# تاريخ إيران بعد الإسلام من بداية الدولة الطامهة حتى نهاية الدولة القاجارية ( ٥٠٠ هـ / ٨٢٠ م - ١٢٤٣ هـ / ١٩٢٥)

نقله عَنُ الفارسَيَّة وَقَدَّم لَهُ وَعَلَّق عَليهِ د./ محمد عَلاءَ الدَّينِ منصُور كليت الآداب - جامعة القاهة

راجعه

ا لأستاذ الدكتود/السباعي محمد التسباعي كما الأداب - جامعسة القساهية

وارالت<mark>ق افتروالنشروالتوزيع</mark> بهارع سيف الدين المراني النجالة المقسا هدة ت / ٩٠٤٦٩٦

## 

#### ثقسديم

#### بقلم دكتور السباعي معمد السباعي

الكتاب الذى أقدم ترجمته اليوم الى اللغة العربية ، ألفه المرحوم عباس اقبال اشتيانى باللغة الفارسية ممثلا اتجاها جــديدا ومحمــودا لتقديم تاريخ ايران قبل الاسلام وبعده حتى الآن ــ باسلوب واضـــج ومختصر معتمدا على أمهات المصادر والمراجع التى ألفت، فى كل مرحــلة من مراحــل تاريخ ايــران ،

وسأحاول معك أيها المقارى، الكريم أن أستونض أهم المساهر التاريخية التى ألفت فى كل مرحلة من مراحل تاريخ ايران الاسلامى، موضعا ما تم نقله لابناء العربية على يد أساتذتنا الرواد أو الزملاء الذين ينهضون بأداء هذه الأعمال ابرازا لدور أقسام اللغات الشرقية وآدابها بالجامعات المصرية، وذاكرا فى الوقت ذاته الموضوعات التاريخية التى سجلت أو نوقشت كرسائل الماجستير والدكتوراه، ليتضح الدور الذى عام به تلميذى وصديقى الدكتور محمد علاء الدين منصور فى ترجمت الهذا الكتاب الكبير الذى أسماه مؤلفه « تاريخ مفصل ايران از أغازتا النقراض قاهاريه » بعد أن أضاف اليه عباس اقبال أثناء المطبع كتابا مفتصرا عن تاريخ ليران القديم ألفه حسن بينيا « مشير الدولة » عن مفتصرا عن تاريخ ليران القديم ألفه حسن بينيا « مشير الدولة » عن سفره الكبير فى هذا المثان ، قام كاتب هذه السطور وزميله الدكت وراحمه أسمتاذنا محمد نور الدين عبد المنعم بنقله الى الملغة العربية وراجمه أسمتاذنا

عباس اقبال تكملة لما بدأناه حتى يكون الكتاب فى صورته الفارسية قد تم نقله الى العربية كاملا ويكون تاريخ ايران منذ النشاة حتى العصر القاجارى فى أيدى أبناء العربية •

منذ الفتح العربى لايران أصبحت اللغة العربية لغة رسمية لايران أو لهذا المصر من أمصار الدولة الاسلامية الكبيرة وظل الحال على هذا النحو حتى عين طاهر بن الحسين حاكما لخراسان من قبل الخليفة المأمون مكافأة له على ما أداه له من جليل الخدمات وكان ذلك عام ٢٠٦ه، ٢٠٨م وقامت الدولة الطاهرية ليكون ذلك أول انقسام للدولة الاسلامية في المشرق واستمرت تلك الدولية من ٢٠٦ه حستى ٢٠٦٠ ، ٢٨٨ س ١٨٨٨ لم يؤثر عن أحد حكامها تمرده على الخلافة العباسية سوى ما ذكر عن طاهر بن الحسين الذي وافته المنية ليخلفه ابنه عبد الله بن طاهر • شم قامت الدولة الصفارية في سيستان أو سيجستان من ٢٤٧ه / ٢٨٨ ما ١٨٨٨ م وكانت أشد عداء للعباسيين واللغة العربية وأكثر جهدا في السحى لاعادة احياء اللغة الفرسية •

انتهى الأمر بقيام الدولة السامانية ٢٨٨/ ٣٩٥ // ٩٠٠ مومم ويعتبر عهدها عهد الاحياء الحقيقى للغة الفارسية رغم صلاتها الطيبة عالمضلافة العباساية •

ففى تلك الرحلة بدأ نقل المؤلفات العربية فى التاريخ وعلوم التفسير الى الفارسية فترجم تاريخ الطبرى الى الفارسية تحت اشراف البلعمى كما ترجم تفسيره المعروف « جامع البيان فى تفسير القرران » الى الفارسية أيضا ثم بدأ التأليف بالفارسية وكان التأليف فى الجغرافيا أسبق من التاريخ ، ويعتبر كتاب زين الأخبار الذى ألفه عبد الحى الكرديزى أول مؤلف تاريخى أصيل كتب باللغة الفارسية ، شرح فيه مؤلفه الأحداث التاريخية حتى منتصف القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى ـ ويعد هذا الكتاب المصدر فى التأريخ الأحداث خراسان عشر الميلادى ـ ويعد هذا الكتاب المصدر فى التأريخ الأحداث خراسان

فى تلك الفترة ، كما ضمنه مؤلفه فصلا عن تاريخ الهند وفصولا عن نشأة الشعوب الاوروبية الغربية وفصولا عن قبائل الترك فى آسيا .

ونظرا لأهمية هذا الكتاب قامت الزميلة الأستاذة الدكتورة عفاف زيدان بنقله الى اللغة العربية وأضافت اليه العديد من الحواشى والتعليقات ونشر فى القاهرة ويعتبر تاريخ بيهقى أو تاريخ آل سبكتكين الذى ألفه أبو الفضل محمد بن حسين البيهقى مصدرا ذا أهمية خاصة للتأريخ للعصر الغزنوى ، ومعلما بارزا من معالم كتب التاريخ الاسلامية لما كان ينعم به مؤلفه من مقام فى بلاط السلطان مسعود بن السلطان محمود الغزنوى ولرؤيته التى اهتدى بها الى منهج فى التأليف والكتابة التاريخية كان سباقا اليه من حيث معرفة أسباب الواقعة بمناحيها المختلفة ونتائجها واعتماده على الوثائق فى رصد الحدث التاريخية .

ويذكر أن هذا الكتاب قد كتب فى ثلاثين جزءا ، ضاعت كلها ولم يبق منها سوى الجزء الخاص بالسلطان مسعود ١٠٣٠ / ١٠٢١م وقد انتهى البيهقى من كتابة هذا الجزء عام ١٥١ه / ١٠٥٩م ولذا يعرف هذا الكتاب أحيانا بر «تاريخ مسعودى» وحقق هذا المجلد ونشر فى تهران عدة مرات أكثرها تحقيقا الطبعة التى حققها الدكتور قاسم غنى ولقيمة هذا الكتاب الكبيرة قام أستاذنا الأستاذ الدكتور يحيى الخشاب وأستاذنا المرحوم الأستاذ صادق نشأت بنقله الى اللغة العربية عن تلك النسخة المحققة وطبع أكثر من مرة •

وقامت الدولة السلجوقية ويخلف التاريخ العديد من المسادر التاريخية بعضها بالعربية وأكثرها بالفارسية و ويعتبر كتساب راحسة الصدور وآية السرور الذي ألفه نجسم الدين محمد الراوندي وانتهى بأحداثه حتى عام ٥٩٥٩ / ١٩٩٩ واحدا من مصادر التأريخ لتلك الفترة خاصة وان مؤلفه عمل في بلاط السلطان السلجوقي طغسرل الثالث أحسد سلاطين سلاجقة العراق ونشر المتن الكامل لهذا الكتاب في سلسلة جب التذكارية تحت اشراف الأستاذ محمد اقبال وذلك في عام ١٩٢١م ٠

ولأهمية هذا الكتاب وتكملة لما قام به أستاذنا الدكتور عبد النعسيم. حسنين من الكتابة عن تاريخ السلاجقة ، قام بترجمة هذا الكتساب الى العربيسة ونشس بالقساهرة .

كما ترجمت عن هذه الفسترة مؤلفات ليسب تاريخية في المقام الأول ، مثل كتاب سياستنامه الذي ألفه الوزير السلجوقي نظام الملك والذي وزر للسلطان السلجوقي ملكشاه فقد درس هذا الكتاب ونقله الني اللغة العربية المرحوم القزاوي ثم ترجم كتاب جهار مقالة أي المتالات الأربع وقام بترجمة رائد الدراسات الشرقيسة في مصر والعالم العربي أستاذنا المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام وأستاذنا الدكتور يحيى النكت المرحوم الدكتور عبد الوهاب عزام وأستاذنا الدكتور يحيى

وقامت الدولة الخوارزمية وبسطت نفوذها على القسم الأكبر من المشرق الاسلامي وكان سلطانها قائما على القوة وظهر عنها بالعربية دراسات أبرزها ما قام به حاهظ حمدى في كتابين الأول المشرق الاسلامي قبيل الغزو المعولي والثاني الدولة الخوارزمية والمغول كما كتب عنها من قبيل ابن خلدون في كتابه العبر أو تاريخ ابن خلدون ومع هذا فيمكن قبل ابن خلدون في كتابه العبر أو تاريخ ابن خلدون ومع هذا فيمكن القول بأن هذه الدولة لم تحظ بالدراسة بالقدر الكافئ الذي حظى به دراساتها عن صلاتها بالمغول ،

ومع هذا فلدينا كتاب وثائقى مهم يعتبر مصدرا للتأريخ لتلك الفترة ، كتبه مؤلفه باللغة العربية هذا الكتاب هو « سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى » وهو آخر سلاطين الدولة اللغوارزمية قبل قضاء المعول عليها ، ألف هذا الكتاب محمد بن أحمد النسوى كاتب السلطان جلال الدين خوارزمشاه (أو جلال الدين منكبوتى) تناول فيسه مؤلفسه الأحداث منذ عام ١٥هم/١٢٩٩ // ١٢١٨/١٣١م وهى فترة هجسوم المعسول على الدولة الخوارزميسة ،

وظهر بعد ذلك كتاب آخر لهذا الكاتب ولكنه كتبه باللغة الفارسية ويعرف باسم « نفثة الصدور » وهو كما يتضح من اسمه العربي عبارة

عن خاطرات المؤلف عما شاهده وتعرض له وكابده وتعرضت له ايسران من مصائب وأحداث وإنتهى من كتابته عمام ١٢٣٤ أو ١٢٣٥م، وسسيطر. المغول على المشرق الاسلامي كله وازدهر التأليف التاريخي في تلك المنترة وقامت دولة المغول في ايران وهو ما يعرف باسم الأيلفانيين وبماول المغوب تخليد تاريخهم فظهرت المؤلفات التاريخية العديدة كتبها مؤرخون شاركوا فى صنع بعض الأحداث لما كانوا ينعمون به من مقام فى السلطة آنذاك : من هؤلاء : عطا ملك الجويني الذي ألف كتابا في ثلاثة مجلدات هو تاريخ جهان كشاى ٢٥٩ه/١٢٦٠م وكان هذا الكتاب موضوع رسالة كاتب هذه السطور للمصول على درجة الدكتوراه حيث قام بدر استه وترجم المجلد الأول منه الى اللغة العربية (ولم تنشر هذه الرسالة حتى الآن ) وقام زميلي الأستاذ الدكتور محمد السعيد جمال الدين بدراسة عن الاسماعيلية كما ورد في جهان كشاى كرسالة للحصول على الماجستير فتزجم الجزء الخاص بالاسماعيلية في هذا الكتاب الذي يعتبر المسدر الرئيسي الوحيد الموجنود حتى الآن لكتابهم المفتود المعروف ب. « سركزشت سيدنا » ومن أشهر مصادر التأريخ لهذا العصر كتاب جامع التواريخ ألذى ألفه رشيد الدين فضل الله الطبيب الذى تلولي منصب الموزارة في البلاط المغولي وكتب كتابه هذا بأهر من غازان خان السلطان المغولي ولأهمية هذا المؤلف وكتابه التخدده الأسستاذ الدكتور فؤاد الصياد موضوعا لرسالة لنيل درجة الدكتوراه وترجم ومعه الرحوم الدكتور محمد موسى هنداوى والأستاذ صادق نشأت أجهزاء من ههذا الكتاب الكبير والتي تتعلق بتاريخ هولاكو ٠ ويذكر عباس العرزاوي أن غاز ان خان أمره في سنة ٧٠٠ه فكتب جزءا من كتابه باسم التاريخ المبارك الغازاني بالعربية والفارسية وان الثاريخ العربي كان مجهدولا الى أن 

ومن مؤلفى هذه الفترة أيضا شهاب الدين عبد الله بن فضل الله الشيرازى الذى اشتهر باسم وصاف الحضرة ، فقد كتب كتابا بالفارسية الشعد له اسما عربيا هو « تجزية الأمصار وترجية الأعمال » ويقع ف

خمسة مجلدات ، ويعتبر ذيالا لكتاب تاريخ جهان كشاى يشرح فيه الأحداث منذ عام ١٥٥ه/ ٧٢٤ه // ١٢٢٧م ويقال انه أنهاه بأحداث سنة ٧٢٨ه وختمه بمناقب السلطان أبي سعيد •

نال هذا الكتاب اهتمام العديد من الباحثين فى رسائل الماجستير والدكتوراه شأنه فى ذلك شأن كتاب تاريخ كزيده الذى ألفه حمد الله المستوفى فى عام ١٣٣٠ه/١٣٣٠م اعتمد فى كتابته على جامع التواريخ وكتب تاريخية أخرى ، ومن بين ما يتميز به هذا الكتاب ما أورده فى ثبت عن العلماء والأئمة والفضلاء ، وما ذكره فى كتابه عن قزويان من الناحية الجغرافية ، وترجم هذا الكتاب الى اللغة التركية كسابقه وقام بترجمته يعقوب باشا بأمر من السلطان بايزيد وانتهى المترجم من ترجمته سسنة ٥٩٥ه .

أما كتابه الآخر فهو المعروف باسم ظفرنامه وهو كتاب منظوم ، يقع فى خمسة وسبعين ألف بيت ، يبدأ بالتأريخ للعرب ثم تحدث عن سلاطين ايران وحكم المغول وقد بارى فى هذا الكتاب الفردوسى فى نظمه للشاهنامة ، وقد بدأ فى تأليفه قبل تاريخ كزيده وأتم منه خمسين ألف بيت ثم عاد الى نظمه بعد ذلك وانتهى من تأليفه عام ٥٣٧٥ أو سنة ٣٧٧ه / ١٢٣٢م ،

وكتابه الثالث هو كتاب فى الجغرافيا يعرف باسم ــ نزهت القلوب والذى انتهى من تأليفه سنة ٧٤٠ه ورغم قيمـة الكتاب من الناحـية الجغرافية ، الا انه يحوى كثيرا من المعلومات المتعلقة بالتشكيلات الاداريـة للمغـول والتركمان •

وفى العصر التيمورى الذى تلا ذلك العصر يعتبر حافظ ابرو أكسبر مؤرخى تلك الفترة فقد التحق بخدمة تيمور ثم ابنه السلطان شساهرخ فقد شاهد أحداث تيمور منذ عام ١٨٨٨ه وابنه الى أن توفى سنة ١٨٣٨ه وابنه الى ما كتسب شهرة كبيرة من مؤلفاته التاريخية أفاد فيها من موقعه كنديم للسلطان ، من بين مؤلفاته كتاب ذيل جامع التواريخ الذى ظهل

لفترة مجهول المؤلف ، أتم فيه ذكر أحوال المعول فذكر أحوال السلطان محمد خدابنده ، وابنه السلطان أبى سعيد الى أواخسر أيسام المغسول وقد ألف حافظ ابرو (شهاب الدين عبد الله بن لطف الله بن عبد الرشيد الخواف) هدذا الكتاب عام ٨٠٠ه .

وأكبر مؤلفاته مجمل التواريخ أو «زبدة التواريخ» ويقع فى أربعة مجلدات كتبه بعد كتاب ذيل جامع التواريخ •

ویأتی من بعده عبد الرازق السحرقندی ( ۸۱۸ - ۸۸۸ه // ۱۶۱۳ ماحب کتاب ( مطلع السعدین ومجمع البحرین ) ویقع فی مجلدین ، اعتمد مؤلفه علی ما ورد فی زبدة التواریخ لحافظ ابرو من وقائع وأحداث حتی سنة ۸۳۰ه/۱۶۲۳م والجزء الأصیل فی هذا الکتاب یبدأ من وقائع سنة ۸۳۰ه/۱۳۸۹ حتی أحداث سنة ۸۷۰ه/۱۶۷۰م ثم الف فصیح خوافی کتابه المعروف باسم « مجمل فصیحی » سنة ۶۶۸۹ / ۱۶۶۲م ویحتل هذا الکتاب منزلة خاصة بین کتب مؤرخی هذا العصر ۰

وفى مقابل ما سبق من مؤلفات تاريخية عنه ذا العصر نجد مؤلفا ومؤرخا نحا منحى آخر هو ابن عربشاه ( أحمد بن محمد بن عبد الله ) المتوفى سنة ٤٦٠ ــ ١٤٤٥م / ١٤٤٢م والمولود سنة ٤٦٠م / ١٣٨٩م المقدور فى أخبار تيمور » اهتم مؤلفه اهتماما كبيرا بأخبار تيمور وأوضح تفاصيل دقائق عن حياته وأحواله كما لو كان من مرافقيه ومدونى وقائعه ، والكتاب صادق فى التأريخ لتيمور بمقارنته بمؤرخى تيمور المؤيدين له والذى عاشوا فى معيته ، الا فى بعض المواطن التى تحامل فيها على تيمور ومع هذا فقيمة الكتاب التاريخية كبيرة وخاصة وانه لم يكتف بذكر تيمور فحسب بل ذكر ما كان معاصرا له من وخاصة وانه لم يكتف بذكر تيمور فحسب بل ذكر ما كان معاصرا له من باللغة العربية فعطى جانبا من أحداث التأريخ لتلك الفترة و وقد أتمه مؤلفه سنة ٤٨٠ه // ١٤٣٧م ويعتبر ميرخوند (ميرخواند) أكثر مؤرخى تلك الفترة شهرة وانتشارا من سنة ١٨٣٧ه حتى ٤٩٠٤م / ١٤٣٧م حتى ١٤٢٣هم العربية الكتاب الاعام عنه المؤلفه سنة ١٤٨٠هم ويعتبر ميرخوند (ميرخواند) أكثر مؤرخى

ولد ف مدينة بلخ ثم استقر به القام في بالاط الشاعر والوزير ميرعليشيرنوائي وزير السلطان حسين بايقرا حيث التقى في هذا البلاط بكبار العلماء والفضلاء في شتى المجالات فأفاد من علمهم ثم انصرف للتأريخ في احدى تكايا مدينة هرات وأخذ يكتب كتابه التاريخي – وهو فى التاريخ العام ــ أسماه روضة الصفا ويقع فى سبعة مجلدات ولكن الأجل وافاه فجأة قبل أن يتم المجلد السابع الذي أتمه حفيده خوندمير ، ويمتاز هذا الكتاب بانه سجل متضح لما سبقه من مؤلفات تاريخية خصص المجلد الخامس منه للحديث عن جنكيز وأحواله وأولاده ، وتحدث فى السادس عن ظهور تيمور ووقائعه وأحداثه وأولاده أما السابع فخصص لأحوال السلطان حسين بايقرا والأقسام الأخيرة بهذا الكتاب بها تفصيلات مهمة عن الترك والمغول والتتار حتى انه يمكن القول بأن الجزء السادس والسابع يتميزان بالأصالة والدقة التي لـم يسبق اليها ونال هذا الكتاب عناية كبيرة عند الأوروبيين وعند أبــناء العربية من حيث الدراسة أو الترجمة فقد ترجم تلميذى وصديقى الدكتور أحمد الشاذلي الجزء الخاص بالدولة الصفارية والسامانية من هذا الكتاب وراجعته وقدمت لمه ونشر بالقـاهرة ٠

يأتى من بعده خواندمير المولود عام ١٨٠٠ه ــ ١٤٧٦م الذي عاصر التغييبير الذي أصاب الصياة الثقافية والفكرية منذ توفي الوزير على شيرنوائي سنة ١٠٩٨م / ١٠٥١م فلم تبق هراة مركزا ثقافيا يشار البيه ثم توفي الملطان حسين بايقرا فتفرغ خوندمير للتأليف وألف كتابه القيم المعروف باسم «حبيب السير في أخبار أفراد البشر» ويقع في ثلاثة مجلدات ضم فيه ما ذكرته المصادر التاريخية السابقة ويعتبر المجلد الثالث هو المجلد الأصيل في هذا الكتاب وقد انتهى بأحداثه حتى عام الثالث هو المجلد الأصيل في هذا الكتاب وقد انتهى بأحداثه حتى عام القرن العاشر تناول فيه أحداث التيموريين وبداية الدولة الصفوية حتى القرن العاشر تناول فيه أحداث التيموريين وبداية الدولة الصفوية حتى وفاة الشاه اسماعيل الصفوى ويعتبر هذا الجزء من الكتاب من الوثائق التاريخية المهمة ومن مؤلفاته كذلك: دستور الوزراء ، وهو بالفارسية

تحدث فيه عن الوزراء في ايران منذ أقدم الأزمنة حتى عصر المؤلف حتى عام ٩١٤ه على وجه التدقيق ومن أهم مباحثه ودراساته كلمه عن ابن العلقمي والحسن الصباح والاسلماعيلية في مصر وفي ايسران والدولسة المفوارزمشاهية وآل مظفر ووزراء جنكيز وآل جلاير وتيمور لنك •

ولمنزلة الكتاب ومؤلفه اهتم به زميلى الدكتور حربى أمين سليمان واتخذه موضوعا لرسالته للحصول على درجة الدكتوراه ، فدرس المؤرخ وترجم كتابه دستور الوزراء ونشرته الهيئة العامة للكتاب بالقاهرة سامة ١٩٨٠م ٠

أما عن الدولة الصغوية التى تلت ذلك العصر والذى أشرت من قبل الى ما قام به صاحب حبيب السير من تاريخ لبداية ظهور هذه الدولــة ومؤســسها •

ثانيا تجد كتابا باسم « تاريخ شاه اسماعيل صفوى » ومؤلفه غير معلوم ، ثم كتاب لب التواريخ الذي كتبه (يحيى القزويني ١٩٨٨/٣٩٩ مرام ١٤٨١ /١٤٥٨ ورغم تعصبه للدولة الصفوية الا أن مدحه لهم كان مقبولا لحد كبير ، ويأتي من بعده خورشاه بن قباد الحسيني الذي ألف كتابا باسم « تاريخ ايلجي نظامشاه » ويقع في ست مقالات تذكر أحداث النصف الأول من القرن السادس عشر في المقالة السادسة ومؤلف من مؤيدي الدولة الصفوية والمذهب الشيعي ، ويذكر بطروشوفسكي ان هذا الكتاب بيحتوى على معلومات مهمة لم تتوفر لغيره من المصادر عن الدولة الصفوية وهناك أحمد بن محمد الغفاري القزويني الدني ألف كتابين الصفوية وهناك أحمد بن محمد الغفاري القزويني الدني ألف كتابين والآخر (نسمخ جهان آراي) ،

ثم كتاب أحسن التواريخ الذي ألفه حسن بك روملو بالفارسية ويقع في اثنى عشر مجلدا لم يصل الى أيدى الباحثين منها سوى المجلد المادي عشر والثانى عشر ( ٨٠٨ه/١٤٠٩ // ١٤٩٥/١٤٠٥ ) ٠٠٠ / ٩٨٣ه/ ١٤٠٥ ) ٠

ثم مناك كتاب شرف نامه للبدليسي ويقع في مجلدين وانتهى منه في

٥٠٠٥ه/١٥٩٦م ورغم ما ألف عن الدولة الصفوية فلم يترجم كتب من مصادر تلك الفترة الى اللغة العربية •

وظهرت فى القرن الثانى عشر الهجرى العديد من المؤلفات الناريخية تناولت نهايه الدولة الصفوية وظهور نادرشاه ، ومن بينها كتاب زبدة التواريخ الذى ألفه محمد محسن مستوفى الذى عمل مستوفيا (مقابل وزير المالية حاليا) لنادر شاه ٥٥-١٥٤ م ١١٥٤م) •

وكتاب تذكرة الأحسوال شيخ حزين للشيخ محمد على حسزين للشيخ محمد على حزين ١٦٩٢/١١٠٤ه = ١٦٩٢/٢٩٣١م )

وألف عن فتوحات نادرشاه وفترة حكمه أكاشر من عشرين كتابا من أهمها مؤلفات ميرزا محمد مهدى خان ومحمد كاظم •

الف ميرزا مهدى خان « دره نادرى » ، ثم جهان كشساى نادرى ويعيب مؤلفاته التعصب والمديح ومع هذا ظلها مصدرا أساسيا يعتمد عليه فى التاريخ لتلك الفترة الى أن عثر على كتاب محمد كاظم فتفوق على مؤلفات ميرزا مهدى خان ولم يكن اسم الكتاب معروفا فى بدايسة الأمر الى ان عثر على نسخة منه فى موسكو باسم « عالم آراى نادرى » يتناول المجلد الأول منه احداث تاريخ ايران حتى جلوس نادر شاه على العرش اما المجلد الثانى فيذكر الأحداث التى وقعت بسين سئة على العرش اما المجلد الثانى فيذكر الأحداث التى وقعت بسين سئة نادر شاه ١١٥٦/ ١٧٤٧م ويشرح المجلد الثالث فسترة حسكم نادر شاه ١١٥٦/ ١٧٤٧م ويشرح المجلد الثالث فسترة حسكم نادر شاه ١١٥٦/ ١٧٤٧م المولد الثالث في مجلدين . يشرح الأول الأحداث من ١١٦٠ حتى ١١٦ — ١٧٤٧م ويتحدث يشرح الأول الأحداث من ١١٦٠ حتى ١١٦ — ١٧٤٧م ويتحدث الناس عن احمد شاه درانى وتأسيس الدولة الأفغانية •

ثم ألف ميرزا محمد صادق موسوى كتابا بعنوان « تساريخ كيتى كشاى » او « تاريخ زندية » وهو تأليف لم يكتمك بفترة كريم خان زند ( ٣/١١٦٣ = ١٧٥٠ ــ ٧٧٩م ) ثم أضيفت اليه اضافتان لكل من ميرزا عبد الكريم ومحمد رضا شيرازى لتفصل احداث الكتاب حتى سنة ١٢٠٩هـ ١٧٩٤م ٠

وکتب علی رضا بن عبد الکریم الشیرازی کتابا باسم (تـاریخ زندیه) تناول فیه تاریخ للزندیی منذ مـوت کریم خان زند ۱۹۳هـ الادیم حتی وفاة لطفعلی خان (۱۲۰۹ه / ۱۷۹۶م) ۰

وكتب ابو الحسن بن ابراهيم القزويني كتابا عن تاريخ ايسران في عصر الصفويين والأفشاريين والزنديه حتى استب الامر لآل قاحل اي ١٢ - ١٢١١ه - ٧ - ١٧٩٦م) وجعل عنوان الكتاب « فسوائض صفوية » ثم كتب عبد الرازق بك دنبلي ( ١١٧٦ - ١٢٤٣ه / ١٧٦٢ - ١٧٦٧ مخوية » ثم كتابا عن تاريخ أول سلطانين لآل قاجار وهما آغا محمد خسان وفتحعلي شاه وأسماه « مآثر سلطانية » أنهاه بالتاريخ حتى عام ٢٩ - ١٢٢٨م / ١٨١٣ - ١٨١٤م ويعتبر هذا الكتاب مصدرا مهما في التاريخ السياسي لايران في نهاية القرن الثامن عشر واوائل القرن التاسع عشر ومن العلاقات مع ايران وروسيا وهذا الكتاب وترجمة موضوع رسالة للحصول على الماجستير سجلها معي تلميذ نابه أرجو له التوفيق ٠

هذه مصادر اساسية تتعلق بتاريخ كل مرحلة من مراحل تاريخ ايران منذ الفتح الاسلامي بعامة وبداية التأليف التاريخي باللعدة الفارسية بخاصة حاولت قدر الستطاع بيان ما نقل منها الى اللغة العربية او ما الف منها بالعربية اصلا او ما درس في رسائل للحصول على درجة الماحست أو الدكتوراه •

ثم ظهرت مؤلفات تاريخية باللغة الفارسية تشمل تاريخ ايران عبر عصورها المختلفة وظهر علماء على قدر كبير من الموضوعية حاولوا كتابة تاريخ موسع او مختصر لايران نذكر منهم على سبيل المثال المرحوم حسن بيرنيا الذى اهتم اهتماما كبيرا بتاريخ ايران القديم ، فكتب سفرا خمضما عن تاريخ ايران القديم ، منذ اقدم العصور حتى الفتح العربى الاسلامى لايران ، ثم كتب مختصرا لهذا السفر الضخم آثرت وزميلى الاستاذ الدكتور محمد نور الدين عبد المنعم نقله الى العربية وقام ممراجعته لنا استاذنا الاستاذ الدكتور يحى الخشاب ،

وصدرت طبعته الاولى بالقاهرة عام ١٩٧٨ •

ومن هؤلاء العلماء ايضا المرحوم عباس اقبال اشتياني الذي اهتم اهتماما كبيرا بتاريخ المغول فكتب كتابا قيما لاغنى غنه لن يبحث فتاريخ المغول من الرجوع اليه والاعتماد عليه ، ثم كتب كتابا شاملا ... كما يتضح من عنوانه هو تاريخ مفصل ايران » قسمة قسمين : القسم الأول من خلهور الاسلام حتى المغول ويقع في تسعة فصول ، الما القسم الشاني فيتناول التأريخ للاحداث في ايران منذ العصر المغولي حتى سقوط الدولة القاجارية ويقع في تسعة عشر فصلا ينتهي عند احداث عام ١٣٢٧ه م ١٩٦٩

يقع هذا الكتاب فى ثمانمائة واربع وستين صحيفة ، اضافها الى المؤلف المختصر الذى ألفه حسن بيرنيا مشير الدولة عن تاريخ ايران لينشر كتابا واحدا فى تهران ، وأشرف على نشره واعداده الدكتور محمد ديسير سياقى بمكتبة الخيام •

هذا العمل الضخم هو الذي يسعدنى ان اقدمه اليوم كعمل علمى مسيز وجهد كبير مشكور واخلاص عميق للتخصص قام به تلميدنى وصديقى وزميلى الدكتور محمد علاء الدين فقد نقله الى العربية نقسلا أمينا لم اجد مشقة في مراجعته ، وعلق عليه وإضاف اليه من الحواشي ما يزيد العمل قيمة وثراء وهو بهذا قد اكمل ما بداه صديقى الدكتور محمد نور الدين عبد المنعم وكاتب هذه السطور من ترجمة لتاريخ ايران القديم الذي يمثل الجزء الاول من هذا الكتاب الضخم حسب طبعة هذا الكتاب ا

ولا شك ان جهد الدكتور محمد علاء الدين منصور جهد مشكور ، وهو بهذا العمل قد قدم للمكتبة العربية مرجعا اساسيا يمل فراغا ظل . شاغرا وأمل ان يستمر الدكتور علاء في السير على هذا الدرب •

ومن الله العون والتأييد .

انه سميع مجيب ٠

السباعي محمد المسباعي

# بسيب لمنا ليحالي التحبين

هذا الكتاب ترجمة للكتاب الفارسي (تاريخ مفصل ايران أز صدر السلام تا انقراض قاجاريه) أي تاريخ ايران المفصل من صدر الاسلام حتى انقراض الدولة القاجارية ، من تأليفات عباس اقبال الآستياني ممن حاول تحرى الاسلوب العلمي في مؤلفاتهم من بين أصحاب التأليف والبحث الايرانيين و ولد اقبال في عام (١٣١٤ ه و ق) في أسرة فقيرة بآشتيان ، مما حدا به الى اتخاذ طريق التعلم والعلم ، فلحق بكتاب بلده ، ثم بدار الفنون بطهران وأنهى دورتها المتوسطة ، وحاز على دبلوم منها ، وعمل بالمكتبة العامة بوزارة المعارف الايرانية ، شم بتدريس الفارسية في دار الفنون ، وبدأ الاقبال يقبل على اقبال منذ ذاك الحين ، فعمل بالتدريس في مدارس العاصمة الكبرى ، اذ درس الفارسية في دار المعلمين العليا ، مدارس العاصمة الكبرى ، اذ درس الفارسية والمدرسة العسكرية ، وعن طريق المدرسة الأخيرة أرسل ليعمل سكرتيرا للهيئة العسكرية الايرانيسة بفرنسا عام ( ١٣٤٦ ه ) ، فانكب على تعلم الفرنسية وتحصيل العلم وحاز درجة الليسانس في الآداب من جامعة السربون ،

وقد ساءد اقبالا عمله بمكتبة المعارف وهو بايران على لنعرف الى مشاهير علماء وأدباء زمانه من قبيل ملك الشعراء بهار ورشيد ياسمى وسعيد نفيسى فنشر معهم مجلة (دانشكده) أو الكلية ، وصرف بعضا من وقته مع آخرين مثلهم ، مثل محمد على فروغى وأبى الحسن فروغى رغلام حسين رهنما وعبد العظيم قريب ، فأخرج بمشاركتهم مجلة (فروغ تربيت) أو أنوار التربية ، وبدأت شهرة اقبال بهاتين المجلتين فعرف اسمه كل من له صلة بالأدب الفارسى ، وقد توثقت علاقته وهسو

بباريس بالعلامة المحقق محمد بن عبد الوهداب القدرويني (متوفى ١٣٧٠ هـ) فزادت معرفته ومصاحبته من مقامه الأدبى والعلمي ، فاختير أستاذا للجامعة ثم عضوا بالمجمع اللغوى الايراني ٠

وفى عام ( ١٣٦٢ ه ) حرك اقبالا شوقه الى رفعة شأن الفارسية وأدبها الى نشر مجلة فى تاريخ ايران وأدبها هى ( يادكار ) أو التذكار استمرت خمس سنوات وكانت من ألمع المجلات الفارسية ، ولما امتنعت عن الصدور عام ( ١٣٧٠ ه ) ركب اقبالا هم عظيم وبرم بأحوال ايران فقبل ليقضى ما بقى من عمره فى هدوء تمثيل ايران ثقافيا فى تركيا وايطاليا ، وظل مستشارا ثقافيا حتى موته بايطاليا فى الحادى والعشرين من شهر بهمن ( ١٣٧٤ ه ، ش ) ( ١٣٧٠ ه ، ق ) ،

وقد تعد مؤلفات اقبال فى الأدب والتاريخ والجغرافيا فضلا عن مقالاته المتنوعة فى المجلات والصحف فبلغت نحو خمسين كتابا تأليفا وترجمة وتحقيقا وتصحيحا وبضع مئات من المقالات ، فمن مؤلفاته فوق كتابه تاريخ ايران المفصل كتابه (سركذشت امير كبير) أى سيرة الأمير الكبير القاجارى ، و (خاندان نوبختى) أو الاسرة النوبختية وكتاب فى تاريخ المغول وآخر فى تاريخ وزراء السلاحقة ، ثم (قابوس وشمكير زيارى) و (ابن مقفع) و (بحرين وجزاير خليج فارس) ، وكتاب فى تاريخ ايران فى ثلاثة مجلدات تاريخ ايران فى ثلاثة مجلدات ، وآخر فى التاريخ العام فى ثلاثة مجلدات وثالث فى جغرافيا العالم فى ثلاثة مجلدات كذلك ، وكتاب فى الجغرافيا الاقتصادية وكلها للتدريس بالمدارس ، وأخيرا كتاباه (كليات تاريخ مدن) أو كليات تاريخ المضارة ، و (كليات علم جغرافيا) ،

أما ما ترجمه وأكثره عن الفرنسية التي حذقها فمنه (سه سال در دربار ايران) أو ثلاث سنوات ببلاط ايران من تأليف الفرنسي فوريه العليب الخاص لناصر الدين شاه القاجاري ، و (ياد داشتهاي زنرال ترازل) أو ذكريات الجيرال ترازل و (مأموريت زنرال كاردان درايران) أي مأموريسة الجسنرال جـــاردان في ايـران ، (وعـن الانجليزيـة أي مأموريسة الجسنرال جــاردان في ايـران ، (وعـن الانجليزيـة

### (طبقات سلاطين اسلام) تأليف لسين بسول ٠

وصحح اقبال كثيرا من المؤلفات منها روزنامه ميرزا محمد كلانتر فارسى ، وتاريخ نو (التاريخ الجديد) لجهانكير ميرزا قاجار و (جنكهاي ايران وانكليس) أي حروب ايران وانجلترا ، وحدائق السحر للوطواط وفضايل الأنام (مكاتبات غزالي) وأنيس العشاق لرامي ولعت فرس للاسدى ، وديوان أمير معزى وسياست نامه نظام الملك ، وذيل سير العباد للأوحدى و (بيان الأديان) و (تبصره العبوام) و (تجارب السلف) ثم (تتمه اليتيمه) و (معالم العلما) لابن شهر أشوب ، و (طبقات الشعراء) لابن المعتز ، والكتب الثلاثة الأخيرة بالعربية ،

وحقق اقبال عدة من المؤلفات وزادها حواشى مفيدة مشل تاريخ طبرستان لابن اسفنديار وسمط العلى فى تاريخ كرمان والمضاف الى بدائع الأزمان فى وقائع كرمان وترجمة محاسن أصفهان الفارسية ، و (عتبسة الكتبة) وهو مجموعة من مكاتيب المهد السلجوقى و (مجمع التواريخ) فى تاريخ الصفويين وسلسلة من المقالات التاريخية عن وقسائع كبار العهدين الصفوى والقاجارى •

ولاقبال كثرة كثيرة من المقالات الأدبية والتاريخية والاجتماعية نشرت بالصحف والجرائد الايرانية منها مجلات بهار ، دانشكده ، مهر ، ايرانشهر ، يادكار ، ارمغان ، ايران امروز ، يغما ، آموزش ، شرق ، فروغ تربيت ، نشرية وزرات أمور خارجة ، اطلاعات ماهانه ومجلة دانشكده أدبيات ، ويمكن الاطلاع على فهرست مقالاته الهامة المتعلقة بايران في ( فهرست مقالات فارسى ) تأليف ايرج افشار ، طبعة طهران بايران في ( فهرست مقالات فارسى ) تأليف ايرج افشار ، طبعة طهران مدر الاسلام حتى نهاية القاجاريين ( ١٩٢٥ م ) ألحقه الدكتور محمد دبير سياقى بكتاب حسن بيرينا ( مشير الدولة ) ( تاريخ ايران از آغاز دبير سياقى بكتاب حسن بيرينا ( مشير الدولة ) ( تاريخ ايران از آغاز

تا انقراض ساسانيان ) أو تاريخ ايران من البداية حتى انقراض الساسانيين ، المقدم له من الدكتور باستانى باريزى ، فى مجلد واحد عنواته (دورة تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه ) أى دورة تاريخ ايران من البداية حتى انقراض القاجاريين ، ونشره عام ( ١٣٤٦ ه.٠٠٠٠) ليضع تحت تصرف القارىء تاريخ ايران من البداية حتى نهاية الربع الأول من القرن العشرين ، وقد قام أستاذانا الدكتور السباعى محمد السباعى والدكتور نور الدين عبد المنعم بترجمة كتاب بيرنيا وتحشيته عام ( ١٩٧٩ ) ، فشجعنى هذا على اكمال ترجمة بقية المجلد بترجمة كتاب اقبال واضافة ما يلزم من حواش وتعليقات ، خاصة وأن الكتب التى تعرضت للتاريخ الايراني بعد الاسلام بالعربية جد قليلة ، وان وجدت تعرضت للتاريخ الايراني بعد الاسلام بالعربية جد قليلة ، وان وجدت فليس من بينها كتاب جامع مثل كتاب اقبال الذي ضم بين دفتيه تاريخ اليران بعد الاسلام حتى قيام الدولة البهلوية مستغرقا من الزمان أحد عشر قرنا أو يزيد ،

ويقع كتاب تاريخ ايران المفصل في قسمين كبيرين الأول من مدر الاسلام حتى الغزو المغولي حتى انتهاء القاجاريين ويضم القسم الأول بدوره قسمين أولهما يؤرخ أحسوال الجزيرة العربية والعرب قبل الاسلام في فصل ، وظهور الاسلام والسيرة النبوية في فصل ثان ، وتاريخ الخلفاء الراشدين مشيرا الى معارك المسلمين مع الفرس في فصل ثالث ، ثم تاريخ الأمويين في فصل رابع ، وتاريخ الخلفاء العباسيين في فصل خامس ، تأريخا موجزا ، فهذا القسم وتاريخ الخلفاء العباسيين في فصل خامس ، تأريخا موجزا ، فهذا القسم ايران الذي يبدأ واقعا ببداية الدولة الطاهرية ( ٢٠٦ ه ) وهو اذن خارج عن التاريخ الايراني داخل وحسب في التاريخ الاسلامي العربي فلا يهم دارس التاريخ الايراني داخل وحسب في التاريخ الاسلامي العربي فالا يهم غنية عنه لأن اقبالا مهما أجاد وفصل فلن يبلغ ما كتب المؤرخون العرب غنية عنه لأن اقبالا مهما أجاد وفصل فلن يبلغ ما كتب المؤرخون العرب غايم كالطبري والمسعودي وابن الأثير ومن اليهم العمدة في دراسة التساريخ كالطبري والمسعودي وابن الأثير ومن اليهم العمدة في دراسة التساريخ

الاسلامى عامة والعربى خاصة وكتبهم فى متناول الجميع • لهذا رغبت عن ترجمة هذا التمهيد وبدأت الكتاب بترجمة تاريخ ايسران من بدايسة الدولة الطاهرية أى بترجمة القسم الثانى من القسم الأول ثم القسسم الثانى الاكبر • ويشمل هذان القسمان أو الكتاب تساريخ الطاهريين وعلويى طبرستان وديالة آل زيار وآل بويه والصفاريين والسسامانيين والعزنويين وسلاطين المعور والسلاجقة وأتابكة آذربيجان والخوارزميين وتاريخ المعول والايلخانات وخلفائهم مسلوك الطسوائف والتيمسوريين والتراكمة القراقوينلو والآق قوينلو والصفويين والأفشاريين والزنديين والمقامريين و وقع ما ترجمته فى ند ( ٧٦٠ صفحة ) وعنونت له بتاريخ ايران من بداية الدولة الطاهرية حتى نهاية القاجارية •

ويتميز اقبال فى كتابه هذا بايراد تفاصيل هامة عن تاريخ ايران عن دراسات متعمقة ومراجع أصلية غير عربية ، كما يتميز بحسن تبوييسه وتنظيمه وبسهولة أسلوبه ووضوح مقصده اللهمم الا اذا تحصرى التفصيلات فقد يفضى الى شيء من الملل وهذا لحسن العظ فى قليل جدا من الأحايين ولم ولم يكن اقبال مطلا أو مفلسفا فى تأريفه بقدر ما كان قاصا مثبتا للوقائع كما هي ، كما لهم يستطع التفلس تماما من التعصب الذي يتمتع به الفرس قديما وحديثا وان كان أقل حظا من غيره فى هذه النقيصة بحمد الله ، مما فرض علينا رده خاصة فى ظلمه لمحمود الغزنوى وللسامانيين أو تغافله عما بعثه التيموريين فى ايران من نهضة بسبب أن ذنبهم أنهم لم يكونوا غرسا ، أو انحيازه الى يعقوب الصفار والصفويين وغير ذلك وقد أكثرت من الحواشي حين يعقوب الصفار والصفويين وغير ذلك وقد أكثرت من الحواشي حين الكتاب حتى لا يزيد ضخامة فوق ضخامته ، وفصلت حواشي الدكتور دبير سباقى ـ وهي قليلة ـ عن حواشي بالاشارة الى حواشسيه باسمه سباقى ـ وهي قليلة ـ عن حواشي بالاشارة الى حواشيه باسمه باسمه

والترجمة بلا شك فن ، لكنه فن لابد أن يتصف في رأيي بالدقة ،

بمعنى أن المترجم عليه الابقاء على سمات المؤلسف الذى يترجم لسه التعبيرية وأسلوبه فى التأليف ، لأن لكل كاتب شخصية فى التعبير تميزه عن غيره ، فمن الظلم اذن المحافظة على روح المعنى فى الترجمة دون روح التعبير واللفظ كذلك •

والله أسأل ، أخيرا ، أن يكون الكتاب ذا فائدة واقعمة للمهتممين بالتاريخ الاسلامي في أيران وأن تعم فائدته الجميع وهو الهمادي الى الصمواب •

(المترجم)

# القسم الأولب

### ايران من بداية الدولة الطاهرية حتى الغزو المفولي

#### (مقدمة)

بعد أن أتم جند الاسلام فتح الجزء الاعظم من أيسران درجت العادة فى خلافة الخلفاء الراشدين والأمويين أن يرد أيران وما وراء النهر حكام من طرف ولاة البصرة والكوفة ويعهد اليهم أيضا بقيادة الجيسش ويتعدى عملهم كذلك ادارة أمور ولاياتهم الى تأديب الثوار وجهاد الكفار المجاورين وقل أن أنيب هذا العمل الهام الى غير المسلمين العرب ولهذا فان قادة المخلفاء الراشدين والأمويين وولاتهم سالذين كانوا عربا ويعتمدون على قومهم أساسا سكانوا غالبا يرحلون جمعا كبيرا من قبائل الجزيرة العربية معهم ويسكنونهم أيران حتى يستمدوهم حين يلزم

لكن فى عهد بنى العباس اختلف الأمر فقد كان يؤمر الحكام من دار خلافتهم مباشرة ، وكان العنصر الايرانى غالبا فيهم كما ظهر حينما ولى أبو مسلم الخرسانى وقتا فى عهد السفاح والمنصور والفضل البرمكى فى عهد هارون المرشيد وطاهر ذو اليمينين والحسن بن سهل السرخسى فى عهد المأمون وقد حكم بعضهم جميع ايران والبعض الآخر أجزاء هامة منها ، ولما كان هؤلاء \_ خلافا لحكام ايران قبل بنى العباس \_ جميعا ايرانيين فقد كانوا يجمعون الايرانيين حولهم وينييون اليهم الاعمال

الادارية ومصالح البلاد والحكم ويحيا كل منهم فى بلاط يقام فيه كثير من الآداب الايرانية القديمة مقلدين بذلك المرازبة وقدادة الجيوش فى العصر الساسانى و وقد ظهرت عندهم أيضا طبقة الكتاب الذين يمسكون بأزمة الأمور الهامة الحكومية فى العصر الساسانى و وكان الخليفة العباسى يسير فى بغداد هذه السيرة ، والحق انه باستثناء الدين الاسلامى واللغة العربية فى بلاط العباسيين وحكامهم فان كل شيء بعد ذلك كان تقاليد الايرانيين قبل الاسلام ومراسمهم وتشكلاتهم الحربية والحكومية والحضارية و

ومع أن اللغة العربية كانت عند الحكام والولاة لغة الكتابة واللغة الرسمية وكان الكتاب يجبرون على تعلمها والتمرس بها للمكاتبة مع دار الخلافة والأمراء المختلفين الا أن السكان الايرانيين الوطنيين لـم يكفوا قط برغم اعتناقهم الدين الاسلامي عن التحدث باللغة الفارسية وكانوا فى سعى دائم للحفاظ عليها والعمل بالتقاليد الايرانية وتكرار ذكر سير سلاطين العجم خاصة أولئك الذين كانوا يحيون فيما وراء جبال الألبرز والاماكن النائية في سيتان وخراسان وما وراء النهر التي خلات بمنجى من السيادة العربية أو بمناى من دار الخلافة و فبقيت روح المقومية الايرانية فيهم أكثر حياة وأعظم قوة وكان كلما سنحت غرصة لمؤلاء السكان الغيورين الذين لم يفرحوا بسيطرة العرب ولا بحكامهم الجائرين كانوا يثورون عليهم ويجلون بقاء الوجود والقومية الايرانيين ، وظل هذا حالهم حتى وفقوا في عهد المأمون في نتأسسيس اسرة لهم والمحصول على استقلالهم فتأسيس الاسرة الطاهرية سنة مائتين وست كان مقدمة لتأسيس اسرات أخرى ايرانية وزوال السيادة والسلطة العباسية في بغداد تدريجا • وهذه الاسرات خلاف الاسرات الايرانية في طبرستان التي كانت تحكم باسم الاسبببدات أو بأسماء اخرى من وقت انقراض الساسانيين ، وذلك خلف الألبرز حكما بلا انقطاع ولـم ينصاعوا الأوامر الخلفاء كما كان يقتضي الأمر • والاسر التى أسست فى ايران من عهد المأمون فصاعدا طبقتان ، الاولى كالعلوبين فى طبرستان والصفاربين وديالمة آل بويه والزيارين خاصمت خلافة بغداد بسبب اعتناقها مذهبا غير المذهب الرسمى للخلفاء أى مذهب السنة ، فلم يقبلوا سيادتهم الروحية ، والثانية كالسامانيين والغزنوبين والسلاحقة فقد كانوا يعترفون بالخلافة الأنهم كانسوا على مذهبهم وكانوا يخطبون باسمه وكانوا يعتبرون أنفسهم أمراء منصبين من قبسله ،

# الفص لالأول

#### الطاهريون وعلويو طبرستان

أ ــ الطاهريون (١) ( ٢٠٦ ــ ٢٥٦ هـ)

بعد أن استقر المأمون على كرسى الخلافة بيد طاهر (٢) وأتباعه ،

(۱) يعد يعض الدارسين سسنة ( ٢٠٥ه / ٨٢٠م) التى ارسسل المسأمون فيها طاهرا واليا من لدنه على خراسان هى السنة الاولى لقيام الدولة الطاهرية ، وقد اخذنا برايهم (ومنهم ريبكا فى كتسابه تساريخ الادب الايراني) ، أما اقبال فقد كان غير دقيق فى تحديده اذ أنه ذكر أولا أن المامون الرسل طاهرا واليا لخراسان فى شوال ( ٢٠٠٥ه ) ، ثم ذكر بعدها بقليل أن طاهرا قدم خراسان فى ربيع الآخر ( ٢٠٦ه ) ... كما سيلى ... وليس من اللعقول أن ينطلق طاهر من بغداد فى التاريخ الاول ثم يقطع الرحسلة الى خراسان فيصلها فى التاريخ الثانى مستفرقا نحو خمسة أشهر وهو الحريص على الابتعاد عن المامون ونقبته لقتله أخاه الامين . انظر :

Jan Rypka, History Of Iranian Literature. P. 135 (Holland, 1968). (٢) كان طاهر قبل ولايته خراسان من قبل المسأمون رئيس شرطته بيغداد وجنده وله باع طويل في قتال الامين وحصاره بغداد بعد أن تفرق عن الاخير جنده وناصره العيارون والاوباش والسوقة وكان لهؤلاء صراع طويل مع طاهر والجنود الخراسانيين أذ أذاقوا طاهرا والايرانيين وبالا وخسرا. وقال يصف بعض هذه الوقائع أحد العيارين:

لنا من طاهر يوم عظيم الشان والخطب اتاه كسل طسرار ولص كان ذا نقب

( للتفصيل رسالة المترجم للدكتوراه ( جماعات الفتوة في الاناضول في العصرين السلجوتي والعثماني في مصادرها الفارسية ) مكتبة جامعة القاهرة (لم تنشر ) (ص ٢٢ حتى ص ٢٥) .

أرسل طاهرا فى شوال عام ( ٢٠٥ ه ) لامارة خراسان مكافأة له على خدماته ظاهرا وابعادا له عن بغداد وقصرا ليد سيطرته عن أمور الخلافة باطنا لا سيما وأن طاهر قتل الامين أخاه فأبعده المأمون عن ناظره بهذه الامارة ، وقبل طاهر هذه المهمة لأنه كان يخشى الخليفة على نفسه •

#### ١ ــ طاهر الحسين

قدم طاهر خراسان فى ربيع الآخر من عام ٢٠٦ واليا للمأمون وأقام فى مرور عاصمة خراسان ولكنه لم يدع للمأمون فى خطبة المام التالى ودعا لأحد أبناء الامام موسى الكاظم وأعلن بذلك استقلاله ، وبهذا ظهرت الاسرة الطاهرية أول أسرة ايرانية بعد الاسلام .

والطاهريون أبناء رجل اسمه مصعب بن رزيق من سكان فوتسنج بهراة وان ادعوا أنهم من نسل رستم بطل الشاهنامة المعروف • وكان جدهم هذا قد قدم فى ولاية أحد أشراف العرب من قبيلة خزاعة ولذ فقد سمى الطاهريون بالخزاعيين ٠ وكان مصعب يحكم فوشنج حينما كان دعاة بنى عباس يبثون دعوتهم ، ثم دخل فى خدمة أحد مساعدى أبى مسلم وقت ثورته كأحد الكتاب ويشتهر طاهر بن الحسين مؤسس الاسرة الطاهرية بلقب ( ذو اليمينين ) وتختلف الاقوال في سبب هذه النسبة من بينها ما يقال انه لما استقدم طاهر بعد فتح بعداد ( وقتال الأمين ) الامام الرضا بأمر من المأمون الى هذه المدينة وبايعه بولايـة عهده ، بايع طاهر الرضا بيده اليسرى قائلا ان يده اليمنى مشغولة ببيعة المأمون فى خراسان فقد كان عادة بنى عباس أن يحضر الخليفة ومعه ولى عهدم الى المسجد في وقت أخذ البيعة وبيايعهما الناس فيبايع الرجــل الخليفة بيده اليمني وولى عهده بيسراه • ولما نقل الرضا هذه الواقمة للمأمون قال المأمون: أسمى يسرى طاهر اليمنى أيضا حستى لا تنفس بيعته للامام ومن ثم اشتهر طاهر بلقب ذى اليمينين كما اشتهر وزيــر المأمون الفضل بن سهل السرخسى بلقب ذى الرياستين لأنه جمع رئاسة الجيش والديوان (١) • مات طاهر ذو اليمينين فى جمادى الآخرة من عام ٢٠٧ ه فى مرو ومشهور أنه توفى فى ليلة نفس اليوم الذى أسقط فيه المأمون من المخطبة ، وذكر البعض أنه مات مسموما بأمر من المأمون ، وكانت مدة امارته عاما ونصف عام •

### الخسوارج:

فى زمان خلافة المهدى في سنة ١٦٠ ه ثار انسان مدعيا الامامة من فرق الخوارج التي كانت تكثر في كرمان وسيستان وخراسان وشاطيء بحر عمان وكان من عرب قبيلة بنى ثقيف المهاجرين واسمه يوسف البرم وشملت دعوته القسم الشرقى لخراسان أى في حدود مرو رود والطالقان والجوزجانان واستولى على حكم مدينة فوشبخ التي كانت لمصعب جد طاهر ذى اليمينين ثم سيطر على سائر شرق خراسان • وقد ألفت جماعة أخرى من الخوارج في عهد هارون يترأسها حمزة الخارجي في سيستان وخراسان وقهدتان ومكران دولة قوية ولقب حمزة نفسه بلقب أمير المؤمنين ، فقصد هارون خراسان لصده ولكن حمزة بقى على قوته اذ وافت هارون منيته في هذا السفر • وقد دخل حمزة مع الطاهريين الذين كانوا قد استدلوا على مقاليد الأمور في بلادهم وضبطوا تحست حكمهم خراسان وسيستان في صراع وكان حينا يغلب وحينا يغلب حتى انتهى الامر الى غلبه طلحة ابن وخليفة طاهر ذى اليمينين على أمره ومات في ١٢ جمادي الاخرى سنة ( ٢١٣ ه ) • ولكن الخوارج لم ينتهوا بموته واستمروا في نزاعهم مع آل طاهر حتى انتهت امامتهم الى عمـــار الخارجي سنة ٢٢٣ والذي قتله يعقوب بن الليث الصفار ٠

<sup>(</sup>۱) وردت واقعة تمسميته طاهر بذى اليمينين كما ذكسر المؤلف فى اكتباب (تاريخ بيهقى) لأبى الفضل البيهقى ( ٣٨٥ ــ ٧٠ هـ) من كبسار كتاب العصر الفزنوى وكتاب رسائل السلاطين الفزنويين ، راجع تفاصيل هذه الواقعة فى كتاب تاريخ البيهقى الفارسى تعليق دكتور غياض طبعة عام ( ٣٠١ هـ ، ش ) ( ص ١٤١ ـ ١٤٢ ) .

### ٢ ــ طلعة بن طاهر

#### (ATIT - T+Y)

تولى طلحة بن طاهر ذى اليمينين حكم سيستان فى أيام آبيه وكان يعيش فيها حتى موت أبيه فلما وصله خبر وفاة أبيه قدم خراسان ثـــ، أرسل من قبله الى سيستان « الياس بن أسد السامانى » والواقعة الهامة لحكم طلحة حربه مع خوارج سيستان وتغلبه التام على حمــزة المفارجى • ومات طلحة بعد هذا الانتصار بقليل وأناب المأمون خلافته الى أخيه عبد الله الذى كان فى كرمانشاه يتهيأ لحرب بابـــك الخرمى ، فأنفذ عبد الله أخا له آخر هو على من جانبه الى خراسان •

# عبد الله بن طاهر ۲۱۳ ـ ۲۳۰ ه)

أسنح موت طلحة وغياب عبد الله عن خراسان فرصة طيبة للخوارج فكانوا قد استولوا على جميع خراسان وعبد الله لم يغادر نيشابور بعد الليهم سنة ( ٢١٥ هـ) • فبدأ عبد الله فى دفع فتنة الخوارج ثم جسرد جيشه لصد المازيار بطبرستان مكلفا من قبل المعتصم خليفة المأمون وفى عام ( ٢٢٧ هـ) قبض على المازيار وأرسله الى بغداد •

كان عبد الله شاعرا وأديبا وفاضلا وعادلا ، آثر نيشابور عاصمة له وقام فيها بتعمير كبير فقد اهتم خاصة بالزراعة وحفر القنوات واصلاح الرى وتقسيم المياه وكان عبد الله قبل بلوغه ولاية خراسان والبا للشام من طرف الخليفة لفترة ثم تولى حكم مصر أيضا لفترة أخرى

# ٤ ــ طاهر بن عبد الله ٢٢٠ ــ ٢٤٨ ه.)

بعد موت عبد الله أناب الخليفة الواثق ابنه طاهرا الثانى فى ولايته وكان فى هذا الوقت موجودا فى طبرستان وحكم طاهر ثمانية عشر عاما على خراسان وسيستان بعدالة وتقوى ، وليس فى فترة امارته من واقعة هامة سوى بعض حروبه الداخلية .

# محمد بن طاهر ۲۲۸ – ۲۰۹ هـ)

محمد بن طاهر الثانى هو آخر الامراء الطاهريين وكان رجلا غافلا ضعيف النفس ماجنا ، ولهذا فقد كان عماله يعاملون الناس فى ولايتهم باستبداد وظلم حتى أن عمه سليمان والى جزء من طبرستان اصطدم مع الاهالى صداما كثيرا وبسبب هذه الاعمال السيئة من سليمان وسائر عماله الآخرين ثار الشعب على الطاهريين واستقدموا العلويين وتخلصوا من حكم آل طاهر •

كان محمد بن طاهرا معاصرا لندين قويى الشكيمة هما الداعى الكبير حسن بن زيد العلوى ويعقوب ابن الليث الصفارى وكان ان صار نهبا لثورتيهما • فقد تمكن الداعى من طرد سليمان ابن عبد الله من طبرستان ( ٢٥٠ هـ) واستولى عليها ، وسيطر يعقوب على هراة وهاجم خراسان وفى ( ٢٥٠ ) سخر نيسابور وأدال بحبس محمد الاسرة الطاهرية بعد ثلاث وخمسين سنة من الحكم •

كان الطاهريون يتولون من عهد أبيهم ادارة شرطة بغداد أيضا وكان أهدهم اذا سيره الخليفة لامارة خراسان ينيب أخاه أو ابنه أو أحدا من بنى عمومته فى هذا المنصب • وقد كان من بين الطاهريين جملة من أهل الفضل والأدب والشعر والحكمة وأشهرهم الامير أبو أحمد عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ( ٢٢٣ ـ ٣٠٠ ه ) الذى كان يسمى بسبب أدبه وفضله حكيم آل طاهر ، وقد ترك عمرو بن الليث الصفارى منصب شرطة بعداد اليه ( ٢٦٦ ه ) فهو بهذا آخر رجل من الطاهريين كان بمنصب ورئاسة .

### أسماء الأمراء الطاهريين وزمن امارة كل منهم (١)

| ( ** 7 ٧٠ 7 * )   | ١ ــ طاهر بن الحسين بن مصعب |
|-------------------|-----------------------------|
| ( ** 7 - 717 4 )  | ٣ ــ طلحة بن طاهر           |
| ( × 74 714 )      | ٣ ــ عبد الله بن طاهر       |
| ( * 7\$ A - 74+ ) | ٤ ــ طاهر بن عبد الله       |
| ( A37 - PO7 A)    | ه ـ محمد بن طـاهر           |

## ب ــ علويو طبرستان ( ۲۰۰ ــ ۲۱۲ ه )

بعد أن هزم عبد الله بن طاهر واستأسره أناب عمه الحسن بن الحسين من طرف المعتصم فى حكومة طبرستان وظل الحسن يحكم على هذا القسم بعدالة وحسين سيره حتى ذى الحجة من عام ( ٢٢٨ ه ) عام وفاته ولم يتظلم منه الشعب • ثم أنيب حكم طبرستان بعد الحسن الى طاهر ابن عبد الله بن طاهر ( مدة حكمه سنة وثلاثة شهور ) ثم الى

<sup>(</sup>١) أنشد أبو نصر الفراهي مؤلف كتاب نصاب الصبيان في هذا شعرا غارسيا هو:

در خراسان زآل مصعب شهاه طاهر وطلحة بود وعبد الله باز طهاهر دكسر محمد دان كو بيعقوب داد تخت وكلاه (سياتى) ومعناه: كان طاهر في خراسان من آل مصعب طاهر وطلحة وعبد الله ملوكا ثم طاهر الثانى ثم محمد الذى أعطى التاج والعرش ليعقوب

أخيه محمد بن عبد الله ( حكمه قارب سبعة أعوام ) • ولما قدم محمد اللى بعداد فى صفر ( عام ٢٣٧ ه ) ترك من جانبه قسما من طبرستان الى أخيه سليمان وقسما آخر لأحد المسيحيين كان اسمه (جابر بن هارون) فاستولى جابر هذا على قدر من أراضي الرعية ظلما وزادها على أراضي مخدومه • وعامل (محمد بن أوس البلخي ) مساعد سليمان الرعية بنفس هذه المعاملة الجائرة وكان يصمل من أهالي (رويان) (١) و (جالوس) اللتين كان يحكمهما الخراج ثلاث مرات كل سنة ، مرة له وثانية لأحمد ابنه وثالثة لمساعديه المجوس ، فلم يجد أهالى طبرستان الذين ضجوا من مظالم هؤلاء العمال خاصة (محمد بن أوس) بدا من أن يمدوا يد التوسل الى الدعاة العلويين ويستمدوا منهم وهم الذين ثاروا قبل على بنى العباس وعمالهم ثورة العداء والخلاف ، ولهذا القصود طلبوا مبايعة أحد السادات المقيمين برويان وكان من ولد زيد بن الحسن واسمه محمد بن ابراهيم بن على بن عبد الرحمن بن قاسم بن الحسين بن زيد ابن الحسن بن على بن أبى طالب ، ولكنه رفض طلبهم لأنه لم يأنسس فى نفسه الكفاءة لهذا الامر الخطير ودلهم على زوج أخته وهو الحسن ابن زيد وكان يقيم في الري ويليق لهذا الامر وأرشدهم الى دعوته ٠

## ۱ ــ الحسن بن زيد الداعى الكبي ( ۲۵۰ ــ ۲۷۰ هـ)

أنقذ الثوار برئاسة ( عبد الله بن وندا أميد ) رسالة الى المسن ابن زيد العلوى الذى كان يعرف ( بحالب الحجارة ) وكان من ولد المسن بن على بن أبى طالب أيضا ويقيم بالرى ودعوة الى رويان • فأتى المسن بن زيد فى ٢٥ رمضان من عام ( ٢٥٠ه) الى قصبت ( كلار ) من البلاد التى تقع على المدود بين جيلان وطبرستان وبايعه

<sup>(</sup>١) هي كلارستاق ونور وكجور الحالية (سياق)

الناس ولقب نفسه ( داعى الخلق الى المق ) أو ( الداعى الكبير ) وصار بذا مؤسس أسرة العلويين بطبرستان •

وبعد أن سيطر الحسن بن زيد على رويان وجالوس والرى أرسل فى طلب جماعة من الدعاة العلويين يدعوهم للاقامة فى أطراف طبرستان والديلم وانضم اليه الناس زرافات ووحدانا ومن بينهم عدد من كبار الديلم التحقوا بخدمته وارتفع أمر الحسن وأرسل محمد بن أوس أحد قواد جيشه لدفع الحسن ، لكن الداعى هزمه بسهولة ودخل (آمل) فى ٢٢ شوال من عام ( ٢٥٠ه) ثم أرسل من هناك حكاما من لدنه لـ (كلار) و (جالوس) ،

وكان الغريم الكبير لحكن الحسن بن زيد أميرا في مازندران مسن (آل قارن) من أسرة (السبهبدات) وكان اسمه (قارن بن شهريار) وقد اعتنق الاسلام حوالي عام ( ٢٤٠٩) وكان يحكم في الجزء الشرقي لمازندران الحالية من طرف الطاهريين ويؤدي لهم الخراج وأراد قارن في البداية أن يقبض على الحسن بالحيلة ودعاه لمقابلته لكي يبايعه لكن الحسن وقف على خطته غلم يهتم بدعوته و غاجتمع قارن على سليمان ابن عبد الله الطاهري وجمع من كبار خراسان وقدموا جميعا لحرب الداعي في آمل وكان النصر هذه المرة أيضا من نصيب الداعي خاصة فقتلا كثيرا من أسرة السبهبدات اسمه (غادوسبان) انحاز الى الداعي فقتلا كثيرا من جند سليمان وقارن وهرب قارن الي رويان وسليمان الي جرجان وأجبر أمير خراسان محمد بن طاهر أن يمد عمسه بجيش الخرة وكانت الغلبة أيضسا للداعي فتقهقر الطاهريون الي خراسان منهزمين وأتي قارن الى الداعي منتها ومنية وأتي قارن الى الداعي منتها ومنهن وأتي قارن الى الداعي ملتجئا ومنهن وأتي قارن الى الداعي ملتجئا والله فراسان منهزمين وأتي قارن الى الداعي ملتجئا و

والخلاصة أن الحسن بن زيد استخلص فى مدة ثلاثة أعسوام ( من رمضان ٢٥٠ حتى ذى الحجة ٢٥٠هـ) جميع طبرستان وقسما هاما

من الديلم والرى وطرد عمال بنى العباس وأتباعهم ، وأخذ العلويــون يتقاطرون عليه من الحجاز والشام والعراق بعد أن علا صيت شوكته وقدرته ، وأقاموا في ولاياته ٠

وأظهر قارن العصيان مرة أخرى وقام الحسن ليدفعه وأصر في ( ٢٥٤ ) أن يستولى على جرجان وخراسان أيضا ، لكن المعتز الخليفة العباسى أرسل ( موسى بن بغا الكبير ) و ( مفلح ) بين كبار قواده الاتراك بجيش الى طبرستان • فاستوليا على الرى وقزوين وسارى وآمل وانهزم الداعى الى جالوس لقلة عدد جيشه • ولما عاد جند الخليفة ، عاد الحسن فى ٢٢ رمضان من عام ( ٢٥٥ه ) أى بعد شورته الاولى بخمسة أعوام الى آمل وجمع أتباعه مرة أخرى بعد أن انفرط عقدهم ثم سار بهم الى جرجان واستولى عليها وضمها الى ولاياته الأخرى .

وفى عام ( ٢٥٩ه) بعد أن أزال يعقوب الصفارى الطاهريين واستولى على خراسان تجاورت ممتلكاته وولايات الحسن بن زيد العلوى و وكان معلوما أن هذين الرجلين القويين ، وكلاهما قام بثورته فى تاريخ واحد تقريبا ومؤسس لاسرة على رغم الخلفاء العباسيين وولاتهم أو آل طاهر ، سوف بصطدمان ان عاجلا أو آجلا خاصة وأن كلا منهما كان يرنو ببصره الى بلاد الآخر ، فكان يعقوب يدعى خلفة الطاهريين ويريد جرجان وطبرستان ، وكان الداعى هو أيضا يتوق الى السيطرة على خراسان ،

واتفق أن هرب فى نفس عام (٢٥٩ه) أحد معارضى يعقوب الى جرجان طالبا حماية الحسن ب نزيد فأمنه الحسن ب فقدم يعقوب الى جرجان فى ربيع ( ٢٦٠ه) وفر أمامه الداعى اذ لم يستطع مقاومته وسسار الى بلاد الديلم ب أما يعقوب فقد يمم شطر خراسان بعد أن أناب عنه عمالا فى طبرستان ، لكن قبل عودته اليها ثار أحل جالوس على عامله ، فاضطر

يعقوب الى أن يتحول التأديبهم • ولكن هذه المرة بفعال رطوبة الجو وأوحال الطرق وهجمات أشداء طبرستان أصيبت جيشه باصابات بالغة ، قلم يجدا بدا من العودة من (سارى) الى (الدامغان) وأمر بأن يطلق سراح جميع العلويين الذين اقتادهم معه أسرى • وتمكن الداعى بعون الديالة أن يعود الى طبرستان ، ثم أخصع فى ( ٣٦٦ه) جرجان مرة ثانية • واشتدت هيبته هذه المرة فى القلوب عن ذى قبل وازدت دولته استحكاما وقوة •

وفى عام ( ٢٦٦ه) اجتمع ابن وخليفة الاسبهبد قارن ، وكان اسمه ( رستم ) وحاكم نيسابور ( أحمد بن عبد الله المجسانى ) الذى استولى علهيا بعد موت يعقوب بن الليث على أن يطردا الداعى من جرجان وطبرستان ، وتمكن الداعى بعون من أخيه الارشد ( محمد بن زيد ) من أن يهزم ( رستم ) ، ومنحه أمانه بعد أن فرض عليه المراج ، أما المجستانى فقد انتهى الامر به بعد اغارته على بعض بلاد جرجان الى العودة الى نيسابور ،

## ۲ \_ محمد بن زید الداعی ( ۲۷۰ \_ ۲۸۷ه)

مرض الحسن بن زيد فى عام ( ٢٦٩ هـ) ومكث مريضا عاما بعده حتى وافته منيته فى الثالث من رجب عام ( ٢٧٠هـ) بعد أن حكم تسعة عشر عاما وثمانية شهور ، وخلفه أخوه محمد بن زيد ٠

كان أحمد بن عبد الله المجستانى الذى سبق ذكره فى بداية آمره من قواد جيش على أخى يعقوب وعمر الصفاريين ــ كما سيأتى فى تاريخ الصفاريين ــ لكنه ، بعد موت يعقوب عام ( ٢٦٥ه) ، تمرد على أخيه عمرو وسيطر على نيشابور وأخذ يدعى ملكيتها حتى ارتفع أمره بها وضرب عملتها باسمه ، وفى السنة التالية تمكن من جرجان وتغلب على

عمرو فى نفس السنة وأخذ يستعد لضم هراة وسيستان لكن غلامين من غلمانه أقدما فى عام ( ٢٦٨ه) على قتله لسوء سيرته وطمعه فى نيسابور و والتف أتباع الخجستانى بعد قتله حول ( رافع ابن هرثمة ) ، وكان رافع هذا يعيش فى خدمة محمد الطاهرى ، ثم اتجه الى يعقوب و لكن يعقوب طرده عنه لقبح هيئته وشكله ، فالتحق بالخجستانى وظل فى خدمته حتى مقتله و ادعى رافع حكم عمرو بن الليث فى خراسان عام ( ٢٧١م ) ، لكنه هزم أمام عمرو فى نفس العام وظل يعيش متواريا حتى سمع فى العام التالى أن محمدا بن زيد لحقته هزيمة من حاكم ( الرئ ) وكان تركيا من أتباع بنى العباس ، فانتهز هذه الفرصة وهاجم جرجان بتحريض من الأسبهبد رستم بن قارن الذى كان هاربا من الداعى و ولم يثبت الداعى طويلا فركن الى الفرار أمامهم بعد فسترة من القاومة ( ٢٧٤ه ) اذ استمد الديالة وظرد بمددهم رافعا من طبرستان و لكنه لم يستطع أيضالديالة وطرد بمددهم رافعا من طبرستان و لكنه لم يستطع أيضا

واستمر حاله على هذا النحو الى أن أصابت رافعا هزائم متكررة من جند الخليفة المعتضد فى الرى وجيش عمرو بن الليث ، فلم يجد مندوحة من أن يلتجىء لل على رسم الخليفة للله بمحمد بن زيد ويفطب له وقبل الداعى بيعته فى الظاهر ولكنه لم يكن سلعيدا بقدرته فى الباطن ، وظل يحاذره حتى آلحق عمرو بن الليث به هزيمة فلاحمة (٣٨٣ه) ، وهرب رافع الى خوارزم حيث قتله عامل عمرو و وهكذا تخلص الداعى من هذا الخصم القوى المثير للفتنة ، ومن ثم خضعت له ثانية ما بين جيلان وجرجان و

و فى عام ( ٣٨٧ه ) حينما هزم الأمير اسماعيل السامانى عمرو بن الليث واستأسره اسماعيل ، بدت المتاعب للداعى مرة أخرى ، فقد : استخلص السامانيون خراسان كلها ، وكان الداعى يعلم أن السامانيين ولاة مخلصون للخلفاء العباسيين ، ولابد أن يفكروا ان عاجلا أو آجلا

فى السيطرة ـ بأمر المخليفة ـ على جرجان وطبرستان فسبق الداعى وبادر بجمع جيشه فى جرجان للحيلولة دون مقاصد الامر اسماعيل فجرد اسماعيل جيشه بدوره بقيادة (محمد بن هارون السرخسى) وأرسلها لمواجهة الداعى وأصيب الداعى من أول القتال بسهم فضر صريعا وأرسل هارون فى شوال (٢٨٧ه) رأسه وابنه الى بضارا ودخلت جرجان وطبرستان فى طاعة اسماعيل السامانى ولكن محمدا ابن هارون بعد فترة سلك سبيل العصيان فقدم اسماعيل بنفسه فى الى طبرستان وطرده منها و

# ۳ ـ الحسن بن على النامر الكبير ۳۰۱ ـ ۳۰۱ه)

بعد قتل محمد بن زید واستیلاء الامیر اسماعیل السامانی علی طبرستان ، ظلت هذه الولایة تحت الادارة الباشرة للعمال السامانیین ، ولجأ السادات العلویون الی الدیالة والی جیلان ومکثت طبرستان من عام ( ۲۸۷ه ) الی ( ۲۰۱۱ه ) — ثلاثة عشر عاما تقریبا — تحت طاعـة السامانیین اذ کانوا برسلون لادارتها من بخارا حاکما خاصا ،

وفى رحيل الامير اسماعيل عن طبرستان أناب عمه ( أبا العباس عبد الله بن محمد بن نوح ) وقصد الرى ليجلى محمدا بن هارون عنها وكان قد استولى عليها بدعوة من الخليفة ، وهرب محمد بن هارون أمام اسماعيل والتجأ الى الديالة ( ٢٨٨ه ) ، لكنه بعد فترة قصد الرى باستدعاء أهلها هذه المرة ثم استخلصها من أيدى عمال الخليفة العباسى بعد أن قتل واليها التركى ، فأرسل الخليفة الى اسماعيل أن الرى أيضا جزء من حوزة حكمه فعليه أن يستصفيها من ابن هارون ، فعجل اليها اسماعيل ، ولكن قبل وصوله اليها تركها محمد بن هارون الى قزويسن ومنها الى زنجان وجيلان فاستولى اسماعيل عليها بلا منازع وترك عما

آخر له هو (أبو صالح منصور بن اسحاق) • وابن منصور هذا ، الذي حكم الرى من ( ٢٩٠ه) حتى ( ٢٩٦ه) هو من ألف باسمه الصكيم والطبيب المعروف (أبو بكر محمد بن زكريا المرازى) كتابه المعروف (المنصورى) •

توجه محمد بن هارون \_ بعد لجوئه الى جيلان \_ الى الدعاة العلويين فيها للانتقام من الامير السامانى • وكان كبير علويى جيلان في هذه الآونة رجلا فصيحا دينا من أبناء الامام زين العابدين اسمه المسن بن على ولقبه الناصر الكبير ، ولقب أيضا بالاطروش لثقل سمعه ، وقد مكث سنين يدعو الناس فى جيلان وبلاد الديلم للاسلام فاعتنقه أكثر أهلها • وكان يفكر فى الانتقام لدم محمد بن زيد بل أقدم مهاجمة ( آمل ) عام ( ١٩٨٩ه ) لكنه لقى هزيمة من الجيش السامانى فالتجأ الى الديالمة • فلما قدم اليه محمد بن هارون بسط له يد المبايعة وحثه على استرداد طبرستان وطرد العمال السامانيين من هذه النواحى •

وهاجم الناصر الكبير ومحمد بن هارون وبضعة رجال من كبار جيلان ببايعوا الناصر بليستان وفى شتاء (٢٩٠ه) على كتب من ( آمل) وبعد قتال ضروس دام أربعين ليلة أنزل جندهم بأبى العباس السامانى حاكم طبرستان وخلفائه وهم ( اسبهبد شهريار ) ابن ( فادوسبان ) و ( اسبهبد شروين ) ابن رستم بن قارن هزيمة قتل فيها ما يقرب من سبعة آلاف جندى سامانى ، ونجا أبو العباس بهروبه الى الرى و والسبب الاساسى لهزيمة أبى العباس هو أنه لما طلب المدد من الامير اسماعيل أرسل اسماعيل البه ابنه أحمد ، لكن أحمد هذا بسبب غصومته لأبى العباس عطل نفسه فى الطريق ولم يصل الا بعد أن انهزم أبو العباس وأرسل أبو العباس أحد قواده الى الرى فاحتال هذا حتى قبض على محمد بن هارون وأرسله الى بخارا وزالت فتنته ، وعاد الناصر الكبير الى الديالمة ودخلت طبرستان مرة أخرى تحت حكم أبى العباس السامانى و

ولما مات الامير اسماعيل وخلفه ابنه أحمد أخذ حكم طبرستان من أبى العباس بسبب الخصومة التى كانت بينهما وأناب فيه أحد غلمانه الاتراك ، لكن هذا الغلام سلك مسلك الظلم وسوء السيرة فلم يدم حكمه لثورة الناس عليه ، وأجبر أحمد على أن يسير أبا العباس الى طبرستان عام ((٧٩٧هـ) وظل أبو العباس يحكمها حتى يوم موته (في صفر ٢٩٨هـ)

وبعد موت أبى العباس أناب الامير أحمد والى الرى (محمد ابن صعلوك) في حكم طبرستان وأرسل وزيره المشهور (أبا الفضل محمدا ابن عبيد الله البلعمى) ممدوح الرودكى(١) من بضارا الى طبرستان حتى يمكن محمدا بن صعلوك من الاستقرار في منصبه •

ولما عاد البلعمى الى نجارا قدم الناصر الكبير – الذى كان ينتظر الفرصة المناسبة للثورة – من جيلان الى كلارستاق وأنفد ابنه (أبالحسن أحمد) للاستيلاء على (رويان) • فخف محمد بن صعلوك لمنعهما لكنه أصيب بالهزيمة فى (جالوس) فى جمادى الثانية (٣٠١ه) واستصفى الناصر جميع طبرستان له •

وبعد أن وصل خبر غلبة الناصر الكبير الى بخارا أرسل الأمير أحمد وزيره ( محمدا بن عبد الله بن عزيز ) بجيش الى طبرستان لكنه هزم

<sup>(1)</sup> لآل البلعمى خاصة أبى الفضل الوزير وابنه أبى على غضل كبير على اللغة الفارسية والنقل اليها والتأليف بها فقد حبا أبو الفضل الرودكى وهو من أوائل من نظم الشعر بالفارسية ونقل ابنه أبو على محمد تاريسخ الطبرى الى الفارسية وولى الاول وزارة اسماعيل الساماني وولى ابنسه وزارة منصور بن نوح الساماني . لكنه يجبب أن يقر الفرس بقسمام السامانيين وتشجيعهم رغم مشايعتهم للخلافة العباسية للغة الفارسية واثارة الوطنية في نفوس القوم . أما الرودكي ( المتوفى عام ٣٢٩هـ ) فهو أبو عبد الله جعفر بن محمد أكبر شعراء القرن الرابع الهجسرى ومسدح آل مسامان . ومكانته في الشعر ينبيء عنها تلقيبه بأستاذ الشعراء وقبس من حاءوا بعده معاني من شعره ومدحهم له . بلغ شعره مائة الف بيت كما يظن لم يبق منهم الا قليل وهو أول من نظم كليلة ودمنة كتاب حكمة الهند شعرا لم يبق منهم الا قليل وهو أول من نظم كليلة ودمنة كتاب حكمة الهند شعرا لم يبق منهم الا قليل وهو أول من نظم كليلة ودمنة كتاب حكمة الهند شعرا

هو الآخر ، وقتل الامير أحمد نفسه فى نجارا قبل أن يتحرك للعصف بطبرستان ٠

وبعد مدة حرض الخليفة المقتدر نصرا بن أحمد السامانى للاستيلاء على طبرستان فأمر نصرا قواده للاتجاه اليها ، لكنه لم يفعل شيئا أمام شجاعة ابن الناصر (أبى القاسم جعفر) ، فتصالح السامانيون مع الناصر الكبير وبقيت طبرستان تحت ادارة الداعى تماما ، واستقر الناصر مع ابنيه أبى الحسن أحمد وأبى القاسم جعفر في طبرستان وترك جيلان لأحد السادات الحسنيين واسمه (الحسن بن قاسم) ،

وأعلن الحسن بن قاسم العصيان للناصر الذي كان يحبه ويؤشره على أولاده والمتف حوله بعض الناس فوفق الى القبض على الناصر وارساله الى قلعة (لاريجان) • لكن هذا الحال لم يدم لأن أهل (آمل) وجماعة من كبار الديلم أشهرهم (ليلى بن النعمان)(١) قبضوا على الحسن وأنزلوا الناصر من القلعة المذكورة وأعادوه معززا مكرما الى مقامه • وعفا الناصر عن الحسن بن قاسم وزوجه بحفيدته بنت أبى الحسين وولاه جرجان •

## الحسن بن قاسم الداعى الصغير ۳۰۶ – ۳۱۶ه)

اعتزل المناصر الكبير فى أواخر عمره وتفرغ للتدريس والعبادة ونصب الحسن بن قاسم زوج حفيدته فى خلافته ثم وافته منيته بعد فى شعبان ( ٣٠٠٤ ) • ويشتهر الحسن بن قاسم بلقب الداعى الصغير ، وهو مثل الحسن بن زيد وأخيه محمد من السادات الحسنيين خلافا

<sup>( 1 )</sup> اختلف الدارسون حول اسم هذا القسائد المعسروف الدبلمى . ويبدو أن اسم ( ليلى ) تحريف لأحد الاسماء الجيلية وقد أتى بصورته هذا بسبب جهل الناسخين أما صورته الاصلية غفير معلومة (سياقى ) .

للناصر الكبير الذي كان من السادات الصينيين •

ولم تمض فترة طويلة حتى ثار أبو القاسم جعفر ابن الناصر الكبير على الداعى الصغير ـ خلافا لأخيه ، وتحالف مع محمد بن صعلوك بالرى ضده ، وف ( ٣٠٠٦م) هاجم آمل لكن أهلها طردوه عنها لظلمه ولحسن سيرة الداعى الصغير فيها وكفاءته وسياسته الطيبة ، ودخل الداعى آمل ( ٣٠٠٧م) وأرسل قائده ( ليلى بن نعمان ) فى السنة التالية الني خراسان ، فاستولى ليلى على نيسابور وهاجم طوس لكنه هزم من السامانين بها ( ٣٠٠٩م) وقتله قائد جيش نصر السامانى ،

كان نصر بن أحمد السامانى فى قلق دائم لسيطرة الداعى وأصحابه على جرجان وخراسان فجرد جيشا قوامه ثلاثون ألفا يتراسهم أحد قائديه الترك هو (قراتكين) فى ( ١٣٨٠) وأنفذه الى جرجسان وقد تحالف فى هذه الحرب أبو القاسم جعفر مع أعداء الداعى مرة أخرى ثم ما لبث أن انضم اليه أبو الحسين أحمد أبو زوج الداعى ومع أن الداعى هزم أبا الحسين ضمه اليه ، لكنه لم يستطع مقساومة جيسش قراتكين وأبى القاسم جعفر فالنجأ الى الاسبهبد محمد بن شهريار بن فادوسبان ولكن الاسبهبد قبض عليه بنذالة وأرسل به السى والى الخليفة العباسى بالرى وبعد فترة من الزمن تمكن الداعى بعون أحد الامراء الجيليين من الهرب من المسجن وأتى جيلان وبعد لم شعت بعده المتفرقين ضبط آمل وسارى وهزم ابنى الناصر الكبير فى جرجان عثم تصالح مع أبى الحسين أحمد أبى زوجته و

وسير نصر بن أحمد السامانى لدفع الداعى هذه المرة (سيمجور) قائدم المعروف الى جرجان التى كانت محل النزاع الدائم بين السامانيين والسادات العلويين و وكان الامير سميجور لا يميل الى مقاتلة الشيعة العلويين بسبب ميله الى الشيعة الاسماعيليين ، لهذا دعى الداعى الى الصلح وطلب منه أن يترك له جرجان و لكن الداعى لم يقبل فاشتعلت الصلح وطلب منه أن يترك له جرجان ولكن الداعى لم يقبل فاشتعلت

الحرب بينهما فى ( ٣١٠ه) و هزم الداعى وأبو الحسين نسيبه المبيش السامانى و لكن المنهزمين انقلبوا بغتة وهاجموا جيش الداعى والحقوا به هزيمة فر من اثرها الداعى الى آمل وأبو الحسين الى جرجان و وقد رافق الداعى فى فراره هذا قائدان من قواده كانا من رؤساء الديلم الولهما ( ماكان بن كاكى ) والثانى ( على بن بويه ) وعلى هذا هو من تلقب بعد بعماد الدولة وأسس مع أخين آخرين له أسرة ديالة آل بويه كما سيلى و

وسرعان ما جهز الداعى وأبو الحسين وماكان وعلى بن بويه جيشا أخرجوا سيمجور به من جرجان فى آخر ذى الحجة ( ٣١٠هـ) وعادت عذه البلدة مرة أخرى الى سيطرته وأناب الداعى أبا الحسين فى حكم جرجان •

وفى السنة التالية تآمر أبو الحسين مع أخيه أبى القاسم وماكان بن كاكى ورئيس آخر من رؤساء الديلم ومن أصحاب ماكان اسمه (أسفار ابن شيرويه) على أن يستأسروا الداعى ففر الداعى خفية وأطبق المتحالفون على طبرستان و ولم تمر فترة طويلة حتى مات أبو الحسين في رجب ( ٣١١ه) واستقل أبو القاسم بطبرستان لكن حكمه لم يدم أيضا اذ رحل بعد أخيه بعام عن الدار الدنيا و

وبعد موت أبى القاسم بايع ابنه ماكان وابن عم له اسمه (حسن ابن فيروزان) أحد رؤساء الديلم ، لكن سرعان ما اشتعل النزاع بين ابنه هذا وماكان وانهزم ماكان وتوارى ، ولكن فكرة اسستيلائه على جرجان وطبرستان لم تبرح مخيلته فكتب رسائل عدة الى الداعى الصغير المختص بأحد الجبال ليضرج ويستوليا على طبرستان من (السيد أبى جعفر) ابن آخر لأبى الحسين خلف أخاه ، فلم يقبل الداعى هذه الدعوة ، فقدم ماكان لمحرب سيد أبى جعفر منفردا ، لكته لقى منه ومن أسفار ابن شيرويه الذى تحول عنه وانضم الى أبى جعفر

المزيمة • وبعد مدة جمع مرة أخرى جيشا وانضم اليه هذه المرة الداعى الصغير وهرب أمامهما سيد أبو جعفر وأسفار •

وفى ( ٣١٤ه ) قدم نصر بن أحمد السامانى بنفسه الى طبرستان ليزيل شر الداعى الصغير كلية ، لكن عمال الداعى قطعوا عليه الطرق وخربوا كل جادة وجسر فانحصر الأمير نصر ولم يسستطع الخلص الا بعد أداء ثلاثين ألف دينار الى الداعى ، وسلك بهذا طريقه الى الرى،

وفى ( ٣١٥ه ) هزم ماكان أسفارا مرة أخرى ، فاستوحش منه الداعى الصغير ولجأ الى جيلان فأعاد ماكان الداعى باصرار تام ، شم حمل الاثنان على الرى واستوليا عليها من محمد بن صعلوك ٠

وفى أثناء غيبة الداعى وماكان قدم أسفار من خراسان الى جرجان مع جيش سامانى واستولى على جرجان باسم الامير نصر السامانى ( ١٥٥ه ) • وبعد ذاك استدعى قائدا من الديام سمى ( مرد آوبح بن زيار ) وجعله قائد جيشه وتمكن القائدان من استخلاص طبرستان • وعجل الداعى مخالفا لرأى ماكان الى آمل من الرى لكى يهزم أسفارا ، لكنه هزم وقتله أتباع أسفار بالقرب من سارى ( ٢١٦ه ) •

وبعد قتل المداعى زحف أسفار بجيشه الى السرى وفى ( ٣١٧ه) أو ( ٣١٦ه) استصفاها من ماكان وفر هذا الى الديلم • وبدأ من هدذا الموقت صراع بين أسفار ومرداويج وأخيه ( وشمكير ) وماكان وحسن فيروزان - كما سيلى فى تاريخ الديالمة - حتى قتل أسفار بيد مرداويج الربيالة بالمان وماكان بيد ( أبى على الجغانى ) فى ( ٣٢٩ه ) وخلا الميدان لوشمكير وأولاد بويه الصياد وسلمت الهم جيلان وطبرستان •

ومن تاريخ ( ٣١٦ه ) سنة قتل الداعى الصغير حتى عهد تسلط الديالمة المكامل على طبرستان كان عدد من العلويين بطبرستان وجيلان مجرد آلات بيد الأعداء السابقين لكن لم يك لأحدهم السيادة الفعلية ،

ولهذا السبب تعتبر سنة ( ٣١٦ه ) - التي قتل فيها الداعي الصغير - نهاية امارة الدعاة العلويين بطبرستان •

### أسماء السادات الطويين بطبرستان وزمن امارة كل منهم

```
    الحسن بن زيد الداعي الصغير
    الحسن بن زيد أخوه ، الداعي
    محمد بن زيد أخوه ، الداعي
    الحكام السامانيون)
    الحسن بن على الحسيني ، الناصر الكبير أو الأطروش
    الحسن بن على الحسني ، الداعي الصغير
    الحسن بن قاسم الحسني ، الداعي الصغير
    الحسن بن قاسم الحسني ، الداعي الصغير
```

### مدعو الداعى الصغير ومخالفوه

```
أبو الحسين أحمد بن ناصر الكبير (٢٠٤ – ٣١١ هـ)
أبو القاسم جعفر بن ناصر الكبير (٣٠٤ – ٣١٣ هـ)
أبو على محمد بن أبى الحسين أحمد (٣١٢ – ٣١٥ هـ)
أبو جعفر حسن بن أبى الحسن أحمد (٣١٥ هـ)
```

## الفص لل لشاني

## ديالمة آل زيسار (٣١٦ ــ ٤٣٣ هـ)

#### أرض الديسلم: ـ

كانت ناحية الديلم تشمل — عند القدماء — جزءا من جيلان الحالية التى كانت تحد بولاية قزوين جنوبا ومنطقة ( جالوس ) (تنكابن الحالية) شرقا ، ومع أن جميع جيلان والولايات الساحلية لبحر الخرر كانت تصير جزءا من بلاد الديلم حينما كان الديالة يمدون سيطرتهم اليها ، لكن اسم ( الديلم ) في الحقيقة هو اسم الجزء الجبلي من جيلان الحالية وحسب وكان يطلق عليه ( ديلمان ) و ( ديلمستان ) أيضا ، وكان يقابل الجزء المنخفض والسهلي الذي كان يسمى باسم ( جيلان ) اذن الجزء المنخفض والسهلي الذي كان يسمى باسم ( جيلان ) اذن فالد ( ديلمان ) أو الديلم تعني مساكن جماعة الديلم ، و ( جيلان ) تعني مساكن جماعة الجيل ، وأخذ هذا التحديد يزول تدريجا وصار اسم ( جيلان ) يطلق على الجزء المحصور بين طبرستان وطالش وطارم وقزوين ،

وبسبب الطبيعة الجبلية لمساكن الديلم وصعوبة السيطرة عليها فقد عاش الديلم مستقلين دائما وكان لهم آداب وحياة خاصة بهم قل أن وقعت تحت تأثير من الخارج • ولما كان الديلم رجال حرب وأصحاب شجاعة فقد كانوا يمدون سيطرتهم الى المناطق التى على حدودهم مثله قزوين وطارم وجالوس ، ولجأ سكان هذه المناطق الى بناء الاستحكامات والقلاع لنع اعتداءاتهم خاصة فى قزوين وجالوس •

**- ۳۲ -** (م ۳ ـ تاریخ ایران)

ولم تنفتح مساكن الديالة أمام المسلمين مع شدة حروبهم لهم ولم تنستسلم لهم هذه الجماعة فبقوا على مذهبهم القديم وآدابهم المتوارثة ولم يتمكن من المسلمين أحد من النفوذ فى بلادهم غير السادات العلويين الذين التجأوا الى الديلم وجبال طبرستان فى خلافة المتوكل والمستعين بسبب ايذائهما لجميع العلويين و وكما رأينا فى الفصل المتعلق بالدعاة العلويين فى طبرستان ، فقد وفق السادات بعد مدة من اقامتهم فى هذه المنطقة فى جمع أتباع وأشياع كثيرين وانتشر الاسلام بذلك فى بسلاد الديام .

وقبل اعتناق الديالمة للاسلام كان لبلادهم عند المسلمين حكم دار الحرب أى أنها بلاد الكفار الذين يثاب على جهادهم وغزوهم ، فكان حكام الرى وقزوين وطبرستان يهاجمون الديلم أحيانا ويستأسرون منهم ويبيعونهم أو يهدون منهم للخلفاء ، ولهذا فقد عرف الديلم بسين المسلمين فترة من الزمن على أنهم غلمان أسرى وموال مثلهم كالزنوج والهنود وغيرهم ،

ومن بين الاسر القديمة للديلم أسرة (آل جستان) التي حكمت على حدود نهر (منجيك) وقصبة الديلم الحاليين وقبلوا تبعية الحسس ابن زيد الداعى الكبير بمجرد أن أعلن ثورته ولم يبخلوا عليه طوال مدة امارة الدعاة على طبرستان بصادق عونهم ولذلك كان ادا طردوا من جرجان وطبرستان لا يلجأون الا الى أراضى آل جستان و

وفي الفترة التي تحكم فيها آل سامان في طبرستان ـ وقد استمرت ثلاثة عشر عاما ( من ٢٨٧ حتى ٣٠١ ه ) كان الناصر الكبير يعيش منزويا بين الديالمة ، فصرف كل همه الى أن يدعو بقية الديام للاسلام وينشر الآداب والأحكام الاسلامية فيهم ، ولما كان الناصر مثال الايمان التام والعلم الزهد الكاملين فقد اعتنق أكثرية الديام الاسلام عن طواعية ، وكان من أثر هذا أن استطاع الناصر في ( ٣٠١ ه ) أن يخرج

طبرستان مرة أخرى عن قبضة العمال السامانيين •

وخلاف آل جستان دخل أكثر رؤساء الجيل والديلم ، الذين لسم يتحملوا أن يظلوا خاملى الذكر وكانوا يطلبون الشهرة وذيوع الصيت ، فى خدمة الدعاة ، وأهم هذه الجماعة هم من سبق ذكرهم ضمن تاربخ العلويين خاصة الناصر الكبير وأبنائه مثل (ليلى بن النعمان) و (حسن ابن فيروزان) وابن عمه (ماكان بن كاكى) و (أسفار بن شسيرويه) و (مرد آويج بن زيار) و (على بن بويه ماهيكير) .

## ۱ - مردوایج بن زیار (۳۱۲ - ۳۲۳ ه)

ثورة مردآويج في ٢١٦ ه : --

كان مرد آويج أو مرد آويز (١) كما مر فى الفصل الأول فى بداية أمره من أتباع أسفار بن شيرويه وأسفار بدأ أمره بحياته فى خدمة علويى طبرستان ، كما مر الشرح ، ثم تحول عنهم فى النهاية ولحق بالأمير نصر السامانى وعماله فى خراسان ، وقتل بعون منهم الداعى الصغير فى السامانى وعماله فى خراسان ، وقتل بعون منهم الداعى الصغير فى جرجان (١) وطبرستان وقزوين والرى وقم وكاثنان ولرستان ، وبعد أن حاز أسفار هذه القوة ثار على الخليفة والأمير نصر ، وكان الأمير نصر عازما على ضربه لكن الأمر انتهى بالصلح وقبول أسفار أن يدفع خراجا سنويا وأن يحكم المناطق التى استولى عليها ، لكن الرجل ، ولم يكن قد أسلم واستمر على دين آبائه ، لم يحسن معاملة رعيته المسلمين خاصة أهالى قزوين حتى أنه أمر ذات مرة بأن يلقى بمؤذن

<sup>(</sup>١) اى المتعلق بالرجولة الحرى بها (سياقى) .

<sup>(</sup> ٢ ) في هذا الفصل والفصول بعده أذ تحدثنا عن جرجان عانما تعنى جرجان المدينة أي كنبد قابوس الحالية ، وليسست جرجسان الجدسدة أو أستراباد الحالية (سسياقي) .

كان يؤذن للصلاة من فوق المنارة وبخراب المساجد وأخذ يحصل من العامة المال متعديا كل حدود النصفة والعدل • وسبق القوقل ان أسافار استدعى لخدمته حينما كان يتأهب لغزو طبرستان أحد كبار قواد الديلم المعروف بسر (مرد آويج بن زيار) • واستولى الاثنان بعد أن أمره على جيشه على طبرستان من الداعى الصغير وماكان بن كاكى ( ٣١٦ه ) •

وبعد فتح طبرستان أنفذ أسفار مردآویج الی طارم حیث کان (سلار) أحد أمراء السرة (آل مسافر) یحکم فیها مستقلا لیدعوه الی بیعة أسفار و کان مردآویج شدید البرم بمظالم أسفار فتعاهد سرا مع سلار المسافری و حینما کان أسفار ینتظر عودته من قزوین أرسل مردآویج الی جماعة من قواد جیشه کانوا ینقمون علی أسفار أیضا وأطلعهم علی اتحاده مع سلار وعزمهما الثورة علی أسسفار و فهاج الجند علی أسفار ، فلما رأی أسفار هذا ووصله قصد مردآویج وسلار فر هاربا من قزوین الی المری شم قصد قهستان وطبس و ولا عرف أن ماکان بن کاکی بخراسان وقد دعاه مردآویج الی قصده ، یمم فارا نحو ماکان بن کاکی بخراسان وقد دعاه مردآویج الی قصده ، یمم فارا نحو فی المالقان شم قتله فی ( ۱۳۱۹ م) و استقر مردآویج فی الری وقددم الیه ماکان من خراسان فأمره علی جیلان وطبرستان و الی وقدم

ولم تمر فترة طويلة حتى تكدر الصفوبين الاثنين وأسرع مردآويج لدفع ماكان بطبرستان ثم أجلاه عنها وعاد بعد السيطرة على جرجان الى أصفهان غانما منتصراأأها ماكان فقد هاجم بعون الامير نصر الساماني جرجان والدامغان لكنه غلب ورجع الى خراسان منهزما •

وبعد قتل أسفار وطرد ماكان تملك مردآويج طبرستان وجرجان والدامعان والجزء الأعظم للعراق العجمى وتجاورت مناطق حكمه في

<sup>(</sup>٣) الموت بلغة الديام (تعليم العقاب) اذ ان انحسدهم استحسسن الاسم ، وقد علا شبائها لما استولى عليها الحسن بن الصباح كبير الحشاشين الباطنيسة عام (٤٨٣هـ) كما سيلى .

( ٣١٩ه ) هم ولايات السامانيين من ناحية والبلاد التي يحكمها الخليفة العباسي حكما مباشرا من ناحية أخرى • وأخذ يتقاطر عليه رؤساء الديلم طمعا في المال الذي كان يهبه لجنده وحاشيته ، وطفق اعتباره وشوكته يزيدان يوها بعد يسوم •

وفى نفس عام ( ١٩٨٩) وجه مرد آويج ابن أخته بجيش للسيطرة على همدان ، لكنه لم يحقق شيئًا لتآزر شعب همدان مع نائب الخليفة ، بل لقتل فى معركته معه ، مما جعل مرد آويج يتحرك بنفسه من الرى الى همدان ، وبعد أن أتم سيطرته عليها أوقع بها مذبحة استمرت يومين ، فبعث المقتدر الخليفة العباسي البن خاله ( هارون بن غريب ) بجند كثيف لدفعه ، ودارت بينهما معركة شديدة النتهت بهزيمة هارون ، وبذلك امتدت سيطرة مرد آويج حتى حدود العراق العربي ، وبعد في ترة قصيرة قصد فتح أصفهان ، فأنفذ الخليفة حاكما جديدا للدفاع عنها هو ( مظفر بن ياقوت ) لكن مظفرا فشل فى الحفاظ عنها واستخلصها جند مرد آويج بسهولة ثم دخلها مرد آويج بعد قليل ، وقد أطمعه انتصاره فى أصفهان فى أن يعجل بارسال جزء من جيشه للتمكن من الأهوان وصار على حدود العراق العربي تماما ، لكنه سير مبعوثا من لدنه الى وصار على حدود العراق العربي تماما ، لكنه سير مبعوثا من لدنه الى المقتدر يتعهد ألا يتعدى على بلاد المخلافة ويدفع سنويا مائتي ألف دينار اليه من خراج همدان والدينور ،

وفى عام ( ٣٢٠ه) بعث مردآويج قاصدا منه الى أخيه ( وسمكير ) فى جيلان وكان يعمل بالزرائعة يستدعيه اليه ، فلم يطعه وشسمكير فى البداية بل لعن أخاه لانه داهن الخليفة العباسى وطوع نفسه الميسه ، وفى المنهاية رضى الاصرار الرسول بأن للحق بأخيه ، وفى العام التالي وصل مسامع مردآويج أن السامانيين عادوا وسيطروا على جرجان وأن الأمير نصر بن أهمد ووزيره محمد بن عبيد الله البلعمى وجيشا كثيف ينتظرون فى نيشابور ، فترك الرى قاصدا جرجان لكنه ادرك أنه لسن بهستطيع استردادها فاضطر الى أن يصتمع الى نصح البلعمى فتصالح

مع الامير نصر وترك جرجان الى السامانيين وقفل عائدا الى الرى •

#### مردآویج وعلی بن بویسه: ــ

في هذه الآونة كان ماكان الذي نال هزائم متلاحقة من مردآويج وعماله يعيش في خرالسان في حماية السامانيين على أمل الاستيلاء على جرجان وطبرستان و وبعد صلح مردآويج مع الامير نصر خابت آماله وحار في أمره وتركه أتباعه وذهب كل منهم الى ناحية وكان من بينهم أبناء (بويه الصياد) الذين عاشوا فترة في خدمته ، فقالوا له (مادمنا وما دام أتباعنا محل اعتمادك في هذه الأيام السوداء فان الأصلح أن تأذن لنا حتى نأتى لخدمتك اذا تحسنت الأمور) فرضى ماكان بهذا الامر ، وسلك أولاد بويه وأتباعهم طريقهم رأسا الى مردآويج فناحتفل الأمير الزياري بمقدمهم وأمر كلا منهم على جزء من العراق الحجمي ومن بينهم على الذي لقب بعد بعماد الدولة والذي عينه في الكرج ولكن مرد ويج بعد قليل ندم لانه قسم الولايات الهامة بين الكرج ولكن مرد ويج بعد قليل ندم لانه قسم الولايات الهامة بين الكرج ولكن مرد ويج بعد قليل ندم لانه قسم الولايات الهامة بين أولاد بويه والقواد الديالة الآخرين وأراد أن يصول بينهم وبين محمد أولاد بويه والقواد الديالة الأخرين وأراد أن يصول بينهم وبين ما يشتهون والقواد الديالة الأخرين وأداد أن يصول بينهم وبين ما يشتهون والتورك ، وإذا رفض أحدهم برسله المه وسكير أيضا بالري (١)

وكان على بن بويه قد شمل العميد الوزير بأفضاله (٢) مما جعله

<sup>(</sup>۱) هو ابو الفضل محمد بن الحسسين القسمى من وزراء وادبساء البويهيين المعروفين ، وكان والده كاتب ماكان بن كاكى ، ثم صار صاحب ديوان رسائل نوح بن نصر السامانى ، وبلغ ابن العميد وزارة ركن الدولة الديلمي وظل فى وزارتهم حتى وفاته ، كان استاذا فى النجسوم والفلسفة والبلاغة ويجمع فى تأليفة بين المعانى الدقيقة والصناعة اللفظية ومن آثاره ديوان الرسائل ومذهب فى البلاغات ، توفى عام ( ٣٦٠ه ) .

<sup>(</sup>۱) قيل في ذلك أن عليا بعد أن وصل ألرى لم يكن يملك غير سرير عرضه للبيع غاشتراه العميد بمائتي دينار وارسلها اليه . غاخذ على عشرة دناتي ورد الباتي الي الوزير واكتسب بهذا قلب الوزير وكان يزمع في خبيئة نسبه أن يحقق أحلام سيطرته (سياتي) .

يعرض عليه رسالة مردآويج قبل أن يسلمها لوشمكير ، ثم أشار عليسه بقصد المكرج تحت جنح الظلام ، وحينما حل الصباح أطلع الوزيسر وشمكير على رسالة أخيه فمنع الآخرين من قصد ولاياتهم ، وهم بارسال من يرد عليا ابن بويه عن مقصده ، فتدخل الوزير أيضا بحجة أنه لن يعود مختار ا وربما يؤدى به هذا الأمر الى عصيان مردآويج ، وصرفه عن ارادته ، ووصل على الى الكرج وأنشأ يحسن معاملة الرعية وعمال مردآويج ويبعث الى مردآويج برسائل الرضا والشكر ثم أخذ في فتح القلاع على أطراف الكرج ، وسرعان ما أصبح صاحب شوكة في هذه النواحي وملك قلوب الرعية واحترامها الى حد أن جماعة من أوساء جيش مردآويج قصدوه ساخطين على مردآويج لانه منعهم أوطياتهم فاختفى على مظالفا رغبة مردآويج بمقدمهم ، وكان هذه الواقعة بداية المخلاف بين ابن زيار وابن بويه وتصميم مردآويج غلى التسبه ،

وتحرك على عن طريق الكريج الى أصفهان ومعه ما يقرب من تسعمائة جندى وكان قصده فى الظاهر أن يظهر نفسه مطيعا للخليفة بمعاونة مظفر بن ياقوت حاكم أصفهان من قبله ويظن بمنجى من تعرض مرد آويج • فرفض مظفر طلب على وقام ليرده ، ولكن عليا غلب بفئته القليلة جند المظفر الذين أربوا على العشرة آلاف • وساعده على ظفره انضمام جميع اللجيل والديلم فى جيش المظفر اليه قبل المعركة ، وهكذا تمكن على من أصفهان ( ٣٢١ه ) •

وقد أقلق فتح على الأصفهان الخليفة ومردآويج وخاصة الأخير الذي أخذ يتوعد عليا ويوعده محاولا استدعاءه الليه مرة ، ومرة سير أخاه وشمكير بجيش عظيم الى أصفهان أملا في القضاء عليه • أما على فقد تمكن من السيطرة على أرجان (بهبهان الحالية) ورامهرمز بخسراج أصفهان ثم دخل خوزستان منتصرا • وااستغل وشمكير انهماكه في هذه

البلاد فاستعاد أصفهان لكنه لم يهنأ بها اذ أن الخليفة القادر أرسل اليه أن يتركها لواليه فتركها بعد أن تلكأ في خروجه منها •

وهاجم على عن طريق خوزستان فارس وضبط شيراز أيضا ( ٣٢٢٨ ) فقدم مردآويج معجلا اللي أصفهان من الرى وأعاد أخاه اليها ليحفظها وتقدم بنفسه لقتال على بن بويه • كان على ومردآويج يفتحان المبلاد في هذه الآونة باسم الخليفة العباسي في الظاهر ، ولكن في باطن الأمر كان كلاهما يهدف الى تكوين دولة خاصة به والاستيلاء على خراج اللدن وتحميل الخليفة بأمره ، لانه لم يعد للخليفة قدرة عسكرية أو سياسية يؤبه بها وكان لا فوت له من أن يحكمه أمير أو قائد غالب •

وهاجم مردآویج الأهواز لیقطع الطریق علی علی الذی كان یرید الخلیفة وبغداد ولیجعل دار الخلافة تحت تهدیده الدائم و ولكن الخلیفة الذی لم یكن راضیا علی أی من هذین الندین أنفد قائده یاقوت لیدفع مردآویج و ومع أن مردآویج كان تمكن من رامهرمز والأهواز فی شوال (۲۲۲ه) لكنه ظل عاجزا أمام جند الخلیفة ولم یستطع المتقدم الی العراق و وفی هذه الأثناء أرسل علی من فارس یتوسط له عند مردآویج ویقتر ح الصلح والمعون و فسر مردآویج بهذا الصلح علی شریطة أن ایعترف به أمیرا وحاكما علیه ویقرا الخطبة باسمه و فقبل علی وأرسل أخاه الحسن الذی لقب بعد بركن الدولة كرهینة الیه محملا بالهدایدا

### قتل مرد آویج فی ۳۲۳ ه : ــ

لم يكن مرد آويج مثله مثل أخيه وشمكير وسيده الأول أسفار بن شيرويه ، فى الأصل مسلما ، أو قبل الاسلام فى الظاهر لكنه كان متعلقا فى الباطن بالآداب الايرانية القديمة ومراسيم الذهب الزردشتى ، فهذا كان شديد الكرم للخليفة العباسى وولاته العرب ، وكان يهدف

المى احياء دولة الساسانيين المخالية وتخريب بعداد وتعمير المدائن وعمائر اللوك الايرانيين وادالة الأسرة العباسية ولهدفا فقد تسوج نفسه بتاج مرصع كما كان يفعل أنوشيروان وكان يجلس على عرش ذهبى وينفق كثيرا فى اقامة الأعياد القومية الايرانية وفى شستاء عام ( ٣٢٣ ه ) حينما كان فى أصفهان أمر فى ليلة عيد المنور (١) أن يجمع وقود كثير وأسباب الاضاءة واشعال النيران على شاطىء نهر ( زاينده ) وأن يقام احتفال واحتفاء عظيمان يليق بهذا العيد القديم ويجدر بمثل ملكه وقبل اقامة مراسم هذا الاحتفال بيوم انشغل مردآويج بتقصى الاعداد له ، فوجد أنه لم يعد له الاعداد الكافى فأخذته العزة بالاثم وأراد البطش بمن عهد اليه به و فضى رؤساء الجيش على أنفسهم وأعزموا الثورة عليه قبل أن يوقع بهم انتقامه ويتخلصون منه ولكن الحدين بن محمد أخمد هذه الفتنة و وبعد هذا وتأديبهم لسخطه عليهم وهددهم بالقتل ، لانه لم يصف يوما للاتراك وتأديبهم لسخطه عليهم وهددهم بالقتل ، لانه لم يصف يوما للاتراك وكان يسميهم بالشياطين ويبدى كرهه لهم و

فتآمر العلمان المترك على قتله لكى ينجوا منه ، وانتهزوا ذهابه للحمام يوما وأمر رئيس حراسه لعضبه منه أن يدع حراسته لسه

<sup>(</sup>۱) يسميه الفرس (جشن سده) يحتفلون ليلته باشعال النيران باللوز والجوز ويشربون الخمر حولها ويطربون ويلهون ويقع في شهر بهمن وهو الشهر الحادي عشر من السنة الشمسية الايرانية ، يقع اليوم العاشر فيه أما الاحتفال باشعال النور فيحدث ليلة اليوم الحادي عشر ، وسبب تسميه (سده) أي المئوى انه يقع قبل النيروز بخمسين يوما وخمسين ليلة وسبب الاحتفال به في عقيدتهم أن اغرويدون في حربه للضحاك كما في شاهنائة الفردوسي الشهيرة أمر الناس باشعال النيران على اسطح منازلهم ليلا لكي يتحقق من أن وزير الضحاك المسمى (ارمائيل) كان ينقذ نصف ليلا لكي يتحقق من أن وزير الضحاك المسمى (ارمائيل) كان ينقذ نصف الشباب المعينين للقتل لكن يدهن الضحاك كتفيه بأمخاضهم غقهدا الحيتان النابقتان على كتفيه ولا تؤذياه أذا أصابتا من هذا الدهن (راجع في أعياد الفرس كتاب البيروني العالم المشهور : التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ص الفرس كتاب البيروني العالم المشهور : التفهيم لاوائل صناعة التنجيم ص

فهاجموه فى الحمام وقبضوا عليه وقتلوه ثم نهبوا قصره وما به من أثاث وهربوا الى أصفهان خوفا من الجنود الديالة •

## ۲ — وشمکی بن زیار ۲۳۳ — ۳۷۳ ه)

بعد قتل مرد آویج تحول الجند الجیلیون والدیلم من أصفهان الی الری وبایعوا أخاه وشمكیر ، كما أن الدیالة بخوزستان أخلوها له وأسرعوا الیه ، وسنحت بهذا الفرصة للعسن بن بویه أخی علی وكان مقیما بالأهواز في ذلك الوقت كرهینة ، غفر من حبسه ولحق بأخیه في فارس و ولما سمع الأمیر نصر بن أحمد السامانی بخبر قتل مرد آویج الذی كان یعتبر دائما ندا خطیرا له سر وعزم علی استعادة جرجان وطبرستان والری التی كان مع السامانیین فی عهد الأمیر اسماعیل وخرجت عن أیدیهم فی حكم الناصر الكبیر وأسفار ومرد آویج فأصدر ومرجت عن أیدیهم فی حكم الناصر الكبیر وأسفار ومرد آویج فأصدر وماكان بن كاكی الذی كان یعیش فی كرمان متواریا أن یهاجما قومی الری وجرجان (كان الأمیر محمد الجمانی هذا قد استولی علی كرمان كما سیأتی فی تاریخ السامانیین — فی عام ( ۳۲۲ه ) وكان ماكان عاملهم هنمه وهزم جیش الأمیر الجمانی أیضا فآب ماكان الی نیشابور وبقی فیها حاکما من قبل الأمیر نصر و فیم و هنره و هنره

كان لموشمكير خلاف الأمير نصر عدو كبير هو على بن بويسه الذى رأى فى آخر عهد مرد آويج أن الصلاح يقتضى وقتذاك الصلح معه وأخذ ينتظر فرصته السانحة فى فارس • ولما قتل مرد آويج ونجا الحسن بن بويه أمده أخوه على بجند وبعث به للسيطرة على أصفهان • ففتحها الحسن وتوجه لفتح همدان والرى وقزوين وقم وكاشان • فاضطر

وشمكير الى استدعاء ماكان اليه وكان يقضى سنيه فى نيشابور فى حسرة الاستيلاء على جرجان وضياعها فولاه هذه الولاية • وفى هـذه الأثناء تملك على بن بويه على خوزستان وأجبر وزير الخليفة على أن يترك له الجند المقيم بالبصرة ليحارب بهم وشمكير ويرسل منهم مددا لأخيه الحسن بأصفهان • وفى عام ( ٣٢٧ه ) استخلص وشمكير أصفهان من يد الحسن بن بويه وهرب الحسب الى اصطخر ثم استطاع الأمير الزيارى فتح قلعة ( ألموت ) وزادت قوته وشوكته •

#### قتل ماكان في ٣٢٩ هـ : ـــ

ساء الأمير نصرا السامانى نكران ماكان لجميله بتركه وذهابه الى عدوه وشمكير فأنفد أبا على أحمد بن الأمير محمد الجعانى فى ( ٣٢٨ ) لتأديبه والسيطرة على جرجان ، وحاصر الأمير الجعانى ماكان فى هده المدينة فسير وشمكير (شيرج) أخا (ليلى بن النعمان) من المرى مددا للكان ، ولكنه بدلا من مناصرة ماكان على أبى على الجعانى توسط بينهما ، فاشترط أبو على أخذ جرجان لكى يصرف نظره عن أسر ماكان والتجأ ماكان بطبرستان •

وبينما كان وشمكير حزينا على ذهاب جرجان تواطأ الحسن بن بويه وأخوه مع أبى على الجغانى فاستفادوا من أن وشمكير وجه أغلب جنده لمقابلة الجغانى فاستصفوا أصفهان واستأسروا جمعا من قواد وشمكير وبعد أن أخذ أبو على الجغانى جرجان عهد الى (ابراهيم بن سيمجور) حكمها وأتى الرى فى بداية ربيع الأول من عام ( ١٣٣٩ ) وكان يغرض هو وأبناء بويه الى الاطباق على وشمكير واستخلاص الولايات التى فتحها مردآويج فى مدة عشرة أعوام منه وهكذا وقع وشمكير بين فكى كماشة فلم يجد بدا من الهروب الى الرى ليعاونه ماكان بينما كان أولاد بويه قد اقتربوا من حدود الرى قادمين من أمي على الجغانى واشتعلت الحرب بين الفريقين فى أصفهان بعون من أبى على الجغانى واشتعلت الحرب بين الفريقين فى

الرى فى ٢١ من ربيع الأول من عام ( ٣٣٩ه) ولم يقد ماكان استبساليه شيئا اذ كانت الغلبة نصيب أبى على المبغانى والتسسن بن بويه وانتهى أمر ماكان المى القتل (١) وركن وشمكير الى الفرار الى طبرستان وحفل أبو على الرى وبعث برأس ماكان وأسرى كثيرين من الديلم الى بخارا حيث الأمير نصر السامانى ثم مد سسيطرته الى زنجان وأبهر وقزوين وقم والكرج وهمدان ونهاوند والدينور وأوصل حدود الدولة السامانية حتى حلوان •

ولما وصل خبر قتل ماكان الى (سارى) ثار ابن عمه (حسن بن فيروزان) بحجة أن وشمكير تسبب فى قتل ماكان فى حرب الرى عمدا ، لكنه غلب على أمره مع حربه مع شيرج بن ليلى ، فالتجا بأبى على المجفانى بالعراق وحثه على ضم طبرستان ، فبدأ أبو على بحصار سارى لكنه لم ينل منها شيئًا بسبب قسوة شتائها ومقاومة وشمكير ، وفى النهاية طلب وشمكير الأمان وقبل أن يخطب للامير نصر السامانى من ذاك الوقت فصاعدا ، وفى آخر ( ١٣٣٠ه ) صالح أبو على وشمكير وتحرك الى بخارا مصطحبا معه سالار ولد وشمكير كرهينة ، ولم يكد

#### وشمكر وأولاد بويه: -

رافق حسن بن فيروزان أبا على الجغانى فى عودته الى بخارا ، وفى أثناء الطريق انقض على معسكر أبى على وهسرب راجعا الى خراسان بقدر من الأسلاب وبابن وشمكير (سالار) • ثم أخذ جرجان والمدمغان وسمنان ولم ير عامل السامانيين فى جرجان ابراهيم بن سيمجور غير مصالحته حلا • وانتهز وشمكير الفرصة أيضا فاستعاد المرى بينما أرسل حسن بن فيروزان ابنه سالار اليه وقبل طاعته •

<sup>(</sup> ۱ ) كتب في نفس هذه الواقعة أبو القاسم الاسكافي كاتب أبي على المجغاني التي بشارا ( أما ماكان غصار كاسمه ) ( سياتني ) .

وحث الحسن بن بويه حليف أبي على الجفائي خطأه لاستخلاص الري من قبضة وشمكير الذي انهزم أمامه الى طبرستان وفر منها الى خراسان فأطبق الحسن على طبرستان ودخل حسن بن فسيروزان في طاعته وزوجه بابنته التي ولدت له فخر الدولة الديلمي •

وكان وشمكير يهدف من فراره الى خراسان أن يستمد الأمير نوحا ابن نصر وقائده المعروف أبا على الجغانى • فأمده الأمير السامانى بأبى على هذا و ( منصور بن قراتكين ) لفتح الرى لكنهما لم يستطيعا أمام الحسن بن بويه اللهم الا تمكن وشمكير من اخراج جرجان عن يد حسن ابن فيروزان فى صفر من ( ٣٣٣ه ) وان لم يستطع المفاظ عليها طويلا ، بل اضطر الى الهروب الى خراسان بحماية من منصور بن قراتكين •

ودعا هذا الأمير نوها الى أن يتوجه بنفسه الى جرجان ويقاتل هسن بن غيروزان والحسن بن بويه ، لكن هاكم طوس ( أبا منصور محمد بن عبد الرزاق الطوسى ) — الذى جمعت باسمه أول شاهنامة نثرية ولهذا غانه يذكر بالخير فى تاريخ الأدب الفارسى(١) — شار على نوح وتهالف مع آل بويه ، فتحول نوح اليه أولا فهرب أمامه الى الرى محتميا بطفائه ، وأكرمه بن بويه ووجهه الى آذربايجان لحرب أهد آل مسافر ،

وفي عام ( ١٣٣٦م ) استخلص منصور بن قراتكين طوس ونيسابور

<sup>(</sup>۱) صار قائد جيش خراسان من قبل أبى على الجغانى نحو عام ( ٥٣٣ه) أول أمره وحينما فكر في محالفة ركن الدولة الديلمى لضرب وشمكير ابن زيار عرف الآخير بأمره فدس اليه السم فمات ( ٥٣٥٠) . وشهرته الادبية تفوق شهرته السياسية لأنه أمر أبا منصور المعمرى وزيره بتدوين أخبار الملوك الفرس السابقين بها يسمى الشاهنامه فاستقدم هذا علماء خراسان والعالمين بالقاريخ وأنجزوا هذا العمل عام (٢٦٦ه) . وقد صارت هذه الشاهنامه المصدر الرئيسى الذي استقى منه الفردوسي الشاعر الفارسي الشهير ( توفى عسام ١١) أو ٢١٦ه ) شهامته الشهيرية وكذلك الشاعر الفارسي الدقيقي ( متوفى نحو ٥٣١ه ) من قبله .

من أيدى أتباع أبى منصور الطوسى واستأسر أمه وبعض أتباعه وأرسلهم الى بخارا • وفى نفس العام أخرج الحسن بن بويه وحموه حسن بن فيروزان وشمكير مرة ثانية عن طبرستان وجرجان فلجأ الأمير الزيارى هذه المرة بآل سامان فى خراسان ليستمدهم •

ومن هذا التاريخ حتى أن فتح الحسن بن بويه طبرستان للمرة الثانية في ( ٣٤٣ه) حدث صدام كثير بين آل بويه والقواد السامانيين الذين كانوا يقدمون لعون وشمكير وكان النصر الطرفين سجالا الى أن تصالح أبو على الجغانى مع ركن الدولة البويهي (١) في الرى وانتهزها البويهي فرصة لكي بيزيج وشمكير نهائيا عن طبرستان وجرجان و ففسر وشمكير هاربا الى خراسان مرة أخرى واتهم أبا على الجغانى أمام الأمير نوح بتحالفه مع البويهيين ، فعزله نوح عن حكم خراسان ، فعصى أبو على وأعلن امارته على نيسابور فحول نوح اليه وشمكير ليزيله فاتجه مضطرا الى ركن الدولة و فصحبه ركن الدولة الى جرجان وطرد عنها وشمكير و ولكن هذا الحال لم يدم لأن بمجرد عودة ركن الدولة استولى وشمكير على جرجان بعون الخراسانيين حتى جعل ركن الدولة وشمكير في النهاية يختفى في جيلان ( ١٥٥١ه) فعادت الى طاعته طبرستان وجرجان من جديد و

#### موت وشمكير في ٧٥٧ ه : ــ

وبين هذا المراع أخرج البويهيون ولاية كرمان أيضا عن يد أميرها (أبى على بن الياس) ، فقصد أبو على الأمير منصور بن نوح الساماني بخارا وشجعه على تماك ولايات آل بويه فوجه الى السرى جيشا كثيفا يقتاده وشمكير وأبو الحسن سيمجوري •

<sup>(</sup>٢) في عام ٣٣٤ه استولى احمد بن بويه على بفداد وخليفتها المستكفى ولقبه الخليفة معز الدولة ولخاه الحسن بركن الدولة واخاه عليا بعماد الدولة ، وسوف يذكر هؤلاء بالتابهم بعد هذا (سياتى) .

واستمد ركن الدولة جميع أفراد الاسرة البويهية فقدم اليه ابنه (بناه خسرو) المعروف بعضد الدولة وابن أخيه بختيار الذي لقب بعد بعز الدولة ، ولكن قبل أن يلتقى الجيشان ببضعة أيام خر وشمكير في أول المحرم من ( ٣٥٧ه) من على جواده بينما كان يصطاد فلقى حتفه • وانفرط عقد جيشه ونجا الحسن بن بويه من هذا الخطر الداهم •

## ۳ — بهستون بن وشمکی ۲۵۷ — ۳۲۷ ه)

بعد موت وشمكير ظفه ابنه الأكبر أبو منصور بهستون الذي كان بطبرستان لكن كبار أتباعه الذين رافقوا جيش السامانيين بايعوا أخا وشمكير الأصغر وهو ( قابوس ) وانحاز أبو الحسان سيمجورى الى قابوس أيضا • فركن بهستون الى حماية ركن الدولة الذى ملكه طبرستان وتزوج ركن الدولة بابنته التي ولدت له عضد الدولة • واستولى قابوس بعون السامانيين على جرجان ودام هذا الحال حتى عام ( ٣٦٦٩ ) حين مات بهستون واستقل قابوس في ملكه لكن لم يبق له من جميع البلاد التي فتحها جده مرد آويج غير جرجان وقسم من طبرستان وكان يحبا فيها في واقع الأمر تحت حماية السامانيين • وقد لقب المطبع الخليفة العباسي بهستون في ( ٣٦٠ه ) بظهير الدولة بأمر من عضد الدولة وأصدر أمره بأن يحكم جرجان وطبرستان رسميا •

## 3 ــ شمس المعالى قابوس بن وشمكي 4 ٣٦٦ ـ ٣٠٦ ه)

مات ركن الدولة فى نفس عام تولى قابوس وقسمت بلاده بسين أبنائه الثلاثة عضد الدولة ومؤيد الدولة وفخر الدولة على نحو أن صارت فارس وكرمان لعضد الدولة ومؤيد الدولة وهمدان وجزء من عراق العجم لفخر الدولة ٠

وفى عام ( ٣٦٩ه ) طمع عضد الدولة ومؤيد الدولة فى ملك فضر الدولة واستخلصا منه همدان • فقدم فضر الدولة الى حماية قابوس فى جرجان فاستقبله بحفاوة وكرم ووعده أن يقوم لنجدته ويسترد له ملكه من أخويه • وعند ذاك أرسل عضد الدولة ومؤيد الدولة الى قابوس أن يترك فضر الدولة الرى اليهما مقابل خراج عام فرفض قابوس هذا المقترح واعتبر قبوله مخالفا للضيافة والمروءة وأغلظ لهما فى رده وأصبح هذا ذريعة لغزو أخوى فخر الدولة طبرستان وجرجان •

ولما لم يستطع قابوس المقاومة هرب بعد حرب قصيرة بالقرب من ( استراباد ) الى خراسان فى جمادى الآخرة من ( ٣٧١ه ) ولحق به فخر الدولة وخرجت عنهما جرجان وطبرستان ٠٠

وكانت حكومة خراسان وامارة جيشها في هذا الوقت لحسام الدولة أبى العباس تاش من طرف السامانيين ، وقد صدر اليه أمر نوح بن منصور باعادة قابوس وفخر الدولة الى بلادهما آمنين • فوجــه أبو العباس تاش أحد أتباعه وهو ( فايق الخاصة ) الى قومس واتجه هو المي جرجان وحاصر فيها مؤيد الدولة واستمر حصاره شهرين لكنه لم يستطع دخول المدينة بالرغم من انضمام فائق اليه ، وفي النهاية تواضع مؤيد الدولة مع فائق وجنده ، بعد أن دفع له رشوة طائلة \_ على أن يهربوا جميعا في أول بداية القتال ، وخرج مؤيد الدولة من جرجان في رمضان من ( ٣٧١ه ) وحمل على جند تاش وقابوس وفخر الدولة • ولما انسحب فائق وأصحابه بناء على الاتفاق ولم يستطع تاش وقابوس وهخر الدولة الثبات ولوا وجوههم منهزمين الى نيسابور ، ولم يحقق الجيش الساماني شيئًا • واستمر قابوس في حالة من التشتت بسبب تردى الوضع الداخلي للبلاط الساماني والمنافسة الشديدة بين حسام الدولة تاش وفائق الخاصة ورؤساء الأسرة السيمجورية حتى عام ( ١٨٨٨ ) ، ونتيجة لهذا بات قابوس من بعد حكم أربعة أعدوام ( ٣٦٦ \_ ٣٧١ ) محروما من الامارة مدة سبعة عشر عاما ( ٣٧١ \_

٣٨٨ه) بعيدا عن ملك أبيه يعيش في حماية آل سامان في خراسان ٠

أما فخر الدولة فلما مات أخوه عضد الدولة فى ( ٣٧٧ه) وأخوه مؤيد الدولة فى ( ٣٧٧ه) قدم الرى بدعوة الصاحب بن عباد وزير مؤيد الدولة(١) وخلف أخاه وسلك غير سبيل المروءة خلافا لقابوس فبدلا أن يساعده فى وصوله الى حكمه الضائع ، أناب أبا العباس تأش السذى تحول عن السامانيين واحتمى به فى حكم جرجان ، وكان المانع فى عودة قابوس الى جرجان والذى صرف فخر الدولة عن هذا الأمر هو وزيره الصاحب بن عباد الذى لم يكن على صفاء مع قابوس ،

وبقیت ولایة جرجان هکذا فی ید عمال آل بویه حتی عام (۳۸۸ه) وظل قابوس منتظرا بخراسان مؤملا فی عون السامانین وقواد جیشهم •

بعد موت الصاحب بن عباد فى ( ٣٨٥ه ) ووفاة فضر الدولة فى ( ٣٨٥ه ) ظهر فى أحوال ديالمة العراق الضعف التام وتولى أمرهم ابن فضر الدولة الأصغر ( مجد الدولة ) • فأفاد قابوس من هذا الوضع ، ولما كان يائسا من عون آل سامان الذين صاروا فريسة الهرج والمرج والمسرج والضعف الشديد انتوى أن يستعين برفاقه الديلم والطبريين ويستعيد جرجان من عمال آل بويه بنفسه •

كان أول من تصدى لعون قابوس هو الاسبهبد شهريار بن شروين من رؤساء طبرستان وتمكن بسهولة من أن يتغلب على أخى زوج هخر. الدولة وهو (رستم بن مرزبان) خال مجد الدولة وأخى (سيدة خاتون) أمه • واستولى على (آمل) أيضا اثنان من أتباع قابوس ثم أطبقا على

<sup>(</sup>١) الصاحب بن عباد المتوفى عام ( ٣٨٥ه) من رجال وكتاب البويهيين ومن أهل الطالقان ، لحق في شبابه بخدمة ابن العميد ووزر لمؤيد الدولة البويهي ، ويشتهر اكثر من السياسة بعلمه وادبه وحدبه بأهل العلم والأدب والفضل ، وكان لا يقل عنهم ان لم يزد تمكنا في علوم الادب . وكان له مكتبة ضخبة بلغ عدد ما غيها أن ملا عشرة مجلدات ، من آثاره كتاب المحيط في علوم اللفة العربية .

استراباد • وسعى فيروزان بن حسن بن فيروزان المعروف مرارا أن يستعيد استراباد لآل بويه من أتباع قابوس ولكنه أصيب بالفشل فى كل مرة • ونتيجة لهذا فتحت جرجان أيضا ، وعاد قابوس فى شعبان من ( ٣٨٨ه ) بعد سبعة عشر عاما من الفراق الى عرشه بدعوة أتباعه •

وزحف مجد الدولة بجيشه يعزم استعادة طبرستان وجرجان من قابوس مرتين ، لكنه أدرك فى النهاية أنه ليس كفوا لسه فاضطر الى مصالحته ، خاصة وأن أخا فيروزان وهو نصر بن حسن الذى كان يحكم قومس من جانب الديالمة قبل عودة قابوس ثم طرده عنها أتباع قابوس قد سلك طريق العصيان ونهب أموال الرعية والظلم والجور وأوجد فتنة كبرى ، وكان مجد الدولة يود أن يدفع شروره بيد قابوس ، وهرب الى قهستان خوفا من مجد الدولة وضم الى جانبه أبا القاسم سيمجورى وحثه على مهاجمة الرى وأتى به وبأتباعه الى حوالى هذه المدينة ، لكنهما لقيا هزيمة فادحة من قابوس ففرا الى السلطان محمود الغزنوى ،

وقد وسع شمس المعالى فى غنرة حكمه الثانية ( ٣٨٨ – ٣٠٤ م) من دائرة ملكه فى ناحية الغرب فقد استولى على رويان وجالوس وجيلان وأناب ابنه ( منوجهر ) فى حكمها • ولما زادت قوة السلطان محمسود الغزنوى وشوكته فى هذا الوقت بسبب استيلائه على غراسان أرسل اليه قابوس بطريق الحيطة التحف والهدايا وأظهر له الحب والاخلاص • ولكن هذا المسفو دام فقط حتى ( ٣٩٠ه ) • لأن فى هذا العام ، على النحو الذى سوف يرد فى تاريخ السامانيين بعد ، تكدر الصفو بينهما بسبب ثورة الأمير المنتصر اسماعيل بن نوح السامانى على السلطان محمود والتجأ الأول الى قابوس الذى استقبله بالاكرام ، ولسم يعد الوداد كما كان الا بعد أن خلص قابوس من انحيازه الى الأمسير المنتصر ولم يسمح له بالقدوم الى جرجان •

#### قتل قابوس في ٤٠٣ هـ: ــ

كان قابوس رجلا فظا غليظا سريع الغضب يحكم بالقتل بسهولة ، بله ويقتل بيده لأدنى المظنة كل برىء ، ولهذا تجرع من يديه جمع كثير مرارة الموت ورجفت قلوب المقربين اليه واستقرت الضغينة في صدور غالب قواد جيشه ورعيته له ، الى أن قتل حاجبه الخاص وكان رجلا مسالما وديعا يحبه الجيش ، فثار الجند وأحاطوا بمقامه في قلعة (جناشك) بين جرجان القديمة واستراباد ولكنهم لم يتمكنوا من القبض عليه فذهبوا الى جرجان واستدعوا منوجهر ابنه من طبرستان وأنهموه أنه اذا لم يتحالف معهم في عزل أبيه فسوف يجلسون غيره على الحكم ، فاستسلم منوجهر طوعا أو كرها وصاحب الجيش القبض على أبيه في بسطام حيث التجأ ، وتلاقي الأب والابن في هذا الكان ، واعتزل قابوس الحكم برغم اصرار ابنه على قبول أمره واستعداده واعتزل قابوس الحكم برغم اصرار ابنه على قبول أمره واستعداده وعاد منوجهر الى جرجان وذهب قابوس الى جناشك وينشغل بالمبادة ، لخوفهم من عودة قابوس وانتقامه انتهزوا فرصة وقتلوه في نفس تلك لخوفهم من عودة قابوس وانتقامه انتهزوا فرصة وقتلوه في نفس تلك الظلعة في (٣٠٤ه) ،

شمس المعالى قابوس أشهر أفراد الأسرة الزيارية لانه كان رجلا فاضلا وكريما محبا للفضل ومشجعا للشعراء وأديبا حسن الخط، وكان دائم الاختلاط والمراسلة مع الفضلاء والعلماء في عهده حتى في أثناء غيبته في خراسان وفقدانه للحكم وكان كثير الانعام والاكرام لهم، فوصل صيت فضائله الى الأطراف والأكناف و وكان يجارى أفضل بلغاء اللغة المعربية في الانشاء العربي ، ومهر في الشعر الفارسي والعربي ، وكان بلاطه مجمع الفضلاء والشعراء وكان يعدق عليهم في عيدى النيروز والمهرجان(١) ومن شعرائه المعروفين الحكيم أبو بكر محمد بن على

<sup>(</sup>۱) النوروز أو النيروز هو اليوم الجديد أى الاول من كل عام شمسى غارسى ويصادف أول الاعتدال الربيعي (۲۱ مارس) ويحتفل بــــه

المصروى السرخسى وأبو القاسم زياد بن محمد القمرى الجرجانى اللذان مدحاه بالفارسية وقد كثر الشعراء العرب والحاشية العربية عنده وقد ألف العالم الجليل أبو الريحان محمد بن أحمد البيونى كتابه الشهير (الآثار الباقية) عام ( ١٣٩٠) باسم قابوس، وقصده من خوارزم حبا له الحكيم والطبيب العظيم أبو على الحسين بن سينا، ولكن قبل وصوله جرجان سمع بخبر القبض عليه وقتله، فعاد آيسالى قزوين وهمدان في حماية آل بويه،

## م غلك المعالى منوجهر ( ٢٠٣ - ٢٣٤ ه )

بعد قتل قابوس خلفه ابنه منوجهر ولقبه القادر الخليفة العباسى بفلك المعالى وكان أول عمل له بعد توليه القبض على قتلة أبيه ومعاقبتهم . كان لمنوجهر أخ اسمه (دارا) حكم طبرستان قبله ، لجا الى السلطان محمود الغزنوى فى غزنة قبل قتل أبيه بفترة لسوء ظن وقع بينهما ، وكان يعيش فى كنف الغزنويين أملا فى الوصول الى الحكم ، وقد لقى الحظوة عند السلطان فى أول الأمر ، ولكن محمود الغزندوى تغير عليه لجفاء قوله فى مجلسه فهرب الى والدى الكرج ، فأحسبر السلطان واليها على أن يسلم اليه دارا ، فلما وصله ألقى به فى السجن ،

الغرس الذين يعتقدون أنه اليوم الأول للزمان كذلك بدأ الزمان به دورته . أما عيد المهرجان غيقع في اليوم السمادس عشر من شهر مهر الشهر السابع من السنة الايرانية الشهسية ويستمر احتفال الغرس حتى اليوم الحادى والعشرين ذكرى التصار افرويدون على الضحاك الذى قتل كثيرا من شباب ايران حتى يهدى بدهن رؤوسهم ثائرة ثعابين ظهرا على كتفه انتقاما من الله لخلله الناس ، كما هو شمائع في اسعاطيرهم ، انظر في هذين العيدين وغيرهما من أعياد الغرس كتاب التفهيم لأوائل صناعة التنجيم للعلامة ابي الريحان محمد بن أحمد البيروني من من ( ٢٥٣ - ٢٦١ ) طبعة جلال همائي عمام محمد بن أحمد البيروني من من ( ٢٥٣ - ٢٦١ ) طبعة جلال همائي عمام

وان عفا عنه بعد مدة ، لأنه كان يريد أن يجعله آلة لتنفيذ هدفه فى السيطرة على جرجان وطبرستان بأن يصل به الى حكمهما • ولاح قتل قابوس للسلطان فرصة مناسبة لاتمام نيته ، لكن منوجهر بادر بارسال التحف والهدايا واعترف بسيادة سلطان غزنة عليه وطلب ابنته ليتزوج بها • وأصبح هدف محمود واقعا عمليا بسبب أن منوجهر نصبه الخليفة العباسي رسميا وقبل اطاعة السلطان فزوجه بابنته وعقدت بين المطرفين معاهدة مقتضاها قبول منوجهر لتبعية السلطان محمود •

وفى عام ( ٤٢١ه ) حينما مرض السلطان محمود مرض الموت سير منوجهر لمسعود خلفه رسولا خشية أن يتخول بعد موت أبيه عن عهده معه ويجعل من دارا أخيه الذى كان يتوقع فرصة ليستولى فيها على جرجان وطبرستان ، ألعوبة لتحقيق مقاصده فتمكن من تجديد العهدد السحابق مع الغزنويين ، وبناء عليه لم يتعرض الغزنويون السى بلاده ما دام منوجهر حيا .

وقع بين فلك المعالى منوجهر ومجد الدولة الديلمى صاحب الرى خلاف مرتين ، وكان منوجهر ينحاز الى أعداء مجد الدولة عداء له ، لكن هذه الخلافات ، التى سوف يشار اليها فى تأريخ أحداث البويهيين والغزنويين ، لم تؤد الى حرب حاسمة وكان الأمر ينتهى بالصلح ، ومع أن فلك المعالى لم يكن فى مثل فضل أبيه شمس المعالى ، لكنسه سار نفس سبرته فى اجتلاب الفضلاء واكرام الشعراء ، وأحدى مآثره ظهور الشاعر الفارسى لشهير ( منوجهرى الدامغانى )(١) فى عهده والذى اشستق تخلصه من اسسم هذا الأمسير الزيارى ،

<sup>(</sup>۱) هو ابو النجم احمد بن قوص بن احمد المنوجهرى الدامغانى المتوقى (۳۲)ه) من كبار شعراء القرن الخامس وعصر مسعود الفزنوي مهدوحه . كان هذا الشاعر على وقوف تام بالادبين العربى والفارسي والفاد كثيرا من الادب العربى معانى وأساليب والفاظا نادرة . ويعد مبتكرا لغن المسمط في الشعر الفارسي وبارعا في التشبيه والاستعارات خاصة في وصف الطبيعة والشراب . وفوق الادب كان على دراية بالطب والنجوم وتقسراً الاصطلاحات الفلكية كثيرا في أشسعاره

# توشيروانبن فلك المعالى ( ٢٣٤ ــ ٤٣٥ ه )

مات فلك المعالى منوجهر بجرجان بعد جلوس السلطان مسعود المغزنوى على عرش أبيه بعامين واشتهر أن خال فلك المعالى وهو أ باكاليجار ) كوهى بن ويهان(١) قائده ورئيس حجابه قد دسا له السم حتى يؤوله الحكم الى باكاليجار ، لأن منوجهر لم يكن له وارث غير ابن صبى اسدمه نوشيروان .

أنفذ باكاليجار بعد موت منوجهر رسلا الى السلطان مسعود وطلب منه أن يعهد اليه بادارة بلاد فلك المعالى ، فقبل مسعود عرضه وتزوج بابنته بعد أن عقد معه معاهدة وقبض باكاليجار على زمام الأمور باسم نوشيروان الصبى •

وفى الآونة التى خرج فيها مسعود الى الهند مجاهدا (فى عام هنه م) سلك باكاليجار سبيل المعصيان وامتنع عن دفع الخراج السنوى ونتمالف مع جماعة من أعدائه فى الرى وأصفهان و وتحرك مسعود فى ربيع الأول من ( ٤٢٦ه ) صوب جرجان ولما سمع باكاليجار بذلك أخذ هغه نوشيروان بن فلك المعالى وتحصن بسارى ، فأتاها مسعود بعد تسميره جرجان واستراباد ، فعادرها باكاليجار مرغما ومعه نوشيروان الى كجور وجيلان ، وكان مسعود يجد للقبض عليه حتى انتهى الى آمل وفى جمادى الأولى من هذا العام تعلب على جيش باكاليجار فى (ناتل) احدى قرى عزب آمل وأسر قائد عسكره ، ثم أمر مسعود بتحصيله

<sup>(</sup>٢) يخطىء البعض نيكتبون هذه الكلمة (باكالنجار) مع أنها كلمة عيلمية ويبدو أنها مركبة من كلمة (أبو) العربية وكلمة (كاليجار) الديلمية ومعناها الحرب ، وهي ترجمة لكلمة (أبو الهيجاء) و (أبو الحرب) العربيتين : وكان هذا اللتب متداولا بين الديلم وتلقب به بعض آل بويسه (مسياتي) .

المال جزافا من أهل آمل فلما عجزوا عن تسديده آذوهم عماله وجنده وارتكبوا في حقهم قبائح كثيرة وفي هذا الوقت وصل مسعودا من حدود خراسان أخبار هجمات التركمان السلاجقة فصمم مسعود على ترك طبرستان وجرجان وقصد خراسان و وكان لباكاليجار ابن رهيسة مع السلطان مسعود ، فأرسل بابن له آخر له يطلب عفوه فأعاده مسعود الى أبيه بخلع وأبقى باكاليجار في امارة طبرستان وجرجان على أساس المعاهدة السابقة وعاود رحلته الى خراسان و

وظل باكاليجار يحكم باسم نوشيروان بن فلك المعالى من وقست أوبة السلطان مسعود عن جرجان حتى عام ( ٤٣٣ه ) أى لدة سبعة أعوام وتسلط على كافة أمور الدولة بعلة صغر سن نوشيروان • ولما هزم مسعود في ( ١٣٦٩ ) على يد طغرل بيك السلجوةي وسقط الجزء المغربي للبلاد المغزنوية في يد السلاجقة ، خلص من تبعية المغزنويين ، واعتبر نفسه مستقلا • لكن نوشيروان كان قد بلغ الرشد في هذا الوقت فقبض على باكالبجار واسترد حكم أجداده وتخلص من قبضته وهدأ باله من هذا الأمر • ولكن طغرل السلجوقي كان قد استولى في هدده الأيام على خراسان والعراق وكان بصدد الديطرة على طبرستان وجرجان • وتحرك السلطان السلجوقي قبل أن يبلغه القبض على باكاليجار للاستيلاء على هاتين الولايتين في ( ١٤٣٣ ) ، وهرب نوشيروان المي ساري ، وفي النهاية لم يجد بدا من قبول تبعيته لطغرل وتعهده بأداء ثلاثين ألف دينار سنويا • وبقى فى امارته الاسمية تحت أمر عامل الاسلطان السلجوقى • واستمر هذا الحال حتى ( ٤٣٥ ) حينما مات نوشيروان وتولى ابنه (جستان) • وبعد عام ( ٤٣٣ه ) الذي استولى شيه طغرل على جرجان وطبرستان عام انقراض أسرة آل زيار ، لانه بالرغم من أن أمراء هذه الأسرة كانوا قد فقدوا استقلالهم الواقعي قبل ذلك بفترات وكانوا يعيشون تحت حماية الغزنويين ، لكنهم كانوا يؤدون الخراج الى الغزنويين وحسب حتى سنة استيلاء طغرل في حين أن طغرل

أرسل من بين أتباعه الديالة من يسمى (مردآويج) لحمكم جرجان وطبرستان ، فتروج مردآويج هذا بأم نوشيروان ، فوقع الأخير تحت مراقبة الأول من كل جهة وانصاع لأمره • ولا يعرف نهاية جستان بن نوشيروان ولا سنة وفاته •

#### أمسراء آل زيسار االآخرون

ان من اشتهر من الأمراء الزياريين لسبب خاص فى تاريخ ايران اشتهارا جديرا هو الأمير عنصر المسالى كيكاوس الذى كان ابن الإسكندر بن شمس المعالى قابوس وليس يعرف بالضبط هل وحسل الامارة حقا ، وهو مؤلف الكتاب الأشهر (قابوسنامة) وقد وضعه فى (٥٧٥ه) هذا الأمير ككتاب نصح لتربية ابنه (حيلان شاه) وكتاب قابوسنامه أحد الكتب السامقة للنثر الفارسى ويمثل كمال المهارة والمقام العالى للأمبر عنصر المعالى فى الفضل والأدب والاطلاع و

### اسماء الامراء الزياريين وزمن اهارة كل منهم

## الفصل لثالث

ديالة آل بوريه ( ۳۲۰ ــ ۳۲۶ هـ)

### أولاد بويسه الصياد:

تم تأسيس دولة آل بويه بيد ثلاثة من الأخوة أبناء رجل جيلاني كان يصيد السمك اسمه بويه وأن أوصل ادعاء بعض المؤرخين القدامى نسبهم الى ( بهرام جوبين )(١) في قدول ، أو السي ( يزدجرد الثالث )(٢) الساساني في قدول آخر + وكان الأخ الأكبر هو عنلي والأوسط المسن والأصغر أحمد • وحين ثار الدعاة العلويون في جيلان

(۲) يزدجرد الثالث هو آخر كسرى ساسانى الذى اعتلى عرش ايران عام (۲۳۲ه) وقد بدأت غزوات المسلمين لبلاده فى عهده وانتهى لمره صلى أيديهم (۲۵۲م / ۳۱ه) .

<sup>(</sup>۱) بهرام جوبين قائد هرمز الرابع الذي اعتلى عرش الساسانيين عام ( ١٧٥م) ، وقد زادت شهرته حينها غلب خاقان التركستان واسر ابنه ، وبعد انتصارات له خافه ملك ايران فارسله ليحارب الروم فهزبوه فأهانه هرمز اهانة بالغة جعلته يثور ومعه جنوده وتحرك بهم السي طيسسفون العاصمة فاثار أهلها على مليكهم ففر وقتل . ولما خلف كسرى برويز ابساه أرسل الى بهرام يعده الوعود لكنه لم يسمع له فقصده مهاجما فهزمه بهرام وهرب برويز لاجئا الى الروم وجلس بهرام على عرش ايران وهو ليس من نسل الاكاسرة ، بيد أن مجرد وصول كسرى الى العاصمة اعاد الى اذهان الناس فكرة أن الملك لا يصلح الا للاكاسرة لا لغيرهم غانفض عنه جنوده والقاس مها أدى به الهزيهة والفرار الى الترك ، ويحوز بهرام هذا في الادب الفارسي مكانه الطامح العالى الهمة الذي بلغ الملك بكده وجهده لا بحسبه ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران ونسبه وصار كل من يطمح الى الملك يتخذه مثالا وينتسب اليه ( تاريخ ايران المدن بيرنيا ، طبعة تهران ١٣٤٦ شي ص ٢١٩ — ٢٢٢ )

وطبرسةان على عمال الأمراء السامانيين كان على والحسن قد بلغا سن الرشد وانحازوا الى العلويين كأغلب الرؤساء الديالة والجيليين ، شم دخلوا في البداية في عداد أعوان ماكان بن كاكي قائدهم الديلمي ، وكانوا بجانبه ، كما مضى الشرح ، الى أن غلب ماكان على يد مرد آويج وفر الى خراسان ، وفي هذا الوقت ، أي في حدود ٣١٦ ــ ٣١٧ه ، لحق على والحسن كما مر في تاريخ آل زيار مع جماعة من قادة الديلم بخدمة مرد آويج ، وقد أشرنا الّي حياة أبي الحسن على وأبي على الحسن مع آل زيار حتى أيام بمستون وقابوس في الفصل السابق ، وانما نشير هنا الى أنه بعد قتل مرد آويج في ( ٣٣٣ه ) وفرار الحسن بن بويه الذي كان عند مرد آويج كرهينة من طرف أخيه على وحبسه الأمير الزيارى في الأهواز ، أرسل على الذي استولى في هذا الوقت على شيراز وهارس أخاه بجيش الى عراق العجم حتى يسيطر على ولايات مردآوي-ج ف في هذه المنطقة • وأخذ الحسن أصفهان بسهولة ، واشتعل النزاع ، كما غصلنا قبل ، ما بينه وبين وشمكير أخى مردآويج فعترات من أجل السيطرة على هم وكاشان وهمدان والرى والكرج حتى جمع الحسن كل هذه الولايات تحت تصرفه ، وعلى أثر هذا دخلت فارس والموانىء والسواحل تحت امرة أبي الحسن على بن بويه وعراق العجم في طاعة أبي على الحسن بن بويه ٠

وتقاسم على والحسن هذه البلاد بينهما ، ولكى يمكنا أخاهما الأصغر أحمد الذى بلغ سن الرشد والكفاءة فى هذا الوقت من التملك والحكم مستقلا أعطياه جيشا مجهزا ووجهاه لفتح كرمان ، وهاجم أبو الحسن أحمد فى ( ٣٧٤ه ) كرمان وكان قسم منها بيد محمد بن الياس وقسم آخر بيد رؤساء البلوج ، ومع أنه فى حربمه مع البلوج فى ( جيمنت ) بكرمان أصيب فى يسراه بضربة فصلت يده من مرفقه كما انفصل من يمناه أصبع ، الا أنه خرج غالبا وبهذا أضاف كرمان السى بلاد آل بسويه ،

#### أوضاع الخلافة عند ظهور آل بويسه: ــ

بعد موت الخليفة العباسى فى ( ٢٩٥ه) أنيب ابن المعتضد وكان عمره ثلاثة عشر عاما ، فى الخلافة ولقب بالمقتدر بالله ، وكان وزير الساعى فى ذلك ، ولما استاء الناس لاختيار هذا الصبى وندم الوزير على ما فعل عزل المقتدر فى ( ٢٩٦ه) وخلفه عبد الله ابن الخليفة المعتز بلقب المرتضى بالله ، وقد اشتهر عبد الله بابن المعتز وبشعره وانشائه متى أنه وضع علم البديع وعد من التسعراء المشهورين فى العربية ، أما من سعى سعيا بليغا فى خلع المقتدر والوصول بابن المعتز الى الخلافة من سعى سعيا بليغا فى خلع المقتدر والوصول بابن المعتز الى الخلافة فقد كان الحسين بن حمدان من قادة الجيش وأخا ( أبى الهيجاء عبد الله بن حمدان ) أسس أولاد أبى الهيجاء بن حمدان فى حدود (٣١٧ه) فى الموصل وحلب ، أهم ما فى الجزيرة والشام ، أسرة آل حمدان ، وقد خلى أفسراد هذه الأسرة ، كما سنرى ، مع آل بويه فى صراع متصل الحلقات للاستيلاء على الولايتين المذكورتين والمتمكن من بغداد ،

ولم تدم خلافة ابن المعتز ، الذى اشتهر بأنه خليفة اليوم الواحد أكثر من يوم لأن الحسين بن حمدان لعلة غير معروفة رحل عن بغداد الى الموصل صباح اليوم التالى لفتحه ، فأعان الأعوان المقتدر ، خاصة مؤنس الخادم ، مع جماعة من الجند على ارتقاء مسند الخلافة مسرة ثانية وأمسكوا بابن المعتز وقتلوه بعد حبس يومين ، وعفا الخليفة عن الحسين بن حمدان بشفاعة أخيه وأبقاه فى جيشه بعد أن خلع عليه ،

وثار الحسين فى (٣٠٧ه) فى الجزيرة على المقتدر فأرسل اليه أحد غلمان أبيه المعتضد واسمه (رائق) لقتاله ، فانهسزم رائسق من الحسين لكنه غلب وأسر بيد مؤنس الفادم شم حبس فى بغداد واستولى مؤنس الذى لقب بالمظفر من هذا الوقت على الطليفة المقتدر وأمور المخلافة استيلاء تاما حتى أن الخليفة أرسله للجهاد على حدود الروم ( ٣١١ه ) خوفا منه ولابعاده عن بغداد ، لكن مؤنسا المظفر عاد الى دار الخلافة وقد زادت شوكته بعد انتصاراته على حدود الروم ،

وفى عام ( ٣١٥ه) أمر المقتدر مؤنسا ثانية أن يتجه الى الشام وحدود المروم فتذرع مؤنس بعدم وصول الأعطيات لجنده وامتنع عن وداع الخليفة وهاج جنده ، لكن المقتدر أرضاه بنصو من الأنصاء وسيره الى مأموريته واستراح مؤقتا من شره .

وفى ( ٣١٦ه ) دار نزاع وقتال شديد فى بغداد ما بين هارون بن غريب القائد المعروف وابن خال المقتدر ورئيس شرطة بغداد ، وقتل هارون جمعا غفيرا من الشرطة ، وعلا أمره حستى أن الناس تصوروا أن الخليفة أصدر له مرسوما بتولى امارة الأمراء ، فلما وصلت هذه الأنباء الى مؤنس وكان بالشام تحرك الى بغداد وصمم على فتحها بعون رئيس شرطتها وأبى الهيجاء بن حمدان ، فأخرج المقتدر فى البداية هارون بن غريب عن بغداد ، خوفا ، ووجهه الى الشام ثم حاول استرضاء مؤنس المظفر ، ولكنه وأبا الهيجاء لم يرضيا ، وفى ١٢ من المحرم عام ٣١٧ه دخلا بغداد وعزل المقتدر مرة أخرى من الخلفة وأصبح الابن الثانى للمعتضد أو أخو المقتدر خليفة بلقب القاهر بالله ،

ولم يدم عزل المقتدر هذه المرة أكثر من يومين لأن الجند ثاروا على الفاتحين وقتل أبو الهيجاء ورئيس شرطة بغداد أعوان مؤنس، وأعيد المقتدر مرة أخرى و وأبدى مؤنس وجه الوفاق للثائرين، ولهذا لم يصب بأذى و وبعد أن عاد المقتدر للخلافة عهد شرطة بغداد اللي البنى رائق سابق الذكر (أبى بكر محمد بن رائق) وأخيه (أبى اسحق ابراهيم) وبقيا في منصبيهما حتى (٨٣٨ه) وأما حكم الموصل فقد عهد به المقتدر بعد قتل أبى الهيجاء الى ابنه الحسن الذي لقب بعد بناصر الدولة وصار مؤسس أسرة آل حمدان و

وفى ( ٣١٩ه ) اصطدم مؤنس والخليفة ثانية لأن الخليفة نـزع شرطة بعداد من ولدى رائق وأعطاها لمحمد بن ياقوت الذى لم يكن على وفاق مع مؤنس • وعلى أثر تهديد مؤنس للخليفة ، عزله من الشرطة

وعزل أباه ياقوتا من رئاسة الحجاب وأعطى العملين لولدى رائق وأرسل ياقوتا الى فارس وكرمان وابنه المظفر الى أصفهان ومحمدا لللا ابنا المائة لياقوت للله الله المؤوت لله المؤوت وابنه المظفر مع مرد آويج وأبناء بويه ٠

كان بلاط الخلافة في هذا العهد محل تآمر ودسائس عدد من الحائسية ورؤساء الجيش بعضهم ضد الآخر وزالت قوة الظيفة بل كان يعدم المال فلا يستطيع ادارة الأمور ولم يكن يجمع المال بعير الارتشاء من الوزراء اذا أرادوا الوزارة أو بتجريمهم أو مصادرتهم ومصادرة ولاة ولاياته بعون الأمراء وقواد الجيش الأقوياء الذين صار بأيديهم مجرد آلية و

وأعاد المقاهر محمدا بن ياقوت كسابق عهده فأثار هذا خوف مؤنس وأبى على ابن مقلة الوزير والخطاط المعروف وكانا عدوين لابن ياقوت فجعلا الخليفة تحت ضغط منهما شديد لأنهما كانا يشكلان حزبا قويا وفى النهاية احتال القاهر بعون جماعة من الجند على مؤنس وأمسك به ثم قتله فى ( ٣٢١ه ) وقتل معه جماعة من أصحابه وأعوانه وارتاح خاطره منه ولكن ابن مقله الذى كان قد تخفى وكان دائما يحرك الجند من مخبئه ضد القاهر نجح فى النهاية أن يعزل الخليفة بعون جنده بعد سنة وسبعة شهور من الحكم وعين ابن المقتدر فى الخلافة بلقب الراضى بالله وقبض هو على زمام الوزارة و

أما أبناء رائق فقد ولاهم المقتدر فى ( ٣١٩ه ) البصرة وما حولها وانشخلوا بتوسيع أملاكهم وجمع الأموال ، وامتدت حدود أملاكهم في عهد القاهر حتى الأهواز ، وظلت ادارة أملاكهم بأيديهم حتى استولى أبو الحسن على بن بويه عليها فى عهد الراضى الخليفة فى ( ٣٢٢ه ) كما مر بنا ، ولكن عندما تصالح أبو الحسن على مع الخليفة وعاد الى فارس أعيد أبو بكر محمد بن رائق ثانية الى ولايته السابقة فتحالف أبو بكر هذا مع ابن مقلة الوزير عدو محمد بن ياقوت ، وبعد هذا تمكن ابسن

الوزارة مرة أخرى أنابهم في عملهم السابق .

وفي نفس هذه الأيام التي امتنع فيها ابن رائق عن ارسال الخراج اللي بعداد رفض أبو عبد الله البريدي أداء خراج الأهواز أيضا الى الخليفة وظل هذا الحال باقيا حتى استولى ابن رائق على بعداد واحتاج الى المال لاعطاء المجند أعطياتهم ولادارة دفة الأمور فتحول الى خراج الأهواز وسير بجكم رئيس جنده الأتراك لضرب البريدي و فاستخلص بجكم في ( ٣٢٥ م ) الأهواز من البريدي الذي هرب ملتجئا بأبي الحسن عسلى بن بويسه و

### فتح آل بويــه للاهواز في (٣٢٦ه) : \_

أطمع البريدى سبعد وصوله الى عسلى بن بويسه سعليا فى الاستيلاء على العراق المعربى ، فوجه على أخاه الأصغر أبا الحسن اهمد الذى استولى على كرمان قبل عامين برفقة أبى عبد الله البريدى الى فتح العراق ، فتقدم بجكم من الأهواز الى الى أرجان (بهبهان الحالية) لنعهم لكنه لقى منهم الهزيمة فأخلى خوزستان وهسرب الى واسسط ليستمد أبا بكر بن رائق ، واستولى أبو الحسين أهمد بن بويه على خوزستان بأجمعها ، أما البريدى الذى لم يكن له غرض غير السيطرة فسرعان ما فر من أمام أهمد بن بويه و تحالف مع بجسكم واسسترد الأهواز ، فأنجد أبو الحسن على أخاه من فارس وأعاد أحمد بن بويسه سيطرته الى الأهواز وفر البريدى منهزما الى البمسرة ،

وأنفذ أمير الأمراء أبو بكر بن رائق لطرد أحمد بن بويه رسسولا الى بجكم المقيم بواسط ودعاه الى حرب ابن بويه وطمعه فى حكم الأهواز • لكن بجكم رفض دعوته وأعلن ثورته فقه كان يفكر فى السيطرة على بغداد وأخذ منصب ابن رائق • وتعاهد ابن رائق مع أبى عبد الله البريدى ووعده واسطا اذا طرد بجكم منها فقبل البريدى لطمعه وطلبه السيادة • لكن بجكم هزم البريدى بالقرب من البصرة بسهولة ،

مقلة من حبس محمد بن ياقوت وظل حبيسا حتى موته فزادت شوكة أبى بكر بن رائق وأصبح محط الأنظار •

وبعد أن قتل الغلمان الترك سيدهم مرد آويـــج فى أصفهــان فى ( ٣٣٣ه ) هربوا خوفا من الديلم فالتجأت جماعة منهم بأبى الحسن على ابن بويه بشيراز واتجهت جماعة أخرى برئاسة ( بجكم ) الى محمد بن رائق بالأهوا وقد امتنع محمد بن رائق مستظهرا بهؤلاء الــترك من أداء الخراج والمال الديوانى فى ( ٣٣٤ه ) الى الخليفة وأرسل اليه أن هذا المال بلزمه لنفقــات جنــده و

ولم يستطع الخليفة ووزيره أن يفعلا شيئًا مع ابن رائسق وفى النهاية أقدم الراضى على ابعاد ابن مقلة عن الوزارة حيث كان رجلا بلا كفاءة يتلاعب به الجند وكان يعيش فى أزمات مالية لأن ولاة الأطراف كان يرفضون ارسال الخراج الى بغداد وغير الراضى وزارت أكثر من مرة ولم يجد حيلة الا أن يستدعى أبا بكر بن رائق لأعمال الوزارة وزمام الأمور الأخرى و ودخل أبو بكر بن رائق بغداد بجيشه فى ذى الحجة من عام ( ٣٢٤ه) ولقبه الخليفة بلقب (أمير الأمراء) و

واحدى الأسر المشهورة التى تدخلت فى هدده الأيام فى أمور الخلافة ونالت أهمية عظمى بسبب كفاءتها ومهارتها أسرة البريدى التى كانت ضامنة قبل هذا بفترات جمع أموال البصة والأهواز وقد بلغت هذه الأسرة ذروة مجدها أثناء وزارة ابن مقلة للمقتدر والراضى وقد استطاع أحد أفرادها وهو (أبو عبد الله أحمد البريدى) فى عام (٣١٦ه) أن ينيط نفسه بجمع خراج الأهواز بعد أن رشا الوزير بعشرين آلف دينار وتمكن هو وأخوان له من جمع أموال عظيمة بوسيلة القوة والتهور والمكر ولم يتعرض لهم الخليفة القاهر بأذى رغم عدائه لابن مقلة وأتباعه فلم يمد يده الى شىء من أموالهم وساعدهم فى ذلك اختفاؤهم عن القاهر حتى انتهاء أمره ولا عاد ابن مقلة الى

ولكنه لما كان يفكر فى الاستيلاء على بغداد والتغلب عسلى ابن رائسق اعتذر للبريدى وصالحه بشرط أن يترك له واسطا بعد أن يستولى على بغداد • وطبعى أن يقبل البريدى هذا المقترح فتحالف مع بجكم ضد ابن رائسق •

#### أوضاع بفداد هين فتحها أحمد بن بويه : ــ

كانت أوضاع دار الخلافة منقلبة كما مر ، واشتدت المنافسة والمخصومة بين الخليفة الراضى وابن مقلة الوزير وابن رائسق أمير الأمراء عن ذى قبل ، خاصة وأن الوير وابن رائق كان يسعى كل منهما للتخلص من الآخر ولم يكن يرعوى عن أى وسيلة لقصر يده عن الأمور وانتهى الأمر بابن مقلة أن دعا سرا بجكم من واسط من ناحية وشمكير الزيارى من الرى من ناحية أخرى ليحلا محل ابن رائسق ، وحسرض الخليفة على القبض عليه ، ولكن الخليفة لم يكن يجرؤ على فعل ذلك لخوفه من ابن رائق ، وتمكن ابن رائق من الامساك بابن مقلة ، فبتسر لخوفه من ابن رائق ، وتمكن ابن رائق من الامساك بابن مقلة ، فبتسر يسده اليمنى شم لسسسانه ،

وفى نفس عام ( ٣٢٦ه ) استولى بجكم فى نهاية محاولاته على بغداد وأجبر الخليفة على أن يعهد اليه بامارة الأمراء • فخرج ابن رائق عن بغداد للكنه عاد اليها بعد قليل وتخفى فى مكان ما وظل به حتى تحين خروج الخليفة فى بداية ( ٣٢٧ه ) ومعه بجكم الى الموصل لحرب ناصر الدولة الحمدانى ، فظهر من مخبئه واستولى بعون أتباعه الذين جمعهم فى استتاره على بغداد • ولكنه لما كان يعلم أنه لن يستطيع مجابهة الخليفة وبجكم اللذين غلبا فى الموصل ، آثر السلامة • وفى النهاية استقر الأمر على أن يتولى ابن رائق حكم الولايات التى على حدود الروم فى القسم الأعلى للفرات فقبل وأخمد غائلته •

ولما ابتعد ابن رائق ترك بجكم واسطا المي أبى عبد الله البريدى كما وعده وأوزره للخليفة وأصهر اليه • وكان غرض الاثنين من هــذه

القربى والانتحاد هو أن يطبقا على بلاد أولاد بويسة من الناحيتين وينتزعا منهم خوزستان وعراق العجم • ولهذا فقد أغار بجكم في ( ۱۳۲۸ ) على حلوان وكرمانشاه ٠ وكان البريدي يريد الهجوم على الأهواز ، لكن سرعان ما اصطدم الاثنان ، كما غلب جند بجكم أيضًا في كرمانشاه ٠ فأسقط بجكم البريدي من الوزارة واستعاد منه واسطا ٠ وفر البريدي الى البصرة لينتظر الفرصة التي ينتقم فيها من صهره ٠ وفى السنة التالية حرك جيشه من البصرة الى واسط وتقدم بجكم لمواجهته ، لكن أمير الأمراء أثناء المناوشات قتله كردى بينما كان يصيد ولحق جزء من جنده بالبريدي الذي تمكن من الاستيلاء على واسلط وبغداد بيسر والوزارة أيضًا • ولما كان قد أطمع الجند في المال الوفير ولم يستطع أن يوفى بعهده لم يجد غير الهروب الى واسط، فلختار أتباع بجكم والبريدى أحد رؤسائهم وهو (كورتكين ) ونصبوه أميرا للامراء • واغتنم ابن رائق هذا الوضع فأتى من الشام الى بغداد واستخلص منصبه الذي فقده وألقى بكورتكين في الحبس ، ولما كان ابن رائق یخشی مکائد البریدی طلب الیه أن یأتی بغداد لیستوزره . ورفض البريدى وأرسل أخاه بجيش عظيم الى بغداد واستولى عليها فى منتصف جمادى الآخرة من عام ( ٣٣٠٠ ) واحتمى ابن رائق والخليفة المتقى بناصر الدولة الحمداني ٠

وتحرك ناصر الدولة مع المتقى وابن رائق صوب بعداد ليطرد عنها اخوة البريدى ، ولكن فى الطريق اتفق أن سقط ابن رائق عن جواده فأمر ناصر الدولة بقتله وأفهم الخليفة أنه ما أقدم على قتله لولا أنه كان يعلم أنه كان يتآمر عليه ، فشكر المتقى الى الامير الحمداني وأعطاه امارة الأمراء ولقبه \_ في هذا الوقت فقط \_ بالقب ناصر الدولة ، ولقب أخاه عليا بسيف الدولة ،

ولم يترك اخوة البريدى اثناء توليهم لبغداد ظلما أو اجماعا الا والحقوه بالناس غلما سمعوا باقتراب ناصر الدولة والخليفة الى بغداد تركوها هاربين ، ثم طردهم سيف الدولة عن العراق حتى حدود البمرة ، وأراد سيف الدولة أن يضم البصرة فثار عليه جنده الأتراك وأجبروه على الفرار ثم استولوا على بغداد تماما وأصبح رئيسهم تدوزون أمسير الأمسراء ،

وفى عام ( ٢٣٣٥ ) حينما اتجه توزون والمتقى صوب الموصل ، دعا الخوة البريدى أحمد ابن بويه ليأخذ العراق ، فهاجمه أحمد عن طريق الديلم ، ولم يف اخوة البريدى بوعودهم نصرته ، فعلبه توزون بعد أن عاد من الموصل ، ولما مات أبو عبد الله البريدى فى نفس تلك السنة بعد قتل أخيه وخضدت شوكتهم زادت قوة توزون زيادة عظيمة حتى أن المتقى احتمى بناصر الدولة بالموصل خوفا منه ، لكن توزون أعاده الى بغداد بعد أن أقسم اليه بالأمان والصلح ، وبعد ذا بيدوم سلمل عينيه وأجلس المستكفى مكانه ،

## منتح أحمد بن بويه لبغداد والعراق في ( ٣٣٦ - ٧ه )

مات توزون بعد سنتين وأربعة أشهر من امارته فى المحرم (٣٣٤ه) وصارت أوضاع دار الخلافة فى زمن خليفته نهب الهرج والمرج و و فله هذا الوقت كان أبو الحسين أحمد بن بويه بالأهواز فدخل والى واسط تحت طاعته وأطمعه فى ملك العراق و واستولى أحمد بن بويه وبرفقته كاتبه الشهير أبو محمد حسن بن محمد المهلبى فى الحسادى عشر من جمادى الأولى من عام ( ٣٣٤ه ) على بغداد بدون قتال وأبدى احترامه المخليفة و فخلع عليه المستكفى ولقبه بلقب ( معز الدولة ) ثم لقب أخاه أبا الحسن على عماد الدولة وأخاه أبا على حسن بركن الدولة و

ومن هذا الوقت أيضا صار الخلفاء العباسيون طوع أمر الحكام من آل بويه تماما ولم يكن الديالمة بسبب تشيعهم يبدون لهم احتراما بل كانوا يعاملونهم بالشدة والاهانة حتى أن اثنين من رؤسائهم جروا المستكفى من قصره بعمامة فى عنقه حتى مقام معز الدولة بعد استيلائه على بغداد بشهر ونصف الشهر تقريبا ، وأزالوه عن الخلافة ثم ألقوا به فى الحبس ثم أعموا عينيه وأجلسوا المطيع لله أو المطيع لمعز الدولة فى الحقيقة اطاعة تامة حتى أنه لم يسمح له أن يختار له وزيرا ولم يترك له من كافة أملاكه الا ما يعيشه بالكفاف •

كان معز الدولة يقصد أن يزيل الخلافة العباسية ويبايع أحد العلويين ولكن بعض الناصحين آفهمه أن هذا الأمر ليس بالصالح وقالوا له أن بنى العباس لأنهم غصبوا الخلافة كما يعتقد الشيعة فبامكان الديلم أن يفعلوا بهم كل ما يريدون من عزل وقتل ، وليس هكذا الحال مع العلويين لأنهم أصحاب الحق الوحيدون في الخلافة ، فلا يمكن أن يعاملوهم معاملة العباسيين(١) •

وفى أواغر ( ٢٣٣٤ ) اشتعلت الحرب بين معز الدولة الديلمسى وناصر الدولة الحمدانى ومع أن الغلبة كانت لناصر الدولة فى البداية حتى أن جنده استولوا على قسم من بغداد لكن معز الدولة غلبه بالخدعة ففر الى الموصل ، ثم تصالح فى المحرم من ( ٣٣٥ه) مع الأمير الديلمى وأرسل اليه الخراج الذى كان قد منعه وتعهد له بأن يدفع الخسراج أيضسا كل عسام •

<sup>(1)</sup> لو صدق هذا الرأى ، غممناه سوء نية البويهيين من البدايسة للسلين ونقصد بهم الرعية دون الخلفاء عباسيين كانوا او علويين لانهم يريدون أولا وأخيرا التحكم والجبروت والطفيان ، ولكن الواقع ان البويهيين ماكانوا يفكرون في انحاء أنفسهم وتولية العلويين وجعل أنفسهم المحكومين لا الحكام والا لبايعوا العلويين حقا ، لانهم كانوا اولا وتبل كل شيء مثلهم مثل ساعر حكام ايران العلويين مفالين لجنسهم الايراني واجدين على العرب والاسسلام حانقين على من يحكم من دونهم يتسترون لبلوغ الحكم بالتشييع وبوجوب ابلاغ الحق لاهلمه وهم يكرهون العرب جميعا سسنة أو شيعة ، وليس ما غمله أبو الحسين أحمد بن الناصسر الكسير وأخسوه أبو القاسم وما كان بن كاكي وأسفار بن شيرويه الديالة بالداعي العلوي الحسني الصغير من معاداة وقتل ببعيد ، راجع احداث هذا العلوي القتيل .

وفى عام ( ٢٣٣٩ه ) انتزع معز الدولة البصرة من أبى القاسم بن أبى عبد الله البريدى ، ثم رحل من البصرة الى خوزستان لملاقاة أخيه عماد الدولة والتقى به فى (أرجان) وقبل الأرض بين يديه ، فأعداد عماد الدولة الى بغداد بحسب كبسير .

وفى عام ( ٣٣٧ه) هاجم معز الدولة الموصل ، ولم يثبت ناصر الدولة وفر المى نصيبين وسقطت الموصل فى يد الديالة ، ولكن معز الدولة لما سمع أن وشمكير ومنصور بن قراتكين وجيش خراسان يقصدون أخاه ريكن الدولة صالح ناصر الدولة مرغما وعاد الى بغداد ليمد أخاه ٠

سيطر معز الدولة على بغداد والعراق سيطرة تامة مدة تقارب الاثنين والعشرين عاما من عام ( ٢٣٣٩) الذى استولى فيه على بعداد حتى عام ( ٢٥٦٩) حين توفى • وغزا فى هذه المدة مرات كثيرة أطراف العراق العربى من حدود آذربايجان والجزيرة حتى سواحل الخدليج الفارسى وعمان ، وانتصر فى أغلب معاركه • ومن بين هذه ، فى نفس عام الفارسى حين وقع أخوه ركن الدولة فى خطر عظيم لاحداق أعدائه الكثيرين به ، أرسل نجدة لأخيه كما أنجده آخوه عماد الدولة من فارس • وكان أعداء ركن الدولة ، كما مر ، هم وشمكير بن زيار ومنص ور بن قراتكين قائد السامانيين فى خراسان وأحد رؤساء الديالة هو ( مرزبان ابن محمد بن مسافر ) • وآل مسافر أسرة أخرى من الديالة استولت من أواخر القرن الثالث الهجرى على مناطق شمال غرب قزوين وطارم نزجان واتصلوا بالديالة الجستانيين ومحمد بن مسافر أول من نسان شهرة منهم اذ أنه عاصر أسفارا ومردو آيج وتمكن مرد آويج بعون منه القضاء على أمر أسفار فى ٢١٦٩ •

وساء ظن محمد بن مسافر بابنیه (مرزبان) و (وهسودان) وکان رجلا فظا حقودا فرغب أن يتخلص من ابنیه هذین ، لکنهما علما بمؤامرة أبیهما فحبساه فی قلعة فی عام ۳۳۰ واستطاع مرزبان أن يستخلص آذربایجان فی نفس العام وغزا منها حتی أرمینیة ۰

وفى عام ( ٣٣٧٩ ) أحدقت الصعوبات بركن الدولة الديلمى فطمع مرزبان بن مسافر فى الرى ولما كان معز الدولة قد أوهن من شأن رسوله أيضا ، تحالف مع ناصر الدولة ووعده الأمير الحمدانى بعنون ، لكن مرزبان لم يحقق تكليفه له بهجوم بغداد واتجه قاصدا الرى و ولما وقف ركن الدولة على أحوال آل زيار أنفذ أبنا منصور محمدا بن عبد الرزاق الطوسى الذى كان محتميا به فى هذا الوقت الى دفع مرزبان فأنزل هو والحسن بن فيروزان ومحمد بن ماكان بمرزبان هزيمة فاحشة واستصفى أبو منصور آذربايجان من يده ويد أبيه محمد بن مسافر وأخيه وهدودان ومكث فيها عامنا ،

أما معز الدولة فقد دخل فى حرب مرتين من أجل الخراج الذى كان ناصر الدولة قرر أن يدفعه اليه سنويا وامتنع عن أدائه ، احداها سنة ٣٤٧ والأخرى ٣٥٣ ، ودخل معز الدولة الموصل فى المرتين واستسلم له الأمراء الحمدانيون .

ومن أهم فتوحات معز الدولة فتح عمان سنة ( ٣٥٥ه) التى استولى عليها بمدد من ابن أخيه عضد الدولة وضمها الى ممتلكات آل بويه وسنوف نشير بعد الى هنذه الواقعة •

وأثناء امارة معز الدولة على العراق العربى انتشر المذهب الشيعى فى بغداد والعراق انتشارا تاما وخرج الشيعة فيها من شدائدهم السابقة لاسيما وأن معز الدولة وفرقته كانوا لا يألون جهدا فى ترويج شعائر هذا المذهب الى حد أن الأمير الديلمى أمر فى سينة ( ٣٥١م) أن بكتب على أبواب مساجد بغداد لعن معاوية وغاصبى حق آل على وحث الناس على أن يقوموا فى العاشر من المحرم بتعزية شهداء كربيلاء ولم يجرؤ الخليفة العباسى ولا حاشيته من السنة بسبب تغلب معيز الدولة وكثرة الشيعة أن يعادى هذه الاجراءات ووزير معز الدولة هو « أبو محمد المهلبى » من الفضلاء وذوى الفتوة ومحبية الأدب،

و (أبو الفرج الأصفهاني) صاحب كتاب الأغاني الشهور ممن كان يعتنى بهم ويربيهم • وقد وافت معز الدولة المنية في الثالث عشر من ربيع الآخر سنة ( ٣٥٦ه) وورث ملكه ابنه « بختيار » الذي لقب بعز الدولة •

## موت عماد الدولة وامارة عضد الدولة في ٣٣٨ ه : -

كان الموت أسبق الى أبى الحسن على عماد الدولة من بقية أولاد بويه ولما لم يعقب وكان يقيم فى شيراز فقد أوصى فى مرض موته أخاه ركن الدولة أن يسير ابنه ( بناه خسرو ) الى فارس حتى يرثه بعد موته ولما مات عماد الدولة فى جمادى الآخرة سنة ( ١٣٧٨ه ) تملك بناه خسرو ابن ركن الدولة ملك عمه فى فارس والسواحل والجزاير التابعة لها ملقبا بعضد الدولة ،

وبسبب أن عماد الدولة كان أرشد أبناء بويه فكان بالنسبة لأخويه الآخرين بصفة الرئيس وأمير الأمراء وكان يتطامن اليه ركن الدولة ومعز الدولة بكل التجلة والاحترام ، وكان حال وفاقهم هذا واتحادهم هسبب فتحهم تلك البلاد وتكوينهم ذاك الملك العظيم ،

ولما مات عماد الدولة انتهت الرئاسة وامارة الأمراء البويهية الى ركن الدولة الذى أخلص النية وأخوه معز الدولة الذى كان نائبا عن أمير الأمراء للأسرة البويهية فى بعداد والعراق لكى يقرا عضد الدولة فى فارس ويسبقا مخالفى تنصيب عضد لدولة لصغر سنه وكان لا يتعدى الثالثة عشرة فبعث معز الدولة وزيره بجند الى شيراز وشخص ركن الدولة بنفسه اليها من الرى ومكث فى فارس ما يقرب من تسعة شهور ولم يعد الى الرى الا بعد أن اطمأن على سلطنة ابنه م

### تقسيم ممتلكات آل بويه: -

مات عماد الدولة من بين أبناء بويه الثلاثة كما ذكرنا عام (٣٣٨م) وخلفه ابن أخيه عضد الدولة ابن ركن الدولة • ومات معز الدولة أيضا

سنة ( ٣٥٦ه) ووخلفه ابنه عز الدولة بختيار ، وظل ركن الدولة الأخ الأوسط حيا حتى ( ٣٦٦ه) وقد نشبت بينه وبين أبى الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور قائد جيش خراسان من طرف الأمير نوح السامانى خصومة شديدة حتى المحرم من سنة ( ٣٥٧ه) حين توفى وشحكير الزيارى بغتة كما مر شرحه فى الفصل السابق وقد جعل ذلك أبا الحسن السيمجورى يحترز حرب ركن الدولة وان بقيت الخصومة بين ركن الدولة والأمير نوح السامانى حتى عام ( ٣٦١ه) وفى هذا التاريخ حث أبو الحسن السيمجورى الأمير نوحا على مصالحة ركن الدولة ، فاستقر الأمر على أن يؤدى الأمير الديلمى وابنه عضد الدولة مائة وخمسين ألف دينار سنويا للسامانيين فلا يتعرضون الى السرى وكرمان من متصرفات آل بويه و و تروح نوح ابنة عضد الدولة وقد ظل هذا الاتفاق يحترمه ويرعاء الجانبان حتى أن مات ركن الدولية

وآخر وقائع فترة امارة ركن الدولة الهامة ، وقد حسكم أربعا وأربعين سنة ، هي مقاتلته لحسنويه الكردي ( ١٥٥٩ ) وقسد كان حسنوية بن حسين من رؤساء قبائل الأكراد ، وقد بلغ قسوة في بسلاد الأكراد في حدود (لدينسور وهمدان ونهاوند ، وقد الهاد من انتسعان ركن الدولة في صراعه مسع وشمكير وقواد جيش خراسان ، ولما كان حسنويه بمد ركن الدولة بجند من قبله ، فكان الأمير الديلمي يعض الطرف عن محاربته الا أنسه في (١٥٥٩ ) كثرت شكاوي اعتداءات حسنويه اليه مما جعله يسير وزيره الشهير أبا الفضل محمدا بن الحسين أو ابن العميد المنشيء البليسغ المعروف بجيش لدفع حسنويه ، وقد رافق ابن العميد في هذا السفر ابنه آبو الفتح على ، ومات ابن العميد بالنقرس في وصوله لهمدان ابنه آبو الفتح ، وطلب حسنويه الصلح اشفاقا فاكتفي آبو الفتح فرارة مال منه وآب الى الري حيث ركن الدولة فأقره في وزارته ولقبه بأخذ مال منه وآب الى الري حيث ركن الدولة فأقره في وزارته ولقبه

بذى الكفايتين فى حين أنه لم يتجاوز الاثنين والعشرين سنة •

ومرض ركن الدولة فى أواخر ( ٣٦٥ه) وقد ناهز السبعين فتحرك من الرى لاصرار أبى الفتح ذى الكفايتين الى أصفهان ليلقى ابنه الأرشد عند الدولة ويعلن خلافته له رسما ، لانه لم يك راضيا على ابنه من فترة سبقت ولم يحل الصفاء بينهما بسبب مهاجمة الابن لبعداد ونزاعه مع عز الدولة بختيار كما سيأتى ، وقد توسل عضد الدولة بأبى الفتح الوزير لكى يسنح لقاء بينه وبين أبيه فيرضيه عليه حتى لا يحرمه غضبه من خلافته وهو ابنه الأكبر ، ففصل أبو الفتح هذا الأمرر كما يجبب ، اذ جمع ركن الدولة وأبناءه الثلاثة وقواد الجيش الديلمى فى ضيافة كبيرة فى أصفهان وأعلن ركن الدولة فى هذا المجلس رسما أن أبا شجاع بناه خسرو عضد الدولة ولى عهده ووارث ملكه وجعل همدان والرى وقزوين وما جاورها لابنه الثانى أبى الحسن على فخر الدولة ، وأصفهان لابنه الثالث أبى منصور بويه مؤيد الدولة وأوصاهما ألا يعصيا أمر لأبنه الثالث أبى منصور بويه مؤيد الدولة وأوصاهما ألا يعصيا أمر أخيهما الأكبر وألا يتخلوا عن الاتفاق والاتحاد اللذين كانا مستتين بين أبيهم واخوته وكانا سبب ارتقائهم وعلو أمرهم ، وبعد ذلك عاد ركن الدولة الى الرى وفاضت نفسه فى المرم ( ٣٣٨م ) بها .

ومع أن ركن الدولة أوصى أولاده بالوحدة بعد أن ترك جميع ولايات البويهيين تحت امرة عضد الدولة الا عقد انتظام هذه الولايات انفرط من بعد موته بسبب المخلافات التى نشبت بين أولاده من جهة وللصراع الذى قام بين عضد الدولة وابن عمه عز الدولة وكان قد بدأ قبل موت ركن الدولة وانتهى الأمر الى أن تتفسخ ممتلكات أولاد بويه الى أن تقسم ممتلكات أولاد بويه الى أن القسام رئيسة كبيرة ، وصار هذا الانقسام نفسه مقدمة لظهور سلسلة من الحروب الداخلية بين أبناء ركن الدولة ومعز الدولة وأولادهم أدت فى النهاية الى ضعف أسرتهم ووهنها وهيأت أسباب انقراضها السريسع •

#### أ ـ ديالمـة غـارس (٣٣٨ ـ ٢٤٧ ه)

أول أمراء الديالة في غارس في حقيقة الأمر هو عماد الدولة أبو المحسن على الذي ذكرنا فيما سبق بالتفصيل استيلاءه على هذا الاقليم في حدود ( ٣٣٠٠م) وغترة المارته التي بلغت احدى عشرة سنة ولا أن عماد الدولة الذي كان في أيام حياته أمير أمراء الديالة وصاحب الرئاسة والقيادة على أخويه الآخرين قد حرم من الأبناء الذكور فقد طلب الابن الأكبر لأخيه ركن الدولة وهو عضد الدولة الى غارس وولاه عهده ، وصار عضد الدولة من بعد وغاة عمه أميرا لفارس وسواحلها وموانئها ( ٣٣٨م) واستقر على عرشها تحت رئاسة أبيه ركن الدولة وطاعة عمه معرز الدولة و

# الدولة بن ركن الدولة ۱ حضد الدولة بن ركن الدولة ۱ حضد الدولة بن ركن الدولة

أول واقعة هامة لامارة عضد الدولة هي غزوة لعمان في عام ١٥٥٥م بعون عمه معز الدولة الذي كان أدخلها في المعام السابق له تحت بيعته بدون حرب ، بيد أن فريقا من أناسها ثار على عامل معز الدولة وطردوه منها فسير معز الدولة في السنة التالية وزيره من البصرة الي عمان فجمع هذا الجند الذي أرسلهم عضد الدولة سابقا الي ميناء سيراف (الطاهري حاليا) ودخل بهم عمان وأخمد ثورتها وأدخلها مرة أخرى في طاعة آل بويه واستمرت عمان تحت طاعة معز الدولة حتى (٣٥٦ه) حين توفى ، وقد خشي وزيره أن يستوزر عز الدولة واحدا غيره فترك عمان من يومئذ من أملاك عضد الدولة وديالة فارس وكرمان وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية في (٣٦٣ه) أثر ثورة نشبت وقد عاود عضد الدولة غزو هذه الناحية في (٣٦٣ه) أثر ثورة نشبت وقد عاود عضد الدولة عليها وأبقي سيطرته عليها و

استولى أيضا عضد الدولة على كرمان التى كان عمه معز الدولة قد فتحها ولكن أبا على محمدا ابن الياس وأبناءه كانوا لا يزالون بمكمونها مدعين تحول حكمها اليهم ، فأزال عضد الدولة آل الياس تماما منها وأناب عنه فيها ديلميا اسمه (كوركير بن جستان) وسيطر له هذا الأخير على هرمز ومكران أيضا ومد نفوذ عضد الدولة حتى حدود السند ،

وسيطر عضد الدولة كذلك على عراق العرب وبعداد في (٣٦٤م) كما سنرى عند تأريخ أحداث عز الدولة الذي استأسره الأول وللسمع أبوه ركن الدولة بهذا الخبر ألقى بنفسه من على عرشه لشدة حنقه وأسفه وظل أياما لا يأكل ولا يشرب وركبه شديد المرض وشيع لعنه على عضد الدولة وصمم أن يزيله من العراق اذا دخله بعون عز الدولة فارتعب عضد الدولة خاصة أن أكثر الناس تحول عنه لتعير والده عنه فارتعب عضد الدولة خاصة أن أكثر الناس تحول عنه لتعير والده عنه ذي الكفايتين كما سبق القول وقدم بتوسط منه اقتراحات لدى أبيه كان فيها جانب التهديد والطمع في أبيسه مما زاد الأب غضنها وفي النهاية لم يجد عضد الدولة فوتا من أن يطلق سراح عز الدولة ويعيده الى فارس فعاد الى مقامه الأول مرة أخرى وقد عفا ركن الدولة كما رأينا عن ابنه بتدبير أبي الفتح الوزير وجعله قبل موته ولى عهده ولمليفته وأصبح عضد الدولة من عام ( ٣٦٦ه ) أمير أمراء جميع الديالة ولمليفته وأصبح عضد الدولة من عام ( ٣٦١ه ) أمير أمراء جميع الديالة ولمليفته وأصبح عضد الدولة من عام ( ٣٦١ه ) أمير أمراء جميع الديالة ولمليفته وأصبح عضد الدولة من عام ( ٣٦١ه ) أمير أمراء جميع الديالة ولمليفته وأصبح عضد الدولة من عام ( ٣٦١ه ) أمير أمراء جميع الديالة و

وبعد عام واحد من موت ركن الدولة هاجم عضد الدولة بعداد مرة أخرى وهرب عز الدولة من أمامه الى الشام فخطب لعضد الدولة فى بعدداد وتقدم يتعقب ابن عمه الذى التجأ الى آل حمدان وفى تكريت فى ١٨ شوال ( ٣٦٧ه) هزم عز الدولة وابن ناصر الدولة الحمدانى وفى البداية أسر عز الدولة وقتله ثم أدخل بلاد الحمدانيين فى ملكه واستولى على دياربكر والمنطقة بأعلى الفرات ومد حدود دولته حتى حدود الشام وعمت شهرة قدرته واقتداره على جميع البلاد الاسلامية و

وفى عام ( ٣٦٩ه ) تحرك عضد الدولة قاصدا أخاه فخر الدولة الذى كان يحكم على همدان والرى من قبل والده متذرعا بأن فضر الدولة قد انحاز الى عز الدولة فى صراعه معه بهدف أن يعاونه اذا حارب أخاه • وخشى فخر الدولة أن يجرى له ما جرى لعز الدولة فترك همدان والرى وهرب لاجئا الى قابوس بن وشمكير فضم عضد الدولة همدان والرى وجمعها لأخيه الآخر مؤيد الدولة نائبا عنه ، شم ألحق بهما ولايات حسنويه الكردى الذى كان معين فخر الدولة وجعل أحد أبنائه ويسمى بدرا حاكما من لدنه عليها • وفى عام ( ٢٧١ه) هاجم عضد الدولة جرجان لأن قابوس رفض تسليم فخر الدولة فاستولى عليها وفر قابوس ومعه فخر الدولة فاستولى عليها وفر قابوس •

#### وفاة عضد الدولة في ( ٣٧٢ه ) :

ومات عضد الدولة فى شوال من عام ( ٣٧٧ه ) فى سن السابعة والأربعين بمرض الصرع ودفن فى النجف بجوار على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وكانت مدة امارته على بغداد من تاريخ قتل عز الدولة بختيار خمسة أعوام ونصف عام •

ومع أن عضد الدولة لم يكن فى حسن سيرته وصفاء أخلاقه مثل أبيه وأعمامه الا أنه بسبب فتوحاته وبذله وعطائه وصلاته للشعراء واحترامه لأهل الفضل والأبنية التى شيدها قد عد أشهر ملك فى الأسرة البويهية ، وقد لقبه الخليفة بلقب (ملك) الذى كان يقال بالفارسية فى ذلك الزمان (شهنشاه)(۱) ومدحه بضعة نفر من كبار الشعراء العرب من بينهم أبو الطيب محمد بن الحسين المتنبى بقصائد غراء ، وتجمع علماء كبار من مثل أبى على الفارسي من مشاهير علماء النجوم وعبد الرحمن الصوفى الرازى من كبار علماء الهيئة وعلى بن

<sup>(</sup>١) أصل الكلبة (شاهان شاه) أي ملك الملوك غضفت الى صورتها هسده .

عباس المجوسى من أجلة الاطباء فى بلاطه وكان عضد الدولة يفخسر متلمذته اليهم وخلف عضد الدولة فى العراق وفارس أبنية كتسيرة ذكرى عنه من بينها كثير من عمائر بغداد كانت قد خربت فعمرها وبنى على مشاهد شهداء كربلاء وقبر على بن أبى طالب قبابا وأبنية ، وأقام فى بغداد وشيراز المستشفى المعضدى وصهاريج الماء وشيد السد المعروف بد ( بندأمير ) على نهر ( كر ) لرى سهوب ( كربال ) فيما وراء أصطفر فسارس •

## ۲ ــ شرف الدولــة ۲۷۲ ــ ۳۷۲ ه)

ولما مات عضد الدولة أجلس الأمراء وقواد الجيش ابنه أبا كاليجار مزربان بلقب صمصام الدولة مكانه • ووجه صمصام الدولة أخويه أبا المسين أحمد وأبا طاهر فيروزشاه الى فارس لكى يحفظا مملكة أبيهم الأصلية وعاصمته من سيطرة أخ لهم ثالث هو أبو الفوارس شيرذيل(١) الذى كان يحكم فى كرمان بلقب شرف الدولة ، ولكن قبل أن يصلا ألى فارس كان شرف الدولة قد دخل شيراز وجلس مكان أبيه وأسقط اسم أهيه من الخطبة ثم تحكم فى البصرة وأناب أبا الحسين أحمد فى حكمها من طرفه • وحين دفع صمصام الدولة بجيشه لطرده من شيراز ألحق شرف الدولة الهزيمة بجند أخيه واستقر فى المنطقة الأصلية لعضد الدولة •

وبعد وفاة عضد الدولة بنحو عام مات أخوه مؤيد الدولة أيضا في الرى ، فدعا وزيره الصاحب اسماعيل بن عباد كما سيلى فخر الدولة الذي كان يعيش في خراسان هائما على وجهه الى الرى وأجلسه مكان أخيه ، فحرك صمصام الدولة الخليفة على أن يرسل الخلع الى فخسر الدولة وفعل مثل ذلك مع عمه وضمه الى صفه بهذا الترتيب وكسبعونه،

وفى عهد امارة شرف الدولة زلزل أبناء عضد الدولة الخمسة أساس

<sup>(</sup>۱۱, ۱) شيرذيل النطق الديلمي لكلمة (شميردل) أي صاحب التلمب الجريء أو الاسدى التلب (سمياتي) .

وحدة دولة آل بويه الأنانية وطلب العلو والنفاق ، ولم يكن لفضر الدولة عمهم تلك القدرة ولا الكلمة النافذة التي تمنع اختلافات الأسرة الناشبة أو تحفظ الوحدة الملازمة ، ولهذا السبب كان يحكم كل منهم ناحية من ممتلكات عضد الدولة في خصام للآخرين ولا يسروم غير أن يقضى على أخيه •

وفى ( ٢٧٤ه) خطب أبو الحسين أحمد فى الأهمواز وأبو طماهر فيروزشاه فى البصرة لفخر الدولة وضربا العملة باسمه ولم يلتفتا المى واحد من أخويه الآخرين شرف الدولة وصمصام الدولة ، ودخلمت عمان التى كانت جزءا من فارس فى حقيقتها وبعضا من ممتلكات شرف الدولة فى طاعة صمصام الدولة .

وفى السنة التالية ثارت جماعة من الجند ورؤساء الديالة فى بغداد على صمصام الدولة ، وأعلنوا بيعتهم لشرف الدولة وأرادوا أن يجلسوا الابن الخامس لعضد الدولة وهو أبو النصر بهاء الدولة الذى لم يكن يتعدى الخامسة عشرة من عمره فى نيابة شرف الدولة فى بغداد مكان صمصام الدولة ، لكن الأخير كان أسسبق غافنى رؤساء الثوار وألقى ببهاء الدولة فى الحبسس •

وفى عام ( ٣٧٥ه) زحف شرف الدولة بحجة تخليص بهاء الدولة من الحبس ناحية العراق واستخلص الأهواز من أبى الحسين أحمد وفر الى الرى لعمه فخر الدولة • وتلقاه فخر الدولة باكرام أولا ، لكنه أودعه محبسه عندما رأى فيه عزمه على الاستيلاء على أصفهان والثورة عليه أمر بقتله وقت احتضاره •

وبعد أن تملك شرف الدولة الأهدواز ألحق بهدا البصرة أيضدا وقبض على أخيه أبى طاهر فيروزشاه ، فلم ير صمصام الدولة مهربا من مصالحة أخيه ، واستقر الاخوان على أن يخلص صمصام الدولة أخاه بهاء الدولة وأن يقدم شرف الدولة عليه ويدخل تحت طاعته على

أن ينوب عنه في بغداد ويخطب باسم شرف الدولة •

ولم يدم هذا الصلح أكثر من عام اذ أن ... في (١٣٧٦ه) ... شرف الدولة الذي لم يكن يفكر الا في الاستيلاء على بغداد تقدم بجيشه من الأهواز الى واسط متذرعا بتخليص بهاء الدولة من قبضة صمصام الدولة ولـم يكن قد أطلق سراحه حتى ذاك الوقت • فسير صمصام الدولة اليـه أخاه بهاء الدولة خوفا ولما رأى اختلاف قواده الديالة والترك في أمسر الهجوم أو الدفاع اختلافا تاما رأى صلاحه في أن يذهب بنفسه الى أخيه ويسلم له • ودخل شرف الدولة بغداد وطرح صمصام الدولة في السجن بعد حكم ثلاثة أعوام وأحد عشر شهرا وجـلس مكان أبيـه وعز الدولة ومعز الدولة ومعز الدولة و

ومن وقائع حكم شرف الدولة الهامة قتال جنده لبدر بن حسنويه الكردى فى ( ٣٧٧ه ) فى كرمانشاه وهزيمتهم منه هزيمـة انتهـت الى سيطرة بدر على الجزء الأكبر للعـراق العجمى العـربى ٠

ومات شرف الدولة فى غرة جمادى الأولى ( ٣٧٩ه) بعد حكم العراق عامين وثمانية أشهر ، لكنه أمر قبل موته بسمل عينى صمصام الدولة وكان محبوسا فى أحد قلاع فارس ، وتأمر أخوه الأصفر بهاء الدولة على العراق بعد وفساته .

### ۳ ــ بهــاء الدولـــة (۳۷۹ ــ ۲۷۹ هـ)

أرسل شرف الدولة فى مرض موته ابنه الأمير أبا على الى فلارس الكنه قبل أن يصل شيراز ذاع خبر وفاته فأطلق حراس القلعمة التى حبس فيها صمصام الدولة وأخوه أبو طاهر فيروزشاه سراحهما والتف جمع كبير من الديالمة حول صمصام الدولة ولما وأفى الأمير أبو على شيراز حدثت حرب بين أتباعه وأصحاب صمصام الدولة وبقى

هذا الحال مدة حتى استدعى بهاء الدولة أبا على لحمايته فلما رحل ليلاقيه ، أبدى بهاء الدولة احتراما له فى بداية الأمر لكنه قبض عليه بعد قليل وقتله وصمم على الاستيلاء على فارس •

وفى (( ٣٨٠ه ) فتح بهاء الدولة خوزستان وألحق بجند صمصام الدولة الذين بقوا مستقلين فى فارس وخوزستان بعد موت أخيه أبى طاهر هزيمة • وفى النهاية تصالح صمصام الدولة مع بهاء الدولة واستقر الأمر على أن تكون فارس وبهبهان لصمصام وخوزستان والعراق العربي لبهاء الدولة ، وعاد الأخير الى بعداد بهذا الشرط •

وفى أوائل أيام امارة بهاء الدولة خرجت الموصل وبلاد آل حمدان عن يد عمال آل بويه ( ١٣٧٩ه ) من ناحية ، وأخرج الأمير خلف بن أحمد الصفارى كرمان من قبضتهم ( ١٣٨١ه ) من ناحية أخرى ، ولكن بهاء الدولة استعاد الموصل ( ١٣٨٢ه ) ثم أعاد سيطرته الى كرمان هى الأخرى ( ١٣٩٠ه ) ٠

وفى ( ٣٨٢ه ) استصفى صمصام الدولة خوزستان من يد بهاء الدولة ولم يستطع هذا الأخير بسبب ضعف جنده وعجزه المالى أن يدفع أخاه عنها وظلت خوزستان فى يد عمال أخيه سنتين حتى استردها بهاء الدولة ( ٣٨٤ه ) ثم تلقفها منه أخوه صمصام الدولة فى السنة التالية وتقدم هذه المرة حتى البصرة وضمها له • وظلت هذه المناطق مصل نزاع دائم بين الأخوين الى أن قتل صمصام الدولة فى ( ٣٨٨ه ) بيد أحد أبناء عز الدولة بختيار وكان هذا انتقاما لمقتل عز الدولة بيد عضد الدولة أبى صمصام • واغتنم بهاء الدولة هذه الفرصة فاستخلص فارس وخوزستان من أيدى أبناء بختيار وخصوم آخرين وهكذا عادت فارس وخوزستان والعراق تحت امارة أمير واحد •

ومات بهاء الدولة فى ( ٢٠٠٣م ) بعد حكم أربع وعشرين سنة بنفس مرض أبيه وهو الصرع فى ( أرجان ) وحمل نعشسه الى النجف ودفس بجوار أبيه ٠

#### ٤ \_ سلطان الدولة

#### ( × \$ 10 - \$ · 4)

بعد موت بهاء الدولة خلفه ابنه أبو شجاع سلطان الدولة فى بغداد وفارس وترك البصرة الى ابن أخيه أبى هلال جلال الدولة وكرمان لاخ له آخر هو أبو الفوارس الذى تلقب بعد بقوام الدولة وقد ساد بين الأخوة صفاء ظاهرى بضع سنين الى حين أن ثار أبو الفوارس فى بين الأخوة صفاء ظاهرى بضع سنين الى حين أن ثار أبو الفوارس فى شيراز قد خلت من أخيه طفق يهاجمها واستولى عليها ولهم يدم استيلاؤه عليها طويلا فسرعان ما أخرجه عنها سلطان الدولة وأراد أن يستخلص كرمان منه أيضا ، فاضطر أبو الفوارس الى اللجوء الى السلطان محمود الغزنوى الذى كان يقيم فى تلك الآونة فى مدينة بست بسيستان واستقبله محمود بحفاوة وأرسل أحد قواده برفقته الى كرمان و وتمكن أبو الفوارس بعون الجند الغزنويين من كرمان وفارس كرمان الدولة خف من بغداد الى شيراز وأنزل بأبى الفوارس هزيمة فادحة واستعاد منه فارس وكرمان وفر أبو الفوارس الى همدان الدولة بن مجد الدولة بن فضر الدولة و وفى النهاية عفا عنه سلطان الدولة فى ( ٩٠٤ه ) وأعاده ثانية الى كرمان و

وفى عام ١٩٤ه تمرد الجند فى بغداد على سلطان الدولة وعزلوه من الامارة ونصبوا مكانه أخاه الأصغر أبا على مشرف الدولة والتجا سلطان الدولة بالأهواز ، وغلب حين عزم استرداد بغداد من أخيب ، وأسقط مشرف الدولة رسما اسمه من الخطبة فى دار الخلافة فى المحرم ١٤٦٤ وخطب له ، وانتهى الأمر بين الأخيين الى الصلح فى السنة التالية على شريطة أن تكون فارس وكرمان لسلطان الدولة والعراق لشرف الدولة ،

## م أبو كاليجار مرزبان ( 10 ) م المحاد ا

ظل سلطان الدولة يحكم على فارس وقسم من خوزستان وكرمان بعد خلعه من امارة بغداد والعراق مدة ثلاث سنوات أخرى ولما مات في ( ١٥٥ه ) خلفه ابنه أبو كاليجار مرزبان ولكن جماعة من الجند قامت مشايعة لقوام الدولة أبى الفوارس عمه الذى ولى كرمان من طرف أخيه ودعته الى شيراز • وهاجم أبو الفوارس فارس مرتين ، هزم في أولاها وفى الثانية أخرج جميع فارس عن يد ابن أخيه فى البداية لكنه غلب وانهزم المي كرمان واستقر أبو كاليجار في شيراز في (١٧٤هـ) ٠ وفى السنة التالية هاجم أبو كاليجار كرمان وفر أبو الفوارس أمامه الا أن جند أبى كاليجار قد تأذوا من الحرارة تأذيا شديدا مما حدا به الى أن ينهى صراعه بالصلح مع عمه على أساس أن تصير كرمان لأبي المفوارس وفارس لأبى كالبجار وأن يدفع الثاني عشرين ألف دينار لعمه خراجا • ودام هذا الصلح عاما وحسب لأن قوام الدولة لم يتفسل عن فكرة الاستيلاء على فارس وقتا واستقر عزمه أخيرا على أن يجمع جندا للسيطرة على شيراز في ( ١٩٤٨م ) لكن الموت فاجأه قبل أن يتحرك بجيشه ، واشتهر أن رجاله هم الذين سموه لسوء سيرته وجوره ولما انتهى أمره استدعى رجال بلاطه وقواد جيشه أبا كاليجار لضبط كرمان فاستولى أبو كالبجار عليها بيسر وهدأ باله من ناحيتها الى حد ما ٠

أما من ناحية خوزستان والعراق فقد ظل النزاع قائما بين هذا الأمير وابن أبى على مشرف الدولة وخلفه أبو طاهر جلال الدولة اذ أن جلال الدولة هذا كان اعتلى امارة العراق وخوزستان بعد موت أبيسه مشرف الدولة وذلك في ( ١٦٤ه ) وكان مثل أكثر الديالمة من قبله الذين نازعوا الأمراء البويهيين في فارس حكم البصرة والأهواز ، فدخل مع أبى كالبجار في عداء بسبب هذا الامر أيضا خاصة وأن جلال الدولة

بعد موت أبيه رفض دعوة أهل بغداد للمسير اليها وظل في البسصرة لايريم فخطب أهلها لأبى كاليجار لكنه لم يستطع التحرك اليها هو الآخر بسبب انشغاله بحرب أبى الفوارس وخلت بغداد من وجود أمير وبقيت على وضعها هذا عامين آخرين وانقسم أهلها ما بين مشايع لأبى كاليجار وميايع لجلال الدولة • وفي النهاية توجه جلال الدولة الى بغداد في ( ١٨٨ه ) بسبب قربه منها وانشىغال أبى كاليجار بأمر كرمان ونصب اميرا عليها رسما • لكن انتخابه هذا لم ينه الهرج والمرج في أحدوال العراق مكانت تتجدد في الغالب الخصومات القديمة بين الجند الديلم والترك الى أن عصى الترك في البصرة الملك العزيز أبا منصور بن جـــلال الدولة في ( ١٩٥هـ ) ودعوا أبا كاليجار وكان قد الطمأن في هذا الوقت من ناحية كرمان لضبط البصرة • ولم يتمكن جلال الدولة لعام أن يستردها منه ولكن في ( ٤٢٠هـ ) حين غزا أبو كالميجار ( واسط ) أنزل به جلال الدولة هزيمة شديدة وتملكها والأهواز أيضا و وفي العام تاليه هرزم أيضًا في معركة أخرى واستعاد البصرة بعد استيلائه عليها ، وهكذا ظل المال على هذا المنوال وصراع الأميرين للسيطرة على البصرة والأهواز وسيادة بغدد حتى ( ٤٢٨ ) • وكان جـــ لال الدولـــة يقضى 'غالب وقته فى بغداد فى مصارعة شيعة أبى كاليجار حتى تصالح فى السنة المذكورة هذان الأميران الندان ، ولكى لا يسلك أحدهما سبيل المخلاف ثانية ، زوج جلال الدولة ابنته الأبي كاليجار غزال السنزاع سين الطرفين ٠

ومات جلال الدولة فى شعبان من ( ٤٣٥ ) فى بغداد بعد حكم دام ستة عشر عاما وأحد عشر شهرا ، ومع أن فريقا من الناس بايع ابنه الملك العزيز أبا منصور الآأن أبا كاليجار ضم اليه أكثر الجند مرة بالوعد وأخرى بالوعيد وهكذا شغل مقام الدولة وفر الملك العزيز وما لبشا أن مات بعد مدة من هيامه على وجهه بدون أن يستطيع أن يسترد منصب أبيه ، وضم أبو كاليجار مرة أخرى اليه بلا نراع المعراق

المي خوزسستان وفسارس ٠

دالمت امارة أبى كاليجار حتى ( ٤٤٠ ) ودخل فى آخر أيام امارته فى ضرب وطعان مع أفراد أسرة كاكويه والقواد السلاجقة ، حين سيطر السلاجقة على الجزء الأعظم لايران وتمكنوا من أكثر بلاد آل بويسه وأجبر أبو كاليجار فى ( ٤٣٩هـ) كما سيأتى فى تاريخ السلاجقة على مصالحة طعرل السلجوقى وزوج ابنته لطغرل وزوج ابنه أبا منصور من ابنة جغرى بك أخى طغرل و وقبل ديالمة العراق من هذا التساريخ فصاعدا فى الحقيقة حماية السلاجقة لهم و

## ۲ — الملك الرحبيم (۲۶۰ — ۲۶۶ه)

مات أبو كاليجار فى ( ٤٤٠ ) فى سفره لتأديب عامله الشائر فى كرمان فبايع أهل بعداد ابنه أبا نصر خسرو فيروز الذى تلقب بالملك الرحيم وكان لأبى كاليجار أبناء ادعى كل منهم المحكم ومقام أبيه حتى أن أبا منصور فولادستون(١) استولى على شيراز لكن الملك الرحيم استأسر بعون أخ له هو أبو سعد خسروشاه فولادستون وتمكن من شيراز وحبس أخاه فى قلعة اصطخر وترك أرجان لأخيه الرابع أبى طالب كامروا(٢) وضبط هو وأبو سعد بلاد أبيهما الى أن فر فولادستون من محبسه فى ( ٤٤١ هـ ) والتف حوله فريق من الديالة ووفق فولادستون فى السيطرة على فارس ، وفى ( رامهرمز ) تعلب على جند الخوت الثلاثة وأخذ الأهواز منهم لكنه أجبر على اخلائها لهم على أشر شورة جنده عليه و

وفى ( ١٤٤٣ ) تغلب الملك الرحيم على اصطفر وشيراز ولم يجد

<sup>(</sup>١) معناها العبود الفولاذي

<sup>(</sup>٢) أي الموتفق

هُولادستون بدا من طلب مدد طغرل السلجوقى فبعث طغرل من أصفهان جيشا كثيفا لعونه مما جعله يهزم الملك الرحيم بقسوة فتملك شيراز من أخيه أبى سعد في ( ٤٤٥ه ) وخطب طغرل السلجوقى وأخيه الملك الرحيم وباسمه بعدهما ، ثم استولى على فارس •

وفي ( ٧٤٤ه) طرد أحد قواد الديلم واسمه غولاد وكان حاكما لقلمة أصطخر فولادستون من شيراز وأسقط اسم طغرل من الخطبة وخطب اللملك الرحيم وأبى سعد خسروشاه ولكنهما سرعان ما أدركا أنه يخادعهما ولذا لمقد هاجم فولادستون وأبو سعد شيراز وأخرجا فولاد منها بمشقة بالمغة واستعادا شيراز باسم الملك الرحيم •

وقع الملك الرحيم كما سنرى فى تاريخ السلاجقة أسيرا فى يسد طغرل السلجوقى عام دخوله بغداد ( ٧٤٤ه ) وأمر الخليفة بالخطبة للطغرل وبهذا فان الملك الرحيم هو آخر ديالمة العسراق ومع أن أخساه فولادستون عاش سنة أخرى وحكم على فارس حتى ( ٤٤٨ه ) فانسه بجب اعتبار تاريخ أسره واسقاط اسمه من خطبة بغداد وهو بمثابة نهاية عهد امارة آل بويه فى بغداد التاريخ الواقعى لانتهاء هذه الأسسرة وكانت مدة المارة الملك المرحيم سنة أعوام وعشرة أيام و

#### ب ـ ديالة العراق وبخوزستان وكرمان

سقطت أملاك ديالة عراق العرب وخوزستان وكرمان أى البسلاد التى فتحت فى بداية الأمر بيد أبى الحسين أحمد معز الدولة ثم انتهست من بعده الى ابنه عز الدولة بختيار فى ( ٣٥٦ه) كما رأينا فى يد عضد الدولة بن ركن الدولة بعد قتل عسز الدولة فى ( ٣٦٧ه) وخرجست عن أسرة معز الدولة ، وصارت هذه الولايات حتى ( ٤٤٨ه) سنة أن طرد أحد رؤساء شبانكاره فولادستون من امارة فارس وكرمان مادة النزاع الدائم بين أبناء عضد الدولة وأحفاده فكانت كلها تقع تحت امرة واحسد

منهم حينا أو يدخل جزء منها أو جزءان تحت طاعة أحدهم حينا آخر ، وليست ثمة ضرورة لتكرار شرح هذه المنازعات وتحول هذه الولايات من أمير لآخر فقد مضى ذلك فى ما ذكرناه فى تاريخ ديالمة الفرس ، ويكفينا أن نذكر أسماء الأمراء الديالمة فى العراق والأهواز وكرمان كما يلى : \_

#### في المراق والأهرواز وكرمان

- ١ \_ عز الدولة بختيار بن معز الدولة ( ٣٥٦ \_ ٣٦٧ م)
- حضد الدولة بن ركن الدولة ( ٣٦٧ ٣٧٧م) والدى ملك من
   ١٠ من الدولة بن ركن الدولة ( ٣٦٧ ٣٧٧م) قارس أيضا ٠
- ٣ ـ شرف الدولة أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولسة ( ٣٧٣ ـ ٣٧٩ ملك فارس ٠
- ع \_ بهاء الدولة أبو نصر أخوه ( ٣٧٩ ــ ٤٠٣ م) وملك فارس كذلك ٠
  - ه ــ سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ٤٠٣ ـ ٤١٢هـ)

#### في المراق فقط أو في المراق وغارس مما

- ١ ــ مشرف الدولة أبو على بن بهاء الدولة ( ٤١٢ ــ ٤١٦هـ)
- ٧ \_ أبو طاهر جلال الدولة بن مشرف الدولة ( ١٦٦ ــ ٤٣٥هـ) ٠
- ٣ ... أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولية ( ٢٣٥ ... ٤٤٠ ) وملك فارس أيضا •
- ٤ ــ الملك الرحيم بن ابى كاليجار ( ٤٤٠ ــ ١٤٤٩) وقد تملك فارس.
   أيضا •

#### في كرمان فقط أو في كرمان وفارس معا

١ \_ قوام الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة ( ٢٠٣ ـ ١٩٨٩)

٢ ــ أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ١٩٤ ــ ٤٤٠ ) وقد ملك فارس و العراق أيضا

٣ ـ أبو منصور فولادستون بن أبى كاليجار ( ٤٤٠ ــ ٤٤٨)

#### ج ـ ديالة الرى وهمدان وأصفهان

وكانت الرى وهمدان وأصفهان كما رأينا سابقا نصيب أبى على حسن ركن الدولة من بين أولاد بويه فى البداية ، ثم ترك هذا الأمير فى (٣٦٦ه) قبل موته أصفهان من هذه الولايات لابنه أبى منصور بويه الملقب بمؤيد الدولة ، والرى وهمدان وأعمالهما لابنه الآخر أبى الحسن على الملقب بفخر الدولة ، ثم تعهدا له أن يطيعا أمر أخيهما الأكبر أبى شجاع بناه خسرو عضد الدولة الذى تملك فارس وكرمان •

وعلى هذا فقد توزعت أملاك ركن الدولة فى ( ٣٦٦ه ) بين ولديه مؤيد الدولة وفضر الدولة ، ولم يدم هذا الحال أكثر من ثلاث سنوات ، فنمن نعلم بالتفصيل أن عضد الدولة تحرك من بعداد عازما تأديب أخيه فضر الدولة بحجة أنه انحاز الى ابن عمهما عز الدولة بختيار فى النزاع الذى شب بينهما مما جعل عز الدولة يقصده مهاجما بعون فضر الدولة فضلى فضر الدولة أملاكه اذ لم يكن يحتمل مقاومة أخيه وكان يخشى أن يعامله أخوه بنفس ما عامل به عز الدولة ، ورحل الى جرجان يحتسمى بعامله أخوه بنفس ما عامل به عز الدولة الرى وهمدان وسائر ولايات فضر الدولة الى أصفهان وترك فى كل ما سبق أخاه مؤيد الدولة خليفة فضر الدولة الى أصفهان وترك فى كل ما سبق أخاه مؤيد الدولة خليفة

### ۱ \_ مؤید الاوله (۳۲۲ \_ ۳۷۲ه)

طرد مؤيد الدولة على نحو ما سبق شرحه فى تاريسة قسابوس فى جمادى الآخرة من عام ( ٣٧١ه ) قابوس وفخر الدولة من جرجان الى خراسان بأمر من عضد الدولة وألحق جرجان وجسزءا من طبرستان الى حوزته هو • وفى رمضان من نفس ألعام تعلب على قابوس وأبى العباس تاش قائد الأمير نوح بن منصور السامانى الذى قسدم يعاون أعداءه ، وأيس فخر الدولة وقابوس بعد أن أخذا بلادهما لما رأياه من قوة مؤيد الدولة وعضد الدولة ٠

كان مؤيد الدولة يحكم كل العراق العجمى وجرجان وطبرستان من جانب أخيه عضد الدولة حتى سنة وفاة أخيه ( ٣٧٣ه) • فلما مات أخوه استقل بكل هذه الولايات تماما وكان يديرها بتدبير وكفاية وزيره المشهور الصاحب أبى القاسم اسماعيل بن عباد ( ٣٢٦ – ٣٨٥ه) من مشهورى المنشئين والبلغاء في اللغة العربية ، وكان الصاحب الذي رباه أبو الفضل بن العميد المنشىء المشهور ووزير ركن الدولة رجلا كريما محبا للفضل معطاء بذالا للشعراء مشجعا لهم ، وكان يعيش في كنف في الرى وأصفهان كل حياته جمع كثير من أهل البحث والعلم والشعر والأدب وكان ينشد الشعر باسمه ويؤلف له الكتب ، وكان الصاحب يجارى في هذه السيرة منافسه ومعاصره شمس المعالى قابوس ويساويه وكان له مكتبة عدت في أيامها بلا مثيل في كثرة عدد كتبها وتميز نسخها •

## ۲ \_ فخرر الدولــة (۳۲٦ \_ ۲۸۲ه)

مات مؤيد الدولة بعد وفاة عضد الدولة بعام واحد فى جرجان ، ولما لم يختر مؤيد الدولة من يخلفه فقد حث وزيره الصاحب بن عباد كبار الملكة على طلب فخر الدولة من نيسابور ورفعه وهو أكبر أسرة

بويه وكان المالك الأول لهذه اليلاد الى امارة أخيه • وقبل الجميع رأى الصاحب وقدم فخر الدولة فى رمضان ( ٣٧٧ه ) من نيسابور الى جرجان وتأمر وأبقى الصاحب فى وزارته مع ميله الى أن يعتزلها •

وفى نفس العام عزل أبو العباس حسام الدولة تاش الذى كان قد هام يحارب مؤيد الدولة بعون فخر الدولة من قيادة جيش خراسان وخلفه الأمير أبو الحسن سيمجورى ، فاستمد أبو العباس فخر الدولة وأرسل اليه في نيسابور جندا غلب به أبا الحسن وبعد أن غلب أبو الحسن سيمجورى على أمره مد يد التوسل لذيل شرف الدولة أبى الغوارس الديلمي أمير فارس وكان أن أمده شرف الدولة لما كان يحفظه على فخر الدولة لانحيازه الى صمصام الدولة أخيه ومنافسه ، يحفظه على فخر الدولة لانحيازه الى صمصام الدولة أخيه ومنافسه ، وتمكن الأمير سيمجورى بمعاونته أن يلحق بأبي العباس هزيمة نكراء الذي ركن الى الفرار الى جرجان عند فخر الدولة واستقبله فخر الدولة باكرام تلم وترك له عوضا عن خراسان جرجان واستراباد ومضافاتهما وكانت ملك شمس المعالى قابوس وسلك بهذا فخر الدولة مبيل نكران الجميل وعدم المروءة لصديقه الوفى القديم قابوس الذي شقد المارته في سبيله ومن أجله واقترب فخر الدولة أيضا بعمله هدذا كثر الى وزيره الصاحب بن عبداد الذي كان على منافسة وعداء خاصين لقابوس و

وفى عام ( ٣٧٩ه) حين مات شرف الدولة فى بعداد وخلفه بهاء الدولة شجع الصاحب بن عباد الذى كان يميل ميلا غريبا الى الاستيلاء على دار المضلافة ومن ثم وزارة بغداد فخر الدولة على غزو العراق ، ومع أن الأخير لم يكن راضيا بهذا الأمر الا أنه استسلم للقضاء فى النهاية لاصرار الوزير واستقر الأمر على أن يتجه فضر الدولة الى بغداد عن طريق خوزستان والصاحب بن عباد وبدر بن حسنويه الكردى عن طريق كرمانشاه ، ولكن الامير الديلمي لما أساء المظن بالصاحب بن عباد وخشى أن يتحد مع ابن عضد الدولة ضم الوزير اليه قبل الأهواز

واشتد في الطريق على جند الصاحب واشتد سوء الظن بين الطرفين فاختلت أحوال الجيش خاصة عندما طغى نهر قرارون في الأهواز وتشققت السدود ، فذهب ظن فافر الدولة أن ذلك بفعل وخديعة جيش بهاء الدولة فاضطر الى أن يخلى الأهواز ويروب الى الرى ، وزال سوء ظنه بالصاحب تدريجا فوهبه وأصحابه مالا كثيرا ، وبقى الصاحب في وزارته حتى يوم موته في الرى في ( ١٩٨٥م) ، ومع المخدمات التي أداها هذا الوزير الفاضل المحنك لمفر الدولة الا أن هذا الاخير بعد موته ضبط كل أمواله وصادر جميع أصحابه وجرمهم وأبقى بصنيعه هذا ذكرا قبيصاله .

## ۳ \_ مجـد الدولــة (۳۸۷ \_ ۲۸۷ه)

وبعد موت الصاحب بن عباد بعامين مات غفر الدولة فى قلعة طبرك بمدينة الرى ولأن أولاده لم يبلغوا سن الرشد تصدت زوجته (سيده خاتون) ابنه القائد رستم بن مرزبان لأمور الملك فنصبت ابنها ذا الأربع سنوات أبا طالب رستم الملقب بمجد الدولة على امارة الورى وخلافة زوجها وتركت همدان وكرمانشاه لأخيه الآخر أبى طاهر شهمس الدولة و

وكان عام جلوس مجد الدولة مكان أبيه فخر الدولة هو نفس العام الذى خلف فيه محمود الغزنوى أبا سبكتكين فى امارة غزنة ، أما العام المتالى له ( ١٩٨٨م) فقد شهد استيلاء محمود على خراسان بصفته قائد الجيش السامانيين من ناحية ، وعودة حليفه قابوس بن وشمكير بعد سبعة عشر عاما من ممانعة مؤيد الدولة وفخر الدولة الى امارة جرجان وطرده لعمال مجد الدولة منها ، وهكذا فقد انحصرت مملكة مجد الدولة في أوان جلوسه على عرشها بين ممالك ندين قويى الشكيمة

مثل محمود الغزنوى وقابوس الزيارى وتهيأ لمه خطر كبير منهما للمتافسة المقديمة بين ديالمة اللرى وآل زيار وقواد جيبش خراسان ولكنه ما دامت السيدة خاتون متسلطة على الأمور وتجرى مجريات الدولة برأيها وتدبيرها فقد سارت الأمور سيرا عاديا فلم يصدر عن قابوس ولا ولده فلك المعالى خلاف لمجد الدولة ولم يطمع المسلطان محمود في اللرى ولكن مجد الدولة عندما بلغ سن الرشد سلك مسلك المعصيان لوالدته واختار وزيره خلاف هواها ، فبدأت السيدة خاتون برحيلها المي قلعة طبرك ثم هربت منها اللي بدر بن حسنويه وعادت بعونه وعون ابنها الآخر شمس الدولة اللي السرى في ( ١٩٥٧م ) الذي قبض على مجد الدولة وشغل مكانه وتأمر بامارته و

وغضبت السيدة خاتون بعد عام على شهمس الدولة أيضا فأعادته الى همدان وأطلقت سراح مجد الدولة وأمرته تحت تصرفها • ومع أن شمس الدولة رام أن يعلب أمه وأخاه بعون بدر بن حسنويه لكن أمرا من هذا لم يحدث •

وكانت السيدة خاتون قد أنابت بعد موت زوجها فخر الدولة في حكم أصفهان ابن خالها أبا جعفر محمد بن دشمنزيار الذي تلقب بعلاء الدولة '، وكان أبوه دشمنزيار خال السيدة خاتون يقال له بالديامية وكاكويه) وتعنى ( اللخال ) بالعربية ولهذا اشتهر علاء الدولة بانه ابن كاكويه وأبناؤه بديالمة كاكويه .

وكان علاء الدولة فى أصفهان حتى تاريخ فرار السيدة خاتون من الرى ولما هربت من أمام ابنها مجد الدولة أخلى علاء الدولة أصفهان أيضا واللتجأ الى بهاء الدولة وظل عنده المى أن آبت السيدة خاتون الى الرى فعاد الى أصفهان مرة ثانية والسنقر على عرشها •

وفى ( ١٠٥ه ) استولى شمس المدولة على أملاك بدر بن حسنويه الذى ثار عليه جنده وقتلوه وتغلب على ابنه هلال الذى قدم يقاتل

شمس الدولة بتحريض سلطان الدولة وجمع مالا كثيرا لهذا ، ولما زادت قدرته تحرك المى الرى لمينتقم من أمه وأخيه • وترك مجد الدولة وأمه المرى والعتصما بدماوند فاستولى عليها شمس الدولة لكنسه عنزم أن يتعقب أمه وأخاء فعصاء جند مجد الدولة فعاد شمس الدولسة الى همدان ورجعت أمسه وأخسوه الى السرى •

وحكم مجد الدولة حتى ( ١٤٥٠) فى الرى ولما ماتت أمه فى نهاية هذه المدة اختلت أوضاع بلاطه وعصاه البجند ولم يهتم مجد الدولة كبير الهتمام بأمور الملك بسبب انشعاله بمتع الحياة مرة وبمطالعة اللكتب مرة أخرى ، وفي النهاية الستعان بالسلطان محمود الغزنوى لدفع سطوة جنده واستمده ، فأنفد محمود من أصحابه على الحاجب بجيش اللى الرى ، وفي الرى قبض على الحاجب على مجد الدولة وابنه أبى دلف وكتب الى محمود عما عليه الامر ، فشخص محمود في ربيع الآخر في ( ١٤٤٠ ) الى الرى وأرسل منها مجد الدولة الى غزنة وبهدذا التهت شعبة الديالة في الرى في ( ١٤٤٠ ) على يد الغزنويين ،

## 3 \_\_ شــمس الدولــة( ۳۸۷ \_\_ حدود ۱۲ ع م)

سبق اللقول ان أبا طاهر شمس الدولة قد نصبته أمه السيدة خاتون فى نفس سنة وفاة أبيه فخر الدولة فى امارة همدان وكرمانشاه ، وجلس مكان أخيه مجد الدولة فى حكم الرى ما يقرب من العام فى (٧٩٧ه) كما مر فى تأريخ أحوال أخيه المذكور ، وفى (٤٠٥ه) ضم الى ملكه بلاد حسنويه الكردى ، لكنه هزم فى هذا الوقت حينما أراد أن يضرج الرى أيضا من قبضة أمه وأخيه وظل باقيا أميرا على ملكه الأصلى حتى حدود (٢١٢ ه) ،

وترجع شهرته في الأغلب في تاريخ ايسران الى أن وزارته كانت

لبعض الوقت للحكيم والطبيب الشهير الشيخ الرئيس أبى على الحسين ابن سينا ، فبعد أن تحرك الشيخ من خوارزم في حدود (٤٠٣ه) وسمع بقتل قابوس ومكث مدة في الرى وغيرها اللحق في حدوالي (٤٠٥ه) بخدمة شمس الدولة في همدان وأوكل اليه هذا الأمدير وزارته حدتي أواخد مدتسه ٠

## ٥ ــ سـماء الدولــة ( حدود ٢١٢ ــ ١١٤ه)

آخر ديالمة همدان هو أبو المحسن بن شمس الدولة الذى هاجم فى ( ١٤٤ه ) حاكم ( بروجرد ) والسمه فرهاد بن مرد آويج الديلمى فتوسل فرهاد بعلاء الدولة كاكويه والى أصفهان • فجرد علاء الدولة جيشه الى همدان واستأسر شمس الدولة وعامله باحترالم والن حبس جميع الأمراء الديالة فيها • وبعد فتح همدان سيطر على دينور وشابور خوالست ( خرم آباد الحالية ) وبهذا تتتهى شعبة الديالة بهمدان أيضا في ( ١٤٤ه ) على يد أسرة كاكويه • أما بقية أحوال الديالمة الكاكوية الذين بدأ أمرهم فى امارة مجد الدولة كما أشرنا فسوف تسرد أثناء تأريخ أحوال الغزنويين والسلاجقة ان شاء الله تعالى •

## أسهاء أمناء آل بوبيه وزمان أمارة كل منهم (أ) ديالمة فسارس

١ \_ عماد الدولة أبو الحسن على بن بويه ( ٣٢٠ \_ ٣٣٨م)

عضد الدولة وتاج اللة أبو شجاع بناه خسسرو بن ركن الدولـــة
 ۲ ـــ عضد الدولة وتاج اللة أبو شجاع بناه خسسرو بن ركن الدولـــة

٣ \_ شرف الدولة أبو الفوارس شيدنيل بن عضد الدولة ( ٣٧٢ - ٣٧٩ م) ٠

٤ \_ صمصام الدولة أبو كاليجار مرزبان بن عضد الدولة ( ٣٧٩ \_
 ٣٨٨ ه ) ٠

ه \_ بهاء المدولة أبو نصر بن عضد الدولة ( ٣٨٨ - ٤٠٣ م ) ٠

٣ \_ سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ٤٠٣ \_ ٤١٥ هـ ) ٠

حضد الدولة أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ١٥٥ - ٤٤٠ ه) ٠

 $\Lambda = 1$  الملك الرحيم أبو نصر خسرو فسيروز بن أبى كاليجار مرزبان (  $\star$  ٤٤٠ –  $\star$   $\star$  ) •

#### ب \_ ديالة العراق وبخوزستان وكرمان

١ \_ معز الدولة أبو الحسين أحمد بن بويه ( ٣٢٠ \_ ٣٥٠ هـ ) ف العراق وخوزستان وغارس وكرمان

٢ ــ عــز الدولــة بختيــار بــن معــز الدولــة ( ٣٥٦ – ٣٦٧ هـ)
 ف المعراق و خوزستان و فارس و كرمان •

٣ ـ عضد الدولة أبو شـجاع بن ركن الدولـة ( ٣٦٧ ـ ٣٧٢ هـ ) في العراق وخوزستان وفارس وكرمان ٠

'ؤ \_ شرف الدولة أبو الفوارس شيرذيل بن عضد الدولة ( ٣٧٢ \_ ٣٧٠ هـ) في العراق وخوزستان وغارس وكرمان •

ه ... بهاء الدولة أبو نصر بن عضد الدولة ( ٣٧٩ .. ٤٠٣ هـ) في المعراق وخوزستان وفارس وكرمان ٠

٣ \_ سلطان الدولة أبو شجاع بن بهاء الدولة ( ٢٠٣ - ٢١٢ هـ ) في العراق وخوزستان وفارس •

٧ ــ مشرف الدولة أبو عــلى بن بهــاء الدولــة ( ١١٢ ــ ٤١٦ هـ ) في العراق فقط ٠

٨ ــ أبو طاهر جلال الدولة بن مــشرف الدولــة (١٦٤ ــ ٤٣٥ هـ) ف
 العراق فقط ٠

۹ أبو كاليجار مرزبان بن سلطان الدولة ( ٢٥٥ ـ ٠٤٤٩) فى فارس من ( ٤١٥) وفى كرمان من ( ١٩٤) وفى العراق من ( ٤١٥) وفى كرمان من ( ١٩٤) وفى العراق من ( ٤١٥) اللك الرحيم بن أبى كاليجار ( ٤٤٠ ـ ٤٤٧هـ) فى العراق فقط

١١ \_ قوالم الدولة أبو الفوارس بن بهاء الدولة ( ٤٠٣ \_ ٤١٩هـ) في كرمان فقط ٠

۱۲ ـ أبو منصور فولادستون بن أبى كاليجار ( ٤٤٠ ـ ٤٤٨ ) فى كرمان فقط ( ومن ١٩٤ حتى ٤٤٠ ه ضمت كرمان الى فارس ) ٠

#### ج ـ دبالة الرى وأصفهان وهمدان

١ ــ ركن الدولة أبو على حسسن بن بويه ( ٣٢٠ ـ ٣٦٦ه) في كل العراق العجمي وكرمانشاه ٠

۲ ــ مؤید الدولة أبو منصور بویه بن ركن الدولة ( ۳۲۹ ــ ۳۷۷ه ) فى أصفهان ومن ( ۳۲۹ ــ) فى المرى و همدان وجرجان وجزء من طبرستان •

٣ ــ فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولــة ( ٣٦٦ ـ ٣٨٧ ) في المرى وهمدان ومن ( ٣٧٧ه ) ملك الولايات مؤيد الدولة .

ع مجد الدولة أبو طالب رستم بن فخر الدولة ( ٣٨٧ ــ ٤٢٠ ه ) في السوى فقط .

م سمس الدولة أبو طاهر بن فخر الدولـة ( ۳۸۷ ـ حدود ۱۱۲ ه )
 ف همدان فقط ٠

٣ ــ سماء الدولة أبو الحسن بن شمس الدولة ( عدود ١١٢ ــ ١١٤هـ )
 ف همدان فقط ٠

## الفص لالرابع

## الصــفاريون (۲۲۷ ــ ۳۹۳ه)

#### سيستان قبل قيام يعقوب: ـ

فتح المسلمون سيستان فى خلافة عثمان رضى الله عنه بين عامى ( ٣٠ و ٣٣ه ) ، ومع أن شعب هذه الناحية الجرىء قد ثار مرات الا أن عمال العرب وقوادهم كانوا يؤدبونهم فى كل مرة ، وأخذ نفوذ الاسلام والآداب العربية يزيد يوما بعد يوم ويتأصل فى هذا الاقليم(١) ٠

وبعد قتل عثمان والأحداث التي حدثت بعد من مشل عصيان معاوية وحرب صفين وحكم الحكمين واعتزال الامام الحسن الخلافة وشهادة الامام الحسين وحركات يزيد القبيحة الأخرى كالقتل العام في المدينة المنورة وضرب الكعبة بالحجارة وظلم الحجاج وقتل مصعب بن الزبير وأخيه عبد الله عدت جماعة من المسلمين كانت رأت أو سمعت بسيرة الرسول المطاهرة صلوات الله عليه وسيرة الخلفاء الأوائل كل هذه الأفعال مخالفة للاسلام وخارجة عن حد الانصاف والانسانية فسلكوا سبيل مخالفة خلفاء زمانهم وعمالهم ولحقوا بالخوارج الذين جمعهم بهم عقيدة واحدة هي تقبيح هذه الأعمال ، ولما كانوا في شدة من جسراء

<sup>(</sup>۱) يلوح هذا آثار بن شعوبية الفرس المحدثين وبن انهم يعتبرون انتشار الاسلام في اقتاليم ايران استعبارا عربيا ، والواقع أن الاسلام وهو دبن الله لكل الناس عندهم هو المرادف للقومية العربية وشتان ما بينهما كبا يدلل بذلك الواقع الاسلامي والقاريخي .

ايذاء عمال بنى آمية فقد كانوا يعتصمون دائما بالولايات البعيدة منسل سوالحل الخليج الفارسى وبحر عمان وافريقية • وكانت كرمان وسيستان أيضا لهم ملجأ مصونا الى حد ما •

وفى أيام خلافة عبد الملك ( ٢٥ – ٨٨٩) وحكومة الحجاج بنيوسف على العراقيين أطلع انسان من كبار العرب هو قطرى ، وكان شاعرا وفصيحا وورعا ، أهل سيستان على مظالم الحجاج وفساد أجهزة المخلافة ، فبايعه جمع كبير منهم وقام بهم ثائرا ، ومع أن الحجاج أرسل جيشا يدفعه فلم يتمكن من هزيمته وقتل عدد كبير من جنده فى هذه الحرب •

ومن هذا الوقت فظهور يعقوب بن الليث أى من ٨٦ه الى ٢٤٧ه كان للخوارج في سيستان قدرة وتجمع كبيران وكانوا ينهكون غالبا حكامها وحينا كانوا يسيطرون على أمورها الى حد أنهم كانوا يمنعون ارسال الخراج من سيستان الى بلاط الخليفة • وأعلن بضعة نفر منهم الثورة وطردوا عمال الخليفة من سيستان وكرمان وخراسان •

وأكبر رؤساء الخوارج على نحو ما مر بنا فى تاريخ الطاهريين هو الأمير حمزة بن عبد الله الخارجى الذى خرج فى ( ١٨١ه ) فى العام الحادى عشر من خلافة هارون الرشيد وسيطر على سيستان وكرمان وخراسان وكان تحت أمره وهو من أصل ايرانى ويدعى انتسابه الى الملوك الكيانيين(٢) من ( ١٨١ حتى ٢١٣ه ) سنة وفاته ما بين كابل حتى

<sup>(</sup>۲) الملوك الكيانيون خلفوا البيشداديين اول البشر في اسماطير الفرس واول البيشداديين هو كيومرث او كيومر في الابستاق كتاب المجسوس الذين يعدونه آدم ابا البشر . وهاتل كيومرث الجان حتى قتلوه فخلفه ابنه سيامك الذي قتلقه المجن ايضا ثم خلفه ابنه هوشنك . وخلف الكيانيسون هسؤلاء البيشداديين واولهم كيتباد حفيد منوجهر وكان قد لجأ الى الجبال وقت تسلط البيشداديين التركى على ايران غاجلسه بطلها الشهير رسام على عرشسها . وخلفه ابنه كيكاوس فحفيده كيخسرو ولد سياوش وقد تسأر كيخسرو من لفراسياب القوراني ( التركي ) لقتله اباه سياوش ، ولم يرد تاريست هسذه الاسرة او التي قبلها الا في الشاهنامات الأسعلورية ،

غارس وخراسان من خراج هده الولايات ما دام خمزة حيا وكان هو نفسه لا يأخذ من الناس شيئا خراجا .

ولما اشتد استيلاء حمزة والمتناع أموال الجزء الشرقى للبالاد الاسلامية عن بغداد على هرون الرشيد تحرك الخليفة فى ( ٩١٢ هـ) الى نفراسان لدفع حمزة • لكنه حينما بلغ جرجان نال منه المرض والياس من دفعه فأرسل اليه فى صفر ( ٩١٣ه ) رسالة يعده فيه بالأمان والعفو عما سبق منه بشرط تسليمه وقدومه اليه طائعا ، لكن حمزة أرسل اليه جوابا معقولا بيرر فيه علل ثورته وهى لدفع الظلم وحده وقصر يد الظلمة واجراء الأوامر الالهية وليست لجمع المال والمنال وتسخير البلاد ورفض تكليف هرون وحينما بلغ جواب حمزة هرون فى طوس كان الأخير فى مرض المدوت •

وقد عاش حمزة حتى أيام امارة طلحة بن طاهر الطاهرى وتحارب مرات معه ومع عماله حتى وافته اللنية فى ٢١٣ه أو قتل بقـول آخـر وتصرف الطاهرين فى سيستان ولم يكن بمكنتهم الاستيلاء عليها قبـل ذلك بسبب تحكم حمزة عليها • لكن قدرة الخوارج لم تنته بموت حمزة فولوا اماما آخر خلفا له واستمروا فى عقيدتهم بالاغارة أو بالجهاد •

## ابتداء أمسر يعقسوب: \_

وفى زمان خلافة الواثق ( ٢٢٧ - ٢٣٣ه) وامارة طاهر بن عبد الله ( ٢٣٠ - ٢٤٨ ) على خرااسان وسيستان ثار فى ( بست ) ما بين سيستان وهراة وغزنة - رجل اسمه غسان بن النضر من كوار سيستان على حاكمها وكان ابن والى سيستان ، فقبض عليه حاكم بست و قطع رأسه وصلب جسده ، فأثار هذا الفعل أكثر المناس الذين كانوا يذكرون غسان بالخير ، وبعد قليل التفوا حول أخى غسان صالح بسن النضر الذى تابع الثورة ، ولقيت ثورته وثورة أصخابه هناك اهتماما

انتهى بهم فى ( ٢٣٢ه ) الى الاستيلاء على بست وفر من أمامهم حاكمها •

كان غسان وأخوه صالح ومثلهما جمع آخر من المسلمين جزءا من فرقة (المطوعة) (١) وهذا اللفظ اصطلاح كان يطق على الجماعة التي كانت تنهض عن ميل قلبى أو بطوعها للجهاد وقتال الكفار أو الخوارج وكانوا يحتسبون هذا العمل لله تعالى ، ولكى يضموا اليها الأشسياع في فورتهم كانوا يدعون (العيارين) الميهم من كل بلد والعيارون طائفة من المناس فى كل بلد انحصر عملهم فى سلب القوافل ونهبها والاغسارة من مكان على مكان غيره وقد تم أغلب انتصار صالح فى الاستيلاء على بست على يد عيارى سيستان وكان من بينهم ابن لصفار أو نحساس السحه يعقسوب بن اللسيئ (٢) و

ومع أن يعقوب بعد وصوله للامارة والسلطنة قد أوصله البعض

<sup>(</sup>۱) المطوعة اسم من اسماء العيارين وهم الفتيان اهل الفتوة الذين كاتوا جنودا متطوعة أو غير نظاميين يقاتلون مع من يدهع لهم ، وكانت المطوعة تقاتل بداغع الايمان وحسب جهادا في سبيل الله ، غير ان غالبيتهم كانست سوقة ، وأول ذكر لهم أورده المسعودي (متوفي عام ٣٤٣هـ) في كتابه مروج الذهب الذي ينتهي تاريخه له في العقود الأولى للقرن الرابع الهجري حين ثاروا في اضطراب بغداد عند مبايعة ابراهيم بن المهدى في غيبة المامون عام شروا في اضطراب بغداد عند مبايعة ابراهيم بن المهدى في غيبة الماهون عام (جماعات الفتوة في الاناضول في العصرين السلجوتي والعثماني في مصادرها الفارسسية ص ٧٠) .

<sup>(</sup>۱) سبق ذكر أن العيارين حاربوا مع الأمين طاهرا بن الحسين قائد المامون وهم خليط من السوقة وأرباب الحرف والشطار ، والشاطر في اللغة من أهيا أهله خبنا والعيار هو الكثير الجيء والذهاب الكثير التطواف واطلقت على الأسد والشجاع ، وقد دفع هؤلاء العيارين الى الثورة الدائمة ومناصرة من يغدق عليهم فقرهم واتصافهم بالمروءة والشجاعة واخلاق الفتوذ ولهسم آداب في حربهم وحياتهم ، انظر المرجع السابق من ص ٢١ حتى ص ٣٥) وقد انتشرت جماعاتهم على طول بلاد المسلمين وعرضها واليها ينسب يعتسوب المتشار كما هو مذكور .

المى (كسرى برويز) (٣) الساسانى لكنه يبدو أن هذه النسبة والأصل كاذبان \_ وكان يعقوب غير معروف قبل حصوله على الشهرة وكان نسبه أيضا يجهله الجميع •

والمسلم به هو أن يعقوب ابن لأحد الصفارين السيستانيين من قرية تسمى (قرنين ) على منزل واحد شرق زرنسج عاصمة اقليم سيستان ـ وكان يعقوب هو واخوته الثلاثة (عمرو) و (طاهر) و (على) يتعيشون جميعا على شغل أبيهم •

وبعد مدة من الزمان ترك يعقوب قرنين الى مركز اقليم سيستان اى زربخ وقبل آن يعمل أجيرا لدى صخار بخمسة عشر درهما فى الميوم ، لكنه كان ذا فتوة وبذل فكان ينفق كل ما يكتسبه فى شبابه على رفاقه وأبناء مدينته وكان يكتسب اليه عوضا عن ذلك قلوبهم ، ولم يسمح له فكره الفياض وهمته العالية أن يظل صفارا ويقضى عمره فى هذه الحرفة الحقيرة فدخل فى زمرة العيارين وقطاع الطرق مع أصحابه الذين جمعهم فى شبابه ، لكنه لم يتجاوز فى هذا السبيل بشهادة جميع المؤرخين جادة الانصاف ولم يتخل عن رعاية جانب الفتوة وبعد النظر فى سرقه وقطعه الطرق (١) ، وظل حله هذا الى أن التحق برفاقه بخدمة صالح السسابق

<sup>(</sup>۱) أشهر اكاسرة الساسانيين بعد كسرى انوشيروان وشهرته ترجع الى حروبه الطويلة مع هرقل الروم التى ذكرها الترآن الكريم أول سسورة الروم غضلا عن قصوره وحريمه وأمواله وبذخه واسراغه وبقى عن ذلك قصص وحكايات خاصة حبه لامراته السريانية (شيرين) فى الادب الفارسى . أما الموسيقى عند المسلمين غقدين بالفضل فى الحانها ومصطلحاتها الى مفنيى بلاط هذا الكسرى وأشهرهم باريد . (قاريخ ايران قديم لبرينا ص ٢٧٢٬٢٢٦ وأن يسبغ عليه صفات الفتوة وعلو الهة وغيض النكر مع أنه كان صفارا ابن صفار سلك طريق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذكر بنفسه ولسم سعار سلك طريق السرقة وقطع الطرق والعيارية كما ذكر بنفسه ولسم يرعو عن أعمال القتل والنهب لقحتيق اطماعه . ومما يجعله ويجعل ضرباءه يعلون من شأن هذا الصفار انه يحتل فى اعتقادهم مكانة المخلص المحرر الذى حرر ايران كما يقولون من الاستعمار الاسلامي أو العربي وانبعث بشد من

الذكر واستطاع جمعهم السيطرة على مدينة بست • وعهد مسالح الى يعقوب في هذا الوقت قيادة جيشه ، وكان هذا أول شرع لأهمية هذا الشجاع السيستاني واعتباره •

ومن عام ( ٢٣٢ه ) حتى بداية ( ٢٣٨ ) تسلط مسالح بن النضر بعون يعقوب وعصبته على بست تسلطا كاملا • وفى العام الأخير بايسع أهالى بست صالحا أميرا وتركوا اليسه خراجهم •

وكانت رئاسة خوارج سيستان فى هذا الوقت لأحدهم ويدعى (عمار) فأنفد صالح يعقوب وقائدا آخر من أهل سيستان هو (درهم) لحربه فهزما عمارا وغلباه وكان يعقوب هو المقدم على درهم ، فاتفق عمار مع حاكم سيستان وهاجما فى ( ٢٣٩ه ) صالحا ، ومع أن صالحا قد المهزم فى أول الحرب الا أن كفتها رجحت الى جانبه بعون يعقوب وأخيه عمرو والقواد غيرهما من الساسانيين ، فعلب عمار وحاكم سيستان ،

أزر القومية الفارسية الجريح ويدفع عنها غائلة العربية والاسلام اذ أنسه أصر على أن يسقط الخلافة العباسية وبغداد لانها مركز العربية والاسسلام وقد شحرك بحيشه سروسوف يلى هذا تفصيلا سلكن سهمه ارتد الى نحره وباءبالهزيمة (٢٦٢ه) .

مع أن المؤلف وغيره من المؤرخين يجمعون على أن يعقدوب واخوت وصالحا ودرهما وغيرهم من العيارية ما اجتمعوا الا على قتال الخوارج عسن الخلافة العباسية واعدائها الآخرين ، ولم يظهروا في بداية حياتهم من قبل أن يتمكن يعقوب من اغلب ايران الا من أجل هذا الغرض وهو دغع أعداء الخلافة ، عكيف يتناسى يعقوب هدغهم الاولى هذا ثم يقجه لقتال الخالفة العباسية لانها بنيت في رأيه على الخديمة الالكر وأمر في نفسه هو كرها العزب والاسلام جميعا ، والواقع أن يعقوب الذي يجسمه الفكر الايراني في صورة البطل اللغوار والمخلص المنقذ ما احتل مكانته هذه في نفوسهم الالهم يجتمعون معه في نفس حقده على الاسلام والعرب .

وقد أردف المؤلف في استعراض صفات يعقوب مادها لفظ الفتوة بلفظ العيارية ، وذلك لان العيارية تعنى بعض معانى الفتوة وتعد احد اطوارها التاريخية ، والفتى في اللفة هو الشاب والحدث والكامل الجزل من الرجال وهو البحق الكريم (لسان العرب) وهو في القاموس المحيط الشاب والسخى انظسر رسالة الدكتوراه للمترجم في هذا صفحات ( ۱ ، ۲ ، ۳ ، ۶ ) .

واعتلى صالح كرسيها و لكنه حين طلب من جنده الاغارة على قصر والى سيستان و رفض يعقوب ورفاقه السيستانيون قائلين ان صالحا قد أغار على أكثر من ألف ألف درهم من مال أهل سيستان والتفكير في اغارة أخرى أمر يخالف الفتوة ويخالفها كذلك أن يسمح له أن ينهب قصم حاكمها السابق و فلما اطلع صالح على هذه الواقعة ركن الى الفرار و فجعل يعقوب وأخواه وجماعته يتعقبونه ووقعت بين الطرفين حرب شديدة ، انهزم فيها صالح وقتل طاهر أخو يعقوب أيضا ( ٢٤٤ه) و

وبعد فرار صالح بايع الجند درهما وبقى يعقوب قائدا لجيشه وأظهر فى خدمته فى حروبه مع الخوارج والمخالفين غيرهم شجاعة وكفاءة عظيمة حتى استلب ألباب الجند كله وأرواحهم • ونفس درهم على يعقوب جاهه ومقامه غامر فريقا بقتله ، لكن هذا الرجل السيستانى علم بهذه المؤامرة وصرع آعداءه وألقى بدرهم فى السجن وهو فذ وحيد ونصبه فى المحرم من ( ٧٤٧ه ) جيس سيستان وتسعبها اميرا عليهم •

## يعقسوب بن اللسيث ( ۲٤٧ ــ ۲۲۵ه)

## محاربة يعقدوب الأعدامه في الناخدل: -

وبعد أن أختير يعقوب اميرا لمديستان انبعث ليقضى على من كانوا يناصبونه العداء والخلاف فيها • وكان أهم أعدائه فى هذا الوقت عمارا الخارجى الذى ترأس خرارج سيستان ثم صالحا الذى كان لا يزال يظن أنه صاحب القوة فى بست ، ودرهما الذى كان قد فر من قبضة يعقبوب بينما كان يحارب الفوارج •

فى البداية تغلب يعقوب على درهم وبايع آتباعه يعقوب ، شم أجلس فى ( ٢٤٨ه ) أخاه عمرا فى سيستان مكانه وأغار على بست • لكن صالحا أخلى بست وهاجم زرنج من طريق آخر وأوقع عمر بسن الليث فى أسره ، فتحرك يعقوب معجلا الى سيستان والستخلص أخساه وهزم صالحا ، واتجه صالح بعد هذه الهزيمة الى حدود كابل ولجأ الى ملك القسم الشرقى من أفغانستان الحالية وكان مشركا ويطلق عليه وعلى غيره لقب (رتبيل) وحالفه على حرب يعقوب (١) ،

وقد جرت الحرب بين يعقوب وصالح وحليفه فى ( ٢٤٩ ) عـنى مقربة من بست • وقد ساء الموقف فى البداية بالنسبة ليعقوب ، لسكن الأمير السيستانى حمل حملة صادقة فأورد رتبيل مورد الغلبة والهسلاك فولى أعداؤه فارين • وقد استأسر يعقوب فى هذه الواقعة نحو ثلاثين المفاود وغنم كثيرا منها الربعة آلاف جوالد وانضم اليه كثير من أصحاب صالح ورتبيل •

وأرسل يعقوب غور هذا المنصر من يتعقب صالحا فأسره وصفده وظل بحبس يعقوب الى أن والفاه أجله فى ( ٢٥١ه ) ٠

، أما عمار الخارجى فقد أصابه المقتل فى حربه مع يعقدوب فى ( ٢٥١هـ) وأمر يعقوب فعلق رأسه على بوابة وجسده على بوابة أخرى فى مدينة سيستان ، وزالت بموته شركة الخوارج الأولى فدخلت أكثريتهم فى طاعة يعقوب بن الليث المصفار وخمدت فتنهم •

### فتــح هـراة في ٢٥٤ هـ: ــ

توجه يعقوب الى فتح هراة فى ( ٢٥٣ه) بعد أن سلمت له سيستان وجزء من أفغانستان الحالية ، وكانت هراة تعد بوابة خراسان

<sup>(</sup>۱) في تاريخ ايران يقابل دراسة القاب ملوك البلاد التي اتصلت بها ويملوكها على مدار تاريخها الطويل ، منهم (رتبيل) شرق المغانستان الحالية ، و (راى) الهند و (غفنور) الصيين هسذا في السشرق ، اما في المغسرب (آقيصر) الروم و (ملك) العرب ، أما لقب ملك ايران غهو (خسرو) تعريبه الكسرى) وكان يطلق على نفسه (شاهنشاه) أي ملك الملوك غهو رئيس الملوك أو ولاة ولايات ايران ولقب كل منهم (شاه) أي ملك ، وقد سسمى محمود الغزنوى مؤسس الدولة الغزنوية والذي سيرد تفصيسل تاريخه (المعلمان) وكان أول من سمى نفسه بهذا اللقب

الشرقية • وكانت هذه المدينة مثل سائر ولايات خراسان في هذا الوقت ضمن ملك آل طاهر وكان يحكمها منهم المحسين بن عبد الله بن طاهر من جانب الأمير محمد بن طاهر الثاني آخر أمراء هذه الأسرة •

ولما أغار يعقوب على هراة أغلق الحسين بن عبد الله المدينة أمام المهاجمين فاضطر يعقوب الى حصارها \_ وبعد فترة من القتال تملئ يعقوب هراة وصاحبها • فأرسل الامير محمد الطاهرى قائد جياش خراسان ابراهيم بن الياس بن أسد السامانى بجيش الى بوشنج لدفع يعقوب ، فترك الأخير أخاه عليا على هراة وأسرع الى ابراهيم وهزمه واستخلص بوشسنج منه أيضا •

وقدم ابراهيم منهزما الى نيسابور عند الأمير محمد وأفهمه أن صلاح أمره فى استمالة يعقوب وترك قتاله ، فسير محمد وكان ضعيفا لقفل طريق يعقوب الى خراسان مرسلا اليه بالتحف والهدايا وترك لسه رسما حكومة فارس وكرمان وسيستان وكابل • ورجع يعقوب المى سيستان بالسرور والانتصار وأقام شعبها الافراح عند وصوله ومدحه الشعراء بالعربية والفارسية (٢) وصار يخطب له من هذا الوقت •

### استيلاء بيعقوب على كرمان وفارس في ٢٥٥ ه: -

كان يعقوب يردد قوله علينا نحن آهل سيستان أن نحفظ سيستان من شر الأجانب ، وفوق ذلك نزيد على اتساعها ونضم اليها الولايات التى على أطرافها وأكنافها ولهذا فقد اتجه فكره الى الاستيلاء على البلاد بعد

<sup>(</sup>۲) تيل أن أحد الشعراء أنشده شعرا بالعربية غلم ينهم أو استنكف ذلك غانشا وزيره محمد بن وصيف السجزى ينشده شعرا بالفارسية عد أول ما تيل نظما بالفارسية في رأى بعض المؤلفين كصاحب تاريخ سسيستان وعامة في أول من قال الشعر الفارسي بعد الاسلام انظر ما أورده محمد العوفي كتابه لباب الالباب المؤلف في أوائل القرن السابع الهجرى ، باهتمام ادوارد بروان ، مطبعة بريل بليدن ( ١٩٠٦م ) ص ٢١ ، وانظر في حادثة وصيسف السجزى ما تحت عنوان ( رغتن يعتوب بهراة وكرغتن هرى ) ص ٢٠٨ وما بعدها من كتاب تاريخ سيستان نشر ملك الشعراء بهار في طهران عسام بعدها من كتاب تاريخ سيستان نشر ملك الشعراء بهار في طهران عسام

أن دفع أعدائه بالداخل وتوجه الى كرمان وفارس قبل غيررها •

كانت كرمان اسما فى هذا التاريخ جزءا من بلاد آل طاهر ، ولكن بسبب ضعف الأمير محمد الطاهرى فلم يك لهذه الأسرة فيها أدنى نفوذ ، وطمع والى فارس على بن الحسين بن قريش من طرف المعتز الخليفة فى كرمان ، ولما كان اللخليفة يخشى من على هذا بسبب عصيانه استيلاءه على خوزستان والعراق فقد أمره بالسيطرة على كرمان ، وأرسل بنفسس الأمر الى يعقوب الصفارى أيضا هادفا الى أن يتولد العداء والقتال بين على ويعقوب وكان كلاهما يتظاهر بطاعة الخليفة ويبطن العداء له فيستريح من شر الاثنين ،

أرسل على من جانبه بقائد على خمسة آلاف غارس هو طـوق بن المغلس الى كرمان فاستولى عليها قبل وصول يعقوب اليها • وعلم يعقوب بغير هذا الاستيلاء عندما اقترب الى كرمان فاضطر أن ينزل قبلها بمنزل ومكث بمنزله ما يقارب الشهرين فلم يبادر بالهجوم عليها ولم يتحـرت طوق لدفعه • وفي النهاية أظهر يعقوب أنه بصدد العودة الى سيستان وابتعد عن كرمان بمنزلين واعتقد طوق أن يعقوب انصرف عن مهاجمة كرمان فترك أمور الحرب وانشعل باللهو واللعب ، فطوى يعقوب المنزلين كان قد سارهما في يوم والحد وبلغ كرمان واستبى طوقا واستخلص كرمان ٠

وسمع على بن المحسين بخبر هزيمة طوق وأسره فجمع جندا وكمن في مضيق فى طريق يعقوب الى شيراز لمكنه لم يستطع أن يعلب جلادة الامير السيستانى وتدبيره ، فقد هزم يعقوب جيشه بيسر وأسر عليا نفسه ـ ودخل شيراز فى ١٤ جمادى الأولى من ( ٢٥٥ه) ، وقد اغتنام فى فتحه هذا غنائم كثيرة حتى أن كل جندى من جيشه ناله ثلاثمائة درهم ، وعاد يعقوب الى سيستان مظفرا بعد أن أرسل الهدايا من شيراز الى الخليفة المعتار ،

#### فتح كابل في ٢٥٦ ه : ــ

وبعد عودة يعقوب من غارس أدخل المظيفة المعتر هذه الولاية فى طاعته مرة أخرى ، فعضب يعقوب بسبب أن خراجها يحمل الى بعداد وليس الى سيستان وكان يفكر فى أن يعود اليها ثانية لولا أنه سمع أن ابن رتبيل سابق الذكر الذى ألقى به فى سجن بست قد نجح فى الفرار منه وجمع جيشا كثيفا يطلب به دم أبيه واستولى على الرخج (الرخد) من البلاد القريبة الى كابل وأعلن استقلاله •

وبلغ يعقوب رخج فى ذى الحجة من ( ٢٥٥ه) وهاجم كابل فى تعقب خصمه واستولى على هذه الدينة وكانت الى هذا الوقت فى يد البوديين خارجة عن طاعة المسلمين وخرب كثيرا من معابد أصنامها بصفته مجاهدا غازيا وحمل منها غنائم ضخمة من بينها عدد من الأصنام الذهبية والفضية البوذية وأرسل خمسين منها هدية للظيفة المعتمد ليظهر له خدمته للاسلام ٠

وعلى هذا فان يعقوب كما نرى هو أول مجاهد اسلامى عمل على نشر الاسلام فى الجزء الشرقى من أفغانستان الحالية ووادى نهر كابل وحدود معبر خيير ، ومد من انساع انتشار هذا الدين حتى حدود القسم الأعلى لوادى السند قبل الغزنويين والغوريين •

وبعد فتح كابل عاد يعقوب الى بست وكرمان عن طريق هـراة وتحرك قاصدا استعادة فارس ناحية شـيراز فى ( ٢٥٧ه ) فأرسـل الخليفة المعتمد أخاه وولى عهده طلحة المقب بالموفق اليـه وأظهـ سخطه عليه لتحركه الى شيراز خلاف رغبته وأعطاه عوضا عنها امارة بنخ وطفارستان ( القسم المشمالي من أفغانستان الحاليـة ) فعـاد يعقوب الى سيستان وتعلب مرة أخرى فى ( ٢٥٨ه ) على ابن رتبيـل فى كابل وفتح بلخ أيضا ثم هاجم هراة وبوشنج وكان أهلها قـد أعلنـوا طاعتهم للطاهريين مرة أخرى واسترق الحسين بن طاهر بن الحسين عم أبى الأمير محمد الطاهرى • ولم يقبل يعقوب تخليته برغم الحاف الأمير

محمد لخلاصه ، لانه كان يفكر فى دفع الطاهريين تماما عن خراسان وكان يتصيد ذريعة لطردهم جميعا من هذا الاقليم •

#### فتح نيشابون وانتهاء الطاهريين في ٢٥٩ ه : -

وحينما كان يعقوب منشغلا بفتح طفارستان وغزو كابل ثار رجل من سيستان اسمه عبد الله بن محمد بن صالح مدعيا الامارة عليه وقام وأخان له بمقاتلته ، لكن يعقوب هزمهم ففر عبد الله وأخواه من سيستان والتجأ بآل طاهر فى نيشابور • وطلب الأمير الصفارى من الأمير الطاهرى تسليمهم اليه فاستنكف الأمير الطاهرى عن طاعة أمره وهيأ له حجة قوية ليهاجم نيشابور • وكان يعقوب يعلم جيدا أن آل طاهر هم ولاة خليفة بعداد وكان الخليفة يحبهم ويكرمهم فلم يرد أن يعلن حرب على آل طاهر حتى لا يظهر الخليفة حركته أمام الأعين بصورة العصيان والمتمرد ، فتحرك لهذا السبب الى نيسابور بحجة حرب علويي طبرستان والمتمرد ، فتحرك لهذا السبب الى نيسابور بحجة حرب علويي طبرستان والعمال العباسيين وأخذوا طبرستان من يد الطاهرين

وطلب عبد الله بن محمد بن صالح من الأمير محمد الطاهرى أن يمنع يعقوب فيهيىء أسباب مجابهته وبالغ فى طلبه لكن محمدا رفض طلبه لشدة ضعف نفسه قائلا لا طاقة لنا اليوم بيعقوب وجنوده فاضطر عبد الله وأخواه الى الهروب الى الدامغان وجرجان واعتصموا بالحسن ابن زيد الداعى الكبير الذى كان مستوليا على طبرستان وجرجان لأربعة عشر عاما خلست •

وفى اقتراب يعقوب الى نيشابور مال جمع كبير من أتباع الأمير محمد الطاهرى وحاشيته الى يعقوب وأطلعوه سراا على سوء وضع الطاهرين وسهولة استيلائه على نيشابور وطمأنوا محمدا من ناحيسة يعقوب وحسن سيرته حتى وصل يعقوب فى الرابع من شوال من ( ١٥٥٩ الى نيسابور وأحضر محمدا الطاهرى الميه عن طريق أخيه عمرو وبعد أن وبخه كثيرا على عدم كفايته وضعف رأيه وعمله صفده بالأغلال وأرسسله

ومعه نحو مائة وستين من حاشيته الى سيستان وحبس الجميع بها : وسقطت الأسرة الطاهرية بهذا النحو على يد يعقدوب •

وبعد فتح نيشابور وانقراض امارة الطاهريين تحارك يعقوب قاصدا جرجان وطبرستان حتى يقبض على عبد الله بن محمد بن صالع الذي كان مشغولا في تلك المناطق بجمع الجيش لمعاونة الداعى الكبير ورفض الداعى تسليمه الى يعقوب ، ولكى يستولى أيضا على جرجان وطبرستان اللتين كانتا في السابق ضمن أملاك الطاهريين .

وقد ذكرنا بالتفصيل حرب يعقوب وصراعه مع الداعى الكبير في ( ٢٦٠ه ) في فصل علوبي طبرستان ونذكر فقط هنا بأن يعقوب أمسك في النهاية بعبد الله في طبرستان وقتله وأسر أخويه أيضا والسي السرى وأرسلهما المي يعقوب ، فأرسلهما يعقوب بدوره المي نيشابور فدق أطرافهما أحياء بمسامير من الحديد في حائط وفرغ باله من هؤلاء الأخوة الثلاثة .

#### حـرب يعقـوب للخليفــة في ( ٢٦٢ ه ) : ــ

وفى عام ٢٦١ه أرسل يعقوب رسالة الى الخليفة المعتمد قرر فيها علة قبضه على محمد الطاهرى واختلال أحوال خراسان نتيجة لعدم كفايته وأرسل هذه الرسالة الى بغداد ومعها رأس أحد رؤساء الخوارج وكان قد عصى يعقوب وادعى الخلافة فقتله يعقوب وتكدر المعتمد لاجل محمد الطاهرى لكنه لم يشأ أن يعلن عداءه ليعقوب فأمر أن يعلق رأس هذا الخارجي في بغداد وأن يعود رسول يعقوب عودا حسنا وعمل على استمالة الامير السيستانى و

وتوجه يعقوب فى شعبان من ( ٢٦١ه) الى فارس ولم تبرح فكرة الاستيلاء عليها عقله واصطحب معه من الأسرى عليا بن الحسين بن قريش حاكم فارد بالسابق والأمير محمدا الطاهرى فى سفره هذا • وما حرك يعقوب الى أن يتوجه الى فارس هذه المرة هو استيلاء محمد بسن واصل عليها واخراجها عن أيدى عمال المعتمد • وكان يعقوب قد جعل

محمدا بن واصل حاكما من لدنه على كرمان فاستولى محمد قبل تحسرك يعقوب بقليل على فارس والأهواز واتجه الى واسط لهاجمتها أيضا وما سمع يعقوب بهذا الخبر حتى سلك طريقه الى فارس واستقبل فى أصطخر مبعوث محمد بن واصل الذى وضع قلعتها تحت تصرف يعقوب وأخذ يعقوب طريقه صوب شيراز بعد اغتنام ما فى هذه القلعة و

وفى هذا الوقت أيضا أخذ حاكم قهستان بخراسان من جانسب يعتوب وهو محمد بن زيدويه فى اثارة محمد بن واصل على يعقوب بعد أن عزله يعقوب وبعد اتضمامه الى محمد بن واصل ، فلما اقترب يعقوب هرب ابن زيدويه بدون نزال وهزم ابن واصل أيضا وكان قد عجل من الأهواز لمنع يعقوب ، وهكذا أعاد يعقوب فارس مرة أخرى الى سيطرته ،

وبعد أن تحقق ليعقوب فتح فارس عزم الأهواز ففتحها ثم توجه منها الى واسط وفزع النظيفة المعتمد وأهل بغداد لاقتراب يعقدوب وأرسل الموفق أخو الخليفة وولى عهده رسولا اليه يستفسر فيه عن سبب قدومه قائلا فى ضمن رسالته ان المعتمد عهد اليه امارة خراسان وبلخ وطخارستان وجرجان وطبرستان والرى وفارس وشرطة بغداد وأمدره بجهاد الكفار فلا يحق له بهذا أن يأتى العراق ، فرد يعقوب (أحب أن أودى بنفسى واجبات الطاعة للخليفة) وكان يعقووب يزيد اصرارا فى تقدمه الى بغداد كلما زاد المعتمد والموفق فى طلبهما عودته بهذه الوعود ، اللى أن أمر المعتمد بجمع الجيش وقصد دفعه .

وف دير العاقول (فى مشرق دجلة بين بغداد والمدائن) فى رجب من ( ٢٦٢ه) جرت الحرب بين الجيشين ، وكان النصر فى بداية الأمر ليعقوب ، الا أن وجود الخليفة نفسه بين الجند واستدعاءه جمعا اليه من جند يعقوب بأن نادى لهم مناد وأعلن عصيان يعقوب للخليفة أمير المؤمنين ، ومن ناحية أخرى أجروا أنهارا من الماء بين جيشه كل هدذا تسبب فى هزيمة يعقوب الذى أصيب نفسه بثلاثة جروح فى عنقه ويديه ، فأرغم على العودة الى خوزستان دون أن يفتر عزمه ليجمع جيشها آخر

للانتقام لهزيمته التي كانت أول هزيمة له في مجالداته وفتوحاته (١) ٠

وأطلق سراح الأسرى الذين كانوا برفقة يعقوب ومن بينهم محمد ابن طاهر ، وقد عينه المعتمد فى شرطة بغداد وعهد الى محمد بن واحسا حكومة فارس أيضا وأمر أخاه الموفق بتعقب يعقوب فى خوزستان ، وتقدم الموفق حتى واسط لكنه مرض بها وعاد الى بغداد : فأمن يعقوب جانبه وقام بالسيطرة على فارس وأسر محمد بن واصل مرة أخرى ،

وقد وقع هذا الفتح الأخير لفارس وأسره لمحمد بن واصل فى عام ( ٣٦٣ه ) ووقعت فى يد يعقوب فى هذا الفتح خزائن محمد بن واصل المتى كان محفوظة فى احدى قارع اصطخر وحدل منها على أموال قدرت بأربعين ألف ألف درهم .

وعاود يعقوب هجوم الأهواز بعد أن استراح من أمر فارس ومحمد ابن واصل فاستخلصها من عمال المعتمد واقترب مرة أخرى الى حدود العراق و وكان المعتمد في هذا الوقت واقعا في ضيق كبير ، فمن ناحية أخذ يعقوب يهدد الخلافة ، ومن ناحية أخرى أدعى شخص اسمه على بن محمد أنه علوى ولقب بصاحب الزنج لانه جمع حوله في (٥٥٦ه) جماعة من المعبيد الزنوج واصطدم مرة بعد مرة بقواد الخليفة في البصرة وحدود رأس الخليج والوادى الأعلى لشط العرب وأقام فتنة كبيرة ، وكان الخليفة وبلاطه في قلق شديد ، ولكن لحسن حظ الفليفة أن أرسل الخليفة بعون أحدهما للآخر فكان يعقوب يرفض دعوته مما مكن الخليفة الفلافة بعون أحدهما للآخر فكان يعقوب يرفض دعوته مما مكن الخليفة لهذا السبب أن يقضى على كلا الخصمين واحدا بعد الآخر (٢) ،

<sup>(</sup>۱) ذكر ابن الأثير أن يعتوب كاد يهزم طلحة أخا المعتهد وقائد جيشه لولا أن تحايل طلحة فكشف رأسه وصاح (أنا الفلام الهاشمي ) فحل احترام الخلافة في القلوب غانهزم عنه أصحابه غانقلب النصر هزيمة ، راجع الكامل ح ٧ ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٢) ذكر المؤرخون أن يعقوب لما راسله العلوى يطلب تحالفه رد علبه

#### مسوت يعقسوب في ٢٦٥ هـ:

وفى عام ( ٢٦٤ه ) كان يعقوب منصرفا الى جمع جيش للهجوم على بغداد أثناء مكثه بجند يسابور في خوزستان حين أصيب بمرض القولنج ٠ وأرسل المعتمد في هذا الوقت البيه رسولا يزجى اليه رسالة يتملقه فيها بقوله أنه علم أن يعقوب كان رجلا ساذجا ينخدع بقول كل قائل فقصد الخلافة بالسوء ولما أن الله قد نصره عليه فانه قد عفا عنه ولكي يجدد عفوه له فقد أوكل البيه المارة خراسان وفارس كما كان الحال في الماضي فأمر يعقوب ببعض الخبز الجاف والسمك والفجل والبصل على طبيق خشبى وبقال لرسول الخليفة: قل لسيدك اننى ابن صفار تعلمت الصفر من والدى وطعامى كان خبز الشمير والسمك والمفجل ، وهدده الدولة والشوكة التي تراها حزت عليهما بشجاعتي وجرأتي لاعن مسيراث من أبى أو انعام منك ، فلن أستسلم الاحين أستأصل أسرتك ، فان مت نسوف تستريح من جانبي وأن عشت فهذا السيف لك وأن غلبت أرجم الى سيستان وأقضى بقية عمرى بهذا الخبز الجاف والبصل • وآب بسول المخليفة الى بغداد ليزجى رسالة يعقوب ، لكن خبر موت الأمير الشجاع السيستاني وصل قبل وصوله اليها واستراح خاطر الخليفة من ناحيــة هــذا النــد الداهـــة ٠

> me Negate.

بتوله تعالى (تل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) الى نهاية السورة . أما صاحب الزنج غما أقامه على الخلافة الا لشدة الظلم الواقع منها على الرعية وخاصة أولئك الزنوج المسخرين في خدمة كبار الدولة ودليل هذا أن الخليفة لمساغرق الأموال حكما ذكر التاريخ على أولئك العجزة المساكين انصرفوا عن مخلصهم العلوى المدعى نهزم وانتهت حركته ولكن الظلم لم ينته . أنظر في رد يعتوب للعسلوى الكامل لابن الأثير (مصر / ١٠١١ه) ينته . أنظر أول 1١٥٠ وفي أخبسار صاحب الزنج تاريخ الطبرى (تحقيق محسد أبي النفسل ) ١٩٠٩ على 1١١٠ والكامل ١٤١/ ١٤١١ ، ١٤١ ومروج أبي المنسعودي (تحقيق محمد الصباغ )، ٢ / ٢٩٤ ، ٢٤١ سـ ٧) وتاريخ العراق الاقتصادي للدوري (بغداد ١٩٤٨ ص ١٩٠٥).

وقد وافت يعقوب منيته يوم الاثنين العشرين من شسوال سنة محمدة عبديشابور بخوزستان ودفن فى نفس المدينة ، وقد بلغت مسدة امارته من المحرم من ( ٣٤٧ه ) حتى العشرين من شوال ( ٣٦٥ه ) نحسو سسبعة عشر عاما وعشرة شهور ٠

كان يعقوب رجلا عالى الهمة بعيد النظر حسن الخالق ذا فتوة واحسان ورأفة روى عنه حكايات كثيرة فى شأن هذه المخصال والفضائل لا يتيسر لنا لسوء الحظ نقلها فى هذا المجال وقل من معاصريه أن يصل اليه فى تحمله للمصائب ومتاعب الأسفار وقوة الارادة و وكان يبدى فى قيادة جيشه وتدبيره الحربى الدرجة القصوى من الفهم والذكاء و

كان يعقوب رجلا عاقلا بعيد الفكر قلما رؤى وهو يضحك وكان جنده تابعين مخلصين لسياسته لم يجرؤ أحدهم على الاقدام على أمر بدون الجازة منه ولم يكن لأحدهم أدنى اجتراء على أن يهاجم بالا أمره أو يتصرف فى مغنم دون اشارته • وكان يدقق فى اصلاح أمر جيشه قبل أى شىء وكان يؤثر جيشه على كل شخص • وحين كان يأتيه أحدهم فكان أول سؤاله هل تعرف القتال والرمى والنزال وتتقن هذه الفنسون أغاذا سمع منه اجابة مقنعة سأله: لدى من خدمت قبل مجيئك الينا وفى أى ميدان حاربت وأية فنون أظهرت أثم يأمر له براتب سنوى ويقبله فى ميدان حاربت وأية فنون أظهرت أو راتبا قبل انقضاء العام كان يأمر بأن يؤخذ منه ما معه من مال (١) •

وكان يعقوب أثناء تحرك الجيش يجلس على عرش خشبى يشرف على كل جنده حتى ينظر جيدا فى أحوال الجند فاذا ما رأى نقصا فى أمر من أمورهم قام باصلاحه على الفور • وكان له غلمان يلازمون منزله أو خيمته وعرشه ليأمرهم يعقوب بتنفيذ أوامره •

<sup>(</sup>۱) الماد يعقوب كثيرا من تنظيمات العيارين وآدابهم العسكرية غضلا عن اتصاغه بصغاتهم من الشجاعة والمروءة والتحمل ، انظر في هذا ما كلبه زرين كوب في تاريخ ايران (بالغارسية) ص ٦٢١ .

وكانت عاصمة يعقوب مدينة (زرنج) من بلاد سيستان القديمة وكانت حوزة ملكه خراسان وسيستان وطخارستان وكرمان وفارس وكابل وجزءا من وادى السند ثم خوزستان أيضا لفترة من الزمان وخطب ليعقوب فى مكة والدينة بأمر من الخليفة لسبع سنوات ، وبلغت شهرته فى أيامه فى البلاد المحيطة به الى حد أنه كان يطلق عليه (ماك الدنيا) و (صاحب قران) (١) و وكنيته هى أبو يوسف و

## ٢ \_ عمرو بن الليث ( ٢٦٥ \_ ٢٨٧ه)

حينما كان يعقوب بن الليث مريضا فى جنديسابور قدم اليه عمرو معتذرا اذ كان معاضبا لأخيه فى ذاك السفر ورحل الى سيستان مستاء ، وسر يعقوب لعودة أخيه لأنه كان كسيف البال محزونا لعضبه ، فأبدى له صنوف الاكرام ، أما عمرو فقد بقى على اخلاصه التام فى خدمته ليعقوب الى أن والفاه أجله ، وقد انتخبه يعقوب لخلافته وأوصى أتباعه باطاعة أمر عمرو ،

#### نسزاع عمسرو وعسلي: \_

ومع أن يعقوب الختار عمر اخلفا له الاأن أخاه الأصغر عليا لم يرض بخلافته ، وقد آخذ أكثر الجند جانب على لأن عمرا كان حديث الوصول

<sup>(</sup>۱) صاحب قران لقب معناه صاحب الاقتران السعيد ، والقران معناه خلكيا اجتماع كوكبي وقران السعيدين هو اجتماع كوكبي السعد المسترى والزهرة ، وقران النحسين هو الجتماع كوكبي النحس زحل والمريخ ، واتخذ هذا اللقب بادىء الأمر الأمير تيمور الكوركاني ويقال أن مولده وقع وقت اقتران كوكبين من كواكب السعود ، غير أن هذا اللقب اطلق عليه بطبيعة الحال بعد تفكير تم من بعد ، واطلق الشعراء واصاحب الملق هذا اللقب بعد وفاة تيمور من حين لآخر على حاكم أتل شانا منه بل على حكام لا شسان لهم يذكر ، من حين لآخر على حاكم أتل شانا منه بل على حكام لا شسان لهم يذكر ، فادعاء تلقيب يعتوب بهذا اللقب اذن كاذب ، (انظر دائرة المعارف الاسلامة العربية للتعصيل) ،

من سيستان وفارق الجيش مرارا ، الا أن عمرا سرعان ما استخلص قلوب الجند له بتدبيره وكفايته فبايعوه جميعا •

وعلم عمرو وقد كان رجلا بصيرا موزون الفكر أن مسلاهه ليسس عداء المخليفة فى بداية حاله لاسيما وأن الخليفة قد هزم أخاه من قبل ، لهذا فقد أرسل الى الخليفة المعتمد رسالة أظهر فيه طاعته وانقياده ، فسر لذلك الخليفة وأصدر أمرا له بحكم فسارس وكرمان وأصفهان وطبرستان وسيستان وعراق العجم وشرطة بعداد مكافأة له ، وتعهد عمرو بارسال عشرين ألف درهم الى دار الخلافة خراجا سنويا وأن يذكر اسم الخليفة فى الخطبة .

وفى أيام مكث يعقوب بفارس وخوزستان وأثناء المدة بين موتسه وأوبة عمرو الى سيستان أبدى قوم كان طائعين قبل خسوفا من يعقسوب العصيان لعمرو وجاوزوا الى جادة الطغيان وطلب المجد ظانين أن عمرا عاجز عن تأديبهم وأن الغلبة عليه أمر يسير •

وأول من رفع راية العصيان كان أحمد بن عبد الله الخجستاني من أهل خجستان من أعمال بادغيس بهراة • وقد ارتفع شأن هذا الرجل بقوة عزمه وعلو ارادته من رتبته الوضيعة في بداية الأمر وهي المكارية تدريجا اذ دخل في خدمة الأمير محمد الطاهري • ولما تمكن يعقبوب من

نيشابور دخل أحمد الخجستاني كأغلب أصحاب الأمير الطاهري في خدمة الصفارين وصار من ملازمي على بن الليث أخي يعقوب وعمر •

وفى ( ٢٦١ه) قبل أن يتحرك يعقسوب الى فسارس أمسر أحمد المخمستانى أن يتفحص أعمال على بن الليث فى خراسان و ولسكن أحمد هذا أعلن عصيانه ليعقوب بمجرد حركته الى فارس ، فقام أولا باخسر اج عماله من نيشابور وقومس وبسطام ثم دعا الناس فى نيشابور الى مبايعة آل طاهر فى ( ٢٦٢ه) وأثسار بمدد من بعض المتمسردين الآخسرين الخراسانيين فتنة عظيمة فى كل خراسان فى الفترة التى كان يعقوب رهن نزاعه مع الخليفة فيها وأمور فارس وخوزستان وقد تصارع مسرات أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان وظل عسلى أيضا والحسن بن زيد الداعى الكبير للسيطرة على جرجان وظل عسلى حاله هذا المى أن عاد عمرو الى سيستان وأخذ ما بين هسراة المى بليخ واشتغل بالسلب والنهب والاغارة وتحالف فى حركاته هذه مع أحد أتباع والثمير محمد الطاهرى القدامي والذي لحق بيعقوب أولا ثم طرده يعقوب فئه وهو ( رافع بن هرثمة ) و

ولما قدم عمرو في ( ٢٩٦ه ) من خوزستان الى سيستان وأطلق أخاه عليا من قيوده أرسل الى الخجستانى رسولا خفية وطلب عونه وقيامه على همر و فقدران الخجستانى من جرجان الى نيشابور وحاصرها وهى مركز خراسان ، فخف عمرو بن الليث ومعه أخوه على وابنه محمد بن عمر من سيستان الى نيسابور عن طريق هراة ودخل فى قتال مع المجستانى يعاونه أخوه وابنه وقد قاد كل منهما طرفا من الجيش الصفارى و وخان على أخاه وأبدى الوهن فى قتاله مما ألحق بأخيه من الخجستانى فانهزم الى هراة وسيستان وقيد عليا مرة أخرى و وتقدم المجستانى متعقبا عمرا الى هراة وسيستان ولكنه لم يستطع أن يستولى على واحدة منها مما جعله يأخذ فى القتل والمغارة ، فسخط الناس لظلمه وظلم جنده ومالوا الى عمر بن الليث وأخذوا يقتلون جند المجستانى حيث وجدوهم و وفى النهاية عاد وأخذوا يقتلون جند المجستانى حيث وجدوهم و وفى النهاية عاد والخستانى فى ( ٢٦٧ م) من سيستان الى نيسابور و وفى اهذه الأثناء قدم الخمستانى فى ( ٢٦٧ م) من سيستان الى نيسابور و وفى اهذه الأثناء قدم

المى عمرو فى هراة اثنان من مدعيى حكم المعارين سابقا وكانا لفسترات طويلة باعث تعبهم هما محمد بن زيدويه حاكم قهستان السابق الذى مسر ذكره فى ثورات فارس فى عهد يعقوب عوالآخر هو أبو طلحة منصور من متمردى نيشابور وممن عصى فى أواخر عهد يعقوب وحسارعوا الصفارية والمخبستانى و وقد قبل هذان طاعة عمرو و وفرح لهذا الأمر وخلع عليهما وأعطى أبا طلحة منصب القيادة العامة لجيش خراسان ، ثم قدم عمرو من هسراة الى سيسستان و

وظل المخصنانى عاما آخر ينهب ويسلب فى طفارستان وخراسان وينازع مدعين آخرين ويقاتلهم وتغلب على أبى طلحة قائد عمر ، لكنه فى النهاية قتل فى شوال ( ٢٦٨ه) وهو مخمور بيد غلامين من غلمانه فأراحا العالم من شروره ، واجتمع أصحاب المجستانى بعد مقتله حول رافع بن هرثمة وهكذا ارتهن عمرو بفتنة رافع وتمرده بعد أن استراح من الخجستانى ، وصرف أوقاته فترة فى تعقب هذا المدعى ،

## غزو عمر لفارس في ٢٦٨ ه: -

قصد عمرو بن الليث فى المحرم من ( ٢٦٨ه ) غارس قبل أن تنتهسى فتنة المحسنانى ، وكان سبب ذلك أنه سمع أن محمدا بن الليث والسى فارس لم يرسل خلافا لأمره الخراج الذى يتوجب ارساله سنويا الى بعداد وغضب الخليفة بسبب هذا على عمر وخاصة أن عمرا قد كان خسائفا من اتحاد محمد بن الليث مع الخجستانى •

وسرعان ما أمن عمرو بن الليث فارس وتعلب على اثنين أو أكثر من أصحاب يعقوب القدامى الذين سلكوا سبيل المعصيان وأرسل الخسراج المتأخر الى دار الخلافة • ورضى الموفق أخو الخليفة لسلك عمرو طريب أخيه يعقوب فيفكر فى فتح بعداد والقضاء على المخليفة أرسل اليه أنه لما كان أمر العراقين وفارس واليمن والشام مستقرا ولا يحتاج الى الرتق والمفتق فانه من اللازم أن يعزم دار المكفر (أى شرق سيستان وحوالسى

السند والتركدتان التى لم يسيطر عليها المسلمون الى ذلك الوقت) وأن يمرض جنوده على الجهاد • وأطاع عمرو الأمر وترك فارس لأحد أتباعه وهو (نصر بن أحمد) وعاد هو الى سيستان •

## قصة عمرو مع رافع بن هرثمة وعمال الخليفة: ــ

استفاد رافع بن هرثمة خليفة الخجستاني من فرصة غياب عمر فهاجم أبا طلحة قائد خراسان ثم هاجم سيستان بعد أن تغلب عليه ، لكنه عاد الى هراة لما أدرك أنه لن يستطيع أن يتمكن فيها وظل بها الى أن عاد عمرو من فارس الى سيستان •

حاصر عمرو هراة فى ( ٢٧٠ه) وانهزم رافع الى مرو وطلب عفو عمر لكنه صادف فى الطريق آبا طلحة الذى كان فارا منه الى طخارستان فقسرر هذان الأميران أن يتعاونا فى قتال عمر • ولكن قبل أن يضعا تفكيرهما موضع التنفيذ داهم أبو طلحة رافعا فى جنح الظلام وأهلك أغلب جيشه واستقر فى مرو وخطب لمحمد بن طاهر الطاهرى •

وبحملة واحدة طرد عمرو أبا طلحة من مرو وبحملة أخرى ف (٢٧١ه) أخذ نيشابور من رافع ، وعاد الى سيستان بعد تأمين خراسان وتهدئــة شائرتهـا •

وفى نفس عام ( ٢٧١ه ) قدم أحد عمال عمرو بن الليث على فارس الى بغداد للموفق وشكى من عمر له وسعى بشر عنده • فعزل الموفق عمرا من امارته وتركها لمحمد بن طاهر وكان فى بعداد وأنفذ الرسائل الى خراسان فى عزل عمر ولعنه • وترك محمد بن طاهر ما وراء النهر الى نصر ابن أحمد من جانبه وخراسان الى رافع بن هرثمة وفارس الى أحمد بن عبد العزيز من رفاق عمر القدماء وثار عليه بعد ، وظهر لعمر بهذا مدعون متعددون لكل منهم حكم خليفة بغداد •

وبلغ عمرو في البداية كرمان ووصله رسول من نصر بن أحمد عامله

على فارس (وهو غير نصر بن أحمد السامانى الذى ولاه محمد بن طاهر ما وراء النهر) وأوقفه على مجريات أمورها • وكان عمرو بصدد مدد الى عامله حين جاءه الخبر بأن أحمد بن عبد العزيز طرد نصرا بن أحمد من فارس وأخرجها من سلطة الصفاريين •

وابتلى عمرو بن الليث فى هذا الوقت ببلاء عجيب فمن ناحية ، حنق عليه الموفق فقصره عن كل ناحية ومن ناحية أخرى انحسسر عنه الحلفاء والمساعدون ، لكنه لم يياس ولم يسمح للوهن أن يتسرب الى عزيمته فى تفكيره للخلاص مما فيه ، وقد ساعده الحظقضاء اذ أن أبا طلحة منصورا الذى كان فى نزاع مع عمر حتى ذاك الوقت أتاه طائعا بعد أن نصب محمد الطاهرى رافعا بن هرثمة فى حكومة خراسان فاحتفى به عمرو كثيرا شم سيره الى خراسان وعجل هو وابنه محمد من كرمان الى فارس ،

وتقدم جند عمال الخليفة الى عمر وكانوا نحو ألفى جندى يترأسهم ( خلف بن الليث ) حفيد عم عمرو بن الليث الذى سبق أن غضب من ابن عمه ولحق بالموفق(١) • ولم يكن خلف يود أن يلحق هزيمة فى هذه الحرب لبنى قرابته الساسانيين فلحق بجيده بعمر بن الليت ، فحمد عمرو ربسه تعالى وحمل على قائد جيش الخليفة حملة صادقة وأعاد نتيجة هزيمت لهم فارس الى طاعته مرة أخرى •

وعمد الموفق المى المواربة من جديد فكتب الى عمر انه اذا سسير المضراج المتآخر الى بغداد وأرسل محمدا ابنه كرهينة الى دار المخلافة فليجددن منشور امارته • فسير عمرو ابنه محمدا ومعه أبو طلحة قائد جيش خراسان وجيش لجب متظاهرا باطاعة الفليفة ومبطنا هدفه السي

<sup>(</sup>۱) نسب عبر واخيه يعقوب أنهما ولدا الليث بن معدل بن حاتم ابن ماهان ، ويلتقى ابن ماهان ، ويلتقى الطرفان بالجدد الثالث ماهان ، والأمير أبو جعفر أحمد أبو خلف بن أحمد المعروف هو أبن محمد بن خلف بن الليث وليس من أولاد الليث أبى يعقوب وعمر (سياقى) .

القضاء عليه • ولما سمع محمد أثناء طريقه أن الموفق على أهبة لدفعه بجند كثيف آثر المعودة وأقبل على أبيه بكرمان • ومات محمد فى هذا السفر على بعد من سيستان بستة منازل فى جمادى الأولى ( ٢٧٤ه) وتألم عمرو تألم شديدا لموتسه المباغست •

وبعد وصول عمر الى سيستان وصل رسول الموفق اليه برسالة منه يطرق فيها باب الصلح ، فقد تشعث أمر حدود الشام ومصر بسبب خروج الممد بن طولون وكانت فتنة صاحب الزنج ما تزال على حالها ، فأمر عمرو بمال كثير لمرسول الخليفة وجعل للخليفة من فارس وكرمان وخراسان عشرة ألف الف درهم سنويا وأرسل أحد غلمان أخيه وهو (السبكرى) مبعوثا له الى بعداد ، وأمر الموفق أن يكتب اسم عمر بن الليث فى دار الخلافة فى على المنابر والدكاكين والمنازل والألوية وأن يقترن اسمه باسم الخليفة فى الخطبة ، ولم ينل هذا الشرف أحدا قبل عمر ،

وبقى الأمير السيستانى مدة عامين من ( ٢٧٤) حــتى ( ٢٧٣ه) فى سيستان وانشغل فى ترتيب أمورها حتى تركها فى ربيع الأول من المسام الأخير الى فارس • ولما بلغها وصلت مسامعه أنباء هروب أخيه عـلى من محبسه فى قلعة ( بم ) بكرمان حيث كان يعيش سجينا من بعد هزيمة عمر من الخجستانى نتيجة خيانته ، ولحق بر الهع بن هرثمة الــذى كان عـلى عصيانه لأخيه فى خراسان • ولم يهتم عمرو بهذا الأمر كبير اهتمام لانه سمع أن الموفق أسقط اسمه من المنابر والألوية والخطبة وقصد بنفسه أصفهان ليحرض أحمد بن عبد العزيز السابق الذكر على قتال عمر ، فجعله هذا أن يعود الى كرمان من فارس ثم عاد اليها بعد أن أخذ أهبته ، وعلى كثب من أصطخر أنزل بقائد الموفق هزيمة نكراء ودخل شيراز فى المحرم من ( ٢٧٧٧ه ) مظفرا منصورا وأمر باسقاط اسم الخليفة من المخطبة وان يخطب باسمه وحده • ثم تعلب على أحمد بن عبد العزيز وأعلن ثورته على يخطب باسمه وحده • ثم تعلب على أحمد بن عبد العزيز وأعلن ثورته على الخليفة وسلك طريق الاهواز وبغداد • الا أن وزير الخليفة أعاده بشـــتى

صفوف المداهنة والوعود من الأهواز • ولما أن المعتمد قد وافته المنية فى هذا الوقت وصار المعتضد خليفة خمد النزاع بين دار الخلافة وعمر بن الليث مؤقتا خاصة أن المعتضد صالح عمرا رسما وعهد اليه بامارة فارس وكرمان وخراسان وسيستان وكابل وشحنكية بغداد(١) ، وأمر بأن يعاد اسمه المى الخطب والألوية ويخطب له أيضا فى الحرمين • ورجع عمرو الى سيستان تحفه الغبطة والمنة وأصر هذه المرة أن يستأصل شأفة فتنة رافع تماما الذى تحالف مع أخيه على بن الليث •

كان رافع بن هرثمة مشتغلا بمهاجمة طبرستان وخراسان والسرى وجرجان من سنة أن نصبه الموفق ومحمد الطاهرى على حكومة خراسان حتى (( ٢٧٩ه ) حين عاد عمرو من فارس الى سيستان • ومن بسين ذلك هزيمته لمحمد بن زيد الداعى فى ( ٢٧٤ه ) كما مر بنا فى تساريخ عسلويى طبرستان ، واستيلاؤه على جرجان وطبرستان وفى نفس الأيام لحق على ابن الليث وابناه الاثنان برافع • وأخرج محمد بن زيد عامل رافع من طبرستان فى وقت عودة عمرو بن الليث من كرمان ، لكن محمدا بن زيد لم يكن الند القوى لم افسع •

ولما أدرك رافع فى النهاية أن أعداء أقوياء يقصدونه من هنا وهناك وأنه لا يحتمل قتال عمر بن الليث ومحمد بن زيد العلوى وأحمد بن عبد العزيز والى اصفهان والرى من قبل الخليفة وهو بمفرده رأى أن الصلاح فى أن يصالح أحمد بن عبد العزيز ومحمدا بن زيد ثم يتجه مجتمع الجأش الى أقوى أنداده الى عمر بن الليث ولهذا فقد صالح أحمد بن عبد العزيز فى ( ١٨٠٥ ) وانعطف أيضا الى محمد بن زيد وترك له طبرستان وجرجان وخطب له فى هذه المناطق ، ووعده الداعى أن يمده بأربعة آلاف من شجعان الديلم و فأرسل عمرو بن الليث الى الداعى من علمه من هذا الصلح وحذره من خيانة رافع وغدره فتحاشى الدداعى من مدر افدح و

<sup>(</sup>١) شحنكية معرب (شحنكي ) الفارسية التي تعنى رئاسة الشرطة .

وأتى رافع بعد أن اطمأن خاطره من جانب محمد بن زيد وأحمد بن عبد العزيز نيشاً بور في ( ٢٨٣ه ) لكي يطرد عنها عمراً بن الليث الددي وصلها بعد فتح هراة لكنه لقى هزيمة فادحة منه ووقع كــثير من أتباعــه أسرى للأمير السيستاني كان من بينهم ابنا على بن اللسيث اللذان كسان يعيشان بعد موت أبيهما في ( ٢٨٠هـ ) عند رافع ، فتلطف عمرو بهما وخف يتعقب رافعا الهارب الى (أبيورد) ، وفر رافع منها الى (سرخس) ثـم عاد الى نيشابور فى غياب عمر • الا أن عمرا هزمه مرة أخرى فأرسل رافع أخاه يستمد محمدا بن زيد ولم يلتفت الداعي الى دعوته ، وفي آخر الأمر نالته هزيمة ثالثة من عمرو في سبزوار وقتل نحو خمسة آلاف من جنده ولمق بقيتهم الى عمر أو ركنوا الى المفرار فاضطر الى أن ينهـزم الى خوارزم • وكان أن قبض عليه واليها وقتله في شوال ( ٢٨٣هـ) وأرسال برأسه الى عمر • وسير عمرو هذا الرأس بهدايا الى بغسداد • وأمسر المعتضد بأن يعلق من الصباح حتى الظهر في جانب بغداد الشرقى ومن الظهر الى المساء في جانبها الغربي ليعتبر الناظرون ، وبهذا زالت فتنــة هذا الرجل العامي وخلص الخليفة والداعي وعمرو بن الليث من شر هذا الند المنتهز •

#### قتال عمر لاسماعيل الساماني وأسره في ٢٨٧ه : ...

بعد قتل راافع أرسل عمرو بن الليث بقاتله وقائد آخر الى خوارزم ليستوليا عليها له ، وقبل أن يبلغاها وصلتهما أنباء أن الأمير اسماعيل بن أحمد الساماني والى بخارا قد أنفد عامله الى خوارزم فاستولى عليه له ،

فأمر عمرو قائديه بمقاتلة اسماعيل السامانى واستخلاص بخارا من يده وفى شوال ( ٢٨٥ه ) غلب اسماعيل عمال عمر وقتل بعضهم فى المحرب وأسر بعضا آخر وظهر لهذه الحادثة وهن كبير فى قوى عمر (١) ٠

<sup>(</sup>۱) يذكر مامبرى في كتابه تاريخ بخارى ترجمة الدكتور أحمد محمدود

وأرسل عمرو رسالة للخليفة المعتضد وهو شديد الغضب وطلب منه أمرا بحكومة ما وراء النهر وهدده انه اذا لم يقبل هذا الأمر فلسوف يهاجم ما وراء النهر ويطرد اسماعيل منها • ومع أن الخليفة لم يكن يميل الى اصدار أمر له وكان كامل الرضاء عن اسماعيل الا أنه أجبر على أن يرسل اليه أمر امارة ما واء النهر وهدايا أيضا بعد مدة لكنه كان يقوى اسماعيل خفية ويفهمه أنه لم يعزل من امارته وأنه مشمول بعواطف الخليفة •

وبعد أن بلغ عمرا بن الليث أمر الخليفة ورأى أن أمر اسماعيل قد بلغ قوة بسبب تعاطف الخليفة معه وأنه على أهبة تامة للحرب تردد قليلا في اقدامه على مهاجمة ما وراء النهر ، لكنه في النهاية أراد أم أبي تحرك اليها • وفي أثناء مسيره اليها وصلت مسامعه أنباء هزيمة مشركي شرق أفغانستان الحالية لجيشه في غزنة واستيلائهم على أملاكه هناك • وقد فتت هذه الحادثة في عضده كثيرا •

وكان اسماعيل قد سبق فأرسل جنده الى خراسان من بخارا لأنه كان يعرف عزم عمر من قبل ، ونادى فى أهل ما وراء النهر أن عمرا وجنده آتون لنهب البلاد وقتل نسائهم وأطفالهم فعليهم مواجهته ودفعه ، ولبى أهالى ما وراء النهر نداء اسماعيل لما لمسوه فيه من دين وحسسن خلق

الساداتي (مصر / ١٩٦٥) (ص ١٠١٠) ان عمرا في علاقته مسع اسماعيل كان هو الطرف الآدني الساعي الى الصلح المتوسل بالملاينة ، ثم يقول غامبري في حاشية (ص ١٠٠) ان بعض المصادر الأخرى تقول أن اسماعيل هو الذي سعى أول الأمر للصلح وكنب الى عمرو (انك قد وليت دنيا عريضة وإنا في يدى ما وراء النهر وأنا في ثغر غاقنع بما في يدك واتركني مقيما بهذا الثفر) غأبي اجابته الى دلك ، ونحن نهيل الى اسماعيل كان هج الطرف الأقوى وليس عمرو كما يدعى اقبال لأنه كان يستند الى تأييد الخليفة العباسي وأنه مجاهد يريد وجه الله غهو بهذا ساع في رضى الله ورضى خليفته عكس الصفارى ، وكان النصر حليفا لاسماعيل ( ١٨٥ه) وبذل اسماعيل عكس الصفارى ، وكان النصر حليفا لاسماعيل ( ١٨٥ه) وبذل اسماعيل شمهامته غاطلق سراح الجيش الصفارى ليعودوا الى ديارهم قائلا : (ما نصنع بهؤلاء المساكين غلقدعهم يعودون الى بلادهم وهم من بعد ذلك لن يخرجوا لحربفا أبسدا) ،

استباهم وتجمع حوله جمع غفير وأقسموا أنهم ماضون فى ركابه مقاتلين ولو أدى بهم الأمر الى أن يقتلوا أو يؤسروا •

والتقى الفريقان على كثب من بلخ ولما تواجمه الجيشان نادى السماعيل في جيش عمر أنه وجنده مجاهدون لا يطلبون غير وجه الله وأن عمرا رجل لا يطلب غير الدنيا وزينتها ولم يتحرك بهم الا لهذا الغرض وأثمر هذا الخطاب فيهم هانضم اليه فريق من أتباع عمر ومع هذا كله فقد حارب عمر بشجاعة طوال يومه جند اسماعيل ولكن لسوه حظه ثارت في وجوه جنده ربيح عاصفة ، فضلا على كثرة جند اسماعيل ، وحار نور النهار ظلاما حالكا فانفرط عقد جيش عمر فلم ير فوتا من الهروب الى دغل لكن أقدام جواده غاصت في وحله وطينه ، فاسستأسره بعض جند اسماعيل في يوم الثلاثاء آخر ربيع الآخر سنة سبع وثمانين ومائتين (٢) ، وأرسله اسماعيل الى سمر هند و ولما بلغ المعتضد خسبر ذلك سر سرورا بالغا وخلع على اسماعيل وفوض اليه جميع الولايات التي كانت بيد عمر و اللغا وخلع على اسماعيل وفوض اليه جميع الولايات التي كانت بيد عمر و

وبعث اسماعيل بعمر مغلولا للمعتضد ببغداد وأمر عددا من جنده أن يبقوا وسيوفهم مسلولة حارسين له حتى يأتوا به الى بغداد وهو في هذه المحالة من الهوان • وسمح له في دار الخلافة أن يلبس ثيابه المخاصة به وهو مطلق السراح • وأركب أتباع المعتضد عمرا جملا أعرج أحدب مرتفع القامة وطافوا به مدة من الوقت في شوارع بغداد وهو في حالسة من الذلة الشديدة ثم القي به المعتضد في الحبس •

<sup>(</sup>٢) وختلف غامبرى واقبال في قاريخ اسر عبرو غينكر الأول انه لتى به الى اسهاعيل يوم الأربعاء التاسع من جهادى الآخرة عسام ٢٨٨ / ١٠٠٠ وان اسهاعيل اكرمه وانزله تصراله وابدى له شهامته المعروف بها ، ثم يزيد غلهبرى في حاشية نفس صفحة (٢٠١) عن كتاب زينة التواريخ قصة الملاعتبار حدثت لعمر بعد هزيمته في أول مساء لأسره قبل أن ينتهى الى اسهاعيل انه جلس على الأرض ينتظر أحد حراسه حتى يفرغ من اعداد وجبة بسيطة في صفحة مسا الأرض ينتظر الحد حراسه حتى يفرغ من اعداد وجبة بسيطة في صفحة مسا يستخدم السقى الخيل ولم يكن لهيه غيرها وما أن وضعها على النار حتى قدم كلب غادهل راسه غيها غانصير غلم يستطع تمكاكا خانطاق بها هاربا ، غضطك عمر غلما انكر ذلك الحارس قال له أن تابعه كان شكا له في الصباح أن ثلاثمائة بعير لا تكفى لحمل أدوات مطبخه وها هو كلب واحد ينطلق بصفحته وبطعامه .

#### قتل عمر في ( ٢٨٩ه ) : \_

ظل عمرو بن الليث في سجن المعتضد طوال حياته ، وطلب هدا الخليفة المحاقد وهو في حال الاحتضار أحد خدمه وأفهمه بالاشارة ، اذا لم يكن ، تطيع الحديث في حالته تلك ، بوضع يده على حلقه واحدى عينيه أن يقتل الأعور ، فقد كان عمرو محروما من احدى عينيه و ولم يرض الخادم أن يأثم بقتل عمر خاصة أن المعتضد كان في حال النزع فامتنع عن تنفيذ أمره و ولما خلف المكتفى المعتضد سأل وزيره عن حال عمر و فقال الوزير انه ما يزال حيا ، ففرح المكتفى لهذا كثيرا لأنه رأى أيام اقامته بالرى خيرا من عمر و لكن الوزير القاسى القلب أرسل خفية من يقتل عمرا في السجن وأفهم المكتفى أن عمرا قتل قبل وصوله خليفة الى بغداد و

كان عمرو بن الليث مثل أخيه فى علو همته وبذله ويقظة عقله وسياسته وعمق فهمه وتدبيره • لكنه كما يبدو ولم يكن فى مثل هيبته وشجاعته وجرأته لذلك فقد كان الجند يهابون يعقوب كثيرا ويحبون عمرا أكثر • وكان فى تحمله المسائب وفى صبره كأخيه شديد الصبر صلب العود ، ويبذل كيعقوب السعى الكامل والاهتمام البليغ فى أمر جيشه وكان يأمر لجنده كل ثلاثة شهور بالمؤن والرواتب وكان ترتيبه فى هذا الشأن أن يجمع الجنود فى الميعاد بقرع الطبل ، ثم يتلو مأمور دفع الأجور أسماء الجند من دفتره بالترتيب • وكان عمرو بن الليث هو نفسه الجندى الأول الذى يظهر أولا فيعاين (عارض الجيش) أو وزير الحربية باصطلاح اليوم جواده وسلاحه وعدته ولوازمه •

وكان لعمر جواسيس يبلغونه جزئيات أمور القواد والمقدمين التابعين له لكى يطمئن على أعمالهم وأفعالهم • وكان ترتيبه فى هذا الأمر أيضا أن يشترى غلمان فى صباهم ويقوم بتربيتهم فاذا بلغوا سن الرشد كان يهبهم رؤساء الجيش وعماله الآخرين لكنه يعهد الى هؤلاء الغلمان بوظيفة خاصة سرية هى ابلاغه بأحوالهم فلا يغفل عن أمورهم •

# ۳ لو الحسن طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث ۲۸۷ – ۲۹۲ه)

وبعد أن أسر عمرو بن الليث وهزم جيشه رفع كبار جيشه والدولة عفيده أبا الحسن طاهر بن محمد للامارة ، الا أن فريقا من الجند انحاز الى الليث بن على بن الليث ابن أخ عمر ويعقوب ولم يكن الأمر قد ثبت بعد للأمير الجديد ، وظهر الاختلاف فى الجيش نتيجة لذلك ، وأمسك السبكرى ، غلام يعقوب الذى مر ذكره قبل بأزمة الأمور بسبب عدم كفاءة طاهر وانكبابه على ملذات الشباب واستبد الأمر ، وفى ( ٢٨٩ه ) تقدم طاهر بن محمد برفقة الليث بن على وعدد من القادة الآخرين من سيستان الى فارس وترك أخاه يعقوب فى نيابته بسيستان وكان غرضه ألى يستعيد فارس الى الأسرة الصفارية وكانت قد آلت الى الخليفة المعتضد يستعيد فارس الى الأسرة الصفارية وكانت قد آلت الى الخليفة المعتضد يسعد هزيمة عمر ،

وفى النهاية رضى الخليفة المكتفى فى ( ٢٩٠ه) أن يفوض امارة فارس لطاهر نظير خراج سنوى و وبعد أن عين طاهر عمالاً من قبله على نواحي اقليم فارس ترك جميع أمورها تحت تصرف السبكرى وانشغل بالحيد واللهو واللعب و آب الى سيستان في ( ٢٩١ه) وجعل من محمد بن خلف ابن الليث الذى كان من بنى أعمام أبى يعقوب وعمر رئيسا لكل كبار سيستان (١) وزوجه من أخته ( بانو ) و وكان هذا الفعل مقدمة لظهور النزاع بين طاهر والسبكرى ، لأن الثانى كان ينفس على محمد بن خلف ولم يكن يحب أن يتدخل فى أعمال الملك أحد غيره و

وأتى طاهر بن محمد على رصيد الخزانة ، التي ظلت عامرة بعد عمر

<sup>(</sup>١) سبق أن نبهنا الى أن محمدا بن خلف بن الليث هذا هو أبو الأمير أبى جعفر أحمد وجد خلف بن أحمد المشهور وليس من أولاد الليث أبى يعتوب وعمسر (سياتي) .

ابن الليث ، بعد مدة قصيرة بسبب لهوه واسرافه وامتنع عماله من ارسال الخراج المى سيستان خاصة السبكرى الذى تحرك وضبط كرمان وفارس له ، فاختلت أمور سيستان كلية ، ولم يمنع من زوال الدولة التى أقامها يحقوب وعمرو فى هذا الظرف غير كفاءة محمد بن خلف وحنكته ،

وفى النهاية قدم طاهر فى ( ٢٩٢ه ) للاستيلاء على خسراج فارس وكرمان ، فأرسل السبكرى الذى كان غير راض عن قدومسه من يعيسده بمعسول الكلام فعاد طاهر الى سيستان وشغل نفسه مرة أخرى باللهسو والصيد واللعب بالحمام ، فانفض عنه كثير من كبار عهد يعقوب وعمسر وخلت منهم سيستان •

وفى ( ٢٩٦ه) حينما اتجه طاهر الى بست تقدم الليث بن على بن الليث والى كرمان ومكران الى سيستان ، وفشل يعقوب أخو طاهر فى أن يجليه عنها برغم جهوده العديدة ، ولما علم طاهر بعد عودته من بست أن أغلب كبار سيستان قد أخذوا جانب الليث وأن التغلب عليه ليس يسيرا ، اصطحب أخاه وسلكا طريقهما الى فارس على أمل استمداد السبكرى لهما فجلس الليث بن على أميرا فى مكانه ،

## الليث بن على بن الليث ۲۹۸ – ۲۹۲ )

سار طاهر ويعقوب الى فارس معتقدين أن السبكرى حافظ لحق نعمتهما ونعمة عمر ويعقوب قبلهما عليه ولكن السبكرى كافر النعمة الذى تحالف قبل مع المخليفة المقتدر واستقطع منه فارس لنفسه قبض على ابنى سيده وأرسلهما مقيدين الى بغداد واستقل بفارس تماما •

وفى ( ١٩٩٧هـ) هاجم الليث بن عى السبكرى بفارس وأخرجها عند لكن الخليفة المقتدر سير مؤنسا الخادم من ناحية والحسين بن حمدان

والى قم من ناهية أخرى (وقد ذكر الاثنان فى فصل آل بويه) لساعدة السبكرى ، وبعد مدة من القتال والجدال تغلب الاثنان على الليث بن على فى غرة المحرم ( ٢٩٨ه) واستأسره وأرسل به مؤنس الى الخليفة المقتدر ببغداد •

## ه \_ أبو على محمد بن على بن الليث ( المحرم من ٢٩٨ حتى الحجة من نفس السنة )

بعد أسر الليث بن على بايع أهل سيستان أخاه أبا على محمدا ، وتأمر هذا الأمير في هذا الوقت وحسب على سيستان والجزء الشرقى للبلاد الصفارية أى بست وكابل وغزنين (غزنة) الأن خراسان كانت مع الأمير اسماعيل الساماني من حين أن هزم عمرا بن الليث ، وكسانت فارس وكرمان يديرهما السبكرى أيضا باسم الخليفة المقتدر •

ولما بلغ المقتدر خبر جلوس أبى على محمد ، كتب الى أحمد بن السماعيل السامانى يأمره بمهاجمة سيستان وفتحها وضمها الى ممتلكاته ، فسير أحمد الحسين بن على المرورودى قائدا على جيش اليها وفتح الحسين بن على بعد حرب شديدة مدينة زرنج وهرب أبو على محمد منها الى بست ، وبعد فترة قدم الأمير السامانى مع (سيمجور) أحد غلمانه الى سيستان وقبض على (معدل بن على) أخى أبى على محمد الذى كان الى سيستان وقبض على (معدل بن على) أخى أبى على محمد الذى كان لا يزال يقاوم فى احدى قلاع سيستان وأسر أحد قواد الأمير أحمد أبا على أيضا فى (بست) وهكذا خرجت سيستان عن أيدى الصفاريين واستقر فى حكمها من طرف الأمير أحمد السامانى سيمجور الذى مر ذكره فى الثانى من ذى الحجة من ( ١٩٨٨ ) ، ولما لم يستطع أو يرد السبكرى أن يبعث بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سير المقتدر جيشا له فهزم بالجزية المقرر ارسالها سنويا الى بغداد سير المقتدر جيشا له فهزم السبكرى وفر من شيراز الى كرمان فى ( ١٩٩٩ ) ولما لم يكن يستطيع الظهور بسيستان عرج الى هراة عن طريق صحراء لوط وسلم نفسه الى الأمير أحمد ، فسير هذا الأمير ولم يكن له هدف فى حياته الا أن يكسون الأمير أحمد ، فسير هذا الأمير ولم يكن له هدف فى حياته الا أن يكسون

خادما للخلفاء العباسيين (١) بالسبكرى وأبى على محمد بن الليث الى دار الخلافة للمقتدر وألقى الخليفة بهما فى حبسه •

#### الأمراء الصفاريون الآخرون

بعد شهرين أسقط الأمير أحمد سيمجور عن ولاية سيستان وفوض ابن عمه أبا صالح منصور ابن اسحاق لها ، فأوقع أبو صالح وجنده بأهل سيستان ايذاء كثيرا خاصة بالخوارج منهم وكسانوا أحسرارا محبسين للاستقلال فأعلنوا عصيانهم لهذا الاستخفاف وثاروا في (٣٠٠ه) على أبي صالح والسامانيين وقبضوا عليه وحبسوه في قلعة ( أرج ) بسيستان وبايعوا ابن يعقوب بن محمد بن عمر بن الليث وكان عمره عشرة أعوام واسمه أبا حفص عمره • فأمر أحمد الساماني الحسين بن على المرورودي مرة أخرى بفتح سيستان ، فسيطر عليها بعد حصار استمر تسعة شهور وقبض على أبى حفص عمرو فأمر أحمد الساماني المسين بن على المرورودي مرة أخرى بفتح سيستان فسيطر عليها بعد حصار استمر تسعة شهور وقبض على أبى حفص عمر وأرسل به الى بخار ا مثم عين أحمد سيمجور ثانية أميرا على سيستان وأمر أبا صالح على نيشابور ومم أن سيستان من عام (٣٠٠ه) قد سيطر عليها السامانيون مرقاخرى وكانينصب لحكمها من طرفهم أو الخليفة في بغداد حاكم بين الفينة والأخرى الا أن أهل سيستان الذين لم ينسوا ذكرى عهد يعقوب وعمر أبدها وكاندوا يتميزون من الغيظ لاستيلاء الأجانب على بلدهم كانوا يقومون بالثورات على الولاة الأجانب كلما سنحت لهم الفرصة ، كما حدث في المحرم من ( ٣١١ه ) حين طردوا الوالي الساماني لسيستان وأمروا الأمير أبا جعفر

<sup>(</sup>۱) لا يعنى أن الأمير أحبد السامانى وأسرته كانوا في طاعة الخليفة باعتباره خليفة لكافة المسلمين وينتسب الى بيت النبوة وقد كان هذا اعتقاد المسلمين كافة في الخليفة آنذاك وهو أنه خليفة لله تعالى في أرضه ، لا يعنى ذلك أن هذا الأمير كان خادما أو كان أمله أن يكون خادما للخلفاء العباسيين ، وما قول ( أقبال ) هذا الا نوعا من العصبيسة للصفساريين عسلى الخلافسة والسامانيين ، وقد أشرفا الى هذه النقيصة عند الفرس عامة في التأريخ ليعتوب الصفساري ،

أحمد بن محمد بن خلف من الليث الذي سبق ذكره الذي كان أمه ( بانو ) ابنة محمد بن عمر بن الليث ،

وقد كان الأمير أبو جعفر أحمد بن محمد هذا الذى حكم سيستان بين عامى ٣١١ه ، ٣٥٦ه وكانت علاقاته بالأمراء السامانيين خاصة نصر ابن أحمد ممدوح الرودكى حسنة رجلا ذا كفاءة محنكا حكيما فاضلا ، أمنت فاعهده سيستان وهدأت أمورها وتقاطر اليه الفضلاء والحكماء من الأطراف وألفوا باسمه الكتب ،

وفى ( ٣٥٣ه) قتل الأمير أبا جعفر فى مجلس شرابه جماعة من غلمانه فخلفه ابنه الأمير أبو أحمد خلف وأشرك هذا الأمير معه فى الحكم طاهرا بن على التميمى الذى ينتسب من ناحية أمه الى على بن الليث أخى عمر ويعقوب • وكان طاهر رجلا شجاعا كافيا عالما • قاتل أعداء خلف والأمراء السامانيين خاصة ( ماكان بن كاكى ) وانتصر فى غالب معاركه •

وعزم خلف فى ( ٣٥٣ه ) بيت الله حاجا وأناب طاهرا بن على فى حكمه لسيستان ولما عاد من الحج لم يدعه طاهر يدخل سيستان فلجا خلف الى منصور بن نوح السامانى ودخلها بعونه و أخلى طاهر المدينة فلم يكن يطيق المقاومة واتجه الى حدود هراة لكنه هاجم سيستان بعد أن علم بتفرق جند خلف ، فاستمد الأمير منصورا ثانية وعاد الى مدينته وفى هذا الوقت مات طاهر وترأس ابنه الحسين أتباع والده وفى عاقبة الأمر استأمن الحسين منصورا السامانى واتجه الى بخارا واستقر خلف على سيستان فى ( ٣٥٩ه ) و

وبعد مدة سلك خلف سبيل العصيان على منصور السامانى واستنكف أن يرسل المال والهدايا التى كان ملزما بارسالها ، فأرسل منصور جيشا بقيادة الحسين بن طاهر معارض خلف لتأديبه الى سيستان ، وحاصر الحسين قلعة (أرج) بسيستان نجو سبعة أعوام ولم يتمكن من خلف ، وفى التهاية توسل منصور بأبى الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور

القائد السابق لجيش خراسان وأمره بدفع خلف بسيستان ، فطلف أبو الحسن السيمجورى وكان حانقا على منصور لعزله عن قيادة جيش خراسان ولصداقته لخلف سلميا من خلف أن يترك قلعة أرج للحسين ويذهب لقلعة أخرى حتى يستطيع أن يبين للأمير السامانى أنه استولى على قلعة أرج هذا بعد تعب وشدة ، ففعل كذلك وقام أبسو الحسسن السيمجورى بالصلح بينه وبين الحسين طاهرا وأخذ من كبار سيستان ومن الحسين بن طاهر رسائل فيها أنه سيطر على القلعة وتركها للحسين وأرسل بتلك الرسائل الى بخارا ، لكن خلفا بعد مدة قليلة أى فى المرم من (٣٧٣ه) هاجم الحسين ، وبعد ستة شهور من الصراع تصالحا فى رجب ( ٣٧٣ه) ولم يطل الوقت حتى توفى الحسين واستقل خلف بامارة سيستان ،

ظل خلف بن أحمد أميرا على سيستان حتى شهر صفر من (٣٩٣ه) وان كان سلم فى السنوات الثلاث الأخيرة امارت للسلطان محمود الغزنوى بعد حرب بينهما كما سيلى فى تاريخ الغزنويين • وأرسل محمود به الى جوزجانان لكنه فهم بعد أنه تواضع سرا مع ايلك خان الآفراسيابى فأمر بحبسه ومات خلف فى حبسه فى ( ٩٩٣٩ ) وهو آخر أمير معروف من أمراء الصفاريين الأن بعده ظهر بضعة نفر فى سيستان بدعوى نسبتهم لهذه الأسرة ووصلوا الى حكم سيستان بمساعدة الملوك الآخرين ، لكن لم يظهر من بينهم واحد له فى التاريخ اسم وعنوان معتبران ويجدر بالذكر • كان الأمير خلف بن أحمد رجلا دنيا محبا للادب واالشعر فاضلا ،

وقد ألف جماعة من علماء عصره باللغة العربية تفسيرا كبيراً للقرآن الكريم . باسمه ومدحه شعراء مشهورون من مثل أبى الفتح على بن البستي (١).

<sup>(</sup>۱) هو نظام الدين العميد ابو الفتح على بن محمد من شعراء العبد الفزنوى وأواخر القرن الرابع ، كان صاحب ديوان ناصر الدين سبكتكين ثم غضب عليه محمود الفرزوى فرحل عنه ، وتوفى بين علمى ( ١٠٠ه ) و كان بليفا في شعره العربي والفارسي ونثره فيهما ونسب اليه خطأ ديوانان في اللغتين ، ونقل له صاحبا لباب الالباب ومجمع الفصداء بعضا من شعره الفارسي .

وأبى منصور محمد بن عبد الملك المتعالبي (٢) وأبى الفضل أحمد بن المصن بديع الزمان المهمداني (٣) خاصة بديع الزمان الذي خلد خلف بذكره خيره بمدائد ... •

#### أسماء الأمراء الصفاريين وزمن امارة كل منهم

```
١ ــ أبو يوسف يعقوب بن الليث ( ٢٤٧ ـ ٢٦٥ )
۱۸ عاما
lake TT
                     ٧ _ عمرو بن اللبث أخوه ( ٢٦٥ _ ٢٨٨ه)
٣ _ أبو الحسن طاهر بن محمد بن عمر بن الليث ( ٢٨٧ - ٢٩٦ هـ)
۹ أعوام
٣ أعوام
          ع _ الليث بن على بن الليث ( ٢٩٦ _ المحرم من ٢٩٨ )
ه _ أبو على محمد بن على بن الليث (من المدرم حتى ذى الحجة من ٢٩٨هـ)
عاما واحدا
      (الحكام السامانيون من ذي الحجة ٢٩٨ حتى المرم ٣١١ه)
١٢ عاما
۱٤ عاما
         ٣ _ أبو جعفر أحمد بن محمد بن خلف ( ٣١١ _ ٣٥٠ )
                  ٧ ـ أبو أحمد خلف بن أحمد ( ٣٥٢ ـ ٣٩٣ )
13 عاما
الاعاما
```

<sup>(</sup>٢) صحة اسمه ابو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبى الينشابورى من الكتاب والمؤرخين المعروفين الفرس في القرن الرابع الهجرى وله آثار هما بالعربية من بينها يتيمة الدهر وتتمة اليتيمة في سير الشعراء الكسار المعاصرين له ، وغرر أخبار ملوك الفرس وسيرهم في تاريخ ايران القسديم وكتاب الاعجاز والايجاز وكتاب التمثيل والمحاضرة ، وتوفي عام (٢٩٤ه) . (٣) هو أبو الفضل احمد بن الحسن وليس الحسين من ادباء وكتاب الترن الرابع ، توفي ( ٨٨هه ) ويشتهر بنثره المسجع وتأليفه المقامات ، لحق بخدم الصاحب بن عباد ، وتبيز عن ابناء عصره بقوة الحافظة واحاطته باللغة والشعر والأدب وبراعته وقوة يراعته في النظم والنثر العربيين .

## الفص للخامس

#### السامانيدون

( PY7 \_ PA7a )

#### بداية أمر السامانيين: \_

ينتسب السامانيون الى قرية (سامان) من القريبة من سمرقند ، وكانوا يرثون امارتها وكانوا من أصل زردشتى ومن الأمراء المحلين الايرانيين ولذا فقد كان يدعى كل منهم (سامان خداه) أى كبير وصاحب قريبة سامان •

ويقول أكثر المؤرخين ان السامانيين من أبناء (بهرام جوبين) القائد المعروف لهرمز الرابع وخسرو برويز ، لكن هذه النسبة كسائر النسبب التي كانت تلصق في القرنين الثالث والرابع المجريين للأمراء وكبار الايرانيين محل نظر .

وقول مشهور هو أقرب الى الأسطورة من الحقيقة يقدول ان (سامان خداه) جد الأمراء السامانيين بدأ حياته برعى الابل ، ثم أنف أن يستمر فى عمله هذا بسبب علو همته وطلبه المجد ، فعمل بالعيارة وقطع الطرق كما فعل يحقوب بن الليث ، وبعد أن جمع أتباعا كثيرين استولى بهم على مدينة شاش ، مكان طاشقند الحالية وتأمر عليها •

لكن الأمر المسلم به أن أحد كبار سامان اعتنق الاسلام أيام حكم أسد بن عبد الله القسرى لخراسان (في عصر هسمام بن عبد الملك) وسمى ابنه أسدا باسم حماكم خراسان •

وليس بأيدينا معلومات مبسوطة عن حياة أسد وما نعرفه أنه أتى الم المأمون حينما كان مقيما فى مرو ( من ١٩٣ حتى ٢٠٢ه) ومعه أبناؤه الأربعة نوح وأحمد والياس ويحيى فقبله المأمون وأبناءه فى خدمته ٠

وبعد وصول المأمون للخلافة كلف غسان بن عباد ابن عم الفضاد ذى الرياستين (٢) ووالى خراسان بأمر من الخليفة كلا من أبناء أسد بعمل ففوض سمر قند الى نوح و فرغانة الى أحمد وشاش الى يحيى و هراة الى الياس •

وبعد أن عزل غسان بن عباد عن حكم خراسان ونصب طساهر ذو اليمينين عليها بقى أبناء أسد السامانى فى أعمالهم ، لأن الطاهريين أبقوهم فى مناصبهم الأولى بتوصية من الخليفة بل زادوهم أعمالا أخرى ، كمسامر بنا فى تاريخ آل طاهر أن طلحة بن طاهر بعد أن تحرك الى سيستان الى خراسان لشعل منصب أبيه ، عهد الى الياس بن أسد السامانى بعمله الأولى فضم اليه سيستان الى ولايته الأولى وهى هراة .

ومات نوح فى عهد امارة طلحة ( ٢٠٧ - ٢١٣ م) فضم طلعمة بسرةند ولاية حكمه الى أخويه أحمد أمير فرغانة ويجيى والى ثماش ٠

وبعد موت الياس فى ( ٣٤٢ه ) بلغ ابنه ادر اهيم قيدادة جيش الطاهريين فى خراسان وانهزم من الأمير يمقوب الصفارى فى ( ٣٥٣٥ ) كما مر بنا فى بوشنج بهرات ولاذ بالفرار الى نيشابور ٠

(۱) هو المفضل بن سهل ذو الرياستين الذي عمل على تولية على ابن موسى الرضا امام الشيعة الاثنى عشرية الثامن عهد المسامون ، وكان لا يريد من جهوده في هدفه التولية غير أن يستاثر بالامر من دون المسامون ولنعله كان يقصد الى ازالة الخلافة العربية هارعا في ذلك على اثر البرامكة زمن الرشيد ، واقرأ في ذلك ما كتبه شهاب الدين التواريخي في كتسابه (بعضي فضائح الروافض) المؤلف عام ( ٥٥٥ه ) الذي نقل اجزاء كيرة منه عبد الجليل القزويني الرازى في كتابه النقض ( طبعة تهران عام ١٣٣١ ش من ص ٢١٧ هـ ١٤٨ ) ـ انظرا أيضا النثر الفارسي : د. السباعي محمد السباعي ( مصر ١٩٧٨ ) ١٣٠٠ هـ ٤ ) .

وكان لأحمد بن أسد بن سامان خداه سبعة أبناء هم نصر ويحيى ويعقوب واسماعيل واسحق وأسد وحميد .

وأودع أحمد فى أيام شيخوخته امارة فرغانة وسمرةند الى ابنه الاكبر نصر أما هو فقد وافته المنية فى ( ٢٥٠ه ) • ورأس نصر الخوت السنة الذين كانوا طوع أمره •

وفى ( ٢٦١ه) بعث الخليفة المعتمد منشور امارة جميع بلاد ما وراء النهر رسما باسم نصر بن أحمد وآثر نصر الاقامة فى سمرقند وأرسله اسماعيل من بين أخوته نائبا عنه ببخارى وكلف كل واحد من اخوت الباقين بحكم ولاية •

#### النزاع بين نصر واسماعيل في ٢٧٥ه: ــ

كان اسماعيل يحكم لفترات فى بخارى من جانب أخيه نصر برفق وعدل ويجهد دائما فى رعاية احترامه الى أن خرج رافع بن هرثمة كما مز فى تاريخ الصفاريين وشيد فى الأيام التى حكم فيها نيسابور وخراسان الشمالية صرح الصداقة مع اسماعيل بحكم مجاورته له ، وقوى الصفاء بينهما الى حد أنه صار اتحادا وكانت رسائل المودة تتردد بين الجانبين دائما و وأظهرت جماعة من الوشاة هذا الصفاء الكامل لنصر اتحادا ضده وقالوا له أن اسماعيل يفكر أن يبعده عن سمرقند بعون رافع فيستقل بكل بلاد ما وراء النهر و وقعت هذه السعاية من نصر موقع التأثير فسير جيشا ضخما الى بخارا وأرسل اسماعيل رسولا يستمد رافعا اذا لسم يكن يستطيع مقابلة أخيه و أدرك رسول اسماعيل بعد لقاء رافع أنسه يعزم السيطرة على سمرقند له بدلا من معاونة الأمير اسماعيل ، وفى هذه الحالة يحتمل أن يصير مخدوم الأمير اسماعيل تابعا لرافع ، ولهذا صرف رافعا عن فكرة المتحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن المسلحة فى تصالح رافعا عن فكرة المتحرك الى ما وراء النهر وأفهمه أن المسلحة فى تصالح الأخوين و وسعى رافع فى هذا الصلح أيضا سعيا بليغا ، وانتهى النزاع الأخوين و وسعى رافع فى هذا الصلح أيضا سعيا بليغا ، وانتهى النزاع الأخوين و وسعى رافع فى هذا الصلح أيضا سعيا بليغا ، وانتهى النزاع الأخوين و وسعى رافع فى هذا الصلح أيضا سعيا بليغا ، وانتهى النزاع النزاع وانتهى النزاء وانتهم واند وانتهى النزاء وانتهى النزاء وانته واند وانتهى وانتها وراء النون وانتها وراء النوب وانتها ور

بين نصر واسماعيل مؤقتا لكن الصفاء الذى كان بينهما لم يعد فظل الأخوان يسىء الظن أحدهما بالآخر ، حتى ان نار الخصام اشتعلت بينهما بعد قليل وانتهى الأمر هذه المرة بالقتال • وهاجم نصر بجيش متأهب من سمرقند بخارى ليطرد اسماعيل ، لكن نصرا غلب وأسر فى الحرب التى جرت فى خريف ( ٢٧٥ه ) بالقرب من بخارى ، وقدم اسماعيل ومعه أخسوه الى بضارى •

وهينما وصل اسماعيل الى بخارا رفع أخاه على عرشها ووقف أمامه موقف المتابع وبالغ فى اهترامه وتعظيمه الى حد أن نصرا ظن أن اسماعيل يهزأ به • ثم أرسل معه الى سمرقند أتباعا له كثيرين وقال فى وداعه له أنه سيبقى فى بخارى نائبا عنه كما كان ولن يتجاوز طريق تبعيته وطاعته قسد أنملة •

وعاد نصر الى سمرقند وبقى الى أن مات ( ٢٧٩ه) فى حب واخلاص مع أخيه ، ولما مات ضم اسماعيل سمرقند الى ملكه واستقل بكل ما وراء النهسر .

# اسماعیل بن احمد الأمیر العادل ۲۷۹ ــ ۲۹۵ه)

يعد الأعير اسماعيل بن أحمد عادة مؤسس الدولة السامانية لأنسه تأمر على ما وراء النهر بعد موت أخيه الأكبر وخضع له سائر الأمسراء السامانيين المحليين ، خاصة أنه فى أيام امارته قد وسع من حدود الدولة السامانية وضم اليها خراسان وجرجان وطبرستان وسيستان والسرى وقزوين وكان اسماعيل قبل وفاة أخيه وبعدها يصرف أغلب وقته فى جهاد الكفار بحدود البلاد السامانية الشمالية ، كما حدث فى ( ٢٨٠ه ) بعد موت نصر اذ تقاتل مع أحد خانات التركستان وبعد أن غلبه استاق أباه وزوجته أسيرين معه الى سمرقند وغنم فى هذه الواقعة جنده غنائم كثيرة

حتى أنه أصاب كل واحد منهم نحو ألف درهم ٠

أما وقائع عهد امارة الأمير اسماعيل فهي :

- ١ ــ حربه مع عمر بن الليث الصفارى واستئساره عمرا في ( ٢٨٧ه ) ٠
- تتاله محمدا بن زید الداعی ، وغزوه جرجان وطبرستان بعون محمد ابن هارون السرخسی فی نفس عام ( ۲۸۷ه ) المتی انتهی بقته الداعی و فقت جرجان و طبرستان و ضمهما المی بلاد السامانیین .
- تتاله لدفع محمد بن هارون الذي عصى اسماعيل بعد عام ونصف من توليته من جانبه حكم طبرستان وقد دخلت نتيجة هذه الحرب الري وقزوين في طاعته و وتفصيل هذه الوقائع الثلاث مر في طي تاريخ العلويين والصفاريين و

وأنفق اسماعيل بعد عودته من الرى وقزوين الى ما وراء النهر بقية أيامه فى الجهاد فى توران وهاجم هذه الناحية مرارا وعاد فى كل مرة بالأسرى والغنائم وظل حاله هذا الى أن ودع الدار الدنيا فى صفر من عام ( ٢٩٥هـ) •

كان اسماعيل نوق شجاعته وهمته ونتوته رجلا كثير الورع والخشية من الله تعالى دينا ، وكان جنده يشعلون أنفسهم بالدعاء والصلاة والعبادة ليلهم ونهارهم ، أما هو فقد سعى الى أن تتسم حروبه كلها بسمة الجهاد والمغزو في سبيل الله تعالى ولهذا فقد سماه بعض المؤرخين (قائد الغزاة)

والمكايات فى ورع اسماعيل وعدالته وعفته وسلامة نفسه عديدة ، وكان سياسته قد وقرت فى نفوس جنسده اذ كانوا بنفس سييته فلم يجرؤ أحدهم على أن يتعدى على مال للرعية بدون اجازة من اسماعيل وخوفا من مؤاخذته لهم .

وكان لهذا الأمير في بخارى (١) ديوان وقضاة مخصوصون لاحقاق

(۱) يتول علمبرى أن بخارى لم تعسد مجرد حاضرة لاسماعيل وانهسا

مقوق الرعية ودفع المظالم وكان يصحبه فى أسسفاره دائما جمساعة من القضاة العدول فاذا وقعت له أثناء الطريق حاجة للقضاة لم يصر بهم فى القطع والفصل فى الأحداث رهن الاشكال والخلاف فينفذ الحسكم طبق الشرع ، كما فعله بمحمد بن زيد العلوى بعد أن غلبه اذ أعساد للشسعب الأموال التى أخذها العلوى غصبا منهم .

ونتيجة هذه السيرة الطيبة لقبه معاصروه بالأمير العادل وكانسوا يذكرونه بعد أن مات باسم ( الأمير الماضى ) ... أى الماضى العزم عسلي الظلم ... دائما ...

ومع أن اسماعيل كان رجلا بلا شائبة وامرءا دينا يحترم علماء الدين ويجلهم اجلالا لكنه بسبب تعصبه الشديد للمذهب السنى كان فى الحقيقة تابعا صميما وخاضعا مطيعا للخلفاء العباسيين ، ولهذا فلم يكن له ولأخلافه احساس حب ايران والاستقلال قط كما كان عند الصفاريين والديالة ، ولكنهم كانوا على خلاف هذا اذ كانوا فى حسرب دائمة بأمسر الخلفاء العباسيين مع هؤلاء الايرانيين الذين كانوا يعصون الخليفة ويتسورون معتنقين مذاهب غير المذهب الرسمى لبلاط بعداد ، وكان اسماعيل وخلفاؤه

حاضرة في الواقع لكل ولايات آسيا الوسطى بعد ان نجح في توحيد ايراني الشرق مع بنى جلدتهم في الفرب ، كما صارت مركزا لكل النشاط والحركات الفكرية التي ظهرت من بعد ذلك في القسم الشرقي من بلاد الدولة الاسلامية ، وحين قضى العرب على كيان ايران القومي بقى بصيص غير خاب من ذرات الحضارة الفارسية تحت المعابد في ايران الشرقية خاصة في بلخ وما وراء الغير ليذكي من نارها السامانيون من بعدد لك حتى اشرقت اسلامية خالصة في اتجاهها ولا يصعب مع هدا اتبع منشئها في بيوت النار الزردشتية . في اتجاهها ولا يصعب مع هدا اتبع منشئها في بيوت النار الزردشتية . اشتق من كلمسة بخار الزردشتية بمعنى مجمع العلم ، لكنها صارت عهد الستق من كلمسة بخار الزردشتية بمعنى مجمع العلم ، لكنها صارت عهد السامانيين معرووغة باسم ( بخارى الشرقية التقية ) انظر تاريخ بخارى السامانيين معرووغة باسم ( بخارى الشرقية التقية ) انظر تاريخ بخارى المسامانيين وبعض ايران عن المسامانيل والمسامانين باستقلالهم بالجزء الشرقي وبعض ايران عن الخلافة قد استقل بالقومية الايرانية وان اصطبغت بالاسلام بدل الزردشتية ، الخلافة قد استقل بالقومية الايرانية وان اصطبغت بالاسلام بدل الزردشتية ، وقوله هذا يرد بعد قليل على اقبال .

يجهدون لكى يستأصلوا شأفتهم كما فعلوا بعلويي طبرستان والصفاريين ، وكثيرا ما أعادوا هيبة الخلفاء العباسيين المضاعة الى وضعها الأول(١) .

## ۲ — أبو نصر أحمد بن اسماعيل ۲۹۰ — ۲۰۱۵)

خلف أبو نصر أحمد أباه اسماعيل بعد موته وأرسل الخليفة المكتفى رسميا منشور امارته ما وراء النهر وخراسان • وقد هاجم أحمد فى أول أمره سمرقند واستخلصها من يد اسحاق بن أحمد عمه الذى أنابه فيها أبوه اسماعيل من قبل ، واستاق اسحاق آسيرا الى بخارى •

(١) قد يظن بنا في ردنا للمؤلف ومن هم على نطقه من التعصب الاعمى اننا نقارعه نفس التعصب ، والتعصب ليس من الموضوعية العلمية في شيء ، الا أن هذا الظن يرده نفس المؤلف في تولته الأخيرة . إذ أنه بعد أن يهتدح عدل الأبير اسماعيل ودينه وورعه وسللمة نفسه وتدين جنوده وسهرهم على راحة الرعية من غرس وغيرهم يقدح غيه انه كان متعصبا شددي التعصب لأنه لم يجاهر الخليفة بالعصيان ولم يهجم على بغداد ويقتل أناسها ويذل أهلها مسن السنة كما غعل الصفاريون ولم يحى سنن الايرانيين المجوسية القديمة أو لم يِتْتُلُ المؤذنين والمسلين ويخربُ السَّاجِدُ كَمَا غَمَلُ الديالَمَةُ وَكُمَا ذَكَّرُ المؤلِّفُ نفسه في تاريخه لأسفار ووشكير واخيه مرداويح . اسماعيل في رأى المؤلف متعصب ومخطئء ركافر بالتومية الايرانية وخاضع لانه لم يفعل ماغعله الديالمة والصفاريون والعلويون بطبرستان من أعمال الظلم والتخريب والقتل • وبيت شسعرى من المتعصب اسماعيل أم المؤلف وأسلاغه من الديلم والصفاريين ؟ ؛ لقد اسدى السامانيون الى اهل ايران خدمات جليلة ذكرها الايرانيون أنفسه لم يقم بمثلها الصفاريون أو غيرهم ، غلم تتكون اللغة الفارسية لغة مستقلةً ولم يستقل اغلب ايران دولة ترية ولم يكن لها طابع قومي مستقل ووجه مهاب ولم يتفقه ابناؤها في دينهم ولم يحيوا حياة آمنة منظمة الافي عهد أسماعيل وخلفائه . . وقد ذكر المؤلف أن اسماعيل رد أموال الرعيسة التي غصسبها العلويون من ابناء على الذين ما خرجوا على الخلاغة الاللدنيا واللظم وما ردهم عن ظلمهم الا من تمسك باهداب الدين ( السنى ) وسماير الخلفاء . ويدعى المؤلف أن الذهب الرسمي للصفاريين أو لغيرهم كان الذهب الشيعي وم يقوله التاريخ أن هذا الذهب لم يصبح رسميا الامع ميام الدولة الصفوية الني غرضته على الشبعب غرضا ، وكان التشبيع قبلها هو مجرد حب وايثار لاهل البيت وكفى وليس ستارا يتخذه الطامحون آلى العرش من الساسة والخارجين الذين لا يدينون بغير مصلحتهم وأطماعهم • والواقعة الهامة فى امارة أحمد غزوه طبرستان عن طريق أبى العباس محمد بن صعلوك حاكم الرى وأبى الفضل محمد بن عبيد الله البلعملى وزير أبيه المشهور ، وثورة الناصر الكبير العلوى على عمال السامانيين ( ٢٠٠٨م) وطردهم من طبرستان وقد ذكر ذلك بالتفصيل فى فصل علويى طبرستان ، ثم فتح سيستان بيد القائدين الشهيرين السامانيين الحسين ابن على المرورودى وسيمجور الدواتى فى آخر عام ( ٢٩٨م) واخماد ثورة هذه الولاية فى ( ٣٠٠٠م) وفتحها مجددا وقد مضى ذلك كلمه فى فصل المسفاريين ،

كان أحمد على خلاف أبيه رجلا ضعيف النفس لم يكن يبذل لأمور الملك اهتماما كبيرا وكان يميل أكثر من ذلك الى الصيد ، ولهذا فقد كان يقوم بتدبير مصالح الرعية والملك فى أغلبها أبو الفضل البلعمى وقسواد المبيش مثل الحسين بن على المرورودي وسيمجور ، ومشهور أنه عندما وصلته رسالة أبى العباس محمد بن صعلوك والى طبرستان التى يبلغ فيها ثورة الناصر الكبير مادت به الأرض حتى أنه تمنى الموت من الله ، ويشاء الله تعالى أن يقتله بعض غلمانه فى نفس هذا الوقت فى المصطاد فى جمادى الآخرة ( ٢٠٠٨ ) وقد لقب بالأمير الشهيد بعد قتله لهذا ،

### ۳ --- نصرین آهمــد ( ۳۰۱ -- ۳۲۱ه

ولما قتل أحمد بن اسماعيل كان ابنه نصر ابن ثمانية أعوام فأجمع كبار الدولة وأمراؤها على امارته ونصب أبو عبد الله الجيهاني في وزارته فأمسك بأزمة أمور الدولة •

وقد قام بسبب صغر سن الأمير نصر مدعون عدة بمخالفة السامانيين كان أحدهم اسحاق بن أهمد أخا اسماعيل الذى استخلص الأمير أحمد الشهيد ، كما سبق ، سمرقند منه وأودعه الحبس فى بخارا ، وخلص اسحاق بعد قتل أحمد من سجنه وجمع جيشا يعاونه ابنه الياس وهاجم

بخارا لكن قائد نصر (حموية بن على كوسة) قابله فعلبه على أمره مفطلب اسحاق الأمان فعفا عنه نصر وقدم به مكرما الى بخارى وظل حيا في قصر الأمير معزز احتى مات .

وممن نهض مخالفا عقب موت الأمير أحمد وجلوس نصر أبو صالح منصور بن اسحاق السامانى حاكم الرى السابق وسيستان الذى وجهه الأمبر أحمد حاكما لنيسابور بعد دفع عصيان أهل سيستان وفتحها الثانى بيد الحسين بن على المرورودى وأجلس الحسين مكانه على سيستان •

وعاص ثالث هو الحسين المرورودى نفسه الذى كان يود أن يحفظ سيستان لنفسه بعد فتحها الثانى فلم يقبل الأمير أحمد هذا • أما أبو صالح فقد مات فى بداية عصيانه فى نيشابور ، لكن الحسين الدى كان حليف أبى صالح ضم اليه حلفاء آخرين وأعلن عصيانه على امارة نصر وسيطر على سيستان وهراة ونيشابور •

وتتفاوت ثورة الحسين بن على المسرورودى على السامانيين عن سائر ثورات المدعين تفاوتا كبيرا ذلك لأنه اعتنق المذهب الاسماعيلي اثر دعوات الدعاة الاسماعيليين الذين كانوا يدعون في هذا الوقت الناس في المرى وخراسان وما وراء النهر بنشاط تام الى هذا المذهب وتبعية الخلفاء الفاطميين في مصر ، وأصبح الحسين من جملة الدعاة ودخل عداد الشيعة الفاطميين ولما أن عددا لا بأس به من ايرانيي خراسان وما وراء النهر قد أقبل على المذهب الاسماعيلي فقد اتسمت ثورة الحسين بن على بأهمية خاصة وكانت ضد أساس حكم السامانيين وخلفاء بغداد العباسيين مضاحة ،

وقد عهد الأحد أبناء دهاقين مرو الايرانيين دفع ثــورة الحسين المرورودى وكان اسمه أحمد بن سهل بن هاشم بن كامكار وكان يدعى وصول نسبه الى يزدجرد الثالث الساسانى • استرد أحمد بن سهل نيشابور من الحسين بن على في ( ٣٠٦ه) واقتاده الى بخارى أســيرا

وانتهت فتنة المرورودى بهذا والذى مات فى حبس الأمير نصر + لكن لم تمر فترة طويلة حتى عصى أحمد بن سهل الأمير نصرا اذ أنس أحمد فى نفسه ادعاء الامارة والاستقلال وكان فاضلا أريبا أصيلا فى نسبه وابنا للعظام • خاصة وأنه كان يضمر حقدا خاصا للعرب لقتل عمالهم اخوته الثلاثة وكانوا جميعا منجمين وكتابا ، وكان دائما يسعى لتجديد أسساس الدولة الايرانية وكلما سنحت له الفرصة كان يثور على العمال والأمراء الطائمين لأمر خليفة بعداد كما فعل حين عصى عمرا بن الليث ولحق بالأمير اسماعيل الساماني على رغم أنف الأول • وظل فى بلاط السامانيين الى أن أسقط فى نيشابور اسم الأمير نصر من الخطبة عام ( ١٠٠٧ه ) بعد أن تغلب على المصين بن على المرورودى وأعلن الاستقلال • فأمر قائد الجيش الساماني حمويه كوسه والى جرجان قراتكين أن يحمل على مرو نيشابور ويدفع أحمد بن سهل • فأخلى أحمد نيشابور وذهب الى مرو وتحكم فيها • وترك حمويه بخارى الى مرو وقبض على أحمد بالحيلة واقتاده أسيها الى بخارى ، ومات أحمد فى ذى الحجة ( ١٠٠٧ه ) فى واقتاده أسيها الى بخارى ، ومات أحمد فى ذى الحجة ( ١٠٠٧ه ) فى

ومدع آخر للأمير نصر هو الياس بن اسحاق بن أحمد السامانى ابن عم أبى الأمير نصر الذى غلب أباه حمويه القائد فى بداية امارة نصر وأسره • ثار الياس فى ( ٣١٠هـ ) فى فرغانة ، وانهزم بسهولة على يد أحد العمال السامانيين ، ولم يحقق ابنه الذى سلك بعد فترة سيرة أبيه وجده شيئا اذ استسلم فى النهاية وقبل طاعة نصر •

وقد زالت هذه الفتن فى أغلبها كما أشرنا بتدبير وحنكة حمدويه القائد وأبى عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى وزير نصر العالم ، ولما مات الجيهانى استوزر الأمير نصر أبا الفضل محمد بن عبيد الله البلعمى الذى كان وزيرا لجده اسماعيل وأبيه أحمد ، واعتهد البلعمى هذا وزارة نصر كان وزيرا لجده أحمد محبا للفضل محنكا كافيا وهو ممدوح حتى ( ٣٢٦ه ) وكان رجلا فاضلا محبا للفضل محنكا كافيا وهو الذى نقل الشاعر الكبير أبى عبد الله بن جعفر بن محمد الرودكى وهو الذى نقل

بأمر من الأمير نصر كليلة ودمنة من العربية الى النثر الفارسى ثم دفع المرودكى الى نظمها شعرا فارسيا • وقد مات البلعمى والرودكى كلاهما في ( ٣٣٩هـ) •

وكانت الفتنة العظمى التى حدثت فى عهد وزارة أبى الفضل البلعمى خروج اخوة نصر الثلاثة عليه فى ( ١٩٨٨ ) • وكان نسصر قد ألقى بالمخوته هؤلاء حتى لا يدعوا امارته حبس قلعة بخارى • وفى هذا العام حينما ذهب الأمير نصر الى نيشابور تمكن الموته الشلاثة من خداع حراسهم بعون من جماعة من أهل بخارى فلاذوا بالفرار وأطلقوا أسر عدد آخر من العلويين والديالة كانوا نزلاء السجن معهم ثم اتجهوا الى خزائن الأمير نصر فنهبوها واستولوا على دوره وقصوره • فعجل الأمير نصر من نيشابور الى بخارى وتمكن بعون البلعمى وأبى بكر محمد بن مطفر بن محتاج الجعانى قائد جيش السامانيين فى خراسان من اخماد فنتة بخارى ، وتفرق المؤوة نصر الثلاثة فى أطراف البلاد •

وكان من بين أصحاب اخوة نصر جماعة من الشيعة الاسماعيلية والفاطمية وكانت رئاسة بعضهم لابن الحدين بن على المرورودى و وكان الشيعة الاسماعيلية كما سبقت الاشارة في هذا الوقت نفوذ في البلاد السامانية وقد بلغ نفوذهم بلاط السامانيين نفسه اذ أنهم أدخلوا جمعا من رجال بلاط الأمير نصر في مذهبهم و وفق داعى خليفة الحسين بن على المرورودى أخيرا في أن يدخل الأمير نصر الساماني أيضا في هذا المذهب وقد دفع نصر مبلغ تسعة عشر ومائة ألف دينار ديسة مسوت المرورودى الى خليفة الحسين لكى يرسلها الى القائم الخليفة الفاطمى بمصر امام الاسماعيلية و

وكان دخول الأمير نصر فى المذهب الاسماعيلى باعث تعب غلمانه الأتراك الذين كانوا حفظة الأمير وبلاطه وذوى نفوذ عليهم ، فصمموا أن يزيلوا نصرا من الامارة ويقتلوا الاسماعيليين وأعلن نصر فى هذاالوقت

أي حدود ( ٣٣٠ه) ، وكان عليلا ، تبرأه من الاسماعيليين واعتزل الامارة واستخلافه ابنه نوحا للغلمان الأتراك ومخالفيه الآخرين ، ولما مات في ( ٣٣٠ه) ، قام نوح بقتل خليفة المرورودي وجميع رجال البلاط ورؤساء الجيش والكبار الذين اعتنقوا هذا المذهب ، فتحولت الاسماعيلية مضطرة من هذا الوقت من الدعوة العلنية الى الدعوة الخفية ،

وانتهت وزارة الأمير نصر بعد عزل أبى الفضل البلعمى فى (٣٣٩٩) الى ابن أبى عبد الله الجيهانى وزيره الأول وهو أبو على أحمد بن الجيهانى ، لكن أبا الطيب محمدا بن حاتم المصعبى من الكتاب المنشئين ذوى النفوذ ومن فضلاء الاسماعيلية فى البلاط السامانى ومن ممدوحى الرودكى عارض هذا المتعيين ، وحدث خلاف بين أتباع المصعبى والجيهانى فصارت أمور امارة نصر نهب الاختلال ، ودام هذا الحال الى أن هلك أبو على الجيهانى فى ( ٣٣٠ه) تحت بيت منهار ، فاستوزر نصر وكان قد اعتنال المناسماعيلى المصعبى ، لكن وزارته لم تطل لأنه بعد اعتزال نصر وتولى نوح كان مصير المصعبى ، لكن وزارته لم تطل لأنه بعد اعتزال نصر وتولى نوح كان مصير المصعبى القتل ضمن الكبار الاسماعيليين ،

### فتوح الأمير نصر ووقائع عهد امارته الخارجية: ــ

كان ذروة انبساط حدود الدولة السامانية فى أيام امارة الأمير نصر التى بلغت الثلاثين عاما ، والفضل الأكبر لهذا الاتساع يعود الى كفاءة وتدبير الوزيرين المسهورين أبى عبد الله الجيهانى ، وأبى الفضل البلعمى ورؤساء الجيش مثل حموية بن على كوسة وأبى بكر محمد بن مظفر الجغانى وابنه أبى على أحمد وقراتكين التركى وأبى عمران سيمجور الدواتى والا ما استط على الأمير نصر لصغر سنه ولشبابه (كان بلع نحو الثمانية والثلاثين عاما عند وفاته ) أن ينهض باحتواء المساكل التى أشرنا اليها النفا وبالسيطرة على البلاد الواسعة التى تم الاستيلاء عليها لا سيما وأن الأمير نوحا توافر له فوق أعدائه فى الداخل الذين ذكرنا أسماء أظهرهم ، أعداء وخصوم خارج حدود بلاده التى ورثها عن البائه

من قبيل الدعاة العلويين بطبرستان وماكان بن كاكى وليلى بن النعمان ومرد آويج وغيرهم •

فكما رأينا فى تاريخ العلويين قد حاول قادة الأمير نصر فى أيام امارة الناصر الكبير أن يستخلصوا طبرستان وجرجسان منسه بعد أن استصفاهما من قبضة العمال السامانيين لكنهم فشلوا في اعادة هاتين الولايتين الى السامانيين برغم محاولاتهم العديدة ولم يروا غير مصالحته علاجًا • أما الخليفة الناصر الكبير وهو الحسن بن القاسم الداعي الصغير فقد سير في ( ٣٠٨م ) قائده ليلي بن النعمان صوب خراسان للاستيلاء عليها ، واستولى ليلى على نيشابور ثم هاجم منها طوس لكن حموية وأبا الفضل البلعمى وسيمجور الدواتي أطبقوا عليه بطوس وأورده مورد الملكة في ( ٣٠٩هـ ) • وأمر نصر في السنة التالية قراتكين بالاستيلاء على جرجان بجيش يبلغ الثلاثين ألفا ، فاستولى عليها ، لكن العلويين استردوها بعد عودته ، فبعث نصر هذه المرة سيمجور اليها وسير معه البلعمي في عونه ، لكنهما لم يحققا شيئا أمام ماكان بن كاكي القائد الآخر للداعي وهكذا احتفظ العلويان بجرجان ، حتى قدم الأمسير نمر بشخصه في ( ١٤١٤ ) الى طبرستان فلم يلق غير الهزيمة والعار وغدرم ثلاثين ألف دينار دفعها الى الداعى المسغير لكى ينجو من مخسايق طبرستان ومع أن نصرا في هذا السفر أخذ الري من عمال الداعي وأناب فيها عامله لكنها عادت الى العلويين بعد عامين أيضا وتولاها ماكان من قبل الداعى، ولم يستطع نصر الا أن يقضى على الداعى الصغير بيد أسفار ومرد آويج خصمه الكبير ويأمن بذلك شره ٠

وبعد قتل أسفار وامارة مردآويج قائده للرى وطبرستان وجرجان رأى الأمير الزيارى صلاحه فى مماشاة السامانيين فيترك جرجان بنصيحة البلممى للأمير نصر ، فأناب نصر فيها وفى قيادة الجيش وحكم خراسان أبا بكر محمدا بن مظفر الجغانى ولم يتعرض مردآويج قط الى ولايات السامانيين ما دام حسيا ،

وفى خلال هذا الوقت أى فى ( ٣٢٢م) مقارن التاريخ الذى استولى فيه على بن بويه البويهى على شيراز فتح الأمير أبو بكر الجعانى والى خراسان كرمان بيد ماكان بن كاكى قائد مردآويج الذى كان قد لقسى المزيمة منه ولاذ بالسامانيين ، وطرد أبو بكر أبا على محمد بن الياس صاحب هذه الولاية منها ، وظلت كرمان لفترة تبع حوزة السامانيين ،

وبعد قتل مرد آویج أمر نصر أبا بكر الجعانی وماكان بالسیطرة علی جرجان وطبرستان والری كما مر فی تاریخ الزیاریین لكنهما لقیا هزیمة مرة من عامل وشمكیر أخی مرد آویج وخلفه .

وفى ( ٣٣٧٩) عزل الأمير نصر أبا بكر الجعانى الذى كان مريضا فى ذلك الوهت عن حكومة خراسان وولاها ابنه أبا على أحمد وهاجم أبو على فى ( ٣٣٨٩) جرجان فى تعقبه لماكان الذى لحق مرة أخرى بال زيار وانصرف عن السامانيين و وبعد أن استولى عليها عهد بها الى ابراهيم بن سيمجور ، وبعد قليل أى فى ربيع الأول ( ٣٣٩٩) أصاب بعون آل بويه من ماكان مقتلا على مقربة من المدرى وهرم والكرج وهمدان واستصفى لملامير نصر يلاد أبهر وزنجان وقزوين وقم والكرج وهمدان ودينور وأوصل حدود الدلة السامانية وان لم يدم هذا الاتساع طويلا حتى حدود عراق العرب ومن أراد التفصيلات فى علاقات الأمير نصر والحسن بن بويه والأمير أبئ منصور بن عبد الرزاق الطوسى يرجع الى أحداث عهد وشمكير بن زيار و

والمفلاصة أن الوقائع الهامة التي حدثت في مدة امارة نسصر بن أعمد التي دامت ثلاثين عاما ومعاصرت الوزراء والرجال والقادة المسهورين الأكفاء والشعراء من مثل الرودكي والشهيد البلخي(١) قد

<sup>(</sup>۱) الشهيد البلخى المتولى نحو عام (٣٢٥ ه) هو ابو الحسن الشهيد بن الحسين من شعراء المهد الساءائي وحكمائه وغضلائه حذق اللغتين العربية والفارسية ونبغ في الفلسفة وناظر أبابكر محمد بن زكريا الرازى في مسائلها ، ومدح تصرا بن حد وأبا عبد الله الجيهائي ،وله في أنواع غنون الشعر شعر يجمله مسساويا للرودكي به:

جعلت من نصر أشهر الأمراء السامانيين وكان هو نفسه رجلا كريما حليما عاقلا ذا فتوة وعفو • وابتلى نصر فى آخر عمره بمرض السل ومكث مريضا به نحو ثلاثة عشر شهرا الى أن مات به ولقب بعد موته بالأمسير •

### 3 -- نسوح بن نسصر ( ۳۳۱ - ۳۲۴ه)

ويجب أن نعد بداية امارة نوح بن نصر هى بداية عهد ضعف الدولة السامانية لأن هذا الأمير وكان فى خوف من شورة السنة والاتراك المتعصبين كما غعلوا مع أبيه ويود دائما الاستحواذ على رضاهم ، ألقى زمام أمور الدولة بعد بلوغه الامارة الى أحد فقهاء زمانه وقضاته بدلا من يعهد بها الى رجل جدير بها محنك بأمورها ، ورغم هذا الوزير المؤثر كما كان عالما ورعا لكته لم يكن على حظ بأمور السياسة واجراء أمور الدولة وهو أبو الفضل محمد بن أحمد السلمى الملقب بالحاكم الجليل الذي كان يصرف أكثر أوقاته بعد وزارته لنوح فى العبادة والصلاة وتصنيف الكتب فى المقه وقل أن اهتم بادارة البلاد السامانية ، ولهذا مدث انهيار تام فى أساس الدولة السامانية ، كما وضع الجنود أساس الاغارة على المغزانة فى أيام ثورة اخوة الأمير نصر وحين وغاته ، فالم يبذلوا فى دفع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد بيذلوا فى دفع الثورات التى شبت فى خوارزم وفرغانة وخراسان الجهد الأتم والوفاء الكامل فاتسسعت هوة الاختلل ،

وفى العام الثالث لامارة نوح عزل نوح أبا على أحمد الجغانى حاكم وقائد جيش خراسان بسبب شكاية أهلها سوء سيرته وسسيرة عماله من منصبيه ونصب مكانه ابراهيم بن سيمجور • فاستاء لهذا أبو على الجغانى وهو الذى استصفى لنوح الرى من الحسن بن بويه من فسترة قليلة ،

فأدخل تحت امرته بعون أخيه الرى وهمدان وبلاد الجبل وثار على نوح ابن نصر ، ثم ضم اليه خفية بعضا من جنود نوح من ناحية واستمد ابراهيم بن أحمد بن اسماعيل الساماني ، وكان يعيش بالموصل ، وجيشه الى همدان من ناحية أخرى وتحرك برفقته الى خراسان .

وفي هذه الأثناء حرص جنود نوح بسبب شكواهم عدم وصول رواتبهم وضعف كفاءة المحاكم الجليل على عزل نوح وقتل هذا الوزير في شهر جمادي الأولى ( ٢٣٥٥ ) ، كما سلم اليه أعنى أبا على الجعانى قائدا نوح وهما ابراهيم بن سيمجور ومنصور بن قراتكين في خراسان و والقي أبو على الجعاني بمنصور في السجن لكرهه له لكنه جعل من ابراهيم السيمجوري عليفا له وتمكنا بهذا التخالف من مواجهة الأمير نوح في مرو و وهرب نوح من مرؤ الى بخارى ومنها الى سمرقند وأجلسس في مرو و وهرب نوح ابن اهيم الساماني رسميا في امارة نوح ببخارى و

ولم يطل الأمر عتى اصطدم أبو على الجعانى بابراهيم السامائى الذى كان بصدد القاء القبض عليه ، فسلك الأمسير الجعسائى طريق التركستان والجعانيان ( الصاعانيان ) وأطلق سراح متصور بن قراتكين الذى كان يحتفظ به فى حبسه ، وتوجه منصور الى نوح بسمر قند •

وبعد رحيل أبى على خلع ابراهيم نفسه من الامارة وتركها لأبى جعفر محمد أخى الأمير نوح وجعل من نفسه قائدا له • لكنهما عندما لم يجذا فى نفسهما أمارة الامارة لقدما الى نوح وهو بسمرقند معتذرين وأعاداه الى بخارى • وعاد نوح الى بخارى وأدخل الجند العصاة تحت امرته بمساعدة منصور بن قراتكين ثم سمل عينى أخيه وعمه يدفعه خبثه ، وأطلق يد منصور بن قراتكين فى قيادة جيش خراسان وحكومتها فأدخل منصور خراسان والمنان ثانية فى طاعته •

وبعد أن استقر الأمير نوح على كرسى الامارة وجه همته لدفع أبى على الجغاني ولكن أبا على سبق فقدم الى الصاغانيان الى بلخ ومنها

الى بخارى لكنه هزم قرب هذه المدينة فى جمادى الأولى ( ٢٣٣٩) هزيمة قاسية وهرب الى الصاغانيان و وسيطر نوح على هذه الولاية و وانهزم أبو على ثانية الى طخارستان وجمع منها جندا وأتباعا و فى ربيع الأول ( ٢٣٣٨م) هاجم الأمير يوجا فى ما حول الصاغانيان وقطع الطرة عليه خلال المعابر المنبيقة لهذه الولايات الجبلية وقطع اقصاله بيجارى و فى النهاية تصالح نوح وأبو على وقرر أن يبقى ابن أبى على رهينة فى بخارى ويعفو نوج عن أبى على و وعاش أبو على من هذه الآونة حتى ( ٣٤٠٠) فى الصاغانيان و

أما منصور بن قراتكين فقد ظل من ( ٣٣٥) حتى ( ٣٤٠ه) والى خراسان ودخل في صراع في هذه الفترة معم أبي منصور محمد بن عبد الرزاق الطوسى ، كما سبق ، ومع أبناء بويه ، أيضا حتى كان عام ( ٣٣٩هـ) حينما أفاد من غياب ركن الدولة ، عن الري فاستولى عليها ، وتقدم حتى كرمانشاء وأحكم قبضته على أصفهان في تعقبه ركن الدولة ، لكن أمرا هاما لم يقع من لدنه ، وفي المحرم ( ٤٣٠هـ) عاد من أصفهان الى الري وحينما وافي نيشابور وافته المنية فطلب نوح أبا على الجعاني من الصاغانيان وفوض اليه عمله الأول وهو قيادة جيش خراسان وامارتها

وسرعان ما أدخل أبو على خراسان اليه ، ثم توجه من جانب نوح في ( ٣٤٣ه ) العاونة وشمكير ومحاربة ركن الدولة لكنه تصالح كما رأينا مع ركن الدولة في الرى • وعلى أثر شكاية وشمكير من أبى على عزله نوح من عمله فلاذ أبو على بركن الدولة •

وتوفى الأمير نوح بعد حكم اثنى عشر عاما وثلاثة شهور فى ربيع الأول (٣٤٣ه) ولقب الأمير الحميد ، لقبه معاصروه بذلك ، لطيب سيرته وحسن أخلاقه ٠

# ابو الفوارس عبد الملك بن نوح ۳٤٣ ـ ۳٥٠ه)

صار الابن الأرشد لنوح بعد موته وهو الأمير الرشيد عبد الملك اميرا واستوزر بعد جلوسه أبا منصور محمدا بن عزيز وأبقى أبا سعيد بكرا بن مالك الفرغانى الذى عينه أبوه نوح فى قيادة جيش خراسان مكان أبى على الجغانى فى موضعه ، ووفق أبو على هذا بعون من آل بويه وكان ساخطا لعزله ، فى أن يستصدر من المطيع الخليفة العباسى منشور ولايته خراسان ومن ثم طالب بمنصب أبى سسعيد ،

وهاجم أبو على الجعانى وركن الدولة والحسن بن فيروزان جرجان وتقدموا حتى ( جاجرم ) فى خراسان لكنهم لم يقووا على الجيش السامانى فآبوا بالهزيمة الى طبرستان ومبها الى الرى • وبعد قليل أى فى رجب من ( ٣٤٤ه) مات أبو على الجعانى فى وباء عام حدث فى الرى وخلص السامانيون منه •

وسير أبو سعيد حيشا كثيفا بقيادة محمد بن ماكسان عن طريسق الصحراء لفتح أصفهان التى كانت تابعة لمؤيد الدولة لاتعسابه ، وهرم محمد مؤيد الدولة وفتح أصفهان واستحوذ على أمسوال ركن الدولسة وعياله ، فأرسل ركن الدولة وزيره أبا الفضل بن العميد الى أصفهان وتمكن الوزير من أسر محمد بن ماكان وهزم جيشه وفرط عقده ، وفى النهاية تصالح ركن الدولة وأبو سعيد وقر الأمر على أن يبقى ركن الدولة على جميع بلاد الجيل والرى وفى ازاء ذلك يرسل الى عبد الملك ببخارى مائتى ألف دينسار سسنويا ،

وبعد أن انتهت غائلة خراسان والرى أحضر أبو سعيد الى بخارى لأن جماعة من الجنود والأتراك كانت سلخطة عليه فتركت وقدمت تشتكيه لعبد الملك وتنوح عليه سوء تصرفاته • وأمر عبد الملك بقتله فألقى

البتكين الحاجب(١) في ( ٣٤٥م) به أرضا على باب قصر عبد الملك وقتله • ثم طرح عقب ذلك بمحمد بن عزيز أيضا من الوزارة الى السجن وخلفه أبو جعفر أحمد بن الحسين العتبى أما أبو الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور فقد تولى قيادة جيش خراسان .•

ولم تدم وزارة العتبى ولا قيادة أبى الحسن السيمجورى لأن عبد الملك عزل الأول عن الوزارة فى ( ١٩٤٨م ) بسبب اسرافه فى النفقات وطعن الناس فيه وأناب أبا منصور يوسف بن اسماق فى وزارته ، كما عزل الثانى أيضا فى ( ١٩٤٩م ) بسبب تعديه على أهل خراسان واجحافه بهم واختار أبا منصور محمدا بن عبد الرزاق الطوسى فى قيادة جيسش خراسان ٠

ولم يدع السعاة وذوو النفوذ في البلاط الموزير والقائد الجديدين مطمئنين في أعمالهما خاصة البتكين كبير حجاب عبد الملك الذي كان له سطوة زائدة عن المعتاد والذي تواضع مع أبي على محمد بن محمد البلممي ابن البلعمي الأول على أن يأخذ مكان أبي منصور الطوسي ويستولي البلعمي على مكانة أبي منصور الوزير • وانتيت هذه المؤامرة بالتوفيق فبلغ أبو على البلعمي وزارة عبد الملك والبتكين قيادة جيش خراسان وأطلقت أيديهما في جديم أمور الدولة والجيش في عبد عبد الملك •

وسقط الأمير الرشيد عبد الملك في الحادي عشر من شوال ( ٣٥٠ من من فوق جواده وهو يلعب بالصولجان ووافاه أجله وخلفه أخوه منصور ابن نوح كما سيلي ٠

<sup>(</sup>۱) البتكين كلمة مركبة من (الب) بمعنى البطل و (تكين) بمعنى المسمى ، والكلمة الأخيرة وصحتها تكن أو تين لاتزال تروج كاسم علم بين التركمان ، ويلحق هذا اللفظ (تكين) بكثير من الاسماء التركية مثل تراتكين ونوشتكين واينالتكين وسبكتكين بمعنى مثل أو شبيه ، (غامبرى حاشية (٢) ص (١١٧) ».

# ۲ - أبو صالح منصور بن نوح ۳۵۰ - ۳۳۲۹ ( ۳۰۰ )

لما مات عبد الملك بن نوح رفع البلعمى ابنه نصرا للامارة بمشورة البتكين الا أن كبار الأسرة السامانية ورؤساء الجيش لم يقبلوا هذا الأمر وأغاروا على قصر عبد الملك ثم خلعوا نصرا بعد يسوم واحسد من المحكم وأمروا عليهم عمه أبا صالح منصورا بن نوح ورضا البلعمى بهذا الأمر ونتيجة لذلك بقى فى الوزارة ،

أما من كان أكثر الناس سعيا لابلاغ المنصور للامارة فهو الأمسير أبو الحسن بن عبد الله فايق الذي كان من الغلمان الروميين أصلا ، وكان من بدء طفولته في خدمة منصور بن نوح ومن خاصة مربية ولهذا سمى فائق الخاصة .

وكان تولى منصور بن نوح وفائق ومن ترك مناصرة نسصر بن عبد الملك رغم أنف البتكين في حقيقة الأمر بحكم اعلان البتكين بالمسرب وقطع علاقة بلاط بخارى به ، وكان البتكين نفسه أسرع من أدرك هذه الخطوة فعزم ترك خراسان ، لكن الأمير الساماني أرسل أبا منصور محمدا بن عبد الرزاق قائدا لجيش خراسان ودافعا لألبتكين وقابضا عليه قبل أن يتحرك منها ، واتجه ألبتكين من نيشابور الى بلخ ، ومع أنه تغلب في تلك المنطقة في نصف ربيع الأول ( ١٥٥١ه) على جند الأمير منصور الا أنه سلك طريقه عن طريق طفارستان الى مدينة غزنين وأقام بها ،

أما أبو منصور الطوسى فبعد تحرك ألبتكين أطلق يديه فى الاعتداء والنهب فى بلاد خراسان ، ولما كان يعلم أن منصورا بن نوح سوف يخلعه عن مقامه أعلن طاعته لركن الدولة الديلمي فندبه للاستيلاء على جرجان التي كان يحكمها وشمكير الزيارى فى هذا الوقت مستظهرا بالأمسير منصور ، ومع أن ركن الدولة قد استولى على جرجان وطبرستان فى

( ٣٥١ه) من وشمكير وهزمه الى جيلان الا أن وشمكير قبل أن يحدث هذا رشا طبيب أبى منصور بألف دينار لكى يسقيه السم ، وقد عمل السم بعد هذا بقليل عمله فى أبى منصور وهلك كما سيلى فى النهاية بهدذه العلة .

وعهد منصور بن نوح فى أواخر ( ٣٥٠ه) أى حينما كان ألبتكين لا يزال فى بلخ وأبو منصور عاصيا فى خراسان الى الأمير أبى الحسن محمد بن ابراهيم بن سيمجور والى خراسان السابق بقيادة جيشها و اللتقى أبو الحسن السيمجورى وأبو منصور الطوسى يتقاتلان ولم يستطيع أبو منصور أن يقاتل وهو مسموم فوقع أسيرا أثناء القتان وقتله أحدد غلمان الأمير السيمجورى •

وعامل أبو الحسن السيمجورى الناس هذه المرة خلاف السابقة برفق وعدالة وخير وتحاشى كثيرا من أعمال الظلم التى صدرت عنه سابقا ولم يتجاوز نيشابور لمخمس سنوات بسبب اطمئنان أحوال خراسان •

وفى ( ٣٥٦ه) قدم أبو على بن الياس صاحب كرمان الذى أخرج الديالة البويهيون ولايته عن حكمه ، كما مر فى تاريخ آل زيار ، الى بخارى لدى المنصور وأطمعه فى ولايات آل بويه ، فأمر المنصور أبا الحسن السيمجورى فى خراسان ووشمكير والحسن بن فسيروزان فى جرجان والدامغان بفتح الرى وقتال ركن الدولة فوصلوا الى حدود الرى قى آخر عام ( ٣٥٥٣) ، ولكن وشمكير لما سقط فى المحرم من ( ٣٥٥٩) فى صيده من على جواده وهلك وصالح أخوه بيستون ركن الدولة انسمرف أبو الحسن السيمجورى عن حربه وآب الى نيشابور ،

ومع أن المنصور غضب لضعف رأى أبى الحسن السيمجورى الآأن أبا الحسن قصد بخارى ولم يترك حيلة أو تدبيرا حتى أرضى منصورا عليه فعاد الى منصبه بخراسان • وسعى فى هذه المرة ومعه أبو جعفر المعتبى شريك أبى على البلعمى فى وزارة السامانيين فى الصلح ما بسين

آل سامان وآل بویه خاصة العتبی وابن العمید وزیر رکن الدولة اللذان كانا فرسی الرهان فی الفضل والكتابة تجمعهما الصداقة ، وفی النهایة عقد الصلح بین الدولتین فی ( ۳۹۱ه) وقرر أن یدفع رکن الدولة وعضد الدولة ما بین مائة وخمسین ألف دینار ومائتی ألف سنویا الی المنصور بن نوح وألا یتعرض منصور للری ، ولاحكام هذه العلاقة زوج ابنت للامسیر منصور به

ومات أبو على البلعمى فى ( ٣٦٣ه ) واعتزل أبو جعفر العتبى الوزارة أيضا فى نفس السنة ، ووزر أبو منصور يوسف بن اسحاق لمنصور وكان الوزير السابق لعبد الملك وسلف أبى على البلعمى وبقى فى الوزارة حتى ( ٣٦٥ه ) ، ففى هذه السنة اختار الأمير منصور أبا عبد الله أحمد بن محمد الجيهانى الذى احتفظ به بوزارته حتى آخر امارته ، أما عن علاقة الأمير منصور السامانى بخلف بن أحمد الصفارى فقد سبق الحديث عنها ضمن تاريخ الأخير ، ومات أبو صالح منصور بن نوح فى الحادى عشر من شوال ( ٣٦٦ه ) وأطلق عليه بعد موته الأمير السديد ،

وأبو على البلعمى وزير منصور هو مترجم كتاب تاريخ الطـبرى المعروف من العربية الى الفارسية الذى أتم ترجمته فى ( ٣٥٢ه) بأمـر الأمير السامانى ، وقد زاد الوزير المترجم على المتن العربى بعد اختصاره موضوعـات اضـافية •

# ۷ ــ أبو القاسم نوح بن منصور ۳٦٦ ــ ۳۸۷ه)

بعد موت منصور خلفه ابنه نوح الثانى ذو الثلاثة عشر عاما ولما كان لا يزال آنذاك صغير السن فقد قامت أمه بادارة أمور الملك ٠

ولما أن بلغ نوح سن الرشد قرب لاحكام أساس امارته الأمير أبا الحسن السيمجوري وأبا الحارث محمدا بن أحمد بن فريغون والى

ولاية الجوزجانان وفائقا الخاصة وأبا العباس تاش حاجبه ، وقد مكن الأخيرين فى أن يتدخلا تماما فى أمور الملك وأناب أبا الحسن السيمجورى فى خراسان وضم اليها هراة ونيشابور بلقب ناصر الدولة وتزوج من ابنته ، ثم اتجه فكره الى اختيار وزير له فرفع أبا الحسين عبد الله بن أحمد الحتبى الى وزارته وكان شابا ذا كفاءة وفضل مع وجود خصام ناصر الدولة أبى الحسن السيمجورى له ،

وقد صار عداء أبى الحسن لوزارة أبى الحسين العتبى مقدمة لظهور خصومة شديدة بين ذاك الأمير وهذا الوزير وزاد أمر هذا العداء حدا جعل العتبى يعزل أبا الحسن عن حكم خراسان وقيادة جيشها ويعطى أعماله في ( ٢٧١ه ) أبا العباس تاش الذي كان من غلمان أبيه القدامي •

ولقب نوح تاش هذا بلقب حسام الدولة وعاد ناصر الدولة السيمجوري الى قهستان وأقام بها منزويا •

وقد وافق عزل ناصر الدولة وتنصيب حسام الدولة على حكسومة خراسان كما سبق هروب هضر الدولة الديلمى وقابوس الزيارى من طلب عضد الدولة ومؤيد الدولة من العراق وجرجان الى نيشابور ، وطلبهما عون نوح ، فأرسل نوح بناصر الدولة وفائق لدهما ولكن ــ كما سسبق شرح ذلك ــ فائقا الذى تحالف مع ناصر الدولة سرا وتعادى مع حسسام الدولة الذى رباه العتبى قد خان نوحا وكانت النتيجة أن جيش خراسان انهزم الى نيشابور أمام مؤيد الدولة بعد حصاره لجرجان ، فأرسل أبو الحسين جيشا آخر من بخارى الى بلخ وعزم هو نفسه أيضا أن يأتى لمعاونة تاش ، لكنه قبل أن يتحرك اغتساله أتباع أبى الحسسن يأتى لمعاونة تاش ، لكنه قبل أن يتحرك اغتساله أتباع أبى الحسسن وطبرستان ، ومع أن عضد الدولة لم يكن قد مات فى هذا الوقت فقد كان جنده ومؤيد الدولة يستصفون خراسان أيضا من أيدى السامانيين ،

واستدعى الأمير نوح بعد قتل العتبى والمرج اللذين عما

أمور الدولة حسام الدولة تاش من خراسان الى بخارا ، ولما رأى تاش بعد دخوله العاصمة أنه لن ينجو من حساده الكبار دخل اليهم من بساب المداراة ، فترك لهذا حكم بلخ الى فائق وقهستان وبادغيس الى ناصر الدولة وهراة الى ابنه أبي على السيمجوري وعاد هو الى نيشابور محتفظا لنفسه بقيادة الجيش ، وبعودة تاش الى خراسان استوزر الأمير نوح عبد الله بن محمد بن عزيز ، وكان هذا الوزير من الأعداء السابقين الأبي الحسين العتبي ومن الخصوم الألداء لتاش ، ولما كان يعلم أن تاش يفكر في الانتقام لقتل العتبى والحاق الضرر بأعدائه حرض نوحا على عرل تاش وحل مجله ناصر الدولة السيمجورى ، فلما لم ينصم تاش لهدذا الأمر أمر الأمير والموزير ناصر الدولة وفائقا أن يدفعاه • واستصرخ تاش خذر الدولة الديلمي الذي خلف مؤيد الدولة في الري وكان رأى من تاش أيام ضريه بوجهه في خراسان خيرا عديدا ، فأمده فخر الدولة بألفي فارس • ولما لم ير ناصر الدولة في نفسه القدرة على المقاومة رحل الى هستان واستنجد منها بشرف الدولة أبى الفوارس الأمير الدياسمي لشيراز مناهس هخر الدولة ، وفي النهاية ، كما سبق ، ذاق تاش الوبال من القادة السامانيين غلاذ بفخر الدولة بالرى • وترك فخر الدولة لــه جرجان واستراباد وظل تاش في حدودهما الى أن مات في ( ٣٧٧ ) أو ( ٣٧٨م) ولم ير خراسان قط ٠

### مقدمات النهيار الدولة السامانية: -

مع أن حسام الدولة تاش قد مات وهزم ديالة الري ، الا أن الدولة السامانية التي كانت تيمم شطر الزوال لم تستطع أن ترفع رأسها قوية ، لأن أكثر ولاياتها في هذا الوقت كان بيد عمال وحكام عاصين لبخارى وكانت الخزائة خاوية والوزراء بلا كفاءة يتعاقب بعضهم بعضا ، والقوة الأساسية بيد العلمان الترك ورؤسائهم ، ووراء هؤلاء جميعا كان قواد نوح يخاصم أحدهم الآخر ويدعى عليه القيادة والولاية ،

ومات ناصر الدولة السيمجوري أواخر ( ٢٧٧٨) ووعد نوح أبنسه أبا على منصبه مجبرا خائفا ، لكن فائقا لم يطع أبا على خاصة أن نوهما وحاشيته كانوا على اتفاق معه في الباطن ، وصار هذا المال باعث ظهور النزاع بين أبى على وفائق والذي انتهى الى الحرب ، وظفر أبو عملى السيمجوري على فائق فيما بين بوشنج وهراة ، فجعل نوح أبا على هذه المرة رسميا أي في ( ٣٨١٩) القائد العام لجيش خراسان ملقبا ايساه بعماد الدولة وترك له هراة التي كانت تحت سيطرة فائق ، وتحرك فائق بعد هزيمته يقصد السيطرة على بخارى ، لكنه هزم في الحادي عشر من بيع الأول ( ٣٨٠٩) من قائدي نوح بكتوزون واينج(١) وهرب السي بلخ وترمذ ، وهناك تغلب على الأمير أبى الحارث الفريخوني عامل نوح على الجوزجانان ، ولما كان يبغض نوحا فقد تحالف مع صاحب كاشغر الخان الافراسيابي بتوران أي شهاب الدولة هارون المحروف الخان الافراسيابي بتوران أي شهاب الدولة هارون المحروف الخان الافراسيابي بتوران أي شهاب الدولة هارون المحروف الخان وغاه المنان الافراسيابي بتوران أي شهاب الدولة هارون المحروف الخان الافراسيمجوري الذي عصى أمر نوح دفع مرتبات الجند وكان خائفا معبة

<sup>(</sup>۱) بكتوزون لفظ او يغورى معناه الأمين العندل ا غامبرى حاشية (۱) من كتابه تاريخ بخارى ) واينج او ايننج لفظ تركى يدل على الصدق والاخلاص (المرجع السابق ح (۳) ص ۱۲۰) .

<sup>(</sup>۲) هذه الاسرى اى اسرة آل المراسياب تسمى بالقراخاتيين أو المخانيين 6 وقد سقطت اخيرا كما سنرى على يد السلطان محسد خسوارزم شهاه (سمياقي) .

ويذكر عامبرى حاشية (۱) ص (١٢٠) ان الرايليك ) لفظ أو يغورى معناه الأمير أو الحاكم أو الوصى فهو بها اليس أسم علم نظيره في ذلك كلمات المركبان ) أو (ترخان) أو (خاتون ) أو غيرها من الالقاب التي سمى بها العرب والغرس الحكام الترك أذ ذاك .

أما ترخان بدورها (حاشية ٢ ص ٦٥ من كتاب غامبرى) أو طرخسان أو طرخون عند المؤرخين المسلمين والفرس غهو من القساب السشرف عنسد التورانيين

واخيرا غان بغرا وعلى الأصح بقرا أو بخرا هو اسم الناقسة في اللغسة واخيرا غان بغرا وعلى الأصح بقرا أو بخرا هو اسم الناقسة في اللغسة التركية الشرقية ولم يكن من المستغرب قبل انتشار الاسلام بسين السنرك أن يطلقوا اسم حيوان على ضريح أو شخص (ح ٢ ص ١٢٠ من الكتاب السنابق)

هذا العصيان يستدعى بغراخان أيضا للسيطرة على بخسارى و ولما راى فائق أن خصمه توافق مع خان الترك وأن الطرفين قررا اقتسام الولايات السامانية طلب عفو نوح وعاد الى بخارى فأرسله نوح واينج الهاجب لدفع بغراخان وهزم بغراخان فى ربيع الأول ( ١٣٨٢ه) جند نوح وسلم فائق لبغراخان وصار من أتباعه ، واستولى الخان الأفراسيابي نتيجة لهذا الفتح على بخارى وتركها نوح ومد يد الاستمداد لأبي عسلى السيمجورى ، لكنه لم يجبه ، ولما مرض بغراخان في هذه الأثناء ببخارى ومات في طريق عودته الى التركستان عاد نوح الى دار ملكه بعد تواريه وأمسك مرة أخرى بأزمة أمورها ،

وعند عودة نوح قصد فائق بخارى السيطرة عليها وكان والى بلخ من قبل بغراخان لكنه هزم من جند نوح فالتجأ مضطرا بسابي على السيمجوري فتحالفا كلاهما ضد نوح وصمما على الهجوم على بخارا • وازاء عصيان هذين القائدين القويين لم يجد نوح بدا من استصراخ سبكتكين صهر البتكين السابق الذكر الذي خلفه في امارة غرنة وقسام بفتوحات عظيمة في شرق أفغانستان الحالية ، وأتى سبكتكين الى ما وراء النهر ، وفى اللقاء الذى تم بينه وبين نوح أقسم يمين الوفاء وعقد العهد على دفع أعدامًه ، ونهض يؤيد نوحا أيضاً واليا هوارزم أو والى خوارزم ووالى الكرج وأمير الجرجانية ( من بلاد خوارزم القديمة من خيروم الحالية ) وهو أبو العباس مأمون بن محمد • وترك نوح قسما من البلاد التابعة للسيمجوري لهم وألحق بعونهم في رمضان ( ١٣٨٤) بأبي على وفائق الذى استمد أيضا فخر الدولة هزيمة فادحة فلجأ هذان القائدان المتمردان الى فضر الدولة الديلمي بجرجان ولقب نوح بعد هذا الفتح سبكتكين ناصر الدولة وأبنه محمودا سيف الدولة ونصب محمودا قائدا لجيش خراسان بدل أبي على السيمجوري • واستقبل مفر الدولة أبسا على وفائق استقبالا حسنا وقرر لهما مع هدايا مرسلة اليهما جسزءا من مال جرجان لنفقاتهما -

وفى ( ٣٨٥ ) سمع أبو على وفائق أن نوحا عاد الى بخار ا وسبكتكين الى هراة وأن سيف الدولة محمودا في نيسابور وحيد ، فعسرما فستح خراسان • وطلب محمود عون أبيه ولكن قبل أن يصله تمكن من طرد أبي على وفائق عن نيشابور ، ولما كانا غير مطمئنين على عاقبة أمرهما طلبا عفو نوح وأبديا الطاعة فلم يجبهما نوح وسبكتكين فجمع الطرفان جيشهما وتغلب نوح مرة أخرى مستعينا بجند سبكتكين ومحمود في جمادي الآخرة ( ٣٨٥) في طوس على أبي على وفسائق اللذين نجيا بروحيهما وهربا الى خوارزم وطلبا أيضا منها عفو نوح • وكان نــوح مستعدا الى أن يعفو عن أبى على بشرط أن يخلع عنه صداقة فائق فرفع أبو على يده عن حليفه فائق الذي قال له ان أمان نوح لا يعتمد عليه ، وقدم الى ملك خوارزم فصفده بالأغلال • وهاجم مأمون بن محمد أمسير جرجانية في هذا الوقت شاه خوارزم فأسره وأبا على معه • وبعد نيل عفو نوح أرسله الى بخارى لكن سبكتكين طلب الى نوح تسليمه له فسير نوح الأمير السيمجورى اليه في ( ٣٨٦ ) ، فأورده سبكتكين وثلاثة من العصاة بعد نحو عام من الحبس في ٣٨٧ه مورد الهلكة ، وبقتله زال اعتبار الأسرة السيمجورية وشوكتها ٠

أما فائق فقد رحل خوفا من نوح وسبكتكين السى بسلاد الايسلك نصر خان الافراسيابى خليفة بغراخان ومكث عنده معززا مكرما لكنسه حرضه بعد قليل على التحرك الى بخارى ، لكن أيلك خان ونوحا بتدخل سبكتكين مالا الى الصلح ، ونتيجة لهذا عفا نوح عن فائق وأرسله لحكم سمرقند .

وفى ( ٣٨٧ه ) توفى نوح وسبكتكين وفخر الدولة الديلمى ومأمون ابن محمد أمير جرجانية الواحد بعد الآخر ، وصار باب المنافسة والصراع الى أشخاص آخرين •

وقد فتح استمداد قواد نوح العصاة لخانات التركستان وتوسل

نوح بسبكتكين وابنه محمود الباب لهاتين الطائفتين من الترك الصفر البشرة أى أتباع آل افراسياب والغزنويين الترك الى ما وراء النهر غراسان ، وكان هذا الأمر سيئا جدا كما سنرى ، فقد أدى الى انهيار الدولة الايرانية السامانية من ناحية وأصبح من ناحية أخرى مقدمة لتأسيس الأسر التركية في السران ،

## ۸ — أبو الحارث منصور بن نوح ۲۸۷ — ۳۸۷ه)

مات الأمير أبو القاسم نوح بن منصور أي نوح الثاني في الثالث عشر من رجب ( ١٨٧ه ) ولما مأت وقد لقب بالأمير الرضى خلفه ابنــه الصغير السن منصور الثاني ، ولم تمر مدة من الوقت على جلوسه حتى خالفه عدد من رجال البلاط والأمراء ودعوا الايلك خان الى بخارى فقدم هذا الى فائق بسمرقند وسيره الى بخارى • وخرج منصور من بخارى اكنه عاد اليها بدعوة فائق الذر, كان يتظاهر بالآخلاص الى الأسرة السامانية ويوساطة كيار بخاري وتسلط فائق على أمورها • ولما كان سيف الدولة محمود قد ترك خراسان في هذه الآونة بسبب وفاة والده واستيلاء اسماعيل أخيه على غزنة وعاد اليها نصب منصور بكتوزون الحاجب مكانه قيادة جيش خراسان • لكن فائقا الذي لم يكن على صفاء مع بكتورون في الباطن دخل في محادثات مع أبي القاسم السيمجوري أخى أبى على الذي لجأ الى آل بويه بعد القبض على أخيه وكان يعيش في هذا المعهد في بلاط وأمه السيدة خاتون بالرى وحرضه على اخسراج بكتوزون من خراسان والاستيلاء على منصبه • وهـاجم أبو القاســم جرجان من الرى ومنها نيشابور ولكنه هزم من بكتوزون في نيشابور في ربيع الأول ( ٣٨٨ه ) وانهزم الى قهدتان وهراة • وفي عاقبة الأمر تصالح أبو القاسم وبكتوزون على شريطة أن تكون قهستان وهراة لأبي القاسم وخراسان لمكتوزون ٠ وبعد انتهاء هذه المشكلة عاد سيف الدولة محمود الى خراسان بعد أن تغلب على أخيه وطلب من منصور منصبه السابق الذى كان يحتلب بكتوزون فى هذه الآونة ، فاعتذر منصور وأنابه فى حكم بلح وترمذ وقسم من حدود بست وهراة ، فلم يقنع محمود بهذا الاقتراح ولما رأى انحياز منصور الى بكتوزون تماما هاجم نيشابور وهزم بكتوزون الى سرخس عند منصور واتفق بكتوزون ومنصور وكان كلاهما ساخطا على منصور على خلعه فى النهاية فعزلاه عن الامارة فى ١٢ صفر ( ٣٨٩ه) وبعد أسبوع سملا عينيه وأمروا طفله عبد الملك ،

# ۹ ـ أبو الفوارس عبد الملك بن نيـوح (من ۱۳۲۹ صفر حتى ۱۰ ذى القعدة من ۱۳۸۹)

ولما سمع سيف الدولة محمود بعزل منصور وسمل عينيه عزم على دغع فائق وبكتوزون للانتقام وفى أواخر جمادى الأولى فى مرو واجههما وألحق بهذين القائدين الجحودين هزيمة نكراء فر على أثرها فائق برفقة عبد الملك الثانى الى بخارا وتوجه بكتوزون الى ثيشابور ، وهاجم محمود نيشابور يتعقب بكتوزون فسلك الأخير طريق جرجان فرقا و فبعث محمود بقائده أرسلان جاذب فى عقبه وتمكن بكتوزون من أن يفر مدة من يد جند محمود ويتوارى عنهم الى أن انتهى به اللجوء الى بخارى وسيطر سيف الدولة على خراسان لنفسه وأسقط اسم السامانيين مسن الخطبة وخطب مباشرة للقادر الخليفة العباسى وبهذا خرجت خراسان بيد أحد أبناء غلمان السامانيين عنهم وقد عهد سيف الدولة بعد أن الخطبة رفط الله فريغون وأمراء بلاد الكرج تحت طاعته بقيادة جيش خراسان الى أخيه نصر وأقام هو نفسه فى بلخ التى كانت مركز اقامة أبيه سبكتكن وآثرها قصبة له ولقبه الخليفة أمين الملة ويمين الدولة و

#### انهيار الدولة السامانية في ٣٨٩ه: ــ

بعد أن تمكن محمود من خراسان نال عبد الملك وفائقا وبكتـوزون ثلاثتهم من محمود الهزيمة فركبهم الفزع من تسلطه على بخار ا وما وراء النهر أيضا ، فجمع الثلاثة جموعهم لطرد هذا الند القدى الشكيمة وقصدوا استرجاع بخارى • ولكن اقتضت ارادة الله أن يوافى فائقا في الطريق في شعبان ( ١٩٨٩م) أجله ويظهر تصدع تام في أساس تجمعهم ٠ وسمع ايلك خان شمس الدولة أبو نصر هذا وكان أخا وخلف ايلك خان نصر توجه الى بخارى متذرعا بحماية الأمير الساماني وكان تحركه فيما يبدو لدعوة الشيعة والباطنيين له لسخطهم على السامانيين السنة المتعصبين ٠ على أية حال قدم ايلك خان في العاشر من ذي القعدة (٣٨٩هـ) الى بخارى وألقى القبض على بكتوزون الذى لحق بعسكره بطريق المداهنة والملق ثم على عبد الملك وأخيه منصور الأعمى وسائر الأمراء السامانيين ، وانتهت الدولة السامانية بهذا على يد أمير تركى آخر من بخارى وما وراء النهر . وهذه الواقعة من أكثر وقائع تاريخ ايران شؤما لأن من هــذا الوقــت قصرت يد العنصر الآرى الآيراني عن أحد آصل أقسام ايران وهو مسا وراء النهر ، وعلى أثر الاستيلاء المتتابع للاتراك والأجانب غيرهم فقـــد أصبح هذا الاقليم الذي هو مهد الأدب الفارسي الاسلامي وموطن ومدغن لجمع كثير من كبار فضلاء ايران خارجا عن تصرف الايرانيين كما أنه لا يزال خارجا عنهم الى اليوم .

### نظرة في الوضع الادارى وأسلوب حكم السامانيين : ــ

دامت دولة الأمراء السامانيين التى لم تخرج فى وقت قط عن تبعبة وقبول الأمر الروحى لخليفة بغداد وكانت تعتبر نفسها دائما مطيعة منفذة لأوامر العباسيين مدة عشرة ومائة عام ( من ٢٧٩ سنة وفاة نصر حتى ٣٨٩ تاريخ استيلاء الايلك خان على بخارا ) • وطول هذا القرن ولمنع سنين كان السامانيون وكان جميعهم على مذهب السنة يعترفون

بأن المخليفة العباسى ببغداد هو أمير المؤمنين أميرهم وآمير غيرهم وآنسة الرئيس الروحى لهم مع أنهم كانوا ايرانيين(۱) • وقد أقتفوا في سيرتهم هذه مسلك الطاهريين دستورا لحياتهم وحكمهم ولهذا فقد كانت طبقة رجال الدين وعلماء الدين فيما وراء النهر وخراسان يستظهرون دوما بالأمراء السامانيين خلاف من تشيع منهم الذين كانوا يحيون متوارين خوفا من قوة السامانيين وعلماء أهل السنة • وكانت الشيعة اذا سنحت الفرص لهم يتعاونون مع أعداء السامانيين ويدعونهم سرا للقفاء على أسسرتهم سرا للقفاء على أسسرتهم مرا) •

ومع أن الأمراء السامانيين كان لهم فى الظاهر حق عزل وتنصيب جميع القادة العسكريين والمدنيين فى ولاياتهم لكن قدرتهم هذه كما رأينا أخذت فى المضعف من عهد الأمير نصر بن أحمد فصاعدا وتدخل فى عمل الأمير منهم فى الغالب رجال البلاط ورؤساء الجيش ، ولم يكن للأمير حيلة غير الانصياع لأمررهم .

وكانت ادارة الولايات السامانية فى يد ذوى النفوذ فى مؤسستين أو جهازين أولهما البلاط وثانيهما الدياوان •

وكانت رئاسة البلاط الساماني لشخص اسمه (حاجب سالار) أي كبير الحجاب أو (حاجب بزرك) بنفس المعنى وكان مسيطر على جميع

اسسماعيلي واحمسد ونسصري

دونوح ودو عبد الملك ودو منصور (سياقى) ومعناها: تسمعة نغر كانوا من آل سامان مشهورين: وكانوا كل منهم بامارة خراسان مامورين اسماعيل واحد ونصر: والنوحان وعبد الملك والمنصوران

<sup>( 1 )</sup> و كأن المؤلف يعنى أن الله تعالى قدر مذهب التشييع لايران وايران للتشييع والثورة على العرب والاسلام السنى أسسرا خاصسا بالايرانيسين ، وهذا يؤكد الادلة السابقة تعصب المؤلف ومحليت،

<sup>(</sup> ٣ ) كان الأمراء السامانيون غير نمر أخى اسماعيل الذى لم يبله الامارة تسمعة ثغر وقد عدد العنصرى ( الشاعر الكبير الغزنوى ملك شعراء بلاط محمود الغزنوى ، توفى ٣١٤ه ) في تصيدة تنسب اليه اسماءهم هكذا : نه تن بودند زال سامان مشهور

هريك بامارت خراسسان مأمسور

الأمور الداخلية للأمير ولنزله خاصة اذا كان الأمير صغير السن ، وكانت أزمة الأمور ف حقيقتها في يسد كبسار الحجساب .

وكان لكل أمير سامانى عدد من الغلمان والحراس الشخصيين وكانت قيادتهم ورئاستهم لس (أمير الحرس) وكان عمل هذه الفرقة حفظ حياة الأمير • وكان الأمسير يترك حكم العاصمة أى بخارى دائما فى مسئولية شخص يسمى (صاحب الشرطة) •

أما حكومة الولايات فكان تودع من طرف الأمير وغالبا باشارة كبير المحاب أو الوزير للأمراء أو قادة الجيش ، وكان حكم خراسان في هذا الوقت يتمتع بأهمية كبرى لأن حاكم خراسان كان القائد العام لجميي الجيش الساماني أيضا ، ولهذا فقد كان الأمراء السامانيون يختارون لهذا المنصب حينا عن طواعية وأحيانا كثيرة خوفا وحيطة القود المشهورين وكبار الأسر القديمة ، حتى أن هذا العمل كان في الغالب وراثيا في بعض الأسر وكان يشب من أجد الحصول عليه بين رؤساء الجيش وأفراد أسر عديدة النزاع كما كان الأمر مع آل محتاج وأسرة قراتكين وآل سيمجور اذ كانوا في نزاع دائم من أجل الحفاظ على هذا المنصب أو الاستيلاء عليه وكائت خراسان تنتقل بينهم في أغلب أيام الدولة السامانية ،

أما رئاسة الديوان السامانى فقد كانت للوزير الأمر أو (السيد الكبير) (خواجه بزرك) الذي كان بعد رئيس الدولة وصاحب تدبسبر الأمير وكانت له الرئاسة على جميع أهل القلسم والدفستر أي الكساب والمستوفين (مأموري الجمع والخرج) والشرقين (ناظري الخسرج) والمعمال الماليين ، وكانت جميع أمور الدولة في واقعها في يده ، ولما كانت السيرة الجازية أن ينتخب الأمير الوزير مع أخذ رأى قائد جيش خراسان فقد كان قادة جيشها يتدخلون في عزل الوزراء ونصعهم ويحدث لهدا هرج ومرج في أعمال الديوان ، وكان سبب هذه المالة أن السوزراء كان

عليهم أن يبلغوا نفقات الجيش التي كانت تحث أمر قادته فكانوا الى هد ما تابعين لهم مأتمرين بأمرهم • وبمجرد أن وزيرا كان يتكاسل في أداء هذه الوظيفة أو اظهار الخضوع لقائد الجيش الذي يمتلك القوة كان أمره ومكانته يتزلز لان تزلز لا •

وكان أغلب نظام الديوان الساماني وتشكلاته مرهونا بكفاءة أبى عبد الله محمد بن أحمد الجيهاني وزير الأمير نصر بن أحمد الذي كسان حكيما محنكا شهما وكان يتبع المانوية باطنا ويعد بين الزنادقة كما اصطلح على المانويين ، وكان كسائر المانويين العارفين والمتعلقين بالآداب القديمة الأيرانية معرفة كاملة يدخل في ادارة الديوان الساماني كثيرا من مراسم العهد الساساني وتشكيلات ايران لعهدهم ، فقد كتب ، كما ينقل المؤلف عن زين الأخبار للكرديزي(١) الى كل بلاد العالم الكتب وطلب رسوم كل بلاط وديوان لكي تنسخ له وتبعث ، مثل ولايــة الــروم والتركستان والهند والصين والعراق والشام ومصر والزنج وزابل وكابل والسند والعرب ، أتت رسوم الدنيا اليه ووضعت نسخها أمامه فتأمل فيها مليا وأخذ من بينها ما كان أفضل وأحسن وترك نقيضهما وأخدذ بالأفضل منها وأمر بأن يسير كل أهل البلاط والديوان في بخارى على هذا المراسم فانتظم أمور المملكة جميعها برأى الجيهاني وتدبيره • أ • ه .• وعن طريق هذه المعلومات ألف الجيهاني كتابه المشهور جدا في عسم الجغرافيا ومعرفة البلاد والطرق والآداب وعقائد الأمم المسمى بالمسالك والممالك وقد ضاع هذا الكتاب وهو من أقدم كتب هذا العلم وأكثرها اعتبارا للأسف ٠

<sup>(1)</sup> الكرديزى هو أبو سعيد عبد الحسى بن الضحساك بن محمسود الكرديزى الفزنوى من كتاب العصر الغزنوى والمعاصر للسلطان عبد الرشيد ابن مسعود بن محمود الغزنوى ، وقد ألف تاريخه الكبر زمن هذا السلطان والمعروف بزين الأخبار وتفاول فيه التاريخ من بداية الخليفة حتى نهسايسة حكم السسلطان مودود بن مسعود الغزنوى (33)ه) .

أما ديوان السامانيين الذي انتظم بيد الجيهاني والبلعمي وسائر الوزراء الأيرانيين فقد كان تقليدا لديوان الخلفاء العباسيين في بغداد الى حد ما ، فقد كان تحت أمر الوزير ، كمثل ديوان بغداد ، عدد من صاحبي الدواوين الأخرى مثل أصحاب ديوان الاستيفاء (ما يساوى تقريبا وزارة المالية أو الدخل والمنصرف) وديوان الأشراف (أو مراقبة المنصرف) وديوان الأوقاف وديوان القضاء (اجسراء ككام الشرع) وديوان الرسائل أو الانشاء (ديوان كتاب الأمير والوزير أو ما يساوى حاليا وزارة الخارجية) وغيرها •

وقد انتقلت نفس هذه التشيكلات من السامانيين الى خلفائهم الغزنويين والسلاجقة وملوك خوارزم وظلت قائمة حتى عهد المغول وكان يتوارثها طبقة الوزراء والكتاب والمستوفين التى كانت تنفذ وتحفظ هذا النوع من الادارة جيلا عن جيل واذا مازالت أسرة كان يخلفها أسرة جديدة فى الخدمة لمتنفذ وترعى سيرة الأسرة السالفة •

لكنه يتوجب العلم أن هذا النوع من الادارة لم يكن جاريا فى كسل الولايات السامانية وكان منحصرا تقريبا فى بلاد ما وراء النهر وخراسان ، لأنه كان لكل عدد من النواحى التابعة للسامانيين مثل الصاغانيان والجوزجانان وخوارزم وجرجانية وسيستان وغزنة تشكيلات خاصة به مختلفة عن بقية الدولة وكانت تعيش تحت امرة أمراء نصف مستقلين محليين وكان السامانيون قانعين بتحملهم تبعة أنفسهم مع ائتمارهسم بأمرهم .

ومن عهد اسماعيل وأخيه نصر نتيجة لغزوات السامانيين في حدود بلاد الكفار التركستانية نفذ عدد كبير من الأتسراك أسرى وغلمان الى ما وراء النهر وتجمعوا في بخارى في البلاط الساماني وخدمة الوزراء والأعيان وقواد الأمراء ودخلوا في سلك الخدمة والاتباع ، وقد تزايد نفوذ هؤلاء الغلمان تدريجا حتى صاروا من خواص الحجاب ومربى أبناء

الأمراء والأعيان وبلغوا المقامات العالية كآل سيمجور والبتكين وفسائق

وفضلا عن هؤلاء الرؤساء الأتراك فقد دخل عدد وفير أيضا من هذه الطائفة ضمن الجيش السامانى وفى عداد حراس بلاط الأمراء وتغلب بالتدريج الأتراك المقاتلون فى الجيش السامانى ، وفى الجيش الذي ينبغى أن يدافع عن البلاد الآرية الايرانية فى مواجهة سيل هجوم قبائل الترك الثورانيين ، الذين كان يسكنون من نهر سيحون حتى حدود المين والمحيط الهادى ، كانت الأكثرية والرئاسة للعنصر التركى • وكان هؤلاء الترك كما رأينا فضلا عن أنهم لم يبذلوا مقاومة أمام الايلكفانيين يدعونهم للاستيلاء على بخارا والقضاء على السامانيين بعون منهم وفى النهاية انتهت الدولة السامانية على يد نفس أولئك الترك •

### أسماء الأمراء السامانيين وزمان امارة كل منهم

```
١ ... الأمير العادل الأمير الماضي أبو ابراهيم اسماعيل بن أحمد
 ( PY7 - 0P74 )
                 ٣ _ الأمير الشهيد أبو نصر أحمد بن اسماعيل
 ( OPT - 1+4A )
 ٣ _ الأمير السعيد أبو المسن نصر بن أحمد (٢٠١ - ٣٣١ م)
(144 - 434 4)

 إلامير الحميد أبو محمد نوح بن نصر

ه _ الأمير الرشيد أبو الفوارس عبد الملك بن نوح ( ٣٤٣ _ ٣٥٠ ه )
           ٦ _ الأمير المؤيد الأمير السديد أبو صالح منصور بن نوح
( * 477 - 40+ )
            ٧ _ الأمير الرضى شاهنشاه أبو القاسم نوح بن منصور
(ATAV - 777)
(ATA9 - TAY)
                          ٨ _ الأمير أبو الحارث منصور بن نوح

 ه _ الأمير أبو الفوارس عبد الملك بن نوح

(من ١٢ صفر حتى العاشر من ذي الحجة ٣٨٩ه)
```

# الفصل لسكادس.

### الغــزنويون ( ۳۰۱ ــ ۸۲۰۵ )

#### بدايسة امسر الفزنويسين: -

ينتسب الغزنويون الى غزنة أو غزنى أو غزنين من مدن أفغانستان المالية الواقعة فى سفوح جبال سليمان وكانت المركز الأول والعاصماة للغزنويين ، وقد بدأت منها أهميتهم واعتبارهم •

وأول من يعد فى الحقيقة المؤسس من بين الأمراء الغزنويين أولئك المقيقى للأسرة الغزنوية هو أبو اسحاق البتكين الذى مر ذكره فى تاريخ السامانيين ، وكان غلاما تركيا ابتاعه الأمير الشهيد أحمد بن اسماعيل ، ثم دخل خدمة أخيه نصر من بعده ، ثم بلغ فى عهد امارة عبد الملك الأول منصب رئاسة الحجاب كما رأينا ، والبتكين هذا هو الذى قتل بكرا بن مالك قائد الجيش السامانى فى بخارى فى ( ٣٤٥ه ) ، تسم رقى فى ( ٣٤٩ه ) منصب قيادة جيش السامانيين وحكومة خراسان ،

ظل البتكين من ( ٣٤٩ه ) حتى أواخر ( ٣٥٠ه) فى غراسان ، وقى هذا الوقت ، كما رأينا ، اصطدم بالأمير منصور بن نوح ، ومع أن البتكين ألحق الهزيمة بجند منصور على مقربة من بلخ ، وأنه كان بحوزته أملاك ومتعلقات فى خراسان وما وراء النهر (١) فقد يمم شطر أفغانستان لعله

<sup>(</sup>۱) ذكر أن عدد ضياعه وأملاكه وصلت خمسمائة وتطيع أعنامه الف الله ، وعشرة آلان جوادا وبغلا وجملا (سياتي ) .

كان يتجنب مقاتلة ولى نعمته ، وكانت أفغانستان وقتها دارا للكافرين فعزمها للجهاد .

وبلغ ألبتكين فى أوائل عام ( ٣٥١ه) مدينة غزنة وغلب أميرها الأمراء أبا على وأقام بها أميرا وجعل منها دار اقامته • ومن شم يعتبر عام ( ٣٥١ه) بداية تأسيس الأسرة الغزنوية ولمو أن استقلال الغزنويين يبدأ بعام ( ٣٨٧ه) حينما جلس السلطان محمود على العرش •

ومن عام ( ٣٥١ه) حتى ( ٣٥٢ه) سنة موت البتكين ، كان البتكين مشعولا بالجهاد في حدود كابل ومعابر المناطق الجبلية شرقى أفعانستان • واستولى في هذه الفترة على مدينة كابل ثم دخل في حدرب مع أحدر المجات السند • وقبل أن تنتهى الحرب مات البتكين وخلفه ابنه اسحق في المسارة غزنسسة •

وبعد عام من تولى اسحاق الأمارة ، أخرجه أبو على آمير غزنه السابق الذى طرده البتكين قبل ، منها فهرب اسحاق الى بخارى واستمد الأمير منصورا بن نوح ، فأبلغه منصور امارته السابقة بشرط أن يعتبر نفسه تابعا له ، فقبل وسك عملة غزنة وخطب على منابرها باسمه ،

ووقعت امارة غزنة بعد موت اسحاق فى ( ٣٥٥ه) فى يد غلمان البتكين وتولاها منهم اثنان واحد بعد الآخر بموافقة جنوده ومجاهدى جيشه الى أن صارت فى العشرين من شعبان ( ٣٦٦ه) نصيب سبكتكين صهر البتكين و وسبكتكين مثله كمثل البتكين من الغلمان ذوى الأصل المتركى اشتراه البتكين من تجار الرقيق فى عهد عبد الملك الأول من نيشابور ثم شرفه بتزويجه ابنته و

ومع أن ابلتكين هو الذي وضع أساس الدولة الغزنوية الا أن المؤسس المحقيقي لهذه الأسرة هو سبكتكين لأنه مد حدود دولتها شرقا وجنوبا باستيلائه على مناطق واسعة ثم امتلك في العرب خراسان وحكومتها غاتسعت البلاد الغزنوية اتسساعا كبسيرا •

وأول فتح لسبكتكين هام هو استيلاؤه على مدينتي قصدار (من بلاد القليم مكران القديمة الواقعة فيبلوجستان المالية) وبست (من مدن سيستان السابقة في الوادي الأوسط لنهر هيرمند) في (٣٩٦ه) . فقد توسل أمير بست (طغان) بسبكتكين من شر بايتوز أمير قصدار ووعده ان أمده في استفلاصه بست من بايتوز أن يؤدي لمه مالا . فاستخلص سبكتكين بست منه وألحق به الهزيمة ، فلم يف طغان بوعده وأعلن عصيانه لسبكتكين فقاتله الأخير واستولى على بست ثم الصن مها قصدار ودخلتا من يومئذ تحت حكمه وأمره ، ومن الغنائم التي ضارت من نصيب سبكتكين في هذا السفر التحاق الشاعر والمنشى العالى القدر أبى المفتح على بن محمد البستي بخدمته وكان من البداية يعيس في بسلط بايتوز ويعمل كاشبا له ،

وبعد هذه الفتوحات نفد سبكتكين الى سهول السند من معابر سلسلة جبال سليمان وهزم ملك طائفة الراجبوت المسمى (جبيال) وضم الميه مدينة بيشاور وعاد محملا بالغنائم والأموال الضخمة الى غزنسين وقد سبق ذكر تفصيلات دعوة سبكتكين وابنه محمود فى ( ١٣٨٤ه) عن طريق الأمير نوح بن منصور ووصولها الى قيادة جيش السامانيين وحكومة خراسان ثم حروبهما للمتمردين من قواد نوح فى تاريخه ولا حاجه الى تكرارها و

## ۲ ــ أبو القاسم محمود بن سبكتكين ( ۳۸۷ ــ ۲۱۱ه )

مات أبو منصور ناصر الدولة سبكتكين ، وكان اغتار فى أواخر أيامه بلخ عاصمة له وكان يعيش بها ، حينما كان قادما من بلخ فى طريفة الى غزنة فى شعبان من ( ٣٨٧ه ) وكان ابنه الأكبر سيف الدولة محمود فى نيشابور فى حذا الوقت منشغلا بادارة أمرور خراسان .

نسزاع محمسود واسسماعيل: س

وهينما وصلت جنازة سبكتكين الى غزنة رفع جنده ابنه الأصغسر

اسماعيل بناء على وصيته الى مسند الامارة ، فترك محمود خراسان واتى هراة وقدم عمه بغراجق مساعدته له ونهض أح له آخر أسمه نصر من بست لدده ، وظفر محمود على أخيه اسماعيل بالقرب من غزنة ، فأمنسه وأنزله من قلعة غزنة وأشركه معه فى الامارة ، لكنه ألقى به فى السجن بعد قليل لسوء ظن به ومات اسماعيل فى السجن ، وكانت مدة امارته مبعة شهور .

#### ثورة الأمر منتصر الساماني: ــ

ولما استقر ايلك خان على بخارا حبس ابناء نوج بن منصور أو أخوه الأمير عبد الملك وبضعة نفر من أقاربهم ، وأبعد بعضهم عن الآخر وفرقهم في البلاد ، وتمكن أبو ابراهيم اسماعيل بن نوح من الهرب من حبسس الأيلك في اوزقند برداء نسائى وتوجه الى خوارزم وجمع منها جمعا وظفر بهم ملقبا بالمنتصر على أتباع الملك الأيلك وأخذ بخارى ، لكنه لم يطق المكت بها فانطلق مهاجما نيشابور وأخرجها عن قبضة نصر بن سبكتكين أخى محمود ، ونال منتصر هزيمة من يمين الدولة فالاذ بقابود ل الزيارى ومنه الى طوائف الغز وسلجوق الساكنين على حدود خوارزم وأسترد بعونهم بخارى ، لكنه لم يطمئن الى أتباعه الترك ففر تحت جنع الظلام ولم يجد حيلة لكى يسترد ملك أجداده الا أن يتوسل بيمين الدولة محمود ، فخف محمود لنجدته وغلب ايلكفان واستقر منتصر على بخارى ،

لكن الايلك معد عودة محمود طرد منتصرا من بخارى فهام على وجهه فترة فى خراسان وقهستان وطبرستان حتى استقر به المطاف عند قبيلة عربية مهاجرة عند بخارى ، فقتله فى ( ٣٩٥ه) بامر من أعدائه ، وهكذا انتهى آخر داعية كبير للأسرة السلمانية وكان رجلا رشيدا فاضلا وشاعرا وارتاح منه الايلك ومحمود وكانا قلقين منه وخلى الميدان لهما للمد التركى .

#### حسرب محمسود لخلف بن أحمد السيستاني : ـــ

كان خلف بن أحمد الذى وقفنا على أحواله فى أواختر تاريخ الصفاريين يعيش فى عداء خفى ومنافسة لسبكتكين ومحمود من حين أن استوليا على خراسان بسبب مجاورة ملكه للكهما مع وجود الصداقة الظاهرية لكنه اذا ما سنحت له الغرصة كان يغير على أطراف بسلاد الغزنويين وكانت قهستان وهراة أكثر مناطق نزاع الطرفين وكان يحكمها بغراجق أخو سبكتكين وعم يمين الدولة محمود • وفى ( ١٣٨٧ه ) لما وصلت خبر أنباء موت سبكتكين مسامع خلف أخذ منه السرور حتى أنه سير ابنه طاهر للاستيلاء على بوشنج فاستصفاها من يدى بغراجق • فأمد محمود عمه ورده لدفع طاهر بن خلف • وأصاب طاهر هذه المرة أثناء الكر والفر من بغراجق مقتلا فأشعل نار غضب محمسود •

وفى ( ٣٩٥ه) كان خلف متوجها لقلعة اسبهبد احدى قلاع سيستان الحصينة وبرفقته ولده وأهله هين فاجأه محمود مع كثرة من جنده عند هذه القلعة ، ولم يكن مع خلف أحد فبقى بها محصورا ، ولم يجد خلف بدا من التسليم فنجا من حصره بعد أن افتدى نفسه بمائتى ألف دينار وسلك محمود طريق الهند .

وبعد هذه الواقعة أنزل خلف انتقامه الفظيع الذى جاوز حدود الفظاعة بمن ساعدوا محمودا ، وبلغ انتقامه وفظاعته حدا جعل ابنه طاهرا يثور عليه ، لكن خلفا تظاهر بأنه اعتزل الامارة وانشغل بالعبادة والعزلة وخدع ابنه بالحيلة والتدبير واظهار شفقة الأب على ابنه ، فلما سلم ابنه ، قتله أبوه بيده ثم غسله وكفنه وأوسده الثرى فى ( ٣٩٢ه ) ، وجأر أهل سيستان فى النهاية من مظالم خلف واستدعوا محمودا لكى يأخذ بلدهم لينجوا من شروره وخف محمود الى هذه المدينة وكان يترقب مثل هذه السانحة فحصر خلفا فى قلعة (طاق ) احدى قلاع سيستان ، وبعد آربعة شهور من المقاومة سلم خلف واستولى محمود فى صسفر من وبعد آربعة شهور من المقاومة سلم خلف واستولى محمود فى صسفر من ( ۳۹۳ه ) على سيستان وأرسل بخلف الى الجوزجانان لكنه ألقى به فى

السجن لما سمع بمكاتبة الايلكخان ، ثم قتل في ( ٣٩٩ه ) في سجن دهسك بسين زرنسج وبسست .

#### السلطان محمدود وخانات التركستان: ــ

لقب الخليفة القادر كما سبق محمودا فى ذى القعدة من ( ٣٨٩ ) بيمين الدولة وأمين الملة وخلف السامانيين فى خراسان وضم الى اسمه من هذه الأيام أيضا لقب السلطان وعمل به • ولفظه ( سلطان ) عربية بمعنى السلطة والقدرة والهيئة الحاكمة وكانت تستخدم للخلفاء ورائجة قبل محمود ، وكان أغلب الشعراء والمنشئين والأتباع لدى محمود يلقبومه به ولم يكن لقبه الرسمى قبسل ذا •

وكان الخانيون أو الخانات الذين استولوا من حدود هذا الوقت (٣٨٩ه) على ما وراء النهر وكانوا قد خلفوا السامانيين فى تلك البلاد . كانوا مسلمين يعدون قبول أمر الخليفة العباسى فرضا ويعتبرون أنفسهم كالغزنويين أتباعا للخليفة القادر ويسكون عملتهم ويخطبون باسمه .

وقد وقع نزاع بسبب منتصر السامانى بين محمود والايلك نصر خان غير أن هذه الفتنة قد خمدت وتزوج محمود ابنة نصر وبدأ السلام بين هذين الأميرين التركيين واضحى نهر جيحون الفاصل بين مليكهما وقد تلقى محمود هذا الصلح بحبور لأنه يترقب الفتح فى الهندونذر أن يغزوها كل عام ويريد أن يفرغ للاهتمام بها ولكن الصلح لم يدم طويسلا لأن الايلك نصرا بمجرد أن توجه محمود لاحدى غزواته وأقام فى المولتسان بالسند ( ١٩٣٩ ) أرسل قائده ( سباشى تكين ) للسيطرة على خراسان من ناحية و ( جعفرتكين ) حاكم بخارى الى بلسخ للاسستيلاء على طوس ونيشابور من ناحية أخرى و فعجل محمود الى خراسان وهزم جعفسر ونيشابور من ناحية أخرى و فعجل محمود الى خراسان وهزم جعفسر وسباشى وأنقذ خراسان من سيطرة الخانيين و وفى السنة التالية عبسر الايلك نصر بعون قدرخان بن بغراخان السابق الذكر والى الختن بجند الخرين وأسرع لمحاربة محمود وكان مقيما في طخارستان في هذا الوقست

مع جمع من الأتراك الغزو الخلجيين(١) والأفاغنة والهنود وخمسسمائه فيل حربى • وفي الثانى والعشرين من ربيع الثانى من ( ١٩٩٨ ) على كثب من جسر ( جرخيان ) على نهر بلخ في صحراء ( كتر ) على بعد فراسخ أربعة من بلخ اشتبك الطرفان ولقى جيش الخانيين هزيمة قاسسية وغرق جزء هام منهم في الماء حين فسراره •

ومعركة كتر احدى الوقائع العظيمة الأهمية فى تاريخ الغزنويسين لأن خطر الخانيين من هذا الوقت حتى عهد السلاجقة قد انتهلى عن خراسان • أما نصر فقد ثار عليه أخوه (طفان خان) بسلب هزيمته وتحالف مع محمود ، ولم يستطع الخانيون بسبب نشوب الاختلافات الداخلية بينهم منافسة محمود أو مساواته بل كان كل منهم يستمده على الآخر وكان حكمه جاريا متبعا فى بلادهم •

## فتح خــوارزم وجرجـانية في ٤٠٧ ــ ٤٠٨ ه : ــ

كانت خوارزم ، وهى منطقة خيوه الحالية (٣) تحت أمرة أسرته من الأمراء على عهد السامانيين أولاهما أسرة المأمونيين التى حكمت على الجسزء الشمالى لنهر جيحون وكانت عاصمتهم مدينة جرجانج أو الجرجانية أو أورجنج مدينة خيوه الحالية محلها ، وثانيهما المخوارزمشاهيون القدماء الذين سيطروا على الساحل الأيمن أى الجزء الشرقى لنهر جيحون وكانت عاصمتهم مدينة كاث أو شهرستان ،

وقد سبق ذكر لأبي العباس مأمون بن محمد صاحب جرجانية وقلنا

<sup>(</sup>۱) (الغز) سبوف يرد في تاريخ السلاجقة اصلها ، اما « الخلجيون » غنسبه الى خلج وهي تحريف للفظ « خلخ » بكسر الخاء وهو لفظ تركي أو ايغوري قديم ينطق في التركية الحديثة « قلج » بمعنى السيف ، وقد يرسم قلق وخلج و غلج ، ( انظر تاريخ بخاري ، ارمينيوس غامبري ، ترجمه د. اخبد الساداتي ص ٨٨ حاشية ، و ص ٨٤ ح ١ ) . (١) كانت خيوه تعرف في القديم باسم خيووك وهو لفظ من اصل تركي

<sup>(</sup>۱۲) كانت خيوه تعرف في القديم باسم خيووك وهو لفظ من اصل مرخي كان غير يبعروف زمن السلاحقة ، وسوف ياتي تاريخهم ( المرجع السابق ج ٢ ص ٢١٧) .

ان هذا الأمير حمل على أبى عبد الله خوارزمشاه صاحب شسهر كساث ( م٣٨٥) الذى كان قد أسر أبا على السيمجورى واستخلص منه خوارزم الشرقية وقتله فى نفس هذه الآونة فى مقابل أبى على السيمجورى ، وقد أطلق على أبى العباس صاحب جرجانية من هذا الوقت خوارزمشاه أى ملك خوارزم فى حين أن هذا اللقب كان لولاة كاث ،

وبعد وفاة أبى العباس فى ( ٣٨٧ه ) خلفه ابنه أبو الحسن على وقبل بيعته للخانيين بعد سقوط السامانيين ، وبما أن محمودا قد تعلب عليهم فقد سالمه أبو الحسن ونزوج من أخته .

وتولى جرجانية وخوارزم أبو العباس مأمون بن مأمون بعد أخبه أبى المسن وتزوج هو أيضا بأخت أخرى لمحمود وكان مطيعا للسلطان مجبرا حتى ( ٤٠٧ ) سنة قتله ولكنه كان يظهر الاخسلاص والمحبسة للخسانيين ٠

وفى نفس العام ساء ظن محمود بخلوص نية أبى العباس فطلب اليه أن يخطب له فى خوارزم فتظاهر خوارزمشاه بقبول طلبه ، لكن أعيان خوارزم وأمراءها لم ينصاعوا وثاروا على حاكمهم وقتلوه وآمروا عليهم ابن أخيه أبا الحارث محمدا بن على ، فقصد السلطان محمسود خوارزم بحجة الانتقام لدم أبى العباس خوارزمشاه وانقساذ أختسه بجيش ضخم ، وبعد معركة فى (هزاراسب) بالقرب من جرجانية هسزم جند خوارزم شاه هزيمة شديدة ، ثم دخل فى الخامس من صفر (١٠٤ه) جرجانية وقبض على جميع أفراد الأسرة المأمونية وأتى بهم غزنة وترك خوارزم الى قائده المشهور آلتون تاش وزال آل مأمون وصار آلتون تاش ملك خوارزم ه

كان أفراد الأسرة المأمونية أغلبهم فضلاء محبين للفضل وكانت جرجانج في عهدهم مركز اجتماع العلماء والفضلاء حتى أن أبا على بن سينا كان يعيش هناك في بلاط أبى الحسن على وأبى العباس مأمون ، وكان أبو الريمان البيروني أيضا من أجلة خواصهم ومستشاريهم •

### غــزوات محمود في الهنــد من ٣٩٢ هني ١٦٤ هن ــ

ساغر السلطان محمود أسفارا حربية للجهاد والغزو الى الهند فى المدة بين عامى ( ١٩٦٣ م ) و ( ٤١٦ ه ) أى نحو أربعة وعشرين عاماً وكان أهم هذه الغزوات اثنتى عشرة غزوة ، وقد حارب راجات الهند وحكامها المحليين بنية جهاد كفارها ظاهرا وباطنا للاغارة على بلادهم ومعابدهم ومحال أصنامهم التى شهرت بكثرة ثروتها وآلاتها وأدواتها وأصنامها الفضية والذهبية وقد جلب معه كل مرة بالاغارة على مدنهم غنائم لا تعد

وبدأ السلطان محمود هجماته على الهند بعد جلوسه بخمس سنوات وأنهاها قبل وهاته بخمس أخرى لأنه انشعل فى الخمس الأولى بقمع أعدائه فى الداخل والقادة السامانيين والايلك خان والأمير خلف ، وفى الخمس الأخيرة لم تتركه ثورات العراق وخراسان والاهتمام للخطر للتركى السلجوقى أن يتوجه للهند خالى البال ، أما ما بين الخمسين فقل أن يمين الدولة لم يذهب الى الهند غازيا ولم ينتصر ويجلب الغنائم ،

وشرح جميع غزوات محمود على الهند وبيان جزئيات حروبه معم راجات الهند وحكام أجزائها الغربية والمركزية وتعداد أسماء البلاد التى فتحها والراجات الذين هزمهم يخرج عن نطاق هذا الكتاب المختصر فضاد عن خلوه من الفائدة والمتعة ، فلذا نقنع بالوقائع الهامة والنقاط الرئيسة المتعلقية مهذه الغيزوات ،

ا بداية غزو محمود للهند الغربية كما أشرنا هى سنة (٣٩٢ه) ، ففى هذا التاريخ اقتفى السلطان بعد اخضاع أحمد بن خلف فكرة أبيسه فى الحملة على أرض الراجبوت ومقساتلة جيبال ، ونتج عن هذا هزيمة جيبال وأسره وعاد بعد السيطرة على قسم من البلاد شرق بيشاور موقرا والغنسائم المسوفورة .

٢ ــ فى ( ٥٩٣٥ ) هاجم محمود سهول البنجاب وتغلب فى (بهاطيه) عاصمة البنجاب المركزية ( ما بين مدينة المولتان ونهر ستلج ) على حاكمها

– ۱۷۷ – تاریخ ایران)

وعاد بعد ضم هذه المنطقة الى أملاكه بمائة وعشر فيلا الى غزنة ٠

٣ ـ في ( ٣٩٦ه ) قصد محمود المولتان بحجة دفعه واليها المسلم ( والملتان من بلاد شرق نهر السند في ولاية البنجاب ) الذي اعتنق المذهب الاسماعيلي ، ولما لم يجب ( انندبال ) ابن جيبال السابق الذكر والذي حكم في كشمير طلب محمود عبور البلاد فقد بدأ السلطان بتعقبه وسيطر على كشمير ، وفر والى المولتان خوفا الى جزيرة سرنديب واستولى محمود على المولتان وقسم آخر من البنجاب ،

وبعد هذا الفتح دخل محمود سهول الجانج وهاجم بلاد راج آخر اسمه (نندا) فتقهقر هذا الراج من أمامه واعتصم بقلعة كالنجر الحصينة وهي من القلاع الجنوبية لنهر جمنا من أفرع نهر الجانج وتقع حاليا مغرب مدينة (الله آباد) الحالية فحاصرها محمود وبعد أن حوصر نندا أربعة وثلاثين يوما طلب الصلح فرفض محمود في البداية لكنه صالحه اعتباره تابعا له عندما سمع أن الايلك خان هاجم خراسان •

٤ ــ ومن غزوات محمود المشهورة فى الهند غزوتان فى ( ٤٠٤ه) و ( ٥٠٥ه) وقد استفرغ لنفسه فى أولاها قلعة ناردين من قلاع البنجاب عزب نهر جيلم من أفرع نهر السند وفى ثانيتهما معبد تانيسر ( فى شمال دهلى ) وقد أتى بصنم تانيسر الكبير الى غزنين ٠

ه \_ ف ( ١٠٩ه ) فتح محمود مدينة قنوج ( على حافة نهر الجانج وشمال شرقى مدينة كاونبور ) وسلم له حاكمها واعتنق أهلها الاسلام ، لكنه لما عاد محمود غضب الراجات الآخرون لهذا فقدم أعظمهم لمحاربة حاكم قنوج وقتله • فعاد السلطان محمود وهاجم سهول الجانج وفتـــح معبد ( موتر ا ) البالغ الشهرة الواقع فى شاطىء الجانج وشمال مدينــة آكر ا ، وغنم جميع نفائسه ومن بينها صنم ذهبى خالص وعاد الى غزنــة مجلال وعظمــة •

٦ ــ وأعظم وآخر غزوة لمحمود فى الهــند هجومــه على ولايـــة

الكجرات ( ١٩٤٦ ) وشبه جزيرة كاتياوار ( وهى الحد الفاصل بين ولاية السند والهند الوسطى ) • كان محمود سمع أن أعظم معابد الهند يقسع في مدينة سومنات في الساحل الجنوبي لشبه جسزيرة كاتيساوار ، وكان الهنود يومها يعتقدون أن سبب استيلاء محمود على سسائر الأصسنام الهندية هو غضب صنم سومنات وسخط عليها • وكان محمود على علسم بأن معبد سومنات مستودع للذهب والفضة والجواهر والنفائس فتقدم المي شبه جزيرة كاتياوار عن طريق المولتان وصحراء تار العظمي ويصحبه ثلاثون ألف فارس وجماعة من المجاهدين المتطوعين في العاشر من شعبان من عام ٢١٦ه لتملك هذه الخزائن والكنوز النفيسة والقضاء على صسنم البراهمة الأعظم • وفي طريقه استولى على مدينة ( انهلواره ) العاصمة القديمة لولاية الكجرات ، وبلغ قلعة سومنات في منتصف ذي القعدة •

وكانت قلعة سومنات تشرف على البحر من فوق مرتفع واستبسل الهنود فى الدفاع عنها فى جانبيها لكنهم فى النهاية عجزوا أمام المجاهدين المسلمين ، فاقتحم محمود بعد أيام ثلاثة هذا المعبد وحطم بنفسه برمح كان معه هذا المصنم الأعظم وكان من الحجر وبيلغ طوله خمسة أذرع وأرسل بقطع منه الى غزنة ومكسة وبغداد ليعلن عن فتحه العظيس ثم آب الى عاصمته فى العاشر من صفر عام ١٧٤ ه .

وقد أقيم معبد سومنات وكان أحد النماذج الرفيعة لفن العمارة الهندية على قواعد حجرية وعمد بأعمدة خشبية وكانت تبرق على سقفه أربع عشرة قبة من الذهب • وكانت خزائنه تغص بالنفائس والجواهر التي كان يبعث بها الراجات والزوار الهنود لسنين طويلة • وقد قدرت قيمة هذه النفائس التي غنمها جنود محمود بنحو عشرين ألف ألف دينار •

### غتـــ الـرى وأصفهـان في ﴿ ٤٢٠ ه ) : ــ

وكما مر بنا فى أحوال مجد الدولة الديلمى فقد لاذ هذا الأمير عدم موت أمه السيدة خاتون بالسلطان محمود من جراء استبداد جنده وتزايد

شرهم • وكان محمود ينتظر الفرصة للاستيلاء على بالد الجبال ولاستئصال الديالمة فى هذه المنطقة ، فأرسل فى البداية عليا الحاجب الى الرى وأمره أن يقبض على مجد الدولة ، ففعل على هذا ، ثم وصل محمود بنفسه الى الرى فى ربيع الآخر ( ١٤٦٠هـ) واستحوذ على خزائن مجد الدولة ومكتبته القيمة وعلى ما يقرب من ألف ألف دينار نقدا وبقيمة خمسين ألف دينار جواهر ، ثم قام باحراق أكثر كتب مجد الدولة وكانت كتبا فى الحكمة والنجوم وتأليفا فى علوم الضلال ، وبهذا زالت ودالت دولة الديالمة فى الرى •

وبعد فتح الرى وقتل جماعة من أصحاب مجد الدولة بحجة سوء معتقدهم فتح أيضا قزوين وساوه وآبه وأرسل ابنه مسعودا لفتح زنجان وابهر ، ثم أنابه بعد فتح هاتين المدينتين على ممالك الديالة التي فتحها جميعا وعاد الى خراسان ،

وكانت حكومة أصفهان وهمدان وشابور خواست على النحو الذي ذكرنا فى تاريخ الديالمة فى هذا الوقت لعلاء الدولة أبى جعفر محمد بن دشمنزيار كاكوية ، ولما رأى كاكويه أن محمودا تملك الرى وقزوين وسائر أملاك مجد الدولة وأنه يرنو بنظره الى بلاده ، بادر وخطب فى أصفهان لمحمود ، فلم يتعرض محمود له وهكذا بقى علاء الدولة فى حكم ولاياته ،

وبعد عودة محمود الى غزنة هاجم مسعود أصفهان فأخرجها عن يد علاء الدولة وأناب عنه حاكما لها وعاد الى الرى لكن أهل أصفهان شاروا على والى مسعود وقتلوه • فقدم مسعود مرة أخرى الى أصفهان من الرى وأعمل فى أهلها السيف فقتل منهم نحو خمسة آلاف وأعاد المدينة الى حكمه وركن علاء المدولة الى الفرار •

وفى ( ٤٢١ه ) هاجم مسعود همدان وطرد منها عمال علاء الدولة كاكوية فهرب علاء الدولة الى خوزستان حتى يستمد أبا كاليجار وجلال الدولة الأميرين الديلميين لكنهما لم يتمكنا من عونه لصراعاتهما الداخلية

ونزاع أحدهما مع الآخر ، ومكث علاء الدولة فى خوزستان الى أن سمع بوفاة السلطان محمود وعودة مسعود الى خراسان ، فاغتنسم الفرصسة وتملك أصفهان واستولى على أملاكه السابقة .

#### وفساة السلطان محمود في ٢١١ ه: ــ

أصيب محمود فى آخر عمره بمرض السل ( الدق ) وكانت ولادته فى عام ( ٣٦٠هـ) وكان بسببه يشتد ضعفا ونحافة يوما عن يوم • واشتد عليه المرض فى سفره الى الرى وعاد الى خراسان بحالته هذه وأقام فى بلخ ، ثم قدم الى غزنة فى ربيع عام ( ٤٢١هـ) ، وبعد بضعة أيام وافاه أجله فى هذه المدينة فى الثالث والعشرين من ربيع الأول من نفس العام •

وقد نال السلطان محمودا وهو أول ملك مستقل وأكبر أفراد الأسرة الغزنوية بشجاعته وجرأته وكثرة فتوحاته وانتصاراته وجلال بلاطه شهرة بليغة فى تاريخ المسلمين ، خاصة لغزواته فى الهند والغنائم التى استاقها منها ولاجتماع العلماء والشعراء فى بلاطه والأشعار وانكتب التى صنفت باسمه صار اسمه معروفا فى أكناف العالم وأطرافه ، لكن ينبغى العلم أن أكثر هذه الشهرة يرجع الى تملق معاصريه المتعصبين الذيب عدوا غزواته فى الهند فى سبيل نشر الاسلام والقضاء على الكفار من أعظم المخدمات التى أسداها محمود للدين ، وبرأوا ساحته كمجاهد في سبيل الله من كل عيب ونقص ، بينما اذا نظرنا بعين الانصاف وجدنا محمودا به عيوب عظيمة وأن فتوحاته بدل أن تقع فى شعب ايران موقع محمود الاستفادة انتهت بهم الى أضرار بالغة ، وبالجملة فان أيام حكم محمود من وجهة نظر الشعب الايراني من العهود الكثيرة الاظلام ، وليس محمود يمين الدولة فى تاريخ ايران مثل هذه الشهرة للأسباب الآتية : ...

١ \_ مشهور أن في بلاط محمود قد اجمتع أربعماته شاعر ما هر

يمدحون السلطان كان من بينهم كما نعلم العنصرى البلخى(١) والفرخى السيستانى(٢) والعسجدى المروزى(٣) والزينبى العلوى(٤) والمفردوسى الطوسى(٥) والمنشورى السمرقندى(٦) والكسسائى المسروزى(٧) والعضايرى الرازى(٨) و وليس من أدنى شبهة فى أن أعظم هؤلاء العظام

( ) العنصرى هو أبو القاسم حسن بن أحمد من شعارء القصيد الكبار في العصر الفزنوى وملك الشعراء في بلاط محمود ، ويزيد ديدوان تصائده وأغلبها في مدح محمود ومسعود عن الفي بيت ، وغوق القصائد لسه منظومات أخرى مثل وامق وعدرا وعين الحياة وغيرها ، ويدل العنصرى على احاطة كاملة باللغة والأدب العربيين والعلوم العقلية ، وقد صار اسوة أكثر شعراء القصيد الفرس ، توفي عام ( ٤٩٢) ه. ) .

(٢) أبو الحسن على بن جولوغ الفرخى المتوفى (٢٩)ه) ربا ديوانه عن تسعة آلاف بيت من قصائد وغزليات وقطعات ورباعيات ويتميز علمة بالبساطة والسمولة والواقعية ويعد من ناظمى القصيدة المتازين -

(٣) المسجدى المتوفى نحو (٣٦)ه) هو أبو نظير عبد العزيز بن منصور ضاع ديوانه الا من أشعار فى كتب سهر الشعراء وأشهرها قصيدته فى لمتح محمسود الغزنوى لمعبسد سسومنات ،

(٤) الزينبي هو عبد الجبار العلوى المحبودي وقيل أن اسمه الزينبي ذكرت كتب تذاكس الشسعراء بعضاما من أشسعاره .

(٥) الفردوسى المتوفى (١)ه أو ١٦)ه هو أبو القاسم حسن شاعر الحماسة الكبير وابن أحدى أسر الدهاقين الأغنياء ) بدأ نظمه سيرة أسسلاغه الأسطوريين والتاريخيين في سن الأربعين (نحو عام ٣٧٠ه) وأنهاه نحسو (٠٠٠ه) منفقا من عبره ثلاثين علما في ذلك بعد أن ذهب عنه ماله وشبابه وتقدم به مادها السلطان محمود ) لكنه لم يلق للأسباب التي سوف نشسير اليها بعد ذاك ) ما كان ينتظره من مال وجاه بل هرب خوا من السسلطان الي ال باوند بطبرستان حيث هجاه . وينسب اليه خطأ قصسة يوسسف وزليخسا الشسعرية .

(٦) هو أبو سعيد أحد بن محمد المنشوري السمرةندي من الشعراء الذين لمني شعرهم غير تطع في كتسب الأدب .

(٧) الكسائى هو أبو الحسن مجد الدين اسحاق المتوفى عام (٣٩١ه) شاعر المدح والوصف والحكمسة والوعسظ والمعسانى الفلمسفية ومسدح السسامانيين كذلك .

( ٨ ) وهو ابو زید محمد المتوفی ( ٢٦ ) هـ ) من اهل الری مدح آل بویه تخبل محمود الفزنوی والفاض فی مدح محمود وعطایاه فی قصیدته اللامبسة . وکان له مع العنصری مباهئه ادبیسة وقصائد انتقسادیة .

المشاهير جميعا هو الفردوسى الطوسى ، كما أنه لم يك بين علماء بلاط محمود من هو أجل قدرا وأعظم منزلة من أبى الريحانى البيرونى • لكن محمودا كما نعلم لكثرة لؤمه سلك مسلكا مشهورا مع الفردوسى وأصدر أمر قتل أبى الريحان فى وقت من الأوقات بسبب الحقيقة العلمية التى قالها وكانت تبدو كفرا فى نظر السلطان ولم ينج ذلك العالم الا بوساطة فر أبى نصر مشكان ) كاتب (٩) •

ولم يكن بمكنة محمود وقد كان تركى الأصل لا يحسن درك لطائف اللغة الفارسية ويعادى بشدة لتعصبه الشديد للمذهب السلنى كل ما يشتم فيه رائحة المكمة وحرية الفكر أن يكون طالب الشعر والأدب ناشد العلم والحكمة عن ميل تلبي أو تذوق طبيعي في أي وقت من الأوقات • وكان كل هذا التظاهر الذي شوهد منه لأن وجود الشعراء والعلماء المعروفين في البلاط في تلك الأيام كان يعد من أسباب عظمتـــه وجلاله ، وكان الشعراء بنظمهم قصائد المديح للأمراء والسلطين والفضلاء وبتصنيف الكتب والرسائل بأسمائهم أفضل وسيلة لاذاعة مفاخر ممدوحيهم واعلاء صوت واسم مخدوميهم ، حتى أن كل بلاط كان بياهي غيره في عدد شعرائه وكثرة فضلائه وشهرة أسمائهم وعلو سماتهم ووهج لمعاتهم • وكان محمود الذي لم يطق أن يتصور بلاطا في عــصره يفوق بلاطه في غزنة صيتا في أي ناحية كلما وجد من هؤلاء الشسعراء والعلماء أثرا اجتذبهم الى غزنة بالوعد والوعيد ، كما فعل بالعضائري اذ استدعاه من بلاط مجد الدولة في الري بكثرة صلاته وطلب من ملك خوارزم أن يبعث له بأبي على بن سينا وأبي الريحان البيروني وأبي سهل المسيحي وأبي نصر بن عراق وأبي الخير بن الخمار وقد كانسوا سبب ازدهار بلاط جرجانية ، فلاذ منهم أبو على بن سينا وأبو سلمل

<sup>(</sup> ٩ ) ابو نصر منصور بن مشكان صاحب ديوان رسسائل محسود ومسعود الغزنويين وتعد مكاتباته ورسائله الفارسية من ابلغ ما كتب حتى عصره وظل فى منصبه حتى وغساته ( ٣١) هـ) .

المسيحى وكانا يخشيان تعصب محمود بآل زيار وآل بويه ، ودخل بقيتهم الذين ظلوا بجرجانية لا يبرجونها فى بلاط محمود اضطرارا للله فتحها .

وقد هث محمودا تعصبه وجهله الأدب أن يعامل الفردوسي الذي كان يخالفه المذهب بوضاعة وقبح وأن يؤذي هذا الشاعر العالى المقام فييقى له في التاريخ ذكرا ذميما ، وحق للفردوسي أن يقول فيه : لم يكن للسلطان بالاط يقوم على العلم والا لكان وضعني موضعي (١)

۲ — كان السلطان محمود يفرط في تعصبه للمذهب الحنفى ، ولما كان جمع غفير في بلاد ما وراء النهر وخراسان قد اعتنقسوا الذهسب الابهاعيلي أو مذاهب الشيعة الأخرى بسبب دعوة الدعاة الاسماعيليين في هذه المناطق ، فكان محمود يقتلهم بقسوة بالغة حيثما ثقفهم خاصة وأن الدعاة الاسماعيلية كانوا يدعون الناس في ايران لاتباع الخلفاء الفاطميين في مصر وكان هؤلاء الخلفاء يناهضون بني عباس مضدومي مجمود ، وكان محمود يتعقب أغلب من لم يتمذهب بالذهب الحنفي (٢) بتهمة القرمطة (أي الاسماعيلية ومشايعة الفلطميين ) فيقتلهم ، وكان في هذا المضمار يستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسفة في هذا المضمار يستوى لديه القرامطة والمعتزلة والحكماء أو الفلاسفة كما فعل بأتباع مجد الدولة اذ قتلهم بتهمة الاعتزال وجعل من الجسزء الأعظم من مكتبته النفيسة طعمة للنيران وقتل رسول الخليفة الفاطمي

<sup>(</sup>١) أصل البيت الفارسي : بدانش نبد شاه دستكاه

وكرنه مرا برنشاندي بكساه (سسياتي ) .

<sup>(</sup>٢) لفظ المؤلف الأصلى (الدين الحنفى) وهو مذهب من المذاهسب السيئية الآربعة يوحى سربما سبنزعة الايرانيين الخفية الى تفسريق الاسلام غرقا وجعل كل غرقة دينا على حدة والا ما وقع المؤلف في هنذا الخطأ البين وليس ذلك ناشئا عن جهله بيدهيات الاسلام بقدر ما هو متعمد مقصدود ، ولا ادل على هذه النزعة الموروثة اغتراقهم عن دين زردشت تشعيب مذاهب عنه كالمانوية والزدكية وجعلها اديانا قبل الاسلام تسعيب التشيع عن الاسلام وتفريع هذا المذهب سفروعا يخالف بعضها بعضا مخالفة تجعل كل فرع مستقلاً بذاته .

فى مصر • وكان هذا السلطان حينا يتهم الأعيان والأثرياء بسوء المعتقد للاستيلاء على أموالهم وضمها اليه •

٣ ـ كان محمود رجلا بخيلا عابدا للمال طالبا للثروة ومع أنه كان يتذرع فى غزواته للهند بنشر الاسلام والجهاد والغزو فى سبيل ذلك فى الظاهر فقد كان غرضه الأصلى نهب المعابد المتخمة بالثروة فى الهند والقدوم بغنائمها و وبالرغم من أنه أنفق جزءا زهيدا من هذه الغنائم فى التعمير أبنية وحدائق و آثارا خيرية فى غزنة وبلخ وطوس ، لكنه كان يكنز أكثرها ولا يصل للشعب شىء منها بل ان عماله كلما خرج للغزو كانوا يسلبون الرعية مالها بقسوة وزجر تامين ، ولما كان هذا الغزو يتكرر كل عام تقريبا فقد أصيب شعب ايران اصابات بليغة ، وقد نفسرت يتكرر كل عام تقريبا فقد أصيب شعب ايران اصابات بليغة ، وقد نفسرت للمامة بسبب هذا الظلم من نظام حكم الغزنويين نفورا جعمل أهمل خراسان يستدعون التراكمة السلجوقيين للاستيلاء على بلادهم عن طواعية تامة لما ذهب ربيح محمود وتأمر مسعود ، واندسرت الدولة الغزنوية بسبب هذه الحالة سريعا عن ايران وما وراء النهر ،

٤ ــ ومع أن السلطان محمود قد استوزر وزراء أكفاء لكن أحدا منهم لم يستطع أن يؤسس أساسا متينا دائما لادارة البلاد بسبب قوة السلطان واستبداده ، ولم تكن أحوال العامة والرعايا مقترنة بالراحة والرفاهية ازاء تسلط جند محمود المغيرين الذين كانوا مزيجا من المجاهدين المتطوعين من أبناء قوميات مختلفة لعدم سيادة النظام والعدالة كما كانا في عهد الوزراء الأولين السامانيين أو عهد نظام الملك السلجوقي معسد .

ووزير السلطان محمود الأول هو أبسو العباس فضل بن أحمد الاسفراييني الذي كان أولا كاتبا لفائق الخاصة ثم لحق بعد زوال دولته بخدمة سبكتكين وابته محمود ثم استقر في منصب وزارة محمود حتى ( ٤٠١ه ) وكان أبو الفضل الاسفراييني رجلا كافيا محنكا صارت اللغة الفارسية في ديوان محمود بأمره اللغة الرسمية فكتبت الأحكام والدفاتر

والمراسلات بأمر من الوزير بالفارسية و وبعد عـزل الاسـفرايينى فى ( ٤٠١هـ) استوزر محمود أبا القاسم أحمد بن حسن الميمندى الذى جمع الفضل والأدب مع الكفاءة والحنكة وقد أعاد أبو القاسم الميمندى وكان ممدوح أكثر شعراء عهد محمود ومن المنشئين المشهورين باللغـة العربية ديوان محمود الى العربية خلافا لما فعل الاسفرايينى وذلك لكى يثبت فضله ومقدرته فى هذه اللغة و وبقول مشهور ان سبب حرمان الفردوسى من تحصيل مكافأته هو هذا الميمندى بينما كان الاسفرايينى شجع ذلك الشاعر ويكرمـه و

ومع أن الميمندى هو أخو محمود من الرضاعة ورفيقه فى مكتب التعليم الا أن محمودا أزاله من الوزارة فى ( ٤١٥هـ) وأرسله ليسبب باحدى قلاع الهند وظل بها الميمندى حتى موت محمود • وكانت وزارة محمود فى سنى سلطنته الأخيرة لأبى على حسن بن محمد بن ميكال المعروف بحسنك الوزير والذى يعد بدوره من فضلاء المنشئين(١) •

<sup>(</sup>١) كال المؤلف السب والشتم لمحبود الغزنوى وزيف عليه لاسابب عدة لن نحصيها في هذا المقام وانها نذكر اهمها واول هذه الاسباب ما اغصح عنه المؤلف في نظرته في وضبع الساماينين الاداري وفي انتهاء دولتهم بيسد خانات القرك اذ قال أن انتهاء السامانيين على يد أبى نصر الايلكخان أكثر الحداث تاريخ ايران شؤما لانه غتح الباب له ولسبكتكين ومحمود من قبله لاستعمار ايران . والحق ان الصراع بين العنصرين الايراني والتركماني قد انتهى بغلبة الأخير بنهاية السامانيين واعتلاء محمود عرش أيران . فسلم يكد الايرانيون يستتلون عن الحكم العربى في عهد الصفاريين والسالمانيين الى حد ما حتى قدر لهم الله العنصر التركي ليحكم بلادهم أذ خلف الغزنويين بنو جلدتهم من السلاجقة ثم المفول وهم اقرب الى القرك فتيمور فالصفويون بالقاجاريون ، وهكذا لم يتمتع الايرانيون بحكم بلادهم غنشا بينهم شعور الكراهية الشديدة للاتراك كهآ كان للعرب الى حد تزييف محاسن حكامهم وقلب حسناتهم سيئات وتضخبم سيئاتهم كبائر ومعلطات الذنوب . غأنث المؤلف ، مخفيا علة كرهة لمحبود وهي أنه تركي لاغير ، يبرر تجمع هــذا الكم الهائل من الشعراء والكتاب والعلماء وهو أحسب الظهور عنسده ، وان ماشيناه في ذلك لانه حاكم كاى حاكم عاصره فيكنيه فضلا على الايرانيين ان نغتهم الفارسية مسارت لفة ادب توى وعلم مستقر وبلغت كمال ارتقائها على يديه . أما الفردوسي فهو لا يفوق نظراءه من الشميعراء في شميعره بل

# ۲ ــ السلطان محمد بن محمسود (من ربیع الآخر حتی شوال من عام ۲۱)ه)

عين السلطان محمود في مرض موته ابنه محمدا وكان في هذا الوقت

\_\_\_

يتل كما أرى والما عول المؤلف من قدره لاته كان مارسيا متعصبا كارها للعرب والترك جميما يحكم ولادته من أحد بيوت الدهساتين الايرانيين ذوى الأصل الغارسي والتعصب الشديد وأجلى عصبية في منظومته الستي تدس غيها حكام ايران الاسطوريين وازرى بغيرهم وغير الغرس وادعى انه أحيسا القومية الفارسية وحاول عدر طاقته الاستغناء عن الالفاظ العربية وهسو بهذا بطل في المنظور الايراني المتعصب كيعتوب الصفارى ، نمن الطبيعي أن يحرم السلطان محمود مكافاته ، اذ اثبت انه الف منظومته من أجل المال وهو ما يشك غيه ، لأنه قدم يسىء الى السلطان وعنصره ويقدح في بطولته ومدار اغلب نظمه مائم على انتصار الفرس على التورانيين التسرك وتزييف تاريخ الأخيرين واظهارهم بمظهر غاحش . وتقول المصادر أن محمودا قسال للفردوسي أنه لا يرى غيها بطلا غير رستم وفي جيشه ألف مثل رستم غسرد الفردوسي قائلا : لم أعرف أن بجيشك الف رستم غير أن ما أعرفه يتينا هو أن الله تمالى لم يخلق مثل رستم . ويحق لمحمود أن ينخر بجنده وقد نتح الله بهم بلادا وثنية وقد ضموا من يريدون الشهادة الخالصة لنشر الاسلا أما الفردوسي نهو يبدح أبطالا أكثرهم أسطوريون ويذم العرب والترك كسذبا مستندا الى موروثات قومه الملفقة ثم ينبغى المكاغاة بهذا عكانه يستجسيز لنفسه القتل وهو البادىء بالعدوان . والسبب الثانى هو أن محمدودا كان سنيا تعقب الايرانيين الخارجين مثل الاسماعيلية والرواغض على الاسلام بالقتل وهو غرض على المسلم الصادق وقد اعتنق الايرانيون هذه المذاهب المخارجة والتشيع بعامة لا للتدين وانما تدمعهم عنصريتهم الى الانتقام من العرب والترك يترك الاسلام لانه اتى مع العرب والمذهب السنى لانه مذهب الترك والعرب ، ومحمود في نظر المؤلف وقومه عدو ديني غوق انه عدو قومي ومتحالف مع عدوهم التقليدي وهو العرب ويشترك الاثنان في أنهما مستعمران مغيران على ارض ايران وخيرها غلابد أن يكيد وقومه له وللعرب والتسرك جهيما كيد الضعيف للموى وهو التزييف والتلفيق والدس . ولو كان ملاك الأمر هو الدين أو المذهب كما بنهم المؤلف عهل الماد شعبة ولغته وحضارته من الصفويين الذين جاهروا بعداء السنة في داخل ايران وخارجها واعلنوا تشيعهم أ أن المؤلف لا يمكنه أن ينكر أن بلاده تخلفت خطى حضارية كسثيرة م الصفويين وأن محمودا التركي السني اسدى له ولايران وللمسلمين جميعا أغضالا للحضارة الايرانية خاصة والاسلامية عامة واخيرا اذا كسان اهذا هو رأى الايرانيين في محمود وعهده ( الكثير الاظلام ) كما اعلن المؤلف في أول كلامه غاننا نعذرهم ونعذره اذا أخذنا السببين السابقين في الاعتبار.

والى جوزجانان وبلخ خلفا له وحرم ابنه الآخر مسعودا هذا الحدق لغضبه عليه ، فلما مات محمود قدم محمد من بلخ الى غزنة وجلس على عرش أبيه بلقب (جلل الدولة) •

وكان محمد ضعيف النفس محبا للهو واللعب غير معتن بأمور اللك ، ولهذا تواضع جمع من كبار الجيش وأكابر الدولة سرا مع مسعود وكان آنذاك في الري واستدعوه للسلطة وخلافة أبيه ، وقدم مسعود بدعوتهم من الري الى نيشابور ولحق به جماعة من خاصة محمدود وأمراء جيشه كأبي النجم اياز بن أويماق غلام السلطان محمود الشهور(۱) وعلى دايه وهناؤه بالسلطنة ، وصل في نفس الحين منشور رسمى بامارته من الخليفة القادر العباسي ، فسلك مسعود طريقه الى غزنين رابط الجأش ثابت الجنان ،

فاختار محمد كبير حجابة عليا بن ايل ارسلان ، وكان من اقسرب خاصته فسمى لذلك بعلى القريب ، ومعه عمه يوسف بن سبكتكين قائدين لجيشه وتهيأ لمنع مسعود ، لكن هذين القائدين سرعان ما أدركا أن مقاومة مسعود وحربه لن يجديا نفعا فقبضا على محمد فى ( ١٣ شيوال ١٣٤ه) وكان مشعولا بالخمر والشرب وأعمياه وحبساه فى احدى القلاع ثم ناديا بمسعود أميرا للجيش وسلطانا للبلاد ، أما مسعود فما أن بلغ هراة حتى قبض على على القريب وقتله وألقى بعمه يوسف فى الحبس وعامل كثيرا من قواد الجيش الذين غدروا بأخيه ومكروا به معاملة تختلف شددة ورأفسة ،

وكانت وزارة محمد فى السبعة شهور زمن امارته لـ (خواجه أبى سهل أحمد بن حسن الحمدوى) وكان هذا الوزير من كبار المنشئين والفضلاء والمهتمين بالأدب فى عهده وسوف يشار اليه بعدد •

<sup>(</sup>۱) كان تاريخيا معروعًا بذكائه وعهمه واديبا وشسعريا معشسوق السلطان محبود وقد اغترى الايرانيون في ادبهم وشعوهم على محبود بهسذا اذ نسبوا اليه هيامه بهذا الغلام وصبابته به ثم تحول ايساز الى انهسوذج الحبسال في عسرف الادب الفسارسي عسامة .

### ۳ ــ السلطان مسعود بن محمود ( ۴۲۱ ــ ۴۳۲ه)

أمر شهاب الدولة مسعود بعد وروده غزنة وتوليه مقام أبيه أن يأتوه بأبى القاسم أحمد بن حسن الميمندى الذى ألقى فىالسجن بالهند بأمر السلطان محمود من ( ٤١٥ه ) الى عرشه ليستخلصه لوزارته وظل هذا الوزير حتى ( ٤٢٤ه ) حين توفى بهذه الوزارة ٠

ومن بين من أمسك بهم مسعود حين حاز العرش أبو على حسسنك الميكالى الوزير فقد اتهمه السلطان بالقرمطة بسبب سيعه فى ابلاغ أخيه محمد الى السسلطة ثم قام بشسنقه •

#### حسروب السلطان مسعود: ـ

وأول واقعة هامة لعهد امارة مسعود هى غزوة ولاية مكران سنة ( ٢٢٤ه ) فقد أنفذ السلطان جيشا ليعين أحد ولدى واليها المتوفى شم أدخل مكران حتى حدود السند تحت طاعته • وفى السنة التالية سير مسعود جيشا آخر الى كرمان تقاتل مع نواب أبى كاليجار الديلمى أمسير فارس لكن وزير الأخير أصاب جنده بهزيمة فعادوا منهزمين الى خراسان

والحرب الثالثة لمسعود كانت فى الرى وهمدان وبلاد الجبل لتأديب العصاة الذين ثاروا بين عامى ( ٤٣٢ ) و ( ٤٢٤هـ ) عليه بعد عودته من هــذه الولايــات الى خراســـان •

وفى نفس سنة وفاة محمود وأوبة مسعود الى نيشابور ، كما سبقت الاشارة ، تقدم علاء الدولة كاكويه من خوزستان الى أصفهان واستولى بيسر على هذه المدينة وهمدان والرى وأخذ يهاجم أملاك فلك المعالى منوجهر بن قابوس الزيارى الذى كان يعيش تعت أمر الغزنويين وأخذ من عماله خوار ورامين ودماوند من عماله ، فاستنجد

فلك المعالى بالسلطان مسعود فسير جيشا من خراسان لمدده ، فاستعاد هذا الجيش بعون على بن عمران من أصحاب فلك المعالى ومن ممدوحى الشاعر (منوجهرى الدامعانى) الرى من علاء الدولة الذى جرح بالمعركة وفر الى احدى القلاع التى تبعد عن همدان مسافة خمسة عشر فرسخا وبعد فرار علاء الدولة خطب منوجهر فى الرى للسلطان مسعود وأناب مسعود عنه أحد رجاله وهو (تاش الفراش) فى (٢٢٢ه) فى حكم الرى وبلاد الجبل وبعد أن التأمت جراح علاء الدولة هاجم من همدان بروجرد ممدا فرهاد بن مرد آويج ، فأرسل تاش الفراش وعلى بس عمران جيشا يتعقبهم ، وقد تمكن هذان القائدان بعد سلسلة من الحروب فى (٣٣٣ه ) أخيرا من أن يجبرا علاء الدولة على الفرار الى أصفهان ويخرجا همدان وبروجرد وشابورخواست والكرج عن سيطرته ويخرجا همدان وبروجرد وشابورخواست والكرج عن سيطرته و

وفى ( ٤٢٤هـ) قدم مسعود بنفسه من غزنة بهدف معالجة أمور الرى وبلاد الجبل المى خراسان ولما بلغ نيشابور أنبىء أن عامله على البلاد البلاد المفتحة بالهند قد أعلن عصيانه • فاضطر السلطان الى تغيير وجهته وصمم على اتيان الهند وبعث أبا سهل الحمدوى الوزيسر السابق لأخيه محمد من نيشابور للرى لمراقبة تصرفات تاش الفراش الذى جأر الناس من جوره وظلمه وقبل عذر علاء الدولة كاكويسه وكان يطلب عفوه وأبقاه على أصفهان حاكما بشرط أن يؤدى اليسه خراجا

وعمل أبو سهل الحمدوى على اصلاح ما خربته أيام حكومة تاش بكل عدل وكفاءة فخول للرعية أسباب الرفاهية والرضا اثر قضائه على البدع التى أقرها سلفه وخضع تاش لأمره ، الى أن حلت سنة ( ١٤٥٥ ) وكان الصفاء بين أبى سهل وعلاء الدولة فى الظاهر وحسب ، ولكن علاء الدولة لما استنكف أن يؤدى الخراج السنوى ثم أعلن عصيانه يمده فرهاد بن مردآويج وجه أبو سهل لهما جيكشا فقتل فرهاد ولاذ علاء

الدولة بالأمير أبى كاليجار ببلاده • واستولى أبو سهل الحمدوى على أصفهان وغنم خزائن علاء الدولة وأرسل نفائسها الى غزنة ومن بينها مؤلفات الحكيم المشهور أبى على بن سينا الذى كان يعيش آنسذاك فى أصفهان وكان وزيرا لعلاء الدولة • ووقع علاء الدولة ثانية فى حرب مع أبى سهل ( ٤٢٧ه ) لكنه لم ينل نصرا فانهزم الى طارم •

ومن حروب مسعود فى الغرب وقائعه فى جرجان وطبرستان مع أبى كاليجار كوهى خال والقائم على أمر أنوشيروان الزيارى فى (٤٢٦هـ) التى أشير اليها وذكر فيها أن أهل جرجان وطبرستان لقدوا فى هذه الحروب أذى شديدا من الجنود الغزنويين ، وعاد مسعود بدون أن يتمكن من احراز نتيجة هامة من سفره هذا بسبب ثورات خراسان برما ملولا .

أما فى الشرق أى الهند فقد اتجه مسعود اليها مرة واحدة عسام ( ٤٣٤هـ) بسبب عصيان عامل أبيه على الهند أحمد بن ينالتكين ، وبعد أن طوع أحمد لأمره فتح احدى قلاع الهند الهامة ، ثم آب فى السسنة التالية الى خراسان لما سمع بأنباء استيلاء التركمان عليها ، وفى ( ٤٣٦ ) عصى أحمد بن ينالتكين مرة أخرى وهزم جند مسعود ، فسير مسعود أحد قائديه المطيعين له الهنود لدفعه فهزم أحمد وغرق أحمد أثناء فراره في مياه نهر السند فأرسل برأسه الى مسعود ،

وفى ( ٤٢٨ ) وأوائل ( ٤٢٩ ) غزا مسعود الهند جريا على عادة أبيه وكان فى سفره هذا أكبر فتح له فتح قلعة ( هانسسى ) فى جنسوب شرقى البنجاب الذى استحوذ عليها فى ربيع الأول من العام الأخير وقد عاد مسعود فى اثر هذه الغزوات كأبيه موقرا بالغنائم مجللا بالمفسر الى غزنين ولكن أيام هذه الفتوحات كانت آخر عهد شوكته ، فقد حطم الترتمان السلاجقة ، كما سنشير بعد قليل ، نتيجة لبضع هزائم مجده مسرة واحدة .

## السلطان مسمود والتراكمة الغزو السلاجقة: -

كما رأينا فى تاريخ السامانيين فقد كانت بلادهم مصاورة من الشمال والشمال الشرقى لمساكن مجموعة من الترك لم يكونوا قد اعتقوا الاسلام بعد ، وكان الأمراء السامانيون أكثر أوقاتهم يجردون جيوشهم على مساكنهم للجهاد والسبى والغنم وكانوا يسمون بلادهم دار الكفر كما فعل نوح بن أسد الساماني قبل تأسيس الأسرة السامانية اذ استولى على مدينة (اسبيجاب) منهم واستحوذ الأمير اسماعيل العادل على مدينة (طراز) والأمير نصر على بلاد أخرى ناهبة فرغانة ، وكان غير أولئك الترك الذين سكن أغلبهم المدود الشرقيدة والشمالية الشرقية للولايات السامانية طائفة أخرى أيضا منهم سكنوا وجيحون والصحراء الواقعة بين بحيرة آرال والخرز وكانوا يسمون وجيحون والصحراء الواقعة بين بحيرة آرال والخرز وكانوا يسمون الماليين فى الأصل والعنصر تسع قبائل سموا أيضا (تغزاغان) أى التاسع القبائل الأغزية وكلمة (غز) التى شاعت فيما بعد مخفف لفظة

وقد قام السامانيون بتهجير جموع كثيرة من تراكمة الغرز عن مساكنهم الأصلية باقتضاء مصالح بلادهم وحدودها وأسكنوهم فى البلاد شمالى ما وراء النهر التى استولوا عليها من قبضة الأتراك الشرقيين منذ فترة قريبة مثل اسبيجاب والمدن التى على مصب نهر سيحون و وكان من بين قبائل الغز هذه قبيلة عرفت باسم رئيسها (سلجوق) فسميت بالسلاجقة وقد آثرت الاستقرار فى منطقة مصب

<sup>(</sup>١) الغز والاوغوز مخنف التغزغز كما ذكر المؤلف أو الطوتوز أو غوز أى تبائل الغز التسع . وقد كون التركمان دولا قبل الميلاد واشتهر منها بعد الاسلام الأغوز والأويغور والترغيز والتنقوت وغيرها (راجع مسادة تسرك في المجسلد الخامس لدائسرة المسارف الاسسلامية) .

نهر سيحون أي في جنوب بصيرة خوارزم ٠

وسرعان ما دخل سلجوق فی الاسلام وأدخل فی طاعته مدینه جند من بلاد شاطیء سیحون وکان آهلها مسلمین ، فلما مات أقام أبناؤه بهذه المدینة ، لکن مسلمی جند وقد تضرروا من مهاجمة السلاجقة لهم أجلوا بعد موت سلجوق أبناءه وقبیلته عن مدینتهم الی جنوبها فاسکنهم السامانیون فی قریة ( نور ) من قری شمال شرقی بخاری(۱) • وقد زاد السلاجقة من یومئذ فصاعدا من شوکتهم وعدتهم یوما بعد یوم نو ولا کانوا مسلمین فلم یتعرض لهم أحد وظلت قریة نور ببخاری مسکنا لهم الی أن ثاروا علی الغزنویین ووفقوا فی تکوین دولة کبری لهم •

وكما سبقت الاشارة فى شرح حروب السلطان محمود اللوك الخانيين فان هذه الأسرة قد دخلت منذ أن هزمهم محمود فى (كتر) فى ( ١٩٩٨ ) تحت حماية الغزنويين ، وبقى طغان خان الذى تأمر على الخانيين بعد ايلكخان نصر حتى آخر حياته مطيعا ومحالفا للسلطان محمود ، وبعد موت طغان خان فى ( ١٠٠٨ه ) خلفه أخوه أبو منصور محمد أرسلان خان ، الا أن ( على تكين ) وهو أمير آخر من أمراء هذه الأسرة ادعى الامارة وظل فى حرب مع أرسلان خان حتى موت الأخير(٢)

( 1 ) قال أمير الشمراء المعزى النيشابورى في ذلك في مطلع أحدى مصلحائده:

كوهر سيلجوق كزنوربضارا دررسيد

هم بشرق هم بغرب نورازان كوهر رسيد (سياتى) ومعناه: ان جوهر سلجوق الذى اتى من نوريضارى قد عم نوره السشرق والغرب جميعا ، اما المعزى هو أبو عبد الله محمد بن عبد اللسك من كسار شعراء العهد السلجوقى وقد أخذ تخلصه (المعزى) بسبب انتسابه الى بلاط معز الدين والدنيا ملكشاه بن الب أرسلان السلجوقى وسوف يأتى تلريخ السلاجقة بعد . ويشهل شعره القصائد والغزليات التى تتسم بالبسساطة وتخلو من التصنع وتتضمن اشارات تاريخية لكثير من أحداث عهد السلاجةة كاشاراته الى حروب وصلح السلطانين ملكشاه في حدود (٥٢٠ه) توفى المعزى نتيجة سهم اصابه خطا من ملكشاه في حدود (٥٢٠ه)

( ٢ ) يذكر البيهتي في تاريخه (توفى ٧٠٤هـ) أن طفان خان اخو على تكين وليس أخا لأرسلان خان وأن أرسلان ويفراخان ابنا بوسف قدرخان ، وعلى تكين عدو لهذين ، وهكذا يختلف مع المؤلف (سياتي ) .

\_ ۱۹۳ \_ (م ۱۳ \_ تاریخ ایران )

وقبل أن يموت أرسلان بقليل أى قبل ( ٤١٥ه ) تغلب على تكين تعلباً كليا ، وقد هالف فى ثورته هذه التركمان والسلاجقة وأدخل بخارى وسمرقند تحت التيلائهم ٠

وقصد السلطان محمود ما وراء النهر فى ( ١٩٤٨ ) للقضاء على فتنة على تكين وارجاع امارة الفانيين لأبناء قدرخان واستولى على بخارى وسمرقند من على ذلك وألقى القبض بالحيلة على اسرائيل بن عللجوق السابق ذكره رئيس السلاجقة وأودعه حبس احدى قلاع الهند ، ثم سمح مخالفا رأى أرسلان جاذب والى طوس لأربع آلاف أسرة من التراكمة السلاجقة بعبور نهر جيحون وسكنى الصحراء الواقعة ما بين سرخس وابيورد فى خراسان ، وبعد عامين أقدم هؤلاء المترك كما تنبأ أرسلان جاذب على ايذاء شعب اقليم خراسان فعجز جاذب عن دفعهم وفى النهاية هاجمهم محمود فى ( ١٩٤ه ) وبعد أن أصاب منهم مقتلة عظمى هزم بقيتهم تجاه جنوب خوارزم ،

وبعد موت السلطان محمود توسل مسعود لكى يأخذ التاج والعرش من أخيه محمد بعلى تكين ولكن قبل أن يجيب على طلب مسعود كفى أمر محمد ، ولم يلق على تكين الى السلطان الجديد بعد جلوسه كبير بسال •

وفى ( ٣٤٣ه ) هاجم آلتون تاش حاكم خوارزم عليا تكين بامر من السلطان مسعود وكان على حليفا للسلاجقة لكنه لم يحقق نجاحا بل ناله جرح فى حربه هذه مات متأثرا به بعد يوم فى مكان هذه الحرب وعقد وزيره المشهور أبو نصر أحمد بن على بن عبد الصمد صلحا معلى تكين وغدا واسطة السلام بينه وبين السلطان محمدود و

وحينما مات آلتون تاش أناب حكم خــوارزم لعـامل لــه وولى هارون ولد آلتون تاش عملا دون شأنه وكان ينتظر منصــب أبيــه ، فدعاه هذا الى محالفة الترك السلاجقة ، ثم أعلن فى شــوال ( ٤٢٣هـ )

قيامه على مسعود لكنه لم يحرز نجاحا وأخمد مسعود فننته بيسر وأدب المسلاجقة أيضًا • وظل السلاجقة الأتراك مقيمين فيما وراء المنهر حتى ( ١٤٢٥ ) وكان على تكين على قيد الحياة يعاملهم بلطف ورأفة • فلما مات هاجم ابناه وقائد جيشه السلاجقة وطردوهم مما وراء النهر • ومن ناحية أخرى قتل حاميهم الآخر هارون بن آلتون تاش حاكم خوارزم فى نفس الأوان بيد غلمانه وصار المقام هوالى خوارزم غير ممكن لهذه الجماعة ، فارتحلوا الى السفوح الجنوبية لجبال شمال خراسان أى ف جنوب صحراء التركستان الحالية وحوالي مدينة نسا ، وأرسلوا منها رسالة بتوسط صاحب ديوان خراسان أبى الفضل السورى بن المستر المي وزير السلطان أحمد بن عبد الصمد الوزير السابق الآلتون تاش والذي وصل منصب وزارة مسعود في ( ٤٢٤ ) بعد موت أحمد بن حسن الميمندى ، فشفع لهم لدى مسعود وكانت تربطه بهم أيام وزارته لآلتون تاش علاقة مودة وطلب اليه أن يسمح لهم بالاقامة بخراسان • وكانت هذه الرسالة من أبناء ميكائيل بن سلجوق الثلاثة محمد طغرل وداود جغرى ويبغو وقد بلغت مسعودا حينما كان مشغولا بقتال أتباع أبي كاليجار كوهيى في طبرستان ٠

وبعد أن وصل مسعود الى نيشابور أجمع بعد تردد طويا أن يبعث جيشا لدفع الترك عن خراسان ومع أن رأى الوزير والأخيار غيره كان يدعو الى استمالة السلاجقة الذين أظهروا عجزهم وطاعتهم لسه الا أن مسعودا رفض ذلك وأرسل بجيش خليط من الجنود المترك والهنود والعرب والأكراد بقيادة الحاجب بكتغدى(١) لقتال الترك ، غير أن هذا الجيش لقى الهزيمة على مقربة من مدينة نسا فى شعبان (٤٢٦٩) من داود السلجوقى وعاد بكتغدى منهزما الى مسعود بخراسان ، وكانت هذه الهزيمة أول وهن كبير أصاب شوكة السلطان مسعود ودولته

<sup>(</sup>۱) بكتغدى كلمة تركية تشير الى الأصل الملكى (ح ١ ص ١٣٢ من تاريخ بخارى لقامبرى) .

وجعلت السلاجقة ، خلافا لذلك ، أكثر جرأة وشجاعة •

وبعد هذه الواقعة أرسل السلاجقة رسولا الى السلطان خوفا من نقمته جعلوا شفيعهم لهم عنده أحمد بن عبد الصمد مرة أخرى واعتذروا عما حدث منهم ، فترك مسعود الذى كان فى خوف من قوة رؤساء هذه الطائفة الولايات الثلاث نسا وابيورد وفراوه ( على بعد أربعة منازل من نسا) لطغرل وداود وبيغو على الترتيب ولقب كلا بدهقان وتسرك حكم هذه البلاد للاخوان الثلاثة فاستراح مؤقتا من فتنة الترك .

وفى شعبان ( ١٩٤٩ ) بعد أن عاد السلطان مسعود من الهند أمر كبير مجابه (سباشى ) الذى ولى خراسان من فترة قبل ذاك أن يعارك طغرل وداودا ويؤدب السلاجقة وكان سباشى رجلا مماطلا ويبدو أنه كان حليفا لمسلاجقة لأنه عند مواجهتهم فيما بين مرو وسرخس وقبل أن تحسم المعركة جمع أمواله وهرب متسترا بأستار الليل وتبعه أكثر جنده في المصباح ، فاستحوذ طغرل بيسر على الجزء الأعظم لخراسان وألحق به نيشابور اذ أخذوها من أبى سهل الحمدوى الذى كان طرد اليها من الرى وجلس طغرل على عرش مسعود بها فى شوال ( ٢٦٤ه ) وأعلن نفسه سلطانا ، والذى سعى أبلغ من غيره لانتصار التراكمة السلجوقيين نفسه سلطانا ، والذى سعى أبلغ من غيره لانتصار التراكمة السلجوقيين ابن عبد الله الجويني وقد سخط على صاحب ديوان خراسان أبى الفضل السورى بن المعتز وظلمه وظلم سائر عمال الغزنويين فتواضع سرا مع السلاجقة ، وبعد دخول طغرل نيشابور استخلص أبا القاسم الجوينى المخدمته ثم رفعه بعد ذلك أى فى ( ٣٦٧ه ) الى وزارته ،

ويعد هذه الواقعة الهامة لم يحرك السلطان مسعود حتى أوائك ( ويعد هذه المام عنه عنه المام عن

<sup>(</sup> ۲ ) بوزكان هى بزجان موطن العالم الرياضى الكبسير أبى الونساء البوزجاتى وكانت من البلاد الواقعة بين نيشابور وهراة وتبعد عن نيشابور مسمية البسام ( سميلتى ) .

سمع الترك النازلون حوالى بلخ بنهوض السلطان ارتصلوا من أمام جيشم وسلكوا طريقهم الى الصحراء •

وقد أوعزت هزيمة شباسى عامة أعداء السلطان مسعود على التمرد ومن بين هؤلاء بورى تكين ولد ايلك نصر خان الذي عصى فيما وراء النهر ، وتحالفت خوارزم أيضا وهى التى دخلت من ( ٤٢٦ه ) أى بعد قتل هارون بن التون تاش تحت طاعة أخيه أبى العباس خندان وخرجت عن دائرة نفوذ مسعود وتحالفت مع السلاجقة وكان المخوف من أن تخرج ما وراء النهر وخوارزم جميعا عن امتلاك الغزنويين بعد خراسان الغربية والرى والجبل ( التى كان استولى عليها علاء الدولية كاكوييه ) •

وأجبر مسعود على أن يعبر جيحون بعد أن عمر الجسر الذي كان مقاما على كثب من ترمذ بين خراسان وما وراء النهر وذهب متعقبا بورى تكين وأبقى أحمد بن عبد الصمد في الجوزجانان وما حول بلخ وحينما وصل مسعود الى المناطق حول الصاغانيان عاد السلاجقة بايعاز من أبى العباس خندان من الصحراء وتقدموا عن طريب سرخسس الى الجوزجانان وبلخ فكاتب أحمد بن عبد الصمد السلطان بهذه الحادث وأفهمه أنه يحتمل أن يقصد السلاجقة تحطيم جسر ترمذ واذا تم لهم السرعة فوصل ترمذ في أسبوعين وطلب بيعو أخو طغرل وداود اللذان الستقرا بنيشابور عفو السلطان ، فقبل عذرهم مرة أخرى ، ثم أتى من استقرا بنيشابور عفو السلطان ، فقبل عذرهم مرة أخرى ، ثم أتى من استقرا بنيشابور عفو السلطان ، فقبل عذرهم مرة أخرى ، ثم أتى من استقرا بنيشابور عفو السلطان ، فقبل عذرهم مرة أخرى ، ثم أتى من استقرا بنيشابور عفو السلطان أقدموا على نهب متعلقاته وجيشه بهراة وطوس ومع أن مسعودا كان ينبههم في كل مرة فيعتذرون الا أنهم لم يرفعوا أيديهم عن الاغارة والحرب واذا انهزموا في ناحية فكانوا يهاجمون في أسواح أخسرى ،

وأخذ قادة التركمان السلاجقة أخيرا على عاتقهم وهمم طغرل وييغو وداود وأخ لهم من أمهم هو ابراهيم ينال بعد الشورة في أمسر حرب مسعود أو الانسحاب الى جرجان والرى أن ينتزعوا القسم المشرقي لخراسان أي بلخ وترمذ وفارياب وهراة أيضا بالمرب من يد السلطان وتجمعوا من أجل هذا الهدف على هدود مرو • وعزم السلطان مسعود في رمضان ( ٤٣٠ه ) برفقته جميع قواده الى مرو وهينما بلسخ قلعة دندانقان بالقرب من مرو واجهه السلاجقة من ناحية وواجمة الجفاف جنده من ناحية ، فلم يستطيعوا وعددهم مائة ألف أن يقاوموا ستة عشر ألفا فلقوا هزيمة عظيمة • وهرب مسعود الى هـراة وأعمــل السلاجقة في أحمال المؤن الضخمة التي تحملها جند مسعود والتي أضحت أحد أسباب هزيمتهم الرئيسة اغارة وغنما وكانت واقعة دندانقان بمنزلة حكم النهاية لسلطنة الغزنويين في ما وراء النهر وايران لأن طغرل عساد المي نيشابور اساعته وذهب يبغو الى هراة وداود الى بلخ وأمر ابراهيم ابن ينال بالسيطرة على العراق العجمى ، وأدخلوا كما سيلى فى تاريخهم جميع ايران وما وراء النهر تحت امرة دولتهم بأسرع ما يكون وقضوا على أكثر الأسر المطلبة ، فضلا عن المغزنوبين ، التي كانست باقيسة في تلك المسلاد •

#### وغاة السلطان مسعود في ٤٣٢ هـ: ــ

وأتى مسعود غزنة بعد فراره من مرو وأمسك بجماعة من الأمراء من بينهم سباشى وبكتغدى وبعث بهم ليحبسوا بالهند ، ثم أرسل ابنه مودودا ومعه أحمد بن عبد الصمد فى ربيع الأول ( ٤٣٢ه) بجيسش خرار الى خراسان ليجلى عنها السلاجقة وقصد هو الهند ليشتى بها واصطحب جلال الدولة محمدا أخاه الأعمى ، وفى أثناء الطريق أغار بعض غلمانه على المخزائن السلطانية وانقسم الجيش جماعتين على نفسه وانغلب أتباع مسعود ، فأسر الغالبون مسعودا ورفعوا أخاه الأعمى

محمدا الى الامارة بالتهديد وحبس مسعود فى ربيع الآختر ( ٤٣٣) بأمر أخيه ثم قتل فى السجن بعد ذاك بقليل •

كان مسعود مثل أبيه شجاعا رشيدا مقاتلا محبا للشعراء وزاد بلاد أبيه وسعة بسبب فتح الرى وبلاد الجبل وكرمان والسند وجرجان وطبرستان ، لكن اللهو والشرب والاستبداد غلب على طبعه ، وكانت الهزائم الكبرى التى جرت له بسبب لهوه المفرط واستبداده بالرأى ، فلم يطع المخلصين لدولته حينما منعوه من تنفيذ أفكاره في حروبه في جرجان ومعاملته مع السلاجقة ولم يدع الشراب واللهو حتى في أثناء شورات خراسان وهجمات السلاجقة وبذلك كان غافلا عن ادراك مشكلات الأمور الخارجية ،

# 3 ــ السلطان مودود. بن مسعود 4 ــ ۱۹۶۵)

وقتما قتل مسعود بجانب شاطىء السند ونصب محمد أخوه أميرا بعون أعداء مسعود كان مودود فى خراسان فقدم منها ومعه أحمد بن عبد الصمد الى غزنة وجلس على عرش السلطنة مكان أبيه ثم أخذ فى التأهب لقتال عمه محمد ، وتمكن من القبض على عمه وقتله ، وكانت مدة امارته الثانية أى يوم أن قتل أربعة أشهر ( من بيع الآخر حتى شعبان من ٣٣١ه ) ، وقد عامل قاتلى أبيه بشد المحمد له غزنة لكنه ووجه الخطوة الأولى بثورة أخيه ( مجدود ) الهى كان يحكم فى الهند نائبا عن والده ، فأرسل بمودود جيشا ليقمع أخاه ، لكن مجدودا قبل أن يلتقى الطرفان وإفاه أجله ليلا أو انتهن شره بهذا ، ودخلت أملك أن يلتقى الغزيوين فى الهند أن الغناء مودود ،

وفى ( ١٣٥٥ ) سير مودود جيشا ليسترد خراسان فهسزم ألسب أرسلان ولد طغرل السلجوقي وعاد بهزيمته الى غزنة ، فصرف مسودود

اهتمامه الى الهند مضطرا لأن ثلاثة من حكام الهند قد بادأوه بالعصيان أنذاك وهاجموا لاهور فركب أكتافهم وهزمهم وعاد الى غزنة بعد ضم عدد من القلاع اليه وادخالهم في طاعته .

وفى آخر عمر مودود تحالف بقصد استعادة البلاد التى فقدها أبوه مع نفر من ملوك الأطراف مثل أبى كاليجار الديلمى وخاقان الترك ضد السلاجقة وقرر أن يهاجم الحلفاء السلاجقة من أطراف ثلاثة • أما جند أبى كاليجار فقد وقعوا فريسة أذى كثير فى صحراء لوط ومرض أبو كاليجار نفسه فعاد الى أصفهان • ومودود ما أن تحرك من غزنة حتى أصيب بالقولنج فعاد الى عاصمته ، ومات بعد قليل أى فى العشرين من رجب ( ٩٤٤١) •

وقام المترك وحسب بالأغارة والهجوم بعضا من الوقت على حدود خراسان وخوارزم ثم عادوا الى أوطانهم بعد أن أصابهم السلجقة بالهزيمة •

# و ٦ ــ على بن مسعود ومسعود بن مودود ( شهران من رجب حتى رمضان من ٤٤١ه)

بعد موت مودود نادى الأمراء بابنه الصغير مسعود الثانى أميرا ، وبعد خمسة أيام أشرك عمه أبو الحسن على بن مسعود الأول الملقسب ببهاء الدولة معه فى الأمارة ، ومرت أمور السلطنة الغزنوية على هذا النحو نحو الشهرين حتى قدم عبد الرشيد الابن الثالث ليمين الدولسة محمود حاكان قد حبسه مودود ابن أخيه وخلص من حبسمه بعد موته حد من بست الى غزنة مهاجما فتصرف فى العرش والتاج ،

# ۷ عبد الرشید بن محمود بن سبکتکین ۱۹۶۱ – ۱۹۶۹ه)

كان عبد الرشيد رجلا فاضلا عاقلا وحسب ولم يكن له الشجاعة والجرأة اللتان لا محيص للحكم منهما فكان يحكم تحت نفوذ أحد حجاب الهن أخيسه مسودود واسسمه طغسرل ، فلمسا تجاوز استبداد طغسرل الحسد أرسسل بسسه عبد الرشسيد السي سسيستان ليقساتسل السلاجقة يقصد ابعاده فتقاتل طغرل مع والى يبغو على سيستان وألب أرسلان فى خراسان فغلبهما فأصابه الغرور وعاد الى غزنة وعصى ملكه عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة نقر آخرين من الأمراء الغزنويين عبد الرشيد فأمسك به وقتله وتسعة نقر آخرين من الأمراء الغزنويين بطغرل كافر النعمة الأربعين يوما ، اذ تقسله بسدوره أحسد الغلمسان الغزنويين ، فأتى الأمراء بفرخزاد ولد مسسعود الأول وكان حبيسس احدى القلاع ورضعوه للامسارة .

## ۸ ــ فرخزاد بن مسعود بن محمود ( ععلی ــ ۱۵۶ه )

حكم فرخزاد مدة سبع سنين وأهم واقعات حكمه هجومه على خراسان وهزيمته لأحد قادة ألب أرسلان وأسره له ، فقدم جغرى بيك داود أبو ألب أرسلان وهزم فرخ زاد وأجبره على أن يطلق سراح قسائده وتصالح فرخ زاد معه ،

# طهير الدولة ابراهيم أشو غرخ زاد ۲۵۱ – ۲۹۲ه آ

بعد أن جلس السلطان ابر اهيم خلفا لأخيه دخل فى مسلح ، ف أول خطوة له ، مع جعرى بك السلجوقي وأجمع أمرا أن ينهي النسزاع

الذى بقى من عهد مودود حتى يومه ما بين أصحاب جغرى بك وابنه ألب أرسلان والغزنويين للاستيلاء على خراسان لأنه حتى وقتذاك لم يقدر السلاجقة على القضاء على الغزنويين فى غزنة ولم يستطع الغزنويسون أيضًا استرداد خراسان •

وتعاهد ابراهيم وجغرى وقررا أن يكون كل منهما مالكا لما تحت يده من متصرفات وألا يتعرض أحدهما للآخر ولا يهرق دم الناس, ملا ذنب بسبب هذا الصراع • وقد ظل الطرفان فترات يراعيان هذه المعاهدة حتى أنه نتيجة هذا الصفاء والاخلاص زوج ألب أرسلان أحد أولاده من ابنة السلطان ابراهيم ، وزوج ابن لألب أرسلان آخر وهو ملكشاه ابنته بعد ذلك لمسعود ولد السلطان ابراهيم •

كان السلطان ابراهيم ملكا عادلا عاقلا فاضلا دينا حكم اثنتين وأربعين سنة بهدوء وراحة وقصد الهند في هذه الفترة مرارا للجهاد ، من بينها نجاحه في ( ٢٧٧ه ) بافتتاحه بضع قلاع واصابته قدرا من الغنم والأسر منهم ، وقد بلغت درجة تدينه أنه كان يصوم تطوعا ثلاثة شهور في كل سنة ويكتب القرآن الكريم بيده كل عام ويرسل بنسخه الى الكعبة ، وكانت حكومة الهند في عهد ابراهيم لأحد أولاده واسمه سيف الدولة محمود من ( ٢٩٤ ) حتى ( ٤٨٠ه ) ومحمود هذا الذي اشتغل غالبا بالجهاد في الهند هو مخدوم وممدوح خاص للشاعر الكبير مسعود ابن سعد بن سليمان الذي كان نفسه من الأمراء والمحاربين وكان يجالد بسيفه في ركاب سيف الدولة محمود (١) ،

<sup>(</sup>۱) مسعود بن سعد المتوفى ( ٥١٥ه ) من كبار شمراء التصائد فى الترن الخامس ومعاصر العصرين الغزنوى والسلجوقى ، اصله من همدان وولادته بلاهور ، صاحب مسعودا بن ابراهيم الغزنوى فى حروبه بالهند ، غلما ساء ظن ابراهيم بمسعود التى به الحبس وبحاشيته ومنهم الشاعر الذى مكث عشر سنوات حبيسا نظم غيها اغضل تصائده التى سسميت بالحبسيات ، وقد اطلق سراحه ليعود ليسجن ثانية نحو ثمانية اعوام حتى غرج عام ( ١٠٠٠ه ) كان يعرف العربية والهندية وله اشعار بالعربية ايضا ،

## ۱۰ ــ علاء الدولة مسعود بن ابراهيم ( ٤٩٢ ــ ٥٠٩ه )

ولما رقى علاء الدولة مسعود العرش فى ( ٢٩٤ه ) سير ولده الأمير عضد الدولة شيرزاد لحكم الهند ففتح عضد الدولة ، وهو من ممدوحى مسعود بن سعد بن سليمان أيضا ، فى الهند فتوحات كثيرة وكانت وسعة هجماته حتى الحدود التى بلغها الغزنويون وحسب فى عهد السلطان محمود ، فضلا عن أن قسما من البنجاب دخل فى ملكية مسعود الثالث أيضا ، وزوجة مسعود كما أشرنا هى أبنة السلطان ملكشاه السلجوقى وأضت السلطان سنجر ،

## ۱۱ ــ أرسلان شاه بن مسعود الثالث ( ۰۰۹ ــ ۱۱ه )

وبعد موت علاء الدولة مسعود خلفه ولده أرسلان شاه لكن أخاه شيرزاد ادعى حكمه فقتله أرسلان شاه وحبس اخوته الآخرين ما عدا بهرام شاه الذى فر الى خاله سنجر بخراسان وعامل والدة بهرام شاه وكان زوجة أبيه باستخفاف ٠

وظل أرسلان شاه يحكم فى غزنة حتى شوال من ( ١٥ه) • وفى هذذا الوقت سير سنجر ، فى مرو ، أميرا من أمرائه هو الأمير ( أنر ) مع بهرام شاه الى سيستان ، ولحق بهما هناك الأمير أبو الفضل نصر بن خلف ملك نيمروز ، وعزم سنجر على اتيان غزنة برغم ممانعة السلطان محمد لفكرته هذه • وقبل غزنة بفرسخ واحد أصاب أرسلان شساه فى شوال ( ١١٥ه ) بهزيمة شديدة وأبلى الأمير أبو الفضل السيستانى فى هذه الحرب بلاء حسنا • وورد سنجر غزنة تام الانتصار وأجلس بهرام شاه على عرشها • وقبل بناء على الميثاق الذى واثقه به سنجر خاله أن شطب المخليفة العباسى وللسلطان محمد وسنجر ثم له وأن يرسل منتب وخمسين ألف دينار سنويا الى ديوان سنجر ثم كتب سنجر خبر.

هذا الفتح المبين المذى لم يسبق المسلاجقة فى تاريخهم ( لأن أحدا من السلاطين السلاجقة لم يستحوذ على غزنة من قبل ) الى أخيه السلطان محمد و وكان السلطان محمد كما سنرى فى أحوال السلاجقة فى هدف الآونة فى مرض الموت ، وخلفه أخوه سنجر على حكم كل البلاد السلجوقية (فى ذى الحجة من ١١٥ه) •

### ۱۲ ــ يمين الدولة بهرام شاه بن مسعود. ( ۱۱۱ ــ ۸۶۲ه )

وبعد أن عاد سنجر الى خراسان واستقر بهرام شاه على كرسى الغزنويين عاد أرسلان شاه وكان قد فر الى الهند واستعاد غزنة من أخيه • فقصد بهرام شاه خراسان ليستمد سنجر ثم طرد أخاه مسرة أخرى من غزنة بعد مقام شهر واحد بها لكن هذه المرة وقع أرسلان شاه أسيرا فقتله أخوه وأصبح بهرام شاه ملك غزنة والهند تحست حمساية السلطان سنجر ، لكن الغزنويين كما مرت الاشارة لم يكن استقلالهم كاملا وكانوا يؤدون الجزية للسلاجقة •

وقد أمضى بهرام شاه القسم الأكبر من أيامه من الشسطر الأول المحكمه ، الذي طال الى حد ما ، في ادارة أمور الهند والغزو الجهاد بها بسبب الصفاء بينه ويين سنجر وأمنه من جانب خراسان وكان يخرج دائما من الهنسد فاتحا غالبا .

لكته فى ( ١٥٢٥ه ) استنكف أن يرسل المال للسلطان سنجر متذرعا بخسطامته فأتاه السلطان مقاتلا فلم يجد بهرام شاه محيصا من اظهار العجز وطلب العفو فاستدعاه السلطان ليقابله لكن بهرام شاه ركن المى المقرار من أمامه اشفاقا فدخل السلطان غزنة واغتنم كل أموال بهرام شاه ثم أمنه ودعاه الى غزنة وعاد الى خراسان فى ( ١٣٥ه ) .

وكان البلاء العظيم الذي ابتلى به بهرام شاه في الشـــطر الثاني لحكمه والذي قضى على شأفة الدولة الغزنوية في ايران وفي الهند كلتيهما هو تعاظم قوة أسرة الأمراء الغوريين التي سوف نؤرخ لهم في الفصك التــــالي •

فقد سم بهرام شاه على النحو الذى سنشير اليسه فى أحسوال الغوريين قطب الدين محمد الغورى الذى استوحش من أخوته قبل ذا فلاذ بغزين وذلك بسعاية جماعة من الأشرار ، فصارت هذه المحادث سبب ظهور المعداء بين الغوريين وبهرام شاه • فقدم سيف السعين السورى يجيوشه الى غزنة وهزم بهرام شاه بالهند وجلس هو على عرش غزنة • ولما علم بهرام شاه فى شتاء هذا العام أى ( ٤٤٥ه ) أن الجنود السوريين قد آبوا الى بالاد الغور وأن وصول الأمداد الى سيف الدين السورى المعتلى عرش غزنة فى هذا الفصل أمر مستحيل أتى غزنة على حين غرة فقبض على سي فالدين وقتلسه •

وصمم علاء الدين حسين الذي كان هانقا لقتل أخيه الأول شم اشتعل غضبا لمسماعه قتل أخيه الثانى ، مقسما بأغلظ الأيمان أن يقلب غزنة رأسا على عقب ويمحو آثار أسرة بهرام شاه فهاجم بهرام بجيش لجب وبعد ثلاث حروب انتصر فيها أجبره على الفرار الى الهند شم أعمل السيف ليل ونهار سبعة أيام في الناس وحرق غزنة وأخرج أجساد السلاطين الغزنويين خلا جسد معمود ومسعود وابراهيم وأشعل فيها النار وحطم كثيرا من الأبنية والعمائر والكتب •

ويعد عودة علاء الدين الغورى وهزيمته وأسره بيد السلطان سنجر عاد بهرام شاه فى (٧٥هم) الى غزتة ومات فيها فى السنة المتالية وبهرام شاه أحد أفضل وأشهر السلاطين المغزنويين لأنه كان ينافس فى تربية الشعراء وأهل الفضل السلطان سنجر معاصره وكانت غزنة ولاهبور تضارعان (مرو شاهجهان) فى عهده فى هذا الباب ويجسب ذكر أسماء (مسعود بن سعد بن سلمان) و (السنائي الغزنوى)(١) في المنائي هو الحكيم أبو المجد بجدود بن آدم مدح مسعودا بن ابراهيم ويهرامشاه أول الأمر ثم آثر العزلة والزهد بعد لقله الموفية بغراسان ثم السفر الى مكة وغيرها الى ان عاد الى غزنة نحو عام (١٨٥هـ)

و (عبد الواسع الجبلى) (٢) و (سيد حسن أشرف المعزنوى) (٣) و (عثمان المختارى المغزنوى) (٤) من الشعراء العظام الذين مدهوا بهرام شاه ، ومن أشهر الكتب المتعددة التي ألفت باسم هذا الملك بالنظم والنثر (حديقة الحقيقة) (٥) المنظومة المعروفة للحكيم السنائي واللتي نظمها هذا الشاعر الأستاذ في ( ٥٥ه ) قبل وفاته بقليل ، شم ( كليلة ودمنة بهرامشاهي) من انشاء قلم المنشىء الكبير (أبي المعالي نصر الله بن عبد الحميد الشيرازي) (٢) والتي تعد احدى سامقات النثر

مظل بها حتى موته . من آثاره ديوانه الشامل تصائد وغزليات ومتطعات وحديثة الحقيقة وسير العباد الى المعاد وطريق التحقيق وكارنامه بليخ ومثنويان هما عشاق نامه وعتل نامه ، ويمكن اعتبار سنائى اول شساعر للفزل الصوفى الايرانى مزج المعانى الصوفية بمضامين العشق .

(٢) الجبلى المتوفى (٥٥٥ه) هو بديع الزمان عبد الواسع بسن عبد الجامع الغرجي مادح سلاطين غزنة والسلطان سسنجر السلجوتي وملوك الفور والخوارزميين ٤ كان ماهسرا في عسلوم عصره خاصة الادب موشحا كلامه بالصناعة اللفظية ٤ وأنشد الشعر بالعربية غسماه العسوف سذى البلاغتسين ٠.

( ٣ ) هو اشرف الدين أبو محمد حسن بن محمد الحسينى الفزنسوى المقتب بالاشرف والمتوفى عام ( ٧٥٥ه ) من واعظى وغصحاء القرن السادس مسدح الفزنويين والسلاجقة ، ويشمل ديوانه أربعة آلاف بيت في القصائد والغزل والترجيعات في سائر الموضوعات .

و ابو المفاخر خواجه حكيم سراج الدين أبو عمر عثمان بن عمر عامل بن عمر عثمان بن عمر عامر مسعود بن سعد والسنائي وأبا الفرج الروني الشاعر ومدح الفزنويين ، ويشمل ديوانه ثمانية آلاف بيت وله مثنوى في قصة شهريار بن برزو بن سهراب بن رستم البطل الاسطوري واسمه (شهريار نامه) الفسم المان مدر بن اد الهسم و المان المان مدر بن اد الهسم و المان المان

تلبية لرغبة السلطان مسعود بن ابراهيسم .
( ٥ ) حديقة الحقيقة وشريعة الطريقة من أهم آثار السنائي وتشمل عشرة آلاف بيت الفت باسم بهرام شاه الغزنوى على عسرة ابسواب في التوحيد وذكر كلام البارىء ونعت النبى وصفة العقل وفضيلة العلم وذكر النفس وصفة الأغلاك ومدح بهرام شاه والحكمة والامثال وصفة تصنيف الكتاب ، ويتضمن الحكمة والمواعظ والموضوعات الصوفية وبيان متام العلم والعقل .

المسلم واستسلى . (٦) أبو المعالى نصر الله المتوفى فى النصف الثانى للقرن السادس كاتب بهرام شاه ووزير خسرو شاه ٤ ومن آثاره ترجمة كليلة ودمنسة الى الفارسسية من العربية وهى نموذج للانشاء الفصيح الذى احتذاه كتساب التسرن السادس ومن جساء بعدهسم . الفارسى ، ثم ( البصائر اليمينية ) فى التفسير من تأليف فخر الدين محمد ابن مسعود النيسابورى الذى كان من أجلة علماء بلاط بهرام شاه ، وفى ( ٥٣٠ه ) حين قدم سنجر لتأديب بهرام شاه بغزنة تقدم هــذا العــالم سفيرا من جانب ملك غزنة الى السلطان وجعل سنجر يترأف بحال بهــرام شــاه ٠

### ۱۳ - تاج الدولة خسرو شاه بن پهرام شاه $(\tilde{\chi})$ - 000م $(\tilde{\chi})$

بعد موت بهرام شاه خلفه ابنه خسرو شاه لكن الغوريين كانوا قد حازوا جانبا عظيما من القوة في هذا الوقت وصار السلطان سنجر شيخا واهنا ، وحل التراكمة الغز في ممالك سنجر لهذه الأسباب لم يكن خسرو شاه قادرا على الحفاظ على قصبة أجداده فاستولى الغز منه على غزنة في ( ٥٥٥ ه ) وانحصر من هذا اللوقت فصاعدا الملك الغزنوى في الهند الغربية ،

## ۱۲ ــ سراج الدولة خسرو ملك بن خسرو شاه ۱۵ ــ ۲۸۰۵ )

بعد فتح غزنة على يد الغز آتى خسرو شاه لاهور وتوفى بها وخلفه ابنه (خسرو ملك) أو (ملكشاه) أميرا عليها • فى عهده استصفى الغسوريون غزنة من الترك ولما قروا بالا من هذه الناحية توجهوا لفتحبق بقية البلاد الغزنوية وأخرج شهاب الدين محمد بن سام كما سيلى بعد بيشاور ولاهور والمولتان أى وديان حدود كابل والسند عن كف خسرو ملك بالتدريج ، وطلب خسرو ملك الصلح فى (٥٨٢) من شهاب الدين لكن قبل أن ينجح فى هذا المسعى قبض عليه أشياع شهاب الدين وبهذه الحادثة انتهت دولة آل محمود • وظل خسرو ملك حتى (٥٩٨) محبوسا فى الغسور ثم قتل فى هذا التاريخ •

```
اسماء الامراء الغزنوبين وايام امارة كل منهم
```

```
أبسو استحاق البتكان
   407 - 401
   400 - 40Y
                                  استحاق بسن البتكين
   477 - 400
                                        لكساتكسين
   417 -- 417
                                              بسسيرى
                 ناصر الديسن سبكتكين ٢٦٦ ـ ٣٨٧
۳۸۷ ــ ۳۸۸ ( سبعة شهور )
                                اساعیل بن سیکتکین
١ _ يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين ( ٣٨٧ - ٤٢١ ه )
٧ _ جلال الدولة أبو أحمد محمد بن محمود ( ٢١١ه ( سبعة شهور ) )
٣ _ شهاب المدولة أبو سعد مسعود بن محمود ( ٢١١ - ٢٣٣ه )
٤ _ شهاب الدولمة أبو الفتح مودود بن مسعود ( ٣٢٢ _ ٢٤٤٩)
     ٥٠٥ _ سهاء الدولة أبو المصن على بن مسمود ومسعود بن مودود
٤٤١ (مجموع شهرين)
         ٧ ــ عز الدولة أبو منصور عبد الرشيد بن محمود بن سبكتكين
(Attt - tt)
           ٨ _ جمال الدولة أبو الفضل فرخ زاد بن مسعود بن محمود
( 133 - 103A)
﴾ _ ظهير الدولة أبو المظفر ابراهيم أخُو فراخ زاد ( ٤٥١ _ ٤٩٢ )
١٠ _ علاء الدولة أبو سعيد مسعود بن ابراهيم ( ١٩٢ _ ٥٠٩ )
         ١١ _ سلطان الدولة أبو الفتح أرسلان شاه بن مسعود الثالث
(pol) - 0+9)
            ١٢ ــ يمين الدولة شاه أبو المظفر بهرام شاه بن مسعود
(110 - A30A)
         ١٣ ـ تاج الدولة أبو شجاع خسرو شاه بن بهرام شاه
(A30 - 06A)
         ١٤ ــ سراج الدولة أبو الملوك خسرو ملك بن خسرو شـــاه
(000 - TAOA)
```

### الفصال لستابع

#### سلاطين الفور

#### جبال الفور وجبال الفيروز: ــ

كانت الغور منطقة جبلية واسعة الىحد ما واقعة بين ولايتى هراة وغزنة وهى عبارة عن وديان المناطق الجبلية التى تسمى الآن (كوه بابا) أى جبل بابا و (سفيد كوه) أى الجبل الأبيض ، وتتصل جبال خراسان عن طريقها بسلسلة جبال هندوكوش ، وهذه المنطقة أيضا منبع أنهار الهيرمند والمريرود والمرغاب وهى التى جاور القسم الغربى منها ولاية هراة وكانت تسمى الغرجدتان والجبال ،

أما السفوح الشمالية للولايات الجبلية المغور والغرجستان التى تعد بداية سهول ماوراء النهر ووادى الفروع الجنوبية للآمودريا فقد كانت تسمى قديما (طخارستان) والطخارستان تقريبا هى المنطقسة التى تسمى حاليا بالتركستان الأفغانية •

وكانت أعظم وأشهر مدن منطقة الغور مدينة فيروزكوه التي كانت قصبة ملوك الغور الأصليين ، الا أن الغور كما سسنرى قد سسيطروا بالتدريج على ولاية طخارستان في الشمال التي تعد كما سنرى المدينة الرئيسة بها باميان ( ما بين بلخ وكابل ) ، وعلى غرجستان والجبال وهراة في الجنوب والغرب ، ثم اختاروا باميان وهراة ومن يعدهما غزنة مجالا لعروشهم .

-- ۲۰۶ - (م ۱۵ - تأریخ ایران)

### أصل الفوريسين ونسبهم: ــ

أما أصل الغوريين ونسبهم فليس معروفا على وجه الدقة ، والمسلم به حتى الآن أنهم كانوا من الشعوب الجبلية فى منطقة الغور وكاند وا مستقلين بصفة عامة بسبب الوضع الطبيعى لمساكنهم كأكثر العشائر الجبلية ، ولم يتمكن الملوك الفاتحون والغزاة من السيطرة عليهم بسبب صعوبة الوصول الى بالدهم •

أما الملوك المغوريون فهم يدعون أنهم من أبناء الضحاك بطل الشاهنامة المعروف وكان أحد أجدادهم الأعلين ، واسمه (شنسب) قد اعتنق الاسلام على يد أمير المؤمنين على بن أبى طالب ولهذا يسمى سلطين الغور حينا آل شنسب .

وفى الوقت الذى عمل هيه يعقوب بن الليث الصفارى على السيطرة على بلاد الرخيج وكابل لاذ رؤساء الغوريين أمام تقدم جيوشه بمناطقهم الجبلية وعجز يعقوب عن السيطرة على هذه المناطق الصعبة •

### ومن رؤساء المفوريين وأول ملك له اسمم وأثر معتبر أن في التاريخ محمد بن السمورى:

الذى كان معاصرا للسلطان يمين الدولة محمود الغزنوى وأبيه سبكتكين وكان دائم الهجوم على أملاك هذا الأب وذاك الابن فى منطقة (بست) ، وفى النهاية هاجمه السلطان محمود فى (٢٠١ه) بجيش جرار ، وسلم محمد بن السورى بعد فترة من التحصن باحدى القلاع للسلطان ثم مات فى أسره فأناب محمود ابنه فى حكومة الغور ٠

ومع.أن المغوريين صاروا من يومئذ للغزنويين الا انهم كانسوا يتمتعون باستقلالهم السابق فى بلادهم الأصلية وظلت أسرتهم تحكم بلا انقطاع فى بلاد المغور واستمر الحال على هذا المنوال حستى أيام سلطنة بهرام شاه المغزنوى والسلطان سنجر السلجوقى • ففى هذه المفترة قبل الأمراء المغوريون اطاعة أمر سنجر السلجوقى • ففى هدفه هذا السلطان المتزايدة وتبعية بهرام شاه له وكان لهم ببهرام شاه المطيع

لسنجر علاقات حسنة وكان أحدهم صهرا له ٠

ومن الغوريين الملك عز الدين حسين الذي عاصر سنجر وبهرام شاه وقد ولد سبعة أبناء بلغ أربعة منهم الحكم فلقب بأبي السلاطين •

اما الابن الأكبر للملك عز الدين حسين وهو الملك ففسر الدين مسعود الذي ولى امارة طخارستان في ( ٥٥٠ه) أي قبل وفاة السلطان سنجر وبذا صار مؤسس شعبة الغوريين في باميان ، فلما كانت والدته جارية تركية لم يستطع أن يخلف أباه سلطانا في بلاده الأصلية ، فانتهت لهذا سلطنة الغوريين الى أحد أخويه وهو سيف الدين السورى الذي قام بتوزيع بلاد أبيه بعد رقيه عرشه بين الموته وأناب لكل منهم حكم بلد منها ، ويعد الملك سيف الدين السورى المؤسس الحقيقي لأسرة الملسوك المغوريين ،

## ١ ــ ســيف الدين الســورى ١ ــ ١٥٤٥ ــ ١٥٤٥

كان أحد أبناء سيف الدين السورى على النحو الذى مر شرحه فى سلطنة بهرام شاه هو قطب الدين محمد الملقب بملك الجبال وكان مقيما فى فيروزكوه التى بناها بنفسه فخاف ورهب اخوته الآخرين ومن شم لاذ ببهرام شاه حميه بغزنة و وتلقاه السلطان الغزنوى باكرام فى البداية ، لكن أساء الظن به بعد ذلك بسبب حب أهل غزنة له لحسن خلقه وخلقه وفتوته فدس له السم خفية و ولما وصل أنباء ذلك ، وقد حدث فى ( ٣٤٥ه ) ، الملك سيف الدين السورى جرد جيوشه للانتقام لدم أخيه وغلب بهرام شاه واستولى على غزنة فى جمادى الأولى من الدم أخيه وغلب بهرام شاه واستولى على غزنة فى جمادى الأولى من والاستيلاء على غزنة بيد الجيش العورى هو بداية سلطنة الملوك الغوري هو بداية سلطنة الملوك الغورين والعدورين والعدورين والعدورين والعدورين والعدورين والعدورين والعدورين والمناه المعادي المعادي العدورين والعدورين والعدورين والمعادي المعادي المعادي المعادي العدورين والمعادي المعادي المعادي المعادي المعادي العدورين والعدورين والمعادي المعادي ال

أما بهرام شاه فقد عاد بغتة من الهند الى غزنة فى فصل الشستاء فى المحرم من ( ٤٤٥ه ) على النحو الذى مر فى تاريخه وهاجم سيف الدين السورى بغزنة حيثما كان مقيما بمفرده وبغير جيش ، فكان أن استأسر سيف الدين ووزيره وأركب كلا منهما ناقة وطاف بهما فى شوار ع غزنة باهانة بليغة بينما كان الناس يقذفونهم بالتراب والفضلات ، شم متناهما ، فأوقد نار الحقد عليه التى كانت مشتعلة قبل بقتل قطب الدين

### ٢ ـ عــلاء الدين حســين جهانسـوز ( ١٤٥ ـ ٢٥٥٥ )

انتهت امارة فيروزكوه بعد قتل ملك الجبال قطب الدين محمد الى أخيه الآخر بهاء الدين سام واتصل بهاء بالملوك المحليين بغرجستان وكان اسم كل منهم العام (شاز) ، فلما قتل سيف الدين السورى فى (٤٤٥هـ) استقر على رئاسة اخوته وامارة الغور بسبب أنه أكبر أبناء الملك عنز الدين حسين ( بعد الملك فخر الدين مدعود الذى كانت والدته جارية فلم يملكوه بلادهم الأصلية وقد سبق ذلك ) .

وتأهب بهاء الدين سام بجيش ضخم يطلب به دم اخويه المقتولين وقصد غزنة • لكن قبل بلوغها مرض فى الطريق بسبب حزنه الشديد على أخويه المقتيلين ثم مات بعد هذا بقليل بمرض الجدرى وانتهت سلطنة الغور الى أخيه الآخر علاء الدين حسين بن حسين •

وقد حقق علاء الدين مقصد بهاء الدين سام أخيه من غزو غزنين ، فسير جيشا ضخما من شعب الغور وغرجستان الى غزنة ، وقدم بهسر ام شاء من الهند لدفعه بأفيال وجيش عظيم وقاتل علاء الدين قتالا شديدا في سيستان مرة وبين سيستان وغزنة ثانية وعلى كثب من عاصمته ثالثة و انهزم في المرات الثلاثة ، فلاذ بالفرار في نفس العسام ( ١٤٥٥ ) الى

الهند واستحوذ علاء الدين على عاصمة الغزنويين بقهر تام وجعل منها كما سبق طعمة للحرائق مدة أسبوع ليل نهار وسوى بآثار الغزنويين وعمائرهم الأرض ، ثم أخرج جسدى أخويه وعاد الى الغور عن طريق بست ولم يقصر فى تخريب عمائر الغزنويين وأبنيتهم فى بست أيضا ، ولقب علاء الدين حسين بعد تحريق غزنة بلقب (جهان سوز )(١) .

وغدا علاء الدين جهانسوز بعد هذه الفتوحات والخراب الشديد مغرورا متنمرا، فحبس ابنى أخيه بهاء الدين سام غياث الدين محمد وشهاب الدين محمد باحدى القلاع ثم أعلن عصيانه لسلطان السلاطين سنجر السلجوقى وامتنع عن ارسال التحف والهدايا التى كان يرسلها سنويا من بلاد الغور الى بلاطه وهاجم هراة بجيش عظيم واستولى على بلاد وادبى نهرى هريرود ومرغاب وحمل على بلخ و وأمدته طوائسف المتركمان الغز فسقطت بيده بلخ و فأتى السلطان سنجر في ( ٧٤٥ه ) لدافعته وفي مدينة ( أوبة ) من بلاد شرق هراة الحق به الهزيمة على شاطىء هريرود وأمسك به وصفده وكبله ، لكنه أمر فأخلوا سبيله وكان شاطىء هريرود وأمسك به وصفده وكبله ، لكنه أمر فأخلوا سبيله وكان سنجر من الشهامة والرقة والمعقل حتى أثر عنه حكايات في ذلك ، وأتى به اليه فوهبه سنجر طبقا كان أمامه مليئا بالجواهر القيمة ، فارتجسل علاء الدين هذا الرماعي منشدا :

بكرفت ونكشت شه مرا درصف كين هرجند بدم كشتنى ازروى يقين بخشيد مرايكى طبق در ثمين بخشايشوبخششش جنان بودوجنين ومعناهما: أسرنى الشاه ولم يقتلنى مع أنى أستحق القتل يقنيا بل وهبى طبق در ثمين وهكذا كان عفوه وجوده فى الأولى والثانية •

وقد اختاره السلطان سنجر أولا لمنادمته ثم أعاده المي امارته الغور وبعد عودة علاء الدين جهانسوز من بلاط سنجر عمل أولا على قمع أعدائه وقلعهم وقد أعلنوا عصيانه في غيابه ، فلما أمن شرهم

<sup>(</sup>١) أي محرق الدنيا .

انشغل بالفتح فنجح فى فتح بضع قلاع فى سيستان وبست وهراة وطفارستان ووادى نهر مرغاب • وفى نهاية عمره لبى دعوة الدعاة الاسماعيليين ثم توفى بعد هذا بقليل فى ( ٥٥٦ ) •

### ۳ ـــ سيف الدين محمد بن علاء الدين حسين ( ٥٥٦ ـــ ٥٥٨)

ويعد موت علاء الدين جهانسوز خلفه ابنه السلطان سيف الدين محمد على عرش الغور وغيروزكوه ، وفى بداية حكمه قضى على الدعاة الانسماعيليين الذين دعوا أباه لدعوتهم وأمر بقتلهم حيث وجدوا فى بلاده ثم سرح ابنى عمه غياث الدين محمد وشهاب الهدين محمد اللذين حبسهما أبوه ، لكنه صار فريسة هجوم التراكمة الغز ولما تنقض سنة وبعض سنة عن حكمه ، لأن الغز كما سنتناوله فى شرح حكم السلطان سنجر كانوا استولوا فى أواخر حكمه على خراسان وسيستان وكرمان وأطلقوا أيديهم فى نهب جميع بلاد هذه النواحى ، وهاجموا غرجستان من بين ذلك ، فارتحل سيف الدين لقاتلتهم ، لكن قائد جيشه بسبب خقده على السلطان متله أخاه ضرب صدره برمحه فخر السلطان من على خواده فأهلكه الغرز ،

### ٤ \_ غياث الدين أبو الفتح محمد بن سام

ورفع بعد قتل السلطان سيف الدين محمد الأمراء والكبار من المغورين ابن عمه غيات الدين أبا الفتح محمدا بن سام على العرش وواجهت غياث الدين في بداية حكمه ثورة عمه الأكبر فخر الدين مسعود ابن حسين الذي كان يحكم من ( ٥٥٠٠ ) على طخارستان وباميان من جانب علاء الدين جهانسوز ، وقد كان فخسر الدين أكسبر أبناء أبى السلاطين عز الدين حسين ولم يبق من ولده السبعة غيره ، لكنه لم يتول سلطنة الغوريين لأن أمه كانت جارية ، فظن أن الفرصة واتته لفسم

المبلاد الأصلية للغوريين الى ملكه ، وحمل على فيروزكوه بعد أن تحالف مع أمراء سنجر كالأمير قماج حاكم بلخ والأمير تاج الدين يلاز والسي هراة ، ولاقي السلطان غياث الدين وأخوه الملك شهاب الدين أولا تاج الدين يلاز الذي كان أسبق حلفائه وصولا الى فيروزكوه فقتلاه وفرقا جنده ، ثم عاجلا الأمير قماج بالهجوم وهزماه أيضا وأرسلا رأس يلاز وعلما من أعلام جيش قماج استوليا عليه الى باميان حسيث عمهما ، فاضطرب فخر الدين لهذا شديد اضطراب وعزم العودة ، لكن الغوريين فاضروا عليه فأسروه ، الا أن ابنى أخيه عاملا عمهما بكل التواضيع والاحترام وأعاداه الى امارته باميان كما كان عليه .

اجتاح التركمان الغز ـ كما بينا فى أحوال خسروشاه السلطان الغزنوى قبل الأخير وكما سوف نبين فى تاريخ السلطان سنجر ـ جميع خراسان بعد أن استأسروا هذا السلطان ، فاستولوا على غزنة فى (٥٥٥ه) من بين ما استولوا عليه ولاذ خسروشاه بالفرار الى لاهور وجعل منها عاصمته ثم انسال الغز على كابدل وقسم من سيستان فاستولوا عليهما كذلك وظلوا بهما جتى ( ٩٦٥ه) وكان الذى طردهم منهما واستخلص غزنة منهم هو السلطان غياث الدين محمد بن سام الغورى ، وقد استصفى غياث الدين هراة أيضا فى ( ١٧٥ه) من يسأحد عبيد سنجر السابقين ، وطوع اليه أيضا بوشنج وسيستان وكرمان وجوزجانان ومرو الرود ، ووسع حدود دولة الغوريين من ناحية الغرب والمجنوب الغربى وسحة عظمى ،

#### الفوريون والخوارزمشاهيون:

حين كان السلطان غياث الدين وأخوه الملك شهاب الدين يقومان بهذه الفتوحات العظيمة كانت الأسرة المخوارزمشاهية القوية القادرة قد رفعت لواء الشوكة والسلطة فى خوارزم وما وراء النهر وخراسان وأسسوا دولة فى هذه المناطق فقامت دولة العوريين بمراتب فى القوة

خاصة فى عهد ملكهم المعاصر لهذين الأخوين السلطان علاء الدين تكش ( ٥٦٨ ــ ٥٩٨ ) الذى حاز شهرة وقوة فوق العادة لما تيسر له من فتوجات وكان يجاور المهوريين من ناحية خراسان وجوزجانان ٠

وفى ( ١٨٩هم ) أهذ أهو علاء الدين تكثى ملك هوارزم وهو جالاً الدين محمود سلطانشاه وكان قد عصا أهاه واستولى على حدود مرو الرود وبنجده وهى جدود ملك المغوريين أهذ يهاجم بلادهم على الرغم من صفاء العلاقات بينهما فيما سبق • فسير غياث الدين جيشا لردهم أكثر من مرة الى أن أهدق الملك شهاب الدين وملك شمس الدين بن فخر الدين مسعود أمير باميان المغوري وتاج الدين ملك نيمروز في ( ١٨٥هم ) سلطان شاه وأصابوه بهزيمة فادحة على شاطيء مرغاب ولاذ سلطان شاه بالقرار •

وفي ( ٥٩٩ مات علاء الدين خوارزم شاه وخلفه ابنه علاء الدين محمد ، وتأهب الملك شهاب الدين والسلطان غياث الدين على ظن منهما أن الفرصة مواتية للاستيلاء على خراسان بجيش لجب عأوسعا بلادها الهامة هجوما غابتديا بأبيورد ونسسا وسرخس ومرو وطوس في (١٩٥٩ ثم تقدموا حتى حدود قهستان وجرجان وبسطام وأضحت خراسان مرة واحدة موطىء الجند الغوريين ، وقد تحالف الموريون في هذه الحروب مع ابن اخى علاء الدين محمد خوارزم شساه ،

وفى ذى الحجة من ( ٥٩٧ه ) غلب السلطان محمد خوارزم شاه الغوريين بحملة واحدة على مقربة من نيشابور ، فطلب غياث الدين وشهاب الدين عفوه فعفا عنهما خوارزم شاه وخليا خراسان و وف السنة التالية عاود الغوريون خراسان بالهجوم وطلبوا الى خوارزم شاه تسليمهم قطعة من خراسان ولما لم يطعهما شاه خوارزم هاجم الملك شهاب الدين طوس وأضر أهلها كثيرا و وفي هذه الأثناء تناهت أنباء وفاة وفاة السلطان غياث الدين فعاد شهاب الدين الى مرو لكن جنسد

خوارزم شاه أحاطوا به فيها فلاذ منهم منهزما بالفرار الى الغور (٥٩٩ه)

ومع أن أحد أسباب صراع الغوريين والخوارزمشاهيين الرئيسة هو المجاورة وطمع أحدهما في الآستيلاء على بلاد الآخر الا أن عامــلا آخر أوسع من دائرة نيران هذا القتال والمجدال وهو والخليفة العباسي الناصر لدين الله ( ٥٧٥ ــ ٦٢٢ﻫ ) لأنه كان يعيش في عداء شديد للخوارزمشاهيين من عهد استيلاء علاء الدين تكش على ايران الغربية وتفكيره في القضاء على دولته ، ولكي يأمن شر هجوم الخوارزميين يبعث دائما بالهدايا الفاخرة والرسل الى غياث الدين الغورى ويحرضه على مهاجمة بالد خوارزم شاه كما وقع في ( ٥٩٤ه ) حين أوعز الناصر الى غياث الدين الغورى بالحملة على بالاد خوارزم شاه بعد أن استخلص علاء الدين تكش بلاد الرى وهمدان وأصفهان من يد عمال الخليفة وصار معارضا له ليجبر المعوري تكش على المعودة الى خوارزم • وعاد تكش الى خوارزم ولكى ينتقم من الغوريين تحالف مع الأتراك القراختائيين الذين يحكمون في كاشىغر وكانت ما وراء النهر تابعة لهم أيضا وحثهم على مهاجمة بلاد الغوريين وقصد هو بنفسه طوس بهدف ضم هراة • لكن قادة الغوريين هزموا القراختائيين وتصالح خوارزم شاه مع الغوريين • وفى عهد السلطان محمد خوارزم شاه ورث نفس معاملة أبيه للخليفة مما جعل الخليفة يعاود تحريض غياث الدين وشهاب الدين على ملك خوارزم فتتابعت غزوات هذين الأخوين على خراسان وخوارزم وأكـــثرها كان بتحريض الناصر ، ولم يتورع هذا الخليفة الخادع كما سنرى في تاريخ المغول في عدائه للخوارزميين وعناده لهم عن تحريض الكفار القراخطائيين والمغول وفى النهاية سقطت أسرته بيد المغول الذين دعاهم الى البلاد الاسلامية بنفسه (١) •

<sup>(</sup>١١) عاصر ابن الأثير صاحب الكامل الخليفة الناصر واتهمه بالظلسم وقبح السيرة وانه الطمع الثتر في بلاد المسلمين ، للتقصيل انظر كتابه الكسامل في التاريخ ١٢ ص ٢٠٢ (طبعسة مصر ١٣٠١ هـ)

ومات السلطان غياث الدين محمود وكان مريضا بمرض النقرس في جمادى الأولى (٩٩٥ه) وكان وهو أعظم ملوك الغوريين رجلا عادلا دينا كريما مقربا للشعراء ، وكان بلاطه فى الغور وغزنة يعد محفل الفضلاء والشعراء والفقهاء ومع أنه كان شافعى المذهب لكنه لم يكن يتعسرض لعقائد الشعب وكان يقول ان التعصب فى الدين من جانب الملوك قبيح ، وشاعر عهده الكبير هو فضر الدين مباركشاه المرورودى الذى شرع فى نظم تاريخ سلاطين الغوريين ونسبهم على وزن شساهنامة الفردوسى باسم السلطان علاء الدين جهانسوز ثم أتمه باسم غياث الدين محمد ، وكانت وفاة مبارك شاه عام ( ٢٠٢ه)

# ۲ ... معز الدین محمد بن سام ۲ ... ( ۹۹۹ ... ۲۰۲ ه )

بعد وفاة غياث الدين محمد كان ابنه محمود الذي آثر نفس لقب أبيه له ينتظر أن يترك عمه شهاب الدين محمد سلطنة الغور له ، الا أن شهاب الدين خلف أخاه ملقبا نفسه بمعز الدين وولى غياث الدين محمودا امارة بسب وفراه ٠

### فتح الهنسد من ٥٧١ هتى ٢٠٢ه: ــ

السلطان معز الدين محمد بن سام أو الملك شهاب الدين السابق الذكر أخو غياث الدين هو أعظم ملوك الغور من كل جانب لأن فى أيامه تم أكبر فتوحات العوريين مع أنه لم يحكم بعد أخيه أكثر من سنتين وشهر واحد ، هذا فضلا عن حروبه بخراسان وخوارزم ، لأنه فى الوقت الذي كان غياث الدين منصرفا فيه الى فتح غزنة وطخارستان وسيستان وكرمان كان شهاب الدين أو معز الدين منصرفا الى فتح بلاد أخرى فى مشرق بلاد العوريين ، ففى عام ( ٧١٥ه ) أى نفس العام الذى أخدذ

فيه أخوه هراة فتح السند والمولتان وقضى على أسرة أمراء المسلمين التى كانت تحكم هناك من مدة وفى ( ٥٨٢ه ) استحوذ على لاهور وأدال الغزنويين نهائيا.

وبعد فتح لاهور انقلب شهاب الدين محمد من هذه المدينة الى الهند الوسطى أى ولايتى راجبوتانا وأجمير لكنه هزم فى المنطقة الأخيرة ومع شدة تجلده وحنكته فقد كان أدنى الى أن يلقى حتفه وفى عاقبة الأمر أنجاه أتباعه وآب شهاب الدين حانقا متأثرا الى لاهور ، وأمر من شدة الغضب أن يقيد الأمراء الغوريين الذين انهزموا فى هذه المرب أمام العليق وعاملهم باذلال ، ويقال أنه من تاريخ هذه الهزيمة حستى فوزه فى ( ٨٨٥ه ) بالانتقام مما حل به كان يتحاشى فى هذه الفسترة أن يستبدل قميصه أو أن ينسام مع زوجته .

أما من هزم جيش العوريين في هذه الحرب فقد كان أحد راجات الجمير واسمه (بريت وي ) •

وفى ( ٥٨٨ه ) هاجم شهاب الدين محمد بجند كثيف اجمير منطلقا من غزنة وفى ( تانى سر ) على اثنين وتسعين ميلا شمال غربى وهلى أصاب بريت وى وقد خف مائة وخمسون أميرا هنديا لمؤازرته بهزيمة فاحمة أسر فيها بريت وى ثم قتل وحاز الغوريون غنائم كثيرة من بينها أربعة وعشرون فيسلا حربيا •

وقد جعل فتح تانى سر سائر الهند الشمالية حتى وسطها تحت تصرف الغوريين ، وبعد أن قام الملك شهاب الدين بشكر الله تعالى على هذا الفتح المبين أناب غلامه قطب الدين آى بك فى الولايات المفتوحة نم عاد الى أخيه بغزنسة .

وفى عام ( ٥٩٥ه ) تملك الملك شهاب الدين قنــوج وبنارس وفى ( ٥٩٢ ) سيطر على قلعة كواليور ومن بعدها فى ( ٥٩٧ه ) نهرواله . ثم استولى بعد هذا بقليل قطب الدين آيبك وقواده الآخرون على ولايات يهار والبنغال وبهذا دخل القسم الأعظم للهند بعد فترة وبعد أن كان مجزءا تحت حكم موحد وصار في طاعة دولة مسلمة فارسية اللغة •

ومع أن أكثر هذه البلاد قد تم فتحه بيد السلطان محمود الغزنوى وخلفائه ، الا أن تسلط الغزنويين لم يدم الا على القسم الغربى للهندد أي الوادى الأعلى للجانج وسهول السند وطرد راجات الهند تدريجا العمال الغزنويين من الهند الوسطى والشرقية ، أما استيلاء الملك شهاب الدين الغورى وغلمانه وقواده فقد بقى مستمرا خلاف الغزنويين ، ومع أن شهاب الدين قد عاجله أجله وتجزأت دولته الواسعة الا أن غلمان الغوريين المسلمين قد حفظوا جميع البلاد المفتوحة كما كانت تحت كمهم وحافظوا على الاسلام واللغة الفارسية فيها على اثر المتوحات التجددة ودوام حكمهم واستمر هذا الحال حتى عهد تولى السلطين الكوركانيين الذين ورثوا غلمان الغوريين في هذا الأمر ،

وظل الملك شهاب الدين الغورى حتى ( ١٩٥٥ ) سنة وفاة أخيه السلطان غياث الدين محمد نائبا عن أخيه مجالدا بالسيف باسمه ، فلما مات أخوه انتهت اليه سلطنة الغور ومن هذا الأوان لعب بالسلطان معنز الدين .

وفى ( ١٩٠٠ه ) قصد السلطان معز الدين من غزنة لاهــور لغــزو الهند ، فأفاد محمد خوارزم شاه من غياب معز الدين وموت غياث الدين وانصرف الى محاصرة هراة التى كانت بيد ابن أخت هذين الأخين لكنه فشل بعد مدة من القتال فى فتحها وعـاد الى سرخس مصـالحا ، ولمـا تناهت هذه الأخبار لمسامع معز الدين عاد من الهند وعزم هذه المرة على استئصال خوارزم شاه تماما وأن يحمل على جرجانية عاصمة خوارزم ويجتث دولة خوارزم من أصلها نهائيا ، وتحرك الجند العــوريون من غزنة ومعهم بعض الأفيال الحربية الى خوارزم ، ولم يوفق خــوارزم شاه فى أن يعبد السلطان معز الدين عن قصده برغم تهديده بالهجوم على شاه فى أن يعبد السلطان معز الدين عن قصده برغم تهديده بالهجوم على

هراة وغزنة وكان معز الدين يجيبه ( سوف نتقابل في خوارزم ) •

وعجل خوارزم شاه مضطرا الى عاصمته وأمر بتعطيم كل السدوذ لكى يقطع على السلطان العورى طريق تقدمه وبأن يعرق خط سيره بالماء ووصل معز الدين بعد أربعين يوما من الصراع مع هذه الموانع فى النهاية الى خوارزم وعلى مقربة من عاصمة المخوارزميين حارب جيشهم حربا ضروسا ومع أنه هزم كثيرا من القادة الخوارزميين وقتلهم الا أنه فشك فى فتح المدينة بسبب استبسال أهلها فى الدفاع عنها و وأثناء هذا الوقت وصل قائد خان القراختائيين وعثمان خان الافراسيابي خان ما وراء النهر لعون خوارزم شاه فانهزم السلطان معز الدين بقسوة وهرب من خوارزم الى قلعة اندخود (فى جنوب نهر آمودريا بين بلخ ومرورود) لكن جند القراختائيين وما وراء النهر أحاطوا به فى ذاك المكان وكان على شفا أن يستأسره الكفار القراختائيون و فتوسط عثمان خان لأنه لم يكن يود أن يقع هذا السلطان المجاهد المسلم فى يد الكفار وأنقذه بعد أن أخذ كل يقع هذا السلطان المجاهد المسلم فى يد الكفار وأنقذه بعد أن أخذ كل غوارزم والعدور و

كانت هزيمة خوارزم فادحة جدا للسلطان معز الدين الغورى لأنه فضلا عن هلاك خيرة الجند وجمع من القواد وذهاب الأموال والخزائن أذيع في البلاد الغورية أن السلطان قتل في حرب خوارزم ، ولهذا فقد ادعى عدد من غلمانه كانوا ينتظرون هذه الفرصة الاستقلال والحكم كل في بلد ، كما فعل تاج الدين يلدز (وهو غير تاج الدين يلدز الذي سبق ذكره وقتل) اذ عزم الاستيلاء على غزنة ، وغلام آخر هو آيبك (١) الذي نادى بنفسه ملكا في المولتان والسند وأخذت طائفة الخلج في أفغانستان الحالية في قطع الطرق وايذاء الناس وقد آخمد معز الدين بعد صلصه

<sup>(</sup> ۱ ) آيبك هذا غير قطب الدين آيبك قائد شهاب الدين الذي ولسى حكومة دهلى من طرف الغوريين وأسس بعد قتل السلطان معز الذبن أسرة مسليك دهسلى (سسياتي) .

مع خوارزم شاه وعودته الى غزنة جميع هذه الفتن وعمل على اصلاح حال الفزانة والجيش حتى يتأهب للانتقام من أتراك القراختائيين الكفار

### قتــل السـلطان معز الدين في ( ٢٠٢ه ) : ــ

في ( ٢٠٠٣ م) طلب السلطان معز الدين من عامله في لاهور والمولتان يرسل اليه خراج سنتي ( ٢٠٠٠ ) و ( ٢٠٠١ ) حتى ينفقها في سسبيل جهاد القراخطائيين ، فأجاب عامله ان ارساله متعذر بسبب عصيان طائفة ( الكوكر ) من سكان المناطق الجبلية في لاهور والمولتان وقطعهم الطرق فأمر معز الدين قطب الدين آيبك حاكم دهلي أن يعد جيشا لافناء طائفة الكوكر ، وتحرك هو أيضا مع آنه كان يقصد حرب القراخطائيين من غزنة صوب بيشاور بسبب شكاوي الناس المتوالية من هذه الطائفة ، وعلى مقربة من نهر جيلم في ربيع الآخر ( ٢٠٠٣ ) أنزل هو وقطب الدين وعلى بهؤلاء العصاة هزيمة كبرى ، وقمع معز الدين فضلا عن تأديب هذه الطائفة جماعة أخرى من المتمردين ، ثم قصد الي غزنة من لاهور ولكن في الثالث من شعبان ( ٢٠٠٣ ) وأثناء الطريق اغتيل بيد بضعة نفر من أفراد قبيلة الكوكر كانوا برفقة جنده يهدفون قتله اثر ثنتين وعشرين طعنة بالخناجر ، ونسب البعض قتله الي الفدائيين الاسماعيليين ،

كان السلطان معز الدين محمد بن سام الذى تلقب فى ذلك بالمنك شهاب الدين رجلا رشيدا عادلا مواظبا تماما على تنفيذ أوامر السشرح وكان يعيش كأخيه خاليا من التعصب المذهبي وكان يعاشر أرباب الفضل والأدب والفقه • وكان الامام الكبير والحكيم الجليل القدر فخر الدين محمد بن عمر الرازى ( ٣٤٥ ــ ٣٠٦ه ) من خاصة بلاطه وبلاط أخيه السلطان غياث الدين محمد (٢) •

<sup>(</sup>٢) هو أبو عبد الله غفر الدين محمد بن عمر بن الحسين الطــبرى الرازى المتوفى (٢٠٦هـ) عرف بابن الخطيب ومن الفلاسفة والمتكلمين والفتهاء الشافعيين ومن علماء ايران الكبار في القرن السادس والذي يعد من نــوادر

# ۷ عیاث الدین محمود بن غیاث الدین محمد ۱۰۲ س ۲۰۲ه)

انفرط عقد انتظام المالك الغورية بعد قتل السلطان معز الدين مرة واحدة واتجهت الدولة بكل عظمتها واتساعها الى التجزؤ الكلى و بمعنى الن غياث الدين محمود ابن أخ معز الدين الذى كان يحكم بست وفرا رفع رسميا الى سلطنة الغوريين ، الا أن جماعة من الأمسراء الغوريين المتفوا حول بهاء الدين سام أمير باميان الغورى ابن الملك شمس الدير محمد بن الملك فخر الدين مسعود وابن أخت السلطان معز الدين وغيات الدين واحتدم النزاع بين هذين المدعين وأتباعهما من أجل التاح والعرش ، فنهض من بين مماليك السلطان أعزهم وأقواهم نفوذا وهو تاج الدين يلدز السابق الذكر لحماية غياث الدين محمود ، وشاء الله أن يموت بهاء الدين سام فى طريقه الى غزنة للاستيلاء عليها لكنه أوصى أبناءه بالسيطرة على غزنة وتملك عرش الغوريين و

وسيطر أولاد بهاء الدين سام على غزنة لكن تاج الدين يلدز طردهم

\_

عهده في العلوم الاسلامية . له تأليفات هامة في العلوم المختلفة وسمى المام المشككين لتمكنه في المجادلة والاعتراض على الفلاسفة والشك في المسائل الفلسفية ، وكان من مخالفي ابن سينا دفع آراءه بطريق الاستدلال العتلى والمفلسفي . من آثاره المشهورة بالعربية في علم الكلام : نهاية العقول وكتاب الاربعين ومحصل المكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين ورسالة في المعراج . وفي الفلسفة : الملخص وشرح الاشارات وشرح عيون الحكمة ومباحث المشرقية والنهاية . وفي التفسير مفاتيح الغيب أو التفسير الكبر وهو في الحق دائرة معارف دينية ثم نهاية الاعجاز في بيان موارد فصاحبة القرآن وبلاغته .

وأهم آثاره بالفارسية جامع العلوم أو حدائق الأنوار في حقائق الأسرار الذي الفه لعلاء الدين تكش خوارزم شاه عام (٧٥٥) ثم (رساله روحية) في حقيقة الروح وغناءالجسم وحكمة الموت والنصح ، ثم (اصول عتايد) في ثمانية أبواب ، ثم الاختيارات العلائية في النجوم باسم الحاكم السابق .

عنها وعاد الى عاضمته ، وبدلا من أن يخطب لغياث الدين محمود ادعى الستقلاله .

وفى دهلى نادى قطب الدين آييك أيضا فى ( ١٠٢ه) بنفسه سلطانا بعد قتل السلطان معز الدين وأسس أسرة حكمت فى هذه المطقة من بعده حتى ( ١٨٠٦ه) • واستقلت السند والمولتان بدور هما بيد مملوك آخر من مماليك السلطان معز الدين واسمه ناصر الدين قباجه فى نمس سنة قتل السلطان وخرجت عن تبعية الغوريين وانحصرت سلطنة غياث الدين محمود فى نفس حدود دست وفراه وفيروزكوه وبلاد الغوريين

وكان غياث الدين محمود رجلا غير كفء لاهيا لاعبا لهذا عصاه أمراؤه الأدنون وأقاربه ودعا أكثرهم السلطان محمدا خوارزم شاه للاستيلاء على البلاد الغورية حتى أن عز الدين حسين بن خرميل والسي هراة الذي كان من عهد السلطان غيا ثالدين الغوري ميالا دائما السي حماية خوارزم شاه أعطى هراة ليسيطر عليها الخوارزميون ، وفصل خوارزم شاه أيضا بلخ عن تصرف أميرها الغوري في (٣٠٣ه) ولم ير غياث الدين محمود مفرا من أن يعتبر نفسه مطيعا خاضعا للسلطان محمد وعاد خوارزم شاه الى خوارزم ،

وق ( ١٠٤ه) حينما انشغل السلطان محمد ملك خوارزم بفتح ما وراء النهر وحرب القراخطائيين مال حسين بن خرميسل الذي كان حاكم هراة من جانب خوارزم شاه الى غياث الدين محمود وعصى خوارزم شاه فأمسك به عمال خوارزم شاه وقتلوه وأرسلوا برأسه الى خوارزم ولسا سمع أخو محمد خوارزم شاه تاج الدين عليشاه الذي كان يحكم طبرستان نائبا عن أخيه أن أخاه وقع أسيرا في قنضة القراخطائيين قدم خراسان من طبرستان ونادى نفسه سلطانا • وسرعان ما تخلص خوارزم شاه من أسره فلاذ تاج الدين عليشاه في ( ٢٠٠٨ ) بغيات الدين محمود الغورى خوفسا

من أخيه • فطلب خوارزم شاه تسليم أخيه من غياث الدين محمود الذى القى بعلى شاه فى سجن فيروزكوه • وفى النهاية قتل أتباع على شاء غياث الدين محمود فى ( ٢٠٠٧ه ) ونادوا بتاج الدين على شاه المحبوس ملكا على الغور وفيروزكوه •

### ۸ ، ۹ ـ بهاء الدين سام وعلاء الدين أتسز ( ۲۰۷ ـ ۲۱۰ه)

اختارت جماعة من أمراء الغور بعد قتل غياث الدين محمود أبنسه ذا الأربعة عشر عاما بهاء الدين سام أميرا ولم يدعوا على شاه ينجسو من العبس فيصل للسلطنة • لكن علاء الدين أتسز وهو أمير آخر من الغوريين وابن علاء الدين حسين جهانسوز هاجم بعون خوارزم شاه فيروزكوه وفي منتصف جمادى الأولى ( ١٠٠٨ه) انتصر على بهاء الدين سام وسائر أمراء أسرة غياث الدين ومعز الدين وأصبح تحت حماية خوارزم شاه أميرا للغور وفيروركوه واشتغل حتى ( ١٠١٠ه ) أغلب وقته بقتال أمراء غزنة أولئك غزنة الأتراك وتاج الدين يلدز حتى قتل وقتذاك بيد احد أمراء غزنة أولئك

### 

عين تاج الدين يلدز بعد مقتل علاء الدين أتسز محمدا سلطانا وكان ابن شجاع الدين على سابع أبناء أبى السلاطين الملك عز الدين حسين وقد تأمر أيضا بعد موت السلطان غياث الدين فيما سبق أربعة أعوام فى المغور وفيروزكوه و وبعد عامين من الامارة سلم علاء الدين محمد فيروزكوه في ( ٢١٢ه ) الى عمال محمد خوارزم شاه وأرسل به عماله الى جرجانية وبهذا انتهت سلسلة السلاطين الغوريين و

۔ ۲۲۰ ۔ (م ۱۰ - تاریخ ایران ؛

### اسماء ملوك الغور وأبام امارة كل منهم

```
۱ ... سیف الدین السوری بن الملك عز الدین حسین (۳۵۰ – ۱۵۵۹)
۲ ... علاء الدین حسین جهانسوز آخو سیف الدین (۱۹۵۰ – ۲۰۰۹)
۳ ... سیف الدین محمد بن علاء الدین جهانسوز (۲۰۰ – ۲۰۰۹)
۱۶ ... غیاث الدین محمد بن بهاء الدین سام بن حسن (۲۰۰ – ۲۰۹۹)
۱۰ ... غیاث الدین محمد آخو غیاث الدین محمد (۲۰۲ – ۲۰۲۹)
۱۰ ... غیاث الدین سام بن غیاث الدین محمد (۲۰۲ – ۲۰۲۹)
۱۰ ... علاء الدین آنسز بن علاء الدین حسین جهانسوز (۲۰۷ – ۲۱۰۹)
۱۰ ... علاء الدین محمد بن شجاع الدین علی بن عز الدین حسین
```

### الفصر الكشامن

### السلاطين السلاجقة ( ۲۹۹ ـــ ۹۰۰هـ)

### أصل السلاجقة ونسبهم: -

سبق أن شرحنا فى الفصل السادس ضمن تأريخ حكم شهاب الدولة مسعود بن الغزنوى أصل التراكمة السلاجقة ونسبهم وابتداء قوتهم وهنا لكى نوسع هذا الموضوع ايضاحا ، وكفانا هذا ، نقول باجمال ان السلاجقة طائفة من التركمان الغز والخزر سكنت فى أيام شوكة الأمراء السامانيين فى صحارى بحيرة خوارزم (آرال) والسواحل الشرقية لبحر آبسكون (بحر الخزر) ووديان سيحون وجيحون العليا وكانت مساكنهم تفصل البلاد الاسلامية فيما وراء النهر عن مساكن أتراك قراق (الخلخ) الشرقيين والغز غير المسلمين ، ولم يشتهر السلاجقة قبل رياسة سلجوق عليهم شهرة خاصة وقد كانوا يعاونون لدخولهم فى الاسلام ومجاورتهم البلاد السامانية الأمراء السامانيين حينا فى صراعهم الخانيين التورانيين ولهذا فلم يكن السامانيون يمنعونهم التردد الى بلادهم حتى أن أحدد ولهذا فلم يكن السامانيون يمنعونهم التردد الى بلادهم حتى أن أحدد وقسائهم وهو (سلجوق (٢) بن دقاق) ارتحل بقبيلته فى أواخر العهدد

<sup>(</sup>٢) تقضى تواعد اللغة التركية في رسم كلمة (سلجوق) أن تكتب أما (سيلجيق) أو (سالجوق) لأن مقطعي جيق وجسوق ينيدان لصفير ويستعمل الأول مع الكلمات التي تقع الياء في مقطعها الأخسير ويستعمل الأأنى مع التي تقع الآلف أو الواو في مقطعها الأخير ويذكر بارتواد في كتابه (تاريخ الترك في آسيا الوسطى) ص ١٠٠ أن النطق الصحيح هو (سالجوك)

الساماني وحط رحاله في مدينة (جند) من البلاد على شاطىء نهر سيحون في واديسه الأعسلي وأقسام بهسا ٠

وبعد موت سلجوق أخد ابنه ميكائيل وتراكمة قبيلة أبيه يجاهدون الكفار جيرانهم في جدد لكنه قتل في معارك الجهاد وكان له ثلاثة أبناء هم ببغو أو جنغو وجغري وطغيرل •

وقد شد هؤلاء الأبناء الثلاثة بعد موت أبيهم رحلهم مع قبيلتهم التي عرفت بالسلاجقة من حين تولى سلجوق أمرهم من مدينة جنت قاصدين حدود بخارى عاصمة السامانيين ، وآثروا الاقامة على بعسد عشرين غرسخا من هذه المدينة ، لكن السامانيين أز الوهم عن مقامهـم كانوا يخشون جوار هذه الطائفة ولها مثل هذه القوة والكثرة العددية ، فاتجه السلاجقة يحتمون ببغراخان الافراسيابي في توران •

أما بغر اخان فقد حبس حيطة منه أكبر الأخوة وهو طغرل بن ميكائيك بن سلجوق لكن جعرى نجح فى تخليص أخيه ورحــل أولاد ميكائيــل مع السلاجقة هذه المرة من توران الى قرية نور من ألقرى القريبة إلى وكان هذا حين تملك ايلك خان الافراسيابي عاصمة السامانيين وقضي على أسرتهم ٠

كما وجده في كتاب محمود الكاشعرى ، ( غامبرى ، تاريخ بخارى ) حاشية (١) ص ( ۱۷۲۷ ) ٠

كما أن دقاق صحقها تقماق وكان قائدا لجيش أمير يدعى بغو أو بوغو (أي الفزال كما سبق) وذكر الأستاذ حمزة طاهر في مقال بمجلة الثقافة عدد ( ١٩٩ ) أن السلاجقة يعرفون رئيسهم باسم بغو وقائد الجيش باسم مثل طغرل وجغرى وجاولي هي في الواقع القاب وليسب اعلاما . آما طغرل سوياشى ونبلاءهم باسم اينال وأن الاسماء التى اشتهر بها أبناء سلجوق خبو مصغر كلمه دوغراول اى المتصاب من المصدر ( دوغسرامق ) اى الذبسح وجفرى معناه اللامع أو المتألق من المصدر جمست أى اللبعسان وإحطسا ألمستشرةون الأوربيون بربطهم كلمة طعرل مع كلمة دوغرو ( بمعنى المستقيم ) وحين ظنوا أن ( جغر ) هو ( جعفر ) محرفاً ( غامبرى : حواشي مسفحات ~ ( 179 ¢ 178 ¢ 179 وأخذ يتزايد اعتبار السلاجقة وشوكتهم وقوتهم سريعا وكثر عددهم تدريجا وبلغت أهميتهم حدا جعلهم يهددون دائما اتصال محمود الغزنوى مع قوة هذا السلطان العظيم الشأن بخانات التركستان فقد كانوا يقطعون طريق سفرائه الذين يترددون بين ايران وتوران ٠

وفى حدود (٤١٦ه) صارت فتنة التراكمة السلاجقة فى بلاد ما وراء النهر سبب مشقات بليغة خاصة مجموعة منهم كان يرأسها أرسسلان بن سلجوق أخو ميكائيل وعم يبغو وجغرى وطغرل وأقامت فى الصحراء المجاورة لبخارى وعاثوا فى الأرض فسادا • وأمسك السلطان محمود بأرسلان وأرسله ليحبس فى الهند وقضى على جماعة أخرى من طائفته ، ولما قدم الجيش الغزنوى يتعقبهم اتجهوا الى أصفهان وعرجت جماعة أخرى منهم الى آذر بايجان ومع هذا فقد ظلت فرق كثيرة من السلاجقة خاصة أصحاب أبناء ميكائيل فى خراسان •

وقد فشلت حملات أرسلان جازب والسلطان محمود كما مر قبل فى ازاللة السلاجة من مساكنهم المحكمة التى اختاروها فى أطراف جبل بلخان ( ما بين المناطق الجبلية شمال خراسان والسلحل الشرقى لبحر الخزر ) ، وقد ظل السلاجقة يعيرون من هذه التحصينات طوال مدة حكم السلطان مسعود على بلاد خراسان والجوزخان وطخارستان ،

وقد تفرق أتباع أرسلان بن سلجوق فى المراق وبلاد غرب ايسران وشمالها الغربية وعرفوا باسم الغز المراقبين لكنهم عجزوا عن تأسيس دولة لهم عكس اخوانهم أصحاب أبناء ميكائيل وهم السلاجقة الأصليون الذين تمكنوا من تأسيس دولة عظمى بعد هزيمتهم لسباشى كبير حجاب مسعود وفتح دندانقان الذى انتهى بادالة دولة الغزنويين فى ايران ، هذه الدولة العظمى ، كما سنرى بعد قليل ، لا نظير لها من جهات عدة فى تاريخ الاسلام ، ولم يتأسس لغيرها من عهد انهيار الساسانيين حتى قيامها فى آسيا الغربية سلطنة بمثل وسعتها وعظمتها ووحدة ادارتها ومركزيتها ،

## ١ ــ ركن الدين أبو طالب طفرل بن ميكائيل بن سلجوق ١ ــ ٢٩٥هـ)

وكما ذكرنا خلال تاريخ حكم السلطان مسعود فقد دخل طغرل بن ميكائيل ، بعد أن أمده أبو القاسم على بن عبد الله الجـوينى المعـروف بقائد بوجكان ، نيشابور فى شوال من عام (٤٢٩ه) أى جلس على عرش مسعود بها بعد شهرين من تغلب السلاجقة على سباشى وقبل سنتين من انتصارهم الحاسم فى دندانقان ونادى بنفسه سلطانا ، ويعد تاريـخ جلوس طغرل فى نيشابور والخطبة باسمه فى شوال (٤٢٩ه) بداية حـكم السـلاجقة ،

وبعد جلوس طغرل واسقاط قوة الغزنويين فى خراسان قسم قسادة المجيش السلجوقى البلاد المقتوحة ، ولم يكن بعضها قد سيطروا عليه تماما قبل ذاك الوقت ، بين أنفسهم كما يلى :

۱ - من نیشابور حتی ساحل نهر جیحون وما وراء النهار کان نصیب جغری واسمه الاسلامی داود ۰ وقد عجل جغری بفتح بخاری وبلخ وخوارزم وضمها کلها الی ملکه ۰

٢ ــ صارت قهستان وجرجان نصيب أخى طغرل الأمه ابراهــيم
 بن ينــال •

۳ - وترکت هراة وبوشنج وسیستان وبلاد الغور لابن عم طغرل وجغری ویبغو واسمه أبو على حسن بن موسى بن سلجوق •

٤ — أودعت رئاسة السلاجقة العامة أى منصب السلطنة فى عهدة طغرل وكان اسمه الاسلامى ولقبه وكنيته (ركن الدين أبو طالب محمد) ، وانصرف طغرل الى حدود دولته الغربية بعد أن أصدر الخليفة العباسى المقائم منشور حكمه واطمان على المجانب الشرقى والشائم ألسرقى والبلاده لأن قسما هاما من الممالك التابعة للغزنويين وآل بويسه أو البلاد

تحت حمايتهم مثل كرمان وفارس وخوزستان وبلاد الرى والجبل وطبرستان وجرجان وايران العربية لم تدخل طاعته حتى ذاك الوقت •

### فتـح جرجان وطبرسـتان في ٢٣٣ ه : \_

على النحو الذى مر تفصيله فى تاريخ آل زيار ، تمكن نوشيروان بن فلك المعالى منوجهر — الذى كان يعيش من بعد موت أبيه منوجهر تحت وصاية خاله باكاليجار الكوهى وكان تابعا مؤديا للخراج للسلطان مسعود الغزنوى حتى آخر حكمه — من أسر خاله فى حدود (٤٣٣ه) واستقل بنفسه ولم يلق بالا الى طغرل الذى أخذت قوته تتفاقم فى تلك الأيسام واغتنم طغرل الذى لم تبرح مخيلته فكرة استيلائه على جرجان وطبرستان الفرصة يضم هذه البلاد فتحرك صوبها ، وهرب نوشيروان من جرجان الى سارى ، وفى النهاية تعهد أن يدخل فى تبعية طغرل لما رأى أنه لا يدانيه قوة وأن يرسل ثلاثين ألف دينار الى ديوانه ، وقبل هذا طغرل ولكى يضمن أن تكون جرجان وطبرستان تتبع أمره وادارته مباشرة سير ولكى يضمن أن تكون جرجان وطبرستان تتبع أمره وادارته مباشرة سير اليهما أميرا من أمرائه هو مرد آويج لحكومتها ، وبهذا انتهست أسرة آل زيار على الحقيقة ، فمع أن بعد موت نوشيروان (٢٣٥ه) حكم ابنه جستان نير وفق أوامر عامل طغرل السلجوقى مباشرة ،

### فتے خوارزم والری وهمدان فی ۲۹۱ه: ـ

سبق قولنا ان أحد أولاد التون تاش حاكم خوارزم وهو اسماعيل خندان استخلص ولاية خوارزم في أيام صراع السلطان مسعود الغزنوى مع التراكمة السلاجقة من قبضة العمال الغزنويين ، فاستعاد السلطان مسعود خوارزم بعون شاه ملك بن على أحد الأمراء الذين كانوا تحدث حكمه فلاذ اسماعيل بطغرل وجغرى فحمل جغرى على خوارزم ممدا

اسماعيل لكن شاه ملك أوقع به الهزيمة ، واستمر المال على هذا المنوان على غلب مسعود وقتل وانتهت سلطنته الى مودود وظلت خوارزم على حالها بيد شاه ملك بن على نائب الغزنوبين •

وفى (٤٣٤ه) توجه طغرل بنفسه الى خوارزم فتغلب على شاه ملك بعد حصارها واختفى شاه ملك وركن الى الفرار عن طريق دهستان وطبس الى كرمان ومكران لكنه وقع هناك أسيرا فى يد ابراهيم بن ينال وبهذا انضمت خوارزم الى البلد السلجوقية •

وفى بداية (٢٣٧ه) مات علاء الدولة أبو جعفر كاكويه وقد سببق ذكرنا أحواله وخروجه ضمن تاريخ آل بويه والغزنويين وبلعت ادارة حكومته التي شملت الرى وأصفهان وهمدان وجزءا من بلاد غربى ايران وقده ظهير الدين أبا منصور فرامرز ۱ الا أن أخا آخر لأبى منصور هو أبو كاليجار كرشاسف لم ينضو لذلك فاستقل بنهاوند ، وبعد قليل تابعه أخوه أبو حرب فأعلن العصيان فهيأ هذا الحال من الشقاق المجال لتدخل السلاجقة فأتى فى نفس العام (٤٣٣ه) ابراهيم ينال الرى وطلب الى ظهير الدين أن يقبل طاعة السلاجقة فعصى ظهير الدين ولما رأى أنه يواجه خصما قويا ترك الرى وأتى همدان وبروجرد وصالح أخاه أبا كاليجار كرشاسف وكان كرشاسف على استعداد أن يعترف برئاسة أخيه عليه بشرط أن يأخد حكومة همدان و

وخف ابراهيم بن ينال فى (٤٣٤ه) بعد استيلائه على الرى يتعقب ولدى علاء الدولة كاكويه فى بروجرد فضمها اليه ، فتحصن أبو كاليجار ماحدى قلاع شابورخواست (خرم آباد الحالية) ولم يمسك به ابراهيم مع سيطرته على شابورخواست وقتله الناس وتصرفاته القبيحة ، ولما سمع بقدوم طغرل الى الرى أتاه وعاد كرشاسف الى همدان .

وقدم طغرل بعد فتحه خوارزم وجرجان وطبرستان الى المسرى من خراسان فأخذ المرى وبلاد الجبل من ابراهيم ينال وولاه سيستان • وف

حملته هذه تملك بلاد قزوين وأبهر وزنجان ودخل أمراء الديلم وطارم تحت تبعيته ، ولما لم ير أبو منصور فرامرز وأخوه أبو كاليجار كرشاسف مناصا من التسليم اليه بعد أن أدركا أنهما لن يتخلصا منه سلما اليه بلادهما ، وترك طغرل أصفهان على حالها الى أبى منصور لكنه طلب كرشاسف الى الرى وأخذ منه همدان وأعطاها أحد العلويين ، لكن أهل قرية كنكاور لما أبوا تسليم قلعتهم لطغرل أرسل اليهم كرشاسف فبقى بها الأخير ، وأثناء مقام طغرل بالرى أمر بعض جنده بأخذ همدان وكانت هذه الولاية كما نعلم فى هذا الوقت تحت سيطرة أبى كاليجار الديلمى ، وأرسل الأمير الديلمى وزيره من شيراز لحفظ كرمان فغلب الوزير جند طغرل وحفظ كرمان مؤقتا من سيطرتهم ،

وفى (٢٣٦ه) نزل كرشاسف من قلعة كنكاور واسترد همدان من عمال طغرل وخطب فيها للأمير أبى كاليجار الديلمى وقام بتصريف أمورها ثانية • ولما سمع طغرل بهذا أنفذ ابراهيم ينال من سيستان الى همدان فتصرف فى حملته هذه جميع بلاد الجبل حتى حدود نهروان وخوزستان وهزم كرشاسف والأكراد الذين انبعثوا لعون الأخير • وكان الملك أبو كاليجار الديلمى يود أن ينهض لعون كرشاسب محميه لكنه لم يستطع المحركة بسبب شيوع الرض فى خيل عسكره ، وبهذا بلغت حدود دولة السلاجةة حدود العراق العربي من ناحية الغيرب •

### طغرل والديالة الكاكوية وآل بويسه: ـــ

وفى الوقت الذى انشغل فيه طغرل وأخوه ابراهيم ينال بضبط بلاد ايران الوسطى والغربية ، كان الشقاق والخلاف مشتعلا ما بين أفراد الأسرة الكاكويه من ناحية وبينهم وبين آل بويه من ناحية أخرى ، وكانت هذه الحالة خادمة للاتراك السلاجقة تماما .

فقضلا عن الصراعات الدائمة بين أبناء علاء الدولة كاكوية وقد أشرنا اليها اليها فقد كانت المنافسة شديدة بين أبى منصور فرامزر

كاكويه والملك أبى كاليجار الديلمى أيضا حتى أن أبا منصور فى (٣٥ه) هاجم كرمان لاستقطاعها من آل بويه لكنه غلب فالتجأ الى طغرل على أمل أن يسيطر السلطان السلجوقى على بلاد البويهيين ويدعها له • ولما لم يحقق طغرل له أمله وعاد الى خراسان كاتب أبو منصور خوفا فى بداية (٤٣٧ه) الملك أبا كاليجار وقبل أن يدخل طاعته ويخطب له فى أصفهان فقبل الأمير البويهى عذره وقر الصلح بينهما •

وفى (٤٣٨ه) قدم طغرل الى أصفهان ليضمها وحاصرها وعجز عن فتحها ووقف أبو منصور بقوة أمام السلطان السلجوقى وفى النهاية قنع طغرل بأن يرسل اليه أبو منصور مالا سنويا ويخطب له وأقلع عن فتح أصفهان •

وفى هذا الحين كان ابراهيم بن ينال فى غرب ايران منشغلا خاصة فى كرمانشاه بقمع الأكراد والغز العراقيين واستقطع بعد ضرب هـؤلاء جميعا هذه المناطق من قبضة هذه الجماعات وعمال الملـك أبى كاليجار الديلمى ، ودخل أبو كاليجار فى الصلح مع طغرل مضافة أن يستولئى ابراهيم ينال على العراق وخوزستان وفارس فقبل طعرل عرضه وكاتب أخاه فى (١٣٥ه) أن يتجنب مهاجمته بالاد أبى كاليجار ، ولكى يستحكم الصلح بينهما تزوج طغرل بابنة أبى كاليجار وزوج ابنة أخيه داود أو أخت الب أرسلان لابن أبى كاليجار .

وفى (٤٤١ه) تحرك طغرل ثانية من خراسان الى ايران الوسطى والغربية لقلقه من تفاقم قدرة أخيه ابراهيم بن ينال الذى استحوذ على بلاد الجزيرة وارمنية حتى حدود دولة الروم الشرقية وأصاب الروم بالهزائم فضلا عن ايران الغربية وكان غير راض من ناحية أخرى لسلوك أبى منصور كاكويه المنافق في أصفهان •

وبعث طغرل أولا الى أخيه أن يخلى همدان وقلاع ايران الغربية التى بتصرفه ولما لم يطع ابراهيم وأورد وزيره مورد القتل بتهمة أنسه

تسبب فى الفساد بينه وبين أخيه عجل طغرل الى همدان ، وانعلب ابر اهيم ولاذ بقلعة ولم يفلح فى النجاة من أخيه فاضطر الى الاستسلام ، فتلقاه طغرل باحترام وأبقاه عنده ودخلت جميع بلاد ليران الغربية والجزيرة فى طاعته .

وبعد أن أنهى طغرل فتنة ابراهيم بن ينسال اتجسه الى أصسفهان وحاصرها فى المحرم من (٤٤٢ه) واستمر حصاره لها عاما أرسل خسلاله جيشا أيضا الى فارس وفى النهاية فى المحرم من (٤٤٣ه) اقتحم طغرل أصفهان وقضى على دولة الديالة الكاكويه فيها وسير أبا منصور الى حكومة يزد وأبرقسو و

وكان ملك آل بويه فى هذا التاريخ كما رأينا فى تاريخهم فى يدد الملك لارحيم ولد الأمير أبى كاليجار الذى بلغ فى (١٤٤٠) امارة كرمان وفارس وخوزستان وعمان والعراق العربى خلفا لأبيه لكن لم يكن حكمه قويا مستحكما لأن أعداءه كانوا فى الداخل كثرة كما أن خوارج عمان والسلاجقة كانوا يضعون بلاده تحت تهديدهم من ناحية فراسان وقهستان وأصفهان وكرمانشاه ولم يكن هو بالشخص الذى يستطيع أن ينقذ كرمان من تهديد ألب أرسلان أو فارس وخوزستان والعراق من خطر طغرل ٠

وفى (٤٤٣ه) حين ضم طغرل أصفهان اليه ، كما مسر فى تاريسخ الديالمة ، استعاد الملك الرحميم شهراز وأصطخر من أبى منصور فولادستون أحد أبنائه الذى كان استولى عليهما فاستمد فولادستون طغرل ، وتمكن فولادستون بعونه فى (٥٤٤ه) من شيراز وخطب فيها لطغرل ، وتمكن فولادستون بعونه فى (٥٤٤ه) من شيراز وخطب فيها لطغرل أولا ثم للملك الرحميم ثم لنفسه ،

ومع أن فولاد أحد الأمراء الديالمة طرد في (٤٤٧ه) أبا منصور من شيراز وأسقط اسم طغرل من الخطبة وبعد قليل استعاد الملك الرحيم شيراز الا أن طغرل كما سيلي أسر الملك الرحيم في (٤٤٧هـ) وانهارتُ بهذه المادثة دولة ديالة آل بويه بيد طغرل الأول السلجوةي ٠

### أوضاع دار الخلافة وآذربايجان والجزيرة عهد تغلب طغرل: -

كانت أوضاع دار الخلافة وبلاد الجزيرة وآذربايجان في هذا الوقت سيئة ، كانت الخلافة بيد المقائم بأمر الله ( ٢٢٢ – ٤٦٧ م) الخليفة العباسي لكن الأمور جميعها كانت بيد أحد غلمان بهاء الدولة الديلمي السابقين وهو أبو الحارث أرسلان البساسيري (١) رئيس الجند الأتراك ولم يكن للخليفة القائم في الحقيقة أدنى نفوذ في مقابل البساسيري وأصحابه ،

وفى بلاد الجزيرة وعراق العرب أى الموصل وديار بكر والحلة كان ثلاث أسر من الأمراء المحليين تحكم حكما يعد من الناهية الظاهرية تابعا للخليفة العباسية لأن طاعتهم له كانت من الناهية الدينية والروهية وحسب ولم يكن أمراء هذه الأسر ينصتون لأوامر الخليفة كثيرا في منازعاتهم وصراعاتهم أحدهم مع الآخسر •

أما المظفاء الفاطميون الذين أسسوا في (٢٩٧ه) دولة في حدود تونس الحالية ثم استولوا في (٣٥٦ه) على وادى النيا وبنوا مدينة القاهرة في ذكرى فتحهم لبلاد مصر وجعلوها عاصمتهم فكانوا أعداء كما نعلم للخلفاء العباسيين في بغداد والأمراء الذين يحكمون تحت حمايتهم بسبب اعتناقهم للمذهب الاسماعيلي و ولما كان الدعاة الاسماعيليون الذين نجحوا في تأسيس الخلافة الفاطمية قد انبعثوا من ايران ولم يتمكنوا من تأسيس دولة عظمى في موطنهم الأصلى بسبب قوة السامانيين والغزنويين فقد كان خلفاؤهم يودون دائما بسط دائرة استيلائهم على الشرق أيضا ويقضون على الذالية العباسية تماما ويفوضون أمورها الى العلويين الذي انتسب اليهم الفاطميون و

<sup>(</sup>۱) البساسيرى نسبة الى بساسير وهى الشكل القديم (بســــا) أو (نسبا) وهى المدينة المعروغة من مدن غارس (سياقي) .

ومع أن الفاطمين قد فقدوا نتيجة لانتقال عاصحتهم من تونسس الى القاهرة القسم العربى الكهم أى جزائر صقلية ومالطة وطرابلسس اكنهم مدوا حدود دولتهم فى الشرق فى بلاد الشام ، مثلما ضموا اليهم حلب فى (١٩٣٨) بسبب صاحبها سيف الدولة الحمدانى واعتناقه الذهب الفاطمى وظلوا يرسلون الى هذه الولاية واليا من قبلهم الى أن استولى أعراب بنى مرداس عليها فى (١٤٤ه) + وكذلك قبل بعض أمراء ديار بكر والنقاط الأخرى فى الجزيرة تبعية حكم خليفة مصر الفاطمى فأضحى القائم العباسى وبغداد مهددين بالخطر الفاطمى خاصة فى عهد خالفة المستنصر بالله الفاطمى (٢٢٧ سـ ١٨٥ه) +

وكان امارة الموصل بيد الأمراء العقيليين العرب الذين تولوها من الإمراء) و أما ديار بكر فقد استولى عليها أيضا طائفة من الأكراد هم بنو مروان من (٣٨٠ه) وكانت امارة الحلة مع قوم من العرب اسمهم بنو مزيد أسسوا امارتهم في (٣٠٤ه) و وكانت امارة آذربايجان في ذاك الحين في يد أسرة من مهاجرى العرب سميت بالرواديين أتوا هذا البلد من أوائل المخلافة العباسية ووصلوا بالتدريج الى حكمها وكان يحكمها تذاك منهم أبو منصور وهسودان ولد محمد أو (مملان) وأبو منصور وهسودان بن مملان هو ممدوح الشاعر المشهور قطران (٢) و

وقدم طعرل فى المحرم من (٤٤٦ه) الى آذربايجان فأحنى له الأمير أبو منصور الروادى فى تبريز رأس الاستسلام وأرسل ابنه رهينة اليه وقبل أن يخطب للسلطان السلجوقى ثم رحل منها طعرل الى كنجة فأطاعه

<sup>(</sup>٣) هو أبو منصور قطران العضدى التبريزى من شمعراء القمرن الخامس والعصر السلجوقى ومن أول من انشأ ينظم فى تبريز الفارسية . من آثاره ديوان يميل اسلوبه غالبا الى الفرخمى والعنصرى ، ومن قصمائده المعروغة قصيدة فى وصف زلزال تبريز الذى حدث عام (٣٤٤ه) . وقد امتزج أغلب شعره فى شعر الرودكى لتشابه اسم ممدوح الثمانى وهدو أبو نصر السامانى مع كثية مهدوح قطران وهو أبو نصر مملان ، وغوق الديوان له كتاب فى اللغة اسممه تفاسير فى لغة الفرس ،

أميرها وأسرع طغرل الى مدينة (ملازكرد) من بلاد أرمنية وكانت تحت طائلة البيزنطيين ففرب ما حولها وبعد استئساره واغتنامه منها كشيرا وادخال الأمير المرواني لديار بكر في طاعته عاد الى آذربايجان ومنها الى السرى ٠

وقى بداية (٤٤٧ه) قصد طغرل همدان من الرى وأظهر أنه يريسد زيارة الكعبة بيت الله ويصلح طريق مكة وكان يود باطنا أن يقضى على المستنصر بالله الفاطمى فى مصر ويزيل الدولة الفاطمية نهائيا وأمر لهذا الغرض أن يجمع عماله فى البلاد المجاورة للعراق العربى مئسل دينسور وكرمانشاه وحسلوان جنسودهم •

ولما قفل طغرل وصحبه راجعا الى العراق العربى قدم الملك الرحيم الديلمى الذى كان ما يزال يخطب له فى دار الخلافة من واسط الى بغداد بعدف أن يمنع طغرل ، ولم يكن هدفه هذا ممكنا لأن طغرل كان قد طمأن الخليفة من جانبه قبل ذلك وأظهر له الطاعة والانقياد من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان وزير القائم وجماعة من حاشيته برفقة طغرل سرا ، وأهم من هذا كله أن أرسلان البساسيرى رئيس الجند الأتراك قد خرج من طاعة الخليفة العباسى واتصل خفية بالمستنصر الفاطمى وحرم الخليفة والملك الرحيم من معاونته ، ونتيجة لهذه الأوضاع خطب بأمر الخليفة القائم فى بغداد فى الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة بأمر الخليفة القائم فى بغداد فى الجمعة لثمان بقين من رمضان سنة بأمر الخليفة القائم فى بغداد فى الجمعة لثمان بقين من الخطبة ودخل طغرل بغداد باجازة القائم فقيض على الملك الرحيم بعد امارة بغداد ستة أعوام وعشرة أيام وبهذا سقطت دولة آل بويه الذين استولوا على بغداد وحكموا على خليفتها منذ عهد معز الدولة بلا انقطاع .

وتزوج القائم فى المحرم من (٤٤٨) بابنة داود وأخست ألسب أرسلان وبنت أخى طغرل وقامت بهذا علاقة التقرب بالمصاهرة بسين الأسرتين العباسية والسلجوقية .

وأثناء مقام طغرل ببغداد هاجم أرسالان البساسيرى الموسل مستظهر بالمستنصر الفاطمى وأشياعه فى الجزيرة تقاتل فى مدينة سنجار مع قريش العقيلى الأمير الموصلى وقتلمش ابن عم طغرل وكان نور الدولة دبيس المزيدى يساعد البساسيرى والخليفة الفاطمى فى هذه المعركة ، وخرج البساسيرى ونور الدولة منتصرين وهزم قريش وقتلمش هزيمة شديدة ، ولكى يتلافى الخليفة القائم الخطر المترتب على هذه الهزيمة وكان يتوجه الى خلافته ولكى يستريح من شر جند طغرل الذين تسببوا فى ايذاء الناس لطول مقامهم ببغداد فقد أمر طغرل بأن يتجه الى الجزيرة فاتجه اليها السلطان بعد مكث ثلاثة عشر شهرا ،

وكان نتيجة تحرك طغرل أن دخل نور الدولة فى طاعته وكذلك الأمير المروانى لديار بكر وعاد طغرل الى بغداد (٤٤٩ه) بعد اخماد فتنة هذه البلاد وانابة ابر اهيم ينال فيها • أما البساسيرى فقد لاذ بحدود الشسام ولما سمع أن ابر اهيم ينال قد تحرك الى بلاد الجبل من الموصل عاصيا طغرل أتاها فى (٤٥٠ه) واستولى عليها لكن طغرل عجل اليها من بعداد فهرب البساسيرى من أمامه •

#### ازالة فتنة البساسري في ٥١١ ه: -

وبعد عودة طغرل من بغداد وتحركه الى همدان انتهز البساسيرى الفرصة وهاجم بغداد فتركها الخليفة القائم فلم يكن يطيق مقاومت ودخل البساسيرى فى الثامن من ذى القعدة (٤٥٠ه) عاصمة العباسيين وخطب للمستنصر بالله الفاطمى وأزال اسم بنى العباس من خطبتها •

أما طغرل فقد صار تحت وطأة ثورة أخيه ابراهيم بن ينال بعد وصوله همدان وطلب عون أولاد أخيه داود ألب أرسلان وقاورد وياقوتى لقلة الجند معه فأتوا لعونه وهزم جماعتهم ابراهيم ينال بالقرب من الرى وأمر طغرل هذه المرة بقتله ولما اطمأن قلبه من هذه الناحية خف الى بغداد ليطرد البساسيرى عنها ويعيد القائم للخلافة •

وأخلى البساسيرى فى السادس من ذى القعدة (٤٥١ه) دار الخلافة أى بعد عام بالضبط مخافة طغرل وثورة الناس فأتى القائم وطغرل بغداد وبعد أن أقر طغرل المخليفة على كرسى الخلافة قصد الكوفة لاجتثاث البساسيرى حتى يمنعه من التحرك الى الشام ليقطع طسريق رجعته وقتل البساسيرى نتيجة حرب واحدة وأرسل رأسه بأمر طغرل الى القائم بغداد وكفى الله بغداد شر البساسيرى واستيلاء الفاطميين و

### وفاة طفرل الأول في ٥٥٥ ه: ــ

عاد طغرل الى بلاد الجبل بعد القضاء على البساسيرى واصلاح أمور العراق العربى والجزيرة ولما كانت زوجته قد وافها أجلها فى آخر (٤٥٢ه) خطب من الخليفة القائم ابنته ، فاستنكف القائم أولا أن يجيبه هذا الأمر لكنه رضى كرها خوفا من تهديدات طغرل وفى ذى القعدة من (٤٥٤ه) تروجت ابنة القائم بطغرل رسما .

وفى أوائل (600ه) قصد طغرل بغداد من أرمنية وبعد نحو شهرين من مكثه فى دار الخلافة تحرك المى الرى ومعه زوجة الخليفة ابنة أخيسه التى كانت غضبى من زوجها ، لكنه مرض بهذه المدينة وبعد قليل مات بها فى الثامن من رمضان (600ه) وهو فى السبعين وقد استمرت مدة سلطنته من شوال (670ه) حتى رمضان (600ه) أى نحو ستة وعشرين عاما •

ووزير طغرل المشهور هو أبو نصر منصور بن محمد الكندرى من من أهل قرية كندر بنيشابور والذى تلقب بعميد الملك ، وكان قد وزر من قبل وزارته التى بدأت من أواخر (٤٤٨ه) واستمرت حتى آخر عمره ، أربعة نفر آخرون فى بلاط طغرل أشهرهم أبو القاسم على بن عبد الله الجوينى المعروف بقائد بوزجان سبق ذكره •

وعبد الملك الكندرى الذى يقف من نظام الملك الطـوسى وهـو من عظام وزراء السلاجقة موقف المنافسة والخصومة من المنشئين الكبار في

اللغتين العربية والفارسية ويعود المفضل فى أكثر ازدهار دولة طغرل الى كفاءة هذا الرجل المشهور وحنكته ، وبسبب نفاذ بصيرته فى الأمور وقوته العلمية والأدبية وتدبيره وسياسته تمكن طغرل من الاستيلاء بيسر على المعراق العربى ودار الخلافة وادخال الخليفة المقائم ووزرائه وحاشيته بلا قتال وسفك دم تحت طاعته ، وقد بلغ نفوذ عميد الملك الأدبى فى بلاط المخلافة حدا كان يجعله يفصل دائما فى الخلافات بين البلاطين العباسى والسلجوقى لصسالح طسغرل ،

# ۲ \_ عضد الدولة محمد ألمب أرسلان بن جفرى ۲ \_ (800)

اختار طغرل الأول فى مرض موته بالرى سليمان أحد أبناء أخيسه داود جغرى بيك ، وكان وأمه ببلاطه ، خلفا له ، ورفع عميد الملك الكندرى بعد موت طغرل سليمان الى الخلافة وأجرى الخطبة باسمه ، وكان جغرى بيك فى حياة طغرل أميرا للقسم الشرقى لبلاد السلاجقة وهى مسا وراء النهسر وخراسان وكان يدفع عنه هجوم الخانيين والغزنويسين الى أن مات فى (١٥١هم) وخلفه فى ولايته من أولاده الأربعة ألسب أرسان (١) وقاورد وياقوتى وسليمان الأول ألب أرسلان ، ثم لحقت زوجته وسليمان ابنها ببلاط طغرل ، وبعد أن مات أخوه تزوج بها ثم جعل طغرل باضرار زوجته هذه من سليمان ابنها وارثه ،

ولما بلغ خبر موت طغرل خراسان ، عصى ألب أرسالان أخاه ونادى بنفسه وارثا لطغرل يؤازره فى ذلك وزيره المشهور أبو على حسن بن على ابن اسحاق الطوسى أو خواجه نظام الملك وأخذ جانب بعض الأمراء السلاجقة أيضا ، ولما رأى عميد الملك الكندرى أن سسلطغة سسليمان أن

<sup>(</sup> ۱ ) الب في التركية تعنى البطل أو الثوى وأرسلان هو الأسد ميها أيضسا .

تتحقق مع وجود ند قوى كألب أرسلان خطب لسلطنة الأخير في الرى وجعل من سليمان وليا لعهده ٠

### قتـل عميد الملك في ذي الحجة ٥٦ ه : -.

وبعد أن جلس ألب أرسلان على الحكم يمم من نيشابور وبرفقته نظام الملك شطر الرى لكى يدفع ابن عم أبيه شهاب الدولة قتلمــش بن اسرائيل الذى ادعى السلطنة واستولى على للرى • وجرت الحرب بين أتباع قتلمش وألب أرسلان على مقربة من (خوار) بالرى وهزم قتلمش ولفظ آخر أنفاسه فى المعركة ، وقتلمش هذا كما سوف نشـــير هو جــد شعبة السلاجقة الروم(٢) •

وبعد هذا الفتح دخل ألب أرسلان ونظام الملك الري في آخر المحرم

وبعد موت ارسلان واصل ابن اخيسه قطسلمش بن اسرائيسل فتسوح الاناضول ، ذكر القلقشندى في صبح الاعشى (ح ٥ ص ٣٥٨ (طبعسة مصر ١٩١٧م) ان قطلمش فتح قونية واقصرا ، وزالت ارمنية بفتوح الب ارسلان في آنني وقالص كما سيلى ثم ما ناكرت فانفتح الطريق أمام السلاجقة خاصة سليمان بن قطلمش الذي واصل جهاد أبيه بعد أن رفعته قبيلة (ياب أو غلو) رأسا لها وقد هربت الى الاناضول اثر ثورتها على طفرل والب ارسلان ، وبعد سلسلة من الغزوات اسس غرع السلاجة في الاناضول أو سلاحةة الروم .

<sup>(</sup>٢) حينها كان اتباع طغرل واخويه تحت حهاية الغزنويين كان اتباع الرسلان بن سلجوق الذين عرفوا بالغز العراقيين يسسيحون في العسراق والدربايجان وارهنية وقد شهر من قادتهم زمن طغرل قزل وككتاش ، وصع بداية هجهات السلاجقة على ارهنية عهد باسيل الثاني كما سيلي استطاعت قبيلة البجناك أن تصل الى الدانوب وتعبره الى بلغاريا وتدخل صفوف جيشه وظلت القبائل التركية على صلة بالأناضول ينفذون اليه ويخرجون منه صيفا وشتاء ارتيادا للمرعى والنجعة ، ولما تأسس للسلاجقة دولة في غارس كانت جموع التركمان الواغدة تشكل خطرا على أمن دولتهم غلهذا دمع طغرل بأمواج الغز والقارلوق والقيجاق والقالاج ، ومن بعده الب ارسلان وملكشاه الي بجهاد البيزنطيين ليجنبوا المسلمين غاراتهم وليقووا نفوذ دولتهم باضعاف الروم وليضمنوا لقبائلهم الأرض والفذاء ، وقد وضح ابن الأثير (الكامل ١٩/١ وجهاده بهم الروم ووصولهم الى ملازكرد وارضرروم وقاليقيلا وطرابرون وجهاده بهم الروم ووصولهم الى القسطنطينية .

من (٤٥٦ه) ودخل عميد الملك ليعتذر الى نظام الملك مقدما خمسمائة دينار هدية ، فلما خرج عن بلاط السلطان والوزير تحرك أكثر الجنود فى ركابه ، وخاف السلطان والوزير من هذا الأمر فأمر ألب أرسلان بسعابة الموزير فيما يظهر بالامساك بعميد الملك فأرسل رأس هذا الوزير الفاضل الى نظام الملك فى كرمان ،

#### فتوحسات ألب أرسسلان: ــ

أوسع ألب أرسلان من حدود الملكة التي ورثها عن عمه طفرل في غربها وشمالها الشرقي وفي ظرف تسع سنوات ونصف سنة أوصل حدودها بكفاءته وحنكة وزيره نظام الملك حتى شاطىء سيحون والبحر المتوسط وأزال جميع خصومه الذين ادعوا السلطنة والمخالفة ، ومن بين ذلك ذهابه في (٢٥٦ه) لتأديب أمير المتلان ( من ولايات الوادى الأعلى لجيحون ) الذي رأس العصيان وقتله له وادخال ولايته في طاعته ، شم اسراعه لتأديب عمه يبغو والى هراة الذي عصاه فغلبه وأدخله طاعته شم سيطر في عودته من هراة الصاغانيان في طريقه الى نيشابور •

وبعد أن اطمأن قلبه لجانب ما وراء المنهر وخراسان عزم الجهاد فقصد أرمنية وبلاد الروم الشرقيين ( البيزنطيين ) فتقدم من نيشابور المى الرى ومنها الى آذربايجان وجعل من نخجوان مركز المسكره ٠

#### فتح أرمنية وجزء من بلاد الكرج والأبخاز في ٥٦ه: ــ

كانت أرمنية وهى المنطقة الواقعة بين البحسيرات الشلاث (وان) ورا أورمية ) و (كوكجه) قد عادت اليها قوتها وظهر بها ملوك أقوياء وحدوا بلادها تحت حكم وادارة واحدة وذلك منذ أن ضعفت الخلافة المعاسية وغفل عنها البيزنطيون بسبب انصرافهم الى دفع هجوم مسلمى المسريرة والشام •

ولما انتهت الامبراطورية البيزنطية الى سلطانها الكهفء النشط

باسيل الثاتى أو باسيليوس ( ٣٦٥ - ٤١٦ه) لم يكن لهذا الامبراطور فكر غير تجديد عظمة الروم السالفة فبسط حدود دولته فى شبه جزيرة المبلقان وآسيا الصغرى ومن بين ذلك استولى على بلغاريا غربا وهلجم أرمنية شرقا وسيطر على الجزء الأعظم بين بحيرتى وان وأورمية ، وصارت أرمنية عهد أن كان السلاجقة يؤسسون دولتهم تحت وطأة ند قوى هو باسيل وجار مقتدر آخر هى دولة الأبخاز ( فى شدمال أرمنية وسدواحل البحر الأسود) .

وبعد أن تمكن باسيل من أرمنية توجه من جنوب شرقى البحر الأسود الى بلاد الأبخاز حيث كان يحكم ملكها الشاب (جيورجى) ، الا أن جيورجى بعون الأرامنة والمسلمين أوقع بباسيل الهزيمة فخضدت شوكة امبراطور بيزنطة وزاد خلاف ذلك اعتبار دولة الأبخاز وأهميتها ، وبعد أن مات جيورجى فى (١٨٤هـ) خلفه ابنه ذو التدرع السنوات (بقراطى) تحت ادارة أمه ، ولما بلغ بقراطى سن الرشد ، فكر فى بسط مملكته فهاجم لذلك بلاد القفقاز المسلمين أى ولايات تفليس وأران وألحق فى (٤٣٠هـ) بمسلمى أران هزيمة شديدة وحصر تفليس فى (٤٣٤هـ) ،

ولم تدم فترة قوة بقراطى طويلا لأن الروم الغربيين غلبوه من ناحية ، وهاجم ابراهيم بن ينال أخو طغرل بلاده فى (١٤٤٠) من ناحية أخرى ، فلاذ بقراطى باستمداد امبراطور بيزنطة الا أن الترك السلاجقة هزموا الجيشين معا ، وتقدم ابراهيم بن ينال فى عهد طغر الأول بعد فتحه بلاد أرزنة الروم (أرض روم) وملازكرد حتى ميناء طرابزون ،

وفي ( ٤٤٦ه) تقدم كما مر سابقا ألب أرسلان وابنه ملكشاه ووزيره نظام الملك المي نخجوان و وقام ملكشاه ونظام الملك بفتح كثير من قسلاع الكرج وبلادهم الأبخاروكرا قافلين الى ألب أرسلان و ثم تحرك السلطان بنفسه المي ولاية كارتلى ( غرب بلاد الكرج ) ولم يجد بقراطي فوتا من أن يصالح السلطان السلجوقي بقبوله دغم الخراج وتزويد ج

ابنته من ألب أرسلان • وقد طلق ألب أرسلان ابنته هذه بعد ذلك وتزوج بها نظام الملك •

وبعد أن فتح ألب أرسائن بلاد الكرج والأبخاز أناب الأمير الكردى الأصل لكنجة وهو الأمير فضلون فى امارة تقليسس ، وذهب عن طريق ( قارص ) لفتح قلعة آنى ( فى غرب ايروان على رأس طريق أخلاط فى أرمنية ) وخلص بعد مدة من الحصار هذه القلعة من سيطرة المسيحيين وعلى اثر هذه الفتوحات طوى اسم ألب أرسائن جميع بلاد المسلمين طيا وأمر الخليفة بالثناء عليه على المنابر والدعاء له ،

#### فتوحات ألب أرسلان في الشرق: ــ

وعاد ألب أرسلان الى أصفهان بعد أن فتح قلعة آنى وتقدم منها الى كرمان وخف من أصفهان أخوه قاورد بن جغرى الدى وليها من (٤٣٣ه) ولقب بعماد الدولة قرا أرسلان لاستقباله وآب ألب أرسلان الى عاصمته مرو بعد أن اطمأن الى انتظام الأمور بهذه البلاد ثم اختار ابنة طمغاج خان ابراهيم الخاقان الافراسيابي زوجة لابنه ملكشاه وزوج ابنة السلطان ابراهيم الغزنوي كما سبق ذلك لابن آخر له هو أرسلان شاه وبهذا ارتبطت الأسرة السلجوقية بالأسرتين الخانية والغزنوية مرباط النسسية

وفى (٧٥٧ه) اتجه ألب أرسلان الى ما وراء النهر وخوارزم وعداد الى مرو بعد أن سلمت له جند وهى من المراكز الأولى لإقامة السلاجقة واطاعة أميرها له وأمير خوارزم وفى عودته الى مرو اختار ألب أرسلان ابنه ملكشاه رسما لولاية عهده ثم أخذ الميشاق على اخوت والأمراء والكمار السلاجقة أن يرفعوا ملكشاه من بعده ، ثم قسم ممالكه فى هذا الحين أى بداية (٤٥٨ه) بين اخوته وأولاده وأقاربه ، قسترك بليخ الى سليمان وخوارزم الى أرسلان أرغو وطخارستان والصاغانيان الى الياس اخوته الثلاثة وأناب أرسلان شاه ابنه الآخر فى مرو .

وقام فى (٥٥٤هـ) عماد الدولة قاورد أمير كرمان السلجوقى وأخدو السلطان بعصيانه وأسقط اسمه من الخطبة ونادى باستقلاله ، فجاء ألب أرسلان كرمان وبعد هزيمة جنده قبض عليه فى قلعة (جيفت) لكنده عفا عنه وأبقاه أميرا على كرمان كما كان ثم رحل عنها الى فارس وفى هذا السفر فتح نظام الملك قلعة أصطخر للسلطان ونتيجة لهذا زاد مقدمه عند ألب أرسلان عزة واحتراما أكثر من ذى قبل •

## فستح ملازكسرد في ٢٦٣ ه : --

فى عام (٢٦٦ه) هاجم امبراطور بيزنطة رومانوس ديوجارنيسس بجيش عظيم بلاد الشام وهزم مسلميها والأمير المرداسي بحلب محمود ابن صالح وقد انصرف محمود عن العلويين بمصر بعد أن جعل من نفسه مطيعا تابعا للخلفاء الفاطميين بمصر لما رأى انهيار قوتهم وعظم شوكة ألمب أرسلان ، وقبل أن يقع موقع هجوم ألب أرسلان خطب في حلب في الاسلان ، وقبل العباسي وألب أرسلان ، وقد أسقطت مكة والمدينة وقتذاك أيضا الخليفة المستنصر الفاطمي من خطبتيهما وخطبا مكانه للقائم وألسب أرسلان ،

ومع أن محمودا بن صالح قد أطاع السلطان ألب أرسلان الا أن السلطان أتى حلب وطلب الى محمود أن يحضر للقائه فامتنع محمود فحصر السلطان حلب ، وفى النهاية لم يجد محمود بدا من الاستسلام فقدم وأمه الى ألب أرسلان فعفا عنه السلطان بشفاعة أمه وصارت حلب من (٤٦٣ه) تبعا للسلاجقة ،

وفى نفس العام أتى رومانوس ديوجانيس لفتح ما فقد من أرمنيسة وغرب بلاده بجيش عدته مائتا ألف جندى من اليونانيسين والكرجسيين وشعب البلغار وروسية وفرنسا المى آسيا الصغرى وعدكر فى مدينة ملاز كرد (ما بين بحيرة وان وأرزنة الروم فى شمال أخلاط) • ومسع أن ألب أرسلان لم يكن برفقته أكثر من خمسة عشر ألف فارس تركى الا أنه

خف للقاء الامبراطور وأرسل أهله وعياله برفقة نظام الملك الوزير الى همسدلن •

وقد طلب ألب أرسلان مع انتصاره على طلائع جيسش رومانوس بالقرب من أخلاط مصالحته لخوفه بسبب قلة جنده ، لكن الامبراطور قال بغرور سوف نتصالح فى الري (١) ، فجعل هذا ألب أرسلان يستبسل ولا ينشد الا الفتح أو الشهادة مجاهدا فى سبيل الله تعالى ، فهاجم وصحبه الذين كانوا فرسان تعصب لملدين معاوير دفاعا عن الاسلام البيزنطيين على كثب من ملازكرد وأعمل السترك السلاجقة بأسلوبهم الخاص فى الهجوم والكر والفر مع قلة عددهم سيوفهم فى رقاب المسيحيين حتى اختفت الأرض تحت جثث قتلاهم ووقع الامبراطور أسيرا فى أيديهم وأتى به الى أله بأرسلان ، وجلد السلطان أولا الامبراطور ثلاثا وقال له لماذا لم تقبل دعوتى للصلح ؟! فأجاب السلطان أولا وقد بلغ به التأثر : لا تلمنى وافعل بى ما تريد ، فعفا عنه السلطان مقابل الف ألف وخمسين الف دينار وعقد معه صلحا لمدة خمسين سنة وأعاده الى بلاده (٢) ،

وفتح ملازكرد من الوقائع الهامة فى تاريخ آسيا الغربية لأن الروم

<sup>(</sup>۱) اراد الب ارسلان تسوية المسائل سلميا لكنه لم يوغق والرسائل المتبادلة بين الطرغين اهميتها ، يقول الب ارسلان في رسالته الى رومانوس على رواية ميرخوند في كتابه تاريخ السلاجةة نشر غولرز ( وبرغم كثاغة جندك غانك تواجه أميرا انتصاراته شائعة ذائعة غاذا كنت ندمت على تعجلك غتر بالمجزية واقلع عن العدوان وسيقرك عند ذلك السلطان على ما بيسدك من أرضين ولا يلحق بك اذى والا غستجلب الخراب على رأسسك ) وأجساب رومانوس برواية جيبون : ( اذا كان البربرى يرغب في السلم غليترك الأراضي راجع : ( تاريخ بخارى ) لفامبرى ص (١٣١–١٣٧) وحاشية ٢ ص (١٣١) .

من هذا الموقت فصاعدا لم يفكروا في التوجه المي أرمينية مرة أخرى وكانوا دائما ينفذون اليها من أواسط العهد الأشكاني ولم يرفعوا يد السيطرة أو عين الطمع عنها مع مجالدات الملوك الأشكانيين والساسانيين ومجاهدات المسلمين لهم ، بل أخذت بلاد آسيا الصغرى من بعد هذه الواقعة تخسر تدريجا عن أيديهم ، كما بدأت الحضارة اليونانية والآداب المسيحية التي انتشر نفوذها ورسخت قواعدها بعون أباطرة القسطنطينية حتى حدود أران وآذربايجان بدأت في الزوال مع فتح ملازكسرد وشروع استيلاء الأتراك السلاجقة ، وحلت محلها بالتدريج الحضارة والآداب الاسلامية واللغسة الفارسية ،

### قتل ألب أرسلان في العاشر من ربيع الأول ١٥٥ه: ...

ترك طمعاج خان ابراهيم ملك توران سلطنته في أواخر عمسوه الى ابنه شمس الملك نصر ولما توفي في (٢٠٤ه) استقل شمس الملك وخرج عن طاعة السلاجقة و وعبر ألب أرسلان في بداية (٢٥٥ه) جيحون بجيش بلغ مائتي ألف جندي لتأديب شمس الملك و وفي صباح السادس من ربيع الأول من (٢٠٥ه) أتى بأمير احدى القلاع هو يوسف الخوارزمي وكان عاصيا مقيدا إلى السلطان ولما أغلظ يوسف القول المي ألب أرسلان طلب السلطان الي حراسه أن يطلقوا سراحه لكي يصيب منه يسهامه مقتبلا ، وأخطأ السلطان هدفه فهاجمه يوسف بخنجر كان معه وطعنه ومات السلطان متأثر ا بجراحه بعد أربعة أيام ودفن في مرو و وكان مدة حكمه السلطان متأثر ا بجراحه بعد أربعة أيام ودفن في مرو و وكان مدة حكمه الطوسي ولم يحول ألب أرسلان نظره عنه مرة مع سعاية الساعين وكان يسير دائما برأى هذا الوزير المحنك وكفاعته و

# ۳ ـ جلال الدين أبو الفتح حسن ملكثماه ( ٢٦٥ ـ ٣٦٥هـ)

كان لألب أرسلان سنة أولاد هم ملكشاه الذى خلفه بنساء عملى ومسيته وتعيينه ثم اياز وتكش وبورى برس ونتش وأرسلان ارغو وكان لكل نصيب من مملكة أبيه وسوف يود ذكر أكثرهم فى تفاصيل الوقائم بعد

عاد ملكشاه وكان برفقة أبيه فى غزوة ما وراء النهر بعد طعن ألب أرسلان ووفاته مع نظام الملك والجنود الى خراسان وترك أخاه ايازا فى بلخ ولما سمع أن عمه عماد الدولة قاورد قام يدعى السلطنة وقصد الاستيلاء على الرى وبلاد الجبل وصل على عجل الى الرى وتواجه بعون من الأمراء العرب للحلة والموصل مع جند قاورد على كشب من همدان وتغلب عليه فى النهاية وأمسك بقاورد وقتله ليلا بمشورة نظام الملك لكته ترك كرمان وبقيت كرمان وعمان وسواحل البحر يتوارثها أفسراد أسرة قاورد حتى (۵۸۳) وتسمى هذه الأسرة بسلاجقة كرمان ٠

#### فتوحات ملكشاه: \_

قبل أن يصل ملكداه الى السلطنة أى هينما كان مشغولا بالمسرب في الجزيرة وأرمنية مع أبيه أرسل أحد أمرائه الترك الخوارزمين واسمه السن ( اتسيس ) بجند لهاجمة الشام وفلسطين وكانت تحت امرة المستنصر الفاطمى • وهاجم أتسز في (٣٦٤هـ) بيت المقدس وحصر دمشق لكنه فشل في أن يفتحها في هذه الآونة ، وكان حتى (٨٦٤هـ) يجدد هجومه عليها كل عام حتى أخرج دمشق في السنة الأخيرة عن يد عامل المستنصر • وهاجم في السنة التالية مصر وحاصر القاهرة ، لكنه لم يحقق شيئا بسبب ظلمه الناس واحجافه بهم ومدافعة الجنود الفاطمين وعاد منهزما الى الشسام •

وفى (٤٧٠هـ) ولى ملكشاه أخاه تتش الملقب بتاج الدولة الشام

وأجاز له أن يضم الى حوزته كل ما يفتحه من بلادها • فحاصر تاج الدولة طب أولا ، ولما قدم فى ذاك الوقت قائد الجيش الفاطمى الى الشام لدفع أتسز الخوارزمى وحاصر دمشق أتى تتش لعون أتساز وهرب المصريون عند سماع هذا الخبر • ولم يسمح أتسز لتتشش أن يدخل دمشق وخرج هو ليلاقيه خارج أسوارها ، فغضب تتش لهذا وقتل أتسز واستولى على دمشق فى (٤٧٢ه) وأسس أسرة سلاجقة الشام (١) •

وفى نفس عام (٢٧٤ه) استخلص أمير الموصل العقيلى شرف الدولة مسلم بن قريش حلب من قبضة آخر أمراء بنى مرداس وقضى على هذه الأسرة و وجعل ملكشاه حلب تبعا لأمير الموصل أما شرف الدولة لمسمع فى (٢٧٤ه) أن تتش تحرك من بعداد بجيش ضخم بقصد السيطرة على أنطاكية بأمر من ملكشاه أصيب بالملع من أجل ملكه فاستمد الخليفة الفاطمى بمصر لكى يضلص دمشق من قبضة السلاجقة لكنسه فشل فى تحقيق ما يريد واضطر الى أن يعود الى بلاده عندما بلغته أنباء الاضطرابات فيها و فأرسل ملكشاه جندا من بعداد وديار بكر الى الجزيرة لتأديب شرف الدولة هذا العقيلي ومع أن جنده هرم أمير الموصل وحصره الا أن ملكشاه صالح شرف الدولة بسبب اضطرابات خراسان وعصيان أخيه تكش وأبقاه أميرا عسلى بلاده كما كان و

<sup>(</sup>۱) كان أول اقصال السلاجقة بالشوام لما دخسل هسرون بن خسان السلاجوقى بلاد الشام غاستهان به عطية بن مرداس ملك حلب ومحمود بن شبل الدولة المرداسى في الصراع الدائر بينهما لملك حلب ، ومع انه تأسس غرع السلاجقة في الشام بيد تتش بن الب ارسلان الا أن الخلاغات بين القسسواد السلاجقة نشبت غلم يتسم حكهم مثل أخوانهم في الشرق بالقوة والتماسك ، انظر بعض هذا الصراع كصراع تتش صاحب دمشق وبوزان متملك الرهسا وحران ، وآقسنقر صاحب حلب من ناحية أخرى (۱۸۷ه) وقتال رضوان بن تتش واخيه دقاق وسمكان بن أرتق وما يتعلق بهرون السلجوقى « زبدة الحلب » لابن العديم (تحقيق سامى الدهان دمشق / ١٩٥١) ، ح ١٩٧١ - ٢٨٧/١ - ٧) ،

#### **فــتح أنطــاكية في ٧٧**ه: ــ

كان ملكشاه قد فوض فى (٤٧٠ه) حكومة ولايستى قونيسة وآق سرا من بسلاد آسيا الصغرى اللتين فتحهما الأتسراك السلاجقة المي سليمان ولمد شهاب الدولة قتلمش بن اسرائيل السابق الذكر ابن عم طغرل الأول وجغرى وسليمان هذا مؤسس شعبة سلاجقة السروم ٠

وهاجم سليمان بن قتلمش في (٧٧٤ه) ميناء أنطاكية الذي كان البيزنطيون قد استولوا عليه منذ عام (٣٥٨م) ففتصه باسم ملكئساه وزاد به حوزة ملكه وقد أوسم فتح أنطاكية من حدود دلوة السلاجقة ووصل بها الى شاطىء البحر المتوسط غربا • وبعد فتح أنطاكية طلب شرف الدولة العقيلي من سليمان قتلمش أن يودي اليه الخراج السنوى الذي كان يدفعه له أمير أنطاكية المسيحي من قبسله فرفض سليمان طلبه هذا ، فاشتعلت الحرب بينهما وقتل شرف الدولة بيد سليمان •

### فستح حسلبه في ٧٩١ ه: ــ

كانت حلب تقسع حدا فاصلا ما بين بسلاد تاج الدولة تتش مسالك دمشق ومؤسس شسعبة سلاجقة الشام وسسليمان بن قتلمش أمير قونية وآق سرا وأنطاكية ومؤسس شعبة سلاجقة الروم وكانت حلب تحسب كما قلنا من بعد زوال العقيليين تبعا الموصل وأراد سليمان بن قتلمش أن يضم اليه حلب بعد فتحه أنطاكية الا أن أهلها دعوا تتش ليملك بلدهم فنشبت الحرب بهذا بين القائدين السلجوقين وقتل سليمان في صفر من (٤٧٩هم) بيد تتش ودخلت حلب في طاعته (١) وقتل سليمان في صفر من (٤٧٩هم) بيد تتش ودخلت حلب في طاعته (١) وقتل سليمان في صفر من (٤٧٩هم) بيد تتش ودخلت حلب في طاعته (١) وقتل سليمان في صفر من (٤٧٩هم) بيد تتش ودخلت حلب في طاعته (١)

<sup>(</sup>۱) فى تفاصيل صراع مسلم بن قريش صاحب حلب وسليمان بن قطلمش وانهزام الأخير وقتله وقتال تتش لسليمان وقتل الأخير ، وكانوا فى غنية عن هذا التقاتل والتفرغ لقتال البيزنطيسين انظر ابن الاشير فى الكامل ج (١٠) ص (٦٠) .

وقصد السلطان ملكشاه فى نفس عام (١٩٥٩) فى شهر جمادى الآخرة من أصفهان الجزيرة والشام ومنها عن طريق الموصل بلاد وادى الفرات الأعلى فاستولى على بعض قلاع هذه المنطقة الذى كان لا يزال فى يد الروم ثم أتى حلب فأخلاها تتش قبل أن يبلغها أخدوه ويمم شطر الشام وعاد السلطان الى بعداد +

## فسنتح ما وراء النهسر في ٤٨٢ه : ــ

حينما قتل ألب أرسلان وعاجل ملكشاه الى الرى لدفع قاورد اغتنم الملك خاقان توران الفرصة فهاجم خراسان وتملك مدينة ترمف في ربيع الآخر من (٢٥٥ه) وطرد ايازا أخا ملكشاه عن بلح لكن بعد قليل بسبب الخلافات التى استعرت بين أفراد الخانيين وعودة ملكشاه من العراق وتقدمه نحو سمرقند أجهر شهمس الملك عملى قبول الصلح ،

وفى أيام حكم أحمد خان ابن أخ شهمس الملك الذى كان شابا ظالما متعديا قدم الى ملكشاه جماعة من رجال الدين مما وراء النهريشكون اليه ظلم حاكمهم ودعوا السلطان ليأخذ بلادهم (١٨٤ه) منترك ملكشاه يرافقه نظام الملك أصفهان الى خراسان وهاجم بعد جمعه جيشا ما وراء النهر غابتدا بضم بخارى ثم حاصر سهرقند واستولى عليها بعد قليل وأمسك بأحمد خان واحتفظ به أسيرا وأناب فيها أحد عماله ثم الحق بسمرقند مدينة أوزجند وجاء أمير خانية في بلاده باسم السملطان وشبل أن يخطب ويسك عملته في بلاده باسم السملطان و

وفى نفس رحلة ملكشاه المسهورة هده الى ما وراء النهار وكاشعر ، كتب الوزير نظام الملك لكى يظهر اتساع البلاد السلجوقية أجرة ملاحى جيحون على خراج أنطلكية أولا ، ثم اصطحب رساول الامبر اطور البيزنطى معه الى حدود كاشغر لكى يؤدى فيها الخراج المسرر الذى كان يدفعه البيزنطيون بعد فتدح ملاز كرد سسفويا

للسلاطين السلاجقة وكان يأتى مبعوثهم الى أصفهان ليؤديه ، ليقول الناس ان امبراطور الروم سلم الضراج السنوى السلطان السلجوقى فى كاشعر .

وفى عودة ملكشاه الى خراسان ثار الأتراك المكليون الذين كانوا يعيشون فى خدمة ملكشاه وأقاموا فى سمرقند تحت رئاسة عين الدولة بسبب عدم صرف مرتباتهم اليهم ودعوا الأمير الضانى لفرغانة يعقوب تكين الذى كان أخا خان كاشغر الى سمرقند ، فأتاها يعقوب تكين وقتل عين الدولة واستولى عليها .

وعاد ملكشاه عند ساماعه هذه الأخبار من خراسان على وجه السرعة الى ما وراء النهر ولما بلغ بخارى هرب يعقوب تكين من سمرقند وتخلى عنه جنوده فاضطر الى اللجاوء الى أخياه أمير كاشعر وأمر السلطان أمير كاشغر بتسليم يعقوب تكين وقال انه اذا عصى أمره هذا فساوف يهاجم بالاده و فسير خان كاشغر أخاه الى السلطان الا أن حراسه لما سمعوا فى الطريق أن خان كاشغر قد أسره أحد الثوار فكوا عقال يعقوب تكين ورأى ملكشاه أن مصلحته فى أن يدع يعقوب تكين فأمر وزير زوجته تركان خاتون (١) التى كانت ابنة طمعاج خان ابر اهيم وعمة أحمد خان خاقان سمرقند وهو تاج الملك أبو العنايم مرزبان ابن خسرو فيروز الشيرازى باصلاح أمر يعقوب فأنهى الملك هذه المأموريات بنجاح وأدخل يعقوب تكين في طاعة السلطان وعاد الى أصفهان و

#### الاسماعيلية وظهور الدعوة الجديدة: ـ

الاسماعيلية قوم من شيعة آل على كانوا يعتبرون اسماعيل الامام

<sup>(</sup>۱) تلفظ كلمة (تركان) وهى تركية بمعنى السيدة واللكة (تركن) بكسر التاء والكاف (سياتى) أما خاتون فعند اغلب اصحاب المعاجم انها فارسية يمعنى السيدة ودخلت العربية وجمعت خواتين الا أن ارمينيوس فلهبرى رأى رأيا آخر فى كتابه (تاريخ بخارى) وهاو أن الكلماة تركيا مستمدة من الأصل (حت) بمعنى الخلط والادغام (حس ٣٩).

السابع وليس الامام موسى الكاظم أخاه من بعد موت الامام جعفر الصادق الامام السادس وكانوا يقولون ان اسماعيل مستتر والأئمة من بعده مستورون وسوف يظهرون حين يقتضى الوقت الصلاح ، ولهذا سميت هذه الجماعة من الشسيعة الاسماعيلية لأنهم يقولون بامامة سسبعة أئمة وحسب كما سموا بالسبعية أيضا و فى باب الامام يعتقد الاسماعيلية انه لما كان العقل البشرى غير كاف لمعرفة الله فلابد من امام يطلع الناس على هذه المعرفة كالمعلم يعلم الناس ولهذا سمى الاسماعيليون بالتعليمية أيضا و وفى خصوص الشريعة اعتقد الاسماعيلية أن للاسلام ظاهرا وباطنا واذا تعقب المرء باطن الشريعة وأهمل ظاهرها فليس عليه مستولية ، ولهذا فقد كانسوا يتأولون غالب أحكام الشريعة على وجه من الوجوه وجعلوا لكل عبادة وغيرها معنى باطنيا فسموا لهذا بالباطنية أيضا .

وانتشر دعاة الذهب الاسماعيلى ومبلغوه فى جميع البلاد الاسلامية بعد اسماعيل بن جعفر الصادق ودعوا الناس فى الشرق والغرب و وأهم تقدم لهم قبل تزايد قوة الفاطميين فى افريقيا هو قيام القرامطة الذين ظهروا فى (٢٧٨ه) واستولوا على كثير من مدن العراق والشام والبحرين وأخذوا مكة وظلوا فترات أسباب ايذاء مسلمى هذه النواحى وسلمى والمى وسلمى والمى وال

<sup>(</sup>۱) انتشرت الدعوة القرمطية بين غلاحى السواد الجهلة الذين كان غقدهم كانها يننون من جشع الجباة واستغلال الملاك وبين البدو الذين كان غقدهم مضرب المثل . وأشاع دعاة القرامطة انهم علويون مع أنهم خالفوا الاسلام عقيدة وسلوكا وركزوا على غقر الناس لاثارتهم على الحكم العباسى ، ويظهر هذا في دعوة أول داعى لهم بالعراق القائلة (امرت أن أدعو أهلها (قرية قرب الكوغة) من الجهل إلى العلم ومن الضلال إلى الهدى ومن الشاقاة الى المعادة واستنقذهم من ورطات الذل والفقر والمكهم ما لا يستغنون بسه من الشعب والكد ) انظر تفاصيل مذهبهم في الكامل لابن الاثير ١٧٩٨ـ١٧٥ ، القعب والكد ) من وقد استطاعوا الاستيلاء على البحرين واستشرى خطرهم بقيادة طاهر القرمطي الذي سلب الحجاج وفي (١٧١هم) دخل واصحابه المسجد

وفى ايران وما وراء النهر مع ان الاسماعيليين فى أيام امارة الأمير نصر بن أحمد وبداية أمر ديالة آل زيار نفذوا فى الأجهزة المكومية الا أنهم لم يستطيعوا أن يكونوا دولة لهم بسبب تولى الأتراك الغزنويون المتعصبون والسلاجقة وعاش دعاتهم وأسياعهم لائذين بالجبال والقلاع المحكمة وكانوا يبثون تعاليمهم من مفابئهم اللى الناس وأما فى الغرب أو افريقية فقد حازوا التقدم خلاف أمرهم فى الشرق وأسسوا فى تونس دولة فى (٢٩٦ه) وحتى لا يشببه أئمتهم بعلويي ايران نسبوا أنفسهم الى فاطمة بنت الرسول صلوات الله عليه وسموا أنفسهم بالفاطميين ، وسيطروا كما مر شرحه تدريجا على مصر والقسم الأعظم من الشام والجزيرة العربية وخطب لهم فى بعداد أيضا لحدة عام فى عهد أرسان البساسيرى و

وبعد موت المستنصر بالله الخليفة الفاطمى في مصر ( ٢٧٧ مر) هام النزاع بين ولديه المصطفى لدين الله نزار والمستعلى من أجل الخلافة لأن المستنصر جعل نزارا خليفة له في البداية لكنه ندم بعد هذا الاختيار وولى المستعلى عهده وكان لكلا الولدين أشياع وكان نتيجة هذا الاختلاف أن انقسم الاسماعيليون قسمين: النزارية المذين النفوا حول نزار والمستعلوية الذين شايعوا المستعلى ولمام بيلغ نزار الخلافة وغلبه أخسوه وأسره ومات في أسره الا أن أتباعه انتشروا في الأرض ودعوا الناس اليهم وسسميت دعوة النزارية بالدعوة المجديدة وكان اسماعيليو ايران الذين قاموا بالدعوة فيها من مذا الوقت فصاعدا كانوا جميعهم من النزارية ويدعون أنهم أبناء أحسد أبناء نسزار و

\_\_\_\_\_

الحرام وقتل الحجاج غيه وقلع الحجر الاسود وباب البيت وكسوته وطرح القتلى في بثر زسزم ودفن الآخرين في المسجد الحرام ( الكامل ٧٧/٨ ) و ( تاريخ بغداد للدورى ص ٧٤ ـ ٧٦ ) .

وفى أيام خلافة المستنصر ممن دخلوا الدين الاسماعيلى شخص السمه الحسن بن الصباح من أهل الرى لا يعرف بالضبط أصله ونسبه (٢) ٠

وتنقل الحسن بن الصباح في (٢٩٥ه) بين السرى وأصفهان وآذربايجان والشام ثم سافر في (٢٧١ه) الى مصر ومكث بها سسنة ونصف سنة ودخل في جماعة تشايع خلافة نزار فنقل عقيدتهم الى الشرق وأخذ من أواخر (٣٧٤ه) يدعو شعب ايسران الى مذهب الاسماعيلية النزارية ، وفي السادس من رجب (٣٨٤ه) استولى على قلعة ( آلموت) (٣) فجعل منها مركز دعوته ومقر اقامته واحتفظ أتباعه غير هذه القلعة بحصون في أكثر النقاط المبلية المتى يصعب الوصول اليها في شامال وشرق ايران من آذربايجان حتى كرمان خاصة في بلاد الديلم وقومس وقهستان ، وكان في طوع الرؤساء الاسماعيليين وأمراء هذه القالاع جمع من الفدائيين في قتل أعدائهم الألداء من قادة الجيوش والقادة الدينيين والأمراء

(٢) جاء في كتاب (سركذشت سيدنا) اى سيرة سيدنا (الراد بسه المسباح) الذى الف له أن اسمه هو الحسن بن على بن محمد ابن جعفر بن الحسين بن الصباح الحميرى ، ويدعى الصباح نسبته العربية هذه في تولسه (انا بن أولاد الصباح الحميرى وكان آبائي في الكوفة ثم انتقلوا بنها الى قسم وجاءوا الى الرى بن قم) وقد رد نظام الملك الطوسى نسبته العربية ونسسبه اهل طوس اليها ، وتسبه ابن الاثير الى الرى (انظر احبيب السير : ج ) مجلد ٢ ص ٢٩ ، الكابل ١٩٩/١٠) .

<sup>(</sup>٣) الموت مخفف اله آموت اى اله آموخت اى تعليم العقاب ، فكلمة اله بالديلمية تعنى العقاب وسميت هذه التلعة بهذا الاسم لأن احد الاسراء الديالمة الذى يهوون الصيد تعقب يوما عقابه للصيد فوقسف العقساب على موضعها ، وراى الأمير هذا الموضع مناسبا لبناء قلعة فسميت بسبب ارشاد العقاب اليها آله آموت والموت ، أما تفسير معناها نعش العقساب فخاطىء (سياقى) ، زعم خواندمير (حبيب السيرج ؟ مجلد ٢ ص ٧٧) ان معناها وكر العقاب ، وكلمة (اله) كلمة غارسية وجدت في البهلوية أيضا ومعناها النسر والعقاب،

والملوك ، وقد ولدت أعمالهم فزعا شديدا فى سائر البلاد السلجوقية ، خاصة أنهم كانوا يستغلون بعضا من الأمراء والسلطين فى قتل أعدائهم ثم يشيعون من بعد ذلك أن من قتلهم هم الفدائيون الاسماعيليون (١) •

(1) ذكر نظام الملك في (وصاياه) كما أورد حبيب السمر : (كان اسم والدحسن الصباح عليا وكان رجلا ذا عقيدة خبيثة ومذهسب سىءيبدى الزهد ويعيش بالرى ، وكان الامام الموفق النيسابوري من اكبر علماء خراسان طبقت شهرته الآغاق واشتهر عنه أن أى تلميذ يأخسذ عنه تسراءات القسرآن والحديث لا محالة من أن يبلغ المجد والحكم لذلك أرسل على هذا بابنه الحسن الى نيسابور ومكنه من التفرغ الى العلم عند الموفق ليرغع عنه سسوء مظنة الناس به) . ومع أنه قد ثبت انتحال هذه الوصايا على نظام اللك ، نقد انطلق خواندمير صاحب حبيب السير من أن الصباح اخذ عن المونق موردا قصة طويلة مفادها أن نظام الملك وعمر الخيام وحسن الصباح تتلبذوا جميعا على هذآ الشبيخ وكان الثلاثة اصدقاء غاقسموا على آنه اذا وصسل أحدهم إلى مركز رغيع في الدولة غعليه أن يساعد زميله . ولما صار نظام الملك وزيراً للسلاجئة اتصل به الخيام وذكره باليثاق فأجرى عليه معاشا بلغ عشرة آلاف ثم جاءه الصباح معرض الوزير عليه حكومة السرى أو اصفهان مسلم يرض بأحداهما وطلب منصبا رغيما في البلاط غادي له ما أراد لكن الصباح أخذ يدس الى نظام الملك للايقاع به وتولى الوزارة مكانه علما انكشف أمره آثر الهسرب الى خراسان فأصفه آن في شهور عام (٢٦١ه) وتلاقى بعبد اللك بن العطاش داعية الاسماعيلية في الرى الذي سيره الي مصر فاتصل بالسستنصر الفاطمي لكن الصباح لم يرض باستخلاف الستعلى دون نزار ولى العهد الى آخسر تاريخ الحسن بن الصباح . وما يهمنا هنا أن قصة زمالة الخيام والصسباح ونظام اللك يرغم تسليم رشيد الدين غضل الله صاحب كتاب جامع التواريخ بها محض خرآغة وضرب من الوهم لأن الخيام والصباح ماتا بين على ( ١٧ ه -١٨٥ه ) وولد نظام الملك عام (٨٠ ١ه) ومات (٥٨٥ه) ولم يبلغ الصباح والخيام المائة من العمر ، غان جاز أن الثلاثة قد تعاصروا ورأى بعضهم الآخسر لكن الثلاثة لَم يتزالَلوا في حلَّقاتُت الدرس في الشبابُ في سن واحد •

( انظر حبيب السير مجلد ٢ ج ٤ ص ٢٩ - ٧٢) . وانظر في اخبسار الصباح: الكالمل: ج ١٠ ص ١٩٩ / ١٦٨ / ١٦٢ - ٣ ، حبيب السير مجلد ٢ ج ٤ ص ٢٩ ، ٧٢ ، ٧٢ ، وفي مراتب الحشاشين ووصف جنتهم المزعومة: تاريخ الادب في ايران لبروان . ترجمة د.ابراهيم الشواربي ( مصر ١٩٥٤ ، ص ٢٥٢ - ٢ .

#### قتل نظام الملك في الماشر من رمضان ٥٤٨٥ : ــ

ولما شاخ نظام الملك فى أواخر ملكشاه وجعل أبنساؤه العديدون ورجاله ومعتتلوه يديرون القسم الأساسى لأمور الدولة عنه وكانسوا ينحرفون عن جادة الانصاف والعدل فى كثير من الأحيان يدفعهم نفسوذ نظام الملك الخارق وخدماته السابقة الكثيرة فى بلاط السلاجقة كما كانوا يستبدون بالأمور ويتحكمون فى الناس ، فاستوحش ملكشاه من نظام الملك وأولاده وأتباعه وأوسع قوم من الوزراء التابعين وعمال الديوان الظاهرين والذين كانوا يعتقدون أن وجود نظام الملك ونفسوذه وأولاده يحولون دون ترقيتهم من دائرة الشقاق والخلاف بين السلطان والوزير وكانوا دائمى السحى الى تحطيم شان أسرة نظام الملك والوزير وكانوا دائمى السحى الى تحطيم شان أسرة نظام الملك و

ومن وزراء بلاط ملكشاه الدنين سعوا أكثر من غيرهم في استئصال نظام اللك ثلاثة هم تاج الملك السابق الذكر الذي كانت له في هذا الأوان وزارة تركان خاتون زوجة ملكشاه ورئاسة ديوان الطغراء والانشاء السلطانيين ، ثم مجد الملك أبو الفضل أسعد ابن محمد القمي رئيس ديوان الاستيفاء وثالثهم سديد الملك أبو المعالى المفضل ابن عبد الرازق رئيس ديوان عرض العسكر ، وفضلا عن ذلك فقد ابن عبد الرازق رئيس ديوان عرض العسكر ، وفضلا عن ذلك فقد تحالفت مع حولاء الثلاثة المخالفين تركان خاتون التي كانت تبغى خلافة ابنها المصدير محمود لأبيه السلطان وكان نظام الملك يمانع ذلك ، فكانت هذه السيدة تسعى الى تنصيب تاج الملك الشيرازي مكانه ، فيمكن لابنها بهدذا أن يصل الى السلطة ،

ومع أن ملكشاه كان يميال قلبا الى أن يقصر يد نداهم الملك وأبنائه وأتباعه عن الأماور لما تقتضيه مصلحة الملك الا أنه لمام يكن بدكت أن يقدوم بهذا جهرا مغبة تولد الفتن خاصة أن جماعة من الجند كانت تحمى باخلاص نظام الملك وأولاده وكانت طائفة منهم تسامى

الغلمان النظامية على أهبة أن تشعل نيران الفتنة والشورة عند أى معاملة سيئة تجوز عليهم •

وفى السنة الأخيرة من سلطنة ملكساه ثار النزاع ما بين شدنه مرو وكان من خاصة غلمان السلطان وشمس الملك عثمان أحد أبناء نظام الملك ، فأرسل السلطان على اثر شدكاية هذا الشحنة تاج الملك ومجد الملك اليه برسالة كتب فيها: (اذا كنت شريكي فى الملك فهذا حكم آخر واذا كنت تابعي فلماذا لا تراعى حدك ولا تؤدب أبناءك وأتباعك الذين تسلطوا على الدنيا حتى أنهم لا يراعون حرمة عبيدنا ، آمر لو أحببت أن يأخذوا الدواة منك ) فعضب نظام الملك لهذه الرسالة وقال: (قلل السلطان ألا تعلم أنني شريك لك فى الملك وقد بلغت هذه الرتبة بتدبيري ، وألا تذكر أنه لما قتل السلطان الشهيد ألب أرسلان بتدبيري ، وألا تذكر أنه لما قتل السلطان الشهيد ألب أرسلان كيف جمعت أمراء الجيش وعبرت بهم جيمون وفتحت لك المدن وسخرت أقطار الشرق والغرب ؟ ان دولة ذلك التاج انعقدت على هذه الدواة ، فاذا خلعت هذه الدواة خلع ذلك التاج) ،

فزاد ملكشاه حنقا على حنق لاجابة نظام الملك هذه وكانت حقا شديدة الجفاء ، خاصة وأن موصلى الرسالة عكروا من الماء الصافى ما وسعهم ذلك فوق ذلك الا أن السلطان مع كل هذا لم يقدم على عزل نظام الملك ويبدو أنه كان يرقب فرصة أفضل يقوم فيها بدفعه بطريقة أخرى •

وتحرك ملكشاه فى نفس هذا التاريخ من أصفهان متجها الى بغداد وكان نظام الملك فى ركبه أيضا ٠٠ وفى سهول كرمانشاه تقدم شاب فى لباس الصوفية الى نظام الملك باللثماس فطعنه فى العاشر من رمضان (٤٨٥ه) مات على اثره نظام الملك ، واشتهر أن القاتل كان من فدائيى الاسماعيلية أقدم على قتل نظام الملك باغواء تاج الدولة ٠

وقد عد العلمان النظامية وأتباع نظام الملك قتله بتحريض تلاج

الملك الشيرازى ورضاء السلطان الخفى به ، فأسروا حقدهم على هـذا الوزير والسلطان وصمموا على أن ينتقموا منهما حينما تسنح الفرصة المناسبة .

دخل نظام الملك وكان فى أصله من أبناء دهاقنة ولاية بيها (سبزوار) (١) لكنه نال تعليمه فى طوس فى خدمة عامل بلخ بعد تحصيله الأدب والفقه ، فعرفه عامل بلخ هذا على ألب أرسلان فاستوزره هذا الأمير وكان يقيم آنذاك فى خراسان أميرا عليها من قبل طغرل خلفا لوالده جغرى بيك ، وقد اختاره ألب أرسلان فى الثالث عشر من ذى الحجة (٥٥٤ه) كما رأينا وزيرا للدولة السلجوقية بعد قتل عميد الملك الكندرى ، وظل نظام الملك من هذا الوقت حتى قتله مدة تسع وعشرين سنة وسبعة أشهر وبضعة أيام السيد الكبير أو سيد الوزراء ، وكان حل الأمور وعقدها فى هذه الدولة السلجوقية العظيمة الواسعة التى امتدت من كاشغر شرقا حتى أنطاكية غربا يتم بكفاءته وسياسته ، وكانت ولادته فى عام (٤١٠ه) ،

كان نظام الملك أشهر الوزراء الايرانيين بعد الاسلام لأنه كان فضالا عن حنكته وحسن ادارته رجلا دينا زكى السيرة كثير الخير والبركة وقد خلف عنه كثيرا من الأعمال الخيرية وأقدم فى غالب بلاد المسلمين بانشاء المساجد والمدارس من بينها المدارس التى بناها فى طلوس وهراة ونيشابور وبغداد والتى سميت بالنظامية وكان أكبرها شهرة

<sup>(</sup>۱) سبزوار تصبة ولاية بيهق ، يتول حافظ آبرو ضمن وصفه أخراسان (ولاية بيهق كانت في الاصل بيهه أي بهتر (ومعناها الفضلي) وعريت بيهق وهذه الناحية من توابع نيشابور وكانت تصبة بيهمق في أول الأمر (خسروكرد) ولكنها صارت الآن سبزوار) وحافظ آبرو من مؤرخي القرن التاسع الكباز وعاصر تيمور الكوركاني وابنه شاهرخ وأشهر آتساره في التاريخ والجغرافيا هو زيدة التواريخ ، والنص الذي أوردناه عن كتساب معين الدين الاسفزاري روضات الجنات في أوصاف مدينة هسراة (تهران معين الدين الاسفزاري .

نظامية بعداد • وقد أبقت ابنيته الأخرى فى أصفهان وبعداد والبلاد الأخرى اسم نظام الملك حيا مدة ، ونظم الشجراء قصائد فى مدهه وآلف العلماء والفضلاء الكتب باسمه (٢) •

ولم ينته نفوذ نظام الملك فى بالط السلاجقة بقتله لأن أبناءه وكانوا كثرة بلغوا فى أيام أولاد ملكشاه والسلاطين السلاجقة الآخرين الوزارة والوظائف الديوانية الهامة مرارا وظل عالهم هذا قائما عتى آخر عهد السلاجقة •

# موت ملكشاه في منتصف شوال ( ١٨٥هـ ):

بلغ ملكشاه بغداد من كرمانشاه بعد قتل نظام الملك في الرابع والعشرين من رمضان ، وفوض تاج الملك في الوزارة خلفا لنظام الملك ، وبعد قليل أي في منتصف شوال من هذا العام دس له السم بنصو لم يعلمه أحد ، ويبدو أن هذا الفعل قد تم بيد العلمان النظامية وأتباع نظام الملك الذين كانوا يعتبرون السلطان مساهما في قتل سيدهم • ولم مات ملكشاه لم يتأثر بموته الناس كثيرا ولم يعتبروا موته بعد قتل نظام الملك أمرا كبير الاهمية •

ملكشاه أعظم سلاطين السلاجقة بكل مقياس ، بلغت دولتهم في عهده منتهى وسعتها وعظمتها فقد كان يخطب له من حدود الصين حتى البحر المتوسط ومن شمال بحيرة خوارزم وصحراء القبجاق حتى ما وراء اليمن ، وكان امبراطور البيزنطيين والأمراء

<sup>(</sup>٢) ونظام الملك غوق أنه سياسى بارع ووزير كفاء مؤلسف أديب من آثاره كتابه (ساسيتنامه) الذى أداره على كيفية تدبير الملك واحتذاء العدل واستقصاء حال الوزراء والكتاب والقضاة واختيار العيون ومشاورة العاماء ، فضلا عن غضحه معتقد الحشاشين والباطنيين ومن سبقهم من الخارجين على الدين والحكم ، وقد أثار عليه الحشاشين الذين هم في الأغلب المسئولون عن قتسله .

المسيحيون في بلاد الكرج والأبخاز يعطسونه الجرزية ، كما كانت أصفهان في عهده وعهد نظام الملك من أهم بالد الدنيا واحدى مدنها الفائقة العمار • وقد عمر هذا الملك ونظام الملك والعمال والأعيان السلاجقة غيرهما في هذه المدينة كثيرا من الأبنية ما يزال بعض آثارها قائما الى البيوم • ويدين ازدهار حكم ملكشاه وكان هو نفسه ملكا كافيا متدينا عادلا الى كفاءة نظام اللك كما سبق القسول وكفاءة أولاده وان كان للسلطان غيرهم أيضا وزراء وعمسال ديسوان كان أكثرهم خبيرا في عمسله ذا كفاءة ويؤدون أعمالهم تحت يدى نظام الملك • وأشهر هؤلاء كمال الدولة أبو الرضا فضل الله بن محمد الزوزني الذي كان رئيس ديوان الانشاء والاسراف حتى (٤٧٩هـ) وكان ابنه الفاضل سيد الرؤساء أبو المعاسس محمد معين الملك ينسوب عنسه في عمله هدا ، وفي (٢٧٦هـ) عزل السلطان كمال الدولة وسميد الرؤساء ، وفوض عملهما لاثنين من منشئيه ثم الى تساج الملك الشديرازي الفارسي وظل الأخير في هذا المنصب حستي قتل نظام الملك ٠

ومن الوزراء المستمورين للكشاه شرف اللك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي الذي كان يترأس ديوان الاستيفاء وكان أبو الفضل محمد مجد الملك القمى ينوب عنه في عمله ، ثم نصب مجد الملك هددا فى منصب شرف الملك بعد ذلك على نحو أن أغلب الأمدور الهامة في أو اخْسر أيام ملكشاه كانت بيد تاج الملك ومجد الملك وسديد الملك العارض أو رئيس ديوان عرض العسكر وكان ثلاثتهم يعادون وينفسون على أسرة نظام الملك ، وقد كان استبلاء هذه الجماعة على الأمور بدلا من كمال الدولة وشرف الملك ونظام الملك أحد أسباب ظهدور الانشـــقاق والخــراب في الأعمال والأمور المكوميــة.

ومن أعمال ملكشاه المسهورة اقدامه على اصلاح التقويم وترتيبه في أصفهان (٤٦٧هـ) وقد اشترك في هذا العمل كذلك - 444 -

الحسكيم والشساعر المالى القسدر أبو الفتح عمر بن ابراهيم الخيسام النيشسابورى (١) • وهذا التقويم هو الذى اشتهر بالتقويم الجلالى (٢) •

# کن الدین أبو المظفر برکیارق ۲۸۵ – ۲۸۵ (۱۹۵۵ – ۲۸۵ (۱۹۵۵ )

ولما مات ملكشاه أخفت تركان خاتون وتاج الملك نبأ وفاته وواثقوا أمراء الولايات سرا وأخذوا عهدهم بسلطنة محمود الابن الصعير لملكثاه الذي كان يبلغ عامره أربعة أعوام وبضعة شهور وقبل الخليفة المقتدي أيضا باصرار من تركان خاتون أن تكون السلطنة له و واختير تاج الملك في وزارة محمود والأمير أنسراء ملكشاه لقيادة جيشه و

أما الابن الأرشد للكشاء وهو بركيارق(١) وأمه زبيدة خاتون ابنة ياقوتي بن جمري بيك فقد كان مقيما بأصفهان عند وفاة أبيا •

<sup>( 1 )</sup> الخيام المتوفى عام (١٧٥ه) لا يشتهر في التراث الفارسي شساعرا بقدر انه عالم رياني و فلكي و ولمبي و فلسفي ، وكتب مؤلفاته في هذه العسلوم بالعربية والفارسية ، من جملة رسائله العربيسة رسسالات في الطبيعسيات والمعراج ورسالة الجبر و المقابلة ولوازم الامكنة في اختلاف هسواء الاقساليم ورسالة في حل مسالة جبرية ذكر غيها من بين واحد و عشرين قسما المعادلات الجبرية ، ومن آثاره الفارسية نوروزنامه ورسالة وجودية و غسيرها ، ولوصح انه نظم بضع رباعيات في أفكار له فلسفية فهن المحسقي انتحسال أقلب الرباعيات المشهورة عليه ، راجع ما كتبه عنه ادوارد براون في كتسابه تاريخ الأدب في ايران ترجمة الدكتور ابراهيم الشسواربي ( ، عمر / ١٩٥٤ )

<sup>(</sup>٢) شارك الخيام وبضعة علماء في اصلاح التقويم الشهدى الذي كان معمولا به قبل عهده وفي عهد ملكشاه وكان بحسبه يتحبول الاعتبدال الربيعي والنيروز وهو اول شهر ( غروردين ) من شهور السنة الايرانية من هذا الشهر الى ما بعده أو غيره ، غاصبح وفق التقويم الجديد الشهر يضم ثلاثين يوما ، ثم يضاف الى آخر استندماه الشهر الأخير خمسة أيام هي المسترقة ويزاد كل أربعة أعوام يوم ، وصارت مواقيت النصول الأربعة بهذا الشبكل ثابتة لا تتغسير .

<sup>(</sup>١) بركيارق كلمة تركية بمعنى الشديد اللمعان .

والقت تركان خاتون ببركيارق هذا فى سجن أصفهان لعلمها أن وجوده سوف يحول دون سلطنة ابنها و ولما علم العلمان النظامية فى أصفهان بخبر تنصيب محمود فى السلطنة واختيار تاج الملك لوزارته هاجوا وماجوا وأخرجوا بركيارق من السجن ورفعوه الى السلطنة شم ذهبوا معه الى رئيس مدينة الرى أبى مسلم السروشيارى صهر نظام الملك و

أما تركان خاتون وتاج الملك ومحمود فقد أتوا أصفهان فاستولوا عليها وجمعوا جيشا وقصدوا منازلة بركيارق • ووقعت الحرب بين الفريقين في أواخر ذي الحجة من (١٨٥ه) على مقربة من بروجرد وكان النصر لبركيارق فهربت تركان خاتون الى أصفهان وتعقبها بركيارق فحصرها في أصفهان •

وهرب تاج الملك أثناء معركة بروجرد أولا لكنه وقع أسيرا وأتى به الى بركيارق وهو يحاصر أصفهان وكان بركيارق يود أن يبقى له الروزارة مقابل مائتى ألف دينار الا أن النظامية أعداء تاج الملك الذين كانوا يكرهون أن تخرج الوزارة عن عائلة نظام الملك ثاروا ثانية وأفهموا السلطان أنهم لن يكفوا عن ثورتهم الا اذا تسلموا رأس تاج الملك وفي النهاية انسالوا على تاج الملك في الثاني عشر من المصرم من (٤٨٦ه) ومزقوه اربا ولم يبلغ عمره وقتها السابعة والأربعين و

وتملك بركيارق أصفهان بيسر وتغلب على أعدائه تغلب اتاما وخلف أباه رسما وأعطى وزارته لأحد أولاد نظام الملك وهو عز الملكك حسين وكان بأصفهان آنذاك •

# حسروب بركيارق لطالبي سططنته: ــ

صار بركيارق فى بداية سلطنته أسيرا لمساكل من ادعوا السلطنة غير تركان خاتون وابنها محمود وكان أقواهم تاج الدولة

تتش أمير الشمام و فبعد أن سمع تتمش بموت أخيه نهض مخالفا ابنه فاستخلص أولا حلب وأنطاكية والرها من أمرائها السلاجقة وأدخلهم تحت طاعته شم اتجه الى فتح الموصل وأخرجهما عن يد صاحبها الأمير العقيلى ثم سيطر بعدها على دياربكر وآذربايجان لكنه أجبر على العودة الى الشمام لأن أمراء طلب والرهما قد انصازوا الى بركيمارق و

وكانت آذربایجان آنذاك تحت حكم اساعیل بن یاقوتی خال برکیارق ، وزینت تركان خاتون زواجها باساعیل مخادعة له فقام هذا بثورته علی ابن أخیاه ، غیر أن أصحاب برکیارق هزموه وألجأوه الی الفرار الی أصفهان ، وسکت تركان خاتون اسمه بعد اسم ابنها محمود وكانت ترید الزواج به لكن أمراء بركیارق علموا أن اساماعیل یروم السلطنة وقتال السلطان فقتلوه ولم تجد أخته زبیدة خاتون التی كانت تحمیه حتی وقتذاك الا السكوت والصمت و

وقدم بركيسارق وعسز الملك فى السسابع عشر من ذى القعدة الربح عشر من المسرم المعادة الله بغداد ونادى به الخليفة المقتدى فى الرابع عشر من المحسرم سلطانا ولقبه بركن الدين وشساءت ارادة الله تعالى أن يموت الخليسفة فى الميوم التسالى ، وصدق خليفته المستظهر سلطنة بركيسارق أنضسا ،

وفى شهر جمادى الأولى من هذا العام حمل تتش على حلب وقت الأمراء الذين كانوا وافقوا بركيارق ثم أعاد سيطرته على مطب والجزيرة ودياربكر وآذربايجان وهمدان وفي همدان بلغ فخصر الملك أبو الفتح مظفسر ابن نظام الملك الأرشد خدمته فرفعه نتش الى وزارته ناظرا الى ميل عامة الشعب الى أسرة نظام الملك و

وأتى بركيارق فى شدوال (٤٨٧ه) الى بلاد الأكراد لمحاربة عمد تتش عن طريق الموصل لكنه هزم من عمه غارتد هاربا الى أصفهان ٠ وهم أهل أصفهان وأتباع أخيسه محمود الى أن يعمسوا بركيارق ويجعلوا مسن محمسود سلطانا لكن من حسسن حظ بركيسارق أن محمسود الكان مريضسا يومذاك وكانت تركان خاتون قد لقيت حتفها ، ومات محمسود في ذاك الوقت وخلص بركيارق من العسذاب الذي كان يأتيه من ناحيته •

وقد مادت سلطنة بركيارق فى ذاك التاريخ بشدة لأن تتش قد بلغ من القوة مبلغا عظيما حتى أن المستظهر قرر أن تكون خطبة السلطنة له من ناحية ، كما أن عز الملك وزير السلطان قد وافته منيته فى الموصل قبل تحرك بركيارق لقتال تتش ولم يكن يوجد من يستطيع أن ينظم عقد الأمور المنفرط من ناحية ثانية •

واختار بركيارق بعد عودته الى أصفهان الابن الثانى لنظام الملك مؤيد الملك شدهاب الدين أبا بكر عبيد الله الذى كان هرب لتوه من فتنة خراسان وقدم الى أصفهان لوزارته ، وسرعان ما أقام مؤيد الملك الذى كان أكفأ أبناء نظام الملك ومن الوزراء الفصلاء المدربين السلاجقة السلطنة المزلزلة وأحكم بناءها ، وهرزم أكبر اعداء السلطان وهو تتش نتيجة حرب وقعت فى صفر (٤٨٨ه) على مقربة من الرى ، وأصيب تتش بالقتل فيها وكفى شره ،

وفى حسرب الرى وقع فخر الملك الأخ الأكبر لمويد الملك الذى كان وزيرا لتتش أسيرا مع الجند ، وكان يتشروف لفترات أن يكون وزير السلطان ويصل منصب أبيه فتحالف مع أعداء أخيسه وهم زبيدة خاتون أم بركيارق ومجد الملك القمى المستوفى ، وقد حث هؤلاء السلطان على عزل مؤيد الملك وتنصيب فخر الملك مكانه ، ومغ أن شخر الملك بلغ الوزارة الا أن وزارته كانت اسما بلا مسمى لأن مجد الملك وزير زبيدة خاتون ورئيس ديوان الاستيفاء كان متسلطا فى خقيقه الأمر على كل أمور الدولة ،

وفى بداية سلطنة بركيارق أدخل أرسسلان أرغو أخسو ملكشتاه

وهاكم مرو خراسان تحت امرت وتعلب على أمراء بلادها فلم يوافق مؤيد الدولة وبركيارق على امارته لكنهما لم يتمكنا من رده بسبب كثرة مشكلاتهما و لما عزل مؤيد الملك ووزارة مجد الملك أعلن أرسلان أرغو الثورة على بركيارق وقال انه لن يسلم لجرد مكاتبة مجد الملك له ، ويبدو أن عصيان أرسلان أرغو كان بعضه بتحريض عماد الملك أبى القاسم أحد أبناء نظام الملك الذى كان وزيرا لأرسلان وأرسل بركيارق عمه الآخر بورى برس ليقضى على فتنة أخيه أرسلان أرغو لكنه لم يستطع أن يفعل شيئا بل غلب على أمره في (١٨٤٨) ، وبقى الأمر العاصى على حاله أميرا لخراسان و

وفي (١٩٤٩) بعث بركيارق أخاه الأصغر أحمد سنجر برفقة الأمير قماج وكيامجير الدولة أبى الفتح على بن حسن الأردستانى الذى يتولى وزارته اذا نجح لحكومة خراسان وطرد أرسالان أرغو ، وتوجه السلطان بنفسه في جمادى الأولى من نفس العام وبصحبته فخر الملك الى خراسان أيضا و وقبل أن يصل جند السلطان أصاب أحد غلمان أرسالان أرغو سيده بالقتل فيسر لبركيارق الاستيلاء على خراسان ، وبعد أن قضى السلطان سبعة أشهر في بلخ ولى أخاه سنجر بلقبى مالك وناصر الدين حكومة خراسان ، وعزل في نفس هذه الآونة فضر الملك وجعل وزارته خراسان ، وعزل في نفس هذه الآونة فضر الملك حينما توارى في نيشابور لأن سنجر أقال في نفس العام (١٩٤٩ه) مجير الدولة من وزارته وأعطاها فضر الملك ، وظل فخر الملك بوزارته حتى يوم عاشوراء من عام (١٠٥ه) حين قتله فدائيو الاسماعيلية ،

### عصيان محمد بن ملكشاه لبركيارق: \_

عزل مؤيد الملك من وزارة بركيارق فأخذ يطرق الأبواب للانتقام

من مجدد الملك القمى والسلطان بأن يثار أمير على السلطان ، غلما لم يتحقق مقصوده فى أى باب توجه الى محمد أخ السلطان آخر بكنجه وكان يمكم على أران وكنجة وحرضه على عصيان بركيارة أخيه لأبه وكان محمد سنجر لأمه ، وجعله يتحرك الى همدان والحرى ومن نفسه وزيرا له ، وعجل بركيارة بجمع جنده وعاجل من الحرى الى زنجان لنع أخيه ، وفى زنجان عصت مجموعة من الجيش السلطان وطالبت بقتل مجد الملك ، ولم يسمع السلطان لقولهم لكن العصاة انسالوا على خيمة مجد الملك ، فم يسمع السلطان لقولهم من شدوال من (٤٩٢ه) وحملوا رأسه وذهبوا به الى معسكر محمد ومؤيد الملك ، ولاذ بركيارة بعد هذه الواقعة بالفرار الى أح فهان ، فمنعوه الناس عنها فقصد خوزستان ، ونادى محمد فى خرقان بنفسه منعوه الناس عنها فقصد خوزستان ، ونادى محمد فى خرقان بنفسه سلطانا واعترف بسلطنته الخليفة العباسي فى السابع عشر من ذى الحجة (٤٩٢ه) ولقبه بغياث الدنيا والدين ،

وألقى مؤيد الملك بزبيدة خاتون أم بركيارق التى وقعت أسيرة في يده بالسجن وكان قد تخلص من شريف نده القدوى مجد الملك وفي النهاية قتل هذه المرأة التى كانت تسعى دائما الى عدون مجد الملك وكانت من الأسباب الهامة لعزل مؤيد الملك من وزارة بركيارة •

وشبت الحرب بين محمد وبركيارق خمس مرات من أجل السلطنة في الحرب الأولى التي حدثت في الرابع من رجب (٩٤٩٨) بالقرب من همدان غلب محمد بركيارق وكان شحنة بغداد وخليفتها وأمراء الموسل والحلة والجزيرة يساعدون بركيارق ، هاضطر الى أن يلوذ بالفرار الى أمير حبشى من الأمراء السلطانيين الذي تأمر في هذا التاريخ على قسم من خراسان وخوارزم ، أما سنجر فقد انحاز الى جانب أخيه الشقيق محمد وهزم في حرب بوجكان بركيارق وحبشى ، وعرج بركيارق الى أصفهان ، وأسر ثم قتل أمير حبشى ،

وفى المرب الثانية فى جمادى الآخرة (٤٩٤ه) تغلب بركيارق يشد من أزره أحد أمراء محمد على أخيه ، ووقع مؤيد الملك أسيرا فى يد أحد غلمان مجد الملك ، وكان بركيارق يود أولا أن يبقيه فى وزارته نظير مبلغ ضخم لكنه بسبب قتله لأمه وأعماله القاسية الأخرى قطع عنقه بيده .

وحدثت الحرب الثالثة بين محمد وبركيارق فى صفر (١٩٥٥) على كثب من نهاوند لأن محمدا بعد هزيمته فى السنة السابقة قدم الى سنجر بخراسان فأمده ورافقه الى بغداد ، وساعده الخليفة أيضا وبعض أمراء العرب ، وتوجه محمد الى نهاوند لقتال بركيارق ، وبعد حرب قصيرة استمرت يومين تقرر الصلح بين الطرفين عملى أن تكون كنجة وأران و آذربايجان والموصل تحت أمر محمد وبقية السلاد السلجوقية لبركيارق ،

وندم محمد فى عودته الى قروين لهذا الصلح ونسب من كانوا سبب عقده الى الوهن والخيانة وأوقف اعترافه بسلطة أخيه وأتى الرى بجيش عظيم وفى جمادى الأولى قابل أضاه فى نفس العام (١٩٥٥ه) لكن جنده تفرقوا عنه قبل المعركة فانهزم محمد ومعه سبعون فارسا الى أصفهان ، ولما كانت العاصمة خالية من سلطانها استولى عليها وأقفل الدينة أمام بركيارق •

وأسرع بركيارق الى أصفهان وحاصرها ، ولما وجد محمد نفسه عاجزا بعد أن قاوم سبعة أشهر ركن الى الفرار الى همدان واجتمع به فيها الأمير منصور ولد آخر لنظام الملك ومعه جيشه ونصير الملك محمد بن مؤيد الملك وقد جاء من كنجه لمساعدته ، ورحل محمد اللى آذربايجان ليأخذ أهبته ولحق به فيها جماعة من الأمراء ،

وجرت الحرب الخامدة بين بركيارق ومحمد فى الثامن من جمادى الآخرة (٤٩٦ه) على مقربة من (خوى) فجرت الهزيمة

على جيش محمد وتفرق الأخوان فذهب محمد الى أرمنية وبركيارق الى تبريز ٠

وفى النهاية تصالح محمد وبركيارة فى ربياع الآخسر الامهم) وقرر أن تكون البالاد شامالى نهر (سفيدرود) بجيلان حتى باب الأبواب أى آذربايجان وأران وأرمنية والجزيرة والموسل تحت امرة محمد والمعراق وأصفهان وبالاد الجبال تحت طوع بركيارة وظل هذا الاتفاق مرعيا حتى ربيع الآخر (٤٩٨) حين توفى بركيارق •

### وفــاة بركيارق: ـ

أصيب بركيارق بمرض السل واشتد به المرض فى شهر صفر (٤٩٨) حينما توجه الى بغداد فاضطر الى أن يقيم أربعين يوما فى بروجرد وفى الثانى من ربيع الآخر وافاه أجله بها ، وقبل وفاته اختار ابنه الصغير ملكشاه الذى كان بلغ عمره وقتها أربعة أعوام وثمايية شهور ونصب الأمير ايازاا قائد جيشه مربيا له أو أتابك له(١)

كان بركيارق الابن الأرشد للكشاه ولم يزد عمره عند وفاة أبيه عن الخامسة والعشرين ، وحكم اثنتى عشرة سنة وأربعة شهور وكان رجلا كريما عاقلا صبورا كريما صبوح الوجه ، وقد انقضى غالب حكمه كما مر فى القتال والصراع ، ومع أن بركيارق قد ناله فى بضعة من الأوقات صدمات وهزائم شديدة الا أن هذا لم يحوله عن متابعة هدفه الى أن تغلب فى النهاية على جميع المسكلات ،

#### انقسام الدولة السلجوقية

مع أن بركيارق كان الخليفة الرسمى الكشاه وألب أرسلان لكنه لم يكن يحكم مباشرة الاعلى بلاد الجبل وأصفهان والعراق العربى من بلاد السلاجقة الواسعة ، وكانت سسائر البلد في

<sup>(</sup>١) (اتابك) تعنى في التركية (الأب الكبير).

طاعة السلطان ظاهرا وفى الحقيقة كان سلطانه عليها اسما وكانت هى مستقلة ، فقد كان الشام يديره ولد تاج الدولة تتشن وكانت بسلاد الروم تحت أمر أولاد سليمان بن قتلمش كما كانت كرمان بيد أولاد قاورد ، وفى عام (٩٥٤ه) خرجت دياربكر عن حوزة قدرة السلطان وأرمنية فى (٩٥٤ه) عن طريق الأتابكة والأمراء السلاجقة وقد سبق قولنا أن البلاد شمال نهر (سفيدرود) بجيلان تأمر عليها أخوه غياث الدين محمد وكذلك ايران الشرقية وما وراء النهر استولى عليها سنجر أخوه الآخر ، وكان محمد وسنجر يعتبران نفسيهما ملكا مطلق العنان فى بلادهما ولم يكونا يهتما كثيرا بالسلطان بركيارق ، وقد جزأت هذه الحالة دولة السلاجقة العظمى فلم يعد لها هذه الوحدة التى نعمت بها فى عهد طغرل وألب أرسان وملكشاه الا وقتا قصيرا فى أيام حكم والسلطان سنجر كما سنشير أن شاء الله بعد قليل ،

# م غیاث الدین أبو شـجاع محمـد ( ۲۹۸ ـ ۲۹۸ )

السلطان غياث الدين محمد هو ثالث أبناء جلال الدين ملكشاه وكان أكبر سنا من سنجر ومحمود وأصعر من بركيارق وكان أكبر سنجر ولدى أم واحدة وكان بركيارق من أم أخرى ومحمود من أم ثالثة •

وبعد وفاة بركيارق رحل الأمير اياز قائد جيش السلطان بابنه ملكشاه الى بغداد وأخذ البيعة له من الخليفة ، أما محمد فقد قدم وقتداك من الموصل وكان مشغولا بحصارها الى بغداد وحالح اياز في النهاية وعن مشورة وزيره السلطان محمد وزال النزاع بين محمد ملكشاه بن بركيارق ، لكن السلطان قام بقتل اياز

لما رأى منه النفاق والخيانة وأبقى ملكشاه لديه كابنه وصفت له السلطة ، وقد اعترف سبخر الذى كان واليا من (٤٩٠) على خراسان وما وراء النهر ويرعى دائما جانب محمد ، برئاسة أخيه السلطان محمد عن طواعية قلب ولم يخلع طاعته فى أى وقت قط •

#### السلطان محمد والاسماعيلية: ــ

أفاد الباطنية الاسماعيلية ودعاة الدعوة الجديدة بعد قتل خواجه نظام الملك وموت ملكتساه من الحسروب الدائمة بين بركيارق ومحمد وأوضاع البلاد المضطربة وقد ظلوا فى بلادهم المختلفة خامسة فى قاينات والرى وساوه وأصفهان يقدوم بالدعوة لذهبهم العلنية وبقتل أعدائهم والحاق الأذى بهم ، وقد زاد الأمر سوءا حينما كان المضلاف مستعرا بين محمود وبركيارق ومحمد للسيطرة على أحسفهان عاصمة الدولة السلجوقية أن تجاسر الباطنية الى حد أنهم كانوا يأخذون الناس بأنواع الحيل الى بعض المنازل حيث يحبسونهم يأخذون الناس بأنواع الحيل الى بعض المنازل حيث يحبسونهم أو يقتلونهم ، ولما عم فسادهم ثارت عامة أصفهان وألقوا بجمع غفير من الاستماعيلية فى النار ،

وكان الاسماعيلية كما أشرنا يلوذون غالبا بالقـ المحكمـة من أجل المفاظ على أنفسهم والاعتصام من هجوم أعدائهـم ، ومن بين هذه القـ الاع قلعة (شاهدز) أو (قلعة جلالي) أو القلعة الجلاليـة التي بناها السلطان ملكشاه على جبـل أصفهان البركاني فقـ د اللـك اسـتولى عليها أحـد رؤساء الاسماعيلية وهو أحمـد بن عبد الملـك العطائس في حوالي عام (٤٨٨ه) وكان عبد الملك أبو أحمـد هـذا داعي العراق الاسماعيلي ، وقد بلغ الحسـن المسـباح خدمته بالـرى عـام العراق الاسماعيلي ، وقد بلغ الحسن على رئاسة اسماعيليي ايـران أبقي أحمد رئيسا للباطنيين في أصفهان مراعاة واحتراما لأبيـه .

ومع أن بركيارق قام بعدة حروب مع الاسماعيلية أيام حكمه

واستولى في (٤٨٩هـ) على احدى قلاعهم في أبهـر ، لكنه لكثرة مشاكله الطاحنة لم تسنح له الفرصة لاقتلاع هذه الطائفة من جذورها ، وفضلا عن هذا السبب فقد كان بركيارق وامراؤه يتحالفون خفية مــم الباطنية لاز الة أعدائهم فيطلبون معونتهم ، كما حدث في حرب بوزكان التي جرت بين سنجر من ناحية وأمير حبشى وبركيارق من ناحية أخرى اذ امد الأمير اسماعيل بن جيللي الامير الاسماعيلي لطبس وقاين أمير حبثى وبركيارق مخمسة آلاف فارس ، ولما كانت أكثرية قتلى الفدائيين الباطنيين من أصحاب غياث الدين محمد وأتباعه مدعى حكم بركيارق وخصمه فقد أذاع تدريجا أن بركيارق حليف الاسماعيلية وأن فدائييهم يقومون بقتل أتباعه بناء على أمر بركيارق ، خاصة وأن الاسماعيلية بعد هزيمة محمد في ( ١٩٤٩ ) وقتل مؤيد الملك قد كان لهم نفوذ خارق فى الاجهزة الحكومية والعسكرية لبركيارق وأدخلوا جماعة فى مذهبهم وكانوا يهددون علنا من يخالفهم بالقتل وقد جعل هذا خاصة بركيارق ووزراءه يحملون اسلحتهم دائما خوفا منهم وكانوا يقابلون السلطان بأسلمتهم هذه ولكي يدفع بركيارق هذه التهمة التي كان أتباع محمد يزيدون من رقعة نارها على تأديب الباطنية وقتلهم فأزهق أرواح جمع من رؤسائهم في يزد والجزيرة ، ومع هذا فلم يقطع أثر هذه الطَّائفة ولم تصل يد السلطان وأتباعه المي القلاع المحكمة التي كانت تحت تصرف هذه الجماعة في أكثر ملاد أبران ٠

وفى أيام حكم السلطان غياث الدين محمد ترايد خطر أحمد بن عبد اللك العطاش وأصحابه المستقرين فى قلعة شاهدز باصفهان ورأى محمد أن وكرا من الفساد العظيم قائم الى جانب عاصمته فأمر بحصار شاهدز ، واخيرا سلم أحمد فى (٥٠٠ه) فقتله محمد وقتال ابنه وخرب شاهدز وكان الرجل الذى دبر الاستيلاء على شاهدز واستسلام أحمد هو وزير السلطان محمد سعد الملك سعد بن محمد الآبى الذى تولى وزارته من بداية حكمه ٠

وقد ضم سعد الملك الآبى بعد فتح شاهدز قلعة خان لنجان اليها وكانت من قلاع الاسماعيلية الهامة وتقع على بعد سبعة فراسخ مسن أصفهان فزاد من قوته وشهرته لكنه اتهم أمام السلطان بتحالفه مع الباطنيين فقتله محمد في شوال ( ٠٠٠ه) بهذا الجرم واستوزر أحد أولاد نظام الملك وهو ضياء الملك أحمد الذي تلقب في ذلك الوقت بنظام الملك الثاني و وترجع شهرة نظام الملك الثاني هذا في أغلبها في وزارة السلطان محمد الى واقعتين أولاهما فتحه للنعمانية في التاسع عشر من رجب محمد الى واقعتين أولاهما فتحه للنعمانية الموت في (٥٠٠ه) .

ففى ( ٥٠٠ه) وصلت محمدا أنباء عصيان الأمير سيف الدولة صدقة أمير الحلة المزيدى ، فقصد السلطان فى آخر ربيع الأول من عام (٥٠١ه) العراق العربى وأنزل ووزيره نظام الملك فى التاسع عشر من رجب (٥٠٠ه) الهزيمة بصدقة فى النعمانية وقتل صدقة فى الحرب وضم محمد ولاياته البيه .

وف المحرم من ( ٥٠٠ه ) أرسل السلطان محمد بناء على الشكاوى العديدة للناس من اسماعيلية الموت نظام الملك ومعه الأمير جاولى سقاوو الذى كان قد هاجم قلاع الاسماعيلية فى فارس وخورستان مرارا فشغل نظام الملك بحصار الموت وانشغل الأمير بحصار احدى القلاع الأخرى المجاورة ومع أنهما اتفقا من الربيع حتى الخريف للاسستيلاء على هاتين القلعتين الانهما لم يصيبا نجاحا فانصرف نظام الملك عن قصده وبعد قليل أصابه الفدائيون الاسماعيليون فى بغداد بطعنات لم تؤثر فيه كثيرا فبرأت جروحه بعد مدة ، وفى السنة التالية أى ( ٤٠٥ه ) أسقطه محسمد من وزارته ،

#### وفاة السلطان محمد في الرابع والمشرين من ذي الحجة (١١٥ه):

هكم السلطان أبو شبجاع غياث الدين محمد بن السلطان ملكشاه من ( ٤٩٦ه ) في كنجة وأران من جانب بركيارق ثم نصب من

السنة الأخيرة على السلطة العامة لكل البلاد السلجوقية خلفا لأخيه حتى الرابع والعشرين من ذى الحجة من عام ( ٥١١ه) حسين مات أى كان سلطانا لمدة اثنتى عشرة سنة ونصف سنة ٠

وقد اختار محمد وقت احتضاره محسمودا ابنه الذي كان يبلغ الأربعة عشر عاما خلفا له فخطب له بعد موت السلطان بيوم وأمر الخليفة المستظهر أيضا في الثالث عشر من المحرم ( ٥١٢ه) أن تتضمن خطبته بعد اسمه أيضا ولقبه بلقب مغيث الدين •

كان السلطان محمد الذى لم يزد عمره عن السبعة والتسلائين عاما وقت وفاته ملكا شجاعا عادلا طيب السيرة لم تصدر عنه فى أيام حسكمه حركة تذم وكان له جد و اجتهاد خاصان فى تقوية أمر الدين يشهد لذلك حروبه مع الملاحدة وأرسل فى ( ٥٠٥ه ) جيشا الى سواحسل الشام وفلسطين حيث استولى الصليبيون من ( ٤٩١ه ) ليطردهم الا أن هذا الجيش لقى الهزيمة بسبب الخلاف الذى كان قائما بين الأمراء المسلمين بالجزيرة و الشام وصارت هزيمتهم باعثا على تقويسة موقع المسيدين الصليبين .

# ۲ ــ السلطان معز الدین أبو الحارث أحمد سنجر ۱۱ مــ ۲۰۰۰ه)

وبعد أن وصل خبر وفاة السلطان محمد استنكف الملك ناصر الدين سنجر (١) الذي كان يحكم من عام ( ٩٠١هـ) على خراسان وما وراء النهر وقد حاز فتوحات كبرى في هذه الفترة أن ينصاع لأمر ابن أخيه محمود ذي الأربعة عشر عاما أو يقبل سلطانه ، فلقب نفسه بألقاب أبيه السلطان ملكشاه ( معز الدين ) و (السلطان ) ، لكنه لم يتعرض احتراما لحقوق

<sup>(</sup>۱۱) مستنجن اصلا سنغر او شسنغر ثم حرفت الى سسنقر لفظ تركى يستعبل كذلك كاسم علم ومعناه (الصغر) وآق سنقر بمعنى الصقر الأبيض

أخيه محمد لابنه السلطان مغيث الدين محمود فأبقى الولاية الغربية له كما كانت • ومع أن محمودا وأبناء محمد الآخرين كانوا يعترفون بسيادة عمهم الكبير ورئاسته مادام حيا عن رهبة أو رغبة وكان يخطب باسم سنجر في غالب البلاد السلجوقية حتى الشام والحرمين الا أن حوزة ملك سنجر الحقيقية كانت تمتد وحسب من الرى الى كاشغر وحدود السند شرقسا وكان أبناء السلطان محمد والأمراء والأتابكة السلاجقة يديرون البسلاد الغربية السلجوقية •

وتنقسم مدة حكم سنجر التى استمرت نحو اثنتين وستين سنة الى فترتين ، أولاهما التى تبدأ بعام ( ٩٩٠ه ) وتنتهى بعام ( ٥١١ه ) وكان سنجر خلالها ملكا ويحكم نائبا عن اخوته وحسب وكان لقبه ناصر الدين ، وثانى هاتين الفترتين هى التى تمتد من عام ( ١١٥ه ) حتى عام ( ٢٥٥٩ ) حينماأنيطت به سلطة السلاجقة ورئاستهم العامة وكان يلقب بأكثر من لقب كمعز الدين وسلطان السلاطين وغيرهما وكان يقال له قبل هذه الفترة ( ملك الشرق ) ،

# (۱) فترة امارة سنجر (۱) فترة امارة سنجر

أول واقعة هامة لفترة امارة الملك ناصر الدين سنجر بعد دفع غتنة أرسلان أرغو هي فتح طفارستان وترمذ عام ( ١٩٩٨) حينما استصفى سنجر هذه البلاد من يد أحد الأمراء السلاجقة وضمها الى ملكه ، ووقعت بعدها حرب بوزكان التي اشرنا اليها ضمن سلطنة بركيارق ، وقد نهض سنجر في هذا الحرب المتى جرت في عام ( ١٩٩٣ه) لمؤازرة ابن أخيه محمد وغلب بركيارق وأمير حبشي وكانت قيادة جيش سنجر في هذه المعركة للأمير ( يرغش ) أكبر أمرائه ، وأنفد سنجر الأمير يرغش في ( ١٩٩٤ه) لفتح قلاع الاسماعيلية في قهستان وطبس ، وعاد يرغش بعد قتل وتضريب

كبيرين فى هذه البلادة الى مرو عاصمة سنجر ، وعاد مرة أخرى فى (١٩٩٨) الى هدده البلادة وأذاق الاسماعيلية وبالا • وأخديرا صالح سنجر الاسماعيلية بناء على نصح بعض رجال بلاطه بشريطة ألا يبنوا قلعة جديدة وأن يذروا شراء الأسلحة ودعوة الناس الى دينهم وعدد يرغش الى خراسان • ولم يقبل أكثر شعب خراسان هذا الصلح ، واتهم سنجر من هذا الوقت بتواضعه مع الباطنية وتحالفه ، ثم صدرت عنه بعد أعمال قوت من هذه التهمة •

#### حروب سنجر في ما وراء النهر:

قلنا سابقا أن السلطان ملكشاه بعد فتحه سمرقند عداد الى ايران عام ( ٤٨٢ه ) بأحمد خان أميرها أسيرا ثم أعدده الى امارته بعد مدة وقد اعتنق أحمد خان أثنام مقامه بايران عقيدة الباطنيين فلمسا آب الى سمرقند ثار عليه الفقهاء وأفتوا بقتله فقتل أحمد خان في المحرم من ( ٤٨٨ه ) وخلفه ابن عمه •

وصارت في عهد سلطنة بركيارق امارة الخانية في أيدى ثلاثة مسن أفراد هذه الأسرة ، وكانوا معترفين على الدوام بعلطنة بركيارق ورئاسته الى أن سافر سنجر الى معية أخيه ببغداد ( ١٩٥٥) فأفاد قدر خان جبريل من غيابه وصمم على أن يستولى على خراسان بعون أحد أمراء سنجسر خاصة وأن سنجر كان مريضا عندما عاد الى خراسان ، كما اشستدت الخصومة أيضا بين بركيارق ومحمد ، فأقدم قدرخان متجاسرا على قصده وسرعان ما شفى سنجر وخف الى بلخ لمقابلة قدرخان وأمر الأمير يرغش بأن يمسك بقدرخان الذى كان منهمكا فى القنص الى حد الغفلة فاستأسره يرغش وقتل بأمر دن سنجر وعين سنجر ابن أخته محمد تكين وكان من الأسرة الخانية من ناحية أبيه ويعيش فى مرو راهبا قدرخان فى امارة سنجر ابن أخته طاعة سنجسر من الأسرة بلقب أرسلان خان وصارت ما وراء النهسر تحت طاعة سنجسر الماشرة ، وقد أمد سنجر أرسلان خان أكثر من مرة للقضاء على معارضيه

من بينها ما حدث عام ( ٣٠٥ه ) فدفع أعداءه وظل أرسلان خان يحكم فيما وراء النهر بسلام وصفاء نحو عشرين عاما من تاريخ تنصيبه وكان سنجر فارغ البال من هذه الناحية الا فى ( ٢٠٥ه ) حينما أخبر أن أرسلان خان يظلم رعاياه وقد عصاه ، فتحرك سنجر بجيش له ، الا أن أرسلان خان توسل خوفا بالأمير قماج أكبر أمراء سنجر فى هذه الآونة ودعا سنجر أرسلان خان لكى يأتى شاطىء جيحون الشمالى ، وحينما كان سنجر راكبا جواده على شاطئه الأيمن ، قبل أرسلان خان أرض طاعته فعفا عنه سنجر وأعاده الى امارته ،

### فتح غزنة في المشرين من شوال ( ٥١١ه):

ذكرنا تفصيل غزو سنجسر لغزنة وسبب ذلك فى تاريسخ الغزنويين أثناء حكم أرسلان شاه الغزنوى وقلنا ان سنجر بناء على العهد الذى كان عقده فى مرو مع بهرام شاه أخى أرسلان شاه أتى الى غزنة لمؤازرت وبرفقته الأمير أتز وبو الفضل نصر بن خلف ملك سيستان ففتحها فى العشرين من شوال ( ١١٥هم) وأجلس بهرام شاه على العرش وقرر الاثنان أن يخطب أولا للخليفة والسلطان محمد وسنجر ثم باسم بهرام ، وبهذا قبلت غزنة طاعة السلاجقة بيد سنجر ولم يكن تابعة حتى هذا الوقت السلاجة قط ، وقد جعل هذا الفتح سنجر مشهورا ذائع الصيت فى بلاد السلمين أكثر من المتاد ،

وكان السلطان محمد لا يرى مصلحة سنجر فى غزوه لغزنة وكان يمانع فكرته هذه لكن سنجر لم يهتم بأخيه بناء على تشجيع وزيره لمه عفبعد أن فستح هذه المدينة كتب خبر فتحها لأخيه حينما كان السلطان محمد أخوه مريضا وبعد شهرين أى فى الرابع والعشرين من ذى الحجة ( ١١٥ه) وافاه أجله وأصبح سنجر سلطانا •

وفى فستح غزنين كان وزارة سبخر لقوام الملك أبى الحسن صدر الدين محمد ولد فخر الملك ابن نظام الملك وقد اختاره سنجر

لوزارته فى شهر صفر (٥٠٠٠) أى بعد شهر تقريباً من قتل أبيه فضر الملك الذى قتلت الباطنية فى العاشر من المحرم من نفس العمام وقد ساء ظن سمنجر بوزيره أثناء مقامه بغزنة ، وحرض أمسراء سنجسر الذين لم يكونوا محبين لصدر الدين محمد وكانوا ينظرون بعمين الطمع الى الأموال الضخمة التى حازها فى فستح غرنة سمنجر على قتله ، فقتله سمنجر بعد أن بلغ مسرو فى سمبع بتمين من ذى الحجة ( ١٠٥٨) وكان صدر الدين آخر وزراء سنجر فى فترة امارته وملكيته ،

### (ب) فــترة ســلطنة ســنجر (من ذي الحجة ٥١١ه هتي ربيع الأول ٥٥٢ه)

### حرب ساوة في الثاني عشر من جمادي الأولى (١٣) ٥٥) : -

بعد قتل صدر الدين محمد أصيب سنجر لهذا بندم شديد خاصة وقد بلغه موت السلطان محمد في هذا الوقت أيضا فراد ألمه وعجزه وكان قتله لوزيره عملا قبيما وأشد تأثيرا فيه وأخيرا لما رأى أن ميل العسكر والرعية يتجه الى أسرة نظام الملك اختار ابن أخى نظام الملك أبا المحاسن عبد الرازق بن عبد الله الذى تلقب بالمفقيه الأجل وشهاب الاسلام وزيرا له ، وجلس مكان السلطان محمد في مرو مختار القب (السلطان) •

وفى (١٣٥ه) قدم السلطان معيث الدين محمود ابن أخى السلطان سنجر بجيش كثيف إلى الرى لأنه كان غير راض بسلطنة عمه وكان ينان أن عمه سوف يعامله بنفس المحاملة التى عامل بها أباه محمدا « من قبل » وكان يحرضه وزراؤه والأمير على بن عمر رئيس حجابه وأمراء العراق والحلة وكان بركبه جيش العراق بقيادة منكوبرس وجيش العرب برئاسة المنصور بن صدقة المزيدى

مأسرع السلطان سنجر بجيش توامه عشرون ألفا وثمانية عشر فيلا حربيا وبرفقته شهاب الاسلام والأمير أبو الفضل نصر بن خلف السيستاني وعلاء الدين محمد خوارزم شاه والأمير علاء الدولة كرشاسف الأتابك الكاكوئي ليزد (زوج أخت سنجر ومحمد) ليقابل جند محمود ، وفي الحرب التي جرت في الثاني عشر من جمادي الأولى (۱۳)هم) في ساوة لحقت الهزيمة الشديدة بمحمود ، فهرب الي أصفهان وتقدم سنجر الي همدان وأسقط الخليفة السم محمود من خطبة بغداد وخطب لسنجر ،

وفى هـمدان قبل سـنجر لقلة جيشـه والتماس أمه تـاج الدين خاتون التى كانت جدة محمود أن يصالح محموداً ؛ فأتى الأخــير لملاقاة عمه وجدته ، فأبدى سنجر له حبا جما وأمر أن يذكر اسم محمود بعــد اسمه فى جميع البلاد ولايا لعهده وترك له ولاياته عدا الرى وبعد خمـس سنوات أرسل باحدى بناته من خراسان الى العراق لتتزوج به ٠

أما من أوقع محمود بسنجر فقد كان رجلا من عمال الديوان مسن أهل همدان واسمه زين الملك قوام الدين أبو القاسم وكان وزيرا لملامير على بن عمر كبير حجاب محمود أولا وقد ارتكب كثيرا من الجسرائم فى نحو خمس عشرة سنة فى دولة محمود وسنجر والخليفة بسبب تآمره وفساده ومكره فقضى على كثير من الأبرياء عن طريق أتباعه أو فدائيى الاسماعيلية ، وقد حرص أولا مخدومه الأمير عمر كبير الحجاب حتى عصى محمودا على عمه ثم أثار أمراء ما وراء النهر والحلة وفارس وشبا نكاره وقتل جماعة من غلمان محمود ثم نهب خزانته وأكثر مسن تخريبه الى حد أن سنجر صار مجبرا فى قدومه للرى على اصلاح أحولل بلاطحكم ابن أخيه ،

وبعد فتح ساوه أخذ هذا الخبيث يهب هذا وذاك أمو الاحتى تقرب الى سنجر فكلفه بأن يأتى بمحمود الى أصفهان ، وبعد عودة سنجر الى خراسان صار رئيس ديوان الطغراء والانشاء من لدن سنجر في بلاط

محمود ، وكان فى هذه المدة يكتب لسنجر أخبار العراق الصادقة والكاذبة ، ولم يتخل قط عن الدسائس على أمل أن يبلغ الوزارة حتى حرك محمودا فى ( ٧١٥ه) فقتل وزيره شمس الملك عثمان بن نظام الملك ومن ثم بلع وزارته بعد قليل ، وقد توسل فى هذه الآونة بالباطنية المتخلص من أعدائه فأهلك سفيرى الخليفة ووزير سنجر بأيديهم وأمر بالعارف المسهور أبى المعائى عبد الله بن محمد الميانجي المعروف بعين القضاة الهمداني(١) فشنق فى ( ٥٢٥ه) فى أيام وزارته الثانية كما سوف نشير ، وقد تعددت جرائمه الى حد أن محمودا ألقى به فى الحبس فى ( ٥٢١ه) مع أن سنجر قد اختاره ، واستراح الناس من شروره لبعض الوقت ، وسوف نشير الى بقية وقائع سلطنة السلطان سنجر فى القسم الغربي للبلاد السلجوقية أثناء تاريخ سلاجقة العراق أو أبناء أخيه ،

### غزو سنجر الثاني لبلاد ما وراء النهر في ( ٥٢٢ه):

وفى ( ٢٥ه ) طلب محمد أرسلان خان خاقان سمرقند الذى أصيب في هذا الأوان بالشيخوخة والفلج عون السلطان سنجر عندما قتل قاضى المدينة ورئيسها أحد أبنائه ، فتحرك سنجر بجيشه الى ما وراء النهسر ، ولكن قبل وصوله أخمد ابن آخر المخالقان الفتنة فأرسل أرسلان خان الى سنجر وهو في طريقه اليه أنه لم يعد بحاجة الى عونه ، فغضب السلطان لهذه الرسالة ، ووقع في أسره جماعة ادعت إن أرسلان خان سيرهم لقتل السلطان فهاجم السلطان سمرقند واستباحها ثم قبض على أرسلان أبى زوجته وبعث به الى خراسان ، وترك سنجر ما وراء النهر أولا الى حسن

<sup>(1)</sup> كان عين القضاة المتول عام (٥٢٥ه) من مشايخ الصوغية ومن كلمه مريدون كثيرون ، وقد حرر المؤلف في غترة حياته القصيرة التي لم تسزد كلامه مريدون كثيرون ، وقد حرر المؤلف في غترة حياته القصيرة التي لم تزد عن الثالثة والثلاثين آثارا عديدة بالعربية والفارسية من بينها (يزدان الملائث الى معرفة الله ، وتمهيدات أو زبدة الحسائق ومكاتيب ، وكان شجاعا في اذاعة ما يعتقد لهذا اثار عليه المتعصبين غاتهم بالالحاد وتتل .

تكين ومن بعده الى ابن أرسلان خان الخاقان كمال الدين أبى القاسم محمود وكان ابن أخت السلطان ، وقد ظل هذا الخاقات كما سيلى مطيعا له حتى آخر سلطنته ٠

#### تأسيس الدول القراخطائية والخوارزشاهية:

في حدود عامى ( ٥١٨ ) و ( ٥١٩ ) نجمت طائفة من الجنس الأصفر الساكنين في المنطقة شمالي جبال ( تيان شان ) وأودية نهرى ايلى وتاريم ما بين بحيرتى بلخاسن وايسى كول واسمها القراخطائيون (١) في تأسيس دولة واسعة بعون رجل اسمه (بلوتاشه) كان يقال له الكورخان (٢) أي ملك الملوك أو خان الخانات وصار لقب كورخان من بعده لقب الملوك القراخطائيين العام ، وكانت عاصمة هذه لدولة الجديدة مدينة بلاساغون (٣) ،

أما الخوارزمشاهيون الجدد فهم أبناء غلام تركى اسمه أنو شتكين اشتراه أحد الأمراء السلاجقة فى غرجستان فسمى لهذا بأنوشتكين غرجه وقد ارتقى انوشتكين فى بلاط ملكشاه بسبب جدارته وكفاءته فعدين بشحنكية خوارزم ، وأرسل ملكشاه بابنه أى قطب الدين محمد لحكومتها فلقب قطب الدين بلقب خوارزم شاه وهو مؤسس الأسرة الخوارزمشاهية وبداية ظهور دولتهم هو عام ( ٩٩٩ه ) •

( ۱ ) قره ختاى هو الاقليم الذى يضم اليوم ولايتى شانسى وكانسسو الصينيين (ح ۱ ص ، ۱۶ من كتاب لمامېرى ) .

<sup>(</sup>٢) كورخان هكذا كما اثبته المؤرخون الشرقيون بتابعة لعطا ملك الجويني مؤرخ المغول وصاحب كتاب (جهانكشا ١) ويتول الجويني أن هذا اللفظ في لغة قره ختاى معناه خان الخانات ويستدل على ذلك بكلمة كوركان الأويغورية بسعني الحامى أو المدافع وهو قول لا يثق به غامبرى في كتابه السحابق (ح 1 ص ١٤٣) .

<sup>(</sup>٣) يذكرها المغول باسم جوبالق أى الدينة الجبيلة كسا ذكرها مرخوند على وجه الصحة وفي خريطة آسيا في الترن الرابع عشر التي حقها هول في كتابه التيم تقع عند الشمال من أوربجي الحديثة (المرجم السابق ح ٢ ص ١٤٢) .

وبعد أن نصب سنجر على حكومة خراسان وقضى على فتنة أرسلان أرغو أبقى قطب الدين محمدا على حكومة خسوارزم ، وظل محمد هذا تابعا مطيعا لسنجر طوال مدة امارته ( ١٩٥ – ٢٥٥ه) وكان يأتى بلاط سنجر كل عام بمفرده أو برفقة ابنه أتسز وكان يجالد بسيفه فى الغالب فى ركبه فكان من بين قواده فى ساوة وكان أتسز يحارب مع السلطان فى قتاله مع ابن أخيه مسعود •

وبعد وفاة محمد خوارزمشاه جعل سنجر ابنه أتسز فى مقام والده ومكث أتسز الذى لقب بأبى المظفر علاء الدولة على سيرة أبيه من الطاعة والمتابعة لسنجر حتى حدود عام ( ٥٣٠ه) • وكان أتسز من ضمن ركب سنجر فا ( ٥٣٠ه) وقت تحركه الى غزنه ليؤدب بهرام شاه • الا أن فى ( ٥٣٠ه) حين بلغ السلطان بلخ وصل أتسز الى خوارزم وقد نفس عليه أمراء سنجر وبغير رضا السلطان ، فأعلن عصيانه من هذه الآونة وآخذ يؤسس دولة مستقلة له بينما كان القراطائيون قد بدأوا فى جوار غوارزم الشرقى يستولون على البلد السلجوقية وأخذوا يتقدمون كالسيل ناحية الغرب •

### المرب الأولى بين سنجر وأتسز في ربيع الأول ( ٥٣٣ه):

هاجم أتسز بعد ايابه من غزنة جند والوادى الأسفل لنهر حجون بقصد فتحها فدخلها وكانت تابعة للسلطان ، فأرسل سنجر رسلا اليه وقبح ما فعل لكن خوارزمشاه تجرأ وحبس رسل السلطان وأقفل جميع طرق خراسان وأغرق الأراضى من حواليها بالماء فيمنع تقدم جيش سنجر ، وفى الحرب التى حدثت فى التاسع من ربيع الأول ( ١٣٥ه ) بجوار ( هزاراسب ) انتصر سنجر انتصارا مبينا وصرع من جند أتسز نحو عشرة آلاف ، وهرب أتسز إلا أن ابنه سقط أسيرا بيد سنجر فقطعت عنقه بأمر منه ، وترك سنجر ابن أخيه غياث الدين سليمان ولد السلطان غياث الدين محمد واليا على خوارزم وعاد الى خراسان ،

وكر أتسز الى خوارزم راجعا بعد عودة سنجر فأخذ أهلها يعاونونه لسخطهم على معاملة المجنود السلاجقة لهم فطرد خوارزم شساه غياث الدين سليمان من ملكه واعتلى عرش خوارزم ثانيسة ، ولما كان يخشى السلطان فقد أرسل اليه فى ذى القعدة من ( ٥٣٥ه ) رسالة قسم الى سنجل وتعقد أن يبقى على طاعته مقسما بأغلظ الأيمان ،

### حرب قطوان في صفر (٣٦٥ه):

توجه الكورخان القراخطائى فى ( ٢٥٥ه) الذى ذكرته المسادر الاسلامية بلقب الأعور لعور فيه الى فتح بلاد كاشغر والختن (١) بعدد أن ضبط قبائل القرغيز ( الخرخيز ) التركية وكانت كاشغر والختن بيد الحكام فى تلك الأيام وكان مطيعا للسلطان سنجر • وقد ألحق حاكم كاشغر بكورخان هزيمة فادحة فى مكان يبعد عن هذه المدينة ببضعة منازل ولاذ القراخطائيون بالفرار •

وشرع الترك القرافطائيون مرة أخرى فى ( ٥٣١ه) يهاجمون بالاد السلمين وسلكوا هذه المرة طريق ما وراء النهر ، فتقدم اليهم المساقان محمود بن أرسلان خان لكنه هزم منهم فى رمضان من هذه السنة قريبا من مدينة خجند وركن الى الفرار الى سمرقند فتقاطر القراخطائيون على البلاد الشرقية لما وراء النهر وعم أرجاء هذه البلاد فزع عظيم وفى النهاية أنفد أهل ما وراء النهر المخان محمودا للسلطان سنجر وطابوا عونه لدفم الكورخان القراخطائي ٠

وزحف السلطان سنجر فى ذى المجهة من ( ٥٣٥ه) ومعه نحسو مائة ألف مقاتل يصحبه الأمير قماج والأمير أبو الفضل السيستاني

<sup>(</sup>۱) يرى آبل رموسات (Abel Remusat, Hist.de le Ville Khoten) ان لفظ ختن هو تحريف للفظ السنسكريتي (كو \_ ستانا) أي صدر الأرض ويرى أهل آسيا الوسطى أنه مشتق بن اللفظ الفارسي (خوب تن ) أي الجسد الجميل يشيرون بذلك الى عرى الرجال الوساماء: انظر كتاب غامبري ح ١ ص ٥٥) .

وبهرام شاه الغزنوى وعلاء الدين حسين جهانوز الغورى والشاه الغازى نصرة الدين رستم بن على قائد جيش طبرستان الى ما وراء النهر وهاجم ترك القرلق بناء على شكوى الخاقان محمود منهم أيضا ولم يصف الى طلب تجديد طاعتهم له واعتذارهم اليه برغم الحافهم فلاذ القرلق بالقراخطائيين فاستشفع الكورخان لهم عند السلطان ، ولكن السلطان لم يقبل شفاعته مغرورا وأرسل مخالفا رأى وزيره ناصر الدين أبى الفتح طاهر بن فخر الملك أخى قوام الملك صدر الدين محمد السابق الذكر الذى ولى وزارة السلطان من جمادى الأولى ( ٥٦٨ه ) أرسل الى الكورخان يهدده ويدعوه الى الاسلام ،

وغضب الكورخان لرسالة وتهديدات سنجر فتقدم الى سمرقند لدفعه وفى الحرب الهائلة التى وقعت فى (قطوان) على بعد ستة فراسخ من سمرقند فى الخامس منصفر ( ٢٣٥هـ) ألحق القراخطائيون والأتراك القرلق بجيش سنجر هزيمة شديدة وأهلكوا أغلبه ووقعت زوجة السلطان ابنة أرسلان خان الافرااسيابى والأمير تماج والأمير أبوالفضل السيستانى أسرى وهرب السلطان اللى ترمذ وفقد الخاقان محمدود ما وراء النهر واستولى الكورخان على بخارى أيضا بعد فتحه سمرقند و

وانسال القراخطائيون من ناحية أخرى على خوارزم وانهزم أتسز منهم ولعله تدخل فى تحريك الكورخان الى مهاجمة ما وراء النهر وصالحهم على أن يدفع لهم خراجا سنويا ثلاثين ألف دينار •

كانت هزيمة قطوان أول وأشد هزيمة للسلطان سنجر وكان تأثيرها شديدا عليه لأنه فضلا عن الوهن الذي أصابه من جرائها فان أتسز تيسر له أن يسلك طريق العصيان وصارت بلاد سنجر الشرقية من كاشغر حتى بخارى ليست خارجة عن يده وحسب بل أصبحت هذه البلاد الاسلامية في طوع هذا الملك الكافر تؤدى له الجزية ، وظلت كاشغر وما وراء النهر على حالها من التبعية للكورخانيين الى أن قضى علاء الدين محمد خوارزم شاه على دولتهم في حدود ( ٩٠٠ه ) وكان الخانات الافراسيابيون يؤدون اليهم الجزية أيضا •

### حروب سنجر في خوارزم في (٣٨٥) و(٢٤٥ه):

لا هزم ستجر من القراخطائيين وأتى ترمذ وبلخ انتهز أتسز الفرصة لتجديد عصيانه ومهاجمته خراسان وفى ربيع الأول ( ٢٣٥ – ) بلغ سرخس ومنها اللى مروشاهجان عاصمة السلطان فقام عليه أهلها فقتل أتسز منهم مقتلة عظمى منتقما وعاد اللى خسوارزم • وعاد ثانية فى شهر شسوال الى خراسان وأسقط فى ذى القعدة اسم سنجر من خطبتها وأمر أن يخطب له فيها واستمر هذا الحال حتى أول المحرم من (٧٣٥ه) ولم يك لسنجر قدرة على منعه بسبب الهزيمة التى حلت به • وعاد أتسز الى خسوارزم وأعلن استقلاله وأنشأ رئيس ديوان انشائه الشساعر والكاتب البالغ المشهرة رشيد الدين عمر البلخى الوطواط(١) بمدحه بقوله

لا اعتلى اللك أتسز عرش انتهت دولة سلجوق وآله (٢)

وبلغ الغضب بسنجر مبلغا عظيما لما فعله أتسز فهاجم خوارزم فى (٥٣٨ه) وحاصرها فأخذ أتسز يعتذر اليه ويخطب مصالحته فعفا عنه سنجر وعاد الى خراسان ٠

لكن أتسز لم يصف لسنجر فى أى وقت وكانت مصالحته له من وجه الاضطرار دائما حتى أنه بعد فترة أرسل بشخصين سرا لقتل سنجر فأرسل مبعوث السلطان فى خوارزم وهو الشاعر الشهور أديب

<sup>(1)</sup> سبى الوطواط لضالة جسمه وشبهه هذا الحيوان في الضالة ، وقد اتصل بغير الخوارزميين أيضا كال باوند والخاقان محسود بغراخان والشساه الغازى نصرة الديم رستم بن قارن وغيرهم ، بيد أنه شسهرته في الأدب الفارسي طغت على اتصاله بالحكام ، غفوق ديسوان لسه ورسسائله السلطانية والاخوانية له كتاب عظيم الشان في البديع والصناعات اللفظية وهو حدائق السحر في دقائق الشسعر ( ترجهه الدكتور ابراهيم الشسواربي وقدم له ) . له أيضا منظومة في العروض الفارسي ونثر اللاليء من كلم ويمن على ، وبعض رسائل بالعربية في الأدب والكلام ، وتخول لسه تاليفه مكانة كبيرة في الأدب الفارسي والنثر العربي .

<sup>(</sup>۱) البيت بالفارسية: جون ملك اتسز بتخت ملك برآمد \* دولت سلجوق وآل اوبسرآمد

شهاب الدين اسماعيل صابر(١) بالمؤامرة الى سنجر فقبض سنجر على الرجلين وقتلهما ، وألقى أتدر بأديب صابر أيضا في نهر جيحون .

وفي جمادى الآخرة ( ٣٤٢ه ) حمل سنجر مرة أخرى على خوارزم وحاصر قلعة ( هزاراسب ) فاقتحمها بعد شهرين ، فأتى أتسز وقد أعيته الحيل مضطرا اللى سنجر في المحرم من (٣٤٣ه ) وأحنى رأس الاستسلام عن كراهية وعفا السلطان ثانية عن ذنوبه ،

### فتنة الفز في (٨١٥ه):

كانت طائفة الغز كما سبق الشرح جماعة من التركمان المسلمين كالسلاحقة الساكنين فيما وراء النهر • وقد هاجروا منها بعد استيلاء القر اخطائيين عليها وسكنوا حوالى بلخ • وكانت بلخ في هذا الوقت تحت حكم الأمير قماح من كبار أمراء جيش سنجر فطلى الى الغز أن يتركوا حدود بلخ ويذهبوا الى مكان آخر ، فرفض التركمان الغز فهاجم قماح ولم تستطع هذه الجماعة أن تصرفه عن عزمه برغم محاولاتهم بأن يعطوه ما يشاء من مال ، فاضطروا الى الحرب وبعد أن هزموه انصبوا على بلخ ولم يرعووا عن القتل والنهب •

وهدد السلطان سنجر التركمان الغز ليتركوا بلخ فانبعثوا يعتذرون اليه وقالوا انهم مستعدون أن يعطوه كل عام المال والعبيد الذا أبقاهم فى مراعيهم • فلم يسمع سنجر لهم وقصدهم ليزيلهم بنحو مائة ألف •

وألحق بدو العز بجيش سنجر الهزيمة الأولى فى المحرم من (١٥٤٨) بالقرب من بلخ والهزيمة الثانية فى جمادى الأولى من نفس العام على مقربة من مرو وقتل فى المرة الثانية الأمير قماح وجماعة غيره من أمراء

<sup>(</sup>۱) أديب صابر وأصله من ترمذ أنشأ يمدح أولا سسنجر ثم بعث برسالة الى أتسز غمكث بخوارزم غترة حدث له غيها ما حدث ، خلف ديوانا من القصائد والغزليات وكان متأثرا في أشعاره بأسلوب العنصرى والغرخى ، وله مناظرات شنعرية مع الوطسواط ،

سنجر ووقع السلطان وزوجته فى السادس من جمادى الأولى أسيرين فى يد المغز وتدافسع البدو التركمان فى مناطق خراسان كالنمل والجسراد وأصبحت بلادها المعامرة التى كانت كل منها العين والمصباح لعالم المضارة وقل نظيراتها فى العمارة وكثرة السكان موطىء حوافسر ودواب هذه الجماعة المغيرة الدموية وأشاعوا الفهب والسلب فى مرو وبلخ وطوس ونيشابور وهراة وذاق كثير من العلماء وأهل الزهد والتقوى شربسة الشهادة من يد أولئك الغز ولم تسلم من هجومهم غير هراة وحدها بسبب قلاعها المستحكمة وألقى أمراء الغز وكان أشهرهم ناصر الدين أبو شجاع الطسوطى بسنجر فى السجن حتى أوائل ( ١٥٥٨) وكانوا يظهرون له الاحترام ويعترفون به سلطانا لكنهم لم يغفلوا عنه حتى لا يفسر ويأتيهم منتقما ٠

وممن نجا بروحه من أمراء سنجر مع وزير السلطان طاهر بن فخر الملك سليما نشاه السابق الذكر ابن السلطان محمود بن السلطان محمد الذي كان سنجر منذ فترة قد اختاره لولاية عهده فرفعوا الى مكان السلطان ، وأتى سليما نشاه في جمادي الآخرة من عام ( ١٩٥٨ ) الى نيشابور لكنه لما كان رجلا ضعيف النفس سيء المسلك فلم يطق صراع الغز وبعد أن مات وزير السلطان طاهر بن فخر الملك في شوال من نفس العام لم يستطع البقاء في خراسان وعاد الى العراق في صفر من (١٤٥٥) و

ودعا أمراء سنجر الخاقان ركن الدين محمود ابن أخت السلطان من بلاد ما وراء النهر الى خراسان وخطبوا له فيها ، وفى نفس هذه الأيام أدخل أحد الغلمان القدامى للسلطان واسمه (المؤيد آى آبه) نيشابور وطوس ونسا وأبيورد وبيهق والدامغان تحت المرته وطرد الغز عن هذه البلاد وقبل أخيرا أن يستقل فى هذه النواحى وأن يعطى خراجا سنويا الى الظاقان محمود ٠

وطوال مدة أسر سنجر لم يستفد أتسر خوارزم شناه من اضطراب أوضاع بلاد سنجر مع أنه كان دائم المطمع في خراسان وشغل نفسه أكثر

هذه الفترة بالجهاد في حدود شمال خوارزم وشرقها و با أدرك الخاقان محمود بعد وصوله الى خراسان أنه لن يطاول منفردا الغز طلب أتسن ليعاونه فتلاقى أتسز به فى خراسان وكتب مكاتيب الى الشاه المفان السبهيد طبرستان وعلاء الدين حسين الغورى وتاج الدين أبى الفضل ملك نيمروز ودعاهم الى معاوية سنجر، ووصلت أنباء خلاص سنجربتدبير أحد الأمراء من قبضة الغز ووصوله الى ترمذ فى تلك الأثناء ، فكتب أتسز رسالة الى السلطان وهنأه فيها بخلاصه من قبضة الغز الذى تم فى أوائل ( ١٥٥٨ ) وطلب السماح منه اليمه أن يذهب الى خوارزم أو يبقى بخراسان أو يلحق بجيش السلطان ، ولكن قبل أن يحسم قراره مرض فى حدود قوجان ووافته منيته فى ليلة التاسم من جمادى الأولى من ( ١٥٥٨ ) .

### وفاة السلطان سنجر في الرابع عشر من ربيع الأول من ( ٢٥٥٨ ):

استمر أسر سنجر في يد الأتراك الغز ثلاث سينوات وبعض سنة ، ولم يكن السلطان طوال هذه المدة مستعدا للفرار خوف أن تغلل زوجت أسيرة بيد المتركمان ، فلما توفيت زوجته ، وصل السلطان بعون من جماعة من حراسه الى شاطىء جيحون بقصد القنص وبلغ ترمذ بواسطة القوارب التي كان صاحب ترمذ قد هيأها له من قبل ، ووصل مرو بجيش كان مهيأ أيضا مسن صاحب ترمذ وبعض الأمراء الآخرين ، وجلس ثانية على أيضا مسن صاحب ترمذ وبعض الأمراء الآخرين ، وجلس ثانية على المعرش ، ولكن ضعف الشيخوخة وحزنه على وفاة شريك هياته وخسر اب البلاد وظهور العصاة أوهنت منه تدريجا فمات في السنة التالية في الرابع عشر من ربيع الأول ودفسن في مروشاهجان عاصمته وكان عمسره النتين وسبعين سنة وانقضت نحو واحدة وسئين سنة في امارته وسلطنته و

والسلطان سنجر أحد أعظم وأفضل سلاطين ايران وكان بذى جد وجهد بليغين فى تعمير البلاد ورفاهية الرعية واهكام الأمن والأمان فوق أنه شجاع وكريم محب لرعيته وكان منتصرا دائما باستثناء واقعتين وكان

**ـ ۲۸۹ ـ** (م ۱۹ ـ تاریخ ایران)

يخطب له من أقصى كاشغر حتى شاطىء البحر المتوسط ومن القبحاق حتى ساحل هرمز والحرمين ، ومن حدود عام ( ٥١١ه) عام جلوسه على السلطة حتى عام وفاته كان سلاطين خوارزم وغزنة والعراق وجتى حرب قطوان أمراء كاشغر وما وراء النهر ، كل أولئك تابعين له يرسلون الى بلاطه الخراج ، ولم يحز أحد السلاطين السلاجقة على ما حاز من فتوح فى غزنة وما وراء النهر والغور وخوارزم ، واذا لم ينل الفتوح فى المغرب، الا أنه أوسع دولة السلاجقة فى شرقها وشمالها الشرقى وسعة جديدة ومد حدودها بضم بلاد الأمراء المغزنويين والمعوريين والوادى الأعلى لنهر سيحون الى أطرف هذه المناطق ،

والأمر الآخر الذي أذاع من صيت سنجر في تاريخ ايران وأدبها هو اهتمامه الكامل بالشعر الفارسي وصلاته ونواله التي كانت تبلغ أدباء هذه اللغة والفضلاء الآخرين وربما لم يقل الدح الذي أنشد له للك قبله قطكما أن الكتب التي ألفت باسمه فوق الحصر ، خاصة شعر الطراز الأول في اللغة الفارسية للشاعرين أمين الشعراء محمد بن عبد الملك المعزى النيشاوري (١) والحكيم أوحد المدين على بن محمد الأنوري اللبوردي (٢) اللذين أعليا ذكره بقصائدهما الغراء وخلداه بها كما أنشأ

<sup>(</sup>۱) المعزى المتوفى فى حدود عام (۲٬۰۱۰هـ) هو أمير الشعراء أبو عبد الله محمد بن عبد الملك من كبار شعراء العصر السلجوقى ، وكان أبوه عبد الملك البرهاني شاعر بلاط الب ارسلان وتوفى فى بداية حكم ملك شاه ، وتطلب المعزى نسبة الى معز الدين والدنيا ملك شاه الذى لقبه أيضا بأمير الشعراء وكانت وغاته بيد مليكه الذى لم يبرح بلاطه أن أصابه سهم الملك بلا تصد غجرح وظل جريحا حتى موته ، واشعار المعزى تشمل القصائد والغزليات التى تتصف بالبساطة وعدم التكلف وتحفل قصائده باشارات تاريخية تعدود الى العصر السلجوقى كحروب ملكشاه وسائده وصلحها .

<sup>(</sup>۲) الأنورى هو اوحد الدين اللقب بحجة الحق المتوفى عام (۱۳۵ه) مهر في الأدب والرياضة والفلسفة والحكمة وكان متعلقا بآثار ابن سينا وكتب بعضها بخطانه كما كان متبحرا في الغلك ، والانسورى من شسعراء القصيد المفارسي وغاق سابقيه في الفصاحة والدقة ، كما أن غزلياته تتسم باللطف والجهال ، ومهر ايضا في الهجاء ، وقد الفاد الانورى في شعره بلغة الحسوار ومالت اشعاره حينا الى البساطة والسلاسة والى التعمق والابهام حينا آخر ، وقد شهد الشسعراء بعد الانورى له بالاسستاذية ،

شعراء آخرون قصيد مديحه من قبيل أديب صابر الترمذى وكمال الدين للكمالى االبخارائى (١) وفريد الدين عبد الواسع الجبلى والسيد أشرف الحسن بن الناصر الغزنوى والحكيم السنائى •

#### أوضاع خراسان بعد موت سنجر:

ولما لم يكن للسلطان سنجر وقت احتضاره أولاد ذكور ، فقد نصب ابن أخته الخاقان أبا المقاسسم محمودا في مكانه بالسلطنة ، الا أن حسكم محمود وسط طائفة الغز وكانوا لا يز الون يستولون على جزء من خراسان ومؤيد الدين آى ابه الذى سيطر على القسم الآخر من هذه البسلاد كان حكما مضطربا ، فقد قبل الغزو حكومته وأدخل مؤيد الدين آى ابه نفسه تحت أمره على نحو أنه تسلط على جميسع أمور الدولة وغدا محمسود فى المقيقة تحت تصرفه ونفوذه ،

وعمل مؤيد الدين آى ابه ومحمود على مقاتلة الغز وكانت الحرببين الطرفين سجالا الى أن تغلب عليهما الغز تماما فى شوال (٥٥٣ه) وهرب مؤيد ومحمود وأخذت هذه الجماعة المتجزئة تنهب وتسلب فى بعض بلاد خراسان ثانية و وأهام محمود فى جرجان الى أن أرسل ابنه فى (٥٥٤ه) الى خراسان باستدعاء من الغز ثم أتاها بنفسه ولكن مؤيد آى ابه لم يوافق السلطان وبلغ خبوشان (قوجان) أو قوشان ومسع أنه سقط فى قبضة الغز لكنه استطاع الفكاك منهم ونجح فى جمسع جيش فى نيثابور وأخذ يهاجم به فى هذه النواحى الى أن قر الصلح بينه وبين محمود فى

<sup>(</sup>۱) لعل القبال يقصد به الشاعر ابا النجيب شهاب الديه عمعة البخارائى المتوفى (۲) هم) والذى لقب بأمير الشعراء في بلاط سهرقند عهد حكم خضر خان ابراهيم وقد مدح جملة من ملوك الخانية بسمرقند ثم اتصل بسنجر ونظم مرثية في ابنقه وعاصر الأنورى والرشسيدى السهرقندى من شمعراء ما وراء النهر . وقد حذى عهمق استخدام الصناعات البديعة خاصة التشبيهات والكلمات الموزونة ، وشمل ديوانه القصائد والرباعيات ، وينسب اليه ( يوسف وزليخا ) الذي يمكن قراعته ببحرين ، وهو غير موجود الآن ،

ذى القعدة فترك له محمود ينشابور وطوس ٠

وفى جمادى الآخرة من ( ٥٥٥٩) بادر محمود بحصار نيشابور ومعه الغز ، لكنه استغل انشغالهم فى الحصار فلاذ بالفرار الى مؤيد ، ولما عجز جند الغز عن فتح نيشابور عادوا الى الاغارة على طوس وظل محمود حتى رمضان من ( ٥٥٥٩) عند وقيد ، وفى هذا الأوان أعمى مؤيد الدين محمودا وابنه وظلا على حالهما هذا الى أن لقيا حتفهما فى حبسه ، فخطب مؤيد آى آبه فى نفس هذا الوقت بالسلطنة لنفسه ، وبعد قليل سيطر على طوس وقومس أيضا وفى ( ٥٥٥٩) قبل أن يخطب المسلطان أرسلان على طوس وقومس أيضا وفى ( ٥٥٥٩) قبل أن يخطب المسلطان أرسلان البن طغرل بن محمد بن ملكشاه الملك السلجوقى بدعوة من شمس الدين ايدكر الأتابك فى دائرة حكمه ، فكان يخطب فى خراسان آنذاك لثلاثة وفى جرجان ودهستان لايل ارسلان خوارز مشاه وفى بلخ ومرو وسرخس كانت أولا المسلطان المتوفى سنجر ، ثم صارت لحاكم تلك البلاد ، وقد مؤيد آى اله ،

# ٧ - مغيث الدين أبو القاسم محمود بن محمد ملكشاه ( ١١٥ - ٥٢٥ه )

كان السلطان مغيث الدين أبو القاسم محمود قد ولى سلطنة العراق بعد موت أبيه السلطان محمد فى ذى الحجة من (١١٥ه) وبعد أن لقى الهزيمة فى الثانى عشر من جمادى الأولى (١٣٥ه) على يدى عمه السلطان سنجر فى ساوه وعاد الى سلطنته السابقة عن طريقه أيضا قدم الى أصفهان والستوزر بأمر سنجر كمال الملك على بن ١٦مد السميمى صاحب ديوان الأشراف فى بلاط والده وكان معروفا بكفاءته وفضله وكان أيضا سبب الاتيان بمحمود بعد هزيمته

الى سنجر واختير قوالم الملك أبو القاسم رئيسا لديوان الطغراء والانشاء وشمس الملك بن نظام الملك مستوفيا عاما للمملكة •

وارتهن السلطان محمود فى بداية سلطنته بعصيان أخويه طغرل ومسعود ، فقد تحرك الأخير وكان فى الموصل حينمات أبوه صوب بغداد فى جمادى الأولى (١٢٥ه) بمؤازرة بعض من أمراء الجزيرة واستولى عليها ، لكنسه صالح أخاه محمودا لما ترك محمود له آذربايجان والموصل فعاد الى مقر حكمه بعد قليل ، وكان طغرل حين مات أبوه يبلغ الثامنة من العمر ، وكان أتابكه أنوشتكين شيركير يدير باسمه ولايات ساوه وآوه وزنجان ، ثم عزله السلطان محمود عن أتابكية طغرل فى (١٣٥ه) مع أنه استولى على بعض قلاع الاسماعيلية فى عهد السلطان محمد ، ونصب محمود أتابك جديدا لكى يأتى بأخيه اليه ، وحرض الأتابك الجديد طغرل على العصيان ولما سمع بحركة السلطان محمود ألى همدان اصطحب طغرل وهرب الى كنجه واستولى بالتدريج عملى أران ووادى الأرس ،

وفى (١٤ه) عاود مسعود ثورته على أخيه محمود بعد هزيمته من سنجر وترك الموصل لحرب أخيه يصاحبه وزيره الشاعر الفاضل المعروف مؤيد الدين أبو اسماعيل الحسين بن على الطغرائي الاصفهاني (١) ، لكنه غلب على أمره فى الحرب التي جرت فى منتصف ربيع الأول من هذه السنة فى وعر جبال أسد آباد بين الطرفين وأسر الطغرائي ثم قتل بأمر محمود و وآثر مسعود الفرار ثم أطاع أخاه ، بعد قليل ، مضطرا .

<sup>(</sup>١) هو غضر الكتاب أبو اسهاعيل المقتول عسام (١١٥ه) من كبسار الشعراء والأدباء العرب وكان وزيرا لمسعود بسن محمد بن ملكشساه من سسلاجتة العراق ، وقد عد من الشعراء المشاهير والأدباء بعصره ، وقصيدته المربية المسهاة بلامية العجم معروفة ، وقتل بتهمة الالحاد .

### حرب محمدود مع الكرجيسين في (١٧٥ ه):

استولى ملك الكرجيين داود الثانى ( ٢٨٢ – ١٥٩٩) ابن جيورجى السابق الذكر الذى كان رجلا عاقلا نشطا مطلعا على الاسلام والقرآن الكريم كافى الاطلاع وكان يعامل رعاياه السلمين بكمال الرأفة وحسس المعاملة ، استولى ابنه على المناطق الشمالية لملكته من البحر الأسود حتى الداغستان والدربند وأدخل فى جيشه نحو أربعين ألفا من الأتراك القبجاق وجعل من أحد أمراء شروان المسلمين حليفا لكرجستان بتزويجه من اينته ولما بلغ هذه القوة شرع فى (١٩٥٩) بمهاجمة أران وتفليسس وكانت للسلاجقة وبلغت شراسة هجومه حدا أن السلمين بأران وأرمنية والمجزيرة نهضوا فى (١٤٥٩) لجهاده وتقدم اليه طغرل أهو السلطان محمود مع أتابكه وأمراء المحلة وماردين لرده ، لكن داود هزمهم قسرب تفليس وحاصر داود تفليس واستولى عليها فى (١٥٥٩) وفتح هذا البلد الذى ظل بأيدى المسلمين نحو أربعمائة عام وصارت تفليس عاصمة لبلاد الكرج ثانية ولهذا لقب الكرجيون داود الثانى بمحسبى بسلاد الكرجيسين ،

وبعد هزيمة طعرل صالح أخاه السلطان محمودا ، وأتى قــوم من شــعب تفليس والدربند الى خليفة بغداد والسلطان بهمــدان يطلبون العون على داود فتحرك محمود فى (١٧ه) لمعاونتهم وضم مدينة شماخى من طلك شروان صهر داود لكن جنده لم يجرؤوا على مهاجمة جند داود الكرجيين ، وأزجى شمس الملك الوزير الذى بلغ المــوزارة من (١٦ه) حين قتل كمال الملك السميرمى ببيد الملاحدة النصح الى السلطان بالعودة فكر السلطان راجعا الى همدان بعد مدة من اقامته بشروان ، فانتهز داود الفرصة لكى يسترد شروان ومدينــة آنى (حــانى) عاصــمة أرمنيــة الفدمــة أيضــا الميــه ،

وفى عودة السلطان من شروان عاد أبو القاسم الدركزيني الذي لقي

سنهجر فى سفارة بخراسان وأكثر من سعايته عنده ضد شهمس الملك ، وأبلغ أمر سنجر بارسال شمس الملك الى مرو السلطان محمودا ، فقتل محمود شمس الملك أيضا بناء على اشهارة مستوفيه خوفا من أن يطلع شمس الملك سنجر على أسراره اذا قابله ، ونجح الدركزيني بعد هذا بقليل أن يخلفه وأن يبلغ الوزارة التي كان منتهى أمله .

### حرب محمود مع الخليفة المسترشد في (١٢هم):

قصد السلطان محمود بجيش كثيف بعداد في (٥١١هم) بسبب الفلف الذي ظهر بين شخته السلطان في بعداد واللخليفة المسترشد فأخذها في المحرم من (٥١٦هم) وأجبر الخليفة على مصالحته ، وبعد شهرين أقامهما محمود في دار الخلافة عاد التي همدان وفي وصول محمود التي همدان ألقى بقوام الملك الدركزيني وزيره الدساس في الحبس وأحل محله المؤرخ والمنشيء الكيير شرف الدين أنوشروان بن خالد الكاشياني و

وظل الدركزينى حتى (٥٠٢ه) فى الحبس وأتى السلطان سنجر وقتذاك من خراسان المى الرى ليرى هل خرج محمود عن طاعته كما أبلغه المغرضون أم ما يزال على طاعته و فتقدم السلطان محمود من همدان الى الرى ليستقبل عمه سنجر فأجلسه عمه بجواره على العرش وأظهر له كثيرا من الاكرام وقد حضر هذا اللقاء أخوة محمود الثلاثة الآخرون وهم طغرل ومسعود وسليمان أيضا وقد أطلق محمود لاصرار السلطان سنجر الدركزينى من قيده وجعله وزيرا بأمره أيضا لموزارة البنة سسنجر وكانت زوج محمود ، وتمكن الدركزينى بعون هدده الزوجة أخيرا فى الرابع والعشرين من المحرم ( ٥٢٣ه) من وزارة السلطان و

۸ ــ غیاث الدین داود بن محمدود
 (شوال ۲۰۵ ــ جمادی الآخرة ۲۲۰هـ)

9

۹ ــ ركن الدبن أبو طالب طفرل بن محمد
 ( جمادى الآخرة ٢٦٥هــ المحرم ٥٢٩ه)

ومات السلطان محمود فى شوال (٥٢٥ه) بعاصمته همدان بعد اثنتى عشرة سنة وعشرة شهور سلطنة ، فرفع وزيره أبو القاسم الدركزينى ابنه داود بلقب غياث الدين الى عرش السلطنة ، الا أن الناس لما قاموا فى همدان على الوزير جمع الوزير أمواله وأتى الرى وكانت جزءا من مملكة سنجر أما داود فقد توجه الى زنجان فى ذى القعدة من هذه السنة .

ولما سمع عم داود مسعود خبر موت أخيه عاجل الى تبريز فاستولى عليها ، وقدم داود لقتال عمه وحاصر تبريز فى آخر المحرم من (٥٢٦ه) ، ومع أن مسعودا صالح ابن أخيه الا أنه وصل مسرعا الى همدان وأرسل منها رسلا للمسترشد ببغداد وطلب اليه أن تجرى الخطبة لسه وطلب داود أيضا نفس الأمر ، فأجاب الاثنين أن الحكم فى هذا الطلب للسلطان سنجر وسوف يخطب لمن يحكم له ، وبينما كان النزاع قائما بين مسعود وداود ورد أخ لمسعود وابن للسلطان هو سلجوق شاه والى فارس الى بغداد وأقام بها فاستقبله الخليفة بحفاوة واحترام ،

وهاجم مسعود بعون من أتابك الموصل بغداد واشتبك فى قتال مع أخيه سلجوقشاه والمسترشد ، فهزم سلجوقشاه أتابك الموصل ، ولما تناهت الأخبار بأن السلطان سنجر قاصد العراق فى هذه الآونة ، أخاف مسعود الخليفة بوصوله ، فقبل المسترشد أن يخطب لمسعود وأن يكون سلجوق شاه ولى عهده .

### قتسال سنجر لمسعود في الثامن من رجب ( ٥٦٦ه):

قدم السلطان سنجر بدعوة من الدركزينى بعد موت ابن أخيه فى آخر ربيع الآخر (٢٦٥ه) الى الرى ، وبادر طغرل أخو مسعود وسلجوق شساه أيضا الى مقابلته فجعل من داود ولى عهده فى خراسان وما وراء النهر وسلطنة العراق ، وتحرك من الرى الى همدان ونهاوند ، فصمم مسعود وسلجوق شاه والمسترشد على قتال السلطان سنجر ، لكن الخليفة تأخر عن التحرك معهم ، وألحق السلطان ومعه الأمير قماج وأتسز خوارزم شاه وطغرل بجيش مسعود وسلجوق شاه الهزيمة قرب دينور فى الثامن من رجب (٢٦٥ه) والستدعى مسعودا الذى هرب الى آذربايجان وبعد أن عفا عنه أرسله لامارة كنجة وأران ونصب طغرل رسميا على سلطنة العراق وأبقى قدوام الملك أبا القاسم الدركزينى بوزارته ، ثم عاد الى خراسان للقضاء على عصيان أحمد خان خاقان ما وراء النهر به

# ۱۰ ـ غیاث الدین أبو الفتح مسعود بن محمد الدین محمد ( ۱۰ م. ۱۷ م. )

بعد عسودة سنجر رجع داود الى همدان واشتبك فى رمضان من (م٢٦ه) مع طغرل يقاتله ، فهزم طغرل داود قرب همدان فهسرب الى بغداد • وكان مسعود على حكومة كنجة فتركها الى بغداد عند سماعه هذا المخبرا ولقى داود بها وحث الخليفة على أن يعترف به سلطانا وبداود وليسا لمعهده فى صفر (٧٧٥هم) ثم هاجم همدان وهزم طغرل فى شسعبان (٧٧٥هم) وسيطر على عاصمة سلاجقة العسراق •

وسمع أيضا بأن أخاه عاد منهزما فى طريق قم والرى فذهب فى عقبه فاستولى على هذين البلدين وعلى جزء من فارس وأخذ طغرل ومعه الدركريني يتنقلان هاريين من مدينة الى أخرى • وقد قتل فى نفس أيام

هروبه الدركزيني في شوال إ(٥٢٧ه) في النهاية وأرااح الناس من شره ٠

وبعد أن جمع طغرل جيشا جديدا تغلب على مسعود فى رمضان (٥٢٨ه) على مقربة من قزوين واسترد منه همدان وفر مسعود الى بغداد وطلب عون المخليفة و وكان اللسترشد عازما على معاونته حين سمع خبر موت طغرل فى المحرم من (٥٢٩ه) فأتى مسعود الى همدان وجلس عسلى عرش السلطنة ،

# قنل المسترشد في الثامن عشر من ذي القعدة (٢٩٥ه) والراشد في الخامس والعشرين من رمضان (٥٣٢ه):

بعد أن استقر مسعود على عرش سلطنة سلاجقة العراق اصطدم بالخليفة المسترشد وكان سبب ذلك التجاء بعض أمراء مسعود الى دار الخلافة وحثهم الخليفة المسترشد على اسقاط اسم مسعود من الخطبة و وحف المسترشد بدعوة من هؤلاء الأمراء فى شهر رجب (٢٩٥ه) لقتال مسعود ولما اقترب من جبل بيستون فاجأه مسعود وجنده وصحبه فأسر الخليفة وتفرق جنده و وحل مسعود بالخليفة الأسير الى آذربايجان لأن داود الن أخبه (١) كان وعد المسترشد بالعون وأعلن عصيانه مسعودا ، فسار مسعود بأسيره فى شوال من عام (٢٩٥ه) ثم طرحله على بعد منزلين من مراغة ،

وصالح مسعود المسترشد حينئذ وتقرر أن يعود الخليفة الى بعداد ويرسل الى مسعود أربعمائة ألف دينار سسنويا وأن يمتنع عن جمع الجيوش أو معادرة منزله • ولكن قبل غودة المسترشد الى بعداد بلغيه سفير من سنجر فأبقى مسعود الخليفة عنده لكى يعرف نتيجة رسالته ، وفي هذه المدة قتل المسترشد في الثامن عشر من ذى القعدة على يد جماعة من الماطنية وعلم بعدها أن سنجر حرض هذه الجماعة على قتل المخليفة • وبعد قتل المسترشد خلفه ابنه الراشد ، ووقع في نزاع مع مسعود

<sup>(</sup>١١) ذكر المؤلق أن داود أخو مسمود والصحة أن داود ابن أخيه محمود.

في (٥٣٠هم) لمعجزه عن دفع الخراج السنوى اليه فأبعد اسمه عن ألخطبة فنادى ابن أخيه داود وطالب حكمه بنفسه سططانا وحرك أمراء الأطراف لمقاتلة مسعود وعصيانه ، فأتى مسعود بعداد فللذ الراشد اشفاقا منه بأتابك الموصل واختير المقتضى خليفة مكانه ،

وفى (٣٣٥هم) قدم الرائد من الموصل اللى آذربايجان حيث داود فانحاز اليهما أتابك فارس وبعض الأمراء الذين كانوا يخشون مسعودا وتحرث الجميع لمقاتلته ، فهزمهم مسعود فى شعبان من هذه السنة قرب دينور ، وأتى الرائد وداود الى خوزستان ومنها الى أصفهان وفى هذه الدينة فى الخامس والمعشرين من رمضان لفظ الرائد آخر أنفاسيه بعد طعنات من أحد الاسماعيلية .

### موت مسعود في أول رجب (٧٤٥ه): \_

أنفق مسعود القسم الأخير من سلطنته غالبه في اشتباكات مع أمرائه وأولئك الذين كانوا يعلنون ملوكية اخوته أو أبناء اخوته على الرغم من أنفه ، وفي هذه الفترة أتى سنجر مرة واحدة في عام (٤٤٥ه) المي الري لكي يصلح من أمور الحكم بها وبادر مسعود الى طاعته وتجديد عهد تبعيته وانقياده له ، وفي النهاية تغلب مسعود على غالب الأمراء العاصين وانتهى أمرهم أكثرهم الى الانهزام أو القتل ، ومات مسعود بعد حكم دام نحو ثمانية عشر عاما في همدان في غرة رجب من عام (٧٤٥ه) وهو آخر ملك كبير من شعبة سلاجقة العراق أو آخر سلطان قوى للاسرة السلجوقية لأنه لم يظهر من بعد موته وموت السلطان منجر الذي حدث بعد هذا بنحو خمسة أعوام من يعد صاحب اسم أو صهة معتبرين من هذه الأسرة ،

۱۱ ، ـ معز الدين أبو الفتح ملكشاه بن محمود ( من رجب (۷۶۰ه) حتى ذى القعدة من نفس العام )

3

# ۱۲ \_ غیاث الدین آبو شجاع محمد بن محمود بن محمد ۱۲ \_ غیاث الدین آبو شجاع محمد بن محمد ب

بعد السلطان مسعود أصبح ابن أخيه ملكشاه بن محمود بن محمد ملكا ، لكنه كان رجل لهو ولعب وخمر وعجز فى تصريف الأمور فخلع الأمراء بعد أربعة شهور حكمه واختاروا أخاه محمدا ملكا وكان فى خوزستان •

وكان من غلمان كمال اللك السميرمى وزير السلطان محمود أحدد الاتراك القبجاقيين اسمه ايلدكر(۱) ولقبه شمس الدين أخذ يرقى تدريجا فى بلاط المحكم الى أن ولاه السلطان مسعود فى حدود (١٤٥ه) حكم آذربايجان وأران ، وزوج مسعود بعد موت أخيه طغرل الثانى زوجته من الاتابك شمس الدين ايلدكر ، وظل ايلدكر حتى آخر حكم مسعودا عبدا وفساله .

أما الأخ الرابع لمسعود وطغرل وهو سليمان شساه الذى أسره مسعود عند عصيانه له فألقى به مسعود فى حبسه فقد فر من حبسه بعد جلوس السلطان محمد الثانى وعزم همدان للاستيلاء على العرش والمتاج ولمكن أتباعه تفرقوا عنه قبل أن تشب حرب بينه وبين محمد ، فتوجه سليمانشاه الى سنجر فاختاره السلطان وليا لعهده ، ثم اختير سلطانا بعد أسر سنجر كما مر بنا ، لكنه كر قافلا الى العراق خوفا من الغرز ف

<sup>(11)</sup> ایلدکر او ایلدرکور ترکیة بمعنی ( المشرف علی الناس ) ( غامببری ح ۱٪ ص ۱ ه ۱۱) به

صفر (٩٥٤٩) ولم يسمح له الغز بدخول كاشان وأصفهان وخوزستان • فلاذ بالخليفة ودخل بغداد فى أول (١٥٥٩) باجازته ونادى الخليفة بسلطانه ولقبه بألقاب أبيه السلطان محمد وجعل من ملكشاه الشانى ولى عهده أيضا •

وهزم محمد فى نفس العام بعون أمير الموصل سليمانشاه الذى تحالف مع الأتابك ايلدكر فأسر سليمانشاه وحبس بالموصل ، وهاجم محمد بغداد ليرغم الخليفة على الاعتراف بسلطنته وحاصر بغداد الى أن سمع أن الأتابك ايلدكر وملكشاه الثانى وأرسلان شاه ابن طغرل الثانى وابن زوجة ايلدكر دخلوا همدان واستولوا على عاصمته ، فأجبر على أن يتخلى عن حصار بغداد وقصد همدان فى الرابع والعشرين من ربيع الأول من عام (٥٥٢ه) •

وآب ایلدکز وملکشاه الی الری الا أن (اینانج) شدنة الری هزمهما ووصل قبل وصول السلطان محمد الثانی الی همدان واستولی علی عرشها لهذا السلطان و وفکر محمد بعد أوبته الی همدان أن یهاجم آذربایجان ویدخل بلاد ایلدکر تحت تصرفه لکنه أصیب بمرض السل وبعد سنتین مات فی سلخ ذی القعدة (۵۵۵ه) و

و

۱۶ ــ ركن الدين أبو المظفر ارسلانشاه بن طغرل الدين أبو المظفر الدين الدين أبو المظفر الدين الدي

ولما مات السلطان محمد الثانى وقع الخلف بين أمرائه على تعيين خلفه فقد كان قوم يميلون الى سلطنة عمه سليمان شاه الذى كان يعيش فى حبس أمير الموصل ، وانحاز آخرون الى ملكشاه أخى السلطان المتوفى وطلبت جماعة ثالثة سلطنة أرسلان شاه بن طغرل ابن زوج الأتابك ايلدكر نظرا لقدرة هذا الأتابك وكان بينهم اينانج شمنة السرى الذى تغلب على ايلدكر وأرسلانشاه وكان جيشه يفوق غيره نفوذا وقوة فانحاز اينانج هذا الى سليمانشاه وقد أطلق أمير الموصل سليمان شاه بعد موت محمد فأتى همدان وجلس على السلطنة ، ولكى يخمد فتنة ايلدكن وأرسلان شاه جعل من الأخير ولى عهده وأناب شمس الدين ايلدكز فى أران وآذربايجان و أما ملكشاه الذى كان يفكر فى عصيانه لعمه وشعل نفسه فى أصفهان بجمع الجيش فقد وافاه أجله فى أصفهان فى ربيع الأول (٥٥٥ه) وسلمت السلطنة لسليمان شاه و

. كان سليمانشاه رجلا خميرا سكيرا عاجزا يصرف أيامه في اللهو واللعب غضاق الأمراء ذرعا به وأمسكوا به في شوال (٥٥٥م) وألقوا بسه فى المحبس ثم أهلكوه فى الثالث عشر من ربيع الأول (٥٥٦) وطلبوا الى ايلدكر أن يأتى بأرسلان شاه الى همدان ويجلسه على عرش ملكيتها ٠ وتلقب ابلدكر الذي كان يجمع جميع الأمور في يديه بلقب الأتابك الأعظم وجعل من ولديه وأخوى أرسلان شاه لأمه وأولهما نصرة الدين محمد جهان بهلوان حاكما لأران وآذربايجان وثانيهما مظفر الدين عثمان قـزل أرسلان قائدا للجيش ، وعقد ايلدكز لابنه الأكبر محمد جهان بهلوان على ابنة اينانج والى الرى وبهذا حفظ قلبه طائعاً له ، لكن تلك الطاعة لم تدم فقد كان ينفس اينانج على ايلدكر تقدمه في بــــلاط الســـلطنة فتحالف مع الأتابك السلغرى لفارس وحاكمي أصفهان وقزوين ووزير الخليفة فأعان سلطنة محمد بن طغرل المثانى • وهزم اللدكز وابناه العصاة وأصاب اينانج ضربة شديدة فهرب الى الرى ، وعاد الأتابك الأعظم بعد مصالحته المي همدان على أن يدمع اينانج خراجا سنويا ، لكنه امتنع عن ارسال هذا المضراج سنة أو سنتين مزحف ايلدكر في ٥٦٤هم ، نحو السرى غاستولى عليها وقتل اينانج على يد غلمانه ٠

ومن أحداث سلطنة أرسلان شاه الهامة هجومه وايلدكز على بسلاد

الكرج فى (٥٥٧ه) وقتاله جيورجى الثالث ( ٥٥١ ــ ٥٨٠هـ) ملك هـذه البلاد والأبخاز وفتح ( آندى ) و (دويدن) و (دبيدل) فى شرق آرارات وجنوب ايدروان وكان من نتيجة هذا أن غندم المدلمون من الكرجيين غنائم وأسرى كثيرين واسترجعوا البلاد التى أخرجها أبو جيورجى من قبضة المدلمين قبل وأدخلوا ملك شروان تحت طاعتهم •

ومات الأتابك ايلدكز فى ( ٥٦٨ه ) بعد أن أسس لارسلان شاه دولة قوية الى حد ما من حدود تفليس الى حدود مكران ، وبلغ ابنه الأتابك نصرة الدين محمد جهان بهلوان حرية التصرف فى أمور السلطنة ، وقد أبقى السلطان تحت تصرفه كما كان والده المى أن مات أرسلان شاه فى (٥٧١ه) بعد حكم خمس عشرة سنة ولم يكن لأرسلان شاه من السلطنة غير اسمها ٠

### ۱۰ ــ ركن الدين أبو طالب طفرل بن أرسلان شاه ( ۵۷۱ ــ ۵۹۰هـ)

بعد وفاة أرسلان شاه أجلس الأتابك جهان بهاوان ابنه المسغير طغرل الثالث على عرش همدان وأمسك هو بأزمة الأمور بصفته الأتابك وعهد المى أخيه قزل أرسلان بقيادة الجيش وأدار هذان الأخوان البسلاد التى استولى عليها أبوهما وحافظ عليها من هجوم الخصوم الطلاب حتى (٨٨٥هـ) حين مات جهان بهلوان ادارة حسنة •

وحينما مات جهان بهلوان أحب طعرل الثالث الذى كان شابا شجاعا حسن التربية دمث الخلق طموحا وقد بلغ الرشد أن يتحرر من تحكم مظفر الدين قزل أرسلان وانضم اليه جمع من أمراء جهان بهلوان ، وبينما كان قزل أرسلان مشغولا فى أمور زفافه الى زوجة أخيه ابنة اينانج شحنة الرى السابق لاذ طغرل بالفرار من مدينة ساوة ليلتها واتجه الى سمنان ، فعجل قزل أرسلان فى عقبه لكنه هزم فى الدامعان من

أتباع السلطان فعاد الى همدان ومنها فى (٥٨٣ه) الى آذربايجان ، وعاد طغرل بعد مدة من القامته فى طبرستان الى همدان وأعلن نفسسه سلطانا مسستقلا .

وحينما وصل الأتابك قزل أرسلان الى آذربايجان طلب من الناصر الخليفة العباسى عونه لدفع طغرل وخوف الخليفة هجوم طغرل ، فأرسل المناصر جيشا ضخما بقيادة وزيره فى أوائل (٨٤هه) لمعاونة قزل أرسلان الى همدان ، ولم يتمكن قزل أرسلان من أن يصل الى جيش الخليفة فى الوقت المناسب فهزمهم طغرل على وجه العجل فى الثامن من ربيسع الأول من هذه السنة وهرب جيش وزير الناصر مهزوما واهنا الى بغداد ،

ولما كر طغرل راجعا اللى همدان بعد لقائه جيش الخليفة كان قــزل أرسلان قد بلغها قبله ونشبت الحرب بين الفريقين فى همدان ودام القتال شهرا حتى تعب جيش قزل أرسلان فمال بهم نحو أسد آباد واغتنم طغرل الفرصة فوصل آذربايجان حتى يضم بلاد الأتابك الأصلية •

وفى هذه المفترة كان قزل أرسلان قد استولى على همدان بالجيت الذى أمده به الخليفة الناصر للمرة الثانية وأجلس فى رجب (١٨٥ه) سنجر بن سليمانشاه على عرش السلطنة ٠

وكانت حكومة أصفهان في هذا الوقت مع ولد الأتابك محمد جهان بهلوان ( قتلغ اينانج )(١) فلما رأى اضطراب أمر طغرل ضم الى حكمه الرى وزنجان وهزم فى المدينة الأخيرة طغرل الذى كان مريضا فذهب طغرل الى همدان وكانت خالية من الأتابك الا أن الأتابك وحسل معجلا فأسر السلطان وابنه ملكشاه وألقى بهما فى حبس احدى قلاع آذربايجان وأعلن سلطانه ولكنه قتل ليلة اليوم الذى كان يعترم الاحتفال بسلطنته فى شهر شعبان (٧٨هم) على نحسو لم يعرفه أحد ونسب قتله الى الفسدائيين الاسماعيلين ٠

<sup>(</sup>۱۱) قتلغ ایدانج تعنی (المؤمن السید) (عامبری ح ۱ ص ۱۰۱۰).

وبعد قتل قزل أرسلان استولمى قتلغ اينانج أحد ولدى أخيه على الرى وأصفهان ونشر نصرة الدين أبو بكر علم امارته فى آذربايجان مكان أبيه وتخلص طغرل أيضا بيد بعض الأمراء من سجنه فأتى همدان واستحوذ على سلطنته المضائعة مرة أخرى •

وفى منتصف جمادى الآخرة من (٥٨٨ه) لقى قتالغ الينانج الدى جرد جيشه على قزوين المهزيمة بها من طغرل فتحصن بالرى واستصرخ السلطان علاء الدين تكش خوارزمشاه(٢) الدى كان قد سيطر على خراسان وجرجان وطبرستان فأتى خوارزمشاه لمعاونته ، وفر من أمامه قتلغ الذى ندم على ما فعل ، وصالح طغرل خوازم شاه أيضا وتقرر أن تبقى الرى فى طاعة تكش ، وعاد خوارزم شاه بعد أن تدرك جيشا فى المرى لدفع عصيان أخيه ،

ولكى يطمئن طغرل من جانب قتلغ اينانج من بعد هذه الواقعة تزوج بأمه الآ أن قتلغ وأمراء آخرين لم يكفوا عن نسيج المؤامرات ضد السلطان فاضطر الى أن يأخذ الرى بحملة واحدة ويحبس قتلغ اينانج لكنه سرحه بعد مدة قليلة ، فطلب قتلغ ثانية عون تكش فأرسل لمده جيشا الى المرى ، وهزم طغرل هذا الجيشس فى المدرم من (٥٩٥ه) فى خوار بالرى وأجسبر قتلغ على الهروب الى خراسان •

### قنل طفرل الثالث وانقراض دولة السلاجقة بالعراق في (٩٠٥ه):

ولما علم تكش بهزيمة جيشه زحف من خراسان ومعه قتلغ اينانج قاصدا الرى وخاصة أن الخليفة الناصر كان استدعاه أيضا لمدافعة طغرل وحينما اقترب خوارزمشاه الى الرى كان طغرال منهمكا فى اللهو واللعب يحيا متغافلا عن عدو كهذا بمثل تلك القوة ومعتمدا على تدبيره وقوته

<sup>(</sup>۲) تكش بكسر التاء لا غتمها لفظ تركى قديم معناه قتال أو حصار أو موقعة ومصدره دوكشمك أى المحاربة والدخبول في المعركة فاسبرى ح ١ ص ١٠٥٠) .

وحدهما حتى أنه فى حربه مع قتلغ اينانج وخوارزم شاه ومعه قلة من الجيش ألمتى بنفسه وهو يقرأ بضعة أبيات من الشاهنامة برمحه الثقيل للكنه سقط سريعا وقتله قتلغ فى الرابع والعشرين من ربيع الأول (٥٩٠ه) وأرسل تكثن رأسه الى الناصر بدار الخلافة وانتهت دولة السلاجقة المعراقيين بقتل طغرل الثالث •

ترك تكش خوارزم شاه همدان لقتلغ اينانج والرى واصفهان لعمال من قبله وصارت بلاد الجبل أى العراق العجمى بهذا جـزءا من المسالك المخوارزمشـاهية •

دامت دولة السلاحقة الواسعة - التي لم يسبق من بداية الاسلام حتى تاريخ تأسيسها لدولة مثل عظمتها واتساعها - نحو قدرن في ما وراء النهر وتران أي حتى عام (١٥٥٨) واستمرت حتى (١٥٥٨) في خراسان أي نحو ثمانية وعشرين ومائة عام وفي المراق حتى سنة قتل طغرل المثالث أي احدى وستين ومائة سنة و وكانت عاممة السلاحقة منذ أوالخر عهد طغرل الأول حتى أيام محمود بن محمد هي أصفهان ومن عهد محمود حتى نهاية هذه الأسرة همدان وقد محمد مي أصفهان ومن عهد محمود حتى نهاية هذه الأسرة همدان وقد اثر سنجر مدينة مرو التي سماها (شاهجان) أي مقر السلطان عاصمة له وكانت مرو شاهجان حتى استيلاء الغز الوحشيين الحدى أعظم بلاد العالم المتحضر عمارا ومن المراكز المعتبرة للعلم والأدب و

ويطلق على طغرل الأول وألب أرسلان وملكشاه وبركيارق ومحمد وسنجر الذين كانت جميع البلاد السلجوقية فى عهدهم من كاشغر حتى انطاكية تحت أمر واحد السلاجقة العظام ، بينما يطلق على أبناء محمد وأبناء أبنائه الذى كان سلطانا على المدرى وهمدان وبلاد الكرد سلجقة العدراق .

وقد أزال المتركمان الغز سلاجقة كرمان ( ٢٣٣ ــ ٥٨٣هـ) في عام الإحدام) وأتابكة الشام والجزيرة أيضا سلاجقة الشام ( ٤٨٧هـــ ٥١١هـ)

قبل انهيار سلاجقة العراق الا أن أسرة سلاجقة الروم (٧٠٠ ــ ٢٠٠ه) قد دامت حتى حدود أوائل القرن الثامن الهجرى حتى أز الهم أيضا الأتراك العثمانيون تماما في نفس هذا الوقعة •

### أسماء السلاطين السلاجقة وزمان كل منهم

### ١ \_ السلاجقة العظام

۱ ــ ركن الدين أبو طالب طغرل بن ميكائيل بن سلجوق ( ١٥٥ ــ ٤٢٩ ــ ٤٥٥هـ )

۲ \_ عضد الدين أبو شجاع ألب أرسلان محمد بن جغرى ( دري \_ ١٥٥ \_ ٢٥٥ )

٣ ــ معز الدين أبو الفتح ملكشاه حسن بن ألب أرسلان ( ١٦٥ ــ ١٨٥هـ )

٤ ـــ ركن الدين أبو اللظفر بركيارق بن ملكشاه
 ٤ ـــ ٤٨٥ )

م غیاث الدین أبو شجاع محمد بن ملکشاه
 ۱۵ (۱۹۹۸ – ۱۹۹۸)

۲ معز الدین أبو الحارث سنجر أحمد بن ملكشاه
 ۲ معز الدین أبو الحارث سنجر أحمد بن ملكشاه

### ٢ ــ سلاجقة المراق

٧ ــ مغيث الدين أبو القاسم محمود بن محمود بن ملكشاه ( ١١٥ ــ ٥٢٥ م)

٨ ــ غياث الدين داود بن ه حمود

( ٥٢٥ \_ ٥٢٦ه ) ثمانية شهور

```
۹ - ركن الدين أبو طالب طغرل الثانى ولد السلطان محمد
۱۰ - غياث الدين أبو الفتح مسعود ولد السلطان محمد
(۲۹ - ۲۹ه)
۱۱ - معز الدين أبو الفتح ملكشاه الثانى ولد السلطان محمود
(من رجب حتى ذى القعدة من ١٤هه)
۱۲ - غياث الدين أبو شجاع محمد الثانى ولد السلطان محمود
(۱۲ - غياث الدين أبو شجاع مسليمانشاه بن السلطان محمد
(۱۵۰ - ۲۵هه)
۱۲ - ركن الدين أبو المظفر أرسلانشاه بن طغرل الثانى
(۱۵ه - ۲۰۵ه)
```

## الفصال كتاسع

#### الاتسابكة والخوارزمشساهيون

كان السلاجقة كما رأينا قوما بدوا مقاتلين وكان السبب الأول لانتصارهم الذي حازوه في فتح البلاد التي فتحوها وفي تحطيم كل الجيوش التى لاقوها هو قدرتهم على القتال والحرب والجلاد لهذا لسم يترك السلاطين السلاجقة قيادة جيوشهم في حروبهم أو في الولايات المفتوحة لغير الأتراك المحنكين في الحروب المضحين بأنفسهم على نحو أن أمور الجيش كانت دائما بيد العنصر التركى وأمور ادارة الملك كالديدوان والدفاتر في أيدى المنشئين والمستوفين والوزراء الايرانيمين • وكان من نتائج فتوحات السلاطين السلاجقة فى بلاد الكرجيين وأران زيادة أعداء الغلمان الأتراك القبجاق والخزر في البلاد الاسلامية وقد احتفظكل واحد من السلاطين والوزراء والعمال الديوانيين بعدد من هؤلاء المماليك في البسلاط أو الديوان ، ورقيت جماعة من هذه الأعداد تدريجيا بسبب حب أسيادهم واهتمامهم بهم أو بدسبب ظهمور لياقتهم وكفاءتهم من رتبسة العبودية الى المراتب الرفيعة في بلاط السططان أو جيشه • ولما كانت عادة السلاجقة أن يجعلوا للأمراء الصغار السن من يشرف عليهم ف تربيتهم أو حين ارسالهم الى حكومة الولايات ، فقد تولى بعض هـؤلاء الغلمان هذا المنصب وسموا بالتركية (أتابيك) وهي بالتركية تعني ٠ (١) سالا

وفى أواخر العهد السلجوقي أصاب الضعف السلطين وكانوا

<sup>(1)</sup> مبق قولنا أن معناها الحرني هي الأب الكبير .

دائمي الحسرب والتنافسس ، فأفاد أكثر هؤلاء الأتابكة من الحرية التي عهدت اليهم ، فأسس كل منهم دولمة لنفسم في ناحيمة من البلدد السلجوقية ، فأسس طعتكين أتابك ابن تاج الدولة تتـش في (١٤٩٧م) أسرة أتابكة دمشق ( ٧٩٧ \_ ٥٥٤٩ ) ومثله عماد الدين زنكي من أبناء غلمان السلطان ملكشاه شعبة أتابكة الموصل ( ٥٢١ - ٨٤٨ ) وألف ايلدكر أتابك أرسلان شاه كما مر شرحه أسرة أتابكة آذربايجان ( ٥٤١ -٦٣٦ه ) • وقد كان أنوشتكين غرجه أبو قطب الدين محمد خوارزم شـاه كما رأينا وسلغر جد أتابكة غارس ( ٥٤٣ ــ ٥٨٨ ) ومؤسسو أسرة أمراء اربل ( ١٣٥ - ١٣٠٠ ) وملوك أرمنية ( ٤٩٣ - ٢٠٠٤ ) وأمسراء دياربكر ( ٩٥٥ ــ ٧١٢م ) كلهم من غلمان أو قادة جيش السلاجقة ، قام كل منهم بفصل جزء من بلاد السلاجقة الواسعة وجعل فيه امسارة لنفسم ولأولاده من بعده ٠ ومن هذه الأسر ما يرتبط خاصة بتاريخ ايران كأتابكة آذربايجان وفارس ولرستان وأسرتي الموارزمشاهيين والقراخطائيين • وسوف يذكر تاريخ أتابكة فارس ولرسانان والقر اخطائيين بكرمان تكملة لتاريخ اللغول ، ولهذا هاننا سوف نذكر في هذه الفترة أتابكة آذربايجان والخوارزمشاهيين وحسب ٠

# ۱ - اتابکة آذربایجان ۱ - ۱۲۲ه)

كان شمس الدين ايلدكر مؤسس سلسلة أتابكة آذربايجان كما مسر تفصيله من العلمان القبجاق والذي حصل فى بسلاط السلطان مسعود رالسلجوقى أهمية واعتبارا ، وأخذ نجم سعادته يرتفع الى الأوج بعد ما زوجه مسعود من امرأة أخيه طغرل الثانى بعد وفاته وأنابه فى أتابكية أرسسلان شساه ابن طغرل الصغير الى أن فوض له مسعود فى (١٤٥ه) حكم آذربايجان وأران وقد أمر فى المقبقة ايلدكر لكى بجاهد الكرجيين

المسيحيين الذين كانوا يهاجمون هذه الثغور دائما وقد صارت المارة آذربايجان من عام (٤١هم) وراثية فى أسرة ايلدكر واستمر هذا العال حــتى ( ٢٢٦هـ) ٠

### ۱۱ ـ شمس الدين أبو بكر ايلدكز ( ٥٤١ ــ ٨٢٥ه )

كان لشمس الدين ايلدكر أتابك أرسلان شاه وزوج أمه امارة آذربايجان وآران من عام ( ١٥٥٨) حتى عام (١٥٥٨) حين أجلس ابن زوجته على عرش السلطنة أى نحو ثلاثين عاما • ولم يذهب في هذه المدة الى أحد قط من السلطين الذين جلسوا على العررش من بعد مسعود ليقدم طاعته فقد أقام بهمدان بعد جلوس أرسلان شاه وأرسل ابنه نصرة الدين محمد جهان بهلوان الى منصبه السابق •

واستولى الأتابك ايلدكر كما مر على الرى وأصفهان من عام (٥٥٥م) حتى سنة موته (٨٥٥٨) من ناحية ، وحث مؤيد الدين آى ابه على الخطبة لأرسبلان شاه فى خراسان ، ومن ناحية أخرى استعاد بعد هزيمته الكبرى للكرجيين فى (٧٥٥٨) جزءا من أران و آذربايجان الشسمالية من هـولاء المسيحيين ، ومنح مرة أخرى هيبة واعتبارا لدولة السلاجقة المتصدعة ،

# تصرة الدين أبو جعفر محمد جهان بهلوان ( ۱۳۵ – ۱۳۸۰ م ) عظفر الدين عثمان قزل أرسلان

( YÃG \_ VÃGA )

وبعد موت الأتابك ايلدكر خلفه ابنه الأكبر نصرة الدين محمد جهان بهلوان في ادارة الأمور الملكية وأرسل أخاه مظفر الدين عثمان قرار أرسلان أميرا لآذربايجان وأران • وكان القدم الغربي لآذربايجان من حدود تبريز حتى حوالى الجزيرة في يد أسرة من بقايا الرواديين الذين يسمون الأحمديليين لأن جدهم كان اسمه (أحمديل) ، وكانت هذه الأسرة قد حظيت بحكم هذه المنطقة من أوائل القرن السادس أى فيترة سلطنة السلطان محمد بن ملكشاه ومن مشاهيرهم (آق سنقر) ولد أحمديل الذي كان أتابك داود ومسعود ولدى السلطان محمد وقتل في (٢٧هه) بيد الباطنيين •

وقد استولى أبناء أحمديل على تبريز ومراغه وقلعتها المحكمة (رويين دز )(١) من قلاع مراغة ، وكانوا على عهد اللدكز يصالحونه مرة وينازعونه أخرى ٠

وفى (٥٧٠ه) أى قبل موت ايلدكر بعامين انتهز الأتابك جهان بهلوان فرصة موت الأمير الأحمديلي لتبريز ومراغة لكي يسيطر عليهما فحصر بنفسه مراغة وحصر أخوه قزل أرسلان تبريز • وأخيرا تصالح الأمسير الأحمديلي مع جهان بهلوان وترك له تبريز •

ومن عام (٧١ه) عام جلوس طغرل الثالث حتى (٥٨٢ه) تــاريخ

وغاة الأتابك جهان بهلوان كانت أزمة سلطنة آخر سلطان سلجوقى بالعراق الذى خلف أباه وهو فى سن السابعة بيد هذا الأتابك ، وكان يدير هذه البلاد الواسعة التى أدخلها وأبوه تحت أمر طغرل ، غوق أنه كان رجللا ذا كفاءة وعدل وحب للأدب ، الدارة حسنة .

وكان لجهان بهلوان من (قتيبة خاتون) ابنة اينانج شدنة الدرى ولادان هما قتلغ اينانج و (ميرميران) (١) لم يصل واحد منهما الى الامارة ، الا أن ابنيه الآخرين اللذين ولدتهما له جارية أخدى وهما أبو بكر وأوزبك كما سيلى قد بلغا الأتابكية والامارة .

ولما لقى الأتابك جهان بهلوان حتفه أمسك أخوه قزل أرسلان بأزمة أمور بلاط طغرل الثالث وتزوج من زوج أخيه (قتيبة خاتون) ، الا أنه اصطدم سريعا كما سبق فى تاريخ سلطنة طغرل بالسلطان طغرل فألقى قزل أرسلان به فى الحبس وأخذ يعد أسباب سلطنته ، لكنه وجد مقتولا فى شعبان (٨٥٥ه) ليلا ، وقد طعن جسده بخمسين طعنة خنجر ونسبب قتله الى الفدائيين الاسماعيليين كما كان جاريا فى تلك الأيام ،

## ٤ ــ نصرة الدين أبو بكر بن محمد جهان بهلوان ١٥٧٥ ــ ٢٠٧ه)

بعد قتل قزل أرسلان صارت امارة آذربایجان وأران نصیب ابن أخیه نصرة الدین أبی بكر فأعطی العراق لأخیه لأبیه قتلغ اینانج لكن قتلغ كما مر طرده طغرل الثالث الذی كان قد نجا من الحبس من هذا البلد فهههه فلاذ بخوارزم شاه فأتی خوارزم شاه الری وصالح طغرل ، ولكی یخمد طغرل قتنة قتلغ وأمه قتیة خاتون تزوج هذه المرأة التی شهدت موت زوجیها جهان بهلوان وقزل أرسلان، الا أن المرأةوابنها أعدا طعاما دسا فیه السم لیطعماه طغرل ، وعلم طغرل بالمرأة فأط عم

<sup>(</sup>١) أمير المسيران اي أمير الأسراء .

قتيبة هذا الطعام فلقيت حتفها وألقى باينانج أيضا فى السجن ثم خلصه معد مدة قليلة من سجنه بشفاعة بعض أركان دولته ، واشتبك قتلغ مع أخيه نصرة الدين أبى بكر للاستيلاء على آذربايجان •

ومن الحروب الأربعة التى أنشبها قتلغ فى ظرف شهر واحد مع الأتابك أبى بكر خرج قتلغ مهزوما فى كل مرة ، فاضحطر الى الاستغاثة بخوارزم شاه مرة أخرى وكان هذا وقت أن قصد تكش من خراسان الى الرى لمضرب طغرل ، وقتل طغرل كما مر تفصيله فى الرابع والعشرين من ربيع الأول (٥٩٥ه) بعون الجنود الخوارزميين فى الحرى وأنساب خوارزم شاه بعد سقوط دولة السلاجقة فى العراق قتلغ فى همدان وأصفهان وترك الرى أيضا لابنه يونس خان ونصب من الأمراء (مياجق) فى أتابكية ابنه و وفى ر٥٩٢هم أورد مياجق قتلغ اينانج مورد القتل بحجة أنه كان يفكر فى مخالفة خوارزم شاه وأرسل رأسه الى خوارزم و

وكان الأتابك أبو بكر رجل خمر ولهو ينفق ليله ويومه فى السكر والشرب ولهذا فقد كان غافلا تماما عن تدبير أمور المملكة وتعهد أحوال الجيش وكانت على خلاف حاله جارته الشمالية أو بلاد الكرج تحت ادارة امرأة ذات لياقة وكفاءة وهى (تامارا) ( ٥٨٠ – ٢٠٩هـ) ابنة جيورجى المالية .

فقد أصاب جنود هذه المرأة فى شوال (٥٩٥ه) الجيش الأتابكى قرب شمكور (شمال مدينة كنجة وجنوب نهر كورا) بعون ملك شروان وضمت اليها شمكور وكنجه ودوين وأشاعوا القتل والنهب شيوعا فالحد ولم يحاول الأتابك رغم كثرة استغاثة مسلمى هذه البلاد أن ينتقم لهذه الهزيمة ، ونتيجة لفعله ضاعت النواحى الشامالية من أرس التى فتحت فى عهد الأتابك ايلدكر وجهان بهلوان و

وقد أطمع سكر الأتابك أبى بكر وغفلته جيرانه الآخرين في الاستيلاء على بلاده ، فتحالف في (٦٠٢ه) أمير اربال مظفر الدين

الكوكبرى مع أمير مرائحة الأحمديلى علاء الدين كربه أرسالان لاستخلاص آذربايجان الشرقية ، فاستغاث أبو بكر مظفر بأحد غلمان أبيه وهى آئ تغمش (۱) الذى كان قد استولى على الرى وهمدان وأصفهان وبسلاد الجبل ، فأتى آئ تغمش لعون ابن سيده وأعاد برسالة منسه واحدة صاحب الربل الى بلاده وتغلب على علاء الدين الأحمديلي وأجبره على قبول الصلح ، وعلاء الدين كربه أرسلان هذا الذي توفى فى (١٠٤ه) وكان رجلا محبا للفقراء مشجعا للشعراء والعلماء هو من نظم باسمه الشاعر المشهور النظامى الكنجوى مثنوى بهرامنامه فى (٣٥٥ه) (٣) ،

وهاجم الأتابك أبو بكر بعد وفاة ابن علاء الدين الأحمديلي وخليفته أي في (٢٠٥ه) مراغة واستولى على هذه المدينة التي ظلت تحت سيطره الأحمديليين نحو قرن من الزمان ولم يبق للباقين من هذه الأسرة غير قلعية (رويين دز) •

ومات الأتابك نصرة الدين أبو بكر بن جهان بهلوان فى (٢٠٧ه) بعد حكم عشرين عاما ٠

(۱) آیتغمس او آیدغمش البهلوانی استولی علی الری وهمدان وبلاد الجبل من عام (۱۰،۱۰ه) ونادی علی رغم انف الاتابك أبی بكر بسلطنة أخیسه اوزیسك (سسیاتی) .

(٢) الحكيم جهال الدين ابو محيد الياس بن يوسف بن زكى من كبار شيعراء القصص الايرانيين ، ولد نحو (٥٣٥ه) في كنجة وتعلم غيها على وعصره ، ثم اتصل بحكام اذربايجان وشروان ومراغة والف بأسمائهم كتبه . ويبلغ ديوانه عشرين الفا بيت غضلا عن الخمسة الشهيرة التى تبلغ ثمانيسة وعشرين الفا في صورة المثنوى وهذه الخمسة هى مخرن الاسرار وليلى بوالمجنون وخسرو وشيرين وهفت بيكر أو بهرام نامه واسكندر نامه ، وكان النظامى استاذ وأمام شعراء القصة ، خلطها بالحكمة والموعظة والدعرة الى الزهد ، وقد بلغ في وصف المشاعر الانسانية دقة بالغة ، ويشاهد في اشعاره ما ينبىء عن تعلمه العلوم والفلسفة ، وقد احتذاه في نظم المثنويات الخمسة شعراء تالون أشهرهم الأهير خسرو الدهلوى والجامى والوحشى ، وتولمى النظامى نحسو عام (١٠٤ه) ،

### مظفر الدین اوزبات (۳) ۲۰۷ - ۲۲۲ه)

ومظفر الدين أوزبك الذي ثار بمدد من آيتغمش في حدود (٢٠٠ه) من أجل السلطنة هو أخو الأتابك أبي بكر وزوج ابنة طغرل الثالث وليس في فترة حكمه التي بلغت خمس عشرة سانة وقد كان ضعيف النفس سكيرا لاهيا لاعبا واقعة هامة غير اعتداءات الكرجيسين المتكررة على مشكين واردبيل واستيلاء المغول على آذربايجان في (٢١٧ه) و ولم يكن الأتابك أوزبك يطيق مقاومة المغول فصالحهم وأعطاهم مالا كثيرا وألبسة ودوابا و ولما سمع ثانية أن جماعة من المغول قاصدة تبريز أخلى المدينة وذهب الى نخجوان فأنقذ رؤساء تبريز عاصمة الأتابكة من قتل المغيول وادوا والمهم وعاد المها الأتابك و

وقد استفاد الكرجيون من هذا الوضع المتسعث فهاجموا بلاد أران وآذربايجان مرارا ولم يروا من الأتابك تحركا وكان يعيش بهذه الحالة المنكوبة حتى سمع فى (١٣٢٨م) أن جلال الدين المنكبرتي خوارزمشاه زحف قاصدا تبريز ، فترك زوجته فى الدينة وهرب الى كنجة ، واستولى جلال الدين فى السابع عشر من رجب (١٣٦٣م) على تبريز وأرسل الملكة مكرمة الى خوى ، وتقدم بنفسه لقاتلة الكرجيين ،

وفى عودته من تفليس لما كان رؤساء تبريز قد سلكوا مع جـلال الدين طريق النفاق والدهان عاقبهم واستباح الملكة زوج الأتابك أوزبـك ومسات الأتـابك حـزنا وحسرة ٠

<sup>(</sup>٣) تعنى كلمة أوزيك سيد نفسه والمستقل ، والجدير بالذكر أن هذه الكلمة نفسها كانت شائعة بين المجريين بوصفها من القاب الشرف وهن ترى في الوثائق التي يرجع تاريخها الى عام (١٥١م) والأوزيك الذين استولوا على بلاد ما وراء النهر من أيدى أولاد تيمور هم خليط من السترك والمفول (لممبرى ح ١ ص ٢٩٦) .

# الاتابك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك ۱( ۱۲۲ ـ ۱۲۲۵)

لم يبق عن الأتابك أوزبك ولد غير ابن أصم أبكم منذ ولادته اسمه قزل أرسلان لقب بهذه المعلة بالأتابك الصامت (خاموش) وتزوج بابنة هي حفيدة علاء الدين كربه أرسلان الأحمديلي ، وبعد أبيه كانت امارته في قسم من آذربايجان من بينه مراغة ورويين دز ، وفي (٣٦٢٩) حين كان السلطان جلال الدين المنكرتي في كنجة ذهب اليه الأتابك خاموش وقبل أرض طاعته ثم سافر من هناك الى المدوت ومات فيها بعد شهر وتزوج جلال الدين بزوجته وانهارت أسرة أتابكة آذربايجان بعد نحو خمس وثمانين سنة من الامارة

يذكر أتابكة آذربايجان خاصة شمس الدين ايلدكر ووالداه جهان بهلوان وقرال أرسلان فى تاريخ الأدب الفارسى بخير لأن عددا من الأدباء الكبار البلغاء مدحهم بقصائد غراء وخلد أسماءهم وأشهرهم ظهير الدين محمد الفاريابي (١) وأفضل الدين الخاقاني الشرواني (٢)

<sup>(</sup>۱) ظهير الدين أبو الفضل طاهر بن محمد الفساريابي من شسمراء القصيدة المعروفين في القرن السادس ، حذق العربية وعلوم الحكمة والفلك واتصل بحكام آل باوند وأقابكة آذربايجان وآخر السلاجقة العراقيين ، وقد تأسى في شعره بالاتورى ومهر في غن الغزل .

<sup>(</sup>٢) الخاتانى وهو اغضل الدين أبو بديل بن على من كبار الشسعراء الفرس وينسب الى الخاتان الأكبر منوتشهر أبن غريدون شاه شروان الذى اتصل به وبابنه الخاتان الكبير أخستان ثم آثر العزلة الى أن مات عام (٥٥٥ه) ويعد الخاتانى من شعراء القصيدة فى الدرجة الاولى الذى تميز بالتزامه الرديف الصعب فى القصائد الطويلة وذلك لاطلاعه الواسع باللغة العربيسة غضلا عن الاصطلاحات الفلسفية والطبية مما كان يخرجه عن البساطة حينا وييدا أغلب قصائده بوصف الطبيعة والربيع والخريف والصباح ، وأغلسب تشبيهاته من خلق قريحته وتخيله ، ومن آثاره غير الديوان قصائد وغزليات متاثرة بالسفائى ومثنوى (تحفة العراقين) ،

وشرف الدين شفروه الأصفهاني (٣) ومجير الدين البيلقاني (٤) وأثير الدين الأخسيكتي (٥) وجمال الدين الأشهري (٦) •

#### أسماء أتابكة آذربايجان وزمان كل منهم

| ( AOTA - 0E1 ). | ١ ــ شمس الدين ايلدكر                                      |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| ( APO - 7AO4 )  | ٢ ــ نصرة الدين محمد جهان بهلوان بن ايلدكر                 |
| ( 700 - 7004 )  | ٣ ـــ مظفر الدين عثمان قزل أرسلان بن ايلدكر                |
| ( ٧٨٥ - ٧٠٢4)   | <ul> <li>٤ ــ نصرة الدين أبو بكر بن جهان بهلوان</li> </ul> |
| ( ٧٠٢ — ٢٢٢4 )  | ه ــ مظفر المدين أوزبك ابن آخر لجهان بهلوان                |
| ( 777 - 7754 )  | ٦ _ الأتابك خاموش قزل أرسلان بن أوزبك                      |

(٣) شرف الدين شفروه ، وشفروه من اعمال اصفهان ، يعتبره كتاب التداكر ملك الشعراء للاتابك شيركي (صائد الاسود) أخى الاتابك ارسالان آى ابه ، وحد ديوانه شاملا لثمانية الف بيت .

(3) هو أبو المكارم مجير الدين المتوفى عام (٥٨٦ه) تلهيذ الخاتسانى السمالف الذكر ، ويشمل ديوانه القصائد والغزليات والعطعات والرباعيات ويبدوا له أثر استاذه ، وكان له مناظرة ومعارضة مع أغلب شعراء عسمره كالخاتاني والنظسامي وغيرهمسا .

( هو من شعراء المدح في القرن السادس ، اقتفى في شعره اثر الاتورى والسنائي والخاقائي ونافس البيلقائي فتهاجيا تعريضا وتصريحا ، وكان للأثير ولع بالاتيان بالرديف الصعب والمعانى غير السهلة ، وقد طبع ديوانه بطهران عام ( ١٣٣٧ه ، ش ) .

(٦) جمال الدين محمد بن عبد الرازق الاصفهانى المتوفى عام (٨٨٥هه) ولد بأصفهان وقضى بها أغلب عمره ولاقى النظامى الكنجوى ومسدح أغسلب السلاجةة وبعض اتابكة آنربايجان وآل باوند الحاكمين فى مازندران وأسرتى آل خجند وآل صاعد من أسر أصفهان الكبيرة ويشمل ديوانه القصسائد والغزليات والمدح والحكمة والوعظ ، وهو من المتاثرين بالانسورى والسسيد حسن الغزنوى والوطواط ويبدأ أغلب قصيده بالمدح وقل أن وصف الطبيعة ، الا أن غزله يأتى فى الصف الأول لغزل عصره .

#### ب ــ الخوارزمشــــاهی<del>و</del>ن ( ۹۹ ــ ۲۲۳ه)

قد بينا ضمن سلطنلة السلطان سنجر تاريخ تأسيس وبدايـة أمر الخوارزمشاهيين وهم أبنـاء أنوشتكين غرجه وقلناـ الن أولهـم وهـو قطـب الدين محمد قد نصـبه أمير حبثى بن التونتاق حاكم خراسان حاكما لخـوارزم عام (٤٩٠ه) وصار منصبه هذا من هذا الوقت فصاعدا وراثيا في أسرة قطب الدين محمد بن أنوشتكين ، فبداية تأسيس الأسرة الخوارزمشـاهية اذن هـو عـام (٤٩٠ه) وقطـب الدين محمـد أول خوارزمشاه أو ملك لخوارزم لهذه الأسرة ٠

4

### علاء الدولة أبو المظفر أتسز بن قطب الدين محمد حد ( ٥٢٢ ... ٥٩٥ )

كان قطب الدين محمد طوال مدة حكمه لخدوارزم أى نحدو ثلاثين عاما ونيف دائم المطاعة والتبعيدة لسنجر لم يعص أمدره قط • وأشرنا قبل الى أنه كان يأتى بلاط سنجر كل عام أو كان يرسدل بابنده أتسرز الى بلاط خراسان ، وكان الأب والابن دائما بركب سنجر فى الحروب التي خاضها الأخير فى بلاد ما وراء النهر وغزنين والعراق •

وقد لقى محمد خوارزمشاه منيته فى (٥٢٢ه) وكان عادلا حسن السيرة محبا للأدب مشجعا له ورقى ابنه أتسز مقامه •

وتنقدم فترة حكم علاء الدولة أبى اللظفر أتسز لخوارزم وتمتد

من (٥٥٦م) وتنتهى الى (١٥٥م) الى مرحلتين : المرحلة الأولى من عام (٢٢٥م) حتى (٣٠٠م) وكان أتسز بين هذين العامين كوالده مطيعا لسنجر يؤدى له فروض التبعية وكان يعمل بالقتال فى ركبه والجلاد ، والمرحلة الثانية التى تبدأ بعام (٣٠٥م) وتنتهى بعام (١٥٥م) عام موته كان فيها العداء والخصومة قائمين أكثر الأوقات بين أتسز وسنجر ، وقد هاجم سنجر كما مر فى تاريخ سلطنته خوارزم ثلاث مرات : فى ربياع الأول (٣٣٥م) وفى نفس الشهر (٣٣٥م) وفى جمادى الآخرة (٤٢٥م) وقد غلب فى المرات جميعا أتسز وأجبره على الاستسلام والاعتدار ، ومع أن أتسز لم يعص السلطان من عام (٤٥١م) فما بعده بسبب اشتغاله بصراعه مع القر اخطائيين والاضطراب على الحدود الشامالية والشرقية البلاده اللا أنه لم يكن صافى الباطن له مخلص النية الى أن أتى خراسان بعين أسر الغز سنجر وظل بها الى أن نجا سنجر من حبسه ، وقبال أن يسفر الأمر عن كيف سيكون واجب أتساز نحو خراسان أو أحدوال يسفر الأمر عن كيف سيكون واجب أتساز نحو خراسان أو أحدوال العلاقات المستقبلية بينه وبين سنجر والفى أتسز أجله فى التاسع من العلاقات المستقبلية بينه وبين سنجر والفى أتسز أجله فى التاسع من جمادى الآخرة من عام (١٥٥م) فى ولاية قوشان الحالية ،

كان أتسز شجاعا الى حد التهور وأميرا عادلا ومشحعا للشعر كريام معطاء ، وخلد طيب سيرته وخير ذكره رئيس دياوان انشائه ومادحه الخاص رشيد الدين محمد الوطواط البلخى الذى توفى فى (١٨٥٥م) بأشعاره المفارسية والعربية ، وقد قام هذا الشاعر والمؤلف القدير الذى قل نظيره فى المنظم والنثر فى اللغتين العربية والفارسية فى عهده بتأليف كتابه المذائق الشهرة ، بأمر من أتسز ، وهو (حدائق السحر فى دقايق الشعر) ، وقد مدح أتسز غير شاعر بعد الوطواط من شعراء

<sup>(</sup>۱) حدائق السحر فى دهائق الشعر كتاب فى علم البيان والبديع من الثار رشيد الدين الوطواط الذى بدأ فى وضعه باشارة من اتسز عام (٥٥١ه) وانهاه فى حكم ابنه ايل ارسلان ، وقد استفاد الوطواط فى كتابه هذا من كتاب ترجمان البلاغة الذى ينسب الى محمد بن عمر الرادويانى احد ادباء القسرن الخامس وبداية السادس ، وقد بدأ الكتاب بذكر محاسن الشعر شم بذكر بعض شواهد الشعر العربى والفارسى ، ويمثل من الشعر الفارسى بشسعر المسرى وعمعق البخارائى ،

سنجر مثل أديب صابر ومن شعراء أران كالخاقاني الشرواني أيضا ٠ وكانت الجرجانية في عهد أتسز خوارزم شاه من أكبر مراكز العلم والأدب ومحال اجتماع عدد كبير من الفضلاء المشهورين ، وكان لأتسرز خاصة اجتهاد بليغ في جمع أهل الثقافة والعلم بعاصمته هذه ، كما حدث في عام (٥٣٦ه) حينما استولى على خراسان بعد هزيمة سنجر من القراخطائيين اصطحب معه جمعا من علماء هذا البلد الى خوارزم ، ومن مفاخر عهده وجود الامام العلامة الكبير جار الله أبى القاسم محمود بن عمر الازمخشرى المخوارزمي ( ٤٦٧ ـ ٥٣٨ ) صاحب المؤلفات المديدة في التفسير والنحو واللغة والأدب وأشهرها جميعا (الكشاف) في تفسير القرآن والأنموذج في النحو العربي ومقدمة الأدب في اللغة العربية بالفارسية • وغير الزمخشري زين الدين السيد اسماعيل بن حسن الجرجاني اللتوفي (٥٣١هم)(١) من الأطباء الكبار على عهد أتسز وكان أبوه قطب الدين محمد • والسيد اسماعيل الجرجاني هو مؤلف الكتاب المعروف ( ذخيرة خوارزمشاهي ) في الطب وقد صنفه هذا العالم باسم قطب الدين محمد خوارزمشاه ، ثم اختصره بعد بأمر أتسر وجعله باسم علاء الدولة أتسر باسم (خفى علائي) (٢) ٠

### ۳ ـ تاج الدين أبو الفتح ايل أرسلان بن أتسر ۱۵ ـ ۳۰۰۵)

عاد بعد أن مات أتسز ولده ايل أرسلان الذى كان بصحبته بالجنود الخوارزميين الى الجرجانية وراسل منها السلطان سنجر مظهرا طاعتسه ( 1 ) زين الدين اسماعيل المتوفى (٣٥١ه) من معاريف اطباء القسرن السادس بل أعرفهم جميعا وترادف مؤلفاته آثار ابن سينا وأهم آثاره الطبية بالفارسية ذخيرة خوارزم تساهى الذى لخص باسم خفى عسلائى ، وكستاب بالفارسية ذخيرة خوارزم تساهى الذى لخص باسم خفى عسلائى ، وكستاب التاكار و (اغراض) ، ويقع الكتاب الثانى في مجلد أما الثالث فيعد ايجازا لكتاب الذخسيرة ،

(١٨ الف الجرجانى كتاب الذخيرة عام (٥٠٤) فى اثنى عشر مجلدا يحوى كل مجلد بضعة أبواب وغصول ويشمل مباحث فى الطسب والأدويسة والتشريح وقد استخدم المؤلف فى الكتاب كثرة من التركيبات والاحسطلاحات الطبية باللغة الغارسية ، وترجم المؤلف كتابه هذا الى للعربية .

- ۳۲۱ - (م ۲۱ - تاریخ ایران)

وتبعيته ، هنصبه السلطان مكان أبيه وجلس ايل أرسلان رسما فى الثالث من رجب (٥٥١ه) خلفا لأبيه • ومات السلطان سنجر بعد جلوس ايل أرسلان بثمانية شهور واختير مكانه الخاقان ركن الدين محمود • وقد نصب ايل أرسلان عزاء السلطان ثلاثة أيام وأرسل رسالة للخاقان ركن الدين هنأه فيها بالسلطنة وأخلهر أيضا تبعيته للسلجقة •

وكانت رئاسة الأسرة السلجوقية آنذاك لغياث الدين محمد بن محمود بن السلطان محمد الذي كان يحكم العراق ويعيش في حال من النزاع والخصومة لعمه سليمانشاه والخليفة المقتفى •

وبعث السلطان محمد الثانى الى ايل أرسالان أنه مصامم على التحرك الى خراسان وما وراء النهر لاصلاح أمورهما ، فقوى ايال أرسلان من تصميمه ، الا أن محمدا لم يستطع بسبب نزاعه مع الخليفة والخصوم الآخرين أن يطبق نيته تطبيقا عمليا ، ومع أن خوارزم شاه سعى فى الاصلاح بين الخليفة ومحمد الا أنه لم يخرج بنتيجة ومات محمد فى (١٥٥٤) •

أما أحداث سلطنة ايل أرسلان فهى قسمان أحدهما حروبه فى بلاد ما وراء النهر وثانيهما غزوه لخراسان • ففى جمادى الآخرة (٥٥٣) هاجم ايل أرسلان ما وراء النهر ليمد رؤساء جماعة القرلق التى كانت قد لاذت به هربا من طلب الخاقان الأفراسيابى لسمرقند فأخذ بخارى وسمرقند وهرب الخاقان والتجأ بالقراخطائيين الذين صار الخانيون من بعدد حرب قطوان تحت تبعيتهم •

وزحف القراخطائيون فى (٥٦٧ه) نحو خوازرم بسبب رهض ايك أرسالان دفع الخراج السنوى الذى النترم بأدائه أبوه الى الكورخذان المقراخطائي ، وهزهوا جيش ايل أرسلان على شاطىء نهر جيحون ، ومات ايل أرسالان بعد هذا بقليل فى الناسع عشر من رجب (٥٦٧ه) .

أما في ناحية خراسان فبعد أن أعمى مؤيد الدين آي ابه الخاقان

ركن الدين محمود فى (٥٥٧ه) وسيطر على غالب خراسان ، بدا المضالف بين ايل أرسلان الذى أدخل من بداية حكمه خوارزم وجرجان ودهستان تحت امرته ومؤيد آى ابه بسبب السيطرة على هاتين المنطقتين والنواحى الأخرى من خراسان ، فتقدم اليل أرسلان فى (٨٥٥٨) بجيش ضخم الى هذه الناحية وحصر نيشابور لكنه لم يستطع فتحها وعاد الى خوارزم بعد صلحه مع مؤيد الدولة ،

ع جلال الدین محمود سلطانشاه بن ایل ارسلان
 ( رجب ۵۲۷ حتی ربیع الآخر ۵۲۸ه)

3

علاء الدین تکش بن ایل أرسلان
 ۱۸۳۰ – ۱۹۰۹ه)

بعد أن مات ايل أرسلان خلفه في حكم خوارزم ابنه الأصغر سلطانشاه محمود لكن ابنه الأكبر تكش والي جند لم يقبل سلطنة أخيه الأصغر ، فاستمد القراخطائيين ازاء دفع خراج سنوى لهم وأخرج سلطانشاه وتركان خاتون أمه من خوارزم وجلس في الثاني والعشرين من ربيع الآخر (٨٦٥هم) على عرش خوارزم ولاذ سلطانشاه وأمه بالفرار الى مؤيد آي ابه في خراسان •

#### قتل مؤيد آي ابه إني التاسع من ذي الحجة (٩٦٩ه): ــ .

خدعت تركان خاتون مؤيد آى ابه بالجواهر والنفائس التي جلبتها معها من خوارزم وشجعته على الاستيلاء عليها ، فجمع مؤيد جندا من كل حدب فى بلاده وصوب وزحف وبرفقته تركان خاتون وسلطانشاه الى خوارزم ، الا أن تكش فاجأه بالهجوم على بعدد عشرين فرسدا من الجرجانية فأسر مؤيد ثم قتل بأمره فى التاسع من ذى الحجة (٥٦٩ه)

وهرب سلطانشاه وأمه الى دهستان وتعقبهما تكثن الى أن قبسض عملى تركان خاتون فى دهستان فقتلها وعاد الى خوارزم .

واختار جنود مؤید آی ابه وأتباعه من بعد قتسله ابنسه أبسا بكر طغانشاه ( ٥٦٩ سـ ٥٠١ه) لامارتهم فی نیشسابور ، فهسرب الیسه من دهستان سلطانشاه الذی لم یطق مقاومة أخیه وبعد فسترة قصد بلاط المسلطان غیاث الدین أبی الفتح محمد بن سام الغوری لیحتمی به ۰

#### المراع بين سلطانشاه وتكش: ــ

وبعد أن تخلص تكش من شر مؤيد آى ابسه وتحريفات تركان خاتون زوج أبيه عاد الى خوارزم واستقر على الملك لكنسه كان محسنى المهامة لتحمله عار دفع الخراج السنوى للكفار القراخطائيين لا سيما وأن مبعوثى الكورخان كانوا يأتون بلاطه فى أى وقت لكى يصل الخسراج اليهم ويعاملونه بتمكم وغلظة • وأخيرا أمر تكش أن يقتل أحسد هؤلاء المبعوثين فتجددت على اشسر هدذا الخصسومة بين الخوارزمشساهيين والقراخطائيين •

ولما سمع سلطانشاه بهذا الفبر وهو فى بلاد الغور وقتذاك سر وأتى القراخطائيين بدعوة منهم وأعطوه بعض جنودهم على أمال أن يستعيد سلطانه فقدم بهم الى حدود خوارزم ، لكن تكش دفع بماء نهر جيمون الى أطراف الجرجانية وأحكم قلعتها فسلم ير سلطانشاه والقراخطائيون معه فائدة من غزوهم • وهاجم سلطانشاه بعدد من الجنود القراخطائيين خراسان قادما من خوارزم فأخذ سرخس من أحد رؤساء الغز واسمه ( ملك دينار ) فلجاء ملك دينار الى طغانشاه فى بسسطام وكان يومئذ تابعا لتكش خوارزمشاه •

وتحرك طغانشاه بدعوة ملك دينار الى سرخس بجيشه وفى الحسرب التي وقعت فى ذى المحبة (٥٧٦ه) بينه وسلطانشاه جسرت على جيسش

طغانشاه الهزيمة ففر الأخير الى نيشابور ، وبعد أن مد يد الالتجاء الى تكش والسلطان غياث الدين الغورى مرارا لاسترجاع ملكه المسائع ولم ينل فائدة مات في (٥٨١ه) فأجلس أتباعه ابنه سنجر شاه مكانه •

وسرعان ما استولى سلطانشاه على القسم الأعظم من خراسان ، وأخلى ملك دينار هذا البلد تماما وقدم الى كرمان وأسقط بعون الغز اللستولين على هذه الولاية سلسلة سلاجقة كرمان وتملك حكمها ،

وفى (٥٨٢ه) توجه علاء الدين تكش خوارزم شساه الى خراسان لتأديب منكى بك أتابك سنجر شاه بن طغانشاه الذى أذاق أهل نيشابور ظلمه واستبداده وحصر نيشابور لكنه عجز عن السيطرة عليها فعاد الى خوارزم ، ثم أتاها فى السنة التالية وأمسك بمنكى هذا وقتله وترك نيشابور لابنه ناصر الدين ملكشاه واصحطب سنجر شاه معه الى خوارزم ،

وهاجم سلطانشاه نيشابور وكان لا يكف عن مهاجمته لفراسان بعد أن عاد تكش وحاصر أبن أخيه فى نيشابور فتحرك تكش بعجل من خوارزم لانقاذ ابنه فهرب سلطانشاه و وأخيرا تم الصلح بين الأخين فى ربيع عام (٥٨٥ه) وتلقب تكش بلقب السلطان رسما فى الثامن عشر من جمادى الأولى من نفس العام فى طوس ، وأضحى لقب السلطان من هذا الوقيت فصاعدا لقب حكام خوارزم فكانوا قبل هذا التاريخ لا يجدون فى أنفسهم مثل هذه الشجاعة وكانوا يتلقبون بلقب (ملك) وهو لقب الأمراء الذين يحكمون أتباعا لسلطان ما و أما سلطان شاه فقد أخذ يهاجم بعد صلحه مع أخيه بلاد الغوريين كما سبق الحديث فى ذلك ، لكنه لقيى فى (٥٨٦ه) هزيمة مرة على أيدى ملوكهم فهرب الى خراسان وبعد قليل عصى أخياه فأجبر تكش على أن يأتى فى نفس هذا العام خراسيان ويغيلب أخياه العاصى ويدخيله فى طاعته و

ومن هذا الوقت حتى عام (٥٨٨ه استقر المسلح بين تكسش وسلطانشاه الى أن تحرك تكش الى الرى بناء على دعوة قتلغ اينانج،

فانتهز سلطانشاه غياب أخيه وهاجم خوارزم ولكن أهلها منعوها عنه فخف تكش الى خوارزم وهرب سلطانشاه الى مرو • وتقدم تكش الى مرو ف تعقب أخيه ومات سلطانشاه فى نفس هذا الوقت أى فى آخر رمضان (٥٨٥ه) فاطمأن قلب تكش من جانبه وقد كان فى ضيق مقيم بسببه لمدة تقرب من عشرين عاما وضم الى خوارزم بلاده التى استولى عليها فيما سبق فى خراسان وهى مرو وسرخس وطوس • وأناب ابنه الأرشد ناصر الدين ملكشاه فى مرو وجعل ابنه الآخر محمدا على حكم نيشابور •

#### حروب تكمش خوارزم شماه: ــ

علاوة على المحربين اللتين خاضهما تكش فى الشرق فى بخارى عجل فى (١٩٥٨) لتأديب الأتراك القبجاق فى بلاد ما وراء نهر سيحون الآأن فى السادس من جمادى الآخرة هزم منهم هزيمة قاسية وهلك أغلب جنده اما بأيدى هذه الطائفة أو بدبب الحرارة والعطش فعلد منهزما الى خوارزم وقد انتقم لهذه الهزيمة التى أصابت خوارزم ابنه الى محمد فى (١٩٤٥ه) فهزم رئيس الأتراك القبجاق وأسره وأتى به الى خوارزم وارزم واتى به الى

وفي المعراق سبق ذكرنا في الفصل السابق لحروبه بها التي انتهات الى قتل طغرل الثالث وادالة أسرة سلاجقة العراق في (٥٩٥٩) ولسابة بحاجة الى تكراره وانما ما ينبغي ذكره أن خوالزم شاه بعد قتل طغرل أتى عاصمته همدان وسمع بها أن الخليفة العباسي الناصر قد أرسل وزيره مؤيد الدين بن القصاب بخلع له ونزل الوزير على بعد فرسخ واحد من الدينة و فاستدعى تكش الوزير الى بلاطه ، لكن مؤيد الدين خاطب خوارزم شاه أنه يجب احتراما لخلعة الخليفة أن يترجل عن جواده ويقف أمام جواد الوزير وظن خوارزم شاه أن وزير الخليفة يقصد التحايل عليه فأتى ليستأسره فهرب مؤيد الدين بن القصاب نحو المناطق الجبلية في غرب ايران وكان هذا بداية ظهور العداوة المعانة بين خوارزم شاه ودار الخسافة و المنافقة و

وأودع خوارزم شاه كما سبق شرحه همدان وأصفهان الى قتلغ اينانج وعهد الى ابنه يونس وأتابكه مياجق حكم الرى وعاد الى خوارزم وفي عودة خوارزم شاه الى بلاده الأصلية الصطدم قتلغ اينانج ومياجق فهزم الأخير الأول قرب زنجان ، فأتى قتلغ مؤيد الدين بن القصاب يحتمى به بخوزستان وكان قد فتح هذه الناحية لتسوه للخليفة وجساء بالوزيد وبجيشه الى كرمانشاه وهمدان ،

وأخذ وزير الخليفة فى (٥٩١م) كرمانشاه وهمدان وآوه وساوه والرى من يد يونس خان ومياجق وتقهقر الضوارزميون حتى الرى وسرعان ما تصادم قتلغ اينانج بمؤيد الدين الوزير ، فآب مؤيد الدين الى همدان لازالته وكان قد جمع جيشا فى المناطق حول هذه المدينة فعلب قتلغ وأقام بالمدينة ، وقصد قتلغ بعون مياجق الذى كان قدد عاد الى الرى همدان ثانية ، لكن مياجق كما رأينا قتله وسير رأسه الى خوارزم ،

وعاود تكش فى (٥٩٣هم) الى العسراق وأسرع الى همدان وهسزم عساكر المطليفة وأخرج جثة مؤيد الدين بن القصساب وكان مسات قبسل وصول خوارزم شاه بهمدان من قبره وقطع رأسه وأرسلها الى خوارزم وعاد الى أصفهان ففتحها وآب راجعا الى خوارزم •

و لما عاد تكش الى قصبته مات واده الأرشد ناصر الدين ملكشاه والى خراسان ، فبعث خوارزم شاه أولا بوزيره نظام اللك صدر الدين مسعود بن على الهروى لادارة أمور خراسان ثم بابنه الآخر محمد مسن بعده هأمنا خراسان وكانت أحوالهما مضطربة بسبب نزاع أولاد ملكشاه، وسير نظام الملك الهروى ابن ملكشاه الأكبر هندوخان الى خوارزم •

أما الابن الآخر لخوارزم شاه وهو يونس خان فقد أصيب بالعمى من حدود عام ( ٥٩١ ) فاستقل مياجق الأتابك بحكم العراق ، ثم تدرج استقلاله شيئا فشيئا الى عصيان خوارزم شاه فأجبر تكس أن يقدم في ربيع الأول لمدافعته الى الرىعن طريق مازندران ، والقى القبض على

مياجق فى قلعة (فيروز كوه) فلم يقتله خـوارزم شاه مراعاة لخدمات أخيه واكتفى بحبسه •

ولما سمع الخليفة المناصر بعدودة تكش الى العراق أرسل اليه بتملقه بالخلع النفيسة خشية أن يكون قصده دار الخلافة ونصبه رسما على سلطنة العدراق وخراسان والتركستان ولقب ابنه محمدا بقطب الدين •

وبعد القرار الأمن بالعراق فكر خوارزم شاه وكان فى قزوين أن يستولى على قلاع الاسماعيلية وبعد أن انقضت مدة على انشاله بهذا الأمر عاد أخيرا فى ( ٥٩٦ ) المى خوارزم وترك قطب الدين محمدا فى خراسان وابنه الآخر تاج الدين عليشاه فى أصفهان •

#### موت تكش في التاسع عشر من رمضان ( ٩٩٥ه):

اغتال الاسماعيلية نظام الملك وزير خوارزم شاه فى جمادى الآخرة ( ٢٩٥ه) لأنهم كانوا يعدونه محرك خوارزم شاه لغزوه قلاعهم ، فاشتد غضب تكش لأنه كان يحب هذا الوزير الصالح الدين حبا جما ، فبدأ بأمر ابنه قطب الدين أن يهاجم قلاع قهستان بجيش كبير ، وقصد هو نفسه مع أنه كان مريضا من خوارزم خراسان ، لكنه لفظ آخر أنفاسه بين نيشابور وخوارزم فى التاسع عشر من رمضان ( ٢٩٥ه) ، فأخلى محمد عند سماعه هذا الخبر وكان منشغلا فى هذا الوقت بحصار ترشيز هدد القلعة وقد أعطاه الملاحدة أموالا ، وصل على عجل الى معسكر أبيه ،

كان تكش ملكا عادلا حسن السيرة متدينا فاضلا اجتمع حوله جماعة من الشعراء وأهل الأدب أشهرهم بهاء الدين محمد بن المؤيد البغدادى الذى كان شاعرا ومنشئا ورئيسا لدار الانشاء السلطانية ، ومجموعة منشآته تعرف باسم (التوسل الى الترسل)(١) • وغيره العسلامة الكبير

<sup>(</sup>١٠) جمع المؤلف مجهوعة منشاته هذه باسم الوزير بهاء الدين وتحوى

هضر الدين محمد بن عمر الرازى ( ٥٤٣ ــ ٢٠٦ه ) الذى صنف عدة كتب من المين محمد بن عمر الرازى ( ١٤٥ ــ ٢٠٠٩ من الميلطان علاء الدين تكش خوارزم شاه (٢) ٠

#### ۲ ـــ علاء الدین محمد بن علاء الدین تکش ( ۹۹۰ ــ ۲۱۷هـ )

وبعد موت تكش جلس ابنه الثانى قطب الدين محمد فى العشرين من شوال ( ٩٩٦ه ) مختارا لقب علاء الدين خلفا لأبيه ، ووجه فى بداية أمره بعصيان ابن أخيه هندوخان الابن الأرشد لناصر الدين ملكساه أخيه وكان يطالب بخلافة تكش ، وسرعان ما أجبر جند علاء الدين محمد هندوخان على أن يفر الى هراة ويحتمى بغياث الدين وشهاب الدين ملكى الغور ، فأفاد ملكا الغور اللذان كانا يطمعان فى خراسان وبلاد خوارزم شاه من هذه الفرصة كما سبق فى تاريخهم فهاجما خراسان ، لكنهم ، كما رأينا ، غلبوا فى جميع حملاتهم على خراسان وخوارزم ، وأزال السلطان محمد فى ( ٢١٣ه ) دولة الغوريين واستحوذ على هراة وفيروز كوه وغرنة ،

#### غتج مازندران وكرمان في إ ٢٠٦ه) و (٢٠٧ه):

كانت مازندران التي ظلت من عهد الساسانيين في يد أمراء ايرانيين

ديباجة وغصلين ومقدمة وثلاثة أتسام في حمد الله ومدح الرسول وأصحابه والسلطان وسبب تأليف الكتاب ومدح بهاء الدين الوزير ومختصر في أساليب الكتاب المختلفة ونماذج للفرمانات وكتب العهد التي كتبها للسلطان وأرسلها الى الأمراء والملوك بالاطراف ، ورسائل اخوانية تحوى حوادث تاريخيسة وعادات الناس واخلاقهم والبلاط ورجال النصف الثاني للقرن السادس ، وهذا الكتب هام أذ أنه يجلى أساليب الانشاء والنثر الفارسيين في العصور المختلفة وهو بنفسه من خير نماذج المنشآت الموشاة بالصناعات اللفظيسة البالغسة النضسج والكهسال ،

( ٢ ) من مؤلفات هذا العالم باسم هذا السلطان جامع العلوم أو حدائق الانوار في حقائق الاسرار الذي الفه عسام (٥٤٧ه) ورسسالة الاختيارات العلائية في النجوم في مقالتين وترجم الى العربية .

خلص من أبناء الملوك الساسانيين فى أيام سلطنة علاء الدين محمد خوارزم شاه تحت أمر الشاه الغازى حسام الدين أردشير بن حسن ( ٥٦٧ - ٢٠٢ه) من ممدوحى الشاعر الشهير ظهر الدين محمد الفاريابى • ومات هذا الاصبهبذ فى ( ٢٠٠٣ه) وخلفه ابنه شمس الملوك رستم ولم يمتنع هو أيضا مثل أبيه عن قبول أمر السلطان محمد •

وقتل زوج أخت شمس الملوك فى الرابع من شوال ( ٢٠٠ه) وكان من السادات العلويين شمس الملوك ، فثارت القلاقل لهذا فى مازندران واستيجد الأمراء المحليون بخوارزم شاه فأرسل السلطان محمد أحد أمرائه لضبط هذا البلد فدخلت مازندران بيسر تحت تصرفه .

وعلى نحو ما سبق توجه أحد أمراء الغز الذى استولى على سرخس وهـو ملك دينار فى ( ٥٨١ه) بعد أن هزمه سلطا نشاه أخـو علاء الدين تكش الى كرمان ، وبعد أن جمع الغز المقيمين بهذه النواحى أسقط أخيرا فى ( ٥٨٣ه) أسرة سلاجقة كرمان واستولى دينار على كرمان ، وقد ألف باسم هذا الملك المغزى المنشىء المعروف أفضل الدين أبو حـامد أحمد بن حامد الكرمانى كتابه ( عقد العلى ) فى تاريخ كرمان فى عام ( ٤٨٥ه ) .

وبعد امارة ثمانية أعوام على كرمان مات ملك دينار (٥٨٣ – ٥٩١) وخلفه ابنه علاء الدين فرخشاه ( ٥٩١ – ٥٩٨) ، لكن أوضاع كرمان على عهده كانت قرينة القلاقل وخطبت جماعة لعلاء الدين تكس خوارزمشاه ، وأرسل خوارزم شساه بدوره قوادا من خراسان لضبط كرمان ، وأصبحت هذه الولاية من حدود عام ( ٥٩٢) تابعة للخوارزمشاهيين ، وأناب ناصر الدين ملكشاه بن تكش الذي كان حاكم نيشابور من لدن أبيه ابنه هندوخان على كرمان ، وظل هندوخان بها حتى نيشابور من لدن أبيه ابنه هندوخان على كرمان ، وظل هندوخان بها حتى سنة وفاة أبيه ملكشاه أى الى ربيع الآخر ( ٥٩٥ه ) ، وبعد عودته أدار نواب تكش أمور كرمان ،

وفى وقت موت تكش صارت كرمان ألعوبة لهجوم التراكمة ثانية ،

وهاجم كرمان ملوك شبا نكاره من فارس لاقتلاعهم مرارا ، وأخيرا تمكنوا من ادخال هذه الولاية تحت امرتهم ، ولكنه بعد نحو أربعة أعوام قام أهل كرمان على أصحاب شبا نكاره بسبب ظلمهم وجورهم ، فأصروا عجمشاه الابن الآخر لملك دينار الذي كان هندوخان قد بعث به الى خوارزم وعاد في هذا الوقت الى كرمان ،

وفى هذا الوقت استولى الأتابك مظفر الدين سعد بن زنكى ( ٥٩٩ – ١٦٣ه) أتابك فارس السلغورى والذى كان فى نزاع مع ملوك شبا نكاره على كرمان مرة فى عام ( ٢٠٠ه) وأخرى بعد تجديد امراء شبا نكاره هجومها عليها فى ( ٢٠٠٣ ) وظلت كرمان حتى ( ٢٠٠٧ ) تحت أمر نائب الأتابك سعد ٠

وعصى نائب الأتابك فى تلك الآونة مخدومه ، فصارت أمور كرمان رهن الاضطرابات ، وأفاد والى مدينة زوزن فى قهستان من طرف السلطان محمد خوارزمشاه واسمه تاج الدين أبو بكر من هذه القلاقل ، فاستولى على كرمان بجيش أمده به خوارزمشاه فى عام (١٩٠٧ه) ثم هاجم هرموز (ميناء ميناب الحالى مقابل الجزيرة وباب هرمز) فضم هذا العلد وقسما من عمان وكانت تبعا لمهرموز الى البلاد الخوارزمشاهية، فاتسعت حوزة السلطان محمد فى هذه الجهة حتى السواحل الجنوبية لمحرر عمان ،

#### السلطان محمد خوارزمشاه والخليفة الناصر:

فى السنوات الأخيرة من سلطنة تكش كان الناصر الخليفة العباسى دائم الخوف من هجوم خوارزمشاه عليه من بعد هزيمة جنده ووزيره على يديه فعمل على تأليب الملوك الغوريين لمعاداة الخوارزميين ، فدف عما رأينا فى تاريخ الغورية فى ( ٩٤٥ه ) المسلطان غياث الدين الى مهاجمة البلاد الخوارزمشاهية ، فاضطر تكش أن يستمد القراخطائيين فهاجمت هذه الفئة الكافدرة على أثر تحريضات الخطيفة الناصر بلاد الغور المسلمين ،

وهزم السلطان غياث الدين جند القراخطائيين وصالح تكش ، وأصدر الخليفة الناصر منشورا بسلطنة تكش رسميا فى ( ٥٩٥ه ) حين قدم خوارزمشاه المى الرى مخافة الخليفة يعترف فيه بحكمه لكل البلاد التى استولى عليها سابقا وأرسل الخلع اليه والى ابنه محمد ولقب محمدا يقطب الدين +

وبعد جلوس محمد مكان أبيه تكش عمل الناصر خشية أن يسلك الابن مسلك عداوة أبيه للخلافة على تحريك الملوك الغوريين ضده ، وقد أحل الخليفة بغياث الدين وشسهاب الدين اللذين كانا مشغولين بفتح الهند ودفع الكفار القراخطائيين كما مر شرحه الضعف والعجز لكثرة غزواتهما على خراسان وخوارزم الى أن سقطت أسرة السلاطين الغورية وتجزأت المالك الغورية و

ولما لم يستطع الناصر أن يتخلص من تهديد خوارزم شاه عن طريق الغوريين كماكانيود ، عمل على اثارة الأمراء والحكام المحليين الصغار وتحريكات أخرى ، ومن بين ذلك أنه تحالف مصع جلال الدبن الحسن الاسماعيلي من خلفاء الحسن بن الصباح والذي سيطر على قلاع الموت ورودبار وقهستان فأطاع الحسن الذي ترك المذهب الاسماعيلي ظاهرا وعرف بلقب ( نو مسلمان ) أي المسلم الجديد أمر الناصر وترك تحت اختيار الخليفة جماعة من الفدائيين الباطنيين لكي يزيل أعداءه بنفس سيره الاسماعيلية في از الة أعدائهم ، وأمر الناصر أيضا أن يقدم علم جلال الدين الحسن الذي جعله رفق أصحابه الحجاج على علم رعايا خوارزمشاه في الحج ، وكان عمله هذا بمنزلة توهين عظيم من شان هذا السلطان العظيم الشوكة والذي كان يحكم على أوسع دول العالم آنذاك ،

وكان القسم الأكبر للعراق أى همدان وأصفهان والرى على النحو الذى رأيناه قبل ذلك حتى عام ( ٢٠٠٨ ) فى يد شمس الدين آيتغمش أحد غلمان الأتابك محمد جهان بهلوان السابقين • وفى هذا العام عصى أحد التباعه وهو ( ناصر الدين منكلى ) مخدومه آيتغمش فاستولى على

البلاد السابقة للأتابك أوزبك وهرب آيتغمش الى بغداد .

وبعد أن استقر منكلي على امارة العراق أخدذ في معاداة الأتابك أوزبك من ناحية ، ومهاجمة بلاد جلال الدين نو مسلمان من ناحية أخرى ، فألب الخليفة الناصر جلال الدين والاتابك أوزبك على قتال منكلي وأرسل جيشا من طرفه لمساعدتهما ، وهزم الحلفاء منكلي في ( ٦١٢هـ ) فقتل في ساوة وسير الأتابك رأسه الى بغداد وتوزعت بلاد منكلي بين الخليفة الناصر والأتابك وجلال الدين • وترك الأتابك نصيبه الى أحد مماليك أخيه واسمه سيف الدين اغلش وقد عاش فى خدمة السلطان محمد خوارزمشاه وقد كان يجالد بسيفه في هـروبه ، الا أن الخلس سرعـان ما خطب فى بلاده لخوارزم شاه ٠ هأمر الخليفة وكان غاضبا لما حدث جماعة من الاسماعيلية بقتله فاغتالوا اغلش بطعنات خناجرهم ، ولما وصل ذلك خوارزمشاه زاد غضبه عما سبق على حركات الخليفة العدائية خاصة وأن الناصر كان يأنف مسن الخطبة له في بغداد • ولما استولى خوارزم شاه على غزنة وجد مراسلات من الخليفة الى العدورين تدور حول تأليبهم على معاداته فلم يعد له شك في عداء الناصر لأسرته ، ولأجل هذه الأسباب جميعا قصد من خوارزم العراق ، واستولى بسمولة على اصفهان والرى وقم وكاشان وساوه وهمدان • وتغلب على الأتابك سعد ابن زنكى أتابك فارس وأمسك به ومع أنه كان يريد قتله الا أنه عفا عنه أخيرا بشفاعة أحد مرافقيه وأعاده الى فارس ، وقبل الأتابك أن يتسرك ابنه رهينة في بلاط خوارزم شاه وأن يرسل ربع مال فارس الى خوارزم هذا من ناحية • ومن ناحية أخرى جعل خــوارزم شاه من الأتابك أوزبك مطيعا له وقبل هو أيضا أن يخطب له في أران و آذربايجان ٠

وفى نفس هذه الأيام أسقط خوارزم شاه اسم الخليفة الناصر من الخطبة بفتوى جماعة من علماء ما وراء النهر وأمر أن يرفع أحد السادات الحسنيين فى ترمذ الى المخلافة قائلا ان المناصر لا يستحق الخلافة بسبب قيامه على سلطان السالام وأعماله القبيحة الأخرى وأن السادات

الحسنين أخرى منه خلافة •

وسار خوارزم شاه من همدان الى بغداد ، لكن كثرة من جيشه وخيوله هلك بسبب الشتاء والثلج الشديد الذى سقط فى الأماكن الجبلية الموعرة فى أسد آباد ، وسبب له الأكراد ولجيشه كثيرا من الضرر البالغ ، فتشائم السلطان مما حدث ، ولما كان غير مطمئن الخاطر من جانب المعول أيضا الذين شرعوا هجومهم منذ فترة سابقة على الحدود الشسمالية لبلاده ، فعاد من همدان فى أواخر ( ١٩١٤ه ) الى خراسان ومنها بلغ مرو فى المحرم من ( ١٩٥٥ ) ، وذاع أن الخليفة الناصر قد مات فليس من الشكال لاسقاط اسمه من الخطبة ،

#### انهيار الأسرة القراخطائية في ﴿ ١٠٧هـ ):

كان الخوارزمشاهيون ، كما سبق ، يؤدون الخراج كل عام الى القراخطائيين من حين أن هزم الكرخان أتسز ، وفشل ايل ارسلان وتكش برغم محاولاتهما أن يتخلصا من هذا الحمل ، خاصة وأن تكش كان قد قبل دفع هذا الخراج السنوى من جديد الى القراخطائيين حينما كان يصارع أخاه سلطا نشاه ،

واسستولى القرالخطائيون كما رأينا على بلاد ما وراء النهر أى سمر قند وبخارى من بعد حرب قطوان فكان أمراء هذه الناحية وسلاطينها يدفعون الى شحنات الكورخان الخراج بانتظام وكانوا يحكمون تحت تبعيتهم بلقب السلطان والأمير ، وقد كان أخلاف الخانيين على نفس هذا الحال في سمرقند ، وسلكت في بخارى أسرة من لالعلماء الدينيين عرفت باسرة (صدر جهان) نفس هذا المسلك .

وأخذ أهل ما وراء النهر يشكون الى السلطان محمد خوارزم شاه بعد ما تيسر له من الفتوحات العظيمة ما حل بهم من ظلم وجور وعار باستيلاء القر اخطائيين وكان السلطان نفسه فى ضيق شديد لأدائه الخراج

السنوى اليهم ولهذا فقد ألقى برسول الكورخان فى ( ٢٠٦ه) الذى أتى لايصال الخراج المطلوب فى الماء وأغرقه وتحرك فى آخر نفس العام عازما الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر •

واستقبل أهل بخارى السلطان محمدا باحترام بالغ ، وفى وصوله الى سمرقند قدم خاقانها نصرة الدين عثمان خان الملقب بلقب سلطان السلاطين والذى لم يكن على صفاء مع الكورخان الى خدمة خوارزمشاه وقبل أن يخطب له ويصك العملة باسمه وعبر السلطان قاصدا الاستيلاء على بلاد القراخطائيين الاصلية نهر سيحون وفى ربيد الأول ( ٢٠٠٧ هزم جيش ( تاينكو ) والى مدينة طراز قائد الكورخان واستأسره وأتى به الى خوارزم وقتله ، ومن هذا الوقت تلقب السلطان محمد بلقبى (سنجر) و ( الاسكندر الثانى ) ،

أما الكورخان فسرعان ما هاجم بجيشه سسمرقند وبعد أن هـزم عثمان خان وخوارزم شاه استعاد هـذه المدينة ولاذ السلطان محمـد بالفـرار •

وتصالح الكورخان مع عثمان خان لأنه كان فى هذا الوقت فريسة مشاكل شديدة فى حدوده الشسمالية والشرقية لبسلاده وعداد الى بلاده الأصلية بعد أن ترك شحنة من جانبه فى سسمرقند وتحميله الخسراج السسنوى •

ومن اللوك الذين كانوا يؤدون الخراج للكورخان كوجلك خان (١) الذى يترأس على جماعة النايمان من المغول المسيحيين ، أعلن هذا الملك عصيانه للكورخان وجعل مركز بلاده تحت تهديده فعجل الكورخان بالعودة من سمر قند لدفعه .

وانتهز السلطان محمد هذه الحادثة للانتقام لهزيمته السابقة فعساد

<sup>(</sup>۱) كوجبلوك لفظ أيغوري معناه (الرجل القوى) (غامبرى ج ۱ ص ١٥٥) .

ثانية الى بخارى وسمرقند وحالفه عثمان خان مرة أخرى ، ودخل خوارزم شاه بعد أن غلب جنود الكورخان فى قتال ونزال مع كوجلك ثم عاد مع عثمان خان الى خوارزم وترك شحنات من لدنه فى كل مدينة •

وعقد السلطان محمد فى رجوعه الى خوارزم لعثمان خان على ابنته وبعد مدة أعاده يصحبه شحنة الى سمرقند ، الا أن عثمان بعد عودته الى سمرقند أخذ يتألم لظلم الشحنة وجوره واعتداء الجنود الخوارزميين على المرعية الذى فاق الحد فأخذ يسىء معاملة بنت خوارزم شاه ، واستدعى سرا الكورخان ليأخذ سحرقند فجاء وأعمل السيف فى الخور ازمين المقيمين بالمدينة .

وقد أحنق هذا الخبر خوارز مشاه الى حد أنه قصد سمرقند متحركا من خوارزم بهدف استئصال شأفة عثمان خان وذبح أهل سمرقند ، وبعد أن فتحها أخذ فى ذبح أهلها ثلاثة أيام كاملة ثم رفع يده عن فعله الشنيع بشفاعة أئمة المدينة والسادات بها ، وقبض على عثمان خان الذى أتى يقدم اعتذاره فقتله وأكثر اتباعه وأقاربه ، وبهذا دالت سلسلة الملوك الخانيين فى ( ٧٠٧ه ) تماما ووضع خوارزم شاه من ناحية الغرب البلاد القراخطائية موضع هجماته بينما أنشأ كوجلك الذى تحالف مع السلطان محمد قبل ذلك فى مهاجمة الكورخان من الشرق ، وغلبه وأسره فى معركة واحدة ، وبهذا أسقط كوجلك وخوارزمشاه الدولة القراخطائية أبضا فى نفس العام ( ٧٠٧ه ) وتقرر أن يقسم هذا الملكان القراد الكورخان الواسعة بينهما ٠

#### مجاورة المفول للبلاد الخوارز بمشاهية:

بعد أن ترددت السفراء بين كوجلك وخوارزمشاه مرارا لتقسيم البلاد القر اخطائية ، ولما لم يتفق الطرفان صمم السلطان محمد أن يهاجم بلاد كوجلك ، ولكن جنده المسلمين بدلا من أن يتحالفوا مع مسلمي كاشغر والبلاد الأخرى الذين كانوا يحاربون بشجاعة مع جنود كوجلك المسيحيين

أخذوا يهاجمونهم ويحملون عليهم وتحاشوا مواجهة أتباع كوجلك ، وأمر خوارزم شاه لكي يمنع هجوم كوجلك على بلاد ما وراء النهر أهالمي عدد بلاد شرقيها أن يخربوا مساكنهم ويرحلوا عنها .

وفى شتاء ( ٣٩١٦ ) زحف السلطان محمد من مدينة جند الى مساكن طوائف القبجاق ، وفى هذه المحدود واجه فرقا من المغول بقيادة جوجى ولد جنكيز خان ، وخاطب جوجى خوارزم شاه أنه أتى لدفع ثوار هذه المنطقة ولا يقصدون حربه ، فأجابه خوارزم شاه وهو فى كامل غروره أن الكفار جميعا فى نظره سواء وهاجمهم ، وفر أتباع جوجى مستترين بالليل مع تفوقهم المخارق ، وعاد خوارزم شاه فى صيف ( ٣١٣ه ) الى سمرقند وكانت هذه الواقعة التى أههمت خوارزم شاه درجة فروسية معسول جنكيز خان وشجاعتهم أول صدام ما بين هؤلاء القوم والسلطان محمد ،

#### مــوت خوارزم شاه في شوال (١٧٧ه): ـــ

جاور أتباع جنكيزخان ، كما سيلى تفصيله فى تاريخهم ، بعد أن زالت الدولة القراخطائية فزال بهم الحاجز العظيم الذى فصل بلاد ما وراء النهر العامرة عن مساكن أقوام التتار الوحشيين ، جاوروا البلاد المفوارزمشاهية ، ومع أن جنكيز كان يود أن يقيم علاقة حداقة مع خوارزم شاه الا أنه بسبب عدم فطنة هذا الموارزمي وقع معه في نزاع ، فبعد أن طرد جنكيز كوجلك من كاشيغر في عام (١٥٥ه) وأزال دولة جماعة النايمان ، طفق يتأهب للهجوم على البلاد الموارزمشاهية باستعدادات عظيمة ، وانصب في خريف (٢١٦ه) بكل المنائه وقواده على بلاد ما وراء النهر ، وبعد أن خرب مدن هذه المنطقة المعامرة سيطر أيضا على خوارزم وخراسان ، وكان خوارزم شاه يفسر أعامه حتى تحصن في النهاية بمازندران ، ولما سمع أن المغول يتعقبونه أعامه حتى تحصن في النهاية بمازندران ، ولما سمع أن المغول يتعقبونه يمم شطر جزيرة آبسكون الصغيرة مقابل مصب نهر جرجان في بدر يمم شطر جزيرة آبسكون الصغيرة مقابل مصب نهر جرجان في بدر ولفظ آخر أنفاسه في شوال من (٢١٧ه) في شدة من المفقر والحزن المخرر ولفظ آخر أنفاسه في شوال من (٢١٧ه) في شدة من المفقر والحزن

والمرض في حالة لم يكن له ما يكفنونه به ، فكفن برداء أحد أتباعه ٠.

والسلطان علاء الدين محمد خوارزم شاه كان في عهده أحد أكثر ملوك المسلمين شهرة وعظم شأن ، اذ تحقق على يديه فتوحات كبنية في مدة قصيرة نسبيا ، وقد أسقط الأسر كلها في وقائع عظمى قل أن تتيسر للك آخر غيره قط • وكانت دولته من أوسع الدول بعد دولة السلاجقة لأنها شاملت فضلا على جميع ايران وما وراء النهر وخوارزم جزءا من التركستان والهند أيضا ، وقد دان بقية الملوك بالطاءة لضوارزم شاه

وكان خوارزم شساه ملكا عالما ودينا محبا للعلم والأدب لكنسه كان قاسيا فظا خاليا من الحنكة والسياسة ، وكان أسوأ من ذلك كله يعيش تحت نفوذ أمه القبجاقية (تركان خاتون)(١) التي كانت امرأة أنانية شهوانية سفاكة للدماء ذات دسيسة ودهاء وقد بلغ تسلط هذه المرأة على الأمور الي حد أنها كانت تمنع أوامر ابنها خوارزم شاه من أن تنفذ اذا لم تر أنها صالحة في نظرها ، وكانت تسبي له مشقات بالغة ، وقات ناحية من البلاد الخوارزمية لم يتسلط على أمورها واحد من أتباع هذه السسيدة .

ولم يكن رعايا خوارزمشاه أصفياء القلب له لأنه من ناحيـة ناهض الخليفة الناصر امام المسلمين بالعداوة وأحنق عليه طبقـة رجـال الدين ذوى النفوذ بفعله هذا من ناحية ، وكان الجنود الخوارزميون والحراس القبجاق أو أتباع أمه يصيبون الرعية بكثير من الايذاء والاخرار ، وبلـخ ظلمه وقسوته أيضا في البلاد المفتوحـة حـدا أن المسلمين غالبـا كان يفضلون حكم الكفار القراخطائيين على سلطنة السلطان محمد ،

ونظرا لعدم اهتمامه بسكان البلاد والتابعة له وطبقة رجسال الدين

<sup>(</sup>١) تركان خاتون هذا لقب عام يطلق على نساء السلاطين الاتراك وليس اسما خاصا كما غهم المؤلف ومعناهما (السيدة الملكة).

فقد جمع حوله جماعة من الأتراك القبجاق كحراس ومستحفظين . فاستحوذ هؤلاء الترك السفاكون الغلاظ الأكباد على أزمة الأمور تعاونهم تركان خاتون أم السلطان ، وكان هذا السلطان الضعيف النفس ألعوبة فى أيدى رؤساء هذه الجماعة دائما ولم يكن له رأى ولا حرية أمامهم .

وكان أحد أفعال خواززم شاه القبيحة التى زاد على أثره نفرو رجال الدين والرعية له هو قتله للعارف المعروف الشيخ مجد الدين شرف ابن المؤيد البغدادى أخى بهاء الدين محمد رئيس ديوان رسائل تكش والذى كان له نفوذ عظيم فى خوارزم وكانت أم السلطان نفسها تحميه وقد قتل خوارزم شاه لسبب لا يعرف بالضبط الشيخ مجدد الدين فى المرادم فاحنق فعله هذا أمه تركان خاتون وشعب خوارزم عليه حنقا شديدا فقام رجال الدين بمعاداته أكثر من ذى قبل ، وكان نتيجة هذه الأفعال أن السلطان محمدا لم يستطع أن يعتمد على رعاياه التابعين له فى دفاعه عن تاجه وعرشه مع عدم وجود التنظيمات العسكرية الصحيحة ، ومع كل شوكته وعظمته اللتين كانتا له غلبه ونكبه جماعة من أقوام البدو

## ۷ - جلال الدین المنکبرنی ۱۱۷ - ۱۱۷ - ۱۲۸ه)

كان للسلطان محمد من نسائه العديدات بضعة أبناء أشهرهم أربعة هم جلال الدين المنكبرني(٢) أرشد أولاد السلطان وكان بصحبة السلطان أبيه فى غالب الأحوال ، وغيات الدين الذى كان يحكم على كرمان ، وركن الدين والى العراق ، وأوزلاغ شاه الذى الختاره السلطان

<sup>(</sup>۲) لفظ أويغورية مؤلفة من كلمتين : منك بمعنى السماء وبردى بمعنى مبعوث ورسول ومنكوبردى وليس منكبرتى معناها رسدول السماء ( غامبرى ج ۱ ص ۱۷۷ ، ج ۳ ص ۱۸۹ ) .

وليا لعهده بسبب عناد تركان خاتون لجلال الدين وامرارها على توليسة النها عهده ٠

وحينما فر خوارزم شاه من أمام جنود جنكيز الى العراق لحق جلال الدين وغياث الدين وركن الدين ثلاثتهم بأبيهم وعين السلطان ف جزيزة آبسكون جلال الدين خلفا له وحث أخويه الآخرين على اطاعة أمره ، ولم تكن عاصمة خوارزم حتى هذا الوقت قد سقطت في يد جنكيز خان ٠

وعاد أبناء خوارزم شاه من مازنددران الى خدوارزم ولما أعلنت سلطنة جلال الدين عصى الأتراك المنحازون الى تركان خاتدون وأوزلاغ شاه الذى كانت أمه أيضا قبجاقية وصمموا على قتل جلال الدين ، فهرب جلال الدين ، الى خراسان ، وبعد أن هزم بالقرب من مدينة نسا عددا من المغول عرج الى هراة لقلة عدد جيشده •

وانشغل السلطان جلال الدين حتى عام (٢٦٨ه) عام قتله بقتال جنود المغول وملوك ايران المعربية والجزيرة وخليفة بغداد وملكة الكرج ، وكان يخرج منتصرا فى أكثر هذه الحروب ، حتى لقى الهزيمة فى الشامن والعشرين من رمضان (٢٦٧هم) من السلطان علاء الدين كيقباد من سلاجقة الروم(١) على مقربة من أرزنجان فانهزم الى آذربايجان وأرسل جنوده الى صحراء موغان لينالوا قسطا من الراحة وانهمك هو فى اللهو واللعب

<sup>(</sup>۱) في عهد علاء الدين كيقباد ( ۱۱۲ - ۱۳۴ه) امتدت حدود دولة سلاحةة الروم جنوب الاتاضول وشماله الشرقي وشرقه على حساب المسلمين وغيرهم ، فقت استولى لفايات تجارية على كثير من المدن الحصينة بالساحل الجنوبي للأناضول مثل أنا مور وعلائية وسيرجيشا الى ميناء صوغداق على القرم وشن غارات تاديبية على ارمينية الصغرى واستولى في شرق الاناضول على ارزنجان وارضروم وخلاط وجالد دولة جلال الدين في ايران واندبايجان وحاول الاستيلاء على حلب وشمال سوريا ولكنه ارتد حسيرا ، كساحصر طرايزون وشغل مناطق حتى أونية وأخضع ملكة جورجيا وجدد جميع القلاع في الشرق أمام الخطر المفولي ، (راجع للمترجم رسالته في الدكتوراة جماعات المتوة في الاتاضول ص ٥٥) ،

وشرب الخمر وفي هذه الأثناء سمع أن المغول يقصدون آذربايجان عن طريق زنجان وقبل أن يصل الى جنوده باغته المغول بالهجوم فهرب جلال الدين الى شاطىء نهر الأرس ومنه الى أورمية فلربما لقى العون من ملوك الولايات الذين كانوا جميعا حانقين عليه خائفين منه ، فلم يساعده أحد منهم ، وأخذ السلطان يطرق هذا الباب وذاك حتى تساقط عليه المغول مرة أخرى قرب ديار بكر ، ومع أن جلال الدين فر بحياته ناجيا حتى حدود ميافارقين الا أن جماعة من الأكراد قتلته في الجبال التي حول هذه المدينة في منتصف شوال (٣٦٨ه) ، وانهارت الأسرة المخوارزمشاهية التي كانت قد سقطت على يد جنكيز خان في بلاد ما وراء النهر وخوارزم وخراسان بقتل السلطان جلال الدين المنكبرني انهيارا تاما ،

ومع أن جلال الدين كان رجلا كثير الشجاعة والجرأة والحلم والقوة الا أنه لم يقل عن أبيله قسوة وسفكا للدماء وخرقا ، وكان أسوأ من ذلك كله أن اللهو واللعب والشرب كان يفتتنه الى حد أنه لم يكن يبالى بأى عدو مهما كان مع وجود اللهو والخمر ، وبمجرد ما كان ينفصل عن عدوه ولو قليل انفصال كان يغرق فى دنان الخمر وينسى الدنيا وما فيها،

وكان جلال الدين كأبيه أيضا سيء المسلك فظا حقودا في حق الرعابا والمغلوبين ووقع في عداء الخليفة والاسماعيلية وملكة الكرجيين والسلطان السلجوقي في بلاد الروم وملك الجزيرة \_ وليس له مماون أو مساعد \_ في نفس واحد في حين أن المغول كانوا من خلفه ، وقد كره شعوب الولايات التي هاجمها في شخصه الي حد أنه لم يجد منهم عونا وقت المضرورة وكان الناس فيها يفضلون حكم المغول على استيلاء جلال الدين عليهم بل كانوا يستدعون جنود جنكيز عن ميل لانقاذهم من اعتداءات عليهم بل كانوا يستدعون جنود جنكيز عن ميل لانقاذهم من اعتداءات جلال الدين وفره لم خلال الدين و والخلاصة أن العشر سنوات من كر جلال الدين وفره لم تؤد الى نتيجة اللهم الا اجتذاب المغول الى كثير من البلاد المتى كان من المكن أن تظل بمنجى من شرورهم ومزيد من الخراب وتقتيل الأبرياء •

#### أسماء السلاطين الخوارزميين وزمان كل منهم

```
۱ - قطب الدین محمد بن أنوشتکین غرجه

۲ - علاء الدین أبو المظفر أتسز قطب الدین محمد ((۲۲۰ - ۲۰۰۹)

۳ - تاج الدین أبو الفتح ایل أرسلان بن أتسز (۲۰۰ - ۲۰۰۹)

٤ - جلال الدین محمود سلطانشاه بن ایل أرسلان

(من رجب ۲۰۰ حتی ربیع الآخر من ۲۰۰۸)

۰ - علاء الدین تکش بن ایل أرسلان

۲ - السلطان علاء الدین محمد بن علاء الدین تکش (۲۰۰ - ۲۰۰۹)

۷ - جلال الدین منکبرنی بن علاء الدین محمد (۲۱۲ - ۲۸۲۸)
```

### المنسم الناك

من الغزو المغولي هتى نهاية الدولة التاجارية

### القصىل الأول الفسنة المفسولي

#### أقسوام الترك والمغول: \_

كان الشعب الأصفر الذي يسمى بين المسلمين بأسماء عامة كالمغسول والتتار أو التتر شعبا بدويا يسسكن وديان جسبال خينكان (Khingan) ويابلونوى (Tablonoï) وسايان (Saïan) وأودية أنهار سلنكا (Selenga) وأرقون (Argoun) وكرولينا (Kéroulen) وما حول بحيرة بايكال أي الناحية الجبلية الواقعة بين الصين ومنشوريا وسيبريا الجنوبية والمنطقة التي تسسمى اليوم منغوليسا •

ولم كن لهذا الشعب الى وقت ظهور جنكيز خان شهرة فى التاريخ ولا أثر ، لأن النتار قبل هذا الفاتح المسيطر اتقسموا على أنفسهم قبائل صغيرة عاشت فى فاقة وانكسار ، ولم يوحد كلمتهم لواء واحد غير جنكيز خان وجعل منهم بفتوحاته وبما ألحق من تخريب وتدمير قوما ذاع صيتهم فى عالم تلك الأيام .

وكانت أقوام الترك والمغول فى حين ظهور جنكيز تسكن ما بين حدود ايران الشرقية والصين وسيبريا الجنوبية فى وديان الجبال والأنهار والواحات الداخلية فى الصحارى وتشعبت الى القبائل للتالية: \_\_

١ \_ قبيلة التتار والقنقرات (١) وكانت تسكن فيما بين شاطىء

(۱۱) التنترات وصحتها التنغرات تركية بمعنى الحصان الكستنائى (مابيرى ج ٥ ص ١٦٢) .

نهرى أرقون ( من شعب نهر آمور ) وسلنكا وبلاد قبائل القرغيز شمالا ، والمين الشمالية أى الخطا شرقا ، ومساكن قبائل الأويغور ، فالتبت منوبا .

وكانت هاتان القبيلتان من أشد القبائل الصفراء وحشية فى آسيا الشمالية وكانت تدفع جزية الى أباطرة الصين الشمالية ، ومع أنهما لم يكونا بذات أهمية قط فى أول الأمر ، الا أن اسم التتار من بعد ظهور جنكيز أطلق على كافة القبائل الصفراء التى دخلت فى طاعته وسمى جيش جنكيز وأتباعه وأصحابه كلهم بالتتار والتتر ، وكانت هذه الكلمة (التتر) فى الأوقات الأولى لهجوم المغول اسمهم العام ، ثم صار اسم

٢ ــ قبيلة القيات الصغيرة التي ظهر منها جنكير خان وكانت سكناهم على شواطىء الشعب العليا لآمور وجبال قراقروم (٢) اى يابلونوى الحالية •

٣ \_ قبائل الأويرات(٣) والآرلاد والجلاير ما بين نهر أنون (Onon) وبحيرة بايكال •

٤ ــ قبيلة الكرائيت الساكنة فى الواحسات الشرقية لصحراء جوبى (٤) وجنوب بحيرة بايكال حتى سور الصين • وكانت مده القبيلة أقوى قبائل المغول قاطسة فى القرنيين الخامس والسسادس الهجريين وسيطرت على أغلب القبائل حولها ، وقد اعتنق رئيسها المسيحية عدام (٣٩٨هـ) ومن هذا الحين دخلت المسيحية وحازت شهرة فى أوربا

<sup>(</sup>٢) لا ينبغى الخلط بين جبال قراقروم هذه وسلسلة جبال قراقروم الحالية الواتعة في شمال كشمير وجنوب كاشغر (سياقي) .

<sup>(</sup>٣) أويرات تركية بمعنى ( الحصان الرمادي ) ( فامبرى ص ١٦٢ جه ).

<sup>(3)</sup> جوبى لفظ مفولى معناه (الصحراء الجدباء الخاوية) ولا يستعمل علما الافي التليل (غامبرى ج ا ص ١٦١) ، ويميل غامبرى (نفس الصفحة والحاشية) الى أن الكرائيت واشتقاقها غير معروف الى انها تحريف غارسى للكلمة التركية (كيريت) بمعنى كلب الصيد .

وانتشرت في أناسها أساطير حول هذه القبيلة ورئيسها •

ه \_ قبيلة النايمان من قبائل الأتراك وكانت تسكن فى الوادى الأعلى لنهر أورخون (Orkhon) والسهول حول جبال (آلتائى) والبحيرات فى هذه المنطقة ، وقد اعتنقت المديحية كالكرائيت ومع هدا فقد كانت فى قتال ونزال معها دائمين .

٢ \_ أتراك الأويغور المانوية المذهب وكانوا بوجه عام أكثر قبائل الأتراك والمغول حضارة وكانت مساكنهم فى شمال التركستان الشرقيــة المحالية وشمال بحــية (لب نور) وحوالى نهـر تاريم أى مدن تورفان وبيشباليغ (قوشان الحالية) وبرقول وقهره شهر •

۲ ــ أتراك القرلق أو القارلون الذين سكنوا فى جنوب مساكن الأويغور وشملت مساكنهم الوادى الأعلى لنهـر تاريم كله ، وهم الذين عرفوا فى الشعر الفارسى باسم الخلخ أو الخـرلج وبالقامة المشوقـة وجمال الوجـه .

٨ ــ الأتراك القراخطائيون الذين أسسوا حين الغزو المعولى دولة كبيرة بين بلاد الخوارزمشاهيين ومساكن المعول الشرقية وكان أتراك القارلوق والأويغور يتبعونهم ويدفعون لهم الجزية • كانت قبائل المعول والأتراك كما قلنا قد انقسموا على أنفسهم قبائل متعددة وان كانت حين ظهور جنكيز قد دخلت طاعة ملك قبيلة الكرائيت باستثناء تلك التي قبلت تبعية أباطرة الصين الشمالية من بين القبائل التي تعيش في الشرق وتلك التي كانت تسكن في غرب بلاد المعول تابعة لأمر الكورخان القراخطائي •

وقد بعث بلوغ جنكيز وأبيه القدرة أن تخلص قبيلة قيات الصغيرة القبائل الساكنة بالغرب أولا من ربقة التبعية لحكام الخطا ثم تقضى على الكرائيت والقر اخطائيين وتوحد جميع قبائل الغول والترك تحت حسكم واحد ثم تهاجم الدلاد المتخرة شرق الاد المعونهم ومددهم •

#### جنكيز خان :

ولد جنكيز خان الذي السمه المغولي هو ( تموجين )(١) في حدود عام ( ١٩٤٩) في مضارب قبيلة قيات أما والده يسوكاي بهادر فهو رئيس هذه القبيلة وخانها وهي من قبائل المغول كما مر • وكان يسوكاي بهادر رجلا فطنا قدير ا اذ انه لما بلغ رئاسة قيات أدخل المغول المحاورين لها تحت طاعته وأصاب قدر ا من القوة والأهمية الى حد أن امبر اطور الصين الشمالية أصيب بالفزع لاتساع قوته وأرسل من يحول دون تقدمه لكن يسوكاي قضى عليهم وسرعان ما تخلصت قبيلته من عار دفع الجزية للصين واستقلت تماما •

وكان عمر تموجين ثلاثة عشر عاما حين لقى أبوه حتفه ، ووقع فى شدة من أمره حينما خلعت جماعة من المغول طاعته فاضطر الى التوجه الى خان قبيلة الكرائيت السيحية فاستقبله الخان بحفاوة لعلاقات المودة السابقة بينه وبين أبيه واستقرت المودة بينهما فترة ، لكنه لما زادت شوكة تموجين صمم خان الكرائيت أن يتخلص منه بالحيلة حتى لا يغدو فى المقابل أسير ند قوى الشكيمة واطلع تموجين على مقصود الخان فهاجر بقومه من بين الكرائيت فلما خف خانهم لتعقبه خر مجندلا فى قتاله معه ، فارتفعت منزلة تموجين ودخل تحت امرته كثرة من قبائل المغول ولقب من هذا التاريخ بجنكيز خان

وفى عام ( ٩٠٠ه) تغلب جنكيز خان فى جال الآلتائى على خان قبيلة النايمان كذلك الذى مات بعد فترة قليلة متأثر ا بجرر ح أصيب به فى المعركة وقر ابنه كوجلوك بن تايانك خان خوفا من جنكيز و وبعد هزيمة جنكيز للقرغيز فى ( ٩٠٠٣ ) زحف لتأديب كوجلوك خان فى حوالى نهر

<sup>(</sup>۱) لفظ جنكيز خان أو يغورى مكون من مقطعين الأول جنك بمعنى مستقيم أو ثابت أو قوى وكيز بمعنى جبار غيمل كله على معنى الشديد القوى أو الجهار . وسمى الجوينى صاحب (جهانكشا) ــ أو غاتح العالم لقب هولاكو ـ جنكيز خان تيمورجى (غامبرى ص ١٦٢ حاشية ٢ ، ٣) .

ايرتيش من الشعب العليا لنهر أوبى • ولاذ كوجلوك الذى لم يكن يطيق مقاومة جنكيز من أمام جنده الى الكورخان القراخطائى ، فعقد الكرخان له على ابنته وصمم أن يعاونه ليستعيد ملك أبيه •

وقد مضى بنا أن الكورخان القراخطائي وكان معاصرا للسلطان محمد خوارزم شاه قد هاجم سمرقند في ( ٢٠٠٧ ) ، وبعد أن هزم عثمان خان سلطان السلاطين من ملوك الافراسيابين وصلحه معه والاستيلاء على بلاد الأويغور عمل على ضرب كوجلوك الذي كان عصاه بدفع من خوارزم شاه • وضاق المانويون الأوريغوريون ، الذين بلغوا شأوا عظيما في المدينة وكان علما على حضارة الايرانيين القدامي في عهد الساسانيين في البلاد المختلفة للتركستان الشرقية ، ذرعا بظلم شحنة الكورخان القراخطائي غوثبوا عليه وقتلوه فاحتمى ملكهم بجنكيز خان وصار الأويغور من هــذا الوقت من أتباع جنكيز ، وقد انتشر باختلاطهم بالتتار قوم جنكيز الخط الأوريغورى ، خاصة ، الذي كان أحد شعب الخط السرياني في المغسول ، وصار الأويغور من وقتذاك فما بعده يعلمون سواد المغول وكتابهم الخط الأويغوري ويدونون اللغة المغولية بهذا الخط • وأسر الكورخان أخيرا فى ( ١٩٠٧ه) على يد كوجلوك واقتسم الأخير مـم خوارزم شـاه البلاد القراخطائية ، لكنهما تقاتلا بسبب الخلاف على هـذا التقسيم ، وعـاد خوارزمشاه بعد مدة من القتال في البلد القراخطائية وايذاء الناس وتخريب المدن الى خوارزم ٠

وقد جعل النهيار دولة الكورخطائيين ، التي كانت واقعة بين البسلاد المفوارزمشاهية ومساكن المغول وسدا في الحقيقة يحول دون وصول المغول الى بلاد ما وراء النهر وخوارزم العامرة ، من خوارزمشاه مجاور! اللمغول ، ولما مر هذا السلطان في ( ٢٦٢ه) من مدينة جند ( من الب لاد الواقعة على شاطىء سيحون ) لقتال جماعات القرغيز والقبجاق صادف مجموعة من جنود جنكيز يقودها ابنه جوجى ، ومع أن المعول كانوا لا يعتزمون قتال خوارزم شاه الا أنه هاجمهم مغترا ومعتبرا أن الكفار

جميعهم سواء ووقد أبرز المعول فى هذه الحرب شجاعة فائقة لكنهم آثروا الفرار ليلا لمعدم ميلهم الى الحرب ، وعاد خوارزم شاه فى صيف (٩٦١٣ه) الى سمرقند •

ومع أن هذه الواقعة التى كانت أول لقاء بين خوارزم شاه والمغول لم تكن على أهمية كبيرة الا أنها أرعبت خوارزم شاه لما عاينه من جلادة التتار وشجاعتهم فجعل يتفادى مقابلتهم فيما بعد ذلك حتى موته وكان دائم الانسحاب من أمامهم •

## جنكيز خان وخوارزم شاه:

فكر السلطان محمد خوارزم شاه بعدما أصاب من انتصارات فى آسيا المركزية أن يسيطر على الصين وبعد أن وصلته النباء استيلاء جنكيز على بلاد الأويغور ثم على مدينة بكين عاصمة الصين الشمالية فى (١٦٢ه) أنفذ بعثة الى الصين للتحقق من صدق هذه الأنباء • واستقبل جنكيز مبعوثى خوارزم شاه باحترام وأرسل الى السلطان رسالة معهم ذكر فيها أنه يميل الى أن يستقر الصلح والصفاء بين الطرفين على الدوام وأن تتردد بين البلاد الخوارزه شاهية والجنكيزية دائما القوافل والتجار ويتم تبادل السلع بين البلدين •

وبعد أن تجاورت الدولتان المذكورتان على اثر انتصارات خوارزم شاه في صحراء القرغيز وزوال الدولة القراخطائية وتقدم جنكيز بدوره في جبال آلتائي وتيانشان وبحيرتي بلخاش وايسي كول ، وصل بضعة نفر من التجار المسلمين الى بلاط جنكيز ومعهم بعض المنسوجات المذهبة فأجزل الخان لهم العطاء نظير بضائعهم وأرسل برفقتهم جماعة من تجار رعيته الى خوارزم حملها أيضا هدايا الى خوارزم شاه واستقبل الأخير وفادة جنكيز في ( ١٩٥٥) بعد أن عاد من العراق فأدوا ايه هداياه ومع أن خوارزم شاه غضب أول الأمر لأن جنكيز ليه هدياه ومع أن خوارزم شاه غضب أول الأمر لأن جنكيز

خاطبه على أنه ابنه الا أنه آخيرا بناء على نصح حسن لأحد رسل الخان قبل معاهدته وقرر الطرفان أن يتصل حبل المودة بينهما من ذاك الحين فصاعدا وأن يصادقا من صادقهما ويعاديا من عاداهما • أما الذي عقد هذه المعاهدة ممثلا لجنكيز فقد كان أحد مسلمي ما وراء النهر واسمه محمود الذي لقب بعد بيلواج أي السفير(١) •

وبعد عقد هذه المعاهدة تحرك جمع كبير من تجار المغول ( ما بين أربعمائة وخمسين وخمسمائة ) ومعهم قدر عظيم من البضاعة القيمة من بلاد المغول الى ما وراء النهر • وطمع أمير مدينة أترار ( على شاطىء سيحون ) وهى أول مدينة من بلاد خوارزم شاه وهو غاير خان فى أموال هؤلاء التجار وكان من ذوى قرابة تركان خاتون أم السلطان ، وأفهم السلطان أنهم جواسيس ، ثم قتلهم عنبكرة أبيهم غير واحد هرب الى جنكيز واستولى على ما معهم •

ولما بلغت أخبار هذه الواقعة الهائلة جنكيز أرسل الى السلطان محمد سفيرا طلب اليه أن يسلم اليه غاير خان الذى ارتكب هذا الفعل القبيح وكأن أكثرية جيش محمد من الترك من قبيلة غاير خان ومن التابعين له وكانت أم السلطان تحمى هذا الأخير فلم يستطع محمد تسليمه لذاك السبب ولنفوذ أمه الذى تعدى الحدود بل أقدم على قتل رسول جنكيز أيضا ، فزاد من حنى خان المغول بسفاهته هذه عن ذى قبل ، واجتذب بيده الآثمة سيل هجوم المغول على بلاد الاسلام العامرة •

## انهيار دولة النايمان والهجوم على البلاد الخوارزمشاهية:

وقبل أن ينتقم جنكيز لمقتل رسله ورعيته التجار من خوارزم شاه اتجه أولا الى ازالة كوجلوك خان الذى كان يصب على الرعية فى كاشغر والختن الايذاء ويبعث الفتن والفساد فأرسل قائده المعروف جبه نويان

<sup>(</sup>۱) کلمة أويغورية أصلها يولاوج (غامبرى ج ٣ ص ١٥٨).

بجيش عظيم الى كاشعر ، وتمكن جبه بعون مسلميها الذين فاض بهم ظلم ملك النايمان من أن يهزم الأخير الذى قتل أثناء فراره فى برخشان والنهارت دولته فى ( ١٦٥ه ) وقبلت جميع التركستان الشرقية طاعة جنكيز ، ولم يكن جنكيز وصحب يدينون بأى دين فزال سبب الحاق الأذى بالرعية من أجل الدين ولذلك استقبل المسلمون سيطرتهم بشديد الفسرح .

أما خوارزم شاه فقد شق عليه قتل جنكيز كوجلوك وادالة دولتسه لأنه كان فى رعب قبل سنوات من اللقاء مع كوجلوك وكان يأمر النساس بتخريب البلاد التى كانت تقع على الحدود معه حتى يستشكل الطريق على حملاته و وقد أدرك بعد هزيمته بهذا اليسر على يد أحد قواد جيش جنكيز أن قدرة المغول الحربية أعظم مما كان يظنه وأنه وقسع فى عداء ند قوى المراس ربما لم يقابل نظيره حتى وقته ذاك و

وفى خريف عام ( ٢١٦ه) بعد أن أخد جنكيز كامل أهبته تحسرك بجيش قدره المؤرخون المسلمون ما بين ستمائة ألف وسبعمائة ألف والله والمؤرخ والأسفل وتحت بحيرة الآرال ( بحيرة خوارزم ) للهجوم على ممالك السلطان الخوارزمي وكانت عدة جيش خوارزم شاه تفوق عدته مع جنكيز بمراتب لكنه لم يكن متآلفا متحدا تجمع أفراده وقد كانوا من عناصر مختلفة وأقوام متباينة الوشائج القوية ولم يجتمع تحت ادارة ونظام صحيحين فضلا عن الخلاف الكبير الذي ثار بين قواد الجيش والأمراء الخوارزمشاهيين بشأن خطة الدفاع فقد قالت جماعة بوجوب مقابلة جنكيز على شاطىء سيحون ، واعتقدت جماعة أخرى أن لقاءه أيسر في اوراء النهر وذهبت جماعة ثالثة الى توجب اخلاء بلاد ما وراء النهر وايران وصد المغول في الهند وفوق هذا النقص العظيم فقد انحاز جمع كبير من حاشية السلطان وامرائه سرا الى جنكيز وكانوا يطلعونه خفية

على خطط خوارزم شاه وذلك بسبب سوء سياسته وأعمال سفكه اذا لم يدع دولة ولا ملكا صاحب قوة وصار أكثر الكبار القواد الشجعسان بين قتيل على يديه أو ملقى فى السجن • وكان جنكيز نفسه على اطلاع دائم بما يجرى فى بلاط خوارزم شاه وبلاده عن طريق التجسار والجواسيس وكان يخطو بخطى بصيرة ومحسوبة الى حد عظيم فى طريق فتح السلاد الخوارزمشاهية •

وفى شهر رجب (٣٦١٦ه) وقف جيش جنكيز مقابله قلعة أتدار أول ما واجهه من بلاد خوارزم شاه من ناحية الشرق متأهبا • وفي هذه النقطة قسم جنكيز جيشه أربعة أقسام على النحو التالى:

۱ -- أمر سبعــة تومانات أو سبعين ألفــا منهم بقيادة جعتــاى
 وأوكداى أو أكتاى ولديه بفتح أترار(١) •

۲ ــ ترك قسما آخر الى ابن، له ثالث هو جوجى أو توشي (۲) وعهد اليه بفتح بلاد شاطى؛ سيحون •

٣ - وأمر خمسة آلاف أيضا بالاستيلاء على مدينتي خجند وبناكت من بلاد ما وراء النهر •

أما القدم الأعظم من جيش المغولى بقيادة جنكيز يرافقه ابنه الرابع تولوى أو تولى فقد أخذ طريقه الى بخارى ليفصم ارتباطا الجيش الخوارزمى فيما وراء النهر بخوارزم .

## فتح بخاری فی (۲۱۲ه):

عبر جنكيز نهر سيحون وكان أول ما واجهه مدينة زرنوق من القلاع الشمالية لبخارى ولم ينتو أهلها من أول الأمر اللقاومة فاستسلموا وامنهم

<sup>(</sup>١) التومان عسدد مغسولي يساوي عشرة الاف .

<sup>(</sup>۱۲٪ ویدعی آیضا سودای آو سونتای آو سیوبوتای ( غامبری ج ۲ ص ۱۹۲۶) .

جنكيز واصطحبهم معهم (حشرا) ، والحشر فى ذلك الحين هم الجنود غير النتظمين الذين كان يستفاد بهم فى الأعمال غير الحربية مثل تسوية الخنادق بالأرض بملئها بالتراب وجمع الأحجار والأخشاب لسد الأنهار وتخريب القلاع وما اليها •

وبعد أن الستولى جنكيز على قلعة زرنوق ثم ألحق بها قلعة نور على مسافة اثنى عشر فرسخا شمال بخارى اقترب جيشه فى غرة ذى الحجة ( ١٦٦ه ) من بوابة بخارى فحاصروها حيث كان يعسكر بها من الجيش الخوارزمى العام عسكر عظيم •

وغلب الفوازميون بعد أيام ثلاثة من الحصار والقتال ولم ير أهل الدينة مناصا من التسليم فتساقط المعول فى الرابع من ذى الحجة على هذه المدينة العامرة التى كانت أفضل وأهم مدن ما وراء النهر وفى دخول المغول بخارى أمر جنكيز باحراقها لما أبداه حراس قلعتها من شديد المقاومة فاحترقت المدينة بأجمعها لأن منازلها كانت متسيدة بالخشب الا بعض القصور والمسجد الجامع التى بنيت بالحجر ورحل المعول أهل المدينة الى خارجها وأخذوا شبابها حشرا وتفرق من طلب الأمان لحياتهم فى كل حدب وصوب وسئل أحد الفارين من بخارى عن حالها بعد استيلاء المغول فأجاب (أتوا وخربوا وأحرقوا وقتلوا ونهبوا وذهبوا) و

واستدعى جنكيز بعد دخوله بخارى عددا من كبارها وتجارها وقال لهم ان غرضى من جمعكم هو أننى أريد البضائع الفضية والذهبية التى باعها خوارزم شاه لكم عن طريق غاير خان بعد قتل تجار المعول لأن هذه الأشياء ملكى وملك شعبى ، فقدم له التجار ما بحوزتهم منها ، وأثبت هذا تدخل خوارزم شاه المباشر في قتل تجار المعول ومسئوليته في اثارة غضب جند و

#### فتح سمرقند في (١١٧ه):

وبعد أن خرب جنكيز بخارى تحرك صوب سمر قند وقاد من أهسل بخارى جمعا عظيما باذلال كبير حتى يتصور أهل سمر قند أنهم من ضمن جيشه فيفزعون لضخامته ، ففعل هذا التخطيط فعسل السحر وأزل مسن أقدام شعب سمر قند مع أن عددا ضخما من الجيش الخسوارزمى كان مرابطا بالمدينة (من خمسين ألفا الى عشرة ومائة ألف باختلاف الرواية) لاسيما وأن الجيش الخوارزمى كان يتفادى مواجهة المغول • الاأن أهل سمر قند لم يسكتوا عن الدفاع عن مدينتهم فأبدوا مقاومة شجاعة لثلاثة أيام وخرجوا فى اليوم الثالث عن المدينة وهاجموا المغول • وتقهقر المغول أولا أمامهم وما أن اقترب المسلمون الى كمائن المغول حتى تقاطروا عليهم من كل جانب فأهلكوا أكثرهم • أما الجنود الأثراك الخوارزمشاهيون فقد استأمنوا المغول • ودخل جنكيز فى العاشر من المصرم (١٧١٧ه) المدينة وبعد أن خرب قصر الحاكم بها أمر بالقتل والنهب ، وعامل سمرقند بماعامل به بخارى من قبل •

#### **فتح بقية ما وراء النهر:**

وفى الوقت الذى كان جنكيز فيه منصرفا الى فتح بخارى وسمرةند كانت الجماعة التى أمرها من جيشه بفتح أترار تهاجم هذه القلعة المحكمة بانتظام ، وقد أبدت أترار مقاومة أشد من البلاد الأخرى فيما وراء النهر لأن حصارها استغرق نحو خمسة شهور ، واستبسل غاير خان ، الذى يجوز أنه المسبب المحقيقى لهجوم جنكيز على البلاد الموارزمية ولذا لا يمكن بأى حال قط أن يستسلم للمغول ، فى الدفاع بشجاعة فائقة أمام المغول ومعه الجند الذين أمده خوارزم شاه بهم والمدد الذى بعث به اليه بحد ذاك ، وفى الذهاية خانه أحد قواد خوارزم شاه الذى كان قد أتى لمدد واسمه ( قراجه خاص ) ولحق بجغتاى واوكتساى الا أن ولدى جنكيز أهلكاه لخيانته ولى نعمته ، ومع هذا استمر غاير خان فى المقاومة ما بقى

معه جند وصحب ، وأخيرا لم يبق معه أكثر من جنديين غلاذ بسقف القلعة والمخذ يدفع عن نفسه بقطع الحجارة التي كانت بعض الجسواري يقتلعنها من حائط القلعة ويعطينها له ، ووقع بهذا الحال في قبضة المغول فقتل والدا جنكيز هذا الرجل الشجاع ووضعوا السيف في أهل مدينة أترار ،

أما جنود جوجى الذين أمروا بفتح البلاد الواقعة على نهر سيهون فقد استولوا بعد سبعة أيلم من الحصار على سقناق أول الأمسر وكالت تقع على بعد أربعة وعشرين فرسخا من أترار ثم قاموا بتخريبها وفى صفو ( ٢٠١٧ه ) حاصروا جند ولم يقاوموهم أهلها كثيرا فدخلها جوجى متتصرا وانصرف الى التأهب لفتح الجرهاينة عاصمة خوارزم شاه ليكمل مهوشه .

ويمم الجيش الأؤل الجنكيز خان بقيادة (ألاغ نويان) بعد أن استراح من تعبه فى فتح بخارى وسمرقند وأثرار شطر بلاد ما وراء النهر الأخرى مثل بناكت وخجند وفرغانة لفتحها • ولم يظهر مقاومة شديدة الا من خجند من بين هذه المدن فقد قاتل حاكمها (تيمور ملك) وكان من أكثر أمراء خوارزم شاه شجاعة بألف مقاتل كان كل ما لديه المغول بيطولة على شاطىء سيحون وأهلك فيهم كثيرا • وفى النهاية لما أدرك أنه لن يظفر على ما لدي المهر الى بناكت ومنها الى خوارزم ثم لحق فى خراسان بجيش خوارزم شاه.

## عبور المفول جيهون وتعقب خوارزم شاه:

بعد فقح سمر قند أعاد جنكيز تقسيم قواته الى أقسام عدة أمر كل قسم عنها بالاستيلاء على الولايات التي لم تفتح بعد من بلاد خوارز مشاه على النحو التالى:

۱ - أرسل ثلاثة تومانات أو ثلاثين ألفا بقيادة (جبه) أو (يمه) ر سبتاى بهادر ) و (تعاجار ) لتعقب خوارزم شاه فى خراسان وأمرهم

بعدم التوقف فى الطريق لأى سبب كان وألا يكفوا حتى يمسكوا بخوارزم شاه وألا يهاجموا البالاد التى بطريقهم وبفرض أنه توقف عن للقاومة الرؤيته عدم قدرته على مقلومتهم لابد أن يطلعوه على الأمر م

۲ ــ بعث ابنیه الأكبرین جغتای وأوكتای بجیش كبیر الی الجرجاینة قصبة الخوارزمین وولایة خوارزم وأمر ابنه الآخر جوجی أیضا أن یخف الی عون أخویه من جند .

٣٠ ــ أمر عددا فير كبير من جنوده يقودهم ألاغ نويان ويساور أن يسيطر على الوادى الأعلى لجيمون أى الوخشان والطالقان ١٠ أما جنكيز فقد أمضى أيام المسيف في حوالي (نخشب) حتى يستريج جنوده بعضا من الوقت ويتهيأ خيل الجيش للقتال القادم ١٠

وكان السلطان محمد خوارزم شاه الذي لم يكف عن الفرار أمام جيش جنكيز في هذا الوقت ببلخ ولما سمع بخبر خياع ما وراء النهر واقتراب الحملة المغولية من خروارزم قصد العراق يلبي دعوة ابنه ركن الدين العله يدبر وسيلة أو أمرا اليمنع تقدم المغول وبوصول جيش جبه وسبتاي وتنعاجار الى شراطيء جيحون ساك جمع من الجنود القراخطائيين وأمراء خوارزم شاه سبيل الخيانة وانحازوا الى المغول ، وأسرع المغول بعد عبور هذا النهر في ربيع الأول ( ١٦١٧هـ) والسيطرة على بلخ الى هراة لكنهم لم يتعرضوا اليها بشيء لأن حاكمها كان قد قبل طاعة جنكيز فتقدموا نحو طوس و

ولم يكن بالسلطان محمد اشدة بخوفه أى هدو عللاستقرار فى أى بلد عَلَظَدَ يَتَنَقَلُ بِينَ نَيْسُنَابُور وبسطام والرى ولما سمح أن ابنه بركن الدين برابط فى قلاء درين ) من قلاع مدينة الكرج بشلاتين ألف جندى قوجه اليه •

وكان بامكان خرارزم شاه فى هذه الدينة أن يقضى بسهولة بما معه من جند وبمدد ابنه والأمراء الآخرين على جند سبتاى وجبه القلة المنهكة، الا أن الخوف من المغول للاسف أز ال عنه تماما عنان السيطرة على

انفسه حتى أن سوء تدبيره الذى بلى به لسوء حظه لم يسمح له أن يفيد من هذه الفرصة السانحة بل الله أرسل وهو فى عالمة مسن الهروب السريع بحريمه الى ابنه الثانى غيسات الدين فى قلعة قارون مسن قلاع الألبرز الداخلية عوفشل أمراء العسراق فى عثهم المتكرر له على مقاومة المغسول وقتالهم فى جبال لورستان ، خاصة وأن الأتابك نصرة الدين أحمد أتابك لورستان المشهور طلب الى السلطان أن يأتى أحد المعابر الضيقة بين لورستان وفارس لكى يجمع له من قبائل فارس واللور نحو عشرة آلاف بغندى فيسدوا الطريق على المغول ويقضوا عليهم الا أن السلطان التعيس رفض هذا العرض وحمله على أنه تحايل منه لضرب أتابك فارس عدوه فعاد نصرة الدين أحمد الى بلاده من شدة يأسسه وكان أن وصل وقتذاك خبر بلوغ جبه وستباى مدينة الرى ه

#### نهاية السلطان محمد خوارزم شاه:

انقسم فى طوس الجيش المغولى قسمين سلك سبتاى عن طريق الدامغان وسمنان طريقه الى الرى وأخذ جبه طريقه الى مازندران فوصل عن طريق دماوند الى الرى بعد نهبه مدن طبرستان خاصة آمل •

وفى الرى ترامت الى المغول أنباء تحرك خوارزم شاه من همدان الى مازندران فاتجهوا بعد القتل والسلب فى الرى الى همدان على أخف من الريح وواجهوا على مقربة من دولت آباد بملاير جنود السلطان فأهلكوا كثرة منهم حتى جوالا خوارزم شاه نفسه أصيب بسهم الأأن المغول لنم ينشطوا كثيرا فى تعقبه لعدم معرفتهم له فأسرع خوارزم شاه ووصل الى قلعة قارون وكان يقصد الى الهروب الى بغداد ، الأأن المغول حلوا كموت الفجاءة ، فتوجه السلطان وقد سيطر عليه الفزع العظيم الى قلعة إلى سرجهان ) على خمسة فرالسخ من السلطانية الحالية فى سفوح جبال طارم ، وترك المعول تعقبه لجهلهم الاتجاه الذى سلك اليه السلطان و

وأقام خوارزم شاه سبعا في سرجهان وتركها الى جيلان ومنها الى مازندران فاحتفى به أمراؤها ما عدا الاصبهبد (كبود جامه) ـ أو صاحب الرداء الأزرق ـ الذي كان يتأمر على جنوب مرداب بأستر اباذ ، فكان يحفظ عليه احنة قتله عمه وابن عمه فتحالف مع اللغول ضده فلما علم خوارزم شاه أن المغول عرفوا مقامه ركب سفينة ليلوذ بجزيرة آبسكون احدى الجزر الواقعة على لسان نهر جرجان داخل بحر الخرز (١) ، فحل المغول وأمطروا سفينة السلطان بوابل من سهامهم لكنهم فشلوا في تعقبه لعدم السفن معهم ،

وسمع السلطان فى وصوله هذه الجزيرة وكان مصابا بعلة ( ذات الجنب )(٢) أن المعول تمكنوا من قلعمة قارون وقتلوا أبناءه الصغار واستبوا حريمه فأعجزه شدة المرض وسماعه هذه الفاجعة سريعا فلفظ آخر أنفاسه فى جزيرة آبسكون فى شوال من ( ٧١٧ه ) هذا السلطان بمثل تلك العظمة فى الشأن والوسعة فى الدولة حال أنه لم يكن عنده ما يكفن به فكفن بقميص أحد رفقته • وحينما تسلطن جالال الدين البنه على ايران أمر أن ينقل رفاته من جزيرة آبسكون الى قلعة ( اردهن ) • وبعد أن قتل أمر أوكتاى ولد جنكيز أن يستخرج رفات السلطان من القلعة أيضا وأن مصرق •

## واقعة خوارزم وفتحها في (١١٨ه):

ومع أنقصد جنكيز الرئيسى تعقبه للسلطان الخوارزمى واستئصال شأفته وانهاء أمره الاأن الاستيلاء على عاصمة الخوارزمشاهيين والقبض على تركان خاتون أم السلطان وسائر الأمراء كانت من الأمور التي عدها

<sup>(</sup>۱) يرى غامبرى ان الجزيرة التى لجأ اليها السلطان محمد وبها مات ليست آبسكون وانها أغوردجالى أو جيركن الحالية (تساريخ بخسارى ح ٣ من ١٧٧) .

<sup>(</sup> ۲ ) ورم يصيب الحجاب الصدرى من ناحية الجنب ويصاحبه سعال شديد وضيق في النفس والحمى وآلام شديدة بالجنب .

خان المعول هامة من كل ناحية .

كانت خوارزم وهي مملكة الخوارزمين الأصلية تحت عكم أم السلطان تركان خاتون وأتراك القنقلي ، وكانت هذه الجماعة بمكنتها أن تنزل بجيش جنكيز الهاجم في مثل هذا الموقع الذي كان قلب المالك الخوارزمية الويلات لكن شيخوخة تركان خاتون وما نزل بها من مصائب من ناحية والانشقاق بين الأمراء وقواد الجيش من ناحية أخرى حال دون هدذا الأمر .

وحينما كان جنكيز بما وراء النهر أرسل (دانشمند حاجب) أحد مستشاريه بسفارة الى تركان خاتون وسلمها خطابه الذى يقول فيه انه يقاتل خوارزم شاه وحده ولا يفكر أبدا في التعرض الى البلاد التى تحت ادارتها ويريد منها أن تبعث بأحد من تثق بهم اليه حتى يسلم الى الملكة حكم خوارزم وخرالسان ومضافاتهما •

ولم تخالج تركان خاتون أدنى خالجة اطمئنان نحو مقترح جنكيز وما ان سمعت أن خوارزم شاه قد عبر جيحون وأخلى ما وراء النهر حتى جمعت حريم السلطان وأطفاله الصغار ونفائس خزائنه وغادرت خوارزم وقبل أن تتركها أغرقت في ماء جيحون جماعة من وجوه الكبار والأمراء والنجباء كان خوارزم شاه قد قبض عليهم أيام مقامه بخوارزم وألقى بهم في حبسها اعتقادا منها بأن قتنة المغول سرعان ما سوف تزول وتستقر سلطنة خوارزم شاه فلا يثورون وقتذاك عليه و

وبعد أن غادرت تركان خاتون خوارزم بقى جمع من الأمراء وقواد الجيش فى الجرجانية عاصمة السلطان محمد وانتهت أزمة أمرور الملكة الى شخص لم يكن لديه أدنى خبرة أو كفاءة لها فزادت الأمور اختر لالا واتدع الشقاق فى الناس وصارت الأموال الديوانية نهب المختلسين وظل هذا الحال الى أن قدم خوارزم عاملان من نواب ديوان خوارزم شاه فأداراه باسم السلطان ، وبعد قليل من وصولهما وصل أيضا أيناء

السلطان محمد وهم جلال الدين، وأوزلاغ شاه و آق شهر بعد دفن والدهم بجزيرة آبسكون عن طربيق بحر الخررز الى خوارزم فأغلموا الرعية بمونت السلطان •

وكان خوارزيم شاه فى كل الفترة التي ظل أسير رأى أمه تركان خاتون قد ولى ابنه قطب الدين أوزلاغ شاه عهده بناء على ميلها علكنه بعد أن سمع بأسر أمه وهو بجهزيرة آبسكون وأحس بدنو أجله أيضا طلب الله جلال الدين وأخويه وكانوا حاضريه فولى جالال الدين عهده وأمر أخويه بطاعته والانقياد له •

وبعد دخول أولاد خوارزم شاه خوارزم واذاعة ولاية جالال الدين المعهد. وخلع أوزلاغ شناه رغض الأمراء الأتراك هذا القرار وأعلن أكثرهم قوة وهو قتلغ خان وكان طوع أمره سبعة آلاف جندى خلاف جال الدين وصمم ومن شايعه على حبسه أو قتله •

والصطر جلال الدين والحال هذه الى الفرار الى خراسان وبصعبته ثلاثمائة غارس وتيمور حملك المير خجند السابق الذى كان قد عاد الى خوارزم قرب هذا الموقت وأنزل بجند المعدول هزيمة فى خوالى هذه المنطقة ، وبعد ثلاثة أيام من فرار جالال الدين أخلى أوزلاغ شاه والمد شاه جرجانية خوفا من دنو اللغول اليها وعجلا الى خراسان •

ولما رخل أولاد خدوارزم شاه اجتمع أمراء مملكة خدوارزم شاه بوجيشه وكانوا بيحكمون على تسعين ألفا من الأتراك القناقيين على تنصيب أحد القارب تركان خاتون وهو خمار تكين على السلطنة وقبد للجميد طاخة عكمه م

وحشد جنكيز معظم جيشه على أكثر من جانب لضوارزم لأنه كان مطلعا على أهمية موقعها وكثرة سكانها وعمارها وقدوة أتراك القنقلى وشجاعة أطها • فقد أمر جيش جعتاى وأوكتاى بالتحرك الى الجرجاينة من تلحية المجنوب الشريقي أي من ناحية بخارى ووجه جوجى من تاحية

أخرى وكان بحوالى جند أن يرسل جنده لمد جعتاى وأوكتاى وبعث هـو نفسه بخاصة جيشـه الى الجرجاينة عقبهم فبلغ عدد الجيش المغـولى خلاف جنود جوجى مائة ألف ٠

وحينما اقتربت طلائع جيش جنكيز الى أبواب مدينة الجرجانية ظن أهلها أن ما يرونه من المغول هم كل ما مع خانهم فاستجمعوا شجاعتهم وهاجموهم فتقهقر المغول وتعقبهم أهل خوارزم وما أن سحبوهم الى فرسخ عن المدينة حتى أحاط بهم كل جيش المعول العظيم وأعملوا فيهم المقتل فلم تغرب الشمس حتى قتل جمع كثير منهم وعادت بقيتهم الى المدينة منهزمة ٠

وفى اليوم التالى بلغ أوكتاى وجعتاى الدينة فحصراها ودعيا أهلها أولا الى الطاعة فلم يجبهم أحد فنصبوا منجنيقاتهم وصبوا على الناس أحجارهم وأخشابهم ، ولم يكن حول خوارزم حجارة كثيرة فانصرف المغول الى تقطيع أشجار المتوت وكانت كثيرة وافرة لأن الخوارزميين كانوا يزرعونها لديدان الحرير ثم تركوها فى الماء حتى تصلبت ثم أثيالوها نارا وطفقوا يقذفون المدينة بها بالمنجنيقات ،

وما أن وصل جنود جوجى حتى أحاطوا بالمدينة من كل جانب، وخاطب جوجى أهلها بأنهم لو سلموا يأمنوا ، ولكن أهالى الجرجانية لم يسمعوا لله مع أن السلطان محمدا كتب اليهم من جزيرة آبسكون قبل وفاته يدعوهم الى مسالمة المغول والكف عن قتالهم فجدوا في سعيهم الى الثبات والدفاع و وأخيرا أمر جنكيز الأسرى من الحشر الرافقين لجيشه أن يهيلوا التراب في خندق المدينة الملوء بالماء في مدة عشرة أيام ويحطموا قلاعها وأدوارها و

وقد أفزعت أعمال المغول خمارتكين افزاعا شديدا فكف عن المقاومة وخرج من المدينة واستسلم لمجند المغول ، ومع أن خيانته هذه قد خلفت في قلوب أهل الجرجانية ضعفا ووهنا الا انهم مع هذا لم يرضوا بعار

الاستسلام فأجبر جند جنكيز على أن يخرجوا عن أيدى الرعية البساسلة عاصمة خوارزم شاه بعنت شديد محلة محلة وشارعا شارعا وانقسم جند المغول ما بين محارب لهم بالسهام ومحسرق لدورهم بالزجاجات المليئة بالنفط •

وقد دام القتال على هذا النحو بضعة أيام ولم تستسلم المديلة ، ففكر المغول فى حيلة أخرى ولجأوا الى تحطيم سد جيحون واطلاق مائه على مدينة الجرجانية ، وقبل أن يتم عملهم انقض حراس جسر المدينة وهم الذين شيدوه على ثلاثة آلاف من المغول فأفنوهم عن بكرة أبيهم ، فنفخ هذا النصر فى أهالى الجرجانية قوة جديدة وزادتهم جلادة فى القتال وصبرا على تحمل المصيبة .

وأخيرا تمكن الغول من تدروية المدينة بالأرض الا ثلاث محالت اعتصم بها من بقى من أهل الجرجانية العاجزين من السيف وأرسلوا محتسب المدينة الى جوجى يطلبون الأمان فرفض لأن طلبهم جاء متأخرا عن موعده المناسب وأمر باخراج البقية من الرعية خارج المدينة ، ففصلوا منهم أرباب الحرف والصناعة وكانوا يبلغون مائة ألف وأرسلوهم الى البلاد الشرقية التى تحت أمرهم ، واستبى قادة المغول النساء والأطفال وأعملوا فى الرجال السيف بأن قسموهم على الجنود وذكر أنه أصاب كل جندى مغولى في هذه القسمة أربعة وعشرون رجلا ،

وبعد أن أنهى جنكيز أمر الأهالى وسع المدينة نهبا وسلبا فهدم ما لم يصبه التخريب وهكذا فنت وزالت تلك المدينة التى لم يكن يناظرها في تلك الأيام مدينة من حيث عمارها وكثرة سكانها وأهميتها وكانت تحكم في عهد السلطان محمد على العالم الممتد من صحراء جوبى والتبت شرقا حتى العربى وخليج فارس •

وقد بلغ حصار جرجانية نحو أربعة أشهر من ذى القعدة (٣٦١٧) الى صفر (٣٦١٨) ولم يبق حيا من أهلها أحد وقد بلغ القتلى عددا جعل

ضخامته المؤرخين يمتنعون عن ذكره والا يصدقونه و وكان من بين من عقل في هذه المواقعة الشبيخ نجم الدين الكبرى العالم والعارف المعروف وسنوقه عذكر له ترجمة في الفصول التالية و

وكانت احدى أسباب طول حصار الجرجانية فضلا عن ثبات أهلها الشيمعان أن جوجى بن جنكيز لم يكن يميل الى الحاق التخريب الكتير بها الأنه تقرر أن تكون ضمن مملكته القادمة لهذا لهم يتعرض للمدينة أثناء عدة الحصار ووقع الخلاف بشأن ذلك بينه وبين أخيه جعتاى ولما علم جنكيز جعل جيوش بحوجي وجعتاى وأوكتاى تحت أمر الأخير وبعد فتح خوارزم تركها الى جوجى وطلب اليه جعتاى وأوكتاى فبلغاه وهو يحاصر الطالقان و

#### خهاية تركان فالتون --

بعد أن قتلت تركان خاتون أم خوارزم شناه الأمراء واللوك والاعيان الذين تم حبسهم من قبل ابنها في خوارزم رحلت عنها بطريق الصحراء ومعها حريم السلطان وأولاده المعار ونظام اللك ناصر الدين محمد بن صالح الوزير متجهة الى خراسان ومنها الى مازندران وتحصنت بقلعة الكل (لال) من قسلاع ولايخة لاريجان به

وضرب المغول حصارهم لهذه القلعة في أو ائل عام (٢١٧ه) واستمروا يحاصرونها أربعة أشهر وفي النهاية اضطرت تركان خاتون ونظام اللك الوزير الفقدان الله اللي التسليم فنزطوا منها واستسلم الجميسع الى اللجيش المغولي عوارسل المغول بتركان خاتون ونظام الملك الوزيد وحريم خوارزم شاه وأولاده الى بجنكيز عند المطالقان فاورد الوزير وأبغاء السلطان الصغار في (٢١٨هم) مورد المقتل ولحنفظ ببغات في وارزم شاه وأخواته مع تركان خاتون وأمرهن أن يندبن موت السلطان المحديد على بعد ذلك السلطان بحدال الدين بحدوث على وقت رهيلهن عبولا هزم بعد ذلك السلطان بحدال الدين المنكوريني في حوالي نهر السفد الستبي حريمه أيضا فأرسسالهن مع حريم

أبيه المى قراقروم وظلت تركان خاتون بهذه المدينة الى أن لقيت حتفها قى (١٣٠٥م) • وأمر اللعول بنات خوارزم شاه بخدمة الأمراء المسلمين الذين هم فى طوعهم بخدمتهم والتزوج بهم الا (خان سلطان) زوج نصرة الدين عثمان خان سلطان السلاطين القراخاتي التي المسطفاها جوجي لنفسيه •

#### فتح خر اسان وظهور السلطان جلال التبين المنكبرني :.

مكث جنكيز أياما عدة بعد فتحه سمرقند فيما حول جيحون وسمرقند ، وعمل جنده في خوارزم آنذاك بالاستيلاء عليها وتوجهت جماعة أخرى الى السيطرة على ما لم يسيطر عليه من بلاد ولأية فرغانة ٠

وأثناء اقامة جنكيز بسمر قند لاذ أو لاد السلطان محمد وهم جلل الدين وأوزلاغ شاه وآق شاه بالفرار من خوارزم ، وبلغ جلال الدين الذي كان أسرع من أخويه في تركه خوارزم مدينة نسا ومعه ثلاثمائة فارس وتيمور ملك واللي خجند السابق ، ولم سمع جنكيز بفرار أولاد السلطان أرسل من خلفهم جندا يتعقبونهم كثيفا فمكثوا يرقبون الطرق من مرو الى شهرستانه ،

ولاقى جلال الدين الذى جاء عن طريق صحراء خوارزم سبعمائة حندى معولى فقضى عليهم فى هجوم واحد واستولى على خيلهم وسلاحهم وقال من استطاع الفرار منهم حتى من لجأ من هولاء المغول الى الاعتصام خوفا بترع نسأ أخرجهم منها الزراع وقطعوا أعناقهم على الملا العام م

وبعد أن الغتنم جلال الدين مؤن المغول وأسلحتهم وخيلهم استعد بفرسانه لبلوغ نيشابور فوصل اليها معجلا الآ أن أخويه اللذين وصلا ولاية أستو ( قوشان ) وقعا في قبضة المغول فقتلوهما واستولوا على ما معهما من جواهر ونفائس قيمة وباعوها بثمن بخس دراهم معدودة الى سكان هذه المنطقة ٠

ولما لم يتمكن جلال الدين مع أنه انتصر ذلك النصر أن يجمع فى خراسان جندا كافيا تركها بعد مدة قليلة من اقامته بنيشابور الى مدينة زوزن ( بولاية قهستان على بعد ثلاثة أيام سير من قاين ) فلم يوافقه أهلها أو يسمحوا له بدخولها فاضطر الى العروج الى مدينة بست ومنها الى هراة •

وتقدم جنكيز من سمرقند الى نخشب ومنها الى قلعة ترمذ فدعا أهلها المى الطاعة فرفضوها وقاتلوا جنده أحد عشر يوما وأهلكوا كــشرة من جيشه الى استبد بهم العجز فعلبوا فاستولى جنكيز على ترمدذ وأفهنى جميع أهلها ٠

وعبر جنكيز بعد الاستيلاء على نخشب وترمذ جيحون وتقدم الى بلخ والطالقان بنفسه وأرسل بعض جيشه الى طخارستان • وسلمت لده مدنية بلخ وكانت من أمهات بلاد خراسان لكنه بسبب ظهور جلال الدين واستظهار شعب خراسان به لم يهتم بطاعة أهل بلخ له فأخرجهم جريسا على عادة اللغول عن المدينة وأفناهم عن بكرة أبيهم مرة واحدة •

وحينما كان جبه (يمسة) سبتاى يتعقبان السلطان محمد خوارزم شاه لم يتعرضا كما مر كثيرا الى بلاد خراسان حينما كانا يعبراه ومضيا كالسيل من خلال مدنه ، فلم يسمع أهل خراسان من بعد رحيل جنودهما لمدة أخرى شيئا عن المعول فعملوا على تجديد القلاع والحصون وجمع المون والمعلائف،

وما أن عبر جنكيز جيحون وجسر ترمذ حتى أمر ابنه تولى بالتوجه الى خراسان فاستولى فى مدة ثلاثة شهور على جميع بلاد خراسان من حدود مرو الروذ حتى بيهق ( سبزوار ) ومن نسا وابيورد حتى هراة مدينة مدينة وألحق ذلك الاقليم العامر عمارة ونسمة بما وراء النهر تخريبا وقتلا .

#### الاستيلاء على مرو ونيشابور وهراة في (١١٨ه): ــ

كانت مرو شاهجان عاصمة السلطان سنجر فى عهد حكمه مركز خراسان وتعد من أكبر بلاد ايران وقد بلغ عمارها وغناها الى حد أن ملاكها ودهاقنتها ، كما يذكر ، كانوا يضارعون أمراء البلد الأخرى وملوكها ثروة وغنى ، وفوق الغنى المادى فقد كانت مجمعا لأهل العلم والفضل مثلها مثل الجرجانية كانوا يفيضون الى مدارسها ومكتباتها العامة والخاصة لذلك الوقت فيفيضون علماً ،

وبعد أن لأذ السلطان محمد خوارزم شاه بالفرار الى جزيرة آب كون ترك مجير الملك حاكم مرو السابق الذى كان يحيا فى خدمة السلطان مازندان الى مرو وجمع نحو سبعة آلاف من المتركمان والجنود والتف حوله جماعة من الرنود (١) والأوباش فادعى خلافة السلطان •

وكان شيخ الاسلام بمرو قد أرسل الى قواد جيش المغول قبل دخول مجير اللك فيها هدايا قيمة وقبل طاعة المغول وسلك قاضى سرخس الذى كان ذى قرابة الى شيخ الاسلام نفس مسلكه وجرت مكاتبات بين القاضيين بشأن هذا الأمر ، فلما اطلع مجير اللك على هذه المواضعة أشار الناس على قاضى مرو فمزقوه اربا ووقف من أهل سرخس الذين أطاعوا المغول موقف العداء أما من كان يحكم مرو قبل مجير اللك فقد أسرع الى مازندر ان لدفع منافسه وأتى بجمع غفير من المغول الى المدينة ، وبدلا من أن ينصرف مجير اللك للدفاع عن المدينة أمام المعول هاجم مدينة سرخس وقتل قاضيها وأخذ يقاتل التراكمة فيها ، وبين هذا القتال وصل جنود تولى وضربوا حصارهم حول مرو ،

وسلمت مرو بعد أيام خمسة من المقاومة • وأبدى تولى احترامـــه

<sup>(</sup>۱) الرند هو الشباطر ذو الحيلة الغدار فى المعاجم الفارسسية ومن لا يبالى وينكر عليه ظاهره الملامة وياطنه السلامة (لفة نامه دهخدا (تهران / ١٣٤١ ش ) غالرند اذن من أسماء العيارين والفتيان (راجع رسالة المترجم (جماعات الفتوة فى الاناضول ص ٣٢) .

لجير الملك أولا وخلع عليه لمكنه بعد قليل ألقى القبض عليه وعلى جميع أهل كبار المدينة الذين تعرف اليهم عن طريقه ، ثم أمر بأن يخرج جميع أهل المدينة بنسائهم وأطفالهم بحيث لم يبق منهم واحد فيها ، وحسين ذاك اعتلى كربسيا ذهبيا وأمر بضرب أعناق جميع رؤساء جيش خوارزمشاه المأسورين ، وقسم الأهالي على الجنود: ، فقتلوا هولاء العساجزين بنسائهم وأطفالهم \* ثم أحرق من و وأشعل النار في قبر السلطان سسنجر وأمر بنبش القبور طمعا في أن يجد مالا وقال لا يبقى واحد من أهل مرو الذين عصونا ) فامتثل المغول لأمره وهاك أكثر من سسعمائة ألف من شعبها المبرىء في هذه الواقعة المهولة .

أما نيشابور فكان أهلها قد قبلوا طاعة المعول حينما مربهم جيسش جبه وسبتاى وحكمها شحنة من جانبهم ، فلما سسمعوا بضبر ظهور السلطان جلال الدين المنكرنى أعلنوا عصيانهم وقتلوا شحنة اللعول .

هلما بلغ خبر قتل الشحنة الى تولى أرسل تغاجار نويان صهر جنكيز اليها للاستيلاء عليها هأتى تغاجار نيشابور وحصرها • وفي اليوم الثالث من الحصار قتل تغاجار وهزم المغول ففر جماعة منهم الى طوس وعدد آخر الى سبزوار •

وفى هذا اللوقت فرغ تولى من فتح مرو فتحرك صوب نيسابور ، وكان أهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت بشجاعة لكنهم قبلوا التسليم لقلة وكان أهلها يقاتلون حتى ذاك الوقت بشجاعة لكنهم قبلوا التسليم لقلة ولن لكن تولى رفض استسلامهم وفتح المدينة في العاشر من حسفر ١٣هـ). وقتك أهلها واستحيا نساءها وأمر بقطع رؤوس القتلى خشية ان يكون وسطهم من لا يزال بقيد الحياة ، ثم سوى المدينة بالأرض •

وقدمت ابنة جنكيز زوج تعاجار الى نيشابور وأمرت أن تنفرب المدينة الى حد أن تزرع أرضها ولا يبقوا منها شىء ظاهر حتى كلابها وسنانيوها مفعل المغول ما قالت مقضى جنود تولمي سبعة أيام ولليال يعمرون المدينة المخربة بالماء وبعد تدويتها زرعوها شعيرا • وقدر عدد القتالى فى نيشابور بندو آلف آلف وسبعمائة وخمسين الفدا •

ودقت طوس ومشهد الحالية أيضا ضمن ما وقع تحت سنابك خيول المغول وخربت ، ولما ارتاح المغول من هذه الناحية أخسدوا طريقهم الى هراة وكانت آخر مدينة لم تفتح بعد فى اقليم خراسان أرسل تولى أولا رسالة الى هراة واستدعى قاضيها وحاكمها اليه فقتل شسعبها رسسوله فأهكم هذا غضبه وحملته عليهم وعلى مدينتهم .

وظل حاكم هراة وهو ملك شمس الدين الجوزجانى يدافع باستبسال عن المدينة حتى ثمانية أيام ، اذ أصابه سهم فى اليوم الثامن مات على اثره فتسبب قتله فى ظهور انشقاق بين مدافعى هراة فخرج جماعة مسن علماء المدينة وأعيانها المي تولى وسلموا اليه المدينة • وأظهر تولى خلاف عادته رأفة بها فلم يقتل من أهلها الا اثنى عشر ألفا مسن أتباع السلطان جلال الدين ، ثم توجه بعد تنصيب شحنة عليها الى أبيه الذى كان يحاصر فى هذا الوقت الطالقان فى ولاية الجوزجانان •

كانت مدينة الطائقان هـذه التى تسمى بطائقان بلخ أو طائقان خراسان تقع على بعد ثلاثة منازل شرق مرو الرود على رأس طريق بلخ ولا يجب أن نخلط بينها وبين طائقان قزوين وطائقان أصفهان وطائقان طخا رستان (شرق غندوز قرب فيض آباد الحالية في أفعانستان الشمالية الشرقية ) +

مكث جنكيز عشرة شهور يحاصر قلعة نصرت كوه من قلاع الطالقان وقتل عدد كثير من جيشه في هذه الحروب ، فقدم ابناؤه أوكتاى وجعتاى وتولى بعد أن فرغوا من فتح ما وراء النهر وخوارزم وخراسان لعون أبيهم • وأخيرا بنى جند جنكيز مرتفعا من الحجارة والأخشاب بعلو القلعة فرقوه اليها ، ففر الفرسان المدافعون لكن مشاتها أسروا جميعا ثم قتلوا •

وبعد فتح الجوزجانان والطالقان عاجل جنكيز الى غزنة ، وبما أن ابن جغتاى الذى كان أثيرا جدا عند جنكيز قتل فى حصار باميان ، أمر

خان المغول بعد فتحها أن تقتل حيوانات المدينة فضلا عن أهلها وألا يؤسر أحدهم وألا يتركوا حتى الطفل في بطن أمه حتى لا يسكنها من بعدهم أحدد ٠

أما الجنود الذين كان جنكيز قد وجههم من جيشه لفتح بلاد طخارستان فقد استولوا على أغلب مدنها ثم أخذوا في محاصرة قسلاع واليان وولخ حينما شرع جلال الدين في حملاته •

## السلطان جلال الدين المنكبرني:

السلطان جلال الدين المنكبرنى هو أكبر أبناء خوارزم شاه ، الا أن السلطان كما مر قبل ولى ابنه الأصغر أوزلاغ شاه عهده بسبب تغلب تركان خاتون على ابنها وكرهها لجلال الدين وحرمه واخوته الآخرين هذا الحيق •

وفى ( ٢٠٩ه) حينما أزال خوارزم شاه دولة الغوريين واستولى على فيروزكوه وغزنين وباميان وسائر سيستان ترك حكم هذه البلاد الى جلال الدين ابنه ، لكنه كان يصطحبه فى حروبه لحبه له ولاعتقاده فى حكمته وشجاعته وحاجته اليهما وكان ينيب عنه حكاما لغزنة وهراة وبيشاور .

وكانت حكومة هراة فى هذا الحين لأمين ملك ابن خال جلال الدين ، هلما بلغ جيش المغول حوالى هذه المدينة تركها حتى لا يواجههم وتوجه الى السند وهتح بلادها وطلب عون حاكم غزنة أثناء عملياته الحربية •

وكان جنكيز اذ ذاك مشعولا بحصار الطالقان وكان الجيش معه غير قلة منهم ، وهزم أمين ملك جماعة من هذا الجيش المعولى المتفرق وكانت لا تريد عن الفين أو ثلاثة بالقرب من غزنة وذن يتعقب المنهزمين •

وتحرك الدلطان جلال الدين بعد حروب له مع المغول كما سبق على

حدود نيشابور الى هراة فى أواخر ( ٣٦١٧ه ) فدخلها فى أوائل العام المتالى وكان دخوله مصادفا لعودة أمين ملك لها • فقدم أمين ملك ومعه ثلاثون ألفا ليستقبل جلال الدين ولحق به أيضا اثنان من رؤساء الأفاغنة والأتراك القرلق كل بجيش يساوى ما مع أمين ملك ، وبنى جالال الدين بابنه أمين ملك واستعد لمقارعة المغول •

## موقعة بروان وفتح جلال الدين:

وبعد أن أخذ السلطان جلال الدين أهبته بلغ بجيشه الذى تألف من شعوب مختلفة هى الترك والأفاغنة الغوريون والخلج والقرلق الى مدينة بروان (من المدن بين غزنة وباميان وأقدرب الى الأولى والى منبع نهر لوكر) ، فجعل منها مقر عسكره ولما علم بحصار جماعة من المغول لقلعة والميان في طخارستان ترك أحمال الجيش ومؤنته في بروان وهاجم المغول وقتل منهم نحو ألف وهزم البقية ، وعبر المغلوبون جيحون وخربوا جسره وبلغوا سيدهم وقصوا عليه ما وقع لهم •

وعاد جلال الدين الى براون ، فسير اليه جنكيز (قوتو قونويان) بجيش ذكر أن عدته بلغت من ثلاثين ألفا الى خمسة وأربعين ألفا •

وجرت المحرب بين جلال الدين وهوتوهو على بعد فرسخ من بروان وجعل جلال الدين أمين ملك على ميمنة جيشه وسيف الدين أغراق رئيس الأفاغنة على ميسرته وقاد هو القلب وأمسر أن يترجل جنده ويسحبوا خيولهم ويحاربوا المغول راجلين ٠

واستمرت المصرب يومين ، لم يحز طرف منهما فى اليوم الأول نصرا ، وفى اليوم الثانى أمر قوتوقو أن يعد كل جندى معولى تمثالا بشكله يركبه جوادا ، حتى يتوهم أتباع جلال الدين أن مددا وصلهم فيؤثروا الفرار ، وكادت هذه الحيلة تؤثر أثرها لولا أن جلال الدين استبدل فى المقاومة فقوى من عزائم جنوده فهزموا المعول فأمسر

جلال الدين أتياعه بركوب الخيل وتعقب العدو وعاد قوتوقو منهزما الى جنكيز و

وعم الفرج اثر هذا الفتح عامة بلاد المسلمين وحدث لجسلال الدين وأتباعه غاية السرور حتى أن جنوده وخدمه كانوا يثقبون آذان الأسرى المغمل بمسامبر تشفيا وتخفيفا من نار احنهم على أتباع جنكيز ولو قليلا.

ولما بلغ خبر نصر جلال الدين مدن خراسان وجنوب ما وراء النهر قام أهل كثير من هذه المدن بالثورة وقتلوا شحنات المعول ، وصار من أول نتائج هذا النصر أن رفع المعول حصارهم لقلعة ولنخ بطخارستان ، وكانوا يحاصرونها من قبل ، ثم لاذوا بالفرار ،

وبعد فتح بروان ظهر النزاع بين قواد جيش جالال الدين بسبب تقبيم الغنائم واختلف أتباع السلطان وأمين ملك من الخوارزميين والجيش التركى وجماعات الخلج والترك والغوريين ، من ذلك ثار النزاع بين سيف الدين وأمين ملك بسبب امتلاك جواد من خيل المقول فضرب الأول بسوطه ولما لم يحاسبه جالال الدين على ذلك ، أخذ سيف الدين وقود الترك الخلجيين والغوريين طريقهم الى بيشاور عواول السلطان استرضاءهم قدر طاقته فلم ينجح ، وفى النهاية عاد وهاول السلطان استرضاءهم قدر طاقته فلم ينجح ، وفى النهاية عاد وهال الدين المي غزنة ، أما الخلجيون والغوريون فأخذ يعضهم يقاتل الآخر في يشاور وما حولها وقتلت كل مجموعة قائد الأخرى لدة شهرين أو يزيد ، ثم قضى المغول على بقيتهم بعد ذلك ،

وكان جنكيز قد فرغ من حصار الطالقان اذ ذاك فلما بلغه انتصار حلال الدين فيروان قدم الى غزنين عن طريق الباميان •

## حرب السند في الثامن من شوال (( ٢١٨ه):

لا لم يكن السلطان جلال الدين يقوى على جنود جنكيز دعاه هددا الى اخلاء غزية وعقد أمره على عبدور السند ليجمع جيشا ويعيد سيف الدين اغراق وسائر رؤساء الجيش الذين ستكوا طريق المخسلاف ، الا أن جنكيز هان حث خطاه وأرسل جماعة لملاقاته فقابلوه في (كرديز) على بعد منزل شرق غزنة ، فعلبهم جلال الدين وقصد شاطىء السند ،

ودخل جنكيز غزنة بعد أن أهلاها خلال الدين بخمسة عشر يومننا وبعد أن عين عليها حاكما من قبله أشرع متعقبا جستلال الذين المي شاطىء السسند •

وكان جلال الدين مشعولا فى اعداد سفن لعبور النهر بها حين وصل المعول وهاجمت طلائعهم فوجا من جنوده وهزموا قائده ، ومع أن جلال الدين كان قد أرسل رسلا خاصين لتجهيز سفن الى هنا وهناك الا أن الفرصة بدت ضيقة لكى تتهيأ السفن الكافيسة للعبور الاسفينة واحدة جعلها السلطان خاصة لعبور أمه وحزيمه ، لكتهنا تحطفت هي الأخرى بنسب تلاطم الأمواج فاستحال عبور النهر ،

وطلب أم السلطان وزوجة وبعض عزيمه وهن ينحن منه أن يقتلن حتى لا يقعن في قبضة جنكير فأمز السلطان فأغرقت هذه التعيسات في السند • وآثر أمين ملك الفرار وتوجة الى بيشاور وأهلكه فيها عدد من المعسول •

وظل جلال الدين يقاتل ومعه سبعمائة من جنوده ولا رأى أنه لم يبق به وبهم قدرة على الثبات أخرى هاجم طليعة جيش جنكيز وما أن ردهم قليلا حتى ألقى بنفسه في مياه السند ووصل سالما أرض الهند. وكان الجواد الذي تسبب في نجاته عزيزا أثيرا لديه منذ هذه المادثة وطل برفقته حتى سنة فتح تفليس أعفاه من ركوبه عليه ٠

وقتل جنكيز كل من وجده من بقية جلال الدين وأهلك كل طفل ذكر من أسرته ولم يرحم الطفل الرضيع واستبى بقية حريمه وأرسل بهن الى بلاد المغول وأمر أن يغوص الغواصون فى السند فأخرجوا له المال والنفائس التى ألقى بها بأمر جلال الدين فى النهر ، وأناب ولديه أوكتاى وجغتاى فى هذه المنطقة ليقضيا على السلطان اذا عاد ورجع هو الى شاطىء جيحون ٠

## نتائج ظهور السلطان جلال الدين:

حينما طلع السلطان جلال الدين فى شرق ايران وأخذ يقاتل المعول وبعد أن ذاع خبر انتصاره فى بروان خاصة عصى أهل خراسان وجنوب ما وراء النهر ولاتهم المعول بأمل غلبته وقاموا بقتل كثير من حكامهم وشحناتهم من بين ذلك قتل أهل مرو بعون أحد قواد جيش جلال الدين حاكمها وأعلنوا عصيانهم للمعول •

وقدم اذ ذاك قراجه نويان قائد المعول الى سرخس وتعاقب القواد المعول بجيوش جرارة من بعده فجعلوا من البقية الباقية من أهل مرو طعمة السيف مرة أخرى وخربوا كل ما بقى من مسجد أو بناء • ولما جال بخاطرهم أنه ما يزال من المروزيين أحياء مختفون أمروا أن يؤذن مؤذن للصلاة فأخرجوا جماعة من بين الأنقاض وقتلوهم ومكثوا واحدا وأربعين يوما يقتلون ما يجدون من الأهالى ويخربون ما بقى عامرا •

وبعد أن عاد المغول أتى مرو أحد الأمراء وجمع حوله جماعة مسن التركمان فاجتمع بهذه المدينة الخربة نحو عشرة آلاف ، وظل هذا الأمير ومن معه يهاجم عسكر المغول فى مرو الرود وبنجدة الطالقان لمدة ستسة شهور وينهب خيولهم ومؤنهم • وأتى قراجه نويان مرة أخسرى مسن المطالقان وفى عقبه قوتوقو نويان ، وأهلك المغول هدده الرة ساكنى مرو

مستخدمين وسائل التعذيب كالمثلة والالقاء فى النار وسعوا ألا يصل عاصمة سنجر وما حولها مؤنة الاما تكفى عددا معدودا ، وذكر المحققون أن مرو أصبحت صحراء الى حد أنه لم يكن بها ظل يستظل به حيوان وحشى وظلت هكذا حتى عام (٨١٢ه) حين بدأت ترى العمار بهمة شاهر السلطان بن الأمير تيمور كوركان ٠

وفى هراة ثار شعبها أيضا فقتلوا المحاكم والشحنه المعوليين وأمروا عليهم أميرا فلما بلغ ذلك جنكيز أرسل لابنه تولى يقول له (لو قتلت جميع أهل هراة لما برزت هذه الفتنة) ثم سير اليها (ايلجيكداى نويان) ومعه ثمانون ألفا وأمر ألا يترك من أهلها واحدا حيا كما أصدر أمرا آخر أن يتوجه من خراسان جنود لمعاونته • وحمل المغول على هراة بأربعة أسراب أو أرتل وبعد ستة شهور وسبعة عشر يوما استولى ايلجيكداى نويان على المدينة فى جمادى الآخرة ( ٩١٩ه ) فخربها كلها وبعث بكل من وجده مسن أهلها الى داره الأخرى •

وخمدت ثورة البلاد الجنوبية لما وراء النهر بعد خراب مرو وهراة ونيشابور معجلة خاصة وأن ثورة الأهالي في هذه الناطق لم تكن لها صفة العموم والشمول الذي كان لأهل خراسان وانما كان بضعة من المنتهزين للفرص والغارة يهاجمون معسكر المغول ويفوزون بقليل من الغنيمة الا في سمرقند في أوائل عام ( ٩٦١٩ ) عندما خرب الثوار جسر جيحون فقطعوا طريق ارتباط الدينة بالخارج ، ولكن بمجرد قدوم جعتاى اليها وهزيمته للثوار أعاد بناء الجسر فعاد ارتباط ساحلي النهر .

## عودة جنكيز الى بلاد المفول في ( ٢١٩هـ):

بعد أن فر السلطان جـــلال الدين الى الهند أرســل جنكيز أوكتاى الى غزنة ومع أن أهلها قبلوا طاعته الا أنه أخرجهم عنها الى الصحــراء لعلى ذلك على اثر ثورة فقتلهم جميعا ما عدا المرفيين وخرب غزنة وترك

قوتوقو نويان بها وعاد عن طريق هراة • أما جنكيز فقد مكث ثلاثة شهور فى بيشاور والبنجاب فى عقب البقية من جنود سيف الدين اغراق وبعد ذلك ترك بيشاور الى كابل وحدود جيحون وبعد قضائه الصيف فى الباميان عبر النهر وبلغ سمر قند وكان سبب رجوعه ثورة شبت فى الصين الدمالية والتبت وأوجبت حضوره •

وفى عودة جنكيز الى جيحون أمر جعتاى أن يستولى على ولاية مكران والسند فأغار عليهما كما فعل أخوه أوكتاى وقام الاثنان بتخريب نواحى غزنة والسند وكرمان ومكران على نحو أن جلال الدين لو عاد اليها فلن يجد جنوده أدنى وسيلة للعيش أو الحياة ٠

وبعد تخريب الولايات السابقة اتجه أوكتاى وجعتاى بدورهما الى ما وراء المنهر فبلغا بخارى فى شتاء ( ١٩٩٩م) وأمضيا هـذا الفصل على شاطىء نهر زرأفشان يستريحان ويتصيدان • وأرسل جنكيز اذ ذاك الى ابنه الثالث جوجى الذى كان بصحراء القبجاق يستدعيه اليه وكان غرضه أن يقوم مع أولاده على شاطىء سيحون بصيدهم الجماعى المعروف ويتحدث معهم أيضا فى مصالح المالك التى سيطروا عليها لأن جنكيز بعد أن عاد من شواطىء السند أصيب بالمرض بسبب سوء طقسه وأخذ يشتد مرضه يوما بعد يوم وشعر بدنو أجله •

ولحق أوكتاى وجغتاى بمعسكر أبيهما على شاطىء سيمون ، وفى هذا الكان فى ربيع عام ( ٩٦٢ه) ألف مجلس شورى أو باصطلاح المغول ( قوريلتا ) مع أولاده ، وفى صحراء قللان باشى ( شمال جسبال الكساندروفسكى وغرب بحيرة ايسى كول ) قدم جوجى ومعه مائة ألف حواد كهدية لوالده •

وقضى جنكيز الصيف فى مأواه بقلان باشى ، وبعد أن انهاء هدذا اللجلس الشورى الذى ألفه مع أبنائه أعاد جوجى الى صحراء القبجاق ، ثم وصل بعد اهلاكه بضعة نفر من الرؤساء العاصين الأويعور فى

ذى الحجة ( ٦٢١ه) مع جميع أبنائه ما عدا جوجى الى مضارب أسرته الأصلية أى على نهر كرولن وأنون ٠

#### موت جوجي وجنكيز في ﴿ ٢٢٤هـ ):

ولما وصل جنكيز الى معسكر أجداده سمع بعصيان ملك ولايسة تتكغوت أو المتنقوت الواقعة شمال التبت فقرر غزوها وبعد استعداداته قصد هذه الولاية ، وهزم ملكها بعد حرب طاحنة وأفنى جماعة عظيمة من جنوده ، لكن مرضه اثدتد به فى هذه المنطقة فمات فى رمضان ( ١٦٢٤ ) وهو فى الثانية والسبعين من عمره وارتاحت الدنيا من افزاعه وتعذيبه •

وقبل موت جنكيز بستة أشهر كان جوجى (توشى) ابنه الأرشد قد مات أيضا بصحراء القبجاق وروى فى موته رواية ذكرها بعض المؤرخين ومحواها أن جوجى لما كان أكثر سلامة نفس من أبيه لم يكن يقبل على قتل الناس وتخريب البلاد كثيرا وكان يدعو أباه لأن يقل من ازهاق الأرواح وتخريب البلاد حتى أنه قرر وقتا أن يحالف المسلمين ويقتل أباه ، فأطلع جغتاى على خبيئة صدر أخيه فأطلعها أباه فدس أبوه له السر خفية ،

ويعتقد بعض آخر من المؤرخين أنه لما ساء ظن جنكيز بجوجى استدعاه فى عودته الى أرض المغول الأصلية اليه الا أن جوجى اعتذر عن المضور متذرعا بمرضه ، فقدم واحد من التنقوت من صحراء القبجاق الى أرض المغول وأعلم جنكيز أنه رأى جوجى سليما معافى ومنهمكا بالقنص فأرسل جنكيز أوكتاى وجغتاى لتأديبه لكن خبر موته وصل قبل أن يبلغاه .

على أية حال غانه لا خلاف على أن ما بين جوجى وجنكيز وأخيه جغتاى لم يكن طيبا لأن ابن جنكيز الأكبر كان يريد أن يكون دولة مستقلة فى ما حول بحر الخزر ويضم اليها خراسان ومازندران والولايات الشمائية لايران التى لم يطوها جبه وسبتاى ولم يستوليا عليها وكان يود ألا بنقاد لأمر أحد فأصبحت هذه المسألة باعث تعب كبير لجنكيز وأولاهه،

# الفصلالناني

#### سياسة المفول ومراسمهم

#### حكم التاريخ في جنكيز خان:

روى صاحب كتاب (طبقات ناصرى) (١) عن ثقات الرواة أن ( جنكيز خان لما قدم خراسان كان رجلا طويل القامة قدوى البنية عظيم الجثة ، مفتول اللحية والشارب مبيضهما ، قطى العينين فى غاية الجلادة والذكاء والمعتقل والمعرفة والهيبة ، قتالا عادلا ضابطا هازما لعدوه شجاعا سفاكا سفاحا ) •

أما من ناحية صفات جنكيز الخلقية فقد كان رجلا ذا عزم وارادة كبير العقل مدبرا كامل التحكم فى زمام نفسه ، وكان فى مقابل المسكلات والمشدائد يظهر ثابتا غريبا ، وكان لا يكف عن الأمر ما لم يبلغ القصد منسه ، لم يدع فى أى وقت للقنوط أن يتسرب الى قلبه ازاء المادثات القاسية فكان يتلقاها ببرود وثبات .

وحينما هزم السلطان جلال الدين المنكبرني جيش قوتوقو نويان في

<sup>(</sup>۱) كتاب في التاريخ من تأليف ابي عمسر منهاج الدين عثمان بن محمد سراج الدين الجوزجاتي متوفى (١٩٨ه) لناصر الدين محمود شاه بن التنمش . يشمل هذا الكتاب تاريخ العالم خاصة تاريخ الفزنويين والفسور واعتابهم في غزنة والهند ، وفي نهايته غصل كامل مفيد في هجوم المفول على ايران وخانات المغول حتى هولاكو ، ومع ان المؤلف لا يفصل في هجومهم لكنه لمعاصرته لهم ومعاينته الحوادث غان أخباره مقرونة بالصحة ، واغاد المؤلف كثيرا من تاريخ البيهتي وجعله اساس تاريخه لحمود الغزنوي ، وقلده ايضا في اسسلوب الكتابة ، وفي طبقات الناصري اشمعار وقصائد للمؤلف نفسسه استخدم غيها لأول مرة الفاظ مغولية ،

بروان وأتى الأخير جنكيز مهزوما لم يفقد جنكيز عند سماخه هذه الهزيمة حاله سكونه المعتاد وكان كل ما قسال ان قوتوقو نويان تعود أن يخسر جمنتصرا فى كل وقت من معاركه ولم يذق مرة طعم الهزيمة ، وسوف يحتاط كثيرا فى أمره بعد هذه الهزيمة •

ليس مسن شك في أن جنكيز كان أحد أشد الفاتحين سفكا للدماء وفظاظة وغلظة ذكرهم التاريخ ، لأن ما سفك من الدماء بأمر منه أو خرب من الديار العامرة ربما لم يحدث نظيره في أيام غزو غاز قط في فداحسة ويلاته ومصائبه ، خاصة وال جنكيز كان غاية الاحنة والفظاظة ، ولم يكن يشكل عنده قتل مدينة عظيمة قتلا عاما وازهاق أرواح الآلاف وسفك دماء النسوة والأطفال والعجزة باشارة والحدة من شفته أمرا عظيما ، لكنسه ينبغي التسليم بأن فتح كل هذه البلاد وادارة أراضيها الواسعة لم يكن ينبغي التسليم بأن فتح كل هذه البلاد وادارة أراضيها الواسعة لم يكن جنكيز كان خلوا من كل سياسة لا يتعشق غير اقتحام البلاد وازهاق الأنفس في غزواته ، وانما يتوجب الذكر أن جنكيز كان فاتصا يستجيز لتنفيذ هدفه وسياسته وازالة الموانع في طريقه كل ضرب من ضروب القسوة والثبور والتخريب بدون ذرة تأمل أو تحسوط ولم يكن يعبأ بأي شيء غير نيل مراده ،

وكان كل جهده فى بداية الأمر افتتاح طريق التجارة والقوافل القديم بين ايران والصين (طريق الحرير) ، وأقدم لهذا العرض على از الة شعوب الأويغور والقراخطائيين والتأيمان والتثر الذى كانوا حائلا دون تردد القوافل وسربا فى عدم أمن الطرق، وحينما جساؤر البلاد الخوارة مشاهية ، راعى شروط الآدب والاحترام فى حق التعلطان محمذ ، لكن اقدام السلطان على ازلة الدولة القراخطائية وتحطيم السد التحاجز بين المدلاذ الاسلامية وأرض التتر والمغول وغروره وعجبة وسوء تصريفة ومسلكه مع رسل جنكيز والتفكير فى الاستيلاء على الصين وغيرها هيأت

أسباب اثارة غضب الخان المغرولي وبعثت على هجمباته على بلاد المسلمن .

كان جنكيز مثله فى الذابح العامة والقتل الجماعى مثل جلاد مجرد من أى عطف يأمر بتنفيذ أحكامه ولم يكن يفسرق بين الغنى والفقير والمسغير والكبير والمرأة والرجل والمسلم والكافر ، ولم ينحرف فى أعمال سفكه هذه عن جادة العدل وعدم الانحياز عخاصة وأنه بلغ كما كمال الثبات والبرود خلاف عدة نفر من أبنائه وبعض آخر من الغزاة (كتيمور لنك ونادر الأفشارى) فى قتل الأنفس ، فلم يصدر عنه فى أى وقت مهما أشتيد غضبه وحنقه فظائع كتصفية عيدون الأسرى والصلم والجدع واقامة منارات من جماجم القتلى ،

وقد مبل بعض المؤرخين جنكيز برئيس قبائل الهون أي آتيلا وشيهوا هجوم جيشه بالطوفان أو السيل وتقاطر قومه كمهاجرة چماعات مدن البدو ، لكن تأهب جنكيز الهجوم على البلاد الخوارزمشاهية وتحوطيه وتدبره فى الأمور المعسكرية وايثار نظام عسكرى مضبوط والافادة مدن المستشارين وذوى الخبرة والمرشدين وتجرك الجيوش طبق خطة صحيحة كل ذلك يكذب التشبيه الآنف الذكر تكذيبا كاملا ويدل على أن جنكيز فى كل هجمات كان ينفذ الأمور كلها حسب دستور صحيح ووفيق أسلوب ونظام كاملين ،

ويدل طول عمر جنكيز وعدم فقدانه أى من قواه الجسمانية والعقلانية حتى لحظة موته على صحة عقله أيضا ورعايته الاعتبدال في الحياة والعيش والشراب • وقد صار بضعة نفر من أخدلافه كما سنرى (مثل جغتاى وأوكتاى وكيوك) بعد اختلاطهم مع المتحضرين من البلاد المغلوبة واقامتهم بالمدن ألعوبة اللهو والمجون وبهارج الدنيا وقضوا غالب أيامهم في سكر ووهن ؛ في حين أن جنكيز لم يخرج عن بدويته وخاف وله المغول بالشراب ولامهم مرارا لاعتبادهم هذه العادة لوما شديدا •

كانت هيبته فى قلوب الجيش بلا نهاية وكان الجميع يعتبره القائد المعظم وحكمه حكما الهيا واعتقدوا أنه لا ينبغى أن يوجد فى سائر الأرض حاكم آخر غيره ٠

وكان عصيان جنكيز وعدم طاعة أمره بمنزلة ارتكاب جناح عظيم لأن عقيدة المغول أن أمر الخان كان ينزل من السماء وعصيانه في حكم عصيان الله • وكان قتل فرد من أسرة الخان له نفس الحكم ، فقد كان قلب نيشابور رأسا على عقب اثر قتل تغاجار زوج بنت جنكيز ، واستثصال شافة باميان بسبب قتل ابن جغتاى بدفع هذه العقيدة •

ولما أن جنكيز لم يكن يعتقد أى دين أو يدين بأى عقيدة فقد تجنب التعصب لأى دين أو تفضيل ملة على أخرى أو ترجيح عقيدة على عقيدة ، بل كان يكرم المعلماء ويعز الزهاد فى كل دين وطائفة ، وكان أبناؤه كلما وجدوا أثناء استيلائهم على البلاد فى أغلب الأحيان عالما أو مطلعا وأنسوا فيه الجدارة لخدمة أبيهم كانوا يبعثون به اليه سالما ،

وكان جنكيز يفيد فى باب الأمور العسكرية بالمختصين والأدلة وأرباب الاطلاع افادة كبيرة وكان فى كل وقت عدد من هذه الجماعة بجيشه لا سيما تجار السلمين وأصحاب القوافل الذين كانوا يأتون من أماكن بعيدة ، وبسبب كثرة أسفارهم كانوا على علم وافر بأحوال البلاد خارج أرض المغول ، وقد أدوا لجنكيز فى هذا الأمر خدمات جليلة ، وقد ظل من هذه الجماعة حتى حدود (١٠٠٠ه) فئة ببلاطه وكانوا سفراءه الى السلاطين أو رسله لمهام أخرى ومع أن جنكيز لم يبدد رحمة أو رأفة بأعدائه ، الا اته كان يفرق بين المتحضرين المسالين الأبرياء من الايداء والبدو المغيرين اللصوص تفريقا بينا فقد كان يقرب اليه الأويغور والمسلمين والصينيين ، خلافا للمنجو والتنقوت والأثراك الخوارزميين والأفاغنة فقد نفر منهم وعاملهم بقسوة ، وقد كان لخسان المعول كما ذكرنا صحب ومستشارون من المتحضرين من البلاد المغلوبة كالمسلمين

والصينيين والأويغور وأشهرهم هو محمود يلواج المسلم الذي سبق أن ذكرنا السمه •

#### الياسا الجنكيزية: ــ

كان للمغول من قبل جنكيز سلسلة من العادات والتقاليد والآداب الشعبية كما تقتضيه الحاة البدوية لم تدون بسبب معرفتهم للخط والكتابة ، وقد رفض جنكيز بعضها وأبقى الآخر وزاد عليها من نفسه أحكاما وقواعد أيضا فأعطاها فى الواقع جانب الرسمية وأمر أن يعلم أطفال الغول الخط الأويعورى وأن تدون الأحكام والقواعد المشار اليها فى القراطيس وتودع فى خرائن أمراء الأسرة الجنكيزية .

وكان يقال لكل واحدة من هذه الأحاكام والقاواعد بالمعولية (ياسا) بمعنى الحاكم والقاعدة والقانون(١) ومجموعتها وهى القراطيس المكتوبة بالخط الأويعورى ، والتي كانت تجمع جميع الأحكام والمراسم المعولية وقد هذبها جنكيز وصوبها ، كانت تسمى بالياسا الكبيرة وكانت عبارة عن القوانين والأحكام التعلقة بتعبئة الجيش

<sup>(</sup>۱) قيدت هذه الكلمة وأصلها المغولى ( دراساك ) فى كتب الفارسية والعربية باشكال مختلفة من قبيل (ياسا) و (ياسه ) و (يساق ) و (ياساق ) و (يساق ) و كانت تطلق فى الأصل على الحكم والأمر بسن كل ملك أو أسير ، ولما كان قسم من هذه الياسا الجنكيزية تتعلق بالعقوبات والجزاءات ، وكان جزاء أغلب الجرائم والخطايا القتل أصبح أحد معسائى كلمة الياسا تدريجا القتل والموت ، واستعمل مؤرخو تاريخ المغسول عبارة (بياسا رسانيدن ) و إبياسا ملحق كردانيدن ) بمعنى القتل ، واصبح اسم المصدر لهذه الكلمة (ياساميشى ) أيضا مصطلحا للسياسة وادارة الأمور .

ويرى مع كلمة ياسا في كتب تاريخ المفول غالبا كلمة ( يوسون ) وهي لفظة مفولية كذلك بمعنى الاسلوب والطريقة والرسم ( سياتى ) .

وقد دون مجموعة هذه القوانين دستور جنكيز خان الأويغور ، وذكرها تغصيلا الجويئي في كتابه جهانكشا ، الجزء الأول ص ١٧ وما بعدها (مجموعه جب لندن / ١٩١١) ( فامبرى ، حاشية المترجم ص ١٦٣) .

وبتخريب لبسلاد وبمصالح الملك وترتيب المسورة في بساب الأمسور العظمى والغزوات الهامة وأنواع العقسوبات وطسرق حسياة المعسول ورسسومهم في المحركة أو لاقامة وغيرهما ، وكان رسمهم أنه كلما اعستلى خان جديد العرش أو حدثت حادثة عظمى أو اجتمسع الأمسراء كانت الياسا الكبيرة توضع موضع الدراسة ويجرون أمورهم على أساسها •

وكانت الياسا المنكيزية محترمة مقدسة بين المغول بشكل غير عادى ، ولم يجرؤ أحد أن يغفل أحد مضامينها ، وكان المعلول يجلونها اجلال المسلمين للقرر آن الكريم •

وكانت الياسا المجنكيزية حستى بعد زوال سلطنة أولاده من ايران موضع الاحسترام والرعاية أيضا من جانب التيموريسين ، وكانوا يعملون وفق نصوصها حين اجتماع السلطان العام وتنفيذ العقوبات والقتبل وأمور الطعيام والغذاء وغيرها .

وقد جرى الصينيون وفق عوائدهم القديمة على أن يذكروا أقوال أباطرتهم اليومية وتعلم المغدول هذه العادة أيضا من المصينيين وكاندوا يكتبون أحاديث ملوكهم يوميا ثم يذيعونها بعد موتهدم ، وكانوا حرفيين جدا فى اثباتها فكانوا يقيدون أى كلام يصدر عن المضان وكانوا اذا أحيوا أن بيقى معناه خافيا غلفوا العبارة بالسجع والاغلاق ، وكان يقال لهذا القسم من حديث خانات المغول الذى وقع فى الشعب موقع المراعدة والاحترام بالمعونة (بيليك) بمعنى العدام والمحكمة ، وكانيت (الهيليكيات) الجنكيزية محترمة وبعد موته موضع الافادة والمراجعة كياساه تماما ،

### مراسم المفسول: ب

كانت طوائف المغول واللتر التى وجهت حملاتها بقيادة جنكيز خان الى بلاد آسيا الشرقية والمركزية والغربية ثم وسسعت مجال سيطرتها الى حدود البحر المتوسط وأوربا الشرقية والوسطى أيضا كانت كما سبق

الشرح من قبائل مختلفة • وكانت هذه القبائل وكلها من الجنس الأصفسر وشعبه المختلفة قبل ظهور جنكيز واستقرارها في البلاد المتحضرة تعيش حياة بدوية صحراوية دائمة الانتقال من موضع لآخسر وكانت معيشتهم تتصف بدرجة كبيرة من البساطة والقوة وضعة المستوى •

وجنكيز خان أحد أولئك الزعماء الذين تمكنوا بقوة السيف والتدبير المحكم والقوانين الصارمة أن يخضع قومه تحت أمره ناهيك عن طاعة سائر طوائف النرك والمغول له أيضا • وقد جعل كل هذه الأقوام التي كانت تعيش قبله في نزاع وقتال دائمين متحدة تتبع أمرا وحكما واحدا وألف قواها المنتة المثنتة لتنفيذ هدف أكبر ووضعها موضع افادته واستغلاله •

وكانت أكثرية جيش جنكيز في بداية حملاته للمغول الأصليين، لكن هذه الطائفة، ولم تكن كثيرة العدد بالدرجة الكافية، أخذت تتناقص مع كل تقدم وحرب، فاضطر جنكيز لكى يغطى خسائر جيشه البشرية أن يختار من شعوب البلاد المغلوبة لاسيما تلك التي تقترب من المعول الأصلاء بقرابة العنصر والأخلاق (مثل اليايمان والكرائيت والتنقوت وأتراك القبجاق والقنقلي والقرلق والأويغور) أعداد كجنود له، واستطاع أيضا أن يطوع هذه الجماعات لأمره وحكمه ولياساه وأنظمته حتى أن هذه العناصر الأجنبية فاقت آخر الأمر المغول عددا وصارت الأغلبية في جشه للاتراك والمغول،

والمقصود من المراسم المغولية رسومهم وعاداتهم التى كانت شائعة بين طائفاتهم المختلفة واستخلصها أولاد جنكيز من بين عامة المغلوبين والمغول بعد اختلاطهم ، وبعد الجسرح والتعديل فيها مزجها بآدابهم القوميسة أضفوا عليها جانب الرسمية والقانونية ،

ولما أن أوضاع حياة عامة الأقوام المغولية والتركية كانت واحدة بسبب اتحادها في العنصر والجنس والحياة البدوية ، فقد اتخذت

- ۳۸۰ − (م ۲۰ − تاریخ أیران)

مرانسمهم شكلا واحددا بينهم جميعا على وجده التقزيب، وقدل أن كان الطائفة من المغول عادة أو مردم لا تعلمها القبائل الأخرى ولا تجريها .

وبعد تغلب المغول على البلاد المتحضرة فى الصين وايران واقامتهم فى المدن تغيرت المراسم المغولية تغيرا عظيما ، ومع أن ظاهر الأمر يقتضى أن يتحكم هؤلاء المغول فى آداب المتحضرين من البلد المغلوبة ويتغلبوا عليها وكما أن سلاطينهم وأمراءهم حلوا محل الملوك والسلاطين والأباطرة المهزومين فلابد أن تحل مراسمهم أيضا محل آداب هؤلاء المتحضرين أيضا الأ أن الأمر كان عكسيا وضار أبناء جنكيز بعده بنسلين محكومين بأحكام آداب الرعايا المغلوبين لهم تماما وأهملوا عقائد أجددادهم وقوانينهم ومراسحمهم أى انتقم الوزراء والمستشارون مدن أرباب الفن والفضال الصينيين والأيرانيين والأويغور المسيحيين المغلوبين بقوة السيف مدن المغول بقوة حضارتهم وفرضوا عليهم لغاتهم ومذاهبهم وأصول ادارتهم وأحكامهم وأحكامهم وأحكامهم وأحكامهم

صق أن مراسم المغول قد انغلبت بعد استيلائهم على البدلاد المتضرة لآداب هؤلاء المتحضرين لكن كثيرا منها ظلوا يترسمونه ويرعونه وهى التى لم تكن عندهم أسبباب لتركها (كقبول مذاهب المعلوبين) أو تلك التى كانوا يتبعونها بسبب تعلقهم بضانهم (كالياسما الجنكيزية) فانتشرت في المعلوبين أيضا •

ونحن هنا سوف نشير الى طرف من مراسم المغول وآدابهم التى كانت شائعة أيام حكم أبناء جنكيز لايران وننزك شرح تأثير الآداب الاسلامية والايرانية في المغول لموضع آخر ٠

كانت نظرية جنكيز خان الشخصية أن يحتفظ بطوائف المغول مطيعة له على نحو أن يتغلب البدو الصحر أويون دائما على المتمدنين المستقرين ولهذا فلم يبال بأى من آداب هؤلاء المتمدنين بل كان يحول بين المغول وبين أيثار الاسستقرار بالمدن ولم يكن يؤثر نفسه الا العسودة الى بلاد

أجداده الأصلية والبقاء على نفس تلك الحياة البدوية •

كان المعول يعيشون متسترين بالخيام كما هي عادة عامة البدو وكانوا يسمون انتجاعهم الشتوى والصيفى بلغتهم اللغولية (يورت) أو (اردو)(۱) ، وبناء على عادتهم هذه فقد ظلوا يختارون أماكن اشستاهم ومصيفهم حتى بعد سيطرتهم على البلاد الحضرية المتحضرة واحتياجهم للاقامة في العواصم واللدن ، فكانوا يتحركون الى هذه الأماكن بحشمهم وخيولهم وأنعامهم شتاء وصيفا ، وكانوا يرسلون رجالا يسمى الواحد منهم (يورتجى) أى المسئول عن الاقامة مسبقا لاختيار المكان المناسب للفان وحاشيته الى كل طرف فيعين المنازل المناسبة فينطلق المنان المغولى باتباعه وحشمه وأغنامه اليها ويقام له معسكر من بيوت الشسعر واللباد ، كما ينزل أتباعه حول منزله تحت هذه المخيمات أو منازل مصنوعة مسن أفرع وأوراق الشجر وبعد أن ينتهى الفصل وقبل تحركهم من هذا المقام شعطون النار في عامة لوازم الاقامة غير المنقولة كالمنازل الشجرية ،

وكانت معسكرات المغول الشتوية والصيفية فى حكم المدينة الكبيرة ، فضلا عما كان فيها من المفيمات الكشيرة والمنازل المتعددة والأنفس المحتشدة ، فقد كان يصاحب الخان كل الطبقات من قبيل المنشئين أو كتاب الانشاء والقضاة ورؤساء الجيش والجرفيين والتجار ، ويقوم أهل الحرف والصناعات والتجار بتصريف منتجاتهم وبضاعتهم فيقضون كافة حوائج المعسكر •

وكان خانات المغول يبعثون الى الأمراء وذوى القرابة للتشاور فى الأمور الهامة كانتخاب رئيس الأسرة والغزوات الهامة غالبا في مثل هذه المعسكرات عن طريق مبعوثين كانوا يسمون الواحد منهم (ايلجى) وكانوا يقولون لمثل هذه المجالس من الشورى باللغة المغولية (قوريلتاى) •

<sup>(</sup>۱) استخدمت اللفظة الأولى في الفارسية بمعنى المنزل والبيت والمسكن والثانية بمعنى الجيش والمعسكر .

وقد تعود المغول أن الابن الأصغر للخان قلما كان يعادر موطسن أجداده الأصلى ولا يشارك اخوته فى قسمة أملاك أبيهم وانما يتملك بعد موت الخان أبيه ملك الأجداد ، فقد ورث تولى أصغر أبناء جنكيز بعد موته المناطق حول نهرى كرولن وأنن ، وتضائل نصيبه هذا أمام ما أخذه كك واحد من اخوته وربما روعى فى هذا التقسيم سن أولاد الخان •

وكان المغول يختارون الزوجات والمضاجعات ، تعود خاناتهم أن يتزوجوا بابنة أو أخت من غلبوه من الملوك والأمراء أو قتلوه منهم أو عقدوا تحالفا معهم وكان هذا دأب جنكيز خان فقد ذكر أن زوجاته وسرياته بلغن الخمسمائة ٠

ولما كان المعول يتزوجون بكثرة من النسوة ، فقد كان الأب يعطى فى تقديم أبغائه وتأخيرهم الأولوية لأولاده من زوجته التى يؤثرها عن ساقر زوجاته الأخريات ، فما هاز من بين ابناء جنكيز التسعة غير أربعة منهم وحسب الاعتبار والشوكة لأنهم أبناء (يسونجين بيكى) أكثر نساء الخان احتراما وأعلاهن منزلة ، وبعد أن مات أبوهم أمسكوا بأزمة الأمور العظمى •

وقد تسمى كافة الابناء والأقارب والأشخاص الذين ينحدرون مسن عشيرة واحد لأحد الخانات أو الأمراء المغسول باله (أروغ) أما طائفت ورعاياه والمطيعون أمره فقد تسموا بدورهم باله (أولوس)(١) ، وعلى هذا فالمقصود من (أولوس الأربعة الجنكيزيين) جميع البلاد التي وقعت تحت امرة أبناء جنكيز الأربعة من بعد موته وهم جوجي وجعتاى وأوكتاى وتولى •

ومن الأمور التي كان يوليها المغول أهمية تفوق المحد ويعتبرونها من ألزم خاصيات حياتهم الصيد ، فكانوا اذا فرغوا من القتال أمضوا حياتهم فيه ، وتألفت لهم مراسم وقدواعد في نظام الصديد وتفحص

<sup>(</sup>۱) أولوس تعنى مجموعة الخيام (تاريخ بخارى ص ٣٠٠) ٠

المصيد واقتناص الحيوان والقنص الجماعي ، ذكرت في بعض أجهزاء

شاع فى المعول بمناسبة جهلهم وعدم معاشرتهم لأهل المضارة كثير من العقائد المخرافية فكان للشياطين والسحرة والسحر كبير أثر وبالغنفوذ فى مجالى أحوالهم وحياتهم وكانوا يخشون السحر والسحرة خشية شديدة ، ومن ثبت عليه السحر عذبوه عذابا أليما ، وتضمنت الياسا الجنكيزية أحكاما قاسية لهذه الطغمة ،

وبعد أن اختلط المغول بالأويغور الذين اعتنقت طائفة منهم البوذية التخذوا بعض علماء هذا الدين ، وكان يقال لأحدهم (بخشى) كتابا لهم ، فحثوا جماعة من المعول ناهيك عن تعليمهم الخط الأويغورى على اعتناق الموثنية البوذية وتقديس الشمس ، وغلب على رؤساء المغول وأمر ائهم أن يستثيروهم فيما يتصل بالسحر والساحرين ، ولهذا الكتسبت كلمة بخشى عند المؤرخين القدامي معانى الوثني والعالم بالسحر والساحر والماتي، والكاتب ،

ولم يكن لخانات المغول مراسم مفصلة كثيرة فى جلوسهم أو استقبالاتهم فى بداية أمرهم فلم يكن لهم أصلا بلاط أو علصمة ، وكانت رسومهم فيما يختص بهذه الأمور ساذجة ومختصرة .

وبعد حتف جنكيز أحب كبار أسرته أن يرفعوا ابنه أوكتاى الى مقام المخان فتخيروا يوما مسعودا باشارة المنجمين ثم رفعوا قلانسهم بناء على العادة المتبعة ، وأخذ جعتاى يمين أخى جنكيز وأمسك هذا بيسرى أوكتاى وأجلساه على العرش وقدم تولى له كأس خمر ثم ركع جميع الحاضربن ثلاث مرات احتراما له هنأوه بهذا المنصب • ولما انتت مراسم الجلوس ، خرج الخان الجديد أوكتاى وجميع الأمراء من المعسكر وخروا ركعالم للشمس مرات ثلاث ثم جلسوا لمشرب واللهو والمتلذذ • وبعد انتهاء حنن العسرور ، صنعوا صنوف الطعام لثلاثة أيام متوالية على رسم المعلول في

ذكرى روح جنكيز وأرسلوا أربعين ابنة رائعة الحسن من نسل الأمراء والنجباء مزينات بأبهى الزينات ممتطيات صهوات خيول ممتازة الى روح الخان موتا •

وحينما كان خان المغول يود أن ينزل أحدا منهم أعلى درجة لحب كان يمد له يده بكأس من شراب العنب أو لبن الخيول السمى عندهم (قميز) ، فيأخذ هذا النازل منزلة الحب بكأس الرحمة واللطف ، ويخر راكعا ويعبه في شربة واحدة ، وكان رسم تناول هذا الكأس واعطائه من أهم مراسم المغول المعمول بها ، والذا ما عقد صلح وأصدر المطرفان قرارات شربوا الخمر بعد اذابة قدر من الذهب به أو قدموا المشروب في كؤوس من الذهب ،

أما من أدى خدمات جليلة لسلاطين المغول وأمدوهم وقت الشددة فكانوا ينزلون منهم منزلة اكسرام ضاص يسمى باصطلاحهم (سيور غاميشى) ، اذ يعطون أراضى وأملاكا ليتمتعوا بثمراتها واذا تنقل هذا النوع من الانعام اللى أعقاب المنعم عليه ووارثيه سمى بالمغولية (سيور غال) .

# النظام العسكري والمكومي المفولي:

اختار جنكيز خان عددا من المغول حرسا خاصا له سمى الواحد منهم (كشيكجى) أى الحارس كانوا ثمانين حارسا لحراسة الليل وسبعين لحراسة المنهار •

وفضلا عن الحرس الخاص ألف جنكيز فرقة من صفوة المقاتلة عددها ألف وأطلق على كل منهم (بهادر) وتعنى المبارز والشجاع وقد عدوا في الحروب طلائع حرس الجيش •

وقد ضمت غالبيته قادة جنكيز الحرس الخساص به ولما أنه يعرفهم حق المعرفة وبالاهم بالتكليفات الصعاب فترات وعلى هذا فقد تعهد بقبادة

فرقة جيشه قواد لم يدينوا بطاعة الاطاعة أمره وقد توفر تحت أيديهم جنود يطيعون أوامر الخان طاعة عمياء وينفذونها تنفيذ الآلة لأمرر صاحبها •

وقد بلغ من بين رجال جنكيز والمعطين به أسمى المناصب أهراء أسرته الذين سمى المواحد منهم (نون) أو (نويان) ، وتلقب تولى بن جنكيز بلقب (ألغ نويان) أى الأمير الكبير ٠

أما أشراف الجيش فقد تلقب كل منهم بلقب (ترخان) وأعفوا من المضرائب وتملكوا العنائم في الحروب وكانوا يدخلون بلاط الخان بلا اذن أو اجازة منه ولهم في الاحتفالات النازل الحرية بهم يشرب كل منهم من يد الخان •

انقسم جيش جنكيز الى فرق قوام الواحدة عشرة آلاف جندى وسميت الواحدة (تومان) ، وانقسم كل تومان الى عشر جماعات كل منها ألف ، وانشعب كل ألف الى عشرة أقسام كل منها مائة ، وتفرعت كل مائة الى عشر مجموعات كل منها عشرة جنود ،

واعتبر المعول جهة الجنوب أكبر المجهات قداسة فتوجهوا اليه عند اصطفاف جيوشهم وقسموا الجنود الى ميمنة وميسرة وقلب ودرج قائد الجيش أن يأخذ موقعه في القلب •

وتعين على قواد التومانات والآلاف والمتسات والعشرات أن يقابلوا جنكيز مسرة كل عام فيتلقون عنه الأوامر ويتعلمون ما يصلح القتال و ولم يسمح لأحد الجنود من الألف أو المائة أو العشرة أن يترك فرقته لينقاد لقائد غير قائده ، واذا فعل ذلك كان جزاؤه القتل وعوقب من سمح له بهذه النقلة عقابا صارما .

والحتفظ جنكيز بجنده فقراء محتاجين لكى يحرضهم على الغلبة ويلجأهم الى الفوز وكانوا يحملون فى وقت التحرك أسلحتهم ولوازم

حياتهم من المبينق حتى الابرة ، واذا ضيع أحدهم شيئًا نهن ذلك واتضح هذا يوم عرض المجيش ، أو ما يسمى اليوم فرش المتاع ، عذب وعوقب بشدة .

وجرى رسم معول جنكيز حسين الزحف أن يبسبق لوازم الجيش المثقلة ومخيمات العلمان والأطفال والنسوة الجيش بمسافة فى أوقسات الاطمئنان فاذا ما عن الخطر تأخر ذلك كله الى عقب الجيش حتى يطمئن الجنود أثناء هجومهم •

ولما اتسعت دائرة أملاك وممالك المعول وأخذ المجنود والسهراء والتجار يترددون ويختلفون أقام جنكيز على رؤوس الطرق منازل للقوافل وسميت (يام) وزودها بلوازم المسافرين والجيوش من المؤونة وعليق الخيل والمأكولات والشروبات والحيوانات ويدفع نفقات ذلك التومانات (لكل يام تومانان) و وجهزت في هذه المنازل خيول البريد الحكومي المسمى بر (ألاغ) لتوصيل السفراء وكانت هذه اليامات تفتش ويسد ما ينقص منها و

واذا ما كان جنكيز يود الاستيلاء على مدينة أو يدعو أميرا أو ملكا لطاعته كان يدعوه الى طاعته (ايلى) عن طريق الرسل فاذا لم يطع ثارا عاضيا (ياغى) ولزم الأمر حربه ٠

واذا وصل خان المغول الى بوابة المدينة التى يزمع الاستيلاء عليها ودعا أهلها الى طاعته فاذا خرج الى استقباله كبارها بالهدايا والتقدمات أو كما يصطلح المغول عليها ب (ترغو) والتزموا بمؤونة الجيش وبالمقراج لا يتعرض جنكيز الى مدينتهم وعين عليها من قبله (باسقاق) أو شحنة وحاكما وأعطى أميرها النقاد أمرا (يرليغ) حتى لا يتعرض له أحد ، واحتوى هذا الميرليغ على الد (تمغا) أى خاتم الخان المسود الحبر أو بماء الذهب وقد سمى المسئول عن ختم هذه اليراليغ (تمغاجى)، واذا آثر أهل المدينة العصيان أو العداوه صدر عليهم حكم قتل واذا آثر أهل المدينة العصيان أو العداوه صدر عليهم حكم قتل

نسائهم وأطفالهم وأقاربهم وخراب مدينتهم وقتل الناس جميعا ، وكان نظامهم فى معاملتهم المهزومين أن يخرجوا الناس أولا عنن المدينة ، ثم يفصلوا عنهم ذوى الحرف ويرسلونهم الى مدن المتركستان والمغول ثم يختارون جماعة (حشرا) معهم كما رأينا ، ثم يضربون أعناق الباقين ،

واذا ما صار أحد العمال محل ظنة خان المعول كان يدعوه الخان الى الترافع والدعوى وسميت هذه الدعوى (يرغو) وأطلق على قضاتها (يرغوجي) •

#### تقسيم ممالك جنكيز:

كان من بين أبناء جنكيز السبعة (١) أربعة حازوا الاحترام وكان منظور نظر أبيهم ومدده فى عظائم الأمور وهم أبناء زوجت الأثيرة (يسونجين بيكى) جوجى أوتوشى وجعتاى وأوكتاى وتولوى أو تولى ٠

وقد تم تقسيم ممالك جنكيز بعد فتـــح الصين الشــمالية وبــلاد الكرائيت والنايمان والأويغور والتنقوت والقراخطائيين الخوارزمشاهيين وذلك أيام حياة جنكيز على النحو التالمي:

- ١ ــ الخطا أي الصين الشمالية صارت نصيب أخي جنكيز ٠
- ٢ ــ من كاشغر حتى مدينة بلغار (غازان الحالية فى روسيا المركزية) أى السوادى الأعلى لسيمون وجيحون وخوارزم وصحراء القبجاق وروسية الجنوبية وسفوج جبال الأورال وسيبريا الغربية صارت تبع جوجى، ولما مات خلفه ابنه باتوخان عليها ٠
- ٣ ــ تركت البلاد السابقة للقراخطائيين وما وراء النهر لجعتاى ٠
- ٤ \_ وأصاب أصغر أبناء جنكيز وهو تولى البلاد الأصلية لأجداد
  - المفول ٠
- ه ــ أما أوكتاى ولمى عهد جنكيز فقد كان نصيبه أقل من غيره وانحصر فى نواحى جبال المتارباكاتاى وأطراف بحيرة الاكول ووادى نهر ايميل فى غرب بلاد المغول •

<sup>(</sup>۱) ذكر الؤلف أن عدد أبناء جنكيز تسعة منذ وقت تليل .

# الفص للالثالث

#### سلطنة أخلاف جنكيز هتى أيام قيادة هولاكو

#### سلطنة السلطان جلال الدين المنكبرني:

بعد أن أنجى السلطان جلال الدين نفسه من قبضة جنسود جنكيز بشق النفس وعبر السند بقى مدة مع خمسة أو ستة من أتباعه فى الأدغال الواقعة شمال هذا النهر حتى اجتمع عليه عدد من الجنسود ومن شم أخذ يهاجم الهنود متسترا بجنح الظلام ويسلب أنعامهم ويغتنم سلاحهم فارتفع أمره ولحق به المفارون من الجيش الخوارزمى من هنا وهناك الى أن سمع المغول ثانية بصيت شوكته وقدرته فجمعوا جموعهم للقضاء عليه ولم يطق جلال الدين مقاومتهم فكان يتفادى مواجهتهم فيمم وجهه شطر دهلى وجمع حشدا من الجند هاجم به السند وهزم أمراءه وكان شهرهم (شمس الدين التتمش ٢٠٧ ـ ٣٢٣ه) من غلمان سلاطين الغور وقد أسس الأسرة الشمسية فى دهلى وغدا من بعد ذلك من أشهر سلاطين الهند وقد أسس الأسرة الشمسية فى دهلى وغدا من بعد ذلك من أشهر سلاطين الهند وقد أسس الأسرة الشمسية فى دهلى وغدا من بعد ذلك من أشهر سلاطين

ومع أن شمس الدين كان ظاهرا يداهن جلال الدين الا أنه فى باطنه كان يخشى قوته فجمع فى النهاية نحو ثلاثين ألفا أرسلهم لمنعه الا أن أحد قواد جلال الدين تمكن من تشتيتهم فلجاً شمس الدين الى الاعتذار واظهار المحبة و لما سمع جلال الدين فى هذه الأثناء أن أخاه غيات الدين قد الستولى على المحراق وأن براق حاجب سيطر بدوره على كرمان وكان القواد فى هذه النواحى يميلون اليه غادر الهند وولى وجهه شطر ايران ولملك السلطان جلال الدين وأتباعه كرمان عن طريق مكران وهلك

منهم أثناء الطريق كثرة بسبب الجفاف وفساد الجو ولم يتبق منهم حين بلوغهم كرمان في ( ٢٦١ه) غير نحو أربعة آلاف ٠

كان براق التركى القراخطائى فى بداية أمره جاجبا للكورخان المعاصر للسلطان محمد الخوارزمى ثم أتى بعد ذلك سفيرا من قبله الى السلطان الخوارزمى فلم يدعه السلطان يعود واستبقاه بخوارزم ، ولما سقطت الأسرة القراخطائية جعله خوارزم شاه حاجبا له وأعلى مقامه ومنزلت ولما انتهى أمر السلطان محمد ، علا أمر براق الحاجب فى خدمة غياث الدين ولد السلطان حتى أقامه حاكما على كرمان من قبله حين زحف السيطرة على العراق ، وتمكن براق من قلعة (كواتنير) أو كرمان الحالية واتخذ منها محلا لاقامته ،

ولما ترك جلال الدين الهند الى كرمان بعث اليه براق الحاجب بهدايا كثيرة ودخل طاعته ومع أن جلال الدين شاهد منه أمارات النفاق والمخيانة ودعاء جمع من الأمراء الى القبض عليه واستخلاص كرمان منه ، الا أنه لم ير الصلاح في دعوتهم ، وكان أيضا في عجلة من أمره فترك براقا في كرمان وتوجه الى شيزار ،

وأرسل أتابك فارس سعد بن زنكى ، وكان غياث الدين قد أصابه بهزيمة وأصيب منه بالبغضاء ، بسلغور شاه ابنه ليستقبل السلطان جلال الدين وتروج السلطان بابنة الأتابك وتقدم الى أصفهان واستقبله قاضيها بحفاوة بالمغة .

وحين أن سمع غياث الدين بقدوم أخيه واستيلائه أتى على رأس ثلاثين ألف فارس لمدافعته ، فأرسل جلال اليه سفيرا منعه من التحارب وأعاده الى الرى واتقادت غالبية قواد جيشه لأمر جلال الدين ، وعاين غياث الدين هذه الحال ففر من أمام أخيه فتمكن جلال من الرى وأمن أخاه واستبقاه بخدمته على حال من الاحترام ، لكنه بعد ذلك ازتكب خطأ فقد أهلك في حالة من السكر أحد خاصة ندماء السلطان ، فجعل السلطان

يعاتبه فخافه وفر الى خوزستان ثم الى العراق ثم آب الى خوزستان وأرسل منها براقا الحاجب وقرر الاثنان أن يلتقيا فى (ابرقو) • وأتى غياث الدين كرمان ومع أن براقا كان تابعه ظاهرا لكنه كان يعد نفسه السيد عليه فى حقيقة الأمر ويعمل فى اضعاف أمره الى حد أنه حث على أن يزوجه بأمه ، فاستأذن بعض أمراء براق المشمئزين عليه لحركته هذه غياث الدين سرا أن يقتلوه ، لكنه لم يأذن لهم ، وعلم براق بما حدث فألقى بغياث الدين وأمه فى ( ٥٦٥ه ) فى الحبس واستقل من هذه الآونة بكرمان تماما • وقد دخل براق وأولاده من بعده فى طاعة المغول لذا فقد تأمروا نحو ثلاثة وثمانين عاما ( من ٦١٩ حتى ٣٠٧ه ) فى كرمان وتسمى تأمروا نحو ثلاثة وثمانين أو بأسرة القتلغخانية على لقب براق •

### فتوحات السلطان جلال الدين: \_

وبعد أن تفوق السلطان جلال الدين على أخيه دخل خوزستان وأمضى بها شتاء عام (٩٦٢ه) وقبل طاعته جماعة من الرؤساء اللوريين •

وراسل السلطان الخليفة الناصر العباسى من خوزستان وطلب عونه لدفع المغول لكن الخليفة لم يجب طلبه لغضبه على السلطان تكش ومحمد خوارزم شاه واحنته على الأسرة الخوارزمية • بل أراد دفعه فأرسل أحد أمر ائه بعشرين ألفا لمدافعته ودعها مظفر الدين الكوكبورى ( ٨٦٠ ــ ٥٨٠ه ) صاحب اربل لمده وقتال جلال الدين •

وأتى السلطان جلال الدين العراق اثر تسخيره شوشتر وغلبته تابع الخليفة عليها وفتح البصرة وهزيمة جيش الخليفة ، وانكب جنوده يؤذون الناس ويغيرون على كل عامر لقلة أسباب الحسرب والملبوس والمركوب بأيديهم وانبعث في سائر العراق خوف منهم شديد ، وتقدم جلال الدين الى أن بلغ قرية (بعقوبا) على مسافة سبعة فراسخ من بغداد من وجود هذا الخليفة بغداد من وجود هذا الخليفة المعرض المحتال وينتقم منه للمصائب التي حلت عن طريقه بجده وأبيسه

اتجه الى ( دقدقا ) وحاصرها وأخذها وسمع بها أن صاحب اربل مظفر الدين أت بجيش كبير ويفكر فى مباغتته بالهجوم • فبادر السلطان وفاجأ مظفر الدين وأسره لكنه عامله باحتراهم وأعاده الى مملكته وعرم هو آذربايجسان •

وكانت آذربايجان وأران كما رأينا فى تاريخ الأتابكة فى يد الأتابك أوزبك بن الأتابك محمد جهان بهلوان فى ذلك الوقت ، وكان يقضى أيامه فى الشرب والفسق وقد تزوج بابنة طغرل الثالث آخر اللوك السلاجقة العراقيين ولم يتصف بأدنى كفاية أو ادارة ولقى الرعايا كثيرا من الآلام من عماله وأرباب دولته ، فضلا عن أن خطر السبيلاء الكفار الكرجسيين الذى كان يتجدد أغلب الوقت قد سلب الراحة والأمن من رعيسة هذه الناحية كما حدث فى (٢٢٢ه) حينما هاجم الكرجيون شروان مسرة وأران وآذربايجان مرة ثانية لكنهم على اثر مقاومة المسلمين الباسلة ودفاعهم الشسجاع انقلبوا مغلوبين مهزومين •

وأخلى الأتابك أوزبك تبريز لما سمع بتحرك جلال الدين اليه وهرب الى كنجه وانتهت أمور بلاده الى يد الملكة زوجته وسيطر السلطان بجلال المدين فى السابع عشر من رجب (١٣٦ه) على تبريز ومع أنه كان ينفر من أهلها ويعدهم شركاء المعول فى قتل الجنود الخوارزميين وارسال رؤوسهم الى العدو لكنه عفا عنهم وبعث الملكة زوجة الأتابك مع جماعة الى خوى باكرام ولم يتعرض الى ما فى تصرفهم ، ثم عامل المرعية وأملاكهم معاملة حسنة وخطب فيها للخليفة ، وأخذ يجسم الجند لضرب كفار الكرج .

لكن هذا الحال لم يدم فبينما كان جلال الدين يقاتل الكرجيين قسام بعض رؤساء تبريز وقاطنيها منحازين للاتابك ، فأغلظ جلال الدين لمخالفيه شديد الملظة بعد أن عاد وبنى بزوجة الأتابك ومات الأتابك أسى وحسرة لذلك .

وفى (٦٦٢ه) حمل جلال الدين بجيش جرار على الطرف الجندوبي لبحيرة سوان (كوكجة الحالية) واستعاد مدينة تووين أو دووين احدى البلاد الاسلامية قرب ايروان الحالية وكان الكرجيون قد استطبوها من المسلمين سابقا ، ثم آب الى تبريز للقضاء على ثورة أهلها ٠

وحينما كان جلال الدين فى تبريز عمل الكرجيون على از الة ما لمحق بهم من هزيمة على يده فجمعوا قوى جديدة من اللان واللزجيين والقبجاق وهاجموا جيش جلال الدين والبلاد التى سيطر عليها فحمل جلال الدين بخيش عظيم عليهم وأمر أن لا يدعوا واحدا منهم حيا وألا يرحم منهم واحد ففعل السلمون ذلك وتقدموا حتى تغليس عاصمة الكرجيين ومقر ملكتهم سافكين قاتلين ٠

ولم تكن الملكة تطيق المقاومة فخرجت عن تفليس فى الثامن من ربيع الأول (٦٢٣ه) وأعمل السيف فى سكان هذه المدينة وكانت تغص بهم ولم يبق على أحد ميهم غير من دخل السلام • واسترق جنود جلال الديسن النساء والأطفال وباعوهم لتجار العبيد وقتلوا الرجال ومدوا نطاق قتلهم وغارتهم الى جميع المدن المسيحية جنوب تفليس وقد أنزلوا بها ما كان ينزل المغدول بالبلاد التى هاجموها •

وأثناء ما كان جلال الدين مشغولا بتعقب الكرجيين فى بلادهم وصله عصيان براق الحاجب فى كرمان وانتهازه مغيب السلطان للاستيلاء على العراق فضلا عن أنه راسل المغول وخوفهم كثرة عساكر جلل الدين وقسوته •

وكان السلطان ينتوى غزو أرمنية والاستيلاء على قلعة خلط (أخلاط) لكنه عجل مسرعا ومعه ثلاثمائة فارس من تفليس فوصل كرمان بعد سبعة عشر يوما • ولما سمع براق بقدومه المفاجىء أخذ يبدى اعتذاره فعفا عنه وأبقاه بحكومة كرمان وتوجه الى أصفهان • ولم يكد السلطان يستريح من تعب الدغر في هذه الدينة حتى وصلت مسامعه أنباء اجتماع

الكرجيين ومهاجمة عساكر صاحب خلاط لعسكره فأجبر على العسودة الى المكرج وأرمنية فبلغ فى رمضان (٩٦٣ه) من العراق تفليس ، وبعد مدة من الفتال والمنزال فيها ، زحف منها الى حدود بحيرة وان قاصدا خلاط التى كانت تحت امرة أحد الملوك الأيوبيين من أبناء أخى السلطان صلاح الدين الأيوبي .

ولم يتيسر لجلال الدين فتح خلاط فى هـذا السـفر لاستبسال صاحبها فى الدفاع عنها وصعبت برودة الشتاء الأمر أيضا عليه ، لذلك ترك فى الثالث والعشرين من ذى الحجة (٣٦٣ه) فتحها وكر راجعا المى آذربايجان • ولما رأى جلال الدين تعب جيشه من الحـرب أمرهم أن يقضوا الشتاء فى المراتع الصيفية للاستراحة واطعام دوابهم على أن يتأهبوا للحملة على أخلاط فى ربيع عام (٣٦٤٤) •

وفي هذه الأثناء دعا الكرجيون المصورون في مدينتي آني وقارص مسلمي تفليس الذين ذاقوا الشيء الكثير من جور الخوارميين وظلمهم أن يهاجموا تفليس وكانت بغير مدافع ، وبعد قتل أتباع جلال الدين بها واشتعال النار بها خلصوها وأخرجوها عن تملكه ، ولما آب اليها جلال الدين لم يجد من أتباعه أحدا فامتنع عن تعقب الكرجيين ، وفي نفس العام (٢٦٤ه) قتل الاسماعيلية أحد أمراء جلال الدين الكبار الدي استقطع كنجة له واشتهر خلافا للسلطان بالرأفة والعدل والكرم ، فاستولى الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسيطر على كثير من فاستولى الغضب على جلال الدين وهاجم بلادهم وسيطر على كثير من أملاكهم في الموت وقومس وأكثر فيها القتل والغارة وكان مشغولا بهما كين وصله خبر وصول جنود المغول الى الدامغان ، وتقدم السلطان لدفعهم وكانوا قلة فعلبهم فاسترق بعضهم وتعقب آخرين وعاد الى

حرب جلال الدين للمغول بالقرب من أصفهان في رمضان (م٦٢ه): ولما عاد جلال الدين الى آذربايجان أخبر أن عددا كبيرا من المغـول تحرك الى العراق بقيادة خمسة نفر من قوادهم ، فأتى جلل الدين العراق من تبريز ، وأبقى نحو أربعة آلاف من جنده ما بين السرى والدامغان للاطلاع على أحوال المهاجمين المغول وذهب هو الى أحسفهان وجعل منها مركز جيشه بسبب تجمع أتباعه وتهيؤ أسباب القتال فيها فأهام بها وكان المغول قد بلغوا حوالى هذه المدينة أيضا في هذا الوقت .

وما أن رأى وحشيو المغول توقف جالال الدين عن خروجه من المدينة ظنوا ذلك خوفا منه فأرسلوا من بينهم ألفى نفر الى المناطق حول لرستان لجمع المؤونة والمغنائم ولكى يطمئن بالهم بشان المؤن وهم يحاصرون المدينة • فأرسل جلال الدين لفوره ثلاثة آلاف مقاتل خلف هذه القوة فحصروا المغول في مضايق الجبال ومعابرها وأسروا منهم نحو أربعمائة وأتوا بهم الى المدينة فأعطى جلال الدين بعضهم الى قاضى أصفهان ورئيسها فقتلاهم وجعلا من أجسادهم طعمة للكلاب والنسور •

وفى الثانى والعشرين من رمضان ( ٢٦٥هـ) صف جلال الدين صفوفه لقتال المغول ، فجعل ميمنة جيشه لأخيه السلطان غياث الدين وقدد القلب ، ولم يكد أمر القتال يستقيم حتى ولى أخوه غياث الدين وأحد أمراء السلطان دبريهما مع فئة من العسكر فارين فأنزلوا بخيانتهم هزيمة عظيمة على جلال الدين ، ومع هذا لم يكف جلال الدين عن القتال ووقعت بينه وبين المغول حرب عظيمة واشتد هولها والختلط الحابل فيها بالنابل حدا جعل نتيجتها غير معلومة فترة ، وألحق الجناح الأيمن لجنود جالال الدين الهزيمة بميسرة جيش المغول وركبوا أكتافهم حتى كاشان ، لكن ميمنة المغول على النقيض من ذلك وكان جنودها كامنين آنزلوا بميسسرة ميمنة المغول على النقيض من ذلك وكان جنودها كامنين آنزلوا بميسسرة السلطان الهزيمة ، وبقى السلطان وكان في القلب ويجهل أحدوال جناحى جيشه وحيدا ووقع موقع حملات العدو ، فاستبسل في قتالهم قتال خيشه وميسرنه الفر حتى نجا بنفسه منهم وهرب الى لرستان وهلك قلب جيشه وميسرنه وقتل في هذه الواقعة أكثر أمرائه وقواده الشجعان وفصر من بقدى من

السيف منهم الى فارس وكرمان وآذربايجان و وبعد يومين عادت ميمنة السلطان من كاشان الى أصفهان ظنا منها أن القسمين الآخرين من جيشه في أصفهان ، لكنهم ما أن عرفوا بحالة السلطان وجنوده الأليمية حيتى تفرقوا وتواروا في الأطراف والأكناف ، ووقع أهل أصفهان وكانوا حتى هذا الأوان بمنجى من الخارة المغول في اضطراب وقلق عظيمين بسبب اقتراب المغول وجهلهم أحوال السلطان ولم يعرف أحد ماذا حدث للسلطان وماذا كان هدف المغول بعد أن تغلبوا عليه و

أما المغول فقد رأوا أهوالا كبيرة وكانوا فريسة خسائر عظيمة فعادوا بعد أيام ثلاثة متعجلين الى الرى وخراسان وعبروا جيحون على حال من الاضطراب وعادوا الى معسكرهم الأول • وظل إهل أصفهان جاهلين مصير السلطان لثمايية أيام وكان أغلب تصورهم أنه قتل فى الحرب الى أن ورد بعد هذه المدة جلال الدين أصفهان فاحتفال أهلها ببشرى وروده وأقاموا مجالس السرور •

ومكث جلال الدين بضعة أيام بأصفهان واجتمع عليه الفارون من جنده من كل مكان وأمر السلطان الذي غضب لتساهل أغلب قواده في الحرب أن يلبس من أظهر الوهن في قتاله ملابس النساء ويطاف بهم في محلات المدينة • أما من أظهر على خلافهم التضحية والثبات والدفاع فقد خلع عليه ولقب أغلبهم بألقاب الخانية والملكية والفضرية ثم خف الى تعقب المعاول الى الرى •

أما غياث الدين الذي كان مشفقا من أخيه لقتله أحد خواصه وهرب من القتال لهذا السبب ذهب من أصفهان بعد فراره الى خوزستان ولما لم يستطع البقاء بها لاذ أولا بصاحب الموت ثم سلك بعد ذلك طريقه الى كرمان ، ثم قتله براق الحاجب بها فى نفس العام على نحو ما سبق ،

وأتى جلال الدين الى آذربايجان بعد أن أصلح أمره وغلب العصاة الذين أفادوا من غيبته وأعلنوا عصيانهم بهذا البلد • وكان الكرجيون قد

تأهبوا للانتقام بجيش كثيف فحمل عليهم متجاسرا وسيطر ثانية على تفليس وغنم ما بها ثم توجه الى فتح أخلاط ، وفى أوائل شوال (٦٣٦هـ) ضرب حصاره عليها ، وأثناء ذلك أنفد السلطان علاء الدين كيقباد السلجوقى سلطان بلاد الروم الى جلال الدين سفراء ليفتتح باب العلاقات الودية ، الا أن السلطان لم يجب طلبه مغترا بل هدد علاء الدين بالهجوم على بلاده ، وقد جعل هذا علاء الدين يدخل فى تحالف مع ملك أرمنية الأيوبى على جلال الدين وقرر طرده ومنعه ،

وبعد عشرة شهور استطاع أخيرا جلال الدين أن يستولى على مدينة أخلاط التى كانت من ممتلكات السلطان الأيوبى لأرمنية ، لكنه بعد قليه اشتبك مع السلطان علاء الدين كية اد والجنود الأيوبيين وفى رمضان (٧٦٧ه) أصيب بالهزيمة منهم فى (ياسى جمن) من مناطق أرزنجان غفر اللى خوى ، ولما سمع أن المغول قاصدوه و آتون الى آذربايجان لجاً الى الرضا بحداح أعدائه ، وقر السالام بينه وبين عالاء الدين وسلطان أرمنية الأيوبي •

## سلطنة أوكتاى قا آن ( ٦٢٦ ــ ٦٣٩هـ)

آثر جنكيز خان كما مر قبل وهو حى أوكتاى ابنه الثالث لخلافته ، وارتضى سائر أبنائه وكبار المغول تبعية أوامره ودانوا له من بعد مسوت جنكيز بالطاعة ، ولكى يأخذ انتصابه فى مقام الخانية صورته الرسسمية عقد اجتماعا بعد عامين ونصف من موت جنكيز أى فى ربيع عام (٣٦٦٩) على ضفاف نهر كرولن ونتج عن هذا القوريلتاى العظيم اختيار أوكتاى لمقام الخانية وأصبح (أوكتاى قاآن) خليفة أبيسه ،

وفى المقوريلتاى الذى انتبى باختيار أوكتاى للسلطنة صمم أمراء المفول وقوادهم أن يسيروا جيثرين لانهاء عمليات فتح عهد جنكيز وفرتح

البلاد غير المفتوحة أحدهما المى بلاد المخطا او المصين الشمالية والمثانى المى ايران للقضاء على السلطان جلال الدين وفتح آذربايجان وبلاد الكرد ٠

وقد جعلت قيادة الجيش المثانى لمن سمى باسم جرماغون نويان فأتى التركستان بخمسين ألفا وعدد من قواد الجيش ووصله مدد خوانين خوارزم وحكامها المغول وحشر خراسان أيضا فوصل ايران ومعه نصو مائة ألف وبلغ العراق عن طريق السفراين والرى •

### انتهاء أمر السلطان جلال الدين في (٢٦٨هـ): -

كان السلطان جلال الدين في هذا الوقت في خوى وكان يظرن أن المغول سوف يقضون الشتاء بالعراق فترك خوى الى تبريز وأرسل جيشه لتمضية المشتاء بصحراء موقان (موغان) ، لكن لم يطل الأمر حتى وصل خبر بلوغ طلائع المغول زنجان ، فتحرك جلال الدين متعجلا الى موقان بعد أن يأس من معونة المخليفة وعلاء الدين كيقباد والسلطان الأيوبى لدفع المغول لكى يجمع من تفرق من جنوده لكن المغول كانوا أسبق اذ وصلت أعداد منهم اليه بموغان وهاجموا خيمته ليلا لكنهم فشلوا في أن يمسكوا به فسلم من المعركة ولاذ بالفرار الى نهر أرس وتفرق جنيعا ،

وبعد أن أمضى السلطان شتاء عام (٢٦٨ه) فى ماهان (أورهية) سمع أن المغول عبروا جمن أوجان وفى طريقهم الى تعقبه فأجبر على التحرك من ماهان ووصول كنجه وفى كنجة قام بتأديب جماعة من أهلها كانوا قد قاموا أشياعا للمغول وقتلوا بعضا من الرجال والعسكر الخوارزميين وأرسلوا برؤوسهم الى المغول ، ثم قصد أخلاطا وديار بكر ليستمد سلاطين الشام والجزيرة لكن المغول تقاطروا على رأسه بفتة على مقربة من ديار بكر وقتلوا أغلب أصحابه ، أما هو فقد هرب مرة أخرى سالما من الميدان واتجه نحو ميا فارقين ، وفى الجبال المحيطة بهذه المدينة قتلته

جماعة من الأكراد في نصف شوال (٣٦٢٨) .

وبعد أن تأكدت حادثة قتل جلال الدين أرسل صاحب مدينة آمد (دياربكر) الى الجبال التى قتل فيها السلطان من أتى بفرسه وسسلاحه وثيابه كما جمع عظام هذا السلطان التعس ودفنها فى أحد الأماكن •

وظل الناس نحو ثلاثين عاما بعد قتل جلال الدين المنكبرنى يمتقدون أنه لا يزال حيا لأنهم لم يحيطوا علما مؤكدا عن كيفير موته ، وكان أحد الناس يخرج كل يوم وقول انه السلطان فيسعد الناس ببشرى ظهوره ويفزع المغول ، ونقل أساطير في شأنه ، ولم يشأ أحد أن يصدق موت هذا المرجل الشجاع الذي لم يسترح دقيقة طوال مدة حياته وكان كل أيامه في أحد الأماكن في مناطق ايران والمعراق والجزيرة وبلاد الكرج المواسعة وكان يعد ندا قريا لكفار المغول والكرجيين ،

### هجوم المفول الثاني على البلاد الاسلامية: ــ

قام الجيش الذي توجه بعد قوريلتاي عام (٢٦٦ه) بقيادة جرماغون وبأمر أوكتاى الى اليران ولقعقب السلطان جلال الدين المنكبرني ، فضلا عن القضاء على هذا السلطان بتسخير البلاد التي لم يكن المغسول قسد فتحوها آنذاك مثل غزنين وكابل والسند وز البلستان وطبرستان وجيسلان وأران وآذربايجان والجزيرة وغيرها ، وفي هذه المرة الثانية مع أن غزو سيل مجومهم وكان الناس ضعافا من كل جانب وفريسة الرعب والوحشة الزائدين عن كل حد ، فلم تكن سرعة تقدم المغول أقسل منها في المرة الأولى ، ولم يخف القتل والنهب والتخريب الذي حدث عملاكان عهد جنكيز وأبنائه كئيرا خاصة وقد تخلص المغول من شر ندد خطير مشل جنكيز وأبنائه كئيرا خاصة وقد تخلص المغول من شر ندد خطير مشانع في جبلال الدين واطعائن بالهم فأخذوا ينهبون ويسلبون بغير مانع في المناطق التي كانت تحيا في عجز وعذاب بسبب صراع الأمراء وتنافسهم المناطق التي كانت تحيا في عجز وعذاب بسبب صراع الأمراء وتنافسهم

فى السنين المتأخرة أحدهم مع الآخر وهجمات جلال الدين ومظالمه هو وعماله ، أحالها المغول مرة واحدة الى مقتل ومغار ومنهب ، وتقدموا حتى حو الى بغداد وداخل الأناضول ٠

انشعب جنود المغول بعد قتل جارل الدين ثلاث شعب اتجهت الأولى الى التسخير والاغارة على بالاد دياربكر وأرض روم (ارزنة الروم) وميافارقيين وماردين ونصيبين والموصل وتقدمت حتى ساحل الفرات وقد قامت هذه الشعبة في حملتها هذه بتخريب وقتل جعل الناس لا يطيق مقاومة للمغول أو حتى مجرد سماع اسمهم وقد حال المفزع منهم في قلوبهم الى حد أنه لو قلنسوة مغولية كما يذكر أحد المؤرخين سقطت بين ألف فارس مقاتل خوارزمي لتفرق جمعهم وكان هذا هو حال المقاتلين فماذا كان حال العامة العاجزة عن الحرب التي لسم تجرب منها شيئا ؟! و

واتجهت الشعبة الثانية من جنود التتر الى مدينة بتليس (بدليس) وبعد أن أخرقوا هذه المدينة استولوا على بعض القلاع على حدود أخلاط وغيرها وقتلوا أهالى هذه النواحى بالجملة • وسيطرت الشعبة الثالثة في أو اخر عام (١٦٢٨) على مراغة ثم أتت اربل عن طريق آذربايجان وقتلوا من الناس مقتلة عظمى ، ولما لم يقع لأعد خبر عن مصير جلال الدين فقد مكثوا في هذه الناحية وبآذربايجان • ثم تحركت في أوائل (١٢٩٨ه) لأخذ تبريز عاصمة آذربايجان ونجت اللدينة من القتل العام والتخريب بسبب استسلام أهلها لهم •

وبعد أن قلب المغول آذربايجان وجيلان والولايات الأخرى المستى كانت تتعلق بجلال الدين رأسا على عقب تحركوا الى مسحراء موغمان لقضاء الشتاء ثم زحفوا فى العام التالى لتخريب أرمنية والكرجسستان والمجزيرة وبلاد الروم وفى هذا التحرك سخر المعول كنجة من ناحسية ودخلوا أرمنية ، ثم عبروا من ناحية أخرى فى (٦٣٣ه) اربل ونينوى وفى

عام (٣٣٤ه) انقلبوا الى بغداد ووصلوا حتى السامرة و ونادى الخليفة وعلماء بغداد بالجهاد ، فهزم المسلمون المغسول على مقربة من تكريت ما بين نهر دجلة وجبل حمرين وخلصوا من قبضتهم نحو خمسة عشر ألف أسير من مدينتي الربل ودقوقا ، وأحكمت بغداد ، ولكن ما أن عاد المغول في آخر عام (٣٣٤ه) الى بغداد ثانية حتى أصابوا المسلمين بالهزيمة في خانقين وقتلوا منهم خلقا كثيرا وعادت بقية المسلمين منهزمة الى بغداد و

وفى الغزو الثانوى فى شرق ايران وجنوبها الشرقى أى سهيستان وغزنين وكابل وحدود السند قام المغول بالهجوم النهب وجعلوا مهن مناطقها غير فارس وكرمان اللتين كان أمراؤهما أى الأتابكة السلغوريون والقرالخطائيون يدفعون الجزية لهم ملعبا لقتلهم وغارتهم •

ولم ينته النزاع بين سلاطين الشام ومصر والجزيرة وبلاد الروم مع وجود أخطار حملة المغول الداهمة بل كان أحد هـؤلاء السلاطين المعافين المحبين لمصلحتهم وحسب يقصد حياة الآخر من أجل التصرف فى مدينة أو قلعة وفى كل حملة كانت الرعية البريئة فى بلادهم توطأ بالأقدام والسنابك، ولم يكن للخليفة العباسى ببغداد النفوذ ولا الاهتمام اللذان يمكناه من القضاء على صراعاتهم الداخاية ويجمع قسوى ذلك الجمع المشتت للاجهاز على المغول فى المعابر الخطرة بين أرمنية وبلاد الأكراد والشسام،

وفى عام (٣٩٣٧) ظهر قواد المغول بجيش جرار مرة أخرى أمام أبواب أرمينية لكنهم فشلوا فى الاستيلاء على بلاد الروم أو الأناضول بسبب سيطرة جنود غياث الدين كيخسرو ولد عاد الدين كيقباد وخلفه على معابر أرمنية الجبلية •

عزل جرماغون من قيادة جيش المغول عام (١٣٩ه) بسبب اصابت المائح وشعل مكانه بايجونويان ، وهاجم هذا القائد الجديد في نفسس العام بجيش بلغ ثلاثين ألفا وبعدد من العرادات والمنجنيقات ارضروم

وكانت من بلاد غياث الدين كيخسرو(١) ، ففتح قلعتها وقتل كــثيرا من أهلها واسترق بعضهم و وفي العام التالى تقدم غياث الدين لايقاف هجوم المغول بجيش كبير من المسلمين والأرمن والعرب والكرجيين عن طــريق البر وببعض السفن عن طريق البحر الى أرمنية وواجه المغــول قــرب أرزنجان و ومع أنه كان منتصرا في بداية الحرب الا أن الهزيمة حاقت به في نهايتها ففر الى أنقورة (اتكورية) و

وسيطر المغول على سيواس وقيسارية (قيصرية) وأعملوا بهما النهب والغارة ، وفي النهاية عندما تحقق كيضرو أنه لن يدائى المغول ارسل لهم رسولا وقبل أن يؤدى لخان المغول كل سنة جزية نقدية وعينية وأن يكون تابعا له ، وكان قبوله تبعية المغول في حكم انها استقلال سلاجقة الروم وانضمام بقية البلاد السلجوقية الى أملك قا آن المغول ،

استولى أوكتاى قا آن فى (١٣٦ه) على الصين الشمالية وترك حكمها الى مستثمار أبيه المسلم محمود يلوالج وأناب أيضا ابنه مسعود بيك فى ادارة بلاد الأويغور والختن وكاشغر وما وراء النهر حتى ضفاف جيحون ، وقام الأب والابن بتعمير التخريب الذى حدث واصلاح أحوال الرعية وادارة تلك البلاد فوضعا بحسن تدبيرهما وعدلهما مرهما على كثير من جروح أيام سيطرة المغول و

وأمر أوكتاًى قاآن بعد عودته من الصين بناء على قوريلتاى جديد

<sup>(</sup>۱) يقصد المؤلف به غياث الدين كيخسرو والثانى ولد علاء الدين كيقباد، وكان غياث الدين كيخسرو هذا آخر سلطان سلجوقى قام بفتوحات فى شرق الاناضول وبدا أنه سيقوى من نفوذه لولا أن المفول هاجموا بلاده وهزمره بالقرب من الجبل الأقرع (كوسه طاغ) عام ١٦٣ه/١٢٨م ووقع الاناضول تحت قبضتهم ، ولم يبق للسلطان السلجوقى بعد عقد الصلح الذى نص فيسه على جزية سنوية باهظة الاسلطة نظرية ، وكان أمراء السسلاجقة يتولون الحكم غرادى ومثانى أو أكثر بيرالغ (جمسع عربى لكلمة يرليغ المغولية بمعنى الغرمان والأمر) من حكام المفول ، انظر قيام الدولة العثمانية ، محمد غؤاد كوبريلى ترجمة الدكتور أحمد السسعيد سليماه (مصر / ١٩٦٧) ص ٥٠ تلام المولة العثمانية (حصر / ١٩٦٧) ص ٥٠ تلام وايضسان والشمان والأمراء (حمد / ١٩٦٧) عم ٢٥ تلم وايضسان الدولة العثمانية (حمد / ١٩٦٧) عم ٢٥ تلم وايضسان والشمان والأمراء (حمد المسعيد سليماه (مصر / ١٩٦٧) عم ٢٥ تلم وايضسان والأمراء (حمد المسعيد المنابقة والمنابقة المنابقة المنابقة المنابقة والمنابقة المنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة وكان أمان المنابقة والمنابقة وكان المنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة والمنابقة وكان أمانة وكانابقة والمنابقة وكانابقة والمنابقة والمناب

(باتو) ولد جموجى خان و (كيوك) ابنسه و (منكو ) (١) ولد جغتساى بالسيطرة على بلاد الروس والشركس والبلغار وأرسسل تحت قيادتهم جيشا ضخما صوب أوربا الشرقية ، وكانت الرئاسة العامة في هذا الغزو لباتو خان ملك صحراء القبجاق وان كان زمام الحرب في المقيقسة بيد سسبتاى القائد المسهور المغولي ، وقد تمكن هذا الجيش البالغ مائة و خمسين ألفا في ( ١٣٥ه ) من جميع المنطقة بين جبال أورال وشسبه جزيرة القرم وكانت مسكنا للباشقرد والبلغار وهزم في السهول حسول المفولجا أمراء الأسلاف وروسية وأشعل النيران ببلدى فلاديمير ومسكو ثم انقلب الى مملكة أوكرانيا فقلبها رأسا على عقب واستحوذ في (١٣٨ه) على كييف عاصمتها وبهذا دخلت كل روسسيا تحت سطوة المغول وظلت روسية من هذا الوقت حتى قرنين ونصف قرن ( ١٣٦ سـ ١٨٨٩) تحت تسلط المغول محكومة بحكمهم وادارتهم ،

وبعد فتح روسيا اتقسم جيش المغول قسمين سلك أولهما طسريق بولونيا (بولندة) وسئك الثانى طريقه اللى المجر، وتعلب القسم الأول في ( ١٣٩ه) على المعلف الألمانى والبولندى وضبط مدينة برسلو وتقدم حتى برلين الحالية ومملكة ساكسونيا و أما القسم الثانى فقد هرم المجريين فى نفس ذاك الوقت واستولى على عاصمتهم ( بست ) وتقدم حتى ما يقرب من فيينا من ناهية وسواحل بحر الآدرياتيك من ناهية أخرى ، وبما أن المجريين أو الهنعاريين كانوا يشستركون مع المعول فى الأصل فقد أخلى المغول بلادهم وقنعوا بتبعيتهم الاسمية (١) وحين ذاك

<sup>(</sup>۱) معناه في الأويغورية الخالد وهو مركب من (منك) أي السماء ثم الصيفة (كو) أي الناتي (غامبري ج ٣ ص ١٨٩) .

المسفة (كو) أى الباتق (غامبرى ج ٣ ص ١٨٩) .

(١) كان قائد القسم المفولى المقوجه الى بولندا هو بايداربن جغتساى الذى تغلب على جيوش بولندا وحلفائهم الفرسسان التيوتون الفازلسين على ساحل بحر البلطيق بقيادة دوق سيليزيا في ١٩ أبريل ( ١٢٤٠م ) ٤ غسير أن يايدار لم يجرؤ على المضى نحر الفرب أبعد من ذلك ، وفي تلك الانساء مضى باتو وسبوتاى قائدا القسم الثانى المفولى الى بلاد المجر وقاد بيلا ملك المجر جيشه للقائهما غير أنه حلت به هزيمة ساحقة عند جسر موهى على نهر سابو

جاءت الأخبار الى أوربا بموت أوكتاى فاستدعى سببتاى وباتو لعقد قوريلتاى التخاب خان جديد الى آسيا وعاد المفرول الى أوربا ولم تتم خطة الاستيلاء على ألمانيا وأوربا الغربية وظلت هذه المناطق بمنجى من أضرار المغرول •

#### موت أوكتاي قاآن في 379 :

قضى أوكتاى قاآن طول السبعة الأعوام التى كان جيشه العظيم منكسا فيها على فتح أوربا فى اللهو واللعب والشراب ، ولما كان سليم النفس ، هادىء الطبع فقد عمل على تعمير السلاد واشاعة العدل والاحسان والفتوة ورمم كثرة من خرائب عهد أبيه •

ومع أن المغول حتى هذا العهد لم يتقيدوا بالاقامة فى نقطة ثابتة ولم يكن لهم مكان دائم أو محل معين للاستقرار به واصل كلمة (مغول) كان مرادفا بالتجوال فى الصحراء والتخريب الا أن أوكتاى

متداق المغول على بلاد المجر ونفذوا الى كروانيا وواصلوا زحفهم حتى بلغوا سواحل بحر الادرياتيك وأقام باتو بضعة شمهور فى بلاد المجسر ، ولما قدمت انباء موت أوكتاى فى قراقورم فى الحادى عشر من ديسمبر ( ١٦٢١م ) المواغق ( ١٣٦٥ه ) عاد المغول وقد جمعوا اكياسا ملاوها بآذان ضحاياهم وقتلاهم من بولندا وحدها عبلغ مجموع ما جمعوه مليون أذن ومائتين وسبعين الفا أخذوها بهولندا وحدها عبلغ مجموع ما جمعوه مليون أذن ومائتين وسبعين الفا أخذوها معهم دليك على باسمهم ، أنظر فى ذلك : تاريخ الادب فى ايسران لبراون معهم دليك على باسمهم ، أنظر فى ذلك : تاريخ الادب فى ايسران لبراون مس ١٩٦٠ ، وتاريخ الحروب الصليبيسة لستيفن رئسسيمان ج ٣ ، بسيروت من ١٩٦٠ )

ومن نتائج غزو المغول لأوربا أنه وجه الغرب الى الاستعانة بهولاء المغيين لتحطيم المسلمين وتحسين أوضاع الصليبين . يقول سايكس (أن غزو المغول لأوربا وما أحدثوه من دمار رهيب في بولندا والمجر قد أثار رعبا عظيما في جميع أنحاء أوربا وعندما تبين لهم أنهم سوف يحاولون الهجوم على أوربا الغربية عان هذا الخوف الذي الهموه أوربا بدا يحمل في ثناياه أمل تحطيم الاسلام وأخذت تنتشر الاشاعات أن بين الفرااة الجدد قبائل مسيحية )

Sykes, History of Persia (Oxford, 1922), Vol. II P. 92.

قاآن على أثر معاشرته أصحاب المدينة من الصينيين والأويغور والايرانيين تعلق بالتعمير والتشييد فأمر المهندسين والمعماريين الصينيين ف ( ١٣١ه ) فأقاموا له في ( أردو باليغ ) في شمال بلاد المغول وسفوح جبال قراقروم في مكان الحدى أطلال المدن التي خربت عهد تسلط الأويغور مدينة جديدة بنفس اسم أردو باليغ ، ثم سميت بعد ذلك بقراقورم بسبب قربها من جبال قراقورم وجعل منها قصبة له ، وبنى كل من الموته وأبنائه والأمراء الآخرين في هذه المدينة قصرا له ،

وقد شغل أوكتاى قاآن فى مدة القامته ببسلاد المغول بمعسكرات الشتاء والصيف والقنص واللهو والسرور وكلف بالشرب والخمر الى هد الافراط وكان يقضى يومه تقريبا فى معاقرة الشراب ، وأخدذ الشراب يضعف من قوته وصحته يوما بعد يوم الى أن لقى حتفه بسببه فى السنة الثالثة عشرة من سلطنته أى فى عام ( ١٣٩ه ) •

وأوكتاى قاآن معروف فى مشرق الأرض بكرمه وجوده وفتوته وعطائه وقد ذاع عنه قصص كثيرة عن جوده ولهذا فقد لقب بـ (حاتم آخر الزمان) (٢) ، كما اشتهر على النقيض من أخيه جغتاى بالعدل وحب الرعية والرفق بالمسلمين ، وقد عرف بحمايته للمسلمين على رغم أنف أخيه (٣) الى حد أن البعض قال ان وكتاى كان يبطن الاسلام .

<sup>(</sup>۲) كان يهكن أن يطلق عليه معاصروه (حاتم الزمان) وليس آخسر الزمان لولا أن الناس على عهده كانوا يعتقدون أن المفول هم يأجوج ومأجوج الله نكر القرآن الكريم ظهورهم تبيل قيام الساعة ، لكن التساريخ كذب معتقدهم غقد أقحف البشرية بأقوام غلاظ الأكباد من المخربين والمستعمرين والمتاجرين بدماء الشعوب الناهبين ثرواتهم بعد ذلك غاقوا يأجوج ومأجوج الذين حجزهم ذو القرنين بسده ، أنظر من القرآن الكريم آخر سورة الكهف ، (٣) لعل هذا يرد على الأوربيين القائلين أن المسلمين بآسسيا الوسطى الطلقوا على لهجتهم القومية اسم (جفتاى) لفسرط حبهم لابن جنكيز ولم يكن بين الطرفين أدنى حب وقد وقع غامبرى في نفس الخطأ ورده في الحاشية (١) من ص (١٨٤) من كتابه (قاريخ بخارى) ،

## سلطنة كيوك خان ( ٦٣٩ ، – ٦٤٧ﻫ )

لم يكن الابن الأكبر لأوكتاى قاآن وهو كيوك سنة وفاة أبيه موجودا بأرض المغول ومع أن أوكتاى استدعاه الى أردو باليغ الا أن أنه قبل أن ينال لقاء أبيه كان أبوه قد ودع الحياة ، فقبضت زوجة القاآن ( توراكينا خاتون ) على أزمة السلطنة حتى ينجلى أمر خلافة أوكتاى •

ظهر الاختلاف فى كبار عائلة جنكيز على تعيين خلف لأوكتاى ، فقد كان بابو ملك روسيا وصحراء القبجاق والذى تمتع بالاحترام والنفوذ بين المغول يود اخراج السلطنة عن أسرة أوكتاى من ناحية ، وكانت جماعة أخرى تشايع سلطنة الابن الثانى لأوكتاى من ناحية أخرى ، وظهرت مجموعة ثالثة تنادى بالحكم لحفيده من ناحية ثالثة .

أما توراكينا خاتون التى كانت امرأة حكيمة ذكية ذات تدبير وسياسة مقد بذلت جميع مساعيها لحفظ التاج والعرش لابنها كيوك(١) ، وانصرفت لمدة أربعة أعوام أو يزيد ( ٩٣٩ ــ ١٩٤٤م) توالجه محاولات باتو لتعويق انعقاد القوريلتاى وتقاوم مخالفيها الآخرين وتقصر أيدى أعدائها وتجذب قلوب الجنود ، وأرسلت السفراء لكل البلاد التى دخلت تحت سطوة المغول وحكمهم لكى تصبغ سلطنة البنها كيوك بالصبغة الرسمية وتشكل القوريلتاى وأحضرت السلاطين والأمراء والكبار من كل هذه البلاد الى أرض المغول الى أن وفقت فى مقصودها فى ( ١٤٤٤م) (٢) ،

(۱) انظر تفاصیل ذلك فی حبیب السسیر فی اخبسار البشر لخواندمسبر (بمپای ۱۸۵۷ سـ ۱۸۵۹ ) جزء اول سجلدسوم (ص ۳۲) .

<sup>(</sup>٢) تبيز التورلتاى الذى تم غيه انتخاب كيوك بوغرة عدد من حضره من ممثلي الدول الاجنبية غند حضره حاكم التركسستان ويارد سلاف الدوق الروسى الكبير واميرا جورجيا المتنافسسان على عرشها ويسسمى كل منهسا (داغيد) واخو سلطان حلب وسمباد اخو هيثوم ملك ارمنية وكل يحمل هدايا قيمة . وكان من الحاضرين أيضا مبعوثو البابا أنوسنت الرابع ورسل الخلبفة

العباسى والحشاشين ، أما رسل الخليفة العباسى والحشاشين نقد أرسلوا بتهديدات ووعيد جراء شكوى الضباط المفول منهم وسرعان ما تحققت هذه التهديدات ، أنظر :

History of the Mongols, H. Howorth (London, 1876) Vol. I, PP. 162-163.

وحبيب السير: خواندمير ج ١ مجلد ٣ ص ٣٣ ثم : مور ترييب السير : خواندمير ج ١ مجلد ٣ ص ٣٣ ثم :

Histoire des Mongols .., C. D'ohsson (Paris, 1824; Vol. II, P. 297. الما مبعوثو البابا غقد كان على رأسهم بيان دل كاربيني (كاربيني) وراهب آخر أرسلا في سفارة الى المغول (١٢٤٥ - ٤٧م) بناء على أو أمسر مجمع ليون المعتود في ( ١٢٤٥م ) للنظر في أمور الصليبيين واستجلاب عسون المفوّل ضد المسلمين وقد بلغ كاربيني المفسول في انعقاد القوريلتاي لاختيار الخآن غشهد الراهب الاحتفالات الرسمية وراى كيف كانت آداب السلوك تراعى في دقة وتنوع على اكمل ما يتبع في أرقى المجتمعـــات فترك وصفا لذلك يحسن أن نشسير آليه لالقاء ضسوء على عادآت المفسول من خلال المسادر الأوربية : كانت قامة الانتخابات خيمة كبرى من المخمل الأبيض تتسم اللهي شخص ويحوطها سياج خشبي به بوابتان كبيرتان تخص احداهما الامبراطور ورغم تركه بوابته بلا حراسة علم يكن احد يجسرو على ولوجها اما البواب الآخرى وهي التي كان يدلف منهآ المدعوون فقد كان عليهسا حراسسة تسديدة اظهارا لشانهم في الفالب . واستفرق الاحتفال شهرا وكان من معالم الافتتاح إستعراض الجزية والهدايا آلتي أتي بها أربعة آلات رسول من لدن الاسراء التابعين لهم كان بينهم كثيرون من امراء روسيا وجورجيا الذين كانوا قد وتمعوا في الاسر غردت عليهم حياتهم . ولم تعلن نتيجة الاختيار في الحال وانما استبان انتخاب كيوك حين أخذ القوم يقابلونه عند خروجه من مضربه بالغناء والتلويح له بشملات من الصوف الأحمر مثبتة باعلى قنوات الرماح . ولا تزال هذه الرآيات هي شعار السلطان عند المفول . أما المناداة بكيوك نقد تهت في حفل ثان اتيم بالخيمة الذهبية بعد بضعة أيام من الحفل الأول فأجلس على أريكة ملكية وركع أمامه كل الرؤساء والحضور الاكاريني الذي بقي ملتصب القامة غلم يثر صنيعه هذا أحدا ودل ذلك على كرم ضياغتهم ، وانتهى الحفــل بشراب القميز وخمر العسل حتى ساعة متأخرة من الليل وقد قدمت العربات تحمل اللحم المطبوخ برملح غاصاب القوم منه . واستقبل كيوك مبعوث البابا في اول حفل استقبال المامه بعد اختياره وكانت الهدايا تسد عرضت في الخيمة ومن بينها مظلة مرصعة بالاحجار الكريمة وهي شمعار الملوك الاسهويين السائد . واريكة الخان كانت عرشا من الأبنوس نقشسه عجيب وزيئته من اللاليء والأحجار الكريمة الآخرى هذا وكان الذهب يستخدم في اسراف للزيئة وكان يقف بخارج الخيمة عربات محملة بالذهب والفضسة والحرير لينقبلهما

كان كيوك خان على نقيض من أبيه مقاتلا فاتحا مائلا بكليته الى الغزو والاغارة وكان أكثر شبها بجده جنكيز من شبهه بأبيه أوكتاى ولهذا فما أن اعتلى عرش الخانية حتى أصدر أوامره أن يحترم الأمراء ياسا جنكيز وأن يتحاشوا التحريف بها والتصرف فى نصوصها وأن يتأهبوا بجيوشهم لتسخير الصين الجنوبية وبقية البلاد الاسلامية وضرب باتو وسير سبتاى بهادر القائد المعروف مع قائد آخر الى الصين الجنوبية ونصب ايلجيكتاى (ايلجيكداى) فاتح هراة فى حكم ايران مكان بايجو وقصد بنفسه بلاد باتو للقضاء عليه ، لكن أجله وافاه عند وصوله بيشباليغ فمات بعد حكم عام وبعض عام فى التاسع من ربيع الآخر وصوله بيشباليغ فمات بعد حكم عام وبعض عام فى التاسع من ربيع الآخر ( ) وكانت أمه توراكينا خاتون قد لقيت حتفها قبله ببضعة شهور و

كانت توراكينا خاتون مسيحية الدين عهدت الى الأمير قداق السيحى بتربية ابنها كيوك وهو طفل ورعايته وقد قرب كيوك بعد بلوغه السلطنة اليه شينقاى مستشار أبيه المسيحى واستوزره، فحول هذان الشخصان اهتمام الخان اساعدة المسيحيين فوقع الرعية المسيحية في البلاد المغولية كالأرمن والكرجيين والسريان والروس موقع اهتمامه وموضع رعايته ونفذ أطباؤهم في البلاط المنولي نفوذا تاما وشاعت بعض الآداب المسيحية في المغول، وقد عقد كيوك اتحادا مع الأرامنة بسبب عواطفه لهم ولعل قصده من هذا الاتحاد حملته المتوقعة على البلاد الاسلامية في الشام ومصر لأنه ام يكن بمكنته بسبب ضعفه واعتلل

Howorth: 1, 162-166 — D'ohsson; II, PP. 197-200, 234-Sykes: II, P.P. 92-95.

الخان ويفىء بها على خاصته . وحين كان الخان يهم بالحديث كان الحضور يسار عون بالركوع فلا ينهضون حتى ينتهى من كلامه . وقد تكون البيئة هناك على تأخر الا أن سلوك رجال الحاشية كان على احسن ما يبتغيه اى كبير للأمناء والتشريفات ورسم الراهب صورة لطيفة للخان المغولى فقال انه كان غطنا غاية في الدهاء حازما رزينا في كل تصرفاته لايسرف في الضحك ولايصدر عنه طيش أو نزق وفوق ذلك يميل الى الدخول في النصر انية ، انظر :

صحته وتعوده الشراب أن يمحص الأمور جيدا وكان قداق وشينقاى يديران دفة الأمور ويشعلون نار عداوته للمسلمين(٣) ٠

# سلطنة الشمبة الثانية للأسرة الجنكيزية منكو قاآن ( ٦٤٨ ــ ٦٤٠ه)

لما مات كيوك خان حدث الاضطراب فى أحوال المغول ثانية وظهر الاختلاف بسبب انتخاب القاآن بين كبارهم ، وقامت زوجت بالنيابة فى الحكم بناء على مراسم المغول الى أن يتألف القوريلتاى ويعين خليفة كييك عن طريق أمراء التتر وكبرائهم •

وشدب النزاع بين هذه المرأة وسرقويتى بيكى زوجة تدولوى المديدية وكانت بنتا لأخى أوانك خان آخر ملك للكرائيت وتعد أكبر سيدة

<sup>(</sup>١) نتج عسن ذلك بقول رشسيد الدين غضل الله في جامع التواريخ ( جلددوم ) بسمى ادكار بلوشسة ص ٢٤٩ أن اتبل الخسأن على الاهتبساء بالقساوسة والنصاري وعندما ذاع هذا الأمر ولي شطره جمع مسن القسيس والرهبان من الثسام والروم والآس وأوروس وكان بالطبع ينكر الاسـلام ، ولمّ يكن صاحب الكلمة في حكمه غنوض الحل والعقد والقبض والبسط في الإمسور آلى قداق وشينقاى ولذا علا امر النصارى في حكمه وانقلب الوضيع بالنسبة للمسلمين الذين لم تكن لهم الجرأة على التحدث مع هؤلاء النصارى . ويرجع براون ( تاريخ الأدب في ايران ص ٧٤ه ) في اتخاذ هذين الوزيرين المسيحية دينا الى تأسير الراهب كاربيني وزميله حتى عمداهسا غاثرا بدورهمسا على الخان مصلا عن تاثير الاطباء المسيحيين في بلاطه وجعل ذلك كله البابا يطمح الى دعوة الخان الى المسيحية وهددًا ما تضمنه أغلب الرسسائل البسابوية (Howorth: P. 165) . وتعاون النصارى وعباد الأصنام على اضطهاد المسلمين واضعاف دينهم كما يظهر سن قصة أوردها المؤرخ الفسارسي منهاج الدين بن سراج الدين الجوزجاني في كتابه سياسة الأمصار في تجسربة الأعصار در تاريخ آل جنكيز / مفادها أن قسسنا وعبدة للأصنام طلبوا الى الخان مناظرة علماء المسلمين وتتلهم ان غلبوا غلما لم يتمكنوا منهم طلب كيوك منهم أن يؤدوا الصلاة امامه نما أن سجدوا حتى أوسعوهم ايداء لايقانهم عن الصلاة غلم يقطع المسلمون صلاتهم وانصر فوا بعدها غسر مفتونين . ( أنظر : سياسة الأمصار ص ٥٨ - ١٠ طبعة الهند باهتمام مبرزا محمد -بدون تاریخ ) ٠

فى المغول ، وذلك بسبب تعيين خليفة لكيوك ، لأن زوجة كيوك كانت تبغى أن يرقى ابن أخى زوجها ملكيتهم بينما كانت سرقويتى تطلب هذا المنصب لأولادها • وفى النهاية استدعى باتو بن جوجى ملك القبجاق وروسية كبار المغول وأمراءهم لكى يأتوا اليه بصحراء القبجاق ، حيث يعينون خلفا لكيوك •

ولم يقبل أولاد أوكتاى وكيوك وجعتاى هذه الدعوة وانمسا أرسلوا عنهم مندوبين لدى باتو وأرسلت سرقويتى أبناءها اليه قائلة أن باتو لما أنه سيد(١) جميع الأمراء فأن اطاعة أمره واجبة على الجميع ولا يحسق لأحد أن يعصيه(٢) •

وسرقويتى أم لأربعة أبناء ذوى اعتبار من تولى كانوا كأبناء جنكيز الأربعة أركان الملكة الركينة وكانوا عامة أعظم أمراء المغول وهم هولاكو وقوبيلاى وأربق بوكا ومنكو •

وكان بين منكو الذي أمر في عهد أوكتاي ومعه كيوك وباتو بمتسح

<sup>(</sup>۱) السيد ( آتا في الفارسية ) يعنى الأخ الاكبر في المفولية ( آتا في المغولية أيضا ) مقابل ( ايني ) التي تعنى الآخ الاصغر ، ومجموع الاخوة الكبار والمسغار يعنى عامة أمراء المغول من الاخوة الصفار والكبار وابناء الأخوة والاعمام وبني الأعمام (سياتي ) .

<sup>(</sup>۱) تجمع المسادر الفارسية على ففسل ام منكو والتى يسميها رشيد الدين فضل الله باسم (سيور توقتيتى) وقد لقيت تقديرا واحتراسا كبيين لما اشتهرت به من الحكمة والاستقامة ، اراد اوكتاى ان يزوجها لابنه كيوك بعد وفاة زوجها تولوى (تولى) لكنها رفضت بلباتة واشارت الى انها تؤثر ان تكرس حياتها لابنائها الاربعة وكان جميع الامراء يبجلونها ، وبالرغم من انها كانت تدين بالمسيحية بحكم تربيتها في قومها المسيحيين الا انها كانت تحاول اظهار شأن الاسلام وكانت تبذل الصدقات والعطايا للأئمة والشايخ المسلمين ومصداتا لهذا غقد وهبت الف قطعة من الذهب لانشاء مدرسة في بخارى غقولي شيخ الاسلام سيف الدين الباخرزى هذا الامر ، غانشات هذه المدرسة التى ضبت الله طالب مسلم ليحصلوا غيها العسلوم الاسلامة

<sup>(</sup> جامع التواريخ لرشيد الدين غضل الله ص ٢٧٧ ـ ٣ ، خواندمير في كتابه حبيب السير ص ٣٦ من ج ٣ وأيضا: (Howorth, P. 188)

روسيا وبلاد أوربا الشرقية وباتو الذي كان دائم الهم بالقضاء على أوكتاى ، كان بينهما كمال الوفاق ، لهذا آثر باتو لنفس العلة منكو الذي كان أميرا أريبا كافيا في القوريلتاي الذي تألف لانتخاب خليفة كيوك لهذا المنصب ، وبهذا انتهت الشعبة الأولى من أسرة جنكيز أي أولاد أوكتاي قاآن من سلطنة المعول وانتقات السلطنة وخلافة جنكيز الى أولاد تولوي وهم الشعبة الثانية من أسرته •

ولما أن جميع الأمراء والكبراء المعول لم يحضروا مجلس الشورى أو القوريلتاى الذى آثر فيه باتو منكو للسلطنة ، قرر أن يتألف فى السنة المجديدة قوريلتاى كبير يحضره جميع الأمراء والكبار لاضفاء الرسمية على منصب منكو .

وقامت جماعة من أبناء أوكتاى وكيوك وجعتاى بمخالفة قرار باتو متذرعين بأنه لا يحق أن تخرج السلطنة عن أسرتى أوكتاى وكيوك وأخذوا يراسلون باتو ويظهرون سخطهم على ما سبق من ترتيب ٠

وطالت مدة المفاوضات بين باتو ومنكو وسرقويتى من ناحية والرافضين من ناحية أخرى عامين وأسفرت هذه المفاوضات بمظاهرة باتو بانتخاب منكو رسميا فى ذى الحجة من ( ١٤٨ه) فى قراقروم لنصب الخانية المغولية ، ومع أن جماعة من الرافضين أبوا حضور القورياتاى الا أن منكو مع هذا كان تنصيبه مصطبعا بالصبغة الرسمية •

ولما علم الرافضون برسمية تنصيب منكو انقلب رفضهم الى المؤامرة عليه ، فألقى الخان الجديد القبض على رؤسائهم وقام بشخصه بالتحقيق فى مؤامرتهم فعاقبهم بالحبس والقيد والقتل ،

وقد بلغ منكو قاآن في ادارة أمور الملك نهاية الأمر في مراعاة الياسا المجنكيزية وآداب المعول ومراسمهم ، وان كانت صلابة خانات المعلوف وخشونتهم الأولى بسبب طول معاشرتهم وامتزاجهم بالمتحضرين من الأمم المعلوبة قد خفت قليلا في عهده ، واتسعت نظرتهم في ادارة البلاد

ومعاملة المغلوبين والرعية ، فاقترب مسلكه من العدل وقواعد السياسسة وأصولها وادارة الملك والنظام عند السلاطين المتحضرين .

اعتزل منكو دوام الشرب وخفض من الضرائيب ورتب للجنسود والاتباع رواتب محددة وسعى فى رفاهية الرعية وأمر عمال حكمه وموظفيه ألا يستلبوا أنعام الرعية بالظلم والاجحاف وألا يأخذوا منهم ما زاد عن الضريبة المقررة ، واستقدم من ايران عدة من فضلائها الى أرض المغول وأمرهم أن يكتبوا للادارات والدواوين بقرا قدوم لغة خليطا من الفارسية والصينية والأويغورية والتنقوتية ،

ترك منكو حكم القسم الشرقى لبلاد المعول أى الخطسا والصسين لمحمود يلواج والتركستان وما وراء النهر وبسلاد الأويغسور وفرغسانة وغوالزم لابنه الأمير مسعود وكان الابن والأب دائما سبب ازدهار حكم أولاد جنكيز فرمما كثيرا مما خربوه ، خاصة البلاد الاسلامية التى كانت تحت حكم الأمير مسعود من عهد أوكتاى ضوعف تعميرها وقوتها ، وأعاد حسن ادارته واستقامة مسلكه لمن بقى من السيف من رعية هذه البسلاد المنكوبين حياتهم الأولى ولبلادهم المفربة سيرتها الضالية من التعمسير والترميم •

وكان منكو الذى ربته أمه المتصفة بالحكمة مثلها يرعى جانب الاحترام دائم وقته لكل الأديان المختلفة الشائعة بالبلاد الخاضعة المعفول ، ومع أن أمه اعتنقت المسيحية فقد كان علماء المسيحية والبوذية والتائوئية (۱) والاسلام جميعا على قدم المساواة أمامه ، ويلقون منه

<sup>(</sup>۱) التااوئية مذهب في الصين يمتلىء بالأوهام والخسراهات وله انباع كثيرون ، وقد وضعه شخص عاش في حدود عام ستمائة قبل الميلاد اسسمه (لايوتسو) ، وشرح اصول مذهبه وغلسفته في كتاب يسمى به (تا أوته كنك )، وخلاصته أن الدنيا تقع تحت ارادة وادارة عقل عال يسمى (تا أو) والهدف من الحياة هو الوصول الى التا أو ، وكان من بين اتباعه عدد من الفلاسسفة الكبسار .

الاحترام بلا تفريق ، وقد منحهم قدرا من الحريه الى حد آنهم كانها يتناظرون ويتحاجون عن أديانهم أحدهم مع الآخر فى حضوره ، كما لقى المسلمون الحرية مبلغا كان يخطب فى بعض البلاد لخليفة بغدام ويدعى ضمن ذلك لدوام دولة مسنكو ،

وفى عهد سرقويتى وابنها منكو زادت السفارات بين بسلاد أوربنا المسيحية وآسيا وبلاط المعول ، وكان سبب ذلك أن المسيحيين في هيذه الأيام كانوا في حرب صليبية مع المسلمين في الشام ومحفر ، ولقي ضربات شديدة من السلطان صلاح الدين الأيوبي وأولاد أخيب ، ولكي يقيموا علاقات طيبة مع المعول وكانوا يعدونهم أعداء لملاسلام ، أرسسلوا الي بلاط خان التتر سفراء مرازا ، وتعهد منكو أخيرا باصرار من هولاء المسيحيين أن يسعى في عونهم وانفاذ جيش يقاتل المسلمين ، وكاتب مأمورية هولاكو والقضاء على خلافة بني العباس على النحو الذي ستوف نراه أثرا لهذا التعهد الى حد ما(٢) ،

وعندما استقر المقام بالسفارة « سال الخافان الرهاان عمسا بشريارنه "

<sup>(</sup>١) أهم سسفارات الفسرب الى منكو لتأليب المفسول على المنسلفين واستجلاب عونهم الى الصليبيين هى سفارة ويليام روبزوق (١٥٤١/١/٥٤ه) الذى أرسله لويس التاسع بعد هزيمته وأسره بيد المسرييين غانطاق روبزوق من عكا الى قراقروم التى أضحت مركز الدبلوهاسية فى العالم غلقى سفارات من قبل الامبراطور اليونانى ومن لدن الخليفة العباسى ومن عند ملك دهاي ومن طرف السلطان السلجوقى بالاناضول كما صادف أهراء من الجزيرة وكردستان وروسيا وجميعهم يقفون فى خدمة الخان الكبير واقتسام بقراقورم كثني مسن الأوربيين وكان النساطرة أقوى أصحاب الذاهب ففوذا فى بلاط الخان لأنه مذهب أمه وقد اهتم (هورث) بايراد وصف روبروق لمنكو واسرته وبلاطه غكانت (الخيمة التي يجلس فيها منكو مزدانة بالاقبلتية الذهبية والستائر ذائق مكانت (الخيمة التي يجلس فيها منكو مزدانة بالاقبلتية الذهبية والستائر ذائق الألوان الزاهية المتعددة وكان الدفء يسرى غيها بفعل موقد يتحفر في هنائرة المساحر رداء مضنوعا من الفراء الثمين يلمع وغيرق وكان منكو متوسط القامة مستقيم رداء مضنوعا من الفراء الثمين يلمع وغيرق وكان منكو متوسط القامة مستقيم الانف تنحرف فى آخرها ، فى ثدو الخمسة والاربعين ، وتحلس الراته الخيلة الصغيرة بجواره ومعها ابنتها سيرينا أما الأطفال فكافوة ينجاها في على البيكة البيكة المنوية ) .

من الخبر أو مشروب الأرز أو القميز لمقالوا انهسم يشربون ما يروق للخسان مُأْمَطْناهم مشروب الأرز عشربوا منه قليلا ليرضوه ' الما المترجم حلقة الوصل بينهم مقد شرب حتى ثبل ونسى نفسه وكان الخاتان يلاعب صقرا في يده » . وحينتد جاء دور الرهبان للحديث عن مهمتهم ويبدو أن الوقت لم يكن ملائما خاستاناتوه بطريقة متيلقة وبأسلوب المداهنة أن يستريحوا في مملكته بعضا من الوقت ونظير ذلك يدعون له ولزوجاته واولاده وان لم يرضه ذلك يرجسوا سماحة بالاقامة ريشا يستريحون من عناء سفرهم الطويل . وكان المترجم ثملا لعرجة أنه أخذ يتلعثم في كلامه وشك الرهبان في أن منكو نفسه كان ثملا هــو الآخر ، ولكنه كان رحيما نسمح لهم أن يستريحوا شسهرين وأن يذهبوا الى **مرامّروم أن شناءوا . ولاحظ روبروني أن من**كو وأسرته كانوا يهتمون بالديانات الثَّلاثُ المسيحية والاسلام والبودية رغبة في البركات التي تعد بها كل ديانة ، لكن منايته بالسيحية النسطورية كانت أشد غنى أحد الأعياد دخلت زوجية منكو الأولى احدى الكنائس النسطورية غاطفا لها انوارها وتبلوا يد الكهسان البهني تبما لتتاليد النساطرة ، وكان منكو يجلس على عرش امام المحراب . وجعل رويروق وصحبه يغنون تراتيل دينية ثم انسحب الخان بعد ذلك لكن روجته بعيت ومنحت هداياها للمسيحين ، وكان الخمر ومشروب الأرز والقميز كثيرا فأخنت كوبا ثم ركعت وطلبت البركات وبينما كانب تشرب كان الرهبان يوتلسون ، وشربوا حتى ثملوا وتضـــوا اليوم على هـــذه الوتـــيــة . وكانت... الأمير الطورة شلى مثل الباتين حتى اذا حل المساء عادت الى منزلها في عربة يخفرها الرهبان وهم يغنون ويسيحون ، ويحكى هورث ما يثبت ميل الخان الى المسيحية مما اطمع الرهبان في تحويله اليها لكنه كان متسامحا واخبر ذات مرة رويروق أن كل غرد في بلاطه يعبد الله الواحد الباتي الخالد ومسموح له بأن يَعْبِنُوهُ كُلُّ عَلَى طَرِيقَتْهُ الخاصَةُ مَكَانَت الديانات النَّلاث تمارس في البلاط بحرية تلمة ولا يطفى أحداها على الإخرى ، ويؤيد هورث المؤرخون الفرس ويذكر منهم خوانديران ايدى توت كبير رجال الشامانية عتيدة الخان قد ابر أتيامه باغتيال السلمين حين يؤدون مسلاة الجمعة لكن الله هدي احدهم للاسملام فأبلغ منكو فلحضر ايدى توت لوتته واستجلاه الأمر فاعترف له فأمره بالوقوقه عسلى باب المسجد عينه بحضسور المسلمين ليسسستردوا منسه اعتبارهم ، وعقد روبروق آماله في تعييد منكو الذي كان يسكر في العيان كبيرة. علن يسمح لنسبه باعتناق المسيحية كما كان يأمل ، انظر (Sykes, P. 100) v (Howorth, PP. 189-191).

لا خوانده برح ٣ من ٣٠) ، (رنسيمان في تاريخ الحروب الصليبية من ٥٠٥) ومع هذا غان لنكو تعهدات ذكرها سايكس للصليبيين خاصة مع هيثوم ملك أرمنية الذي كان يريد اساسا استعادة القدس من المسلمين ، وصرح منكو للك أرمنية أن أخاه هولاكو قد تلتى أوامره بالاستيلاء على بغداد وتدمير الخلافة ولمسوفة يعيد القسدس أذا تعاونت معسه كل القوى المسيديسة : (Sykes, P. 100)

وبعد أن نظم منكو أموره الادارية واطمأن للأوضاع الداخلية لبلاده اهتم فى السنة الثانية لسلطنته بالغزو فصمم أن يفتح البلاد التى لم تفتح حتى عهده ، ولهذا أمر أخاه الأصغر حولاكو بدفع الاسماعيلية وادخال خليفة بعداد تحت طاعته وأرسل قوبيلى أضاه الأوسل للاستيلاء على الصين الجنوبية •

توجه قوبيلاى فى (٢٥٤ه) لفتح الصين الجنوبية ولحق به منكو فى السنة التالية وفتح الأخان قسما هاما من هذا البلد لكن منكو مرض بسبب عفونة هوائه ومات فى (٢٥٧ه) وأعلن قوبيلاى نفسه خانا وجعل مدينة (بكين) عاصمته باسم (خان باليغ) أى مقر الضان ثم استولى على جميع الصين الجنوبية والهند الصينية وجاوه والبيابان وغدا مؤسس أسرة معول الصين

وقد عد خانا ايران المغوليان وهما أخوه هولاكو وأبن أخيه أباقاخان كما سنرى نفديهما طوال مدة سلطنة توبيلاي قاآن مطيعيه تابعيه ولم ينحرفا عن أمره وتبعيته قيد أنملة وقامت روابط المودة والأخوة بينهم دوما وكان يساعد أحدهم الآخر حين تقع الحاجة ، كما حدث عندما أرسك قوبيلاي عدة فرق من الجيش لمؤازرة هولاكو في فتحه المسراق العربي وبغداد ، وسير هولاكو بعد فتحه دار الخلافة نصف الغنائم التي اغتنها من هذه المدينة الى خان باليغ هدية وتقدمة الى أخيه ،

وقبويلاى قاآن هو أعظم سلاطين المعول ادارة للملك بوجه عام لأنه بعد فتح الصين عمل على ترميم ما خربته غزوات المسول وجمع المعلماء والأدباء وأهل الحرف والصسناعات الذين كانوا أخسلدوا إلى التوارى والانزواء وحثهم على الاستمرار في أداء أعمالهم ، وشق طرقا كثيرة وشيد منازل للقواقل في كل نقطة ، وأقام البريسد المنظسم لمسافة البلاد ، ونهض بأمر الزراعة وأنشأ دور العجزة لرعاية أحسوال المسعفاء والمسنين ، وكان في شخصه رجلا كريم الطبع ، وكان بلاطه غالبا يقسوم به مجالس المناظرة والمباحثة فى مذهبى البوذية والكنف وشيوشى ودينى الاسلام والسيحية ، وقد ترجم بناء على أمره جزء من القرآن والانجيل والمتوراة وتعليمات بوذا الى اللغة المعولية .

وقد ازدهرت التجارة أيضا في عهد قوبيلاي قاآن كبير ازدهار ، وقدم في عهده الى بلاطه الأخان المعروفان من فنيسيا أو البندقية (مافيوبولو) و (نيكوبولو) ثم ابن الأخير رماركوبولو) الذي حاز حب ألقاآن ، ومكث مدة عشرين عاما من قبله محلا لهام حكم ولايات الصين وادارة الأمور الجمركية والسفارات وغيرها ، وكان من نتيجة اطلاعه العميق على آحوال بلاد قوبيلاي أن نقل بعد عودته الى أوربا (في عام معلومات نفيسه تتعلق بأحوال جميع بلاد المعول في ذلك العصر(۱) .

<sup>(</sup>١) يعد سايكس واركو بولو ثالث أكبر الرحالة بعد هيرودوت وشائغ كيانٌ ﴿ قَ٦ قَ.م ) وَالثَّلاثَةُ وَصَنَّفُوا أَيْرَانَ . وقد وصف بولو أيران ومنفوليا وتبخّل الأولى في طريقه الى الصين قريبا مسن تبريز عاصمة الايلفانيين التي يصفها بأن سكانها ( يعيشون على التجارة والصناعات اليدوية فهم يقومون ينسج أنواع كثيرة من مواذ جميلة قيمة حريرية ومصنوعة من الخيوط الذهبية ولهذه الدينة موقع مناسب لدرجة أن البضائع تجلب هناك من الهند وبفداد وكرمسير ومناطق آخرى كثيرة وهذه تجنب تجارا ايطاليين لا سسيما الجنويين ليشتروا البضائغ ويُقوموا بأعمال أخرى هناك ) . ثم يصف بعد ذلك مدينــ سابها (ساوه) ميشيد بجيادها وحمرها ويصف صناعاتها وتجارتها وزراعتها خُاصَة القُطْنُ والقمح والشمير والدخن والخمور غضلًا عن الفاكهة . ويخطىء بولو حين يتسم ايران الى ثمانية اقاليم . ثم زار الرهالة كاشمان ووصفها وصفا ديية ويذكر أن شيوع ذكرها سببه ملابسها المخملية والحريرية . ثم سُّنَارَ مِنْهَا ۚ الْيُ يَرُدُ فَى الْجِنُوبِ الشَّرَةَى ومِنْهَا الْي كرمان التي عُصِـلَ فَي وصِفَه لها عن غيرها غيتول الها تشتهر بأعمال الابرة البديعة التي تزين الملابس المريرية بالالوان المختلفة الجميلة في شكل رسوم من الحيسوانات والطيور والأشبقار والازهار والخيوانات والاشكال الاخرى المتنوعة . ويتابع الرحالة ريطته ووصفه المن الدران الد ذاك مثل كوبنان على حامة صحراء لوط ثم تونو كان وأصلها (تون وكين ) ثم شجر السنار الشرقي ويذكر أن الشجر الذي ينمو بدون ري يعد متدسا عند الإيرانيين بسبب ندرة الاشتجار ، وعادتهم انه اتَّةُ تَتَمَقَّقَتُ رَغْبَةَ الانسان غلابد أن يقرب تحتها قربانا من الضراف ويترك علامة على ذلك شريطا من الملابس بمزق ويربط على الشجرة المذكورة ، وقد

ومن أمور عهد قوبيلاى الهامة تردد تجار المسلمين على المسين وظهور نفوذ الايرانيين في بلاطه وانتشار اللغة الفارسية بالصين ، فقد استدعى هذا الخان حينما كان يريد فتح البلاد المحكمة في المسين الجنوبية أشهر المهندسين من ايران والشام لصنع المنجنيقات والمعرادات الحربية ، وكان يصاحبه دائما في معسكره وبالطه عدد من ايرانيي ما وراء النهر وخراسان ، وكان بعض هذه الجماعة ممن نقلهم المفول من ما وراء النهر وايران حينما كانوا يفتحون بلادهما لأنهسم أصحاب حرفة وصناعة الى بلاد المغول ، وقد بلغ عدد هؤلاء الناس مبلغا عظيما الى درجة أنهم شيدوا في بعض البلاد مدنا جديدة لهم على شكل أوطانهم الأولى • وكان بين أمراء قوبيلاي وعماله الاداريين في الصين عدة من الايراليين وقد عظم نفوذهم اذ استوزرت أسرته بعد محمدود يلواج أحدهم لقب بالسيد الأجل وظل وزيرا مدة خمسة وعشرين عاما ( ٦٥٨ \_ ٩٦٨٣ ) حتى أن مات ، وفي عهد وزارة هذا الوزير الكف، أعد قوبيالي قاآن النقد الورقى المعروف بــ (شاو ) في الصين ، وقد راجــت هــذه العملة في كل أنحاء الصين رواجا كبيرا في المدة التي كان بها هذا الايراني وزيرا وتنظم بها دخل البلاد ومنصرفها ٠

ممل ماركو بولو كذلك فى وصفه لقوة قوبلاى بعد غتحه الصين وامتدح مناحى تعميره لها خاصة قصره الذى بنساه بعد سور الصيين ، ثم وصف باطناب عاصمة قوبيلاى وهنى قببالق أو خان بالق ومكانها اليوم بكين غيرسم صورة لحصنها المستور وصروحه الثمانية ثم القصر الخاتى الذى لم يكن له فى الدنيا نظير وقد كسى حوائطه الداخلية بالذهب والفضة وسقفه أيضا ، ووصف الرحالة أيضا مآدب الخان الملكية واحتفالات البلاط وصفا مستغيضا نخيل القارىء الى : (400-735 -735) وكذلك : (735-735) (Presson, P.P. 735-7)

# الفصل لابع

## غزو هولاكو لايران وانهيار الظلافة العباسية

بعد فتح خوارزم أناب جوجي فاتح هذا البلد ف حكم بلاد الخوارزمشاهيين الأصلية أحد قادة المغول ، وتأمسر هو حينما تملك أوكتاى ملك المفسول على خراسان ومازندان •

ومن هذا الوقت حتى خمسة وثلاثين عاما كان وضع حسكم ايسران وادارته تحت الاستيلاء المعولى بنحو أن خانات المتتركانوا يرسلون أحدهم من أرض المعول لادارة البلاد وقيادة الجيش المقيم بها حاكما حكما مباشرا ، وكان هؤلاء الحكام ينهضون بادارة أمور البلاد وصد المهاجمين والثوار وجمع الضرائب بمعاونة عمال وكتاب ايرانيين ، وكان من جملة هؤلاء الكتاب الايرانيين بهاء الدين محمد الجويني الذي أمره حاكم خراسان المعولي من حدود عام (٣٠٥م) بادارة أمورها المالية وجمع عائداتها أو جعله باصطلاح ذلك العهد صاحب ديوانه ، وقدد اختار أوكتاى القاآن بهاء الدين الجويني في (٣٣٠م) في منصب صاحب ديوان جميع البلاد المعولية ، فتعهد هذا المنصب الجليل حستى سمنة وفات جميع البلاد المعولية ، فتعهد هذا المنصب الجليل حستى سمنة وفات (١٩٥١م) خاصة في أيام حكومة الأمير أرغون لايران من عام (١٩٦٥م) حتى بعود أرغون الى قراقروم حيث بلاط خان المغول كان ينيب الجويني في بعود أرغون الى قراقروم حيث بلاط خان المغول كان ينيب الجويني في الصكم ويكفله فيه ،

وقد دخل ولدا بهاء الدين الجوينى وهما شمس الدين محمد وعلاء الدين عطا ملك ممدوحا الشاعر الكبير السعدى الشيرازى وكلاهما

من أكفأ رجال عصر المغول ومن المنشئين الكبار فى اللغة الفارسية ، دخلا بتدبير أبيهما فى بلاط أرغون(١) • ولما قدم هولاكو(٢) الى ايران عام (٢١٤هـ) ولحق أرغون بخدمته دخل خدمته أيضا شمس الدين محمد وعطا ملك •

(1) سبعت اشسارات اللي عطاء ملك الجويني والي كتسابه الهام (جها نكشا) ، وهو علاء الدين عطا ملك بن بهاء الدين الجويني من المؤرخين المعروفين الايرانيين في عهد المغول ، حكم علاء الدين اربعة وعشرين عاما في بغداد ، الا أنه واخاه شنمس الدين وقعا غريسة سعاية مجد الملك اليزدي وزير آياةا خان نسجن علاء الدين بأمر الخان وعنب ومات في النهاية عسام ( ١٨١ه ) .

واثره الهام ( جها نكشا ) أي غاتن العسالم لقب هولاكو أو بالاحسرى ( تاريخ جهان كثبا ) النه عطا ملك عام ١٥٨ ه ) ويشمل ثلاثة مجلدات في احداث المغول حتى عام ( ١٥٥ه ) . ويضم المجلد الأول عادات ورسسوم المفول القديمة وقوآنينهم المعروفة بالياسا وفتوحات جنكيز وسلطنة اوكتاى وعصر نيابة توراكينا خاتون وسلطنسة كيوك وجفتاى ، أما الجلد الشاني نيشمل تاريخ الخوارزميين واحداثهم والملوك القراخط أيين والكرخانيين . والجزء أو المجلد الثالث يذكر طوادث تتويج منكو وجلوسه ووقائع سلطنته وتفصيل تبحرك هولاكو الى بغداد والقضاء على الاسماعيلية • وقد ضم الى نهاية بعض نسخ الكتاب عصل في سقوط تغداد على يد هولاكو مسن تاليف نصر الدين الطونسي ولكنه ليس في سائر النسخ ، قام المؤلف برحلات في سائر بلاد المفول وراى كثيرا مها تيده في كتابه أو سمعه من الثقات مما يثبت قيمة كتابه ، ولا يكتفى المؤلف بذكر الحادثة وأنما يستقصى أسبابها وينقسل كتب الفتوح كما هي كما يتحدث عن المذاهب والاديان ولهذآ فقد اتسم الكتاب بالتقة والاصالة غوق انه مثال للنثر المصنع المطوط بالنظم الفارسي والعربي لكنه لم يضح بالحقيقة التاريخية في سبيل اللفظ . وقد درس استاذنا الدكتور السباعي محمد السباعي المجلد الأول من هذا المؤلف في رسالته للدكتوراه عام . ( 19**Y**1 )

(۲) مختلف في أصل اسم (هولاكو) فذكره عطا ملك (قره اولاك) وذكره هامر بورچشبتال (قره اوغلان) ومن الصعب الجسم بين الاثنين لأن المؤلفين المسلمين كاتوا يجدون مشقة في اثبات الاسماء المفولية فضلا عن اهمسال النساخ ، راجع غامبرى ح (۱) ص ۸۸

#### مامورية هولاكو والقضاء على الاسماعيلية

( ATOE - TO! )

مع أن المغول وطأوا بسنابك خيولهم أغلب بلاد المسلمين وادخلوا أصحابها تحت طاعتهم وتبعيتهم الا أن بعض بلاد المسلمين معتبى ذاك العهد لم تدخل كما كان يقتضى الحال تحت غلبتهم وظلت بها مناطق لم يستطع المغول حتى تلك الآونة أن يتمكنسوا منها •

فمن ناحية كان للفدائيين الاسماعيليين فى كل منطقة قهستان والموت والوديان الجنوبية جنوبى سلسلة جبال الألببرز قلاع محكمة كانت مستودعا لجماعة من المجاهدين المقاتلين ، وقد بلغست هذه الجماعة كما رأينا فى تاريخ السلاجقة الخوارزمشاهيين قبل قرن ونصف فى هذه المناطق قوة وقدرة وكانوا مبعث الضرر والأذى لأعدائهم على الدوام ، ومن ناحية أخرى كانت الخلافة الاسمية لبنى العباس ما تزال قائمة ، ومع أن الخليفة العباسى لم يكن له قط قوة ولا اعتبار الا أنسه كان يعد صاحب نفوذ روحى لأنه يعد على السلقين الرئيسس والأمنير وكان بمكنته باشارة وأمر أن يحرك بعض الأمراء المطيعين له للدفاع عن الدين والحفاظ على الضائقة ،

وفضلاً عن الأمرين فكانت مضر والشام بيد السلاطين الأيوبين ولم يتح للمغول الاستيلاء على هذين البلدين وكان الأيوبيون كما أشرنا سابقا في صراع مع مسيحييي أوربا والصيبيين وجهاد مع طوائف الفرنج •

وهكذا أقدم المغول وكان لديهم علم بمبلغ حال التفكك بين السلمين على ازالة الاسماعيلية وبنى العباس وضم آخر البلد الاسلامية في القسم المغربي لآسيا و وكان يؤازر المغول في تحقيق مقصودهم ذاك رعية المغول من المسلمين الذين تأذوا شديد الأذى من ظلم الملاحدة

وجورهم وكانوا يتشوفون الى أى وسيلة لاجتثاث فسادهم ، ثم الأرامنة الذين كانوا يودون أن يستولى المعول على بعداد بسبب حقدهم الدينى على المسلمين المتابعين للخلفاء العباسيين وأن يعلبوا مسلمي مصر والشام الذين يجاهدون المسيحيين الصليبيين وأن يقضوا على الاسلام •

وزهف هولاكو فى آنفسر عام (١٥٥ه) السى ايسران وكانت أمسه (سرقويتى) مسيحية وزوجه (دوقوز خاتون) اعتنقت دين المسيح كذلك وأغلب جيشسه من الطوائف المسيحية المفسول أى من شسعوب الكرائيت والنايمان والأويفور •

كان مكر الاسماعيلية الأساسى ولاية الطالقان والرودبار والموت وبلغ عدد قلاعهم المحكمة فى هذه المناطق الخمسين كانوا يتحكمون فيها • وكان أشهر هذه القلاع ثلاثا هى الموت وميمون دز ولنبسه سر ، وعسدت الأولى (الموت) بمثابة عاصمة الاسماعيليين ودار ملكهم ولسم تبعسد عن مدينة قزوين أكسثر من سستة فراسسخ •

وكان للاسماعيلية غير الموت فى ولاية قومس ( السمنان والدامغان الماليتان ) وقهستان قلاع محكمة متعددة أيضا وكان يدير هذه القسلاع التي بلغت مائة وخمسين حاكم يقال له ( المعتشسم ) •

قبل الاسماعيلية فى عهد جنكيز طاعة المعلول وكان جلال الدين حسن المامهم أسبق الى ذلك من كافة أمراء ايران ، وكانوا أسباب تقدم أمر المغول بطريق غير مباشر فى عهد جلال الدين المنكبرنى ، لكنهم فى هذا الوقت انحرفوا عن جادة الانقياد للمغول وأهلكوا أحد قادتهم فى احدى حملاتهم على قلاعهم ،

فشل المغول فى الاستيلاء على دار المخلافة أو حتى ادخال المخليفة فى طاعتهم مع حملات جرماغون وبايجو على حدود العراق وحروبهم لجيش خليفة بغداد ، بل أصيبوا بالهزيمة وكان هذا الأمر شديد الوقسع على خانهم وقوادهم الى حد أن بايجو تشكى من الخليفة المستعصم بالله أمام منكو القاآن وطلب معاونته لدفع الخليفة .

لهذا صمم منكو على أن يسير جيشا لجبا الى ايران لكي يقضى على شر الملاحدة الاسماعيلية أولا ويزيل خليفة بغداد ثانيا ويفتح طريق الاستيلاء على الشام ومصر ثالثا ٠ واختار منكو بعد مشاورة قادة المغول أخاه الأصغر هولاكو لهذه المأمورية ولم يزد هولاكو وقتها عن السادسة والثلاثين ، وأصدر أوامره بأن يتحرك معه مائة وعشرون ألفا من خلاصة جنود جنكيز وجماعة من الأمراء والعلية المغول صوب ايسران فيدخل أولئك بقيادة هولاكو ما بين جيحون حتى أقصى بلاد مصر تحت أمر المغــول • وتقدم هولاكو في ربيع الأول (١٥١هـ) من معسكر منكــو البي جيحون ، وفصل من جيشه اثنى عشر ألفا وأمر عليهم أحد قددة جيشه وهو كيتوبوقا ووجهه طليعة له الى قهستان والرودبار لأنه كان بطيئا في حركته التي أوصلته في (٣٥٣م) الى مدينة سمرقند وأتي كيتوبوقا في السنة التالية الى قهستان وأخذ في مهاجمتها وتخريب قسلاع الاسماعيلية بها وفتح بعضها ، ثم تقدم بخمسة آلاف فارس ومن المشاة مثلهم الى الدامعان وحصر احدى قلاع الاسماعيلية المحكمة التى تبعد عن الدامغان ثلاثة فراسخ وهي (كردكوه) أو (دزكنبدان) وأمر بحفر خندق حولها وترك بها كثرة من الجنود المغول وخف هو الى السيطرة على قلاع الرودبار وطسارم ٠

وأطبق المحصورون على المغول ليلا فأهلكوا منهم نحو المائة واستظهروا بمدد من جانب علاء الدين محمد خلف جلل الدين حسن امامهم فأبدوا مقاومة شديدة لحملات المغول ، وفشل جنود كيتوبوقا في فتح كردكوه مع أنهم أخذوا كثيرا من قللاع الاسماعيلية •

وفى (٦٥٣ه) أصاب ركن الدين خورشاه عن طريق أحدد الحجاب والده خداوند عبلاء الدين محمدا ( ٦٦٨ ــ ٦٥٣ه) امام اسماعيلية ايران الذي كان يصرف غالب أيامه فى المسق والخمر وكان خلوا من كل كفاية وعقل أصابه بالمقتل واستقر فى منصبه وغدا الامام العام للاحدة ايران والشام وكانت محتشمية قهستان آنذاك لناصر الدين عبد الرحيم

الذى اتصف بالكرم وحب الفضل والتفلسف وطلب ترجمة كتب الحكمــة من العربية الني الفارسية وكان يجلب اليـــه الفضلاء والحكمـــاء ٠

وحينما كان كيتوبوقا مشغولا بتسخير قلاع الرودبار وقهستان وصل هولاكو الى ما وراء النهر وأقام بخارج سمرقند ، وبالغ الأمير مسعود بيك فى الاحتفاء به هناك ، وبعد أربعين يوما من الاقامة بها نقل هولاكو جيشه الى مدينة كش حيث بلغه الأمير أرغون حاكم ايران الشرقية والملك شمس الدين كرت ملك هراة وفيروزكوه وغرجستان لأداء فروض الطاعة ، فلقيها منه القبول .

وبوصول هولاكو طوس أرسل شمس الدين كرت الى ناصر الدين محتشم قهستان يدعوه الى طاعته ، وكان ناصر الدين وقتداك طاعنا فى السن أخذ منه الضعف فاستصحب شمس الدين الى هولاكو وسلم اليه فلقى منه الاحترام أيضا وبعثه حاكما الى مدينة (تون) ، وقد صنف نضير الدين المطوسى كتابه المعروف (أخلاق ناصرى)(١) باسم ناصر المدين المحتشم هدذا ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو جعفر نصر الدين محمد بن محمد بن حسن أبى بكر من كبار العلماء والساسة في القرن السابع درس كتب ابن سينا وفرغ من العلوم في الرابعة والعشرين ثم لحق بعلاء الدين الاسماعيلي وقد شجع نصر الدين هيولاكو على اسقاط الخلافة العباسية وتسخير بغداد كسا يتول الفسرس انفسهم ، وبعد أن تحقق ما أراد صرف همته لتأسيس مرصد مراغة بأمسر هولاكو ، وظل مقربا الى هولاكو وأباقا حتى موته ببغداد ( ٢٧٢ ه ) وللطوسي مؤلفات كثيرة في علوم الرياضة المنطق والنجوم والطب والأخلاق وترجست آثاره الى اللغات المختلفة واستفاد منها الأوربيون ، وينسب اليه مائة وثلاثة كتاب ورسالة ومقاله في الهنون المختلفة ، منها تحرير اقليدس ( في الهندسة ) وتحرير المسلمي ( في الهيئة ) والتذكرة النصيرية ( في الهيئة أيضا ) وشرح وحل مشكلات ماتون أبو على و ( ثلاثون فصلا في النجوم ) ، وله فضلا عسن المؤلفات العربية مؤلفات عدة بالفارسية منها معيار الاسمار في العسروض وأخسلاق ناصرى وأسساس الاقتباس وأوصاف الاشراف ، وكان الطوسي يتحرى الحقائق العامية التي اقتبسها من الفلاسفة اليونان لكن الناحية يتحرى الحقائق العامية التي اقتبسها من الفلاسفة اليونان لكن الناحية يتحرى الحقائق العامية التي اقتبسها من الفلاسفة اليونان لكن الناحية والابية لم تكن غداء للجانب الملمي وان جنح المؤلف الى البساطة والايجاز .

### الاستيلاء على الموت وانتهاء الاسماعيلية في (١٩٤هـ): -

ووافى كيتوبوقا هولاكو فى طوس وعرض عليه أوضاع قالا الاسماعيلية وركن الدين خورشاه فأخذ هولاكو على عاتق نفسه أن يسخر بقية أوكار الفدائيين ويطوى بساطهم فتحرك الى خرقان وبسطام بهدف العزم وأرسل من قبله مبعوثين الى خورشاه يدعوانه للتسليم ويخوفانه قوته وشوكته ، فقبل خورشاه بمشورة نصير الدين الطوسى وكان حاضر فى هذا الوقت فى قلعة ميمون در طاعة هولاكو وأنفد أضاه مع رسول اليه واستمهله عاما للتسليم و ولما علم هولاكو أن خورشاه يسلك مسلك المخاتلة والمخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث واستولى فى أواخر رمضان المخاتلة والمخادعة حاصر قلاعه من جهات ثلاث واستولى فى أواخر رمضان در التى بلغ محيطها ستة فراسخ لكنه سرعان ما أدرك أن تسخير هدده القلعة المحكمة ليس أمرا سهلا خاصة وأن الشتاء على الأبواب وليست تهيأة المؤونة أمرا يسيرا أيضا ، فأعاد هولاكو نداءه لخورشاه بالطاعة ولما رأى خورشاه أنه لن يمكنه المقاومة ثانية نزل فى غرة ذى القعدة ولما رأى خورشاء أنه لن يمكنه المقاومة ثانية نزل فى غرة ذى القعدة استيلاء الاسماعيليين المقتدر الذى بلغ مائة وسبعا وسبعين سنة وستيلاء الاسماعيليين المقتدر الذى بلغ مائة وسبعا وسبعين سنة و

وعامل هو لاكو خورشاه معاملة الاحترام وأمر بتخريب قلعة ميمون ذر ونحو مائة قلعة أخرى من قلاع الاسماعيلية كانت فى حرواليها وفى قهستان واستمرت قلاع ثلاث تقاوم وهى كردكوه ولنبه سر والموت و وفى النهاية استسلمت كردكوه بعد عشرين يوما وثبتت لنبه سر عاما بأكمله

\_\_\_

وكأن الطوسى يقرض الشعر بالعربية والفارسية وأورد بعض الموضيوعات العلمية نظما . أما كتاب الطوسى ( أخلاق ناصرى ) فهو في الأخلاق النظرية التى سبق اليها فلاسفة اليونان الفه نصو عام ( ١٣٣هـ) وقد استفاد في القسم الأول منه من كتاب أخلاق ابن مسكويه المسمى طهارة الأعسراق وفي التسم الثاني أغاد من كتاب ابن سينا ( تدبير المنازل ) وفي القسسم الثالث المتبس من كتب الفارابي .

لكن وباء تغشى فى أهلها فلم يتحمل حراسها الثبات واضطروا الى قبول الطاعة وفتح أبواب القلعة ودخلت قلعة الموت أيضا بعد ثبات ثلاثة أيام فى تصرف هولاكو وكانت هذه آخر قلعة ومعقل للفدائيين الاسماعيلية تقع فى قبضة المغول •

ودخل المغول الوكر الأصلى للحسن بن الصباح فحطموا أسلحت ومنجنيقاته ونهبوا أمواله وخزائنه خاصة المكتبة البالغة النفاسسة التي أسسها الاسماعيلية في طى السنين المتمادية وطوى صوت شهرتها وأهميتها الأطراف والأكناف وأمر هولاكو باحراقها ، فاستجازه عطا ملك الجويني الذي رافقه في هذا السفر أن يطالع كتبها فيفصل المفيد منها ويحرق المتعلق منها بأصول المذهب الاسماعيلي وفروعه فأذن لمه ،

وبعد أن مكث خورشاه بضمة أيام فى جيش هولاكو وتعزز بزواجه الحدى أميرات المغول عن طريقه ، ذهب بناء على رغبته هو الى بلاط منكو لكن منكو لم يقبله فى خدمته فأعاده عنه ليضع قلعة كردكوه تحت اختيار هولاكو نظرا لأن أهلها لم يستسلموا للمغول تماما وليدخل أتباعه العاصين طاعتهم • وقفل خورشاه راجعا الى ايران لكن مرافقيه الغول اغتالوه على ضفاف جيحون فى ( ١٥٥ه ) •

فتح بغداد وانهيار الخلافة العباسية ( ٦٥٥ ــ ٢٥٦ﻫ )

خلافة المستعصم بالله ( ١٤٠ ــ ٢١٦ﻫ ) :

تولى أبو أحمد عبد الله الملقب بالمستعمم بالله الخسلافة العباسية من عام ( ١٤٠ه) وهو آخر خليفة عباسي والخليفة البسسابع والثلاثين وكان دينا خيرا هاديء الطبع عفيفا طيب السيرة محبا المسلم حسن الخط لكنه خائر العزم واهن الرأى يجهل أمور السياسة والادارة يمضى أكثسر وقته في سماع الأغاني والمطربات والملهين أو في مكتبته الخاصة دونمسا

الاستفادة الحقة ومع أن المغول كانوا خلف أبواب بغداد فقد كان يراسل سلاطين الأطراف يطلب منهم المغنين والمطربين بدلا من أن يتدبر أمره ازاءهم وكان يأمن الوضعاء فى أعظم مناصب بلاطه وديوانه ورئاسته وحكومته وكان رجال بلاطه قاطبة من الأراذل ومستولين تماما عليه كامل الاستيلاء بغيير كفاءة ضعافا مغرضين حاشا وزيره مؤيد الدين محمد بن العلقمي(١) ، يميلون بالخليفة العاجز حيثما أرادوا ويهيئون أسباب ضعف الأمور ، لم يخطر ببالهم طوال الخمسة عشر عاما ما بين بداية خلافة المستعصم حتى وصول هولاكو بغداد التفكير فى الخلاص ولم يعتبروا بما حدث لأهل خوارزم وما وراء النهر وخراسان (٢) •

وفى عهد خلافة المستعصم أتى المعول مرارا الى العراق لكنهم فشلوا فى الاستيلاء على بغداد حتى عام ( ٢٥٦ه) وأول عهد قدومهم بغداد فى عصر هذا الخليفة كان أوائل عام ( ٣٤٣ه ) (٣) ٠

<sup>(</sup>١) ليس من مغرض غير المؤلف اقبال في مقالته هذه التي يانك نيها كما سوف يتضع بقوله أن العلقمي هدو المخلص الكفء والصحيح غير ذلك تماسا .

<sup>(</sup>٢) يصف وصاف الخضرة غضل الله بن عبد الله الشيرازى فى كتابه تاريخ وصاف فى دولة المغول ( مجلد أول مخطوط ، باهتمام وسسعى الحاج خواجة ابراهيم غير واضح تاريخه ) وهو مؤرخ معروف للمغول والايلخانيين وعائس بين الآخسيرين وتوفى ( ٧٣٠ه ) ، يصف الخليفة المستعصم بتوله : ( يمتاز من بين خلفاء دولة بنى العباس بخفض العيش والنعمة والرغاهية وكثرة الاموال والنفائس والذخائر والأعلاق والجواهر كما اشتهر بالقسوة والعظمة والخيلاء والتكبر ) كتابه السابق ص ٧٥ المجلد الأول .

<sup>(</sup>٣) لم ينس هولاكو قبل غقصه الموت الاتصال بالخليغة العباسي طالبا المداده بجيش يساعده في غتج بلاد الملاحدة وكذلك أرسل الى حكام آسيا الغربية وقال: (التينا للقضاء على الملاحدة واذا قدمتم بقواتكم فسيستنتذون بلادكم واسراكم وستكافئون على ذلك ولو ترددتم فسوف أعود اليكم بعد أن احطم هؤلاء الناس بعون الله وساعالمكم بنفس الطريقة ) ومن المعروف أن اطلب العون من الخليفة المستعصم كان حجسة يتوارى خلفها اذا رغض الخليفة حتى يتسنى له الهجوم عليه ، وهذا ما حدث غعلا أذ شاور الخليفة اتباعه في هذا الشأن غحذروه من الاتدام على هذا العمل وادخلوا في روعسه أن هولاكو يريد بهذه الوسيلة أن تخلو بغداد مسن الجيوش فيسهل عليه الاستيلاء عليها فامتنع الخليفة عن ارسال المدد انظر: (تاريخ وصاف مجلد اول ص ٢٠ س ٣ — (Howorth, P. 193)

أمر الخليفة أن يتأهب عساكر بغداد للحرب خارج دار الخلافة على سبيل الحيطة وأن يمنعوا العدو اذا ظهر ، وأخذ المغول يهاجمون متعجلين بغداد ظنا منهم قلة عساكر الخليفة فأنفد الخليفة لقابلتهم شرف الدين اقبال الشرابي أحد قادته •

وفى السابع عشر من ربيع الآخر من عام ( ٣٤٣ه) بلغ المغول أطراف بغداد فدخل جيش الخليفة بقيادة شرف الدين اقبال الشرابى وبعون الوزير مؤيد الدين محمد بن أحمد بن العلقمى فى جهاد معهم ، وهرب المغول تحت جنح الظلام لما لم يأنسوا فى أنفسهم طاقة القاومة وحديث بغداد وقتها من شرهم .

لم يتفق اتفاق بين رجال بلاط الخليفة وقادة جيشه ولم يبد بينهم اتحاد وكان كل منهم يسعى لتحطيم الآخر ، وفوق ذلك اشتد النزاع المذهبي بين أهل بغداد حتى احتدم القتال بين الشيعة والسنة في (٢٥٠ه) ونهب ابن الخليفة الكبير محلة الشيعة ومشهد الامام موسى الكاظم فنفر لحركته هذه عامة الشيعة ببغداد من بنى العباس وأضمر مؤيد الدين بن العلقمي وكان من الشيعة لهذه الواقعة البغضاء والاحنة (٤) ٠

<sup>(</sup>١) كانت المنت بين السنة والشيعة أمرا عساديا بين سكان بفداد والكرخ تقوم بين السوقة ثم يصطلح الطرفان وسن يقرا حسوادث الكامل لابن الأثير يلحظ أن هده الفتن بدأت تأخذ طابعها المذهبي بفضل ايتاع البويهيين بين الطرفين يبغون بذلك ايذاء السنة والخالفة كما حدث عام ( ٣٦١ه ) ( الكامل ٢٤٣٨ ) و كان البويهيون يقومسون بحسرق الكرخ حيث يتجمع التجار الشيعة الأغنياء ثم يلصحقون التهم بالسنة ( الكامل الإلام) و واستمر البويهيون والاقراك واعداء الخلافة يتذرعون بمساندة السنة والشيعة ظاهرا ويوقعون بينهم ابتغاء الماحة غلم يكد يمر عام حتى السنة والشيعة ظاهرا ويوقعون بينهم ابتغاء الماحة غلم يكد يمر عام حتى بيتيمون الفتن ( للتفصيل الكامل ٢٠/١٩ – ١٢٨ ) ١٣٩ ) واستمرت حوادث الكرخ أيضا أيام السسلاحقة الذين كاتوا ينصرون الشيعة لغناهم مرة والسسنة حسب مصلحتهم ثانيسة ( الكامل ١٤/١٤) ؟ ٢٠ – ٥ ) وكان الشيعسة يتخلون عدن تعصبهم ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن الجماعية بل كانوا ينصرون السينة على اتباع الضايفة ( الكامل ويلزيهن البرن العلقمي بمثل

وبينما كانت بغداد على حالها هذا أتى هـولاكو من العـراق الى همدان بجيش عظيم وكان برغقته فى سفرته هذه بدر الدين لؤلؤ ( ٦١٦ - ٣٥٧ه) صاحب الموصــل والأتابك أبو بكر بن سـعد أتابك فارس ونصير الدين الطوسى وعطا ملك الجوينى ٠

ودفع هولاكو من همدان فى العاشر من رمضان ( ١٥٥ه) سفراء الى الخليفة يطلبون منه قبول طاعته وأن يأتى بشخصه يقدم له الولاء واذا لم يتيسر الأمر يرسل له بقائد جيشه وابن العلقمى ومنشئه لتسليم رسائله اليه و فأرسل الخليفة رسولين الى همدان وخوفا هولاكو سطوته وأمره بالرجوع الى خراسان ، فغضب هولاكو لهدذا الاقدام السفيه ، ولما أن أهل بغداد كانوا عاملوا سفراءه معاملة قبيحة فقد أرجع سفراء الخليفة وأعاد نصيحته بقبول حكم المغول (٥) و

وبعد عودة سفراء الخليفة لجاً الخليفة بتسيير الهدايا الى هولاكو وبين له ضمن رسالة له سوء عاقبة من ثاروا على بنى العباس وصور وخامة نهاية يعقوب بن الليث الصفارى وأخيه والسلطان محمد السلجوقى والسلطان محمد خوارزم شاه ظنا منه أن هذا التهديد سوف يصيب القائد

(٥) ذكر أن هولاكو حين أعاد الرسمل الى الخليفة كتب يتهمده قائلا (النفى متوجه الى بغداد بجيوش كالنمل والجمراد): مؤرخ المغول الكبمر ص (٣٤) .

هذه الحادثة العادية للاتصال بهولاكو وخيانة المسلمين جميعا من السنة والشيعة وما ادب اليه من قتل وسفك وتخريب غلن يكون الأمر هو مجرد النتية من ابن الخليفة وحسب وانما بغض هذا الوزير للمسلمين وايثاره مصلحته الخاصة على حساب دمائهم وشرغهم خاصة وأن هنولاكو لم يتبرك شيعيا ولم يلحظ أهل التشيع بل أغنى الجميع ويحكى وصاف الحضرة (تاريخ وصاف ص ٦٠ - ١٦) أن ابن العلقمي اثنى الخليفة عن هربه لما حوصر بحجة أنه يمهد طريق الصلح مع هولاكو وارسل الخليفة ابنه أبا بكر الى المغول ليعجم عودهم غراى حقاوة من هولاكو بناء على اتفاق بينه وبين ابن العلقمي غطمأن الخليفة غضرج اليه ومعه الف ومائتان من العلية كان مصيرهم جميعا القتل الخليفة أيضا : (مؤرخ المغول الكبير رشيد الدين غضسل الله و دكتور فؤاد الصياد (مصر / ١٩٦٧) ص ٣٧) .

المغولمى بالرعب فيقلبه من نصف الطريق فى حين أن هذه الرسائل قد زادت هولاكو غضبا على غضب وغيظا هوق غيظ وعزما عن ذى قبل على التحرك اللى بغداد(٦) •

### فتح بفداد:

وفى تحرك هولاكو شطر بغداد جعل أولا من العشائر والأمراء الساكنين على المحدود الجبلية للعراق بمنحهم الأموال والحكم حلفاء له ثم وجه بضعة نفر من أمراء المغول بقيادة سونجاق نويان أو سوغنجاق نويان عن طريق بلاد الأكراد الحالية وكيتو بوقا وعدة قواد آخرين عن طريق لرستان وخوزستان صوب بغداد وقصد هو نفسه هذه المدينة في أوائل ذي الحجة عام ( ١٥٥ه ) عن طريق كرمانشاه وحلوان (١) ٠

وعاود هو لاكو مراسلة المستعصم من أسد آباد وهمدان وطلب اليه المحضور اليه ، فأرسل الخليفة الميه شرف الدين بن الجوزى وجدد وعده ورعيده السابقين وطلب من هو لاكو أن يعود من طريقه ويفرق جنده ويرسل الخليفة اليه المال الذى قرره كل سنة • فرفض هو لاكو هذا المطلب الذى يفوح منه النفاق وتجاوز كرمانشاه ودخل العراق •

وحينما اقترب هولاكو الى دار الخلافة بلغ سونجاق وبايجو حدود

<sup>(</sup>٦) قبل أن يقدم هولاكو على غزو بغداد استشسار كبار دولته غيسا يتعلق بأدكام النجوم وطوالع السعد والندس غطمانه نصسير الدين الطوسى بأنه لا توجد موانسع تحول دون اقدامه على الغزو (تاريخ وصساف جلد أول ص ٥٨) .

<sup>(</sup>۱) أصدر هولاكو أوابره بأن تتصرك جيوش جرماغون وبايجو مسن اطراف بلاد الروم عن طريق أربل والموصل متجهه نحو بغداد لتحاصرها من الجهة الغربية وتنتظر حتى تصل اليهم جيوش هولاكو من الناحية الشرقية . أما كيتوبوقا أحسن قواد هولاكو غقد اتجه بالجسناح الأيسر الى العاصهة العباسية عن طريق لورستان وخوزستان كما أنفد اليها بعض أمراء المفول بصحبة سونجاق نويان عن طريق كردستان الحسالية ، ( المسياد : مؤرخ المغول الكبر ص ٣٥) .

المعراق أيضا وعبروا دجلة بعد هزيمة طالائع جيش الخليفة وفتح كيتوبوقا أيضا لرستان ودخل العراق من ناحية الجنوب ، وحاصر القواد المثلاثة دار الخلافة من أوالسط المحرم من ( ٢٥٦ه) وأخذوا يرمونها من أطرافها بالحجارة وقذائف النار والنفط •

وفي يوم الأحد الرابع من صفر من عام ( ٢٥٦ه) خرج المستعصم بأولاده الثلاثة وثلاثة آلاف من السادات الأئمة والقضاة وأكابر بغداد وأعيانها عن المدينة وبلغوا معسكر هولاكو ، وبدأ القائد المغولي بلين المحديث اليه وأمره أن يمنع بقية أهل بغداد من استعمال الأسلحة ومجاهدة النتر ، ففعل الخليفة ما أمره وكف الناس عن الجهاد ، وأخرجهم هولاكو عن بغداد بحجة احصائهم ثم قتلهم عن بكرة أبيهم وأصدر أوامره بالغارة على المدينة من الرابع من صفر ثم دخلها في التاسع منه وأعطاه المستعصم بيده مفاتح خزائن الخمسمائة عام لأجداده وأظهر له كنوزه (٢) .

وفى هجوم المغول على بغداد أغلب أبنيتها وعمائرها من قبيل مقابر الحلفاء ومشهد الامام موسى الكاظم وقتل خلق كثير ، وفى النهاية أمر هولاكو بعد أسبوع بالكف عن القتل والغارة عليها ثم خرج عنها لمفساد هوائها فى الرابع والعشرين من صفر وطلب المستعصم اليه وأورده مسع ابنه الأكبر أبى بكر مورد التهلكة فى نفس اليوم (٣) ، وألحق بهما ابنه

<sup>(</sup>٢) اتعد هولاكو المستعصم أمام مقعد مغطى بالحجسارة الثمينة وامره ان يأكل غقال (لا يمكننى أن آكل الذهب) غقال هولاكو (ولماذا احتفظت به بدلا من أن توزعه على جنودك ؟ لماذا لم تحول هده البوابات الحسديدية سهاما وتقدمت حتى ضفاف نهر جيحون لقصول دون تقدمى ) ؟ غقال (انهسا أرادة الله ال غقال هو لاكو (وما سيحدث لك هو أيضا ارادة الله ) . (Howorth, P. 201)

وتركه يتضمون جوعما أيام الأطبساق الملاى ذهبا واحجمارا ثهينسة (D'ohsson, P. 243) ويتول وصاف أن هولاكو لما وجه همذه الاسئلة الى المطيفة لزم الصبت ولم ينبس ببنت شفة (تاريخ وصاف ص ٨٢).

<sup>(</sup>٣) قُتل الخليفة بطريقة اختلفت حولها المراجع والمرجسح انهم لنوه في بساط وانهاوا عليه ضربا بالعصى والدبابيس حتى مات دون اراقة دسه الن المغول كاتوا يحرمون اراقة الدم الملكي ويعدون ذلك من اكبر الكبائر.

الأوسط بعد أيام عدة وقتل كل من وجد من بنى العباس الا ابن الخليفة الأصغر مباركشاه الذى وهبه هولاكو لزوجته فتركته الى نصير الدين وزوجوه بامرأة مغولية وهكذا سقطت دولة العباسيين التى عمرت خمسا وعشرين وخمسمائة سنة وزالت الخلافة نهائيا وذكر أن عدد قتلى بغداد بلغ نحو ثمانمائة ألف(٤) •

وبعد قتل الخليفة أرسل هولاكو ابن العلقى الى بغداد وزيرا لسه بها (١) وعين شحنة مغوليا لها أيضا وعمل هذان على تعمير الدينة وترميم خرائبها وتكفين القتلى ودفنهم وعاد هولاكو الى خانقين بعد قليل لكن قواده أطبقوا على الحلة والكوفة والنجف وقتل المغول من اهل واسط نحو أربعين ألفا لما أبدوا المقاومة واستولوا على بلدهم وعدادوا أدراجهم الى شوشتر وبلاد خوزستان الأخرى •

## مـوت هـولاكو في ( ٦٦٣ ه ) ٠

وبعد الاستيلاء على بغداد أتى هولاكو بالغنائم التي الختنمها من

<sup>(3)</sup> استباح المغسول بغداد أربعسين يوما (كان كل يوم منها عبوسسا معطريرا وشره مستطيرا) كما يذكر وصاف (تاريخ وصساف ص ١٨) وقتلوا اكثر من ثمانمائة ألف شخص بقول هورث (Howorth, P. 201) ووصاف ولم ينح من مذابحهم حتى الطفل الرضيع ووجد المسيحيسون الشرقيون في هذه الايام الرهيبة غرصة طيبة للتشفى من المسلمين فقد اشتركت نسبة كبيرة من النساطرة والارمن في جيش هولاكو وكانوا لا يقلون عنفا عن المغول انفسهم (Howorth, P.P. 200-201) ولم يسلم من بغداد غير الارقساء والجاليبة المسيحية التي لجأت الى الكمائس تبعا لتعساليم البطريرق النسسطوري ولم التي كانت مسيحية تسورية ولم تخف كرهها للاسلام وحرصها على مساندة التي كانت مسيحية تسورية ولم تخف كرهها للاسلام وحرصها على مساندة المسيحيين على اختلاف مذاهبهم ، وابتهج المسيحيون والمسليبيون وهللوا المولاكو وطوقوز واعتبروهما قسطنطين وهيلينا وانهما ليسسا الا أدوات الله للانتشام من اعداء المسيح : (رنسيمان تاريخ الحروب الصليبية ص ٢١٥ ص (Howorth, P. 200

<sup>( )</sup> مكافأة له على خيانقه للمستعصم وللمسلمين ، فقد كان عسلى مكاتبة حُفية بالمغول قبل قدومهم الى العراق ، كما سبق .

تهب بغداد والبلاد الأخرى الى آذربايجان فكنز جزءا فى احدى الجزائر الداخلية لبحيرة كبودان (أورمية) (۱) فى قصر عال كان شيده بها وأرسل جزءا ثانيا لأخيه منكو ثم آثر مدينة مراغة عاصمة له وأمر نصير الدين الطوسى أن يبنى له بها مرصدا ويعمل زيجا فقام فى (٢٥٧ه) بهذا الأمر بعون عدد من علماء المعصر وأنفق خمسة عشر عاما من عمره فى هذا المعمل ونشر محصلة الملاحظات الفلكية لهذه المدة التى توصل اليها من مرصد مراغة فى كتاب عنوانه «الزيج الايلخانى» بعد هلاك هولاكور مرصد مراغة فى كتاب عنوانه «الزيج الايلخانى» بعد هلاك هولاكور مرصد مراغة فى كتاب عنوانه «الزيج الايلخانى» بعد هلاك هولاكور

ومن الوقائع الهامة فى أيام هولاكو بعد فتح بعدالد غزواته بالجزيرة والشام التى بدأت من نفس عام الاستيلاء على دار الخلافة وكان نتيجتها فتحه المجزيرة وحلب ودمشق فى سنتى ( ١٥٧ و ١٥٨ ه ) ومع أن فكرة فتح مصر لم تبرح مخيلته غير أنه بارح الشام اثر سماعه خبر موت منكو المقاآن وقنع بطلب طاعة مصر له ٠

وقتل المصريون رسل هولاكو وفى رمضان ( ١٥٨ه ) فى عين جالوت فى فلسطين غلبوا قائد هولاكو المشهور كيتو بوقا وقتلوا جميع جنوده ، ولهذا الفتح العظيم الذى أوقع بشوكة هولاكو الوهن الكبير أهميسة كبرى فى التاريخ لان طريق مصر وبلاد افريقيا الاسلامية وجزيرة العرب من هذا المتارخ انسد أمام المغول فلم يصلوا الى نتيجة بعدها برغم سعيهم الحثيث لنيل هذا المقصود (٢).٠

<sup>(</sup>١) هي الآن بحيرة الرضائية وتدخل حدود ايران .

<sup>(</sup>۲) لا شك أن هذا النصر الاسلامي الكبير كمسسا يذكر نسسيمان في تاريخ الحروب الصليبية (ص ٥٣٧) قد انقذ المسسلمين من اخطسر تهديد لتعرضوا له غلو أن المغول توغلوا الى داخل مصر لانطوى المالم الابسسلامي كله تحت سيطرتهم وغعلوا ببتيته مثلما غعلوا بالعراق والشام ولمزت البلدان العربية بالشرق الادنى في دور مظلم تحت حكم المغول مما كان من الثابت أن يترك في تاريخها أثرا خطيرا بعيد المدى ، وانقذت بلاد الشام من المغسول وبعد ذلك من الصليتين ، ولو انتصر كيتوبوتا المسيحى لازداد عطف المغسول

وكان هولاكو فى هذا الوقت فى بلاد المعول وصار لسماعة خبر قتل كيتو أسيفا غضوبا بدرجة كبيرة وهم بالانتقام لكنه أجبر على التوجه لقتال بركاى ولد جوجى وأخى باتو ملك القيجاق لتعريجه الى ايران فعلبه على كتب من سد جبال القفقاز وأنفد ابنه أباقها الى صححراء القبجاق ، فالحق بركاى الهزيمة بأباقا فى ( ١٦٦٨ ) فى شمال القفقاز فأجبر هولاكو على الكث بآذربايجان ليستدرك بركاى وانهزم أباقا ، لكنه هلك قبل تنفيذ هذا القصد فى التاسع عشر من ربيع الأول ( ٣٦٣ه ) على ضفاف نهر جيغاتو توفى آذربايجان وما يزد عن الثامنة والأربعين ودفن بالقرب من دهفوارقان ،

حينما كان هولاكو منشغلا بالاعداد الى مهاجمة القبجاق بلغه خبر جلوس قوبيلاى على عرش المغول خلفا لمنكوقا آن وتفويضه حكم البلاد الواقعة بين ضفاف جيحون ومصر من قبله ، فقسم هولاكو حكم هذه البلاد بين ابنائه وامرائه ومن بين ذلك اعطاؤه ابنه الأكبر أباقا أو أبقا عكم المعراق وخراسان ومازندران والأمير انكيانو ممدوح الشيخ السعدى فارض ومعين الدين بروانة بلاد الروم وابنه الأصغر أران وآذربايجان وأحد أمرائه الجزيرة ،

ترك هولاكو حكومة بغداد من ( ٢٥٧ه) في عهدة شمس الدين محمد المجويني ، وفي حين تحركه لحرب بركاى تغير على وزيره السابق فقتله

على المسيحيين ولأصبح للأخيرين السلطة لأول مرة منذ سيادة النحسل الكبيرة في العصر السابق على الاسلام ، وقد جعلت معسركة عسين جسالوت سسلطة الماليك بمصر المقوة الاساسية في الشرق الادنى في القسرنين التاليسين الى أن قامت الامبراطورية العثمانية التى أتمت تقويض المسيحيين الوطنيين في آسيا ، غما حدث من ازدياد قوة العنصر الاسلامي واضعاف العنصر المسيحي الذي زاد قسوة على المسلمين بالشام بالتحالف مع المغول لم يلبث أن أغوى المغول الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق الاسلام ، وعجلت هذه المعسركة بزوال الذين بقوا في غرب آسيا على اعتناق الاسلام ، وعجلت هذه المعسركة بزوال النيارات الصليبية لأن المسلمين المظفرين حسبها تنبا مقدم طائفة الفرسسان المتيوتون المسحوا حريصين على أن يتخلصوا نهائيا من أعداء الدين .

واختار شمس الدين وزيرا له بلقب (صاحب ديون) وأناب أخاء علاء الدين عطا ملك في بغداد •

وهولاكو أحد خوانين المعول المحبين للتعمير شيد في مراغة وبحدية أورمية ونهر جعاتو وجبل آلاتاغ عمائر ، ومال الى الحكمة والنجوم والكيمياء فقد أنفق أموالا مما احتازه من الاغارة على بلاد المسلمين على مباحث المكيمياء • واعتنق هولاكو البوذية وبنى معابد الأصنام فى خوى لكنه زوجته المسيحية كانت ذات سيطرة تامة عليه وتدفع به الى مراءاة . المسيحيين فأدى لهم خدمات هامة وكان قائده المعروف كيتوبوقا مسيحيا كذلك •

ولما لم يكن فى ايران من يتبع مذهب بوذا اهتم هولاكو بأحدوال المسيحيين وكانوا كثرة فى آذربايجان وأرمنية على أثر نفوذ زوجه وأمرائه فأنشأت الكنائس فى كل مكان • وكان الأرامنة ومسيحيوا ايران غيرهم يعتبرون هولاكو وزوجته منقذين مساعدين لهم ولم يرضوا قط باستيلاء المسلمين ، خاصة من كان يسعى منهم كما سبق القول الى استغلال قوة الغول لنفسع أهدافهم الدينية ويمدون المسيحيين الدين كانوا فى قتال مع المسلمين بالشام ومصر ويحاولون القضاء على الاسلام تماما فى آسيا وافريقيا (١) •

<sup>(</sup>۱) يذكر المورخ الأرمنى (هيتون) أن خطة الحملة المغولية على الشام قد تقررت بعد لقاء تم بين هولاكو وتابعه الأرمنى هيثوم ملك أرمينة وبوهيمند السادس أمير أنطاكية الصليبى ، وكان الخسان قد طلب الى هيثوم أن يسير بجيشه الى الرها بحجة تخليص الارض المتدسة من المسلمين وردها الى المسيحيين عجمع الملك الأرمنى جيوشه وانضم الى هولاكو وقدم البطريرق الارمنى ليمنح البركة للخان واتخذت حملة هولاكو الأرمنية المغسولية سمات الصليبية ذلك لان هيثوم كان في علاقته للمغول لا يتحدث عن نفسه غقط وانها كان يتحدث كذلك عن صهره الصليبي بوهيمند ، لكن هدولاكو لم يقتصر في تحالفه مع هيثوم بل أراد التحالف مع كل الصليبيين أذ أرسل رسسالة الى الصليبيين في غرب آسيا جاء غيها : (لدينا أعداد كبيرة من المسيحيين بين الصليبيين في غرب آسيا جاء غيها : (لدينا أعداد كبيرة من المسيحيين بين المسلمين في قرب آسيا جاء غيها : (لدينا أعداد كبيرة من المسيحيين بين

وكان هجوم المغول على الشام ومصر لتحقيق هذا المقصود خاصة وأن كيتو بوقا بعد الاستيلاء على دمشق شرع فى تبديل مساجدها الى كنائس ، واذا لام يكن المصريون انتصروا فى عين جالوت لاستولى المغول على آخر بلاد المسلمين أى فلسين وأفريقيا الشمالية أيضا ولأصبح مع ضعوط الصليبيين فى هذه الآونة لاقتلاع شأفة المسلمين أمرا مسكلا للاسلام أن ينجو ويحافظ على وجوده بين هذين الغريمين المتعصبين الحاقدبن .

=

من العبودية ومن الضرائب التي غرضها عليهم المسلمون ومعلنسين ضرورة معاملة المسيحيين معاملة تليق بهم غلا يعتدى عليهم ولا على تجارتهم ونحسن نصرح بأننا سنعيد بناء جميع الكنسائس التي خريها المسلمون . . ) . وقد أتزلت الحملة المفولية المسيحية بالمسلمين بمياغارقين وحلب الفظائع والمذابح وأحرقت المساجد بحلب واستسلمت دمشق للمهاجمين وسنحت للمسيحيين الفرحسة للتشنى والانتقسام من المسلمين ، يقسول المقريزي في السسلوك : ( واستطال النصاري بدمشق على المسلمين واحضروا فرمانا بن هسولاكو بالاعتناء بأمرهم واتمامة دينهم وقالوا جهرا : ظهر الدين الصحيح دين المسيح. وشبكوا الهرهم لنائب هولاكو (كيتو بوتنا ) فأهانهم وضرب ببعضهم وعظم تسدر قسوس النصارى ونزل الى كنائسهم واقام شعائرهم وجمع الزين الحافظي ( وزير تورانشاه صاحب حلب ) من الناس اموالا جزيلة وأشترى بها ثيابا وقدمها لكيتوبوتا نائب هولاكو ولبيدرا وسائر الاسسراء المتقدمين من المغسول وواصل حمل الضياغات اليهم في كل يوم ) للتفاصيل أنظر ا تاريخ وصاف جلد أول ص ( ١٠٠١ ) - رئسيمان ، تاريخ الصروب الصليبية ص ٢٦٥ ، حبيب السير لخواندمير ص ٥٦ جزء أول - جلدسوم - حافظ حمدى : الدولة الخوارزمية والمفول (مصر / ١٩٤٩) ص ٢٣٨ - المغول في التاريخ للصدياد ص ١٩٣ — ١٩٦ — المقريزي : كتاب السلوك لمعرنة دول الملوك آلجزء الأول القَّسِم الثاني نشر محمد مصطفى زيادة (مصر / ١٩٣٦) ص ٢٥٥ ــ Howorth, P. 209/

# الف*صت النخامِسُ*

# سلاطين مفول ايران أو الايلخانيون ( ٦٦٣ ــ ٧٥٧ ه )

بعد وهاة هولاكو نصبت زوجاته المسيحية ابنه ابقا أو أباقا الذى كان يمكم آنذاك خرسان ومازندان خلفا لأبيه وأنفدت رسولا عاجسلا لأباقا فى أران حيث كان يمضى شتاءه واستدعته الى معسكر المعسول فى جغاتو ورقى أباقا فى الثالث من رمضان (٢٦٣هـ) عرش هولاكو رسما •

ويقال لأباقا وأخلاف هولاكو غيره الذين حكموا من تاريخ موت الأخير حتى انهيار أسرتهم في ايران سلسلة سلطين المعلول أو الايلخانيين ، وتعد أسرتهم مستقلة لقلة علاقاتها مع خانات بلاد المعول ولأنها لم تحكم بأحكام بلاط قراقروم ، وأخذ نفوذ المعول وحكم خاناتهم الأصليين في بلاد المعول الأولى يخبو من عهد جلوس أباقا فصاعدا تدريجيا ويسلك أعقاب هولاكو مسلك سلاطين ايران ورسومهم حتى عدوا في الحقيقة طبقة من ملوك هذا البلد ،

# سلطنة أباقا خان (٦٦٣ ــ ٦٨٠ ه)

بعد أن جلس أباقا خان على عرش ايلخانية ايران آثر أخاه الصغير لحكم دربند وشروان وصحراء موغان آلاتاغ وجعل رئاسة جيش المغول في الروم وحدود الشام لاثنين من قواده وترك فسارس وبغداد الى

سونجاق وأبقى الأخير عطا ملك الجويني على حكم بغداد من قبله .

وكانت وزارة أباقا خان من نصيب شمس الدين محمد صاحب الديوان الجوينى كما كان حالها فى الجزء الأخير لسلطنة هولاكو فقام بتدمير أمور الملك فى تبريز وابنه بهاء الدين محمد فى أصفهان والجزء الأكبر المعراق العجمى ، أما خراسان فقد فوضت الى اثنين من الأمسراء المحليين وكرمان الى تركان خاتون وفارس الى الملكة ببش خاتون وهراة وغرجستان الى الملك شمس الدين كرت ، وكانت أتابكة لرستان ويزد يحكمونهما والأمسراء الايوبيون يديرون دفسة الأمسور أيضسا فى الجزيرة من قبل خان المغول ،

كان علاء الدين عطا ملك الجويني طوال مدة سلطنة أباقا خسان المسرب من جانب سونجاق المسما ولكنه في الحق كان مستقلا في عمله تمام الاستقلال ، وسعى كل سعيه طوال مدة حكمه في تعمير العراق العربي وترميم ما خربه عهد المغول فنشأ قرى وقصبات جديدة وأخرى أنهار للزراعة وأحال الأرض البوار مزارع فيحاء وتقدم في هذا العمل الى حد ان بغداد زادت كما يقال عمارا عنها على عهد الخلفاء و

كان شمس الدين محمد الجويتى صاحب الديوان وأخوه عطا ملك اسباب ازدهار دولة آباقا خان ، وقام صاحب الديوان بجمع الضرائب العامة لبلاد أباقا وادارة أمورها واجراء سياستها ولم يفقه أحد غير الخان ، وكان أن بلغت اليران نتيجة قدرته وحسن ادارته الرقى والقوة كما تجمع لصاحب الديوان هذا الاسم والرسم والثروة الطآئلة وخلد الشعراء وأهل العلم والأدب مصامد شمائله وذكر خيراته في الدواوين والكتب بالنظم والنثر •

وقد اصطفى اباقا مدينة تبريز عاصمة له وكسان يقضى شستاءه في ايران وبغداد وعلى ضفاف جغاتو وصيفه في آلاتساغ و (وسياهكوة)

أو المجبل الأسود ولقيت تبريز من عهد حكمه ووزارة صاحب الديوان شمس الدين فصاعدا الرقى المتزايد ، خاصة وأنها لم تبل فى عهد المغول كما رأينا بالكثير من المصائب أو تنهب مثل غيرها من بلاد ايران وما وراء النهسر •

#### حسروب أباقسا: ــ

بنى أباقا زمن وفاة أبيه بابنة أحد أباطرة الروم الشرقية فقرب اليه المسيحيين متأثرا بنفوذها ونفوذ أمه المسيحية وجعل منهم وسيلة لقتال مسلمى الشام ومصر الذين كانوا فى جهاد مع الصليبيين المسيحيين وعقد عن طريقهم مع البابا وسلاطين أوربا مرارا اتحادا ضد المسلمين (١)

ظهر لأباقا غريمان كبيران اثر غزوات عهد هولاكو الأغيرة غلبا جنود أبيه هما بركاى ولدجوجى ملك القبجاق والثانى مسلمو مصر و أرسل أباقا فى أوائل ( ١٦٦٤ه ) أخاه لمقاتلة بركاى ومع أنه كان منتصرا فى البداية ، الا أنه بمجرد أن بلغ جيش بركاى الأساسى الى وادى نهر كورا وأرس استوحش أباقا من قوة عدوه فآثر العودة واتفق فى هذه الأثناء موت بركاى ورجع جيشه الى صحراء القبجاق و

<sup>(</sup>۱) لما مات هولاكو الملاذ الوحيد لهيئوم امام هجمات الماليك سعى الى كسب تحالف أباقا خوما من بيبرس الذى كان يحفظ على الأرمسن والصليبيين مساعدتهم للمفول ، وذهب هيئوم يستصرخ الخان بتبريز بينما قسدم بيبرس شعصف بارمنية واسر احد ابناء هيئوم وقتل ابنا آخر ( ٢٤ اغسطس ١٣٦١ه) ثم عرج الى انطاكية غاذاق اهلها وبالا بما معلوه وعجل بذلك بانهيار المسيحية في شمال سوريا ، وولى الأمراء الصليبيون وجه الاستفاثة لاباقا ، يحكى المتريئ في حوادث ١٣٦٩/١٦١ أن (جماعة من الفرنج خرجوا من الغسرب وبعثوا الى أبغا (الباقا) بن هولاكو بانهم واصلون لمواعدته من جهة سيس في سنت كثيرة لى . وقوجه أمير طرابلس بالرغم من معاهدته مسع بيبرس لاباقسا يستصرخه ويذكر له ما غتمه بيبرس من القلاع والحصون وعندئذ صاح غيب اباقا قائلا : (انت ما جئت الا لتخوفني منه وتنفرني عنه وتبلا قلوب عسكري رعبا ) (رنسسيمان : ٥٠٥ سـ ٥ سـ القسريزي ج ١ ق٢ ص ١٨٥ سـ ١٠٠٠) لكن اباقا غير لهجته بعد هزيمة المغول في آبلستين كما سبلي ،

وبعد انتهاء شربركاى زحف براق ملك بلاد جعتاى الذى كان يحكم على التركستان وما وراء النهر بجيوشه لقتال أباقا وقام من ( ٢٦٧ه) حتى ( ٢٦٨ه) بحروب فى خراسان واذربايجان وأصاب أباقا بتعب شديد فى ذى الحجة (٢٦٨ه) منه مهزما على بعد خمسة فراسخ من هراة وأعاد استيلاءه على خراسان ولاذ براق بالفرار الى بخراى ودخل الاسلام فيها متلقا السلطان غياث الدين ونسح على منواله كثرة من قواد المغول فى بلاد جعتاى وكانت هذه الطائفة أول من اعتنق الاسلام من الغول فى بلاد جعتاى وكانت هذه الطائفة أول من اعتنق الاسلام من الغول فى بلاد جعتاى وكانت هذه الطائفة أول من اعتنق الاسلام من الغول فى بلاد جعتاى وكانت

أما فى ناحية مصر والشام فبعد فتح عين جالوت استرد المسلمون الشام من المغول ( ٦٦٤ه ) وبلغوا حتى حدود أرمنية الصغرى أى قيلقيا وما حولها والتى كانت بيد أحد الأمراء الأرمن الخاضعين لأبقا فاستصرخ هذا الأمير أباقا .

وكانت سلطنة مصر يومذاك مع أحد مماليك الأيوبيين واسمه الملك الظاهر بيبرس ( ٢٥٨ – ٢٧٦ه) ، وقد ألحق بيبرس من أشهر سلاطين المسلمين الهزيمة مرارا بمسيحى الصليبين في أكثر من سفر حربى مسن ( ٢٧٦ه) حتى ( ٢٧١) وطهر الشام ولبنان من الملاحدة الاسماعيلية ولما حمل على أنطاكية في ( ٢٦٦ه) وكانت في يد المسيحيين استنجد أهلها أباقا ، فأمر أباقا الذي كان يتشوف الى غزو الشام ومصر معين الدين بروانه حاكم الروم بمهاجمة حلب لكنه لم يتحصل على شيء مسن حملته بروانه حاكم الروم بمهاجمة حلب لكنه لم يتحصل على شيء مسن حملته اليفا لأن الملك الظاهر أجلى أهامه المعول وسيطر على البلاد حتى الجزيرة أيضا وبلغ جنوده ضفاف الفرات وفي ( ٢٧١ه) انتصروا نصرا مبينا فيها حول النهر لكنهم عادوا الى الشسام لما سمعوا بهجوم المسيحيين غيسه و

<sup>(</sup>۱) تفاصیل صراع ایاتها وبراق ذکرها عامبری فی کتابه تاریخ بخاری من ص ۱۹۷ حتی ص ۱۹۵ ۰

وفي ( ٥٧٥هـ) هاجهم بيبرس ثغور الشام وما حسول بلاد آسسيا الصغرى وهيأ معين الدين برواته له النصر لاتحاده معه في الخفاء بسبب اسلامه وبغضه لمسيحيى أرمنية الصغرى ، وغلب بيبرس بالقرب مسن قيسارية في الأبلستين في ذي القعدة ( ٥٧٥هـ) الجيش المغولي والمسيحي ودخل بلاد الروم لكنه عاد أدراجه الى الشام بعد شهر واحد بسبب قلة المؤونة .

وصار أباقا لسماعه خبر هزيمة الأبلستين مغاضبا (٢) حتى أنه تحرك بنفسه المى الروم وأمر باعمال السيف فى عامة المسلمين بين قيسارية وارزنة الروم انتقاما لقتلى المغول وقتل كثيرا من المقادة والمسئولين عسن هدده الهزيمة وكان من ضمنهم معين الدين بروانه الذى مزقوه اربا وأنضجوا ألحمه فى وعاء وأكل المغول كل أجرزاء جسمه الاخماد نسار الغضب (٣) ٠

ومات الملك الظاهر بيبرس بعد عوته من أرزونة الروم فى السابع والعشرين من المحرم ( ٢٧٦ه ) فى دمشق وبعد أن حكم ولداه أحدهما بعد الآخر تلقب سيف الدين قلاوون الألفى أكبر قواد بيبرس شهرة فى ( ٢٧٨ه ) بلقب الملك المنصور وأمسك بأزمة سلطنة مصر ، لكن سلطنته لم تكن بلا مياز ع من بينهم أحد هؤلاء المتمردين الذى ثار فى الشام ولبنان وأجبر قلاوون على التصديق على سلطنته فى هدذه النواحى دعا أباقا فلقضاء على سيف الدين بالشام ، فأتى أباقا مع أخيه منكو تيمور وثمانين ألف جندى الى الجزيرة والشام ، فعمل هدو على فتح قلعة على شاطىء الفرات وسير منكو تيمور الى الشام ، وفى الرابع عشر من رجب شاطىء الفرات وسير منكو تيمور الى الشام ، وفى الرابع عشر من رجب

<sup>(</sup>٢) تتل للمغول في معركة آبلستين نحو سبعة آلاف تتيل بكى أباقا لما شاهدهم صرعى مما جعله يعجل بتحالفه مسع الصليبيين (وليم موير: تاريخ دولة الماليك في مصر (مصر /) ص ٥٢) .

دولة الماليك في مصر (مصر /) ص ٥٢) .

(١٣) يذكر المتريزي ان أباقا قتل من مسلمي بلاد الروم انتقاما لهزيهة المستين ما يزيد عن مائتي الف نفس ولم يقتل أحداً من النصاري (السلوك ج ا ق ٢ ص ٦٣٣) .

( ١٩٨٠ ) أنزل سيف الدين قلاوون هزيمة فادحة بالقرب من حمص بمنكو تيمور ، فولى الأخ مهزوما الى أخيه ، وعاد أباقا وقد سيبطر عليه المخوف ومعه الجيود الفارون ، ولم تسنح له الفرصة بعد ذلك لمهاجمة الشام الأن المنون بعد ذلك بقليل أى فى العشرين من ذى الحجة ( ١٨٠ه) حل به وخلفه أخوه تكودار •

كانت وزارة أباقا طوال مدة هـ كمه لشمس الدين محمد مساحب الديوان الجوينى الآ أن ارتقاء أمر هذا الوزير الذي فاق المعتاد وأبنائه في حكم الولايات وأخيه في بغداد والعراق والثروة الطائلة التي تجمعت لهم كان يبعث دائما حسد الأعداء من بينهم أحد أتباع صاحب الديوان وممن تربوا على يديه وهو مجد الملك اليزدي الذي جن جنونا لكي ييلمة مقاومه تألب مع أرغون ولد أباقا وجمع آخر من الأمراء وعمال الديوان وأخذ يسعى بصاحب الديوان وأبنائه وأخيه وفي ( ١٩٧٨ ) نفذ اللي خدمة أباقا وأخذ يقذف في أسرة الجويني بالكذب والصدق حتى أنه نسب الي صاحب الديوان أنه حرض على انشاقاق معين الدين بروانه في حدرب بيرس وحث اليزدي أباقا على تحقيق أموال صاحب الديوان و وتوسسل صاحب الديوان باحدى حريم هو لاكو وهي أم منكو تيمور ونجا مسن شرسعاية مجد الملك بوساطتها و

وتقرب مجد الملك بوسائله الى أباقا ولم يكف عن دسائسه وعدائه الأسرة المجوينى وفى ( ١٧٩ه ) نصب فى وظيفة المشرف أو النساظر المسام المنصرف فى البلاد الايلخانية وأصبح مشاركا لصاحب الديوان منافساله ، وفى أواسط ( ١٨٠ه) بينما كان أباقا فى غزوته فى المسام اتهم أضا صاحب الديوان عطا ملك بالاختلاس وعدم ايصال بقية أموال بغداد وأرسل الايلخان لضبط هدده الأموال عمالا الى بغداد فأتوها برفقة مجد الملك وألقوا بعطا هلك هذا المؤرخ المسهير بالسجن بعد أيذاقسه وايذاء المغرل وأحسن له ،

حفظ جلوس تكودار واسلامه أسرة الجوينى حتى فترة من شرور خصومة أعدائها لأن هذا الايلخان أناب بعد جلوسه مباشرة فى حسكم مازندران والمعراق وايران و آذربايجان باستقلال وبلاد الروم بمشاركة السلاطين السلاجقة شمس الدين صاحب الديوان ، وفي حكم الموسل واربل ابنه هارون وبغداد والمعراق عطا ملك كما كان في السابق وخسلم عليهم بأنواع اللخلع فازدهر شأن أسرة الجويني كرة أخرى .

# سلطنة السلطان احمد تكودار ( ۲۸۱ ــ ۲۸۳ه)

كان أباقاخان يميل المى أن يخلفه ابنه أرغون وبما أن ميله هذا خالف الياسا الجنكيزية التى تحكم بأن يلى السلطة أرشد الأمراء فقد رفع بعد موته أمراء المغول أخاه تكودار الى المعرش واختير بالقوريلتاى المنعقد بآلاتاغ فى السادس والعشرين من المحرم من عام ( ١٨٦ه ) رسما لهذا المنصب •

عمد تكودار فى شبابه على دين المسيح ، وقد كان بالصين وقت غزو أبيه هولاكو ايران وهو الابن السابع له ، لكنه بعد اختلاطه بالمسلمين أخذ يميل شيئًا فشيئًا الى الاسلام فاتصل بالأمراء والرجال المسلمين وسموه بأحمد .

فىأواخر عهد أباقا انشعب أمراء المعول ثلاث شعب كانت احداهما تود تتصيب الأمير أرغون فى مقام أبيه وتشيعت شعبة ثانية الى تكنودار ومالت ثالثة الى أن يلى هذا القام منكو تيمور ولد هولاكو ، ومالت منكوتيمور قبل أباقا بخمسة وعشرين يوما فمال أتباعه الى أرغون والمنتدت المنافسة يوما بعد يوم بين أتباع تكودار وأرغون ، وبعد أن خلف تكودار باسم السلطان احمد خان أخاه أباقا انقلبت هذه المنافسة الى عداء علنى .

وبعد أن جلس تكودار بسط يد البذل والجود وفرق كثيرا من أمدوال أبيه المكنوزة على اخوته وامرائه وقواد جيشه ، وطلب صاحب الديوان اليه وكان فريسه مخالب أرغون فأنزله منزل الاحترام والاكرام ، وبعد ذلك أولى الأمير أرغون ملاطفته وبره ، لكن أرغون لم يسر لهذا فدالف أخا تكودار في نفس الوقت وصمم على مخالفته .

وأول ما قام به تكردار هو اعلانه الاسلام دينا وراسل فى هدذا الشأن علماء بغداد وكبارهم وأظهر نفسه على أنه حامى الاسلام وتابع شريعة الرسول الأكرم صلوات الله عليه ، وكان لاعلانه هذا طيب الوقد والأثر فى المسلمين واقتدت به جماعة أخدى من المغدول فدخلت الاسلام (١) .

وفى الصراع بين تكودار وأرغون أخذ مجد الملك جانب أرغون والتف صاحب الديوان واسرة الجوينى حول تكودار وفى النهاية نجح شهمس الدين فى اتهام مجد الملك بالاختلاس والسحر والشعوذة ومحالفة أرغون فأغضب الخان عليه و فسلم تكودار مجد الملك لعطا ملك لتسوية حساباته واعادة ما اختلسه ، وفى النهاية اطبق على هذا الرجل الماكر الطالب للجاه أعداؤه فى الثامن من جمادى الأولى من عام ( ١٨٦ هـ) على عاب خيمة عطا ملك ومزقوه شر ممزق وأرسلوا بكل شلو من أشلاله الى اقليم و

وصار أتباع أرغون المعول فى غضب عظيم لما حدث لجد الملك وهموا بالانتقام له وكان أرغون وقتها فى خراسان فأقدم على ايذاء عمال عطا

<sup>(</sup>۱) أخذ أحمد في نشر الاسلام وأجبر جماعة من اليهود والمسيحيين على اعتناقه وخرب كنائس تبريز وبدلها الى مساجد وقطع وظائف الأطباء النصارى واليهود وآخذ ينفقها على تجهيز قواغل الحجاج واهتم بالأوقاف على الأماكس المقدسة بالحجاز وبنى المساجد والمدارس الاسلامية في كل مكان وسسعى الى الوغاق مع الماليك حقفا لدماء المسلمين وتبودلت بينهما الرسائل تفيض ايمانا الوغاق مع الماليك حقفا لدماء المسلمين وتبودلت بينهما الرسائل تفيض ايمانا موجودة بالنص في تاريخ وصاف (ص ٢٥١ / ٢٦٤) والسلوك ج اص ٧٠٧ وانخولة اغشاريه ، رضا بازوكي (اليران / ١٣٥٨) ص ٨٨ — ٨١ ما ارمغولة اغشاريه ، رضا بازوكي (اليران / ١٣٥٨) ص ٨٨ — ٨٠

ملك بعد قدومه العراق والحق عظيم أذاه بأتباعه بحجة طلبه بقايا أموال عهد أبيه من بين ذلك أن أخرج جسد نائبه الذى لقى حتفه من فترة قليلة من قبره وألقى به فى عرض الطريق ، ولما بلغ هذا الخبر عطا ملك وكان بأران مات حسرة فى الرابع من ذى الحجة فأرسل السلطان ابن أخيه هارون لحكم بغداد •

ولم يصف أرغون أبدا لعمله تكودار وغضب لاسلامه وحسن روابطه بسيف الدين قلاوون فأعلن العصيان فى وصوله بغداد وأخذ جانبه جمع كبير من أمرااء المغول منهم كيخاتو أبن آخر لأباقا وهموا بدفع تكودار وقتلسه •

ووفق تكودار هذه المرة فى ان يخمد فتنة العصاة ، واضطر أرغون المى العودة المى خراسان دائرة حكمه لما صار نهب الاعواز وفشل بسبب خلافه لتكودار فى القبض على صاحب الديوان ومصادرة أمواله وكانت عودته اليها فى ( ١٩٨٢ ) ، وبعد أن ضبط مالها طالب تكودار بحكم فارس والعراق أيضا بحجة أن خرج خراسان لا يكفيه فرفض السلطان فراد أرغون غضبا على غضبه خاصة بعدد قتل تكودار فى نفس تلك الأيام أخاه الذى كان يحكم فى الروم وحليفا لأرغون وأن اهراق دم الأمسير المعولى بيد أهله لا تقره الياسا الجنكيزية ، وأدرك أرغون أن تكودار بعد اسلامه لا يظهر اهتماما ولا احتراما فى مراءاة تطبيق ياسا أجداده ولن يحسم العداء بينهما بغير الحسام المهند •

وكان تكودار يسلم بقتله اذا غلبه أرغسون فتمكن بتدبير وزيره شمس الدين من طرد كيخاتو وأشياع أرغون غيره من العراق أولا ثم هزيمة جيش أرغون في صفر ( ٣٨٣ه ) على مقربة من قزوين ، لكنه بسبب خشيته منه طلبه اليه واعاده الى خراسان بعد اكرام له ومصالحة ، وقد مهد فعله هذا المخاطىء أسباب قتله ووزيره الكافى شمس الدين لأن أرغون لم يرعو عن غيه ، وحييما فكر تكودار فى قتله سرا وفشت خطته

أحدق جمع من امرائه كان يظاهرون أرغون فى الباطن خاصة الأمسير بوقا فى ليلة الثامن عشر من ربيع الآخر (١٨٣ه) بخيمة السلطان وكان ثملا وأهلكوا قائد جيشه وفر تكودار والوزير ناجين بحياتيهما ورفسع العصاة أرغون المى الحكم •

وقبض على تكودار أثناء فراره من آذربايجان فأمر أرغدون فى السادس والعشرين من جمادى الأولى ( ١٨٣ه) بقتله انتقاما لقتله أخاه ، وبقتله بدأ عهد زوال الاسرة المجوينية واللسلمين الذين بلغوا شأوا عظيما فى عهد تكودار •

# سلطنة أرغون خان ( ۱۸۳ – ۲۹۰ هـ)

بعد اختيار ارغون للايلخانية فى (هشت رود) بآذربايجان واقامة مراسم الاحتفال بذلك أودع زمام حل الأمور وعقدها أى خلافة الوزير شمس الدين الى الأمير بوقا وسير ابنه غازان برفقة الأمير نوروز بسن أرغون آغا حاكم المغول المعروف الى خراسان وضم الميه الرى ومازندران وقومس وأناب أخاه كيخاتوف بلاد الروم •

أما شمس الدين محمد وكان وقتذاك فى أصفهان فقد قدم الى خدمة الايلخان الجديد خشية أن يهلك أرغون بموته ابناءه وأتباعسه ولحله يتطلف به بدغع أموال الميه والتحايل بوسسائل أخرى عليه فينجى أسرته من الاستئصال التام و وأثر تدبيره وعفا أرغون عن جرائمه وقرر أن يقتسم مع الأمير بوقا ادارة أمور البلاد الايلخايية الا أن الأمير بوقا واعداء شمس الدين خلافه خشوا تجدد قوته فاتهموه امام أرغون بدس المدم الى أبيه فأمر أرغون بقتل الوزير فى الرابع عشر من شعبان بدس المدم الى أبيه فأمر أرغون بقتل الوزير فى الرابع عشر من شعبان الأسرة الجوينية بهذا الشكل المؤلم والناء الحوته بالتدريج وسقطت الأسرة الجوينية بهذا الشكل المؤلم وأسماء الموته بالتدريج وسقطت

وشمس الدين محمد صاحب الديوان من أكبر الوزراء والعمال والكتاب الايرانيين ولم يناظره في عهده أحد في كفاءته وتدبيره وشوكة جاهه وجلاله وثروته واشتهر بمزيد الحكمة والتواضع وحب الفضال والشعر ، وخلد أعذب شعراء الفارسية وأفصح متكلميها السعدي الشيرازي ذكره وذكر أخيه علاء الدين عطا ملك في قصائده وأنشأ بضعة نفر آخرين من كبار العلماء والشعراء الآخرين لذلك العهد مثل نصير الدين الطوسي والاستاذ صفى الدين الارموى وهمام الدين التبريزي وبدر الدين الجاجرمي (١) الكتب والقصائد باسمه وأفراد أسرة الجويني فتركوا ذكرهم بخير اللخلف بعد أن شهر اسمهم على الألسنة وذكر على الأفواه عهدهم ه

بعد قتل صاحب الديوان زادت قوة الأمير بوقا حدا لم يبق لأرغون فيه من السلطنة سوى اسمها وأغضب هذا الأمر كثرة من أمراء المغول وكبار دولتهم فسعوا الى الايلخان لطى بساط استبداده ، وكان أذكى أعدداء بوقا طبيبا يهوديا من أهل أبهر زنجان اسمه سعد الدولة الذي كان يعيش ضمن اطباء أرغون المقربين ، ولما كان يعلم ميل الايلخان الخفى الى جمع المال نال اذنه بالمتحقيق في حساب عمال الأمير بوقا في بغداد وعاد في المرتين اللتين ذهب فيهما الى المعراق بمال وفير وحوله لأرغون فاختاره لحسن خدمته وزيرا له وفي السنة الثالثة أي ( ١٨٧ه ) قتل بوقا بجريمة الخيابة و التفكير في عصيانه .

وسرعان ما قصر سعد الدولة أيدى العمال والموظفين المسلمين عن أعمالهم وكان ينيب عنه فى كل مكان من الميهود والمسيحيين وظلت خراسان والروم وحدهما بمنجى من شرور استيلاء اليهود لأنهما كانتا بيد غازان وكيخاتو •

<sup>(</sup>۱) اشهر هؤلاء الشعراء بعد الطوسى همام التبريزى (متوفى عسام ١٠١٨ه) من مشاهر شعراء آذربایجان ، كانت له صحبة مع الشیخ السعدى وبداهبات شعریة وقد تأسى به فى غن الغزل ، وله منظومات باسم (صحبت نامه) نظمها لشرف الدین هارون ولد شمس الدین محمد صاحب الدیوان .

وكان سعد الدولة رجلا ذكيا كافيا فقبض على الأمور المالية للدولة ووضعها تحت ادارته وعمر الخزانة وأمسك بأزمة الأمور وقصر أيدى جميع أمراء أرغون عن الأمور بكل مكان وظل هكذا متسلطا مقتدرا حتى وفاة أرغون ( ٩٩٠ه) وبلغ استبداده أن استصدر منه أمرا بمهاجمة المحرمين وتحويل الكعبة الى معبد للاصنام وقتل علماء الاسلام لكنه أحيب بالمرض حينذاك بينما يخشى أن يمتنع من تنفيذه أمسره ولسم يطل الأمر حتى أهلكه أمراء أرغون في سلخ صفر (١٩٩٠ه) في آذربايجان ولحق به أرغون بعد أيام ستة أيضا و

# سلطنة كيفاتـــو ( ۲۹۰ ـــ ۲۹۶ هـ)

وبعد حتف أرغون طلب أكثر أمراء مغول أخاه كيخاتو حاكم بسلاد المروم الى آذربايجان وانتخبوه خانا فى الثالث والعشرين مسن رجسب ( ١٩٠ ه ) ٠

وترامن جلوس كيخاتو مع ثورة جماعة من التركمان ويونايي بلاد الروم فقصد كيخاتو هذه البلاد لتأديبهم وآب بعد شهور عشرة مظفر المنادرا الى ايران •

وفى عودته من بلاد الروم أنفق كيفاتو بعد اصابته بالمرض على الناس صدقات كثيرة طلبا للشفاء ووزع الذخائر والنفائس التى جمعها أرغون وسعد الدولة على أمراء المعول وكبارهم وأضدر أمره بتحرير المحبوسين وأعفى العلماء والسادات وأئمة الدين من دفع الضرائب ومع أن هذه الأعمال كانت في الظاهر بدافع الاخلاص والجود والكرم فيه الا أنها هدمت في الباطن أساس دولته بسبب خواء الخزانة وأنتكاس المائدات وزوال الخوف من قلوب الزعية وآلت الى سوء حال المناس •

## وضع (التشاو) النقد الورقى: \_

استوزر كيفاتو صدر الدين احمد الفائدى الزنجانى الذى كان عليف مجد الملك فى ( ١٧٩هـ ) ضد أسرة الجوينى ثم أناب بعد ذلك عسن الأمير المغولى فى فارس ، وكان صدر الدين احمد هذا الذى لقب ( بصدر جهان ) أى صدر الدنيا من الكرام المحبين للآداب الأجواد ولكنه بغير كفاءة فى الأمور الحكومية ومع أنه كان كثير البذل والعطاء فسلم يقسل كيفاتو عنه وكان يقول ان الذهب والمسال والجواهسر والنفائس زينسة الزمان وكان يتشبه بأوكتاى القاآن فى بذله ،

ونتج عن هذا التبالغ والتساهل فى الانفاق عند الايلفان والوزير أنه للم يتبق فى الفزانة دينار واحد حتى أن نفقات المطبخ الملكى اليومية أخذت فى الاختلال ، وصمم الموزير المفلاص من هذه الأزمة وعن مشورة أحد أتباعه المطلعين على أحوال الصين أن يروج عمله ورقية بدلا مسن الذهب والفضة كما هو المتبع بالصين ونشر فى ( ١٩٣٣ هـ )عملة ورقيسة تشبه أوراق النقد وأسماها ( تشاو ) فى البلاد الايلفانية لمكن أكثر الرعية لم يقبلها وأقفل غالب التجار محلاتهم وهجروا المدن فركدت المعاملات وكانت المدن الكبرى على شفا الثورة بسبب هذه المشكلة فاضطر كيفاتو الى تركها والم يترتب عن فعله أيضا الاصلاح حال الخزنة المفربة نتيجة تذكر و

### ة ل كيفاتو في (١٩٤ ه):

كان كيخاتو فضلا عن ضعف نفسه واسرته سكيرا فاسقا وأغضب في مدة حكمه القصير العامة عليه لانتهاكه شرف الناس وكرهه أمراء المغول أيضا وكان أقواهم بايدو حفيد هولاكو حاكم بعداد والعراق ، وفي النهاية قدم بايدو في جمادي الأولى بجيشه من بعداد التي آذربايجان ولما علم كيخاتو أن أغلب امرائه انحازوا التي بايدو هرب التي موغان وقتل بها بيد الثوار واختير بايدو ايلخان لايران .

# سطنة بايدق زمن جمادي الأولى هتي ذي القعدة من ٦٩٤ ه)

بعد قتل كيفاتو رغم الأمير طغاجار والأمسراء الآخرون بايدو الى الايلفانية وبعد أن جلس بالقرب من همدان فى جمادى الأولى ( ١٩٤ه) نصب الأمير طغاجار فى امارة الأمراء والجيش وأرسله نائبا عن صدر الدين الزنجاني نحكم بلاد الروم •

وقد قارن جلوس بايدو قيام غازان بن أرغون خان الذي حكم خراسان يعاونه الأمير نوروز من بداية جلوس أبيه على الايلخانية •

وقد ثار الامير نوروز الذي دخل الاسلام على غاز ان مخدومه ايام وزرة سعد الدولة وأخرجه عن خراسان في ( ١٨٨ هـ) فأرسل أرغون بايدر نضبط أمورها فاضطر الأمير نوروز الى الفرار المي التركستان وطل في حالة عصيانه حتى ( ١٩٩٣هـ) حين قدم يطلب عفو غاز ان فعفا عنه غاز ان وأحسن اليه •

وبعد أن جلس بايدو تحرك غاز ان بحث من الأمير نوروز ليلاقى المينفان المجديد بآذربايجان فى الظاهر وبقصد القضاء عليه فى الباطن ، وبرغم محاولات بايدو ارجاعه الى خراسان بالوعد مرة وبالوعيد أخرى علم يندرن بدفع من الأمير نوروز حتى جرت الحرب بين الطرمين فى الخامس من رجب ( ١٩٤٩ م ) فى احدى قرى مراغة وطلب بايدو من غازان الماح بعد أن أحس الهزيمة فى جنده ودخل الاثنان فى مفاوضات شروط الصلح وتقديم البلاد الابلخانية ، وعاد غازان الى خراسان وهو غسير مامئن لصفاء نية أمراء بايدو وبعد فترة خلص الأمير نوروز بعد اتفاقات مرية مع طعاجار والأمراء المنول بالحيلة من بايدو ولحق بغازان و

وفى ( ١٩٩٤) اعتنق غازان الاسلام بتشجيع من الأمير نسوروز وسمى نفسه محمودا واقتدى به نحو مائة ألف من المغسول فدخسلوا

الاسلام كذلك (١) فزادت هذه الواقعة من العداوة بينه وبين بايدو وحتى حل آخر عام (٢٩٤ه) حين هاجم غازان آذربايجان متذرعا بعدم وصول عائدات فارس التى ضمها بايدو الى حوزة غازان ، ولحق صدر الدين الزنجانى بمعسكر غازان أيضا لمسخطه على بايدو عزله من وزارته وهاجم بجنده آذربايجان وتخالى طغاجار والأمراء الباقون عن بايدو ليلهم الى غازان ولم يجد بايدو مناصا من الفرار الا أن الأمير نوروز أوقعه بأسره بالقرب من نخجوان فأرسل به الى غازان فى صحراء أوجان فقتله غازان فى الثالث والعشرين من ذى القعدة ( ٢٥٤ه) (٢) ،

(١) راجع في ذلك أيضا حبيب السير ج٣ ص ٨٣٠٠

(Howorth III, P. 387/

<sup>(</sup>۲) يذكر خواندمير أن بايدو بدأ حكمة عادلاً غاعاد الحقوق الى اصحابها وأعنى الأوقاف الاسلامية من الضرائب (حبيب السمير ج٣ ص ٨٢) ويورد وصاف أنه عهد بالوزارة الى جمال الدين الدستكرداني فاختسار لقب الوزارة بدلا مسن لقب صاحب الديوان (تساريخ وصساف ص ٢٨٤) ولم يكن يدين بالمسيحية يقول هورث ومع ذلك عمل على احياء آداب هذا الدين غير أنه في الوقت نفسه لم يكن يضمر عسداء للاسسلام عكس سابقيه فكان يرسل ابنه ليصلى مع المسلمين كما يصلون .

# الفعثل لسكادس

### سلطنة الايلخانات المسلمين

# ا سلطنة السلطان محمود غازان ۱ ۲۰۳ ساطنة (۲۹۶ ساطنة ۲۰۳ ساطنة)

من حين جلوس غازان حتى انهيار أسرة الايلخانات غدا الاسلام الدين الرسمى للدولة وتأسس الحكم الايلخانى على الشرع والآداب الاسلامية وزالت طاعة الايلخانات من وقتذاك للقاآن بخانباليغ وانبتت الصلة تدريجيا بين خانباليغ والبلاط الايلخانى • دخل غازان فى العاشر من ذى الحجة ( ١٩٩٤ ) تبريز وجلس على الايلخانية فى يوم النيروز بتلك السنة وكان أول ما أصدر من أمر يوم جلوسه وجوب قبول الاسلام دينا للمغول واجراء آدابه الدينية ورعاية جانب العدالة ومنع الأمراء والأكابر من ظلم الرعيدة •

وبعد فترة كتب غازان أوامره الى الأمصار وأرسل رسلا خاصين وفحواها تخريب الكنائس والصوامع فخربت الكنائس ومعابد اليهود ومعابد نار المجوس وحطمت فى تبريز اصنام البوذيين وطيف بها فى شوارعها وبدلت الكنائس الى مساجد ونزل أذى كبير بغير المسلمين تعصبا للدين (١) •

وأمر غازان لطلب الأمير نوروز أن تسك الشهادتان على أختام

<sup>(</sup>۱) من ذلك اجباره غير المسلمين على الظهور بثياب مميزة لهم (حبيب السير ج٣ ص ٨٣) .

اللاولة وأن تشرع الأوامر والمكاتيب المرسمية بالبسملة وأن يراعى ذلك على العملة المتى تضرب باسم غازان أيضا وبنقش اسماء الخلفاء الأربعة عليها كما كان الرسم أيام العباسيين •

استورز غازان خان صدر الدين احمد التخالدى أو (صدر جهان) الزنجانى ثم أهلك من اشتراك فى قتل كيخاتو من الأمراء وبعث بطغارجار لقيادة عسكر الروم وأمر فى عقبه من يقتله ونجا بذلك من شره وكان شديد النفوذ والقوة •

ويعث اسلام غازان على ثورة طائفة من الأمراء البوذيين لكسن غازان قبض عليهم جميعا بعون الأمير نوروز والأمير هرقداق ثم أوردهم مورد التهلكة وعزل صدر الدين من الوزارة الذى اتهم بمؤازتهم بشهادة الأمير نوروز وهم بقتله غير ان الأمير هرقداق توسط له غنجا من الموت وعساد الى الوزارة كما كان •

### قتل الأمير نوروز في الثاني والعشرين من ذي القعدة (٦٩٦ ه): ـــ

جلس صدر جهان ثانية على مسند الوزارة لكى يفكر فى الانتقام من الأمير نوروز اللذى سعى فى عزله فحالف أعداءه لهذا الهدف وسسعى الجميع بوسائل متعددة الى قلب نوروز وزيف صدر جهان وأخدوه قطب جهان على لسان نوروز واخيه مراسلات موجهة الى سلطان مصر فحواها أنه مع اسلام غازان الا أن امراءه لم ينالوا شرف الدخول فيه فما تزال الفرصة للسلطان سائحة لمهاجمة ايران واستئصال شأفة الكفر وأن الأمير نوروز واخوته متأهبون لعون المصريين وشملت خطاباتهم أيضا ذكر ارسال الأمير نوروز بضعة أثواب قيمة هدية للسلطان والمناهدة المناهدة المنا

وقد أثار افشاء هذه المراسلات حنق غازان خان وتحرك الايلخان وكان وقتذاك بهمدان معجلا الى شهروان وقد بلغ به الغضب مبلغا جعله يقطع نحو خمسة وثلاثين غرسخا في اليوم ، وفي الحادى والعشرين من

جمادى الأولى ( ٢٩٦٦ه) بلغ شهروان وأمر بققتل أخوة الأمير نــوروز بدون محاكمة أو مساءلة وأرسل من يتتبع أتباع نوروز وأشياعه والخوته الثمانية بالقتل حيثما وجدوا •

والستدعى أخاه (خدابنده) الذى كان ولى وجهه شطر خراسان بجيشه والأمير قتلغشاه وهرقدان ومعهما عشرون ألف جندى والأمير تشوبان وبضعة نفر آخرين من الأمراء من نقاط مختلفة وأمر الجميع بالقبض على الأمير نوروز بخراسان •

وعلم الأمير نوروز بما يعد له فلاذ بالفرار بآربعمائة من صحبه الى هراة بعد أن خالفه قواد جيشه وانفصلوا عنه وذلك ليحتمى بالملك فخر الدين كرت الذى تزوج بابنة أخيه وعليه لنيروز أياد بيضاء ولحكى يطلب مدده الأ أن فخر الدين سلم الأمير نوروز الى جنود قتلغ شاه فقتله قتلغ شاه وسير رأسه فى الثانى والعشرين من ذى القعدة (١٩٦٩ه) الى غازان •

### قنل صدر جهان في الثاني والعشرين من رجب ( ٢٩٧ه):

بعد قتل الأمير نوروز أشاح غازان خان فى جمادى الأولى (١٩٥٨م بوجهه عن صدر الدين أحمد الزنجانى صدر جهان بعد أن أتهمه عدد من عمال الديوان وأمراء غازان بالتصرف فى أموال الدولة وشكا صدر جهان رشيد الدين فضل الله الطبيب الهمدانى وهو من العمال التابعين له الى غازان متوهما اشتراكه فى مؤامرة ضده وحديثه للسلطان حديث المعداوة السه فرد عليه غازان أن رشيد الدين لم يتفوه بكلمة ضده •

وفي هذه الأثناء قدم الأمير قتلغشاه الذي كان توجه لضرب ملك الكرجيين الى معسكر غازان على ضفاف نهر كورا (كر ) وسمع أن صدر جهان قد تحدث الى الايلخان عن أتباعه شر الحديث ونسب اليهم الشدة في القتل والنهب فعاتبه غازان فاستفسر من الوزير عن سبي

غضب الايلخان وعمن ذكره بسوء أمام غازان ، فأظهر صدر جهان رشيد الدين فضل الله الى قتلغشاه على أنه سبب القضية ومحركها فغضب قتلغشاه من رشيد الدين وشكاه الى غازان •

وعلم غازان بعد استدعاء قتلغشاه أن صدر جهان اتهم رشيد الدين فحنق عليه وأمر بتقييده فى السابع عشر من رجب ( ١٩٧ه) وبعد محاكمته تركه الى قتلغشاه لمعاقبته فشطره قتلغشاه نصفين فى الشانى والعشرين من رجب وانتهت بهذا حياة صدر جهان الذى كان مع ذكائه وكرمه وأدبه رجلا طالبا للجاه والفتنة والدسائس •

وفى أواخر عام ( ٣٩٧ه) حين كان غازان فى طريقه من تبريز المى بغداد القضاء الشتاء أصدر أوامره فى أوجان بتولى سعد الدين محمد المستوفى الساوجى وزارته وديوانه ورشيد الدين فضل الله نيابة وزارته فأقبل هذان على ادارة البلاد الغازانية يعان أحدهما الآخر •

### حروب غازان في الشام: ــ

ومن الوقائع الخارجية الهامة لعهد غازان غزوه مصر والشام ولم يكن موضوع النزاع في هذه الغزوات الخلافات الدينية بسين المغول ومسلمي مصر والشام كما كان في أيام هولاكو وأباقا لان غازان غدا مسلما وانما بعثت المنافع والمصالح السياسية الى ظهور الصراع بسين الطرفين و فقد رنا مماليك مصر الى اخراج بغداد عن يد المغول بعد أن استولوا بالتدريج على جميع الشام وسواحل البحر المتوسط من الصليبين وبلغوا شاطىء الفرات الأعلى وكانوا يودون احياء الخلافة العباسية بها وقام غازان مدافعا عن أملاك الايلفانات واسترداد البلاد التي استحوذ عليها هولاكو وقواده من قبل و

وشرعت الحرب في ( ١٩٩٩ه ) حين هاجم غازان يصحبه الأمدير قتلغشاه والأمير تشوبان وثلاثون ألفا من آذربايجان بسلاد الشسام

وأصاب المسلمين في ربيع الأول من نفس العام على مقربة من حمص في مجمع المروج بالهزيمة واستولى على الشام وفلسطين الكنه أجبر على العودة المي أيران لدفع المغول الجغتائيين فاهتبل المصريون الفرصية واستعادوا كثيرا من البلاد المضائعة •

وفى الحملة الثانية لغازان على الشام ( ٢٠٧ه) أنزل الملك الناصر محمد ( ٢٩٨ - ٢٠٨ ) ابن سيف الدين قلاوون سلطان مصر بأمراء غازان الأقوياء فى مرج الصفر بغوطة دمشت فى الثابى من رمضان ( ٢٠٧ه) هزيمة قاسية واستأسر منهم عددا كبيرا ولاذ الأمير تشوبان وقتلغشاه بالفرار يجللهما فضيحة كبرى الى ضفاق لفرات حيث معسكر غازان • وتأثر غازان من هذه الهزيمة عظيم الأثر الى حد أن الدم كما ذكر نزف من أنفه لشدة غضبه وقتل بعضامن الأمراء المهزومين لتخفيف نار حنقه وأدب البقية بضربهم بالعصا ولم يبارح فكره الانتقام حتى موته (١) •

### وهاة غازان في الحادي عشر من شوال ( ٧٠٣ه ) : --

بسط غازان يد البذل والانعام بعد مجلس الشورى الذى عقده أثر هزيمة مرج الصفر فى أوجان وتأديب قادة الجيش ، وخلع على كل من قادته وأنعم عليهم انعاما جزافا ، ومكث خمسة عشر يوما فى مخيمه وزع فيها اموال خزائنه والأموال التى جمعت ظلما من الولايات من قبل باسم اعداد الجيش وصنع ما لم يصنعه ايلخان سابق فى هذا العطاء ، وبعد انهاء قوريتاى أوجان أتى غازان تبريز اكى يهيىء جيشه للتحسرك الى الشام والانتقام من هزيمة مرج الصفر لكنه صار فريسة مرض بعينيه على نحو مباغت ومكث فترة تحت علاج الأطباء الصينيين ، وبعد قليل على نحو مباغت ومكث فترة تحت علاج الأطباء الصينيين ، وبعد قليل عاد الى أوجان وتحرك الى بعداد لقضاء الشتاء لكنه لم يستطع تحقيق

مقصده بسبب هطول الثلج والمطر فقرر أن يقضى شناءه ذاك هـوالمي قزل أوزن ٠

أصيب غازان فى سفره لقضاء الشتاء الأخير بشديد المرض ولم يكف عنه الهم والحزن منذ هزيمة مرج اللصفر ، ولم يجد أى علاج معه فاضطر اللى ان يتحرك فى أوائل الربيع من حوالى قزل أوزن الى سماوه واستقبله الوزير سعد الدين الساوجى فى منزله هذا حيث كان وطنمه حرى الاستقبال •

وفى ساوه تحسن غازان تحسنا طفيفا لكنه حينما تحرك منها الى الرى عاوده المرض بشدة فاضطر الى المكث بضعة أيام فى الرى ثم سار الى قزوين ووافاه أجله فيما حولها يوم الأحد الحادى عشر من شدوال (٣٠٧ه) بعد نحو تسعة أعوام من الحكم فى سن الثالثة والثلاثين وحمل جسده من ذلك المكان الى تبريز وأوسدوه الثرى فى (شنب غازان) أو (شام غازان) أحد الأبنية التى أقامها بجانب تبريز يعلوه قبة •

ومع قصر عمرو حكم غازان الا أنه مع ذلك أحد سلاطين الشرق العظام بلاشبهة بسبب اصلاحاته وأعماله والأبنية والقواعد والقوانين التى نفذها ، واذا لم تصح مقارنته بمثل كوروش الكبير ودايوش الأول والسلاطين العظام الشأن الساسانيين لكنه يعد من ناحية ادارة الملك والدولة واحدا من مشاهير سلاطين ايران وأول ملك في الاسرة الايلخانية من هذه الناحية ، بيد أنه يتوجب الأخذ في الاعتبار أن القسم الأكبر لهذه المناقب والعظمة وعلو الصيت التي اتصف بها غازان انما يرجع لبركة وجود الوزير الأريب الفاضل خواجه رشيد الدين فضل الله الهمداني الذي أخذ على عاتقه ادارة بلاد غازان الواسعة بالتبديسر والفضل والسياسة من ناحية وشارك غازان في تحقيق رفاهية الرعايا واصلاح الأمور المالية وانشاء الأبنية والآثار اللغيرية ، ومن ناحية ثانية خطد بقلمه المبدع ذكر محامد غازان وأعماله البيضاء ووقائع أيامه عطى

صفحات الزمان ، وقد اجتمع غير هذا الوزير العالم له من الفضلاء نتيجة لحب الأدب وتشجيعه له في البلاط الأيلخاني وشارك كل منهم في هذه المرحلة بخطوة هامة على نحو يمكن أن يقال به أن عهد غاز أن وخلفيه أو لجاتبو والسلطان أبي سعيد خان بسبب وجود رشيد الدين ففسل الله وأولاده أحد ألم العهود الأدبية لتاريخ ايران بل هو ولأسباب سوف نذكرها منعدم النظير في هذا المضمار في تاريخ هذا البلد ،

### شمائل غـازان خان وفضائله: ــ

غدا السلطان محمود غاز إن خان بعد أن أسلم من المؤمنين الجادير في الدعوة التي هذا الدين وظل حتى نهاية عمره يجهد في رعاية مراسم الدين الحنيف و آدابه واقامة شعائره ويسعى التي تحويل ذلك القسم من عماكره الذي ظل على اشراكه وعبادته الأصنام أو بوزيته التي الدين الاسلامي وكان يباحثهم ويحادثهم بنفسه لهذا الأمر و

كان غازان رجلا عاقلا خبيرا بالحرب خاصة قبل بلوغه الايلخانية أى عهد حكمه خراسان وذلك اثر حملات المعول المتعاقبة فيما وراء النهر على هذا البلد فقد أتقن فنون القتال ومجابهة العدو ووقف على أسرار هذه الفنون ولم يك بيالي الوت بل كان يحرض جنوده دائما على احتقار الحياة وعدم الخوف من لقاء العدو وكان يستحضر قدواده في المعالب كما كان ديدن جنكيز ويلقى اليهم متعليماته الخاصة ويوصيهم والمعالب كما كان ديدن جنكيز ويلقى اليهم متعليماته الخاصة ويوصيهم والأدلاء والاستعانة بمدد جواسوسهم قبل التحرك لتأمين وسائل التموين والمؤونة وتحميز السه والمؤونة وقد جهد غازان جهدا بليغا في رعاية النظام والانضباط المحتلي لهزيمة المحيوش هو عدم انتظام الجند وتفسخ انضباطهم المحتلالة وقت الوغي أو غلبة العدد و انتظام الجند وتفسخ انضباطهم وانحلاله وقت الوغي أو غلبة العدد و

كان غاز أن على علم قليل بالعربية ولغات الضين والتبت واللاتينية فضلا عن التقانه المعولية والفارسية وكان شديد اليل لمعرفة تاريخ السلاطين وآدابهم وأخلاقهم خاصة من عاصروه منهم وكان كلما صادف أحد الأجانب استعلم منه عن هذه الأمور كامل الاستعلام الكنة كان شديد التعلق فوق كل شيء بمعرفة تازيخ آبائه وأجداده المعول فالم يكن أحد من الأفراد والكبار المعول يضارعه علما بأحوال المعول واسماء سلاطينهم ووقائع أيامهم وقد نقل رشيد الدين عن فم غاز إن قدر إمن المعلومات النفيسة فى كتابه المعروف جامع التواريخ •

وكان غازان خان فوق هذه الفضائل رجلا فنانا وله معرفة ببعض الصناعات اليدوية والحرف المختلفة من قبيل المعمار والنقش والحدادة وصناعة الأسلحة وأنفق قدرا من عمره متجولاً في طلب الكيميياء والاشتغال بالرمل والتنجيم وجمع النباتات العجيبة كما هي عادة المعول وكان يفكر في بناء مرصد بالقرب من تبريز وصنع نموذجا له في شام غازان .

كان غازان يؤثر اهل الأدب والمكمة والفضل وغالبا كان يجالسهم ويطارهم الأسئلة في محضرهم ولديه المام كاف بالأديان والمذاهب والملل والنحل يمضى كثيرا من وقته في مباحثه الفرق الدينية المختلفة ومناظرتهم و وكان ذا خبرة في تشخيص ندر كفاءة الناس ولياقتهم ينزل كلام كلام مقامه الحرى به حسب فضله واستعداده ، وقلما كان يصغى لكلام المعرضين وسعاية الساعين ، وعلى النقيض من ذلك كان شديدا قاسيا فوق المعتاد في عقابه المخطئين وتأديبهم ويعلظ في معاقبة عماله واتباعه وقواد جيشه الذين يتعدون حدود العدل والنصفة وكان جماعا لأزمة هدواه لم يصدر عنه منا ينين عنه تشهيه وكان ينزل من يرتكب رذيلة شديد العقاب والمؤاخذة ، ولما كان في تنفيذه ياساه التي سسوف نذكرها غاية المراعاة والشدة فلم يقل حكمه في سفك الدماء وأعمال القسادة عما سبقه في العهود المقدمة ،

#### القوامد والياسا الفازانيسة: ــ

وضع غاز ال تقواعد وياسات لتجقيق رفاهيه الرعيسه ووصسول الضرائب وصولاً منظما ورفع المظلم والتعدى وحسن إدارة الأمور والغى كثيرًا من الآداب والرسوم التي كان معمولاً بها قبله ولم يرض بها وزآها مجافية للمدل والنظام ، ونشير الى قواعده باجمال :

المناهد المستقبل غازان كان جمع اصرائب الولايات يقطع للمكام وكانسوا غالبا ظلمه طامعين مطالبوا الرعية احيانا بأداء الضرائب عشر مسرات في عرض العام الواحد بل عشرين مرة في بعض الأوقات +

وكان من المفروض ان تجمع حصيلة عده الضرائب من المسارج المجارية والمسكوك التي كان يرسلها الديوان صوالات للرعية بالولايات الا أن الحكام كانوا يتلقون أكثر هذه الضرائب والموائد بالاستيلاء عليها لأنفسهم فتبقى الحوالات بأيدى الرعية لم يؤد مالها أو تدفسع ضرائبها فتعود الى الخزينة و ولم يكن العمال بالديوان يفتشون قيط في عائدات الولايات ولا يعرفون شيئا عن حساباتها فيصدرون بسدون أدنى ملاحظة أو مراجعة الصكوك والحولات الآتية من حكام الولايات ، وكان بين هؤلاء الحكام وصاحب الديوان أو الوزير علامات متفق عليها فاذا لم يرسم صاحب الديوان هذه الملامات على الحولات امتنسع الحكام عسن يرسم صاحب الديوان هذه الملامات على الحولات امتنسع الحكام عسن دفع أموالها التي أدتها الرعية و

وقد همرت الرعية العاجزة قراها لظلم المكام وجوريم وجلوا عن أوطانهم فنتج عن ذلك خراب تام في المدن والقرئ ، وكان عمال الديبولن على علم كامل بهذه الأوضاع لكنهم لم يقدموا على القضاء على الظلم وأسبابه لتحالفهم مع المكام ، وكانت عامة أصحاب الدواويين والوزراء المغول مشتركين في هذا الظلم بتفاوت بينهم والمستولين عما نتج عنه من خراب وان كان أكثرهم مستولية صدر الدين المالدي الونجسايي لأنبه أفتتح هذا الوضع الفاسد ووصل في اسرافه وانفاقه آلمال في غير موضعه الى حد الافتضاح وبلغ اصدار المدينالات والمسكوك من غير أن يصدر

ما لهـا وضرائبها في عهده أبلغ القبح والفضح.٠٠

وكان غازان شديد التأثير لهذا الفساد المالى فأقدم قبل كل شىء على تنظيم وصول الضرائب واقصار أيدى العمال وحكام الولاييهات الظلمة وطمأنة خواطر الرعية من هذه الناحية ، لهذا أمر الا يقطع جمع الضرائب وألا تطالب الرعية بدفع المضرائب أكثر من مرة طول النيام ، وأرسل لكل ولاته مستوفيا خاصا لكى يعدد كشفا أو صورة لعائدات جميع دافعيها من البلاد طبق آخر تحديد حدد لها بالاسمم والاسسم ويرسل به الى غازان ولكى ينصح صورة أيضا للامسلاك الشخصية والخالصة والأراضى الخاصة أو السر (اينجو) والأوقاف المستقلة ويذكر فيها اسماء المستقيدين بعوائدها في الثلاثين سنة الأخسيرة ، ويرتسب فيها اسماء المستقيدين بعوائدها في الثلاثين سنة الأخسيرة ، ويرتسب ويدون (قانون المال) كما تكان المسطلح لكل ولايسة،

وبعد أن وصلت هذه الصور والكشوف الني الديوان وأزيلت أخطاؤها استنسخ منها عمال الديوان خلاصة العوائد والضرائب المقرر بالمطالبة بها سنويا وقيدت مضبوطة بالديوان ، ومهر اللوظهون الكبار الديوانيون كشف ضرائب كل قرية ومدينة بالأختام الديوانية ووشيح السلطان عليها بالسحه (١) .

وأحدر غازان أوامرة بالا يقيد من هذا الوقت فما بعده حكام الولاة والمستوفون حوالات على أحد من الرعية واذا خالف حاكم هذا المحكم فأحدر ضكا أو كتبه كاتب عوقب الأول وقطعت يد الثانى و وكان اثر هذا المنظام وازالة التعدى على الرعبة وظلمها وتحديد مقدار معلوم من الضرائب لكل قرية وضيعة عن قواعد وقوانين ثابتة أن عمرت الولايات بعد عامين أو ثلاثة ودخلت الأموان بتمامها غير منهوبة المغزانة وقصرت يد تعدى الحكام والمستوفين والمبعوثين تماما .

<sup>(</sup>۱) التوشيح تعليق العنق بالحمائل والزينة وتزيين المكترب بالاهضاء والختم وباصطلاح علم البديع تضمين اسم التنسخص أو الشيء في الحسرف الاولى للممراع أو الهيت بقرتيب الجمع والتركيب.

- ٧ \_ قبل غاز أن كان الرسم إن بيزسل بمأمورين بيمي الواحد. منهم ( ايلجي ) أي الرسول والمبعوث الولايات لتنفيذ أمدور الدولة العامة وابلاغ أخبار الدن للعاصمة ، وقد اتسم هذا الرسم الذي كسان جاريا من عهد جنكيز بالسوء الشديد ، فقد كان عامة أمراء البيت المعولي وغيرهم من الأمراء وقواد العشرة آلاف والآلاف والمئات والشحنات أو قواد جيش الولايات يرسلون خدمهم مطلقين عليهم السم ألرسول والمبعوث (الطحي) الى المولايات للاستخبار أو تقضاء المصالح الأخرى ، واذا ما كان لأمير خصومة مع آخر أو قضية لم يعرضها عليه الحاكم أخذ من بين من تقرب اليه مبعوثًا يرسله للحاكم ، ومع أن منازل البريد كان يعد بها خمسمائة جواده الا انها لم تكن جيادها تكفى لركوب المعوثين خكان هؤلاء المعوثون يأخذون ما يريدون من خيول الرعية وقد بلغ أمرظلم المبعوثين وتعديهم على الناس حد أن جرأ جماعة من قطاع الطرق فسموا أنفسهم مبعوثين وأخذوا يتعبون خيول الرعية ، ولم يكتف الرسل بذلك بل كانوا يأخذون ما يطلبون من أهالي القرى الواقعة على الطــرق مــن المؤونة والاعلاف وصينما كان يمر المبغوثون كان رؤساء الولايات يتزلونهم افى منازل الزعية وأرباب الصرف وكان مؤلاء المعوثون النعبسة بستولون على كل ما يصادفونه في بيوث الناس وأهيانا كانوا يرتكبون أمورا مشيئة فيها أيضا ٠

أمر غازان خان لالغاء هذا الرسم أن يبنى كل ثلاثة فراسخ فى الطريق للمبعوثين الخاصين بالحكومة المكلفين بانهاء الأمور الضرورية الممثلكة منازل تختفظاكل منها بخمسة عشر جوادا قويا وان يعطى كل مبعوث معه أمر موشح من السلطان أخد هذه الخيول، ووضعت هذه المثارل بيد أمراء كما أرسل الى الحكام والأمراء بولايات الحدود قدر من الورق الأبيض الموشخ بتفاتم السلطان ليعطوها مبعدوثين اذا اقتضى خبر وجه السرعة فى ابلاغه كان يمهره الحكام والأمراء والأمراء والأمراء والأمراء والأمراء والأمراء والأمراء

بأختامهم ويعطونه الرسول ليبلغه الى أقرب منزل اليه راكبا خيك منزله ويقعل نفس الفعل الرسول تاليه الى أن يمل الخطاب المخيم السلطاني، وحكذا كان المعوثون يقطعون في اليوم الواحد ستين فرسخا وكسان المسافة بين خراسان وتبريز مثلا تطوى في ثلاثة أو أربعة أيام •

وأمر غازان فضلا عن دلك أن يصرف لكل مبعوث نفقات سسفره وأن يبنى بالمدينة بيوت تسمى (ايلخى خانسه) أى بيسوت المبعوث لاقامتهم عولم يصبح لغير الايلخان ونواب البلاط الحق فى أرسال مبعوث من لدنه ، وعلاوة على ذلك أمر قاصدين فى كل منزل ليبلغوا لسدى الاقتضاء أخبار المنازل احداهما للاخرى وكان هؤلاء القاصدون يقطعون فى اليوم ثلاثين فرسخا .

٣ ـ عمم غازان خان فى شعبان (١٩٨٨) أمرا على جميع البلاد نهى لمبد عن الربا وفوائد المال نهيا تاما كما آمر الحكام والشحنات بعقاب من يعصى الأمسر •

غ س قبل أيام حكم غازان هان كل هاكم لبلاد الروم و آذربايجان وفارس وكرمان والكرج ومازندران يسك عملته بعيار بيضالف العملات الأخرى ولما لم يكن عيار السسكات واحدا في كل البسلاد الايلخانية ظهر اختلال في المتعامل وصار سبب ضرر التجار وجدال اكبير في أمسور التجارة وأصدر غازان أيام حكومته أمرا بأن يكون عيار العملة الذهبية والمفضية في كل البلاد تسعة أعشار وأمر كيخاتو نفس هذا الأمسر لكنه بسبب عدم قدرة الايلخانيين لم ينفذ هذا الأمر فلم يتجاوز عيار العملة الذهبية والفضية عن التمانية الأعشار و

وجمعت بأمر غازان كل العملات المنسوشة فى كل البلاد الإيلخانية فلام يرج غير المسكوكات التني أمن بضريها وكان موظ في المسكوكات يضبطون العملات المخالفة الصفات المأمور بها ويكسرونها ويجملونها إلى دار الضرب ليعاد سكها كاملة العيان،

ه يد وكان قبل غازان مقاييس الوزن والكيل بشكل خاص فى كل ولاية بل فى كل مدينة وقصبة وكان الوزن والكيل يختلف اثناهما عن الآخر من قرية الى قرية اختلافا فادها وكان هذه الشكلة تدبب كل حين بين موظفى الحوالات الضريبية ومحصلي الضرائب أو والرعية الاختلاف وتوجد حجة العمال الجائرين لكى يحصلوا من الرعايا ظلما أكثر مما يحق لهم الطالبة به فكانوا يستنزفون الناس ما يريد دون بضربهم بالعصى وتعذيبهم بحجة اختلاف الكاييل والوازين ، وقد سبب هذا الاختلاف فضلا عن المعايب المشار اليها انتكاس المتجارة أيضا وعدم رغبة الناس في أن يحملوا تجارتهم الى سائر الولايات لأنه غالبا كان يقع الاختلاف بين النائع والمشترى على الوزن والميزان وكان التعنامل ينتهى أغلب الأوقات بضرر البائع فصار هذا الأمدر موجب نقص بعض الاموال في غالب الولايات ب

وأصدر غازان لكى يوحد الأوزان والمكاييل أمرا وزعه على سائر الولايات وعين موظفين مخصوصين لكى يساووا موازين التعامل بالذهب والفضة وأوزان الاحمال والمكاييل فى كل مكان وأن يصنعوا هذه الموازين من المديد ويمهروها بأختام خاصة •

الإيلفاني وظلم العمال الديوانيين وتعديهم أن خربت أغلب القسرى والقصبات وبارت المرارع، أصدر غازان أحكاما لتعمير مسا خرب مسنو والقصبات وبارت المرارع، أصدر غازان أحكاما لتعمير مسا خرب مسنو الأراضي الهوار بأن يجدد الماس العمائر والمواني ويزرعيون المرارع الميائرة لماء معاملة خاصة من فروع الديوان لهم فيخفض عنهم الضرائب، وقبل غازان خربت الأملاك الخاصة الايلخانية أو أمسلك السنور (ابنجو) تماما وأكل الخكام الأموال الموادة لها عقام غازان بسأن يوضع بن المضراع الك ولاية مباغ تحت اختيار المكام السراء المسنور وفي السنة التالية من محصولها وفي السنة ويفقلت الزراعة على أن يستنزل السنة التالية من محصولها وفي السنة

الأولى أحب بعض الحكام أن يمتنع عن أداء مقرراتها بحجسة أضرار الأفات وضعف محصولها قضمت أملاكهم الى الديوان بناء على أوامسر غازان ونتيجة لذلك زرعت كل الأراضى البوار وبلسخ انتاجها مستوى كبيرا .

بسلط قطاع الطرق عليها ومساركيهم ممن سموا أنفسهم رفاق القافسة فكانت أموال المسافرين ورجال القوافل معرضة دائما لخطر النهسب والسرقة واتفق قطاع الطرق مع الأدلاء والمرشدين عليهم •

فأمن غازان الطرق وأمسك بقطاع الطريق ولقوا جزاءهم ووضع مرشدين أمناء في المنازل الخطرة وقسرر أن يأخذوا عن كل حيوان أجسرا معينا وان يكونوا مسئولين عن سلامة الطرق ، وإذا وقعت سرقة في الطريق كان على مرشد هذا القسم من الطريق الذي حدثت فيه السرقة أن يقبض على اللص أو يدفع قيمة ما سرق • كما قسرر أن يوضع على رؤوس الطرق قوائم قصيرة من المجر أو الحصى ينصب عليها لوحسات يكتب عليها عدد المرشدين والقدر المستحق لهم أخذه عن كل خيوان •

للقرامة من على حكم غازان كان الملازمون خاصة الأيلخانات الآمراء وقواد المهم وخيولهم وقاصدوهم يتمولون بمال من الاثرياء بكل مكان يصلونه لنفقائهم و وغلب أن يرد غليهم في اليوم الواحد ثلاث وأربع مجموعات من حده الجماعة يبعقب بعضها بعضا يأخذون من النائس بحورا وغنفسا ما يريدون فنادي غازان في أسواق المدن أن لا يعطى من حدا المتاريسخ مصاعدا أحد بلا اسم ولا رسم الملازمين والقاصدين والجمالين الخاصدة دينارا واحدا ولو سمع أن أحدا أخذ من غيره شيئا ظلما فسوف يسسترد دلك منه بضرب الهراوة وكان هو وجيشه أذا تزلوا بأي مكان اسستروا ما يلزمهم بالسفار عادلة فلم يكن أحد يتعرض للرعايسا والعامة بسوء وسد نهى غازان بناء غلى أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء وسد يهى غازان بناء غلى أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء وسد عدد المناه بناء على أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء وسد يهى غازان بناء غلى أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء و سد نهى غازان بناء على أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء و سد يهى غازان بناء على أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء و سد يهى غازان بناء على أمر منه عن شرب الشراب والمائمة بسوء و سويان و سويان الشراب والمائمة بسوء و سويان و

الشارع العام وقرر أن يطاف بالعامى فى الطرقات ثم يعلق بالأسبجار وأرسل بالأوامر المتتابعة الى الولايات منع فيها الناس من التلفظ بحديث الكفر كما أمسر أن لا يعتقد أحد أن كفاءة السلطان أو قطنته لهمسا دخل فى الانتصارات التى كانت نصيبه أو نصيب جيشه بل يعدها جميعا مسن توفيق الله عز وجل وأن أى شر يتولد عن السلطان لا ينسبه الا اليه ، وأصدر حكما كذلك يخفض فيه فى عقود الزيجات من صداق المرأة ويحدده بتسعة عشر دينارا ونصف دينار حتى اذا لم يحدث اتفاق بسين المسرأة وزوجها لا يكون أمر الطلاق متعسرا بسبب ارتفاع قيمة الصداق .

المنتيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرفى فكان قبله سوق التزوير واختيار القضاة والشهود وأمور التعامل العرفى فكان قبله سوق التزوير والغش شديد الرواج بسبب عدم الاهتمام باختيار القضاه وأخذهم الرشوة فقل أن فصل فى أمر بمقتضى العدل والانصاف وكان القضاة يستأجرون مناصبهم وشاع كمال الشيوع أخذهم بالشهادة الزور وتزوير الاقرارات والحجج وأخذهم الرشوة واعداد المستندات المزورة وتقليد التطابات •

وأصدر غازان خان لكى يلعى هذه الرسوم المقبحة وليصلح نظام المعاملات والمرافعات أربعة فرمانات: الفرمان الأول بخصوص منصب المقضاء والثانى بشأن التقادم وعدم الترافع لقضية مضى عليها ثلاثون: عاما والثالث بشأن اثبات ملكية البائع قبل البيع والرابع تأكيد الفرامانات الثلاثة السابقة وتكميلها •

۱۱ ــ لم يكن لرسوم المجلود ورؤسائهم وتموينهم ورواتبهــم نظام صحيح قبل غازان وانما كان لبعض قــواد الجيش وحدهم مقدار معين من الأجر يأخذونه من الديوان ، فحدد غازان للجنود الدين يخدمون على كثب من العاصمة روائب معينة كان يرفعها من عام الى عام لاولـا كانت صكوك روائب الجنود قبله ترسل الى المولايات وغالب الوقت لــم

تكن تصل أصحابها فيؤدى ذلك المى أضرار للرعية والجنود أصدر غازان أمره بأن تجتمع فى كل ولاية من الولايات فى مكان معروف أمول الديوان حين تجمع وذلك بعلم الشحنة لكى يدفع قيمة أى حوالة وصك فسور وصولها الى صاحبها فلا يضار الرعايا ثم أصدر فى (٧٠٣ه) أمرا حدد فيه لعامة الجنود اقطاعات معلومة ٠

١٢ \_ وقبل غازان كانت جماعة من صناع الأسلحة يصيبون كل عام مقدارا من الأجور المالية والعينية لمقاء اعدادهم الأسلحة للجيش الايلخاني ، لكنه بسبب الهرج والمرح الشائع في أمور البلاد لم يكن العدد المقرر ارساله من الأسلحة كل عام يرسلون به الى الجيش ، فقاطع غازان تعامله معهم وأمر معضا من صناع الأقواس والسهام والسيوف بارسال مائة مجموعة من كل منها سنوياويأخذواقيمتها حسب السعر الجارى وكلف رجلا أمينا بتسلم الأسلحة منهم كل عام وسمى ولاية ليدفع مالها ثمنا لهذه الأسلحة ، وبهذا النظام كان عشرة آلاف جندى على أهبة بأسلحتهم بينما كان يدفع قبل غازان ضعف ما دفعه ولا يسلح ألفا جندى •

۱۳ ــ واحدى اصلاحات غازان ترتيبه (التاريخ الايلخانى) أو التاريخ الغازانى) الذى قام به لتوفيق وتطبيق السنوات القمرية مسع الشمسية فى التقويم الهجرى اذ أنه حدث فرق بينهما بسبب تأخير بداية العام أو (النوروز) ومن ثم تكون فارق ثلاثة عشر عاما بين السسنتين في عهد غازان ، فطابق هذا الايلخان السنين القمرية بالشمسية فى الثالث عشر من رجب من عام (۲۰۷ه) بعد أن اهمل تطبيقها من عهد المعتفد الخليفة العباسى والديالمة ، وجعل من هذا اليوم بداية تاريخ جدد ، الا أن هذا التاريخ لم يدم وعجلت الايام بزواله

### الابنيسة الفازابيسة: --

غاز ان خان أحد السلاطين المعمرين المشيدين لكثرة تشييده العمائر والأبنية ، وقد جرت عادة المغول أن يوسد اجساد خاناتهم ثرى مكسان

مختف بعيد عن للعمار والزراعة ويحظر دخوله ، فأحب غازان بعد أن آثر الاسلام دينا أن يتشبه برجالات الدين الكبار وسلاطين المسلمين فابتنى لنفسه مقبرة وهو حسى أوقف عليها لكى يحيا على وقفها الصلحاء والزهاد والعباد فيذكرونه بالخير بعد موته ، ولهذا القصد بنى قبة فى (شام تبريز) الذى سمى بعد ذلك بشنب غازان أو شام غازان جنوب تبريز بثلاثة أرباع الفرسخ كانت من روائع المعمار الاسلامي فاقت فى كبرها وعظمها ما بنى حتى عهد فى البلاد الاسلامية .

وبعد أن أتم بناء تمبة تمبره أوقف عليها فى ايران والعراق أملاكسا خاصة ولاها الموزيرين سعد الدين السلوجى ورشيد الدين فضل الله ، وبنى حولها كثيرا من المساجد والمدارس والخانقاهات والمحمامات ودور الكتي وغيرها من وجود المخير ،

وخلاف ما أشير اليه من أبنية أعاد غازان بناء مدينة أوجان بأكملها في (١٩٥٨م) من جديد واختط فيها أسواقا وحمامات جديدة وبنا خانقاة أيضا في همد ان ، وشيد أسوارا دائرة حول تبريز وشيراز وعمسر في (٢٠٠٧م) قلمة تبريز •

# ۲ — السلطان محمد خدابنده اولجایتو ۲ — ۷۰۳)

اختار غازان خان كما سبق القول أيام حياته أخاه محمدا وليسا لعهده وخلفا لسه وكان محمد حين وافى غازان أجله فى خراسان فما ان سمع بوافاة أخيه احتلى ابتداء بقتل الأمير الافرائك ولد كيخاتو عن طريق جماعة من أمر الله وكان يطالب خلافة غازال بيساعده فى ذلك (هرقداق) قائد حيش خراسان ومع أن هر اقداق ولى درره فارا الا انه لم يقض قئرة طويلة حتى وقع فى الأسر أم اقتل مع الخيل له وثلاثة أولاد ونجلنا محمدا فى بداية حكمة من شر عالم في الم بعد القضاء على فننة آلافرنك وهرقداق وادخال لجنودهما طاعنة السلطان واشاعة الأمن بخراننان تركها السلطان محمد اللى تدريز دار ملكه وقد رافقه في سقره هذا كثرة من الجند وجمع من الأمراء الكبسار من قبيل الأمير مولاي وسونج وايسن قتلغ وعلى القوشنجي •

وبعد جلوس محمد على العررش لقب تفسله السلطان أولجايتو أى السلطان المعمور له وكان أذ ذاك لا يزيد عن الثلاثة والعشرين عاما وهو ثالث أبن لأرغون لخان •

وقد القب الشنيعة الندلظان محمدا أولجانيتو بلقب (خداتنده) أى عبد الله بسبب تعلقه بمذهبهم الا أن أهل السنة حرفوا هذا اللقب الى (خربنده) أى المكار والمحمار بداقع العداء والمحقد وذكر لقب الشلطان محمد أو لجابتو لهذا السبب بالمشكلين معا في كتب القدماء •

أصدر أولجاتيو بعد جلوسه بأيام ثلاثة أمرًا يقضى بالقامة ألمراسم المدينية وتشعائر الاسلام ورعاية هوايين غازان وياساته وخلع على الأمراء وهواد الجيش الكثير، ومنح متلفظت أويان رئاسة (١) القيادة العامسة للجيش والمقام الأول بين رجال اللك، وجعل تحت امرته الأمير تشوبان وهولاد قيا وسونج وابيسن منتلغ ثم أبقى رشيد الدين فضل الله المهدانى الطبيب وزير اله كما كان سابق حاله أيام أخيه وجعل سعد الدين محمد الساوجى شريكا له في أمور الديوان والوزارة و

### بنساء السلطانية في ( ١٠٤ ه ) : \_

فكر غازان خان أو اخر جمره أن يختط مدينة في ( بجمن سلطانيه ) حيث ينبع نهر أبهر وزنجان القضيران وشرع في بنائها لمؤلا أن الأجلل

<sup>(</sup>۱) بالتركية بيلكر بيكي أي رئيس الرؤساء أو أمر الأمراء وذكرها المؤلف في النص المارسي ، أوفي تاريخ بخاري أن هذه الزتبة النسكرية تجسسانا في المصر الحديث رتبة المسير وكانت شارتها علما احمر ملويلا ؛ وقد ظلت هسده الربية في عهد تيبور والأوزيك ، ( تاريخ بخاري من ١٦ وحاشية رتم ٢ )

لم يمتد به فاقتفى أولجايتو فكرة أخيه ٠

كانت منطقة الدلطانية المالية ومروجها عهد المغول مرتعا لأحشامهم وغلب أن كانوا يلقون برجل اقامتهم فى عبورهم من المعراق الى آذربايجان أو باللعكس ، فألقى غاز أن خان فيها وكانت خربة تماما أساس مدينة وبدأ بناءها أولجايتو باسم السلطانية على بعد خمسة فراسيخ من زنجان وتسعة من أبهر فى ( ٤٠٧ ه ) فأيتمها فى مدة عشرة أعوام بحيث أن فى عام ( ٧١٣ ه ) ظهرت احدى أعاظم البلاد الاسلامية فى مكان لم يكن أكثر من مرج وأنشأ بها كثيرا من العمائر والمدارس والمساجد والحمامات والأسواق وتجمع بها سكان كثيرون من كل طبقة ،

وأمر أولجايتو ببناء سور مربع حول السلطانية كان طوله ثلاثين الف قدم وبلغت ضخامة جدرانه انه كان بمكنة أربعة فرسان أن يتحركوا على جدارها متحاذين ، وأقام أولجايتو بوسطها قلعة عظيمة كانت كأنها مدينة فى عظمتها وبنى بها قبة ليدفن بها فدفن بها بعد وفاته وعرفت باسمه (شاه خدابنده) وهى من اهم الأبنية ومن النماذج الرفيعة للمعمار فى عهد المغول .

وقد اقتفى أولجايتو في بناء السلطانية الأسلوب الذى سار عليه غازان فى بنائه شني غازان فى تبريز فقد أمر بعد تشييد المدينة والقبة على أطراف قبره ببناء سبعة مساجد زين أحدها بالمرمر والصينى على نفقته وأقام فيها كثرة من الأبنية كدار الشفاء ودار الدواء ودار السيادة والخانقاة وأوجد أولجابتو أيضا فى السلطانية بعد قصر بناه لاقامت الخاصة مدرسة كبيرة على غرار الدرسة المستنصرية يبعداد استدعى اليها المدرسين والعلماء وأهل البحث والدرس من كل حدب وصوب واليها المدرسين والعلماء وأهل البحث والدرس من كل حدب وصوب

وقد شارك فى بناء العاصمة الجديدة أمراء أولجايتو ووزراؤه كل بنصيب ومن بينهم الوزير رشيد الدين اللذى عمر محله كاملة من السلطانية شملت ألف دار فضلا عن مدرسة ودار الشفاء وخانقاه ٠

وبعد أن بنى أولجايتو السلطانية استقدم أفواجا من أرباب الحرف والمسناعات من تبريز اليها وشغلهم بترويج صناعاتهم البيدوية فيها ، وافتن فى الاهتمام بها حتى صارت فى مدة وجيزة أول مدينة فى البلاد الايلخانية بعد تبريز ، ولكن للأسف لم يدم لها عظمتها أذ زالت أهميتها بغد أولجايتو وأبى سعيد خان مرة واحدة ، فخربت بالسرعة التى عمرت بهنا وسوى الأمير تيمور لنك الذى كان كأنه على عداء شخصى مع العمار ما بقى منها بالأرض ولم تر هذه المدينة من ذاك الوقت حياة وما تزال الني البيوم أطلالا ،

### فتــج جيــلان في (٧٠٦هـ): ــ

بقيت ولاية جيلان الصغيرة الواقعة من أردبيل وخلخال حتى حدود كلاردشت وأرض مازندران طوال عهد الستيلاء المعدول بمنجى من سيطرة قواد جنكيز وهولاكو والايلخانات أعقابهما ولم يتمكن المغول منها بسبب وجود المعابر الصعبة العبور اليها والمروج الكثيفة حولها •

وفى ( ٧٠٦م) سير أولجايتو أربعة جيوش من أربع نواح على النحو التالى: أرسل الأمير تشوبان من ناحية أردبيل وطالش وقتلغشاه من جهة خلخال وطوغان والأمير مؤمن من النجاه قنوين وكلاردشت والتجه هو بالجيش الرابع عن طريق لاهيجان صوب جيلان هدف الهجوم ه

أرسل أولجايتو قبل غزوة جيلان سفراء الى أمرائها المحليين طلب منهم طاعته ، فبعث امراؤها كلهم بهدايا الى السلطان ودخلوا طاعته فلقوا منه الاكرام والاحترام لكنهم أدركوا بعد قليل أن ثروة جيلان التى فاقت الحد وصيت انتاجها خاصة حريرها أطمعا أمراء أولجايتو باللولاية ، فأصبح كل أمير من امرائها يتوقع ويضرب أخماسا فى أسداس وبدأ كل منهم لذلك السبب يضرج عن طاعة السلطان وينبعث للدفاع عن أملاكه الوراثية وماله واسمه ، فأخنق هذا أولجايتو وصمم على تحريك

جيشه والاستيلاء على جيلان من الجهات الأربم ٠

ومع أن فتح جيلان كان يبدو للوهلة الأولى سهلا بسبب صغرها وقربها وعدم قوة أمراثها المحليين الا أنه اتضح بعد قليل أن أمر فتحها ليس سهلا كما كان يبدو لأن صعوبة المطرق والموانع الكثيرة كالغابات والجبال والأمطار والأوحال من ناحية جغلت من جيش أولجايتو فى كل خطوة يخطوها نهب الشدة والخظر ومن ناحية أخرى فان دفاع أهلها البطولى عن أرواحهم وأموالهم أحل بجيش خدابنده الهزائم المتتابغة ومع أن أولجايتو سيطر على جيلان نهاية الأمر وأدخل أمراءها طاغت يؤدون الخراج اليه الا انه غرم خسائر ضخمة فى الأرواح وقتل المقائد العام لجيشه وهو قتلغشاه الرجل الأول فى المملكة فى هذه المعارك عنه المام لجيشه وهو قتلغشاه الرجل الأول فى المملكة فى هذه المعارك عنه العام

وبعد أن سيطر أولجايتو على جيلان وادخال أمرائها طاعته قرر أن يرسل كل منهم مقدارا من الحرير كل عام كفراج الى المعسكر الايلخانى ويعد نفسه من هذا الوقت تابعا له ، ثم قرع ابن قتلغشاه بالعصا لفراره من الحرب وعين الأمير تتسوبان فى منصب قتلشاه أى القيادة العامة للجيش وعاد بجميع أمراء جيلان المطيعين الى السلطانية •

### اولجايت ــو والنشيع: ــ

عمدت أم أولجاتيو وكانت من قبيلة الكرائيت المسيحية ابنها ــ نيكولا فى البداية ــ طبق مراسم الدين المسيحى وعاش أولجايتو بهذا الدين حتى وفاة أمه فتزوج بامرأة مسلمة ، وقد حثته زوجت على الاسلام واختار خدابنده من المذاهب الأربعة السنية المذهب المحنفى مذهبا بسبب نفوذ علماء خراسان الأحناف وأصبح مسلما رسما وأمر بنقش اسم الخليفة الأول على مسكوكاته ،

وفى ( ٧٠٩ ) دخل السلطان محمد خدابنده المذهب الشهيعى بتشجيع أحد امرائع ذوى المنقوذ واصرار علماء الشيعة فأمسر

بترك اسماء الخلفاء الثلاثة فى السكة والخطبة وباحلال اسماء أمسير المؤمنين على والامامين الثانى والثالث عند الشيعة محل الأوائل فى الخطبة والاقتصار فى الدكة على اسم على بن أبى طالب وقبول شعب ايران مذهب التشسيع •

وأصدر أولجاتيو أمره لكى ينشر عقائد التشيع بجلب أئمة هسذا المذهب من البلاد لينشئوا مدارس خاصة لتعليم اصول التشيع وعقائد فرقه كما هيأ مدرسة بحوار قبة السلطانية عمل فيها ستون معلما ومدرسا اجتمع عليهم مائتا تلميذ لتعليم عقائد الشيعة وأنشأ مدرسة أخرى ف معسكره باسم (المدرسة السيارة) من خيم تطوف مع الجيش أينما ذهب ويتحرك معها طائفة من كبار علماء الدين ليدرسوا لطلاب العلم •

وقد دفع اقبال أولجاتيو واهتمامه بالذهب الشيعى علماءه الى أن يأتوا معسكره من كل حدب وصوب ويحبوا السلطان أكثر مما سبق فى هذا الذهب ويحاولوا احسكام ايمانه به بالأدلة الكلامية والشسواهد المختلفة فيسدوا الطريق على نفوذ أئمة اهل السنة وكان بين هولاء المختلفة فيسدوا الطريق على نفوذ أئمة اهل السنة وكان بين هولاء العلماء العلامة جمال الدين الحسن بن المطهر الحلى ( ١٩٤٨ – ٢٧٧٩ ) وكلاهما من وابنه غضر المحققين فخر الدين محمد ( ١٩٨٢ – ٧٧١ ه) وكلاهما من علماء الشيعة المعروفين خفا مع جماعة أخرى من أئمة هذا المذهب الى بلاط أولجاتيو بالسلطانية وقدم العلامة الحلى وهو من أشهر مصنفى الفرقة الامامية الاثنى عشرية ومن علماء المعقول والمنقول ومن تلامذة نصير الدين الطوسي كتابين في اصول عقائد الشيعة من تأليفه تحفة الى أولجاتيو وأنزل السلطان بالحسلي وابنه منزلة الإحسترام وأقاما بالمسكر وطفقت قوة التشيع نزداد يوما بعد يوم اثر هذه الواقعة وأتى علماء الشيعة من البلاد المفتلفة خاصة من العراق والمبحرين ايسسران بانكوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا المذهب وانكوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا المذهب وانكوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا المذهب وانكوا على تأليف الكتب ونشر عقائد هذا المذهب وانكلاد المفتلة خاصة من العراق والمبحرين ايسسران

وكان السلطان خدابنده ذا طبع مسالم قاليل التعصب فبعد قليل

من قبوله التشيع واصدار أوامره بالترويج له بتشجيع علماء الاماميسة رأى أن اهل أغلب بلاد ايران خاصة اهل قزوين وشيراز واصفهان لا يطيعون أوامره وأن جماعة من أمرائه يصرون ويتعصبون فى الحفاظ على مذهب اهل السنة ، لهذا قلل من حماسه الأول فى مشايعته للتشيع وأمر ثانية آخر عمره أن تدخل اسماء الخلفاء فى السكة والخطبة .

### قتل سعد الدين الساوجي في ﴿ ٧١١ ه : \_

عمل سعد الدين محمد الساوجي مشاركا لرشيد الدين فضل الله الشطر الأعظم لسلطة غازان وأولجاتيو في ادارة أمور ألدولة وتدبسير مهامها لكنه أخذ يفقد قبوله الأول في خدمة أولجايتو بالتدريج ونزل منه منزلة خشونته ، والأمر الذي كان باعثا على أفول نجم القباله يوما بعد يوم هو طلوع كوكب سعادة رجل ذكي طامح للمجد نفد الى البسلاط الايلخاني وأخذ يستلفت انتباه أولجايتو اليسه آنا بعد آن وهو تساج عليشاه جيلان تبريزي وكان في الأصل دلال جواهر وأهجار كريمة لم عليشاه جيلان تبريزي وكان في الأصل دلال جواهر وأهجار كريمة لم الأعيان والأمراء وكثر تردده عليهم عن طريق تعامله التجاري معهم وعرف نفسه بنفس الطريقة للسلطان فأصبح موضع اهتمامه ،

وأرسل الوزير سعد الدين بعليشاه الى بغداد ليدير المصانع الخاصة بالنسيج بها لابعاده عن البلاط فذهب اليها عليشاه وسرعان ما نظم أمور مصانعها تنظيما حسنا وصنع بها بعض المتساوجات النفيسة العالمية القيمة الم يصنع مثلها أحد قبله ولما عدم السلطان بعداد أتحفه عليشاه وأهداه بها ، فزاد اهتمام خدابنده به أكثر مما كان وأخذ أمره في الارتقاء حتى أنه رافق العسكر السلطاني ، ولما بلغ الجيش السلطانية شيد عليشاه على نفقته الخاصة بهذه المدينة أبنية راقعة وأقام سوقا لم ير مثله حتى ذاك الوقت بالعاصمة فرضى أولجاتيو الذي كلف بتعمير هذه الدينة والبناء بها على عليشاه رضاء كبيرا وزاده

اكراما ورعاية عما سبق • آما سعد الدين فقد برم بما حدث ولم يستطع أن يرى علو أمر عليشاه وعلى النقيض منه أبدى رشيد الدين احترامه لعليشاه وتعظيمه له فأدى الخلاف بينهما الى الاصطدام فسعى سعد الدين للاضرار برشيد الدين ، فسعى رشيد الدين به عند السلطان دفاعا عن نفسه وتخلصا من عدوه واتهمه بالاختلاس وبعد أن حقق فى حسابه وثبت المجرم عليه قتل بأمر من أولجاتيو فى العاشر من شوال ( ١١٧ه ) على بعد فرسخ واحد من بعداد ، وبعد أن قتل سعد الديسن اختار أولجاتيو عليشاه فى منصب الوزير المقتول وذلك بطلب من رشيد الدين وقسرر أن يكون الأخير مع تاج الدين عليشاه فى أمور تعامل الديوان وأن يكون عليشاه مع رشيد الدين فى الشورة والتدبير لأمور الملك وأن يطيع تاج الدين أوامر رشيد الدين .

وعمل رشيد الدين هذه المرة على الصلاح ما خرب فى عهد تسولى سعد الدين وأتباعه وتقنين قوانين جديدة وأناب فى كل ولاية حاكما أمينا منبين ذلك عهد المحمد الله المستوف القزويني المؤرخ والمنشىء المعروف (١) بحكم قزوين وأبهر وزنجان وطارم العليا والسفلى والى ابنه أى ابسن رشيد الدين جلال الدين بحكومة الصفهان والى ابن آخر له هو الأمير عبد اللطيف بوزارة أبى سعيد ولى عهد السلطان وكان قد نصب فى حكم خراسان في عام (٧١٣ه) ٠

<sup>(</sup>١١) هو ابو بكر احمد بن نصر المستوف التزويتي في ( ٧٥٠ه) سليل الاسر القديمة التي عاشت سنوات طويلة في قزوين ، ولى اعمالا في خدسة رشسيد الدين غضل الله الذي وجهه الى تعهد الهوال وحكم قزوين وزنجان وأبهر ، وكان حمد الله غالب الحضور بمجالس رشيد الدين والمساركة في مياحثاته العلمية والتاريخية ، ومن آثاره المعروغة نظمه ظفر نامه ونزهة القلوب وتاريخ كريدة أو التاريخ المختار الذي الفة عام ( ٧٤٠ه) لغيسات الدين محمود ولد رشيد الدين ، وهذا الكتاب موجز لكتاب جامع التواريخ اثر رشيد الدين مع ايجازات لتواريخ اخرى ، ويحوى الكتاب مقدمة وسستة اثر رشيد الدين مع ايجازات لتواريخ اخرى ، ويحوى الكتاب مقدمة ومستة الواب في كل منها غصول مختلفة سابق غيها المؤلف بداية التاريخ ومباحث عقلانية ثم تواريخ الرسل والعرب والخلفاء وملوك ايران حتى عهده .

وفى أوائل عام (٧١٧ م) قدم بلاط أولجاتيو جمع من أمراء الملك الناصر محمد سلطان مصر وقواده وبعض فرسانه وحرضوه على غـزو الشام ، وكان أولجاتيو يفكر فى هذا الأمـر حتى قبل فتح جيلان فعزم على تنفيذ فكرته وتحرك بجيش متأهب من الموصل الى شاطىء الفرات ولكنه فشل فى الاستيلاء على أول قلاع الشام من ناحية العراق فى الخطوة الأولى فعاد الى ايران وتخلى نهائيا عن فكرة غزو الشام (١) ٠

وبعد عودة أولجايتو من الشام أى فى ( ٧١٣ م) نصب ابد له أبا سعيد الذى ولد عام ( ٧٠٤ ه ) وكان وقتذاك ابن التسعة أعوام فى حكم خراسان وعين الأمير سونج لأتابكته ورئاسة خراسان وعبد اللطيف بن رشيد الدين بوزارته وجعل جماعة أخرى من الأمراء فى معتبه .

وقبل انتصاب أبى سعيد على حكم خراسسان هاجمها المغول المعتائيون مرارا وغلبوا الأمير بيساو والأمير على المقوشجي وتصادف دخول أبى سعيد المدينة مع هجوم منهم آخر وانضم الأمسير يبساول والأمير على المقوشجي بعد عجزهما عن مقاومتهم لجيش أبى سعيد وظل أبو سعيد مدة حكمه للخراسان وكانت ثلاثة أعوام وبعض العام في شغل دائم لدفسع هجومهم •

وفى ( ٧١٥ه) أى قبل وهاه أولجاتيو بعام احتاج أبو سعيد للمال لدفع رواتب جنده وأرسل مرارا وتكرال الى المزاانة بطلب أى الى النات عليشاه ورشيد الدين هضل الله وكان هذان الوزيران ينفس

<sup>(</sup>۱) وجه أولجاتيو سفارة التي ممايك الغرب المسيحي مكونسة من . « تومس الدونشي » تحالفا ضد الماليك وكتب رسسائل الى البابا كليمنست الخامس والى ملكي غرنسا وانجلترا ، وقد ادت هذه الرسائل الى الاعتقاد بأنه يميل الى اعتفاق المسيحية ، وكان ذلك منافيا للحقيقسة ، وما زالست رسائله الى فيليب موجودة في متحف الوثائق الوطني (وليم موير : تاريخ دولة الماليك في مصر ص ٨٢) .

أجدهما على الآخر منزلته ويطمح كلاهما الى الاستقلال فأخذ كل منهما يحيل دفع المال على الآخر ، واستقر رأى أولجاتيو في النهاية لانهاه النزاع بين الوزيرين على تقسيم بلاده بينهما فجعل عراق العجسم وخورستان وولايات اللور وفارس وكرمان بعهدة رشيد الدين وعسراق العرب وديار بكر وبلاد الروم تحست ادارة عليشاه الا أن الأخسيد طلب الى السلطان أن يشركهما معا في الادارة العامة للبلاد وأن تمهسر الأوامر والأحسكام بخاتم كليهما ،

أشرك أولجاتيو في (٧١٥ه) عليشاه ورشيد الدين في أمسر الموزارة ليتدخلا متفقين في تصريف أمورها المالية وتنفيذ أحكامها وقدر من هذا الوقت أن يكون لكل من الموزيرين معاون في أمور الموزارة و وبعد أن أخذ هذا النظام صفته الرسمية اعتكف رشيد الدين في منزله طلول الشتاء لاصابته بالنقرس ولم يأت الديوان لدة أربعة شهور كاملة وكان أبو سعيد خلال هذه المدة يرسل برسله متعلقبين يطلبون المال وكان عليشاه يجيبه أن المخزانة خالية من المال وأن أموال الديوان كلها عند رشيد الدين الذي يتمارض حتى لا يدفع مالا ولايغادر منزله بغرض أن يظهره مقصرا فيزيله كما فعل بسعد الدين وفي النهاية الأمر أمسر أولجاتيو لأجراء مصافح الملك أن يتراضي الوزيران مع أنه كان خشنا مع أولجاتيو لأجراء مصافح الملك أن يتراضي الوزيران مع أنه كان خشنا مع رشيد الدين وأن يشترك الاثنان كما كان المال في ادارة الأمور وشيد الدين وأن يشترك الاثنان كما كان المال في ادارة الأمور و

# موت اولجاتيو في الثامن والعشرين من (١٦٧ه)

كان أولجاتيو كأغلب الايلخانات غيره يفرط فى الشراب والشسهوة فراده ضعفا وفى رمضان من ( ١٦٧هـ) هينما كان فى القنص فى أطراف السلطانية وقع فريسة آلام فى قدميه وساءت صحته وأفرط يوما دخل غيه الحمام فى تناول أطعمه لذيذة فاشتد به المرض وفى الثامن والعشرين من رمضان ذلك العام وافته منيته فأودع ثرى المدينة فى قبته ولما

يزد عسن الأربعين بعد حكم أثنتي عشرة سنة ونصف سنة ٠

أصدر أولجاتيو فى مرض موته أمرين يقضى أولهما بتحديد ذكر اسماء الخلفاء الراشدين فى خطبه الجمعة وألثانى بارجاع نصف أموال سعد الدين الساوجى الى أولاده ٠

وأولجاتيو بوجه عام من الطفانات ايران الأخيار عاش الناس ف عهده فى رفاهية وقل أن اقدم على ظلم أو قسوة ، واستقام فى عهده مذهب التشيع وازدهر العلم والأدب وكان ملكا معمرا فعلاوة على اتمامه بناء السلطانية وقبتها فى سفح جبل بيستون وشيد مدينة أخرى سميت باسم (سلطان آبادتشمتشال) أو بغداد الصغرى ومدينة ثالثة على عدود موغان قرب نهر أرس باسم (سلطان آباد أولجايتو) وكان لعاعلقات مع البابا وسلاطين أوربا المسيحيين والروم الشرقية وأرسل عنه مبعوثين الى فرنسا واتجلترا وايطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك مبعوثين الى فرنسا واتجلترا وايطاليا ولعله كان يهدف من وراء ذلك الى تجميع حلقاء له لمهاجمة الشام ومصر وكان يفكر فى هذا قبل فتتمه لمجيلان وكان بعض المسيحيين فى جزيرة قبرص وأرمنية يحرضونه على المجيلان وكان بعض المسيحيين فى جزيرة قبرص وأرمنية يحرضونه على هذا اللهجوم ، لكن هذه العلاقات لم تتعد قسط خدود التعارف ولم تنته بارسال مدد حرب من أحدهما للآخر بسبب الواقع الاساسسية والتنافس السياسي و

# ۳ ــ السلطان أبو سعيد بهادر خان ( ۷۱۲ ــ ۷۲۲هـ)

قى وقت مرض موت أولجاتيو أرسل امراؤه ووزيرااه سرا رسللا المي أبى سعيد وكان وقتذاك فى مازندران يستقدمونه المى السلطانية على عجل ليصلها قبل وفاة أبيه وكان هدفهم من هذا التعجيل أن ييلنع أبو سعيد العاصمة قبل أن يتحرك أتابكه الأمير سونج من طوس فيجعل الأمسراء والوزراء بالبلاط وكان جمعهم تحت نفوذ الأمير تشوبان من

ولى العهد الشاب مطيعا لارادتهم فيقصرون بذلك يد قدة الأمير سونج أتابكه ، الا أن أبا سعيد وحاشيته كانوا أوفياء للأمير سونج فلم يخرجوا عن أمره ولم يبارحوا موضعهم الى ان شاع خبر موت أولجاتيو فقدم الأمير سونج من خراسان • وتحرك أبو سعيد بمصاحبة أتابكه الى السلطانية فاستقبله الأمير تشوبان والأمراء الآخرين وأدخلوه العاصمة باجلال كبير وفى غزة صفر ( ٧١٧ه) ارتفق الأمير تشوبان ساعد أبى سعيد والأمير سونج ساعده الآخر وأجلساه رسما عملى عرش الالمخانسة •

قبل أن يلج أبو سعيد السلطانية كان ميله اللي أن يعطى الأمير سونج منصب امارة الأمراء الا ان سونج لم يقبل قائلا ان قبلول هذا المنصب يفرض عليه ابتعاده عن العاصمة وتعهد هال السلطان. ولما إنه كان يميل كسابق عهده التي أن يكون هاضرا المخدمته وألا يتعارض مع تشروبان في هذا المنصب هذا المنصب عثى التخلي عن هذه الرغبة فأبقل السلطان بعد جلوسه هذا المنصب للأمير تشوبان كما كان الحالة في عهد أبيه وأرسل ابن تشوبان تيمور تاش لحكم ولاية الروم واختسار جلال الدين الابن الأكبر لرشيد الدين فضل الله في وزارة واسستيفاء بلاد الروم و

وعند ورود أبى سعيد السلطانية بعث رشيد الدين محمدا لاستقباله ولما كان بينه وبين الأمير سونج تكدر سابق وكان يعلم أن سونج يحفظ عليه فهم بأن يتقرب الى الأمير تشوبان منافسه ويجعله حاميه القوى واتصل سرا بتاج الدين عليشاه والأمراء الباقين وفى النهاية كان أن ثبت بتدبيرهم منصب امارة الأمراء لتشوبان •

وفى نتيجه هذا الترتيب أبقى أبو سعيد وتشوبان رشيد الديين وعليشاه فى الوزارة الا أن أزمة الامور الأساسية صارت فى يسد عليشاه ولم ينصب رشيد الدين وكانت الشيخوخة قد أصابت منه ومل أمور

الديوان فى ذلك الوقت الا فى أن يستريح من شرور أعدائة ويمضى ما بقى من عمره فى أمن وراحة .

# قتل رشيد الدين في السابع عشر من جمادي الأولى (١٨١٨ه)

سيطر الأمير تشوبان على مقاليد أمور الجيش والبلاد بعد أن زادت هوته تدريجا و فاقت الحد حتى أنه لم يبق لأبى سعيد من السلطة سوى اسمها وكان هذا الأمير كما سبق القول على اتفاق مع رشيد الدين فبعث هذا الى تحريك حسد عليشاه وغضبه فجعل يسعى بكل وسيلة الى أن يقضى على رشيد الدين •

وقد بلعت المنافسة بين الوزيرين وكان لها سابقة مفصلة في هـذا الوقت أوجها فشقت الأمور على أصحاب الديوان لأن اذا قدم أحدهم المي أحد الوزيرين خدمة اكتسب اضرار الآخرين وعداوته ، فأدى الأمسر المي اختلال أمور الديوان وأخذ الطرفان يثير أحدهما عمال الديوان طلى الآخــر .

وقد أدت تحريضات عليشاه فى المنهاية الى عزل رشيد الدين عن الوزارة أواخر رجب ( ٧١٧ه ) وترك الأخصير السلطانية الى تبريز للراحة ، ولم يكن سونج راضيا عن عزله برغم هنقه السابق لكنه لسم يستطع الثدخل فى الأمر لاصابته بمرض صعب لكنه قال انه ما ان تتحسن صحته فلسوف يعيد رشيد الدين الى الوزارة ، الا أنه تحرك برفقة أبى سعيد الى بعداد الذذاك ووافاه أجله فى (٧١٧ه) على فرسخ واحد منهسا .

واستقدم الأمير تشوبان وكان هذه الأوقات فى آذربايجان رشيد الدين اليه وقال له ان وجوده أمر ضرورى فى بلاط الايلخان ولن تستقيم الأمور بغير رأيه وتدبيره فأجابه رشيد ان أيام وزارته فاقلت أيام وزارة غيره عداوان له ثلاثة عشر ولدا يخدمون الليلطان والأفضال

له أن يظلوا هم بالخدمة ويقبى هو بقية عمده بشأن الدار الآخرة لكن تشوبان أصدر عليه وقبل رشيد أخيرا أن يلني الوزارة •

وقد أقلق رجوع رشيد الدين للوزارة باستظهار تشوبان القسوى على على التشسمير عسن على التشسمير عسن السواعد لاستئصاله •

واتهم السعادة رشيد الدين هذه المرأة أمام أبى سعيد أنه دس السم الأولجانيو عن طريق أحد ابنائه وكان قائما على شراب الايلخان فسقاه شرابا مسموما ، معضب أبو سعيد لهذا غضبا شديدا ومن المدهش أن تشوبان المخانل أكد الأمر للايلخان وشهد أميران قبضا مالا من عليشاه بصحة الواقعة كذلك واستصدر الجميع حكما من أبى سعيد بقتل رشيد الدين ، وقتل المجلادون في السابع عشر من جمادي الأولى المرام ) أولا ولد رشيد الدين القائم على شرااب أولجانيو ولم يتجاوز عمره السنة عشر عاما أمام ناظري أبيه ثم ثنوا بهذا الموزير الفاضل عمره السنة عشر عاما أمام ناظري أبيه ثم ثنوا بهذا الموزير الفاضل نسيج وحده فشقوه بالسيف نصفين في سن الثالثة والسبعين بالقرب من تبريز وانتهى بهذه الواقعة المشينة عمر أحد آكابر الحكماء والأطباء من تبريز وانتهي بهذه الايرانيين الذي قل نظيره في رجال اللشرق ،

وبعد قتل رشيد الدين ضبط أعداؤه جميع أمواله وأموال ابنائه ونهبوا مطلة الربع الرشيدى التى بناها فى تبريز ولم يتركوا حتى الأملاك اللتى أوقفها واتهموا هذا المسكين باطلا وتسبب هذه التهمة الباطلة فى ألا يستريح جسده نتحت ثرى قبره لأن بعد قرن أميرانشاه ابن الأمير تيمور لنك الذى أصابه مس من الجنون بسبب سقوطه من على جوالاه قد أمر بنبش قبر رشيد الدين الكائن بمسجد كان بالربع الرشيدى فى تبريز والستخرج رفاته فأودعوه مقابر اليهود و

وقضت ارادة الله تعالى أن يلقى كافة من اشترك فى مؤامرة قتل رشيد الدين نفس مصيره واحدا بعد الآخسر ولم ينج منهم أحد حستى

الأمير تشوبان وقتل المجميع أما على أيديهم هم أو على يد أبى سعيد و أما تاج الدين عليشاه الذى لم تسعه الفرحة بقتل منافس قوى مثل رشيد الدين فقد فرق في الناس الهدايا والعطايا شكرا لهذا التوفيق من بينها أن أرسل في نفس عام قتل رشيد (٨١٨هـ) حلقتين من الذهب زنسة كل منهما ألف مثقال الى الكعبة ليعلقها بها تذكارا للانتصار الذى صار نصيبه و وبقى عليشاه بعد قتل رشيد الدين مدة ستة أعوام وزيرا لأبى سعيد في راحة واطمئنان وتزايد احترامه في عين الايلخان يوما بعد يوم وظل يحسيا بهذه الحال الى أن توفى في جمادى الآخر ( ٢٢٤هـ) ودفسن باحترام في تبريز و

وقد فرط قتل رشيد الدين والستة الأعوام التى قضاها عليشساه وزيرا مستقلا وكان مع ذكائه رجلا عاميا عاريا من الفضل عقد أمسور الديوان وسياسة الملك وحين أن مات عليشاه اختير أولاده بأمر أبى سعيد يعاون أحدهم الآخر للوزارة مراعاة لحق احترام أبيهم فسزادت الفوضى والاختلال شدة الى أن حل الوقت الذى صار أبو سعيد فيه فى أسسف عظيم لقتل رشيد الدين وعلم مبلغ تخبطه فى قبول سعاية الأمراء وعليشاه به وحينما دعى الى اختيار غياث الدين محمد ولد رشسيد الدين الى المؤرارة قال أنه لم يكن أحد حريا بخلافه رشيد الدين فى وزارته من بعد قتله ورفع السلطان لتلافى الظلم الذى حل بهذا الرجل الكفء كما سنرى ابنه غيسات الدين محمد الى وزارته ه

### الثورات أوائل سلطنة أبي سعيد: \_

شجعت سن شباب أبى سعيد وحداثة أمره الأعداء الخارجين الايلخانات على الاعتداء على بالده من ناحية وعصاه جمع من قواد أولجايتو الأقوياء وكان كل منهم أميرا مقتدر ينفس أحدهم على غيره جاهه ومقامه من ناحية ثانية ، واحتوى أبو سعيد بكفات ورشاده وعون قواده الباقين جميع هذه الشكلات ومنع انهيار الاسرة

الایلخانیة ما بقی حیا ، وأهم مشکلات حکم أبی سعید کانت کالتالی

۱ — انبعث الأمیر یسور من بلاد جعنای وکان موضع انعام أولجاتیو فی السابق ومقیما فی بادغیس بهراة یطلب فی (۲۱۸ه) تسخیر خراسان ومازندران وتقدم فی أوائل (۲۱۷ه) حتی مازندران فأرسل أبو سعید قائده المعروف (ایس قتلغ) (۲) لدفعه فتظاهر یسور بطاعة السلطان لکنه أعلن العصیان بعد قلیل وهاجم هراة لکنه لم یقو علی غیاث الدین کرت فعاد الی خراسان وبعد أن غلب أمرااء أبی سعید فی (۲۱۸ه) اتخذ سبیله الی مازندران ، وأمر أبو سعید هذه المرة الأمیر حسین جورجان ولد الأمیر آهبوها جلایر بالقضاء علی یسور فرکن الأخیر الی الفرار حینما لم یطق مقاومته وقتل أثناء قتله وأمنت خراسان شره ،

٢ ــ هاجم من الناحية الشمالية الغربية أى من جانب معابر جبال القفقاز أوزبك خان ملك صحراء القبجاق البلاد الايلخانية وقضى أبو سعيد أيضا بمؤازرة الأمير تشوبان على هذه الفتنة وعاد أوزبك خان الى بلاده من ناحية الدربند .

٣ ــ قام الأمير تشوبان وكان أقوى وأكبر أمراء أبى سعيد بعزل أو معاقبة قواد الايلخان وامرائه الذين وهنوا في حربهم في الدربنسد فحنقوا عليه وصمموا على قتله ، وهاجم المخالفون تشوبان وابنه الأمير حسن قرب بحيرة كوكتشه لكن الأمير وابنه نجيا من االقتل وبلغا تبريز فأدخل تاج الدين عليشاة أمير الأمراء تشوبان الى السلطان فتلقاء أبو سعيد خلاف المتوقع بترحاب واحترام ،

وسار الأمراء الثائرون بعد غلبتهم لتشوبان من ديار بكر و آذربايجان الله السلطانية لكي ينهوا أمر الأمير بعون أبي سعيد مخف أبو سعيد مع

<sup>(</sup>۱) صحة اسمه بيساور كما ذكر غاميرى فى تاريخ بخارى (ص ١٩٩). (۲) صحة الاسم (ايسن) هي (اسسن) وهو لفظ تركي سعناه التوى والسليم (الرجع السابق حاص ١٩٨٨).

الأمير تشوبان لدفع الثوار وكان اهمهم الأمير ايرنجين والد زوج السلطان وحاكم ديار بكر وتطلب على اعدائه في الحرب التي جرت في جمادي الأولى ( ١٩٧ه ) على مقربة من ميانج وقبض على ايرنجين والرؤساء الباقين فلقب من هذا الوقت بلقب (بهادر خان) ٠

وبعد هذا النصر زادت سطوة وشوكة الأمير تشوبان وأولاده العديدين في حكم أبى سعيد الى حد أن السلطان كان ينادى الأمير تشوبان أبا وسيدا ، ولما ماتت ( دولندى ) أخت أبى السعيد وزوج تشوبان زوجه السلطان أخته الأخرى ( ساتى بيك ) وكان ( دمشق خواجه ) ولمد الأمير تشوبان في سلاط السلطان كل شيء وبحكم الوزير العام للبلاد الايلخانية وكان لابنه الآخر تيمور تاش امارة أمراء حكومة بلاد الروم وكان يحكم فيها مستقلا ،

### قتل الأمسي تشسوبان في ( ٧٢٨ه ): سـ

كان للأمير تشوبان ابنة اسمها (بعداد خاتون) طبقت شهرة حسنها الآفاق وزوجها للأمير شيخ حسن ولد الأمير حسين جورجان جلاير ، وكلف أبو سعيد بهذه الابنة فأرسل الى أبيها أن يحرض شيخ حسن على أن يسرح امرأته بعداد خاتون ليتزوج بهذا السلطان فعضب تشهوبان لهذا لأمر وسير ابنته وزوجها الى قراباغ ،

وأخذ الجوى يحرق أما سعيد يوما بعد يوم بنار عشق بعداد خاتون ولما علم أن تشوبان لا يوافقه في مبوله ساء ظنه وبابنه دمشق خواجه الذي كان هذا الوقت وزيرا في الحقيقة للبلاد الايلخانية الى حد أن قتل الابن في شوال ( ٨٢٨ه ) حينما كان أبوه في خراسان يتهمه اتصاله باحدى الحريم السلطاني وعلق برأسه على قلعة السلطانية ونهب أمواله و

ولما سمع الأمير تشوبان بقتل ابنه دعا ابنه الآخر الأمير حسن اللثورة على أبى سعيد قلم ينصع له رغم الحافة فى دعوته بال التجا

ابنه الى السلطانية بدعوة الايلخان لعله يلطف من غضب أبى سعيد عليه ويلتحق بخدمته ، أما أبو سعيد الذى كان فى خوف تام من الأمير تشوبان وهوة أولاده الباقين فقد أسرع بجيش كبير لملاقاة تشوبان ولم يقصد فى تحركه هذا غير القضاء البرم على أسرة التشوبانيين ،

وقصد الأمير تشوبان لقاء العارف المعروف الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمنانى (١) بسمنان وأرسله يتوسط له عند أبى سعيد السذى أشتهر بحبه المصوفية فتلقى علاء الدولة باحترام لكنه لم يبلد موافقته في قبول طلبه المتعلق بالأمير تشوبان و ولما رأى تشوبان أن جماعة مسن أتباعه تركوه أأيضا لمعسكر أبى سعيد سرح زوجته ساتى بيك والتجسسا بغياث الدين كرت من (٧٢٨ه) ٠

وبعد هذه الواقعة حرض فى النهاية أبو سعيد شيخ حسن المجورجانى على تطليق زوجة بغداد خاتون وبنى بها ولمقبها بلقب (خداوندكار) •

كان للأمير تشوبان تسعة ابناء أكبرهم الأمير حسن الذي حسكم خراسان ومازندران فلما سمع بقتل أبيه رحل الى خان القبجاق وقتل فى خدمته فى حروبه مع الشركس •

وكان الابن الثانى لتشوبان تيمور تاش هاكم ولاية الروم وقد قام

<sup>(</sup>۱) هو أبو المكارم ركن الدين احمد بن محمد البيابانكي المسمناتي مسن كبار صوفية النصف الثاني من القرن السابع والنصف الأول من الثامسن ولد جام ( ١٥٥ه) ومات ( ٢٧٣ه) ، وكان أبسوه محمد الملقب بشرف الدين وزيرا لغازان خان وقد عمل السيناني أول الامر في ديوان أرغون لكسه اعتزل العمل بعد عشر سنوات وآثر اكمال تعليمه الدينسي حتى أذن السه بالتدريس بالعلوم الديلية وشهر سافر الى بغداد في ( ١٨٧ه ) وراد الشيخ عبد الرحمن الاسفرايني حتى حاز منه مرتبة الارشاد الصوغي فعسساد الى سمنان ليرشد أهلها و وللسمناني آثار عربية وفارسية كثيرة بحيث ينسب سمنان ليرشد أهلها و ولسمناني آثار عربية في التفسير مطلع النقط ومجمسع اليه ثلاثمائة كتاب ورسالة ، منها بالعربية في التفسير مطلع النقط ومجمسع الله المارسية في النصوص سر البال في اطوار سلوك أهل الحال وسلوة العاشقين والعروة لاهل الخلوة والجلوة ، كما ثرك غزليات ورباهيات .

قيها بفتوحات هامة وكان يعيش فى صفاء ومودة تامين مع سلطان مصر الملك الناصر ، ولما قتل أبوه أعلن عصيانه لأبى سعيد وترك بالاد الروم المى مصر • فأبدى الملك الناصر لمه الاحترام فى بداية الأمر لكه خشسى بعد قليل شوكته واستبداده فسيره الى ايران بدعوة أبى سسعيد شم أمر سرا من يقتله قبل وصوله الى ايران فقتل فى الرابع من شدوال إم٧٧٨ فلربما يتمكن تيمور تاس بعد وصوله ايران بعدون أخته بغداد خاتون وغياث الدين محمد الذى ولى الوزارة بعد قتل دمشق خواجه من الأمور ويقوى ويعود للانتقام من الملك المناصر •

ولهم يكن لأولاد تشوبان اهمية كبرى كان من بينهم محمود حاكم أرمنية وبلاد الكرج قتله أبو سعيد في ( ٧٦٨ه ) في تبريز وآخر كان مع أبيه تشوبان وكان صغير السن قتله اللك غياث الدين كرت ، ولم يكن لبقيتهم شأن كبير أو اسم ورسم .

## حوادث سنى سلطنة أبى بسعيد االأخسيرة: نــ

فى ( ٢٧٩٩ ) رفع حاكم خراسان ( نارى طغاى ) رأس العصيان وكان هذا الرجل أحد العوامل العامة فى القضاء على دمشق خواجه وجمع ثروة طائلة من نهب أموالله وبلغ القوة والنفوذ الكبيرين فى معسكر أبى سعيد ويلغ أمر كبره حد نفور أبى سعيد منه ، ولكى يبعده الايلخان عن حضرته أرسله لحكومة خراسان ، وأصر نارى طغاى الذى ادعسى خلافة الأمير تشوبان على أن يستولى على هراة المتى كان يتواارث حكمها آل كرت منذ سنين ، الا آن غياث الدين كرت الذى كان يمعسكر السلطان فى هذه الآونة استصدر الاليخان أمرا ووصل الى هراة وعلم يسارى طغاى أنه لن يستطع مقاومة آل كرت ه

وبعد وصول أنباء ثورة خراسان واحتمال هجوم المعول الجغتائيين أمر أبو سعيد خاله (على بادشاه) حاكم اربل مع بضعة نفر من

الأمراء بالتوجه الى خراسان ، ولما اطلع نارى طعاى على تحرك الامراء أرسل رسلا متعاقبين الى الجيش الاليخانى يقول الله لا ضرورة لقدوم الأمراء الخراسان طالما أنه ليس من خطر هجوم عليها ، وتهاون أمراء أبى سعيد فى تنفيذ أوامره لتحالفهم مع نارى طعاى بعرض أن ينتسهى أمر غياث الدين الى القتل ، وفى النهاية تمكن أبو سعيد من العصباة وقتلهم جميعا فى عيد الأضحى عام ( ٢٧٧ه) وعلق رؤوسهم بقلعة السلطانية ،

وفى ( ١٧٧٥ ) أخبر بعض المغرضين أبا سعيد أن أمير شيخ حسن جلاير يكاتب زوجته السابقة بعداد خاتون سرا بغرض قتل السلطان ، فأمر بالقبض عليه وبقتله غير أن عمة السلطان وأم الأمير شيخ حسن توسطت لابنها فعفا عن قتله السلطان لكنه حكم عليه الا يبقى أمامه وأن يحبس باحدى الأماكن البعيدة ، فحبس الامير مع أمه فى قلعة كماخ احدى قلاع بلاد الروم وتبعد عن زنجان بمسافة مسير يوم واحد وسقطت بغداد خاتون من نظر السللطان ، وبعد قليل ثبتت براءتها فأورد أبو سعيد المغرضين مورد الهلاك وحلت بعداد خاتون مرة ثانية محل عنايته وبعد عامين بنى أبو سعيد بدلشاد خاتون ابنه دمشق خواجه أيضا ،

وفى ( ٧٣٧ه) مات الأمير دولتشاه حاكم بلاد الروم الجديد أثناء سيره لتقلد منصبه فخلص أبو سعيد الأمير شيخ حسن جلاير من حبسه وأرسله المي الروم في أو ائل ( ٧٤٧ه) وظل الأمير حتى وغاة أبي سعيد في عمله هذا!

وفى ( ٧٣٤ه) عزل أبو سعيد الأمير شرف الدين محمود شاه اينجو من امارته وكان ممن تربى فى كنف الأمير تشوبان وولى من فترة سابقة حكم فارس وجمع اليها كرمان والبحرين وكيش وأصفهان وحصل ثروة ونفوذا فاق المعتاد وصار من كبار رجال عهده باتصاله بالوزير غيسات

الدين ، وعين السلطان غيره فى مكانه ، فتحالف محمود شاه مع نفر من الأمراء وكان يأنس فى نفسه الكفاءة عن كل رجل فى الحكم وتعقب حاكم فارس الجديد حتى قصر سلطنة أبى سعيد وطلب من السلطان تركه فعلب أبو سعيد الأمراء العصاة وقبض عليهم وأصدر أمره بقتلهم الأأن غياث الدين الوزير تدخل واستجاز السلطان لنفيهم وحبسهم وحبس كلا من هذه الجماعة فى احد الأماكن ومن بينهم شرف الدين محمود شاه اينجو الذى حبس بطبرك قلعة لأصفهان ، وأرسل ابنه جلال الدين مسعود شاه لبلاد الروم لدى الأمير حسن ،

## وفساة أبى سعيد في الثالث عشم من ربيع الثاني ( ٧٣٦ه ) : ـــ

فى آخر عام ( ٥٣٥ه ) تحرك أوزبك خان ملك القبجاق عن طريق الدربند لمهاجمة أران و آذربايجان ، ولما لهم يكن أحد الأمراء الكبار فى هذا الموقت حاضرا السلطان ترك أبو سعيد السفر الى بعداد السدى الذى كان مزمعا عليه وأمر غياث الدين الوزير بالمتوجه لصد أوزبك خان فقصد الوزير بجيش قراباغ وسرعان ما لحق به أبو سعيد بجيش عظيم لكنه أصيب بالمرض فى ال ١٣٧٩ ) بسبب حرار الجو وفساده فى آران ، وفى الثالث عشر من ربيع الآخر من ذلك العام وافته منيته فى حدود شروان فحمل جسده الى السلطانية ودفن بالقبة التى ابتناها فى ما حول هذه المدينة ،

أبو سعيد آخر ايلخان قوى فى أسرته وكان ماكا كريما عاقلا محبا للعلم وارتقى فى عصره العلم والآداب كبير ارتقاء وظهره مؤرخون وشعراء كثيرون وان كان شطر عظيم من هذا الرقى بفضل وجود الوزير الحب المفضل غياث الدين محمد كما سنرى • كان السلطان ذا قريحة شعرية حسن الخط ويضرب على الأوتار ومع أنه لم يكن شديد التعصب الااته أقفل باشارة من مستشاريه بعض الكنائس ، وبعد القحدط والمطوفان اللذين حدثا فى (٧١٩ه) فى أغلب بلاده وأظهر له رجال الدين

أن سبب ذلك أعمال الناس القبيحة أمر أن يخلى كل مكان من دنان الخمر وتقفل الخمارات ولم يترك غير خمارة واحدة فى كل ولية للأجانب •

#### الايلخانات الباقسون

أبو سعيد هـو آخر ايلخان كبير لهذه الاسرة لأن بعد موته المباغت التجهت أسرة الايلخانات بسرعة نحو الانهيار وانتهى منصب الايلخان الى النزاع والصراع بين عـدد من الأمـراء الخائرين مـن الاسرة الجنكيزية وعدد آخر من الأمراء غيرهم المتخاصمين فتجزأت بالتدريسج البلاد الايلخانية الى أجزاء عديدة وتهيأ الجو ليسيطرة الأمير تيمـور كوركان الذي تصادف مولده في نفس عام موت أبي سعيد فسقطت دولتهم القصيرة الأجل في يـد هذا الأمير القاهـر .

ولم يكن لأبى سعيد أولاد ذكور ولما كان غازان بدوره عهد حكمــه صير أمراء أسرة هولاكو بين قتيل أو خامل الذكر والصفة تماما فلم يظهر بعد موت أبى سعيد من يستطيع القبض على أزمة الأمور بيد قوية •

ورفع الوزير غياث الدين محمد بعد مشاورة الأمراء والأميرات أحد أحفاد أريق بوكا أخى هولاكو كان اسمه ارباكاون وقد عينه أبو سسعيد أيضا لمخلافته الى الايلخانية والحتاره كبار المغول بعد اقامة مراسسم تشييع جنازة أبى سعيد مباشرة فى هذا المنصب .

# الله المن المن الرابع عشى من ربيع الثاني حتى الرابع من شوال ٧٣٦ه)

هاجم أرباكاون بعد جلوسه الدربند ليمنع ملك صحراء القبجاق الذى بلغ نهر كورا وبعد حرب قصيرة تغلب أرباكون وعاد الى تبريز وبغى بساتى بيك أخت أبى سعيد وزوج الأمير تشوبان ، وفى منتصف رجب أطلك الأمير شرف الدين محمود شاه اينجو بتهمة اخفائه أحد

أولاد كولاكو فى منزله ليعان سلطنته ولاذ ابنا محمود شاه أى الأمدير جلال الدين مسعود شاه والأمير شيخ أبو اسحاق من تبريز فالتجا الأول بالأمير شيخ حسن والثانى بعلى بادشاده بديار بكر •

وفى نفس هذه الأيام التى لم تستقم فيها سلطنة أرباكاون المجتمعت داشان خاتون وحاجى خاتون أم أبى سعيد وعدد من الأمسراء الباغين الفتنة بالتدريج حول الأمير على بادشاه وحرضوه على مخالفة أرباكاون الأمير على حفيد بايدوخان موسى خان على الايلخانية وتحرك من ديار بكر الى آذربايجان وهزم فى معركة واحدة جرت على ضفاف نهر جعاتو فى السابع عشر من رمضان ( ٢٣٦ه) جيش أرياكاون والوزير غياث الدين وقبض على الاثنين وقتلهما الدين وقبض على الاثنين وقتلهما

## هتل الوزير غياث الدين في الحادى والعشرين من رمضان ( ٧٣٦ه )

كان غياث الدين محمد بن رشيد الدين فضل الله رجلا سليم المتصد والصدر خيرا محبا للفضل سعى عهد وزارته فى أن يحسن الى كل أعداء أبيه ومن يطلب له الشر لكن الغرور ركبة فى أمور السياسة لأنسه رفض نصيحة الخلصاء فى القضاء على الأمسراء المسايعيين لعلى بادشسساه وأصابهم بالخور من ناحية ولم يقبل اقتراح الأمراء المعارضين لتعيينه فى منصب قيادة الجيش فجرأه على المفالفة ، ولهذا فما أن تفرق جيش أرباكاون على نهر جعاتو وأسر الوزير فى احدى قرى مراغة ومع أن على بادشاه لم يكن راضيا بقتله حتى حرضه الأمراء المعارضون للوزير على قتله وكان وزيرا عالما من كبار المربين لاهل المعلم والادب ومن كرام عصره بعد أبيه فقتل على بادشاه الوزير فى الحسادى والعشرين مسن عصره بعد أبيه فقتل على بادشاه الوزير فى الحسادى والعشرين مسن رمضان ( ١٣٧٥ ) وفى نفس الوقت أسر ارباكاون أيضا فى ( سجاس ) برنجان فسلم بأمر من على بادشاه الى أتباع محمود شاه اينجو فقتلوه فى الثالث من شوال من نفس العام انتقاما لقتله محمود شاه اينجو فقتلوه

وكان غياث الدين من الوزراء الذين خلدوا اسمهم بالمخير في تاريخ

\_ ۲۹۷ \_ (م ۳۲ \_ تاریخ ایران)

ايران مثل والده تماما لأنه فضلا عن كفاءته وحنكته ومجالدته بالسيف كان من المنشئين البلغاء وفضلاء عصره ، أجل اهل الأدب والمعرفة وكان من المنشئين البلغاء وفضلاء عصره ، أجل اهل الأدب والمعرفة وكان من كبار العلم يطهم محال الكرامة ويصلهم بالصلات القيمة وأنشأ جمع من كبار العلم والأدب الكتب والمنظومات باسمه ،

## سلطنة موسى خان (من شوال حتى الرابع عشر من ذى الحجة ٧٣٦ه):

بعد أن قتل الوزير غياث الدين وأرباكاون نصب أمير على بادشاه موسى خان حفيد بايدو ملكا فى مدينة أوجان ، وسرعان ما شبت الثورات فى بعض الولايات بسبب قلة كفاءة موسى خان خاصة وأن الأمير شيخ حسن بزرك الايلكانى وللا أمير حسين كوركان حاكم بسلاد الروم وزوج بعدالا خاتون الأول وكان من كبار أمسراء أبى سعيد ويعتبر حفيدا لأرغون من ناحية أمه ولذلك لقب أبوه الأمير حسين بلقب كوركان أى صهر أرغون خان قد قدم ذاك الأمير من مقر حكمه ببلاد السروم الى آذربايجان وكان أميرا كفوا طموها انتخب لمنصب الايلفانية أحد أحفاد منكو تيمور ولد هولاكو واسمه محمد خان وقبض على أزمة الأمسور باسمه ، ولما غلب فى الرابع عشر من ذى الحجة ( ٢٣٣٨ه ) الأمير عسلى بادشاه وموسى خان وقتل الأول استقل فى توليه الأمر تماما ،

## سلطنة محمد خان ﴿ من ذي الحجة ٧٣٦ه حتى ذي الحجة ٧٣٨ه ):

بعد دخول تبريز أجلس الأمير شيخ حسن الايلخاني محمد الخانرسما على عرشها وبنى بدلشاد خاتون جزءا وفاقا لما صنعه أبو سعيد ببغداد خاتون ، وكان غرضه أيضا غير الانتقام من التزوج بدلشاد خاتون انه اذا أتت هذه السيدة بولد وكانت حاملا من أبي سعيد (١) لا يجعلها

<sup>(</sup>۱۱) المعروف الله لا يحل لرجل ان يعقد أو يبنى على امرأة حامل الا بعد انقضاء عدتها بوضع الحمل ويبدو أن السياسة كثنانها دائما تحطه اصول الديسن .

أحد تطالب بمنصب الايلخان ومن ثم يعرض منصبه للخطر •

وأحسن الأمير شيخ حسن بأعقاب رشيد الدين وجعل الدوزارة الايلخانية لصهر رشيد وهو الأمير جلال الدين مسعود شاه اينجو وابن بنته محمد زكريا ثم جازى قتلة بغداد خاتون وسير ساتى بيك زوج الأمين تشوبان وأرباكاون مع (سيور غان) الابن السادس لتشوبان وابن هذه السيدة الى صحراء موغان •

## سلطنة طفا تيمون خان ( ٧٣٧ – ٧٥٣ ه ) :

بعد استيلاء الأمير شيخ حسن الايلخانى على آذربايجان عادت محماعة من أمراء أبى سعيد ففروا من آذربايجان والعراق الى خراسان واختاروا فيها أحد أمراء البيت الجنكيزى وكان يقيم بمازندران ومن أحفاد أحد اخوة جنكيز ويسمى طعا تيمور ليكون الايلخان وأوجدوا سببا لتحقيق أهدالفهم مقابل محمد خان والأمير شيخ حسن •

وبعد أن أعان تنصيب طغا تيمور اصطحبه الأمراء العصاة وتحركوا اللي آذربايجان ولحق بهم فيها موسى خان العوبة الأمير على بادشاه الذي كان قد هرب من حربه الأمير شيخ حسن الايلكاني و وجرت الحرب بين جيش الحلفاء وجنود الأمير شيخ حسن في منتصف ذي القعدة ( ٧٣٧ه ) بالقرب من مراغة فهرب طغا تيمور وسقط موسى خان أسيرا في يد الأمير شيخ حسن وقتل في المعاشر من ذي الحجة من نفس العام واستولى الأمير شيخ على آذربايجان والعراق لنفسه وأتى طغا تيمور خان خراسان أيضا وجلس على عرش الايلخانية بعون من بقية الأمراء المتحالفين معه في ذلك البلد و

#### عصيان الأمر حسن كوتشك في ( ٧٣٨ه ):

بعد أن قتل موسى خان وفر طعا تيمور المي خراسان بقي تائران في البلاد الايلخانية أولهما طعا تيمور خان الذي أدخل جرجان وخراسان

تحت طاعته وثانيهما محمد خان آلة مقاصد الأمير شيخ حسن الكبير (١) وبعد بضعة شهر من واهعة قتل موسى خان ظهر ثائر ثالث فى بلاد الروم وكان آحد أولاد الأمير تيمور تاش بن الأمير تشوبان سلدوز كان يسمى شيخ حسن وسمى بعد أن شهر أمره بالأمير شيخ كوتشك (أى الصغير) تمييزا له عن شيخ حسسن بزرك وقيل له أيضا الأمسير شيخ حسسن التشوبانى •

ولما قتل أتباع الملك الناصر تيمور تاش اختفى ابنه شبيخ حسن فى بعض بلاد الروم وظل يعيش متوازيا حتى (١٣٨٨) ، وفى هدده السسنة نهض بهوس الاستيلاء أظهر أحد لخلمانه وكان يشبه أباه تيمور تاش شبها بسيطا وأعلن أن الأمير تيمور تاش قد خرج بعد أن فر من سجون القاهرة وظل حتى ذاك الوقت مختفيا ولكن تنطلى خدعته على الناس زوج هدذا للغسلام من أمه وكان يمشى مترجلا خلف ركبه .

وطبقت شهرة ظهور تيمور تاش الآهاق فحركت من ناحية أصحاب الأمير على بادشاه وأشياع الأسرة التشوبانية الذين كانوا على عداء مم الأمير شيخ حسن بزرك على القيام ضده واللحوق بجيش تيمور تاش المكاذب وأهزعت الملك المناصر سلطان مصر من ناحية آخرى •

وفى النهاية تواجه شيخ حسن الكبر والمسبغير فى العشرين مسن ذى الحجة ( ١٩٣٨ ) فى آلاتاغ بنخجوان ، وقبل أن يحتدم الوغى خلى الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن الأمير تشوبان الذى كان مسن قوان شيخ حسن الايلكانى المكبير جيشه وانضسم الى جيش ابن عمه الأمسير محمد خان لكنه سقط أسيرا بيد شيخ حسن المتشوبانى قامر بقتله ودخلت محمد خان لكنه سقط أسيرا بيد شيخ حسن المتشوبانى قامر بقتله ودخلت آذربايجان والمعراق تحت سيطرة التشوبانيين وطفق جنود الأمير حسسن التشوبانى يهاجمون الناس لنهب أموالهم •

<sup>(</sup>۱). الكبير بالغارسية بزرك واسعه شيخ حسن بزرك وان ترجمنا آخر اسمه للعربية تجاوزا .

### سلطنة ساتي بيك ( ٧٣٩ هتي أوائل ١٤٧ه ):

ولما دخل الأمير شيخ حسن المسغير تبريز أتاه ستة عشر نفر مسن اعقاب الأسرة التشوبانية وطلبوا اليه اختيار أحسد أفراد أسرة هولاكو للايلخانية ، ولما لم يبق من هذه الأسرة رجل ذائع الاسم نصب قواد الألوف بالجيش والتشوبانيون ساتى بيك بنت أولجايتو وأخت أبى سعيد ولم تكن على صفاء مع الأمير شيخ حسن الكبير نصبوها ايلخانة وخطب لها بأمر شيخ حسن التشدوبانى ونقش اسمها على العملة وحسارت آذربايجان وأران تحت امرة ساتى بيك وشيخ حسن بينما ظلت سائر البلاد الأخرى فى ايران والعراق تحت رئاسة أمير من الأمراء السابقين لأولجايتو وأبى سعيد أو من الأسر المطيعة لهم •

وبعد استقرار ساتى بيك على عرش الايلخانية زحف الأمير شيخ حسن التشوبانى لصد الأمير شيخ حسن الايلكانى الى قزوين فقبل الأخير الملح واعترف برسمينه سلطنة ساتى بيك وأخذ كل من الندين القويين بالآخر فى أحضانه وقررا ن يقضى حسسن الكبير الشتاء فى السلطانية ويذهب حسن المصغير وساتى بيك الى أر ان على أن يعقدا مجلس الشورى أو القورياتاى لتدبير أمور المستقبل ، وتوجه حسن الصغير وساتى بيك الى أر ان وعاد حسن الصغير وساتى بيك الى أر ان وعاد حسن الصغير وساتى بيك الى أر ان وعاد حسن الحبير الى المراق و

ومع أن هذا الصلح لم يدم الا أنه لم يدع لحسن الكبير أهمية وكان في حكم المعترف بسيادة الأمير حسن الصغير والأسرة التشومايية وولهذا أرسل حسن الكبير أحد خاصته الى خراسان وحرض طغا تيمور خان على اتيان المراق فأتى طغا تيمور في رجب ( ١٩٧٩هـ) ساوة فبلغ بها حسن الكبير معسكره وقام بمراسم استقباله لكنه بعد قليل وقف على سوء فعله اذ رأى أن أحدا من أمراء خراسان لا يلقى اليه بالا ، لكنه تحمل اذ لم يكن أمامه وسيلة أخرى وفي هذا الحين بلغ نبأ تحرك حسن التشوباني وساتى بيك لدفع طغا تيمور خان ، واجتذب حسن الصغير حسنا الكبير

بالحيلة مرة أخرى الى طاعته وطاعة ساتى بيك وعاد طغها تيمور الى خراسان لعدم قدرته على القتال •

## سلطنة شاه جهان تيمور خان ( من ذى الحجة ٧٣٩ حتى ذى الحجة ٧٤٠ هـ):

الما عاد حسن الصغير الى آذربايجان نهب بلاط ساتى بيك بحجة أن الماك لم يصنع للنساء ونصب مكانها أحد أحفاد يشموت بن هو لاكو واسمه سليمان خان وتزوج بساتى بيك قسرا ، ولما سمع حسن الكبير بهذا الخبر أعلن سلطنة البن آلافرنك بن كيخاتو بلقب شاه جهان تيمور خان وقدم ألى عراق العرب واستولى على بعداد وديار بكر وخوزستان ،

وتواجه الحسنان الندان القويان مع الايلخانيين الجديدين فى الأربعاء آخر ذى الحجة ( ٧٤٠هـ) فى حوالى نهر جفاتو فى مراغة وجرت المهزيمة على جيش حسن الكبير وشاهجهان تيمور • وعاد حسن الكبير بهزيمته الى بغداد وعزل شاه جهان تيمور واستقل بالحكم وأسس حكم أسرة الايلكانيين أو آل جلاير فى بغداد وعراق العرب •

## سلطة سليمان اخان ( من أوائل ١٤٧ عتى ٥٤٧ه ):

وضع حسن الصغير بعد نصب سليمان خان آذربايجان وأران وبلاد الكرج وعراق العجم تحت سيطرته وعمل على بسط قدرته فى هذه البلاد وأهلك كثيرا من المتمردين عليه فى مدة تليلة ٠

وفى ( ٤٤٠ه ) حينما أجلس حسن الصغير سليمان خان على عرش الايلخانية أرسل الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن تشوبان ابن عمسه الى فارس وكانت وقتها بيد أبناء الأمير محمود اينجسو ، فاستقبلوه بها ولكنه قتل أحد أفراد أسرة اينجو مغترا فثار أهل شيراز وطردوا الأمير بير حسن منها .

وبعد أنتهاء هذه الحادثة وانهزم حسن الصغير وظهور كفاءات من الأمير بير حسين سيره حسن الصغير من طرف سليمان خان بجيش كبسير الى فارس وقرر لحكمه يزد وكرمان أيضا وكانتسا حتى ذلك الوقت في يد الأمير مبارز الدين محمد المظفرى •

ولما سمع الأمير مبارز المدين محمد الذي كان تربطه علاقات مرودة بالأمير بير حسين بتحرك الأخير خف اللي استقباله ومد جيشه وتلاقي به في اصطخر وتحرك الأميران يرافق أحدهما الآخسر الى شيراز ، وهسرب مسعود شاه اينجو بن محمود شاه الى كازرون لعدم قدرته على مقاومتهما غلما علم بعودة مبارز الدين الى شيراز وضرب بمصاره عليها والأمير بير حسين • وسقط من الطرفين قتلى كثيرون ولم ينته القتال بانتصار أحدهما واستقر الأمر فى النهاية على الصلح ودخل بير حسين الدينة وفوض حكم كرمان ويزد لمبارز الدين فاستولى عليهما بعون جيش بير حسين وأسر حاكمهما الذي استصرخ ملوك آل كرت قبل ذلك (٧٤١م) . وفي (٢٤٧ه) غوض الأمير بير حسين الذي سيطر على فارس وأصفهان لنفسه وترك كرمان ويزد للأمير مبارز الدين الأخي مسعود شاه اينجو الذي فسر الى بغداد قبل ذلك وهو شيخ أبو اسحاق حكم أصفهان لعله يرضى عليه بهذا تلوب اسرة اينجو الا أن شيخ أبا اسمق حرك الملك أشرف أخا شيخ حسن الصغير حينما كان بالعراق للسيطرة على فارس فأتها الملك أشرف، وخان أتباع بير حسين رئيسهم فأجسبر على تخلية فارس وكان يخشى في تلك الآونة مبارز الدين أيضا مما جعله يتجه الى تبريز لدى الأمير حسن الصغير الا أن الأخير لخشيته هو الآخر استبداده بالأمر دس اليه السم بعد أن استقبله بالسلطانية وانتهت دولته القصيرة العمر .

أما ملك أشرف وقد سلمت اليه فارس بلا تعب فقد توجه الى شيراز وكان شيخ أبو اسحاق أسرع منه فى بلوغها بحجة ترتيب وسائل استقباله بها ، وجمع فيها حوله جماعة من العامة واللتهزين للفرص فباغتوا أتباع الملك الأشرف بالهجوم بعد دخولهم شيراز فشتتوا جمعهم وجعلوا الملك

الأشرف يولى وجهه فارا واستولى شيخ أبو اسماق على الدينة .

وفي ( ٧٤٣ه) الله مسعود شاه اينجو الذي سبق أن قدم الى بغداد لدى شيخ حسن الكبير وشرف عن طريقه بزواجه من ابنة ( دمشف خواجه ) وأخت داشاد خاتون وكان أهل شيراز يعدون حكم مدينتهم حق مسعود شاه برغم تغلب أخيه شيخ أبي اسحاق عليها ولهذا ظهر المنزاع بين أشياع الأخين ، ولما أن مسعود شاه في هذه الآونة قدد قتله الابن الثامن للأمير تشوبان الثائر عليه فقد كر شيخ أبو السحاق الذي كان في شبا نكاره راجعا بعد سماعه خبر قتل أخيه راجعا الى شسيراز وأعاد استيلاءه عليها ا

## قنل شيخ حسن التشوباني في السابع والعشرين من رجب (٢٤٤ه) :

وفى عام ( ٤٤٧هم) أرسل شيخ حسن التشوبانى أو الصغير جيشا مع سليمان خان والأمير يعقوب شاه أحد أمراء بلاد الروم للسيطرة على هذه المبلاد فلقيا بها المهزيمة وكرا قافلين وحبس شيخ حسن يعقوب شاه وكانت زوجة شيخ حسن الصغير على علاقة بالأمير يعقوب شاه فظنت أن زوجها ألقى به فى الحبس لاخفاء أسرارهما بعد أن علم بها فتعاونت مسع اثنتين أو ثلاث من الحريم وقتلنه فى ليلة الثلاثاء السابع والعشرين من رجب ( ٤٤٧هم ) بوضع مخز مشين م

وبعد قتل رأس سلسلة الأمراء التشوبانيين أى شيخ حسن الصغير قسم سليمان خان أمواله وخزائنه التى لا حصر لها بين الأمراء وتوجه هو المي قرا باغ لما لمم يأنس فيه الكفاءة لخلافته ، أما ملك أشرف فقد صاحبه ياغى باستى الى آذربايجان ولحق بهما الأمسير سيور غان الذى تخلص من حبسه بالروم عند بحيرة كوكتشة وجمع الأمراء التشهوبانيون الثلاثة عراهم كثرة من الجنود ودخلوا تبريز ،

#### سلطنة أنوشيروان العسادل ( ١٤٤ ــ ٢٥٧ ه):

العتدم النزاع بعد قتل شيخ حسن التشوباني بين عميه وأخيه ملك أشرف ولما حسار النصر في النهاية مسع ملك أشرف عسين مسن تسسمى بأنو شسيروان الذي اختلف في نسسبته غذهب البعض المي أنه قبجاقي وبعضهم جعلوه من أولاد هسولاكو وجماعة ثالثة اعتبروه مسن أصلك كاوياني (١) عين في الايلخانية ولقب بالعادل وهو آخر اليلخان عين بمنصبه عن طريق الأمراء وحسدت في نفس هسذا الأوان أن زال سليمسان خان الايلخان صنيعة شيخ حسن الصغير أيضا •

وبعد تملك أنو شيروان وصل ملك أشرف الذى بعد ثانى أمراء أسرة النشوبانيين الى مدينة كنجة واستولى عليها وأهلك عميه واستقل بها ف ( ٧٤٤هـ) تماما وحكم أربعة عشر عاما ( ٧٤٤ ــ ٧٥٩هـ) بالظلم والجور وجمع الأموال الى أن أتى هذه المدينة فى أوائل ( ٧٥٩هـ) جانى بيك ملك المتبجاق بدعوة أهل تبريز فقتله وانتهت بقتله دولة الأمراء التشوبانيين.

ونهاية أنو سيروان الكاذب الآلة المسفرة لتنفيذ أهداف ملك أشرف غير معروفة كنهاية سليمان خان أيضا وكل ما يعرف عنسه أن عملة باسمه بقيت حتى ( ٧٥٦ه) وهى السنة العشرون بعد موت أبى سعيد بهادرخان آخر ايلخان شهير للاسرة الايلخانية وتعد هذه السنة أيضا التي كانت بعد قتل طغا تيمور خان بثلاثة أعوام آخر حكم هذه الأسرة •

<sup>(</sup>۱) كاوياتي نسبة الى كاوه الحداد الذي اعلن الثورة على الضحساك لظلمه وسفكه دمساء الايرانيين ، يناء على شاهنامة الفردوس وغيرها . وقد جمل الايرانيين من الحرقة التي رغمها كاوه علما للثورة شمارا لايران وزادوا عليها قطعا من الجواهر كلما واتاهم نصر ، ووقع هذا العلم الثمين في ايدى المسلمين عند استيلائهم على المدائن ( ١٤ه/١٣٦ه) . وكاه مدع للسلطة المسلمين عند استيلائهم على المدائن ( ١٤ه/١٣٦٦ه) . وكان كل مدع للسلطة المائن عند استيلائهم على المدائن ( ١٤ه/١٣٦٦ه) . وكان كل مدع للسلطة المائن من المائن . حسن بينيا مشير الدولة . تهران ١٣٤٦ ش

## فهرست أسماء ايلخانات ايران (من ٦٥١ هتى ٧٥٧هـ)

```
(10r -- 777A)
                   ۱ ــ هولاکو خان بن تولوی بن جنکیز
                              ٢ ــ أباتما خان بن هو لاكو
( 477 - + 174 )
٣ - 'السلطان أحمد تكودار بن هولاكو ﴿ ( ١٨٠ - ١٨٣ م)
                               ٤ ــ أرغون خان بن أماقا
( MXF - + PF a)
                                   ه ــ كيفاتو بن أباقا
( ۱۹۰ - ۱۹۶ )
                       ٦ ـ بايدو خان بن طرغاي بن هو لاكو
(جمادي الأولى ٢٩٤ ـ ذي القعدة ٢٩٤هـ)

 ۷ ے غاز<sub>ا</sub>ن خان خان بن أرغون

( $PF - 49E)
٨ _ أولجايتوخدا بنده بن أرغون ( ٢٠٠ _ ٢١٦ه )
٩ - أبو سعيد بهادرخان بن أولجايتو (٧١٦ - ٧١٦)
      ١٠ ـ اربا كادون ٠٠٠ بن أرتوبوكا بن تولوي ( ٢٣٦ه )
                           ۱۱ ــ موسى خان بن على بن بايدو
(من شوال حتى ذي الحجة ٧٣٦ه)
 ١٢ - محمد خان ٠٠٠ بن منكو تيمور بن هولاكو (ذي الحجة ٧٣٧هـ)
                            ١٣ ـ ساتي بيك ابنة أولجابتو
 ( PYY - 13Ya)
                 ١٤ ــ شاه جهان تيمور بن آلافرنك بن كيخاتو
 (AYE - YYA)
                 ١٥ سليمان خان ٠٠٠ بن يشموت بن هو لاكو
 (AYEO - YE1)
                                        ١٦— طغا تيمور خان
 ( MY - 40YA )
                                 ١٧ ــ أنو شيراون العادل
 ( 337 - 7674)
```

## الفصال لسكايع

#### الفترة بين المهد الايلخاني والمهد التيموري

تجزأت البلاد الايلخانية من بعد موت أبى سعيد بهادر خسدان كما ذكرنا نبذة من ذلك الى أقسام عدة بيد الأمراء الكبار وظهر فى العشرين عاما ما بين موته وفناء آخر المعينين الايلخانيين فى أماكن مختلفة من ايران خمس سلاسل كالتالى:

ا ـ سلسلة الأمراء الايلخانيين أو آل جلاير ومؤسسها شيخ حسن الكبير بن الأمير حسين ابن آقبوقا بن ايلكان نويان جلاير وقد استقل بالحكم في (١٠٤٠ه) بعد عزله شاه جهان تيمسور وأسس أسرة حكمت من بعده حتى عام ( ٨١٣ه) في بعداد وعراق العرب ٠

٢ ـ سلسلة الأمراء التشوبانيين أى أبناء الأمير شيخ حسن الصغير أو الأمير شيخ حسن التشوباني السذى استقل بالحكم فى آذربايجان وأراان مدة أربعة أعوام ونصف العام ، وثانيهما الأمير ملك أشرف أخوه الذى تملك آذربايجان أربعة عشر عاما ( ٧٤٤ ـ ٧٥٩ م) وقتل في أو ائل اللعام الأخير على يد جانى بيك ملك القفجاق وانتهت بقتله الاسرة المتشوبانية .

٣ ــ سلسلة آل المظفر وهم أولاد الأمــير المظفر الذي اســـتقل بيزد وكرمان بعد موت أبي سعيد وثار ابنه الأمير مبارز الدين محمــد في (م٧٤٠) وأسس من هذا الوقت سلسلة تغلبت بعد ذلك على فارس أيضاً وكان لها حتى ( ٥٩٥ه) استقلال وشوكة م

٤ - أسرة اينجسو أو أولاد الأمسير شرف الدين محمود شاه الذي يرغم حكمه من فترة قبل موت أبى سعيد فارس ومضافاتها لمسكن استقلالهم بدأ من عام ( ٧٤٧ه) أي من وقت أن طسرد شيخ أبو اسحاق ابن محمود شاه ملك أشرف التشوباني من تلك المدينة واسستقل بها على انتهت هذه الأسرة أيضا بقتل شيخ أبى اسحاق في ( ٧٥٨ه) .

م ـــ السربداريون الغين رفعوا راية الاستقلال في سبزوار في ( ١٣٨٨ ) وكان لهم حكم محدود بهذه الناهية من هذه السنة حتى عام ( ١٨٨ هـ)

وغير هذه السلاسل الخمس التى ظهرت فى ايران بعد أبى سعيد خان حكم عدد من الأفسراد أيضا فى هسراة وفارس وكرمسان ويسزد ولرستان من قبل استيلاء المغول حكما مخليا نصف مستقل لأنهم انقادوا لطاعة اليلخانات الاسرة الجنكيزية فلم يمحهم المغول ، وزال بعض هذه الأسر أيام حكم للايلخانات وبقى بعضها حتى فترة ما بعسد أبى سسعبد وأشهر هذه السلاسل ما يلى:

- ١ ـــ الأتابكة السلغوريون أو أتابكة فارس ٠
  - ٢ ــ أتابكـة كرســتان
    - ٣ ـ أتابكـة يــزد •
  - ٤ ـ القراخطائيون بكرمان ٠
    - ه ... آل كرت في هسراة ٠

ويتوجب العلم بأن هذه الأسر لم تبلغ اهمية سياسية وقدرة هامة وانما غالب الاهتمام الذى يوجه اليهم بسبب تدخلهم فى تاريسخ أدب أيران وتربيتهم لاهل العلم والأدب واذا لم يصلنا آثار الفضسسلاء والشعراء وتصانيفهم لا محى اسم أغلبهم وقد أزالت هذه الأسرة نفسها أو أن الأمسير تيمور كوركان قضى عليهسا •

#### ١ \_ ملوك آل كرت

ملوك آل كرت هم طبقة من ملوك ايران الشرقية حكموا فيها من النصف الأول اللقرن السابع الهجرى حتى أواخر المقرن الثامن وكانت عاصمتهم دائما هراة ومع أنه لم يتبق فى التاريخ السياسى لهذه الملكة اسم كبير ولا رسم ظاهر بل اشتهرت جماعة منهم بالخيانة وعدم الوفاء الا أنهم أبقوا ذكرا طيبا فى تاريخ أدب ايران •

وأول من كان له فى التاريخ اسم ورسم معتبران من هذه الأسرة هو الملك ركن الدين بن تاج الدين الذى بنى بابنة الشلطان غياث الدين محمود الغورى وعين من طرف السلطان حاكما لقعلة خيسار من القسلاع التى على الحدود بين هسراة والغور +

واختسار الملك ركسن الدين آخر عمره حفيده ابن بنته شمس الدين محمد بن أبى بكر الذى اشتهر هسو أو أبوه باسم (كرت) خلفا لسه وشمس الدين محمد كرت فى الحقيقة هو مؤسس اسرة آل كرت ٠

وقد تصادفت رئاسة الملك ركسن الدين لقلعة خيسار مع بداية استيلاء المغول وأدرك ركن الدين أن صلاحه فى تبعيته لجنكيز خان ولكى يثبت وغاءه الكامل له أرسل حفيده وخلفه شمس الدين محمدا كرت فى صحبة خان التتار وظل مطيعا للمغول حتى عام ( ١٤٣ه ) •

ومع أن خليفة الملك ركسن الدين أي شمس الدين محمد ( ٦٤٣ – ١٧٦ هـ) وقع أوائل أمره موضع حسد بعض أمسراء المعول وكان جعتاى يريد محاكمته بتهمة تعاونه مع المسلمين المهزومين الا أن لحسن حظه جعتاى مات فى نفس الأوان وبلغ شمس الدين معسكر منسكو القساآن فترك خان المغول مراعاة لمسابق خدماته ووفائه ووفاء أسرته له حسكم هراة وجام وباخرز وبوشنج والمغور وخيسار وفيروزكوه وغرجستان ومرغاب ومروالرود وفارياب حتى ضفاف سيحون واسفزار وفسسراه

وسيستان وكابل حتى شاطىء السند ، وصار الملك شمس الديسن مسن حسواالى ( ٩٤٨ه) حاكما مستقلا لهذه البلاد المتسعة ، وفي عهد هو لاكو حين قدم لاستئصال الاسماعيلية كان شمس الدين كما سبق الشرح أول من هف لأداء فروض الطاعة له وهو الذى أدخل بأمر هو لاكو ناصر الدين عبد الرحيم محتشم قهستان في طاعة المغول ، وعاش خادما للمغول حتى موتسه ،

وفى عهد ايلخانية أباقا وهجوم براق خان على خراسان انحساز شمس الدين الى براق غلما غلب براق اعتصم شمس الدين خوها بقلعة خيسار وظل متحصنا بها حتى ( ٢٧٤ه) وفى النهاية عفى عنه بعسون شمس الدين صاحب الديوان ورافق هارون ابن صاحب الديسوان الى تبريل لحضرة الايلخان الكن أباقا لم يهتم به فأقام شمس الديس بتبريز حتى مات مسموما فى ( ٢٧٦ه ) وخلفاء الملك شمس الدين كسرت كالتالى:

## ١ \_ الملك ركـن الدين بن شمس الدين ( ٧٧٧ \_ ٧٠٠ ) :

أرسل أباق بعد موت شمس الدين ابيه ركن الدين لحكم هراة وادارة ملك آل كرت ولقبه بلقب أبيه شمس الدين وكان يسمى للتفريق بينه وبين أبيه بشمس الدين كهين أو الأصغر • وتحصن شمس الدين هذا من بعد موت أباقا بقلعة خيسار وظل بها حتى آخر عمره •

### ٢ \_ الملك فخسر الدين بن ركسن الدين ( ٧٠٥ \_ ٧٠٦ ):

لما لم يجد الملك فخر الدين من أبيه ركسن الدين أيام حياته تمكينا بل ألقاه أبوه حبيسا وظل كذلك حتى خلصه الأمير نوروز هائد جيش المغول بخراسان ثم طلب من غازان له حكم هراة فأخذها لله في ( ١٩٥٥ ) وزوجه من ابنة أخيه ولما أن ركن الدين قد آثر التحصن بخيسار كما سبق فقد كانت امارة ملك آل كرت في حقيقتها لفخر الدين •

ومع كل الأيادي البيضاء المتى كانت للأمير نوروز على فخر الدين

على النحو الذى سبق تفضيله قبض الثانى على الأول لما التجأ اليه اعتمادا على أفضاله عليه وتركه لقتلغشاه وقتل قتلغشاه نوروز فى ذى الحجة ( ٢٩٦٨ ) ٠٠

وبعد هذه الحادثة بثلاثة أعوام امتنع فخر الدين عن ارسال المال الذي تعهد به الى ديروان خراسان وتحالف مع بعض الشعائر القاطعة المطرق السيستانية التى حل غضب غازان عليها ، فأرسل غازان أخاه أولجاتيو لتأديب فضر الدين ، لكن فخر الدين طلب الأمان لما بلغة أولجاتيو نيشابور وقبل الأخير الصلح بسبب عدم اطمئنانه السيطرة على قلعة هرزاة لكنه لم يصف قلبه لفضر الدين المشهور بخيانته وقطعه المواثيق حتى صار أولجاتيو ايلخان وامتنع فخر الدين عن الذهاب اليه لتهنئته ، فأرسل أولجاتيو أحد قادته بعشرة آلاف جندى لتأديبه لمن المنات مذا الجيش لم يحقق شيئا وقتل قائد أولجاتيو في (٢٠٧ه) ، فسيرا أولجاتيو جيشا آخر الى هراة تألف من ثلاثين ألفا ، واثناء انشال الميش بالسيطرة على الدينة وافي فخر الدين أجله فاستولى جيش المغول على هراة في ذى الحجة ( ٢٠٧ه) وتركت الامارة بأمر أولجاتيو المغرب الدين المارة بأمر أولجاتيو

## ٣ \_ الملك غياث الديـن (٧٠٧ \_ ٢٧٩هـ):

ليس في عهد حكم غياث الدين واقعة هامة وقد عاش وقتا في صفاء مع أولجاتيو وأبي سعيد وفي خلاف وقتا آخر اللهم الا اقدامه على قتل الأمير تشوبان ( ٧٢٧ه) الذي سبق ذكره • وفي السنة المتالية القتل نشوبان قدم غياث الدين الى بلاط أبي سعيد لعله ينال عناية أكبر در الايلخان لقاء الخدمة التي أداها اليه لكنه لم ير اهتماما بسبب نفوذ بغداد خاتون فعاد آيسا الى هراة ومات السنة التالية •

١٥٥ه ٢ - أولاد غياث الدين ( ٧٢٩ - ٧٧١ه ): بعد موت غياث الدين أصابت امارة أسرة كرت أولاده الثلاثة على الترتيب شمس الدين محمد ( ٧٢٩ - ٧٣٠ه ) والملك حافظ ( ٧٣٠ - ٧٣٢ه ) والملك

معز الدين حسين الذي كان مربيا كبيرا لاهل العلم والأدب والسف سعد الدين التفتاز انى من العلعماء والفضلاء الكبار كتابه المسمور (المطول) باسمه (۱) •

وزامن جلوس الملك معز الدين ظهور أسرة السريداريين فى سبزوار وانبساط رقعة الستيلائهم على خراسان وتفاقم قوة الأمسير قزغن فى التركدتان • ولمعز الدين مع السريدارية والأمير قز عن وقائع سوف نشير المها فى الفصول التالية •

٧ - الملك غيات الدين الثانى ( ٧٧١ - ٣٨٧ه): مات الملك معرز الدين في ( ٧٧١ه) بعد حكم تسعة وثلاثين عاما وخلفه ابنسه الملك غياث الدين المثانى ، لكنه ووجه آخر أمره حملة الأمير تيمسور الكوركانى على خراسان وسيطر الأمير تيمور على هراة في ( ٣٨٧ه) وأسر غياث الدين وقتله مع ابنه وأخيه في ما وراء النهر في ( ٧٨٧ه) وانهارت السرة آل كرت ،

#### اسماء ماوك آل كرت وأيسام هكم كل منهم

```
۱ ــ الملك شمس الدين بن أبى بكــر كــرت ( ٦٤٣ ــ ٦٧٦ ــ) ٢ ــ الملك ركن الدين بن الملك شمس الدين ( ١٧٠ ــ ٥٠٠٥ ) ٣ ــ الملك فخــر الدين بن الملك ركــن الدين ( ١٠٠ ــ ٢٠٠٩ ) ٤ ــ الملك غياث الدين بــن الملك فخــر الدين ( ٢٠٠ ــ ٢٠٠٩ )
```

<sup>(</sup>۱۱) هو سعد الدين مسعود بن عبر بن عبد الله التفتاز انى بن علمساء وحكماء العصر التيبورى ، ولد فى قريته تفتاز ان بالقرب بن نسساً بخراسسان عام ( ۷۲۲ه) و اقام فى خوارزم بركز العلم والأب اذ ذاك . ولمسا سمع تيبور بمقامه استدعاه واسند اليه مهام القدريس بسرخس ثم أتحضره بعد ذلك الى عاصمته سمرقند ومنحه اهتمامه ومكث القنتاز انى بقية عبره بهذه المدينة . وبن آثاره المطول والمختصر . وأغلب آثاره فى المنطق وانصرف والنحو العربيين والفلسفة والكلام والتفسير والفقه وكلها بالعربية ، وله منظومة هى ترجمسة تركية لبوستان المسعدى الشير ازى .

#### أتابكة فسارس

كان السلاطين السلاجقة يديرون أمور غارس بعد انتزاعها مسن الديالمة عن طريق حكام كايوا يرسلونهم اليها من جانبهم ودام هذا المسال نحو خمسة وثمانين عاما وحكم غارس فى خلال هذه الفسترة خمسة حكام من عهد ألب أرسلان حتى عهد ملكشاه الثانى أى عام (١٣٥ه) من طرف السلاجقة ولقب هؤلاء اللحكام وكانوا جميعا مسن غلماء وابناء السلاطين السلاجقة بلقب (أتابك) •

وكان من بين هؤلاء الحكام الأخيرين الأتابكة الذين حكموا عسلى فارس من قبل السلاجقة بوزابه أتابك محمد محمود ابن اخى السلطان مسعود السنوقى وقد عصى السلطان فى ( ١٤٥٩) وقتل فى نفس هدده السنة على يد السلطان مسعود فى أصفهان • وكان لبوز ابه ابن اخ اسمه سنغر (١) ابن مودودثار ليثأر لعمه وكان بوزابه ينيب أخاه وأبسا سنغر مودودا فى غيابه حينما كان يقصد قتال السلطان مسعود فى شيراز • ولما أصيب بوزابه بالقتل اختفى مودود وابنه سنغر وفى تلك الآونسة استولى محمد بن محمود السلجوقى على فارس ، وفى ( ٣٤٥٩ ) آب سنغر اللى فارس وطرد محمدا من هناك وتسلط عليها •

ويقال لأبناء سنعر وهم من جماعات التركمان من نسل رجل اسمه سلغور أتابكة فارس أو الأتابكة السلغوريون وظلوا يحكمون فارس مسن ( ٥٤٣ ) حتى ( ٣٦٦٣ ) تحت طاعة قسواد ايران الأقسوياء ابتداء

<sup>(</sup>١)سسنقر وسنفر وسنجر كلها كلمة واحدة تركية بممنى الصتر .

<sup>-</sup> ۱۳۰ - (م ۳۳ - تاریخ ایران)

بالخوارزميين ثم المغول والايلخانات وقد حفظ قبولهم أمر السلاطين الكيار وأداؤهم المفراج اليهم فارس لمدة قرن تقريبا من المغزو والمفراب الناتج عنه •

ومع أن أتابكة فارس لم يكونوا قط ثقلا سياسيا هاما الا أنهم أبقوا في تاريخ الأدب الفارسي ذكرا طيبا واستاذ الأدب الفارسي وأعذب شعراء ايران السعدي الشيرازي مداح لهم •

## الأتابيك سينغر (٣٤٥ ــ ٥٩٨٨) : ــ

وبعد أن قتل بوزابه فى ( ١٥٥٩) أودع حسكم فارس المكتسساه ابن محمود بن محمد السلجوقى و فى عهد حكم ملكتساه نهض التركمان الذين كانوا تحت امرة السلاجقة ثائرين لما شاهدوا تشعث أمر أسرتهم فقامت جماعة منهم بقيادة سنغر بن مودود حوالى جبل كيلويه عسلى ملكتساه و فى عام ( ١٤٤٣ هـ) تغلب سنغر على جنود ملكتساه وأخذ شيراز وأعلن نفسه أتابك فارس مثقبا بلقب مظفر السدين وأسس الأسرة السلغورية و

أصابت أسرة أخرى المتولى فيه الأتابكة السلغوريون على فارس أصابت أسرة أخرى قدرة كبيرة فى القسم الشرقى من هذه الولاية أى فى الناحية التى على الحدود بين فارس وكرمان والخليج وتشمل بلاد دارابكرد ونيريز وآيج وفرك وطارم واصطهانات واستولوا على هذه الولايات التى تسمى فى ذلك الوقت شبانكاره •

وملوك هذا القسم المعروفون بملوك شبانكاره أو أمسراء اييج كانوا البقول مشهور طبقة من الايرانيين القدماء ويصلون بنسبهم الى أردشير بابسكان •

وكان طوك شبانكاره الذين استولوا على شبانكاره من حدود عام ( ١٤٤٨ ) وهو وقت سقوط دولة آل بويه واستقلوا بها في نزاع دائسم

مع الأتابكة السلغورية بعد تأسيس دولتهم بسبب شبانكاره وكرمان ، فشار النزاع مرارا بين نظام الدين يحيى منهم مع الأتابك سنغرا السلغورى من أجل السيطرة على فارس سيطرة قطعية لكنه لم يستطع المتغلب عليه ، وحمدكم سنغر شيراز أربعة عشر عاما ونشر العدل والمعمار حتى مات في ( ٥٥٨ه ) •

## الأتابك مظفر الدين زنكي مودود (١٨٥٥ - ١٧٥٩):

بعد سنقر صارت الأتابكة لأخيه زنكى الذى كان نهب الصراع مع ملوك شبانكاره طوال مدة حكمه ولم يستطع فى النهاية القضاء عليهم لاسيما وأنهم بلغوا ذلك الأيام قوة فاقت الحدود ولم يعد ممكنا ازائتهم ولكى يزيد الأتابك زنكى من قدرته على الحكم قدم الى السلطان أرسلان ابن طغرل السلجوقي سلطان العراق واستصدره أمر أتابكته الرسمى وظل ملكا عسدة أربع عشرة سنة الى توفى فى ( ٥٧١ه ) .

## سعد بسززنسکی ( ۹۹۹ – ۱۲۳ه) : -

مظفر الدین سعد بن زنکی أحد اکبر أتابکة فارس ظل یصارعه ابن عمه طغرل بن سنغر طوال مدة حکمه حتی غلبه سعد فی ( ۱۹۹۹ ) و استأسر طغرل وصار هو أتابك فارس ثم ضبط كرمان وقصر عنها أيدى ملوك شيانيكاره .

وبعد أن بلغ هذه القوة زحف الأتابك فى ( ٣٠٠ه) اللى أصفهان والعراق وكانتا اذ ذاك فى يد أتابكة آذربايجان وهاجم الأتابك أوزبك بن جمان بهلوان شيراز من أجل أن يصرف سعد بن زنكى عنه وأكثر فيها القنل والنهب ، وبعد هذا بقليل أمر السلطان محمد خوارزم شاه ابنه غيات الدين بالتوجه لتأديب الأتابك سعد أيضا ففر الأتابك من أمامه ولما تفل غيات الدين راجعا الى خوزستان عاد سعد بن زنسكى أدراجه الى غارس وأعداد سيطرته عليها •

وفى ( ٣٠٠٧ه ) ثار المحاكم الذى أرسله الأتابك سعد الى كرمسان واضطربت أمورها فاستولمي عليها السلطان محمد خوارزم شاه وخرجت بهذا عن ملكيته أتابكة فارس ٠

وفى ( ١٦٤ه) قصدا الأتابك سعد العراق وتقدم مهاجما حتى الرى واشتبك مع ملك قوى مثل خوارزم شاه وهاجمهم جيشه لكنه وقع أسيرا وأراد خوارزم شاه قتله لكنه عفا عنه بشفاعة أحد أتباعه واستقر الصلح على ان يترك الأتابك سعد قلعتى استخر واسكنوان (١) مع ربغ مال فارس الى خوارزم شاه وأن يخطب ابنته ( ملكة خاتون )لابن خوارزم شاه أى السلطان جلال الدين المنكبرنى ويبقى ابن زنكى الأكبر في بلاط خوارزم شاه المي شاه وهينة ، بعد هذا أنزل خوارزم شاه الأتابك منزل الاحترام وأرسله الى فارس وعداد الى شيراز ،

ولما علم الابن الثانى للأتابك وهو أبو بكر بقرار صلح أبيه مسع خرارزم شاه لم يرض به ولا بتزويج أخته من جلال الدين غثار على أبيه وخف الى صده ، وجرح الأب والابن أحدهما الآخسر على مفربة مسن قلمة اصطخر وأسر أبو بكر وأودع محبس هذه القالمة وأتى الأتابك سعد فارس وأوفى بعهده مع خوارزم شاه ٠

ولم يقدم الأتابك من بعد عودة السلطان جلال الدين المنكبرني الى اليران وحمالته في العراق حتى ( ٩٦٣ه ) حين توفى على قتال أو حسرب وانما أمضى بقية عمره في تشييد أبنية الخير من السوق والمسجد والرباط والحمام وشق المترع والمحصون حول شيراز وتشجيع اهل العلم والأدب وقد مدحه بضبعة نفسر من مشاهير شعراء المارسية ، وما يقال ان الشيخ السعدى أخذ تخلصه من اسم هذا الأتابك قول خاطىء تماما ،

<sup>(</sup>۱۱) اشكنوان أو شكنوان مع اصطخر وقلعة شكسته كانت ثلاث قلاع غيما حول مدينة اصطخر ويقال لها القباب الثلاث لوقوع ثلاثتها غوق ثلاثة جبال (سسياقي).

الأتابك أبو بكر بن سفد ( ٩٢٣ = ١٩٥٨ ) : -

بعد الأتابك سعد صار حكم فارس الني البغه الأتابك أبي بكر وهو أشهر الأتابكة السلغوريين وقد بلغت في عهده قوتهم أوجها ولقوث فارس كثيرا من العمار والازدهار • وكان الأثابك أبو بكر رجسلا عاقسلا بعسيد المنظر ، ولما قام بترميم ما تنفرب في قارس في عهد أتابكة المالجبقة وغزوات السلطان غياث الدين وطوك شبانكاره ذخل طاعة أوكتاى لهليفة جنكيز والانقياد له ورأى الصلاح في التسليم لأمر المغول والنينقذ المليم فارس من هجومهم وكانوا في هذا الأوان أي في ( ١٣٣٣ ) قد ســووا اصفهان آخر مدينة كبرى بالعراق بالارض ولهذا ارسل ابن اخيسة الى بالأط أوكتاى وتعهد بأداء خراح فارس وبهذا النصرف المحكيم خفظ جنوب ايران من أضرار غزو جند المعول ، واكيلا يدع في يد المعول أي ذرجيمية للاغارة على غارس وكانت في تلك الأيام من أعنى ولايات أيران بسبت تجارتها الخارجية العامة كان يرسل سنويا ابنه سعدا وبرقته أحد ابناء أخوته بالخراج الى حضرة الخان وكان يسمح لشعثاث التتر بالأهامة بشيراز في (بيرون) ويهيء لهم أسباب الراحة من كل شيء ويعلم العامة من الاقتراب اليهم • والخلاصة أن فارس نعمت في عهده بالأهان والتعمار فصارت مركز تجمع الشعراء والفضلاء والعلماء الذين فروا فزعا من أمام المغول وصلموا مأرو أحهم وراموا ناحية هادئة ولما كان الأتنابك أبو كر يؤلى هؤلاء الناس بالتربية والمراعاة ويهيىء لهم أنسباب الاطمئنان فقد اجتمعوا حوله وأثبتوا اسمه ضمن أشعارهم أو تصانيتهم البات خير وأشهوهم السعدى الشيرازي الذي نظم كتابه (بوستان) في ر ١٥٥٥ ) باسمه .

وكان الأتابك أبو بكر كأبيه في كثرة تعميينه أبنية المجيز في شيراز كان من بينها دار كبيرة للشفاء عولج فيها اللرضي بالمجان وكان يصرف الهم الدواء والعذاء • وكان أبو بكر رجلا دينا زاهدا صوف المعرب هزميا للصالحين والزهاد والدراويش وأوقف على هؤلاء الناس أوقافا كثيرة •

وفى ( ١٦٨٨ ) أى فى العام المخامس من حكم الأتابك أبي بكر جدود : جيشه على المخليج الفارسي واستولى على عمان والبحسرين ( مسقط )

وكيش وشاطىء الخليج من البصرة حتى سواحل الهند وطوت شهرة قوته حتى الهند وخطب له فى بعض البلاد ولقب من يومذاك بلقب (سلطان البر والمبحر) •

ولما وصل خبر وفاة الأتابك أبى بكر لمسمع ابنه سعد وهو فى طريقه المى مقر هولاكو ناله المرض وقبل أن يبلغ سعد شيراز ويخلف أباه وافاه أجله فى احدى قرى (تفرش) بعد موت أبيه باثنى عشر يوما أى فى السابع عشر من جمادى الأولى وكان فى حياة أبيه يلقى الاحترام ويولى أهل العدم والأدب برعايته ، والشيخ السعدى (١) من خواصه وأخذ تخلصه من اسمه ودبع كتابه (كلستان) باسمه (٢) ٠

(۱) السعدي الشير ازى المتوفى نحو ( ۱۹۱ أو ۱۹۶هـ) هو شرف الديسن مصلح بن عبدالله من كيسار ونوابغ الادب الفارسي ، ولد بشيراز نحو عسام ( ١٠٠٦ه ) وبدا تعلمه بها ثم رحل عنها الى بغداد حيث اكمل تعليمه بمدرستها النظامية . وقد أقبل السعدى على التطواف لحبه للسياحة وبسبب الصراع بين الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وهجوم المغول وطأل سفره حتى أربى على الثلاثين عاما أو ماهز الأربعين وحاب بلاد المسلمين تقريبا . وآب سعدى الى موطنه شيراز حين استقرت أمورها وأخذ في التأليف ، ويعسد المسعدى من الشعراء الايرانيين العظام أن لم يكن أعظمهم على الاطلاق كما يعتبر استاذ النشر المسجع الموزون ومن مبرزى الكتاب . ونظم السسعدى التصيدة والتطعة والرياعي والترجيع بنسد ( مجموعات من الشسعر لكل منهسا وزن ومانية مختلفان وآخرها بيت يتتكرر بقانية مختلفة يسمى الترجيسع) والنركيب بند ( هو الترجيع بند الا أن البيت المسمى بالترجيع لا يتكرر ) غير أنه يمكن القول أن الغزل اعتسلي انواع الشيعر كلها بالسعدي الذي بلغ به نروة لطفه وجماله حيث يجمع السلاسة والصناعة والسهولة والامتناع . وآثار مسمدى هي ديوان غزلياته من الطيبسات والبدايسع والخواتيسم والغزليات التقليدية ثم البوستان والقصائد واللمعات والرباعيات والترجيعات · · : أما كتابة الكلمستأن ( بمعنى البوستان ) نهو كتاب قيم في الناثر المسزوج بالشمر ، وقد أفرغ الشباعر تجاربه وما رآه في أسفاره وما سمعه في أعماله غيدت حاوية للمواضيع الاخلاقية والمواعظ والحكم ومضامين العشسق واللطف والجمال . وقد ترجمت آثار السعدى الى اللغات الاجنبية غصار بها شاعرا

(٢). السعدى يقول في هذا :

على الخمسسوص كه ديباجسه همسا يسسونش

بنام سعد ابی بکر سعد بن زنکی است سیاتی

أى - عملى الخصيوس وديباجتسم الباركة

بنام سعد ابی بکر سبعد بن زنکی است (سیاتی) .

#### الأتابكة السلفوريون الباقسون:

وبعد أن حمل سعد بن أبى بكر بن زنكى الى شيراز اختير للاتابكية ابنه محمد الصغير السسن ، وبما أنه سقط مسن سقف القصر وهسو فى الثانية عشرة فى ( ١٦٦ه ) أعطيت الاتابكية لأحد أحفاد سسعد بن زنكى وكان السمه محمدا أيضا ، ولما كان محمد هذا سفاكا جائرا فاسقا فأمسك به الأمسراء فى ( ١٦٦٩ ) وأرسلوا به الى مقر هولاكو وبلغ أغوه سلجوقشاه الحكم ، لكنه قتل فى ( ١٦٦٩ ) بيد أحد قواد هولاكو الذى السلبوقشاه الحكم ، لكنه قتل فى ( ١٦٦٩ ) بيد أحد قواد هولاكو الذى أرسله لتأديب الأتابك ولم يبق بعده رجل من الأسرة السلغورية ففوض المغول حكم شيراز لبنت الأتابك سد بن أبى سسعد وهسى (لبش خاتون ) التى زوجها هولاكو فى ( ٣٦٣ه ) لابنه منكو تيمور فضمت فارس رسما الى ديوان الايلخانات ، وتوفيت أبش خاتون فى ( ٤٨٨٩ ) فى تبريز ومع أن استقلال السلغوريين قد انتهى فى الحقيقة من عام ( ٣٨٨٩ ) الا أن أبش خاتون أعاد السلطان أحمد تكودار تنصيبها على حكومة فارس فى العهد الايلخانى وظات بها حتى عام ( ٣٨٣٩ ) حين ذهبت الى فارس فى العهد الايلخانى وظات بها حتى عام ( ٣٨٣٩ ) حين ذهبت الى تبريز لحضور محاكمة بها ثم توفيت هناك فى العام تاليه ،

## أسماء أتابكة فارس وأيام هكم كل منهم

- ۱ سنغر بن مودود (۵٤٣ ـ ۵۵۸ ) ٠
- ۲ ــ زنکی بن مودود (۸۵۸ ــ ۱۷۵۸) ٠
  - ٣ ـ تكله بنزنكي ( ٧١٥ ـ ١ ٥٥٩) ٠
- ٤ ــ طفرل بن سنغر بن مودود ( ١٩٥ ــ ٩٩٥م ) .
  - ه ــ سعد بن زنکی ( ۹۹۹ ــ ۲۲۳ه) ۰
  - ٣ ــ أبو بكر بن سعد ( ٦٢٣ ــ ٢٥٨ م ) .
- ٧ ــ الأتابك سعد بن أبي بكر في ١٥٨ه ( اثنا عشر يوما ) ٠

۸ \_ محمد بن سعد ( ۲۰۸ \_ ۲۹۰ه) ۰ ۹ \_ محمد بن سلغور بن سعد ( ۲۶۰ \_ ۲۹۱۹) ۰ ۱۱ \_ سلجوقشاه بن سلغور ( ۲۹۱ \_ ۲۲۲ه) ۰ ۱۱ \_ أبش خاتون بنت سعد أبى بكر ( ۲۹۲ \_ ۲۸۲ه) ۰

## ٣ \_ قراخطائيو كرمان

تأسيس سلسلطة القرافطائيين في كرمان كان على نحو ما نعلم بيد براق المحاجب أحد الأمراء الكبار للسلطان غياث الدين بن السلطان محمد خوارزم شاه ولقب براق بقتلغ خان ولذا تعرف هذه الأسرة أيضا بالأسرة القتلغ خانية ٠

وحينما وصل جنكيز الى خراسان قدم براق الحاجب باجازة السلطان غياث الدين اللي كرمان واستولى عليها في ( ١٩٩هـ) ومات في ( ٢٧٣هـ) وأمضى مدة حكمه مطيعا للمغول ٠

وظل أتباع براق الحاجب يمكمون كرمان حتى ( ٧٠٣ه) ولم يستطع أحدهم الاستقلال بحكمه بل كانوا دائمي الطاعة والانقياد للالخانات •

وأشهرهم (سلطان حجاج) ( ٢٥٦ – ٢٧٦ه) الذي بلغ الامارة من بعد أبيه قطب الدين محمد ابن عم براق ولما كان صغير السن وقت بلوغه الحكم أدارت امرأة أبيه (قتلغ تركان) التي كانت أولا زوجة لبراق ثم تزوجت بقطب الدين محمد بعد وفاة براق أمور كرمان من طرف هو لاكو وشهرت هذه المرأة بالعدالة والكفاءة ومراعاة أهل العلم والأدب وبالتعمير وزوجت احدى بنتيها وهي (بادشاه خاتون) أباقا خان لكي تحكم أساس حكمها في كرمان وتسد الطريق أمام مطالبة سلطان حجاج وأخيه أي ابني زوجها و

ولما بلغ حجاج حد الرشد أساء معاملة زوجة أبيه فولت قتلغ تركان وجهها شطر معسكر أباقا زوج ابنتها وشكت اليه فحرم حجاج من تدخله في أمور سلطنة كرمان فلاذ بالذهاب الى سيستان والهند ومات بنفس هذه المحدود في ( ٩٩٠ه) ٠

واستقلت قتلغ تركان بحكم كرمان حتى ( ١٨٦ه) وفى هذا العام حصل الابن الآخر لزوجها وهو (سيور غتمش) من السلطان أحمد تكودار على أمر بامارة كرمان ولما لم تستطع قتلغ تركان الغاء الأمر ماتت حسرة فاستقل سيور غتمش بحكم كرمان ٠

ولمى سيور غتمش كرمان مدة عشر سنوات ( ١٨٦ ــ ١٩٦٩ ) الا أن المته ( بادشاه خاتون ) التى تزوجها كيخاتو بعد وفاة أباقا كانت نزاعــة دائما الى توهين أمره الى أن هلك حاميه أرغون وتملك كيخــاتو فقدمت بادشاه خاتون الى كرمان متذرعة برؤية وطنها وقبضت على سيور عتمش وألقت به فى ( ١٩٦٩ ) حبس احدى القلاد • ومع أن سيور غتمش خلص من حبسه بعد قليل بعون زوجته كردوجين ابنة منكو تيمور بن هــولاكو والبش خاتون السلغورية لكن لم يطل به الوقت حتى سقط بيد كيخــاتو الذى تركه تحت تصرف زوجته بادشاه خاتون فأوردت هذه الرأة أخاها في ( ١٩٣٣ ) مورد الهلاك •

وبعد أن قتلت بادشاه خاتون أخاها سيور غتمش جعلت من نفسها واليا لكرمان في ( ٢٩١ه) وكانت كما نعرف ابنة قطب الدين محمد وقتلغ تركان واشتهرت بحسنها وفضلها وأدبها وسمت نفسها بعد الاستيلاء على منصب أخيها ( حسن شاه ) •

وفي ( ١٩٤ه ) خرجت كرمان عن يد بادشاه خاتون عن طريق بايدو وباصرار من كردوجين وشاه عالم أخت سيور عتمش التي تزوج بها الايلخان الجديد دوكان من استولى على هذه المدينة هي كردوجين التي سلمت لها بادشاه خاتون فقتلتها انتقاما لسيور غتمش واعتلت كردوجين مقامها الهارة كرمان •

و آخر ملك قرا خطائى لكرمان هو قطب الدين شـــاه جهان بن سيور غتمش الذى ولى من جانب غازان كرمان فى ( ٢٠٧ه) الا أن أولجايتو عزله بعد جلوسه لما رأى منه عدم الكفاءة والميل الى العزائدة وتدولت كرمان الى حكم شحنات المغول الماشر ٠

وكان لقطب شاه جهان البنة اسمها (مخدوم شاه خان قتلغ) تزوج بها الأمير مبارز الدين محمد المظفرى وأكثر سالاطين آل المظفر مان أبنائها .

## أسماء قراخطائيو كرمان وأيام كل منهم

```
    ا براق الحاجب بن كلدوز
    ا بركن الدين مبارك خواجه بن براق
    ا بركن الدين مجمد البن اخى براق
    ا بين قطب الدين قطب الدين وأمه عصمة الدين قتلغ تركان زوجة قطب الدين
    ا جائل الدين سيور غتمش بن قطب الدين
    ا جائل الدين بيور غتمش بن قطب الدين
    ا جائل الدين بادشاه خاتون بنت قطب الدين
    ا بين محمد شاه بن سلطان حجاج ( ١٩٢ – ١٩٢٩ )
    ا بين محمد شاه بن سلطان حجاج ( ١٩٤ – ١٩٢٩ )
    ا بين محمد شاه بن سلطان حجاج ( ١٩٤ – ١٩٢٩ )
    مظفر الدين محمد شاه بن سلطان حجاج ( ١٩٤ – ١٩٢٩ )
    مظفر الدين شاه جهان بن سيور غتمش ( ١٩٠٢ – ١٩٠٧ )
```

#### ٤ ـ أسرة اينجو وآل الظفر

بعد جلوس أبى سعيد على عرش الايلخانية نظر الى شاهزاده خانم كردوجين ابنة ابش خاتون ومنكو تيمور أى زوج سيور غتمش القراخطائى نظر العناية ففوض اليها حكم فارس مراعاة لمودتها وحبها وكفاعتها المتى أظهرتها فى وفاة أولجايتو فى ادارة أمور السلطنية حتى دخول أبى سعيد لسلطانية وكان حكمها لفارس من أول ( ٧١٩ه) فوقعت هذه الملكة برها وبحرها تحت تصرفها ومقطعة لها مقاطعة تامة ولم يكن لها من بعد أمها ابش خاتون رئيس أو قائد معين فدخلت كردوجين أرض أجدادها تحفها مظاهر المعزة وكانت امرأة عاقلة محبة للخير فأنشأت تنشر العدل وتشيد أبنية الخير وتبسط يد البذل والجود فأقامت نحو اثنى عشرة مدرسة ورباطا ومستشفى ومسجدا وسدا وأوففت عليها كثيرا من الأوقاف ، وحين أن أرسلت بهدايا وتقدمات نفسية الى أبى سعيد أصدر لها السلطان أمرا ماكيا باعفائها من دفع الضرائب .

ولا يعرف متى ماتت كردوجين وأما ما يعرف عنها أنها تزوجت فى بداية حكمها بالشحنة المغولى بشيراز ، نم الأمير تشوبان من بعده وخللت فى حكم شيراز فى ( ٢٩٩ه ) لأن فى هدف اللعام قدم الأمير مبارز الدين محمد بن المظفر من يزد الى كرمان اليها كما قدم ابن زوجها قطب الدين شاه جهان وبنى مبارز الدين بابنة قطب الدين وهى مخدوم شاه وعاد بها الى يزد .

وفى عهد حكم كردوجين لفارس أرسل الأمير تشوبان أحد خاصنه وكان وكيلا للأملاك الايلخانية اللخاصة أو ما تسمى بأملاك اله (اينجو ) واسسمه شرف الدين محمود الى وزارة فارس وكرمان ويزد وكيش واللبحرين ، فوضع شرف الدين محمود هذا الذي كان يعد نفسه منتسبا

لعبد الله الأنصارى (۱) بلاد جنوب ايران من الصفهان حتى جزر الخليج تحت ادارته المالية وعرف بالأمير شرف الدين محمود اينجو فتجمع له مال كثير عن هذا الطريق حتى أن حاصل أملاكه الشخصية السنوى كان يبلغ فى أواخر أيام سلطنة أبى سعيد مائة تومان أى ألف ألف ذهبا وبعد كردوجين استقل محمود شاه بهدده النواحى تماما وكان رجسلا ذا كفاءة وذكاء ويسار ويتحدث بجسارة أمام أبى سعيد وعزله أبوسعيد كما سبق من حكم فارس فى ( ٤٧٧ه) لكن محمود لم ينصع لأمره وأعلن تمرده وعفا السلطان عن قتله بوساطة غياث الدين الوزير وحبسه بقلعة طبرك بأصفهان ، وبعد قليل أرضى الوزير السلطان عليه وخلصه من حسه وأقام محسمود بالمعسكر و وأمر أبو سعيد بابنه جسلال الدين مسعود شاه فارسل الى بلاد الروم لدى أمير شيخ حسسن التشوباني حسمود شاه فارسل الى بلاد الروم لدى أمير شيخ حسسن التشوباني

وكان الموزير غياث الدين اهتمام بأسرة اينجسو أي محمود شساه وأولاده جلال الدين مسعود شاه وغيسات الدين كيفسرو وجمال الدين أبو اسحاق حسن وأدخلهم في أعمال الديوان ، ولما أن محمود شاه غالب

<sup>(</sup>۱) هو أبو اسماعيل عبد الله بن محمد الانصارى من صوفية الترن الخامس الاشاهير عاصر السلطان الب أرسلان السلجوقى والوزير نظلما الملك ، ويصل نسب عبد الله الانصارى الى المجاهد أبى أيوب الانصلاى الذي غزا مع يزيد بن معاوية القسطنطينية ( ٩) أو .ه ه) واستشعد أمامها ودفن على أبوابها ( أنظر الكامل لابن الأثير جج ١٩٥/ ١٩٧١) ، ولد عبدالله بهراة واشتهر في شبابه بالتبحر في العلوم الادبية والدينية وهفسظ الصمعر المورقي ومهر في علم الحديث والفقه واخذ التصوف عن الشيخ أبى الحسسن المخرقاني ( متوفى ٢٥) ه ) كما استفاد من الشيخ أبي سعيد بن أبي الخير متوفى ٠٤) ه ) ، نظم عبد الله الشعر باللفتين والف كثيرا من بينها ترجمة طبقات الصونية للسلمي الى اللهجة الهروية وتفسير للسرار المؤلف هسسام طبقات الصونية للسلمي الى اللهجة الهروية وتفسير للتبرار المؤلف هسسام ( ٥٠٠ه ) ، وللانصارى رسائل غارسية اخرى مثل مناجات ناسب وزاد العارعين والمي نامه وكنز السلكين ورساله دل وجان أو رسالة القلسب والروح وقلندر ناسه ، ويمكن اعتبار نثره رائسد النثر المورون والمسجم والورى الأدماري عام ( ١٨) ه ) .

اقامته بالمعدكر السلطاني فقد كان يعد قبل عصيانه لأبي سعيد مستشار أ للوزير وموصو لا منه •

ولما كنا شرهنا تفصيل قتل شرف الدين محمود شاه بيد أربا كاون وفرا أولاده وقتل اربا كاون بيد أولاد محمود شاه فليس اعادة هذا الشرح هنا ضروريا وحسبنا القول ان على بادشاه بعد تغلبه على ارباكاون أرسل مسعود شاه اينجو وبصديته الأمير بير حسين بن الأمير محمود بن الأمير تشوبان في ( ٤٠٤٠ه ) الى شيراز وخول لأمر الأمير بير حسين حكم فارس ويزد وكرمان ، فاستوزر بير حسين سلطانشاه أخا مسعود شاه لكنه بعد قليل قتل سلطانشاه ، ولما استقدم بير حسين من يزد الأمرير مبارز الدين محمدا استوحسن مسعود شاه اينجو من كليهما فتركهما الى كاررون ومنها رحل الى شيخ حسن الكبير ببعداد ،

وفى ( ٧٤٢ه ) غوض الأمير بير حسين حكم أصفهان الى شديخ أبى اسحاق أخى مسعود شاه وسلطان شاه ، واستدعى شيخ أبو اسحاق كما مر ملك أشرف أخا شيخ حسن الصغير لمقتال بير حسين وأخذ فارس منه انتقاما لمقتله أخاه والسدتولى أشرف بيسر على شديراز وطرد بدير حدين ، ونجح أبو اسحاق بعد قليل فى أن يخرج شيراز عن يد أشرف فى نفس ذاك المعام بعون أهلها وأن يصير حاكما عليها .

أما الأمير مسعود شاه أخو شيخ أبى اسحاق الذى سبق أن هرب الى بعداد فقد أمره شيخ حسن الكبير حاكمها بالتوجه مع الأمير ياغي باستى بن الأمير تشوبان قبل أن يعلم بوقائع بير حسين وملك أشرف الى شيراز فأتياها في ( ٧٤٣هـ ) وقت الستيلاء شيخ أبى اسحاق عليها ٠

ولما ذهب أبو اسحاق الى كازرون حرك الحسد ياغى باستى اللى قتل مسعود شاه فعاد أبو اسحاق بمدد من اهل كازرون الى شيراز ولم يطق ياغا مقاومته فهرب الى ملك اشرف بالعراق فاستقر أبو اسحاق فى شيراز وخطب له فيها ونقش اسمه على عملتها ونادى بنفسه ملكا رسميا عليها و

### أصل آل المظفر ونسبهم : -

آل المظفر وهم أولاد الأمير مبارز الدين محمد بن المظفر من نسل واحد من أهل خواف احدى قررى خراسان واسمه غياث الدين حاجى وقد هاجر حاجى هذا عن موطنه وقت استيلاء جنكيز على خراسان وأتى اللي يزد وأقام بها وكان له ثلاثة أولاد هم أبو بكر ومحمد ومنصور ولحق الأولان بخدمة الأتابك علاء الدين بن قطب الدين بن محمود شاه ولحق الأولان بخدمة الأتابك علاء الدين بن قطب الدين بن محمود شاه الثلاثمائة فارس الى معسكر هولاكو حينما أزمع على فتح بعداد وأمر أبو بكر بمرافقة جيش المفول المتجه الى حدود الشام ومصر وقتل في الطريق في حروبهم مع أعراب البادية ورجع محمد الى يزد وظل بسلاط الإتابك حتى وفاته ولم يعقب هذا الولدان و

أما الابن الثالث لغياث الدين حاجى وهو منصور فكان مع أبيسه بيزد ورزق ثلاثة أبناءهم محمد وعلى المظفر ، ولم يعقب على بن منصور المذى مات مغمورا • أما محمد والمظفر وفكانت لهما ذرية تولد منها سائر ملوك آل المظفر • وكان المظفر الابن الأصغر لمنصور بن غياث المدين حاجى رجلا عاقلا شجاعا ودخل خدمة الاتابك يوسف شاه بسن الأتابك علاء الدين ( ٢٦٢ - ٢٩٠ه) وأعطاه الاتابك حكم مدينة ميسد • ولما أهلى يوسف شاه يزد خوفا من المغول وتحرك الى سيستان ليلتجى ولما أهلى يوسف شاه يزد خوفا من المغول وتحرك الى سيستان ليلتجى بالأمير نوروز رافقه المظفر وقد لقب بالأمير شرف الدين • ورأى الأمير شرف الدين المظفر أثناء سفره من بعض أمسراء الأتابك هما بقتله ، غمر ج الى كرمان وانظم الى خدمة جلال الدين سيو غتمش القراخطائى فتعهده القراخطائى بالعناية • وبعد فترة آب المظفر الى يزد وذهبمنها في المعسكر الايلخاني وتعرف الى أرغون خان ونال رتبة حارس للخان وظل بجيش الايلخانات عهد كيخاتو وغازان • ولما عصى أتابك لور كيخاتو وقت جلوسه وعزم كيخاتو تأديبه اختار الأمير المظفر ليقوم بهذه المهمة ، ويمم المظفر وجهه الى لرستان وكانت بينه وبين الأتابك افر اسسسياب فيمم المظفر وجهه الى لرستان وكانت بينه وبين الأتابك افر اسسسياب

علاقات مودة فانتهى الأمر المى المسالمة ورافق افراسياب الأمير المظفر المى المعسكر الايلخانى فنزل كلاهما من الايلخان منزل العناية وخمدت فتنة لرسئتان •

وبعد وفاة كيخاتو صار المظفر في غازان خان في (١٩٤ه) وعاش لديه ولدى خلفه أولجاتيو مقربا محترما وتقلد أثناء ذلك بعض المناصب الهامة وظل برتقى امره حد ان أصدر أولجاتيو آمرا بأن يلى ارشاد وحفاظ طرق الولايات بين كرمنشاه ولمرستان حتى هراة ومرو وأبرقو مع حكومة مدينة مييد وقضى الأمير المظفر حينا في مبيد وأغلب الأحيان في المعسكر الايلخاني الى أن عاد الى وطنه في (٧٠٧ه) وفي (٧١٧ه) ووقتما توجه أولجاتيو الى بعدالد حف المظفر ومعه ابنه مبارز الدين الى ركبه عن طريق شيراز وجبل كيلويه وبلغ المعسكر ببعداد وأذن له الايلخان بالمعودة بعد أن صاحبه مدة وفي عودة المظفر أمر بقتال المتصردين في سبانكاره و لما فرغ من تسكين فتنة هذه المناحية أصابه الوهن والتعب في نفس شبانكاره فلاقاه أجله فيها في الثالث عشر من ذي القعدة (٣١٧ه) وحمل جسده الى مييد و

وقد أعقب الأمير شرف الدين المظفر بن منصور بن غياث الديسن هاجى الخراساني ولدا وبنتين ، وولده هو الأمير مبارز الدين محمد الذي يعدد أول آل المظفر .

## الأمر مبارز الدين محمد ( ٧١٨ ــ ٥٥٧ه ) ــ

لم يزد مبارز الدين حينما مات والده عن ثلاثة عشر عاما لهذا عمد أعداء اسرته الى اتهام ابيه بالظلم والتعدى أمام الوزير رشيد الديسن فضل الله وادعوا أملاكه التى احتازها وأتى الأمير مبارز الدين معسكر أولجاتيو وظل به حتى آخر عهد حكمه • ولما خلف أبو سعيد أباه أبقاه في نفس مقامه وأرسله في (٧١٧ه) الى مبيد •

وفى ( ١٨٨ه ) قدم من شبانكاره المى يزد أخو شيخ أبى استحاق اينجو وهو الأمير غياث الدين كيخسرو وعقد مع الأتابك فيها أسباب المودة ثم عجل منها المى ميبد وتوثقت بينه وبين الأمدير مبارز الدين عرى الصداقة ، لكنه الأمر لم يطل اذ شب تزاع بين نائب الأمير كيخسرو وأتابك يسزد لأمر بسيط فقتل الأتابك وكان فظا نائب الأمير كيخسرو وفهاجم كيخسرو ومبارز الدين الأتابك بعد استئذان أبى سعيد وهزماه فى هذا النحو فى ( ١٨٨ه ) وانتهت حكومتها الى الأمير مبارز الدين من طرق الايلخان بعد اتصاله به •

وبنى الأمير مبار الدين كما سبق القول فى ( ١٣٧٩ ) بابنه قطب الدين شاه جهان الحاكم المقراخطائي لكرمان وهي خان قتلغ مخدوم شاه وهذه المرأة هي أم شاه شجاع وشاه محمود وسلطان أحمد ٠

بعد وفاة السلطان أبى سعيد ثار فى اكل جانب من المولايات الايلخانية من يطالب بالاستقلال وأخذ الأمير مبارز الدين بدوره أهبته لهذا الأمسر أيضا ومهد المجال لكى يستقل أيضا الأنسه لم يسكن من بقية الأسرة الايلخانية الرجل القوى الذى يجعل اعداءه لا يتجاوزون حدودهم وكان الوزير الكفء غياث الدين قد لقى القتل أيضا ولما كان كل وال يدعسى نصيبا له من تلك البلاد الواسعا وكان الأمير مبارز الدين قائما من عام (٣١٧ه) حتى ذاك الوقت بالقضاء على فتن جنوب ايران وضبط طرقها فأخذ يطالب بنصيبه ويدعو الى خلافته أتابكة يزد خلافة مستقلة ٠

وكانت فارس كما سبق شرحه فى تلك الآونة تحت سيطرة شيخ أبى اسحاق واخوته وكان هذا الأمير يرنو ببصره المي يزد و ولهذا أتاها فى ( ٧٣٧ه ) بأمر أخيه جلال الدين مسعود شاه فلما تلقاه مبارز الدين بالاحترام التام ترك المدينة المي كرمان ويعد قليل عساد الى يرزد ثانية ليسيطر عليها بحجر أنه عائد المي شيراز لكنه لم يقو على مبارز الدين وانتهى الأمر بتخليته المدينة بوساطة أحدد العلماء واوبتسه المي شيراز و

وفى (٧٤٠) رأينا أن الأمدير بير حسين التشدوبانى بلغ قارس واستمد الأمير مبارز الدين فأتيا متحالفين الى شيراز ولاذ مسعود شاه بالفرار الى كازرون فطوى الأمير بير حسين فارس تحت تصرفه وترك حكم كرمان التى كانت تبعا لفارس الى مبارز الدين فاستولى عليها في (١٧٤١)٠

وبعد أن اطمأن شيخ ابو اسحاق من ناحية فارس وطررد عنها الأمير بير حسين وملك أشرف أزمع على فتح كرمان وقد أدعى حكمها بعد أن دانت له اصفهان وهرمز بالطاعة وخطب له فيهما وسكت عملتهما باسمه ولا سيما وأن كرمان كانت جزءا من أملاك أجداده فجرد جيشا كبيرا عليها وتقدم الى (سيرجان) لكنه فشل فى دخول تلعتها مما أجبره عيلى تخليتها وتقدم حتى قبل كرمان بخمسة عشر فرسخا ، وسمع أن الأمير مبارز الدين قادم بجيش متأهب لصده فنصحه بعض مرافقيه بالعودة الى شيراز فانتصح وعداد ،

ولما عاد شيخ أبو اسجاق قام الأمير مبارز الدين بقتال عشيرتين من قبائل المعول هما (أوغانى) و (جرمائى) بسبب عصيانهما وكانتسا قسد أتيتا كرمان منعهد بسيور غتمس وايلخانية أرغون للمحافظة على حدودها، ثم عهد الى شيخ أبى اسحاق آلا يدخل امير شيخ الأوغاني رئيس العشيرة الأولى شيراز الا أن ابا اسحق الذي لم يتخل عن فكرة ضم كرمان ويزد الله نقض هذا العهد في (٧٤٧ه) لما رأى مبارز الدين في عنت شديد وتظاهر بارسال خمسة آلاف فارس لمدد مبارز الدين بكرمان وأمرهمان ينضموا الى عدو مبارز الدين حين يشرع المقتال ، وزحف هوالى يزد ومع أنه أخذ يزد لكنه لم يقدو على شاه مظفر ولد مبارز الدين في مييد وعلم أن جنوده و الأوغانيين مع ضربهم الحسار على كرمان وغلبتهم لبارز الدين لم يتمكنوا من الاستيلاء على المدينة لهذا اضطر الى الصلح والعودة الى شيراز و

وف ( ٧٤٩ه ) أرسل الأمير مبارز الدين ابنه شاه شجاع الذي لم يزد

- ۲۹۰ - (م ۲۴ - تاریخ ایران)

وقتها عن السادسة عشرة لتأديب الأوغانيين والجرمائيين وغلب شسساه شجاع هذه اللجماعات فى مناطق كرمان الحارة • وبعث أبو اسحاق أحد قادته لما سمع بتمرد هذه اللطسوائف الى هرمز ومكران لكى يحسسن أموالهما ويأتى كرمان فيمد المتمردين على آل المظفر ، لكسن هذا القائد استجاز خيانته وانضم الى آل المظفر فأدى هذا الى قوة أمسر المظفريين وهن أمسر أبى اسحاق •

وفى ( ٧٥١م) عاود أبو اساق هجومه على يزد لكنه لم يحقق شسيئا فعاد اللى شيراز وفى السنتين التاليتين أيضسا أنفد أحد أمسرااء السروم المفار اليه من ملك أشرف لفتح كرمان فلم يجد نتيجة كذلك وهزمه مبسارز الدين فعاد اللى فارس مهزوما •

# قتل شيخ أبى اسحاق في ( ٧٥٨ ه ):

غضب مبارز الدين لكثرة تعدى شيخ أبى اسحاق وأتباعه على كرمان ويزد فأزمع على ضم شيراز والقضاء عليه ونصب في ( ١٥٧٥) ابنسه شاه شجاع وليا لعهده وتوجه معه الى شيراز ، فلما علم بذلك أبو اسحاق سير القاضى عضد الدين الايجى (١) العالم الكبير المعروف يطلب الصلح من مبارز الدين ، فاستقبل مبارز القاضى عضد باختفاء بالغ لكنه رفض طلب أبى اسحاق قائلا انه نقض العهد سبع مرات ولا يمكن الوئسوق بعهوده قعاد القاضى عضد الدين بغير فائدة وتقدم مبارز الدين صوب شيراز وفي صفر ( ٤٥٧ه) نزل حواليها وألقى بحصاره عليها ، واستغرق شيراز وفي صفر ( ٤٥٧ه) نزل حواليها وألقى بحصاره عليها ، واستغرق حصار شيراز نصف عام ولم يقنط مبارز الدين مع أنه أصيب بالمرض خلال مدة الحصار ولقى ابنه شرف الدين المظفر حتفه ايضا بل زاد مسن

<sup>(</sup>۱) هو عضد الدين عبد الرحمن احمد الايجى المتسوفي ( ٧٥٦ه ) مسن علماء غارس المعسروفين ومسن مدينة ايج ، تولى القضاء وكان شسساغمى المذهب ، وله تواليف كثيرة بالعربية في الغلسفة والكلام والأخلاق والمذهب الشهرها ( المواقف في علم الكلام ) الذي يعد من الكتب المعتبرة في علم الكلام .

كفاهه حتى انتهى بالاستيلاء على المدينة فى الثالث من شوال من العام نفسه وكان ابو اسحاق فى أيام الحصار يمضى غالب وقته متغافلا خميرا سكيرا لاهيا وضاق جمع من اهل المدينة بأفعاله فاتصلوا سرا بالأمير مبارز الدين وفتحوا اهدى بوابات الدينة لجنوده وهرب أبو اسحاق واستصرخ شيخ حسن الايلكانى ، فقدم هذا من بغداد اليه مددا بلغ ألفى جنسدى هزمهم أيضا شاه شجاع فاضطر أبو اسحاق الى الاعتصام باصفهان ووقع ابن له عمره عشر سنوات وجماعة من قواد جيشه أسرى لآل المظسفر في هذا تحت تصرف المظفريين و وبعث مبارز الدين شاه شجاع لحكم كرمان وأقام هو بشيراز و

وفى ( ٥٥٥ه) أناب مبارز الدين ابن اخته شاه سلطان عنسه فى شيراز وتوجه لاستئصال شأغة أبى اسحاق باصفهان واستدعى اليه شاه شجاع من كرمان ٠

وفى غياب مبارز الدين قام نفر من أهل شيراز واتباع أبى استحاق بدعوة عشائر الأوغانية والجرمائية المثورة على عمال آل المظفر الا ان شاه شجاع أوقف الجميع عند حدودهم وأمن فارس وخف الى أبيه مبارز الدين وحصر الاثنان أصفهان •

ووقع أبو اسحاق والسيد جلال الدين مير ميران كبير اصفهان الذي كان له في اصفهان منذ وفاة أبى سعيد القوة والنفوذ في الحصار وأخذ كلاهما يتوسل لطلب العون بالجميع •

ولم يستطع مبارز الدين وشاه شجاع فتح المدينة وحل عليهما الشتاء فأجبروا على رفع الحصار والعودة الى شيراز فاغتنم أبو اسحاق الفرصة وتوجه الى لرستان عله يجمع منها مددا له فأمده أتابكها وعاد أبو اسحاق الى اصفهان لكنه فشل فى الوصول اليها لأن شاه شجاع أعاد هصاره عليها ووقف جنود مبارز الدين حائلا بينه وبين الجندود المحاصرين وعاد الأتابك الى لرستان واتجه أبو استحاق الى شوشتر

أما كبير اصفهان السيد جلال فآثر اطاعة آل المظفر فعفوا عنه •

وفى ( ٧٥٧ه) عاد ابو استاق الى أصفهان وأعد جيشا بعون من السيد جلال استعاد به المدينة فاستقر على كرسى امارتها ، فعجل مبارز الدين لمحاصرتها وطال حصاره لها فترك شاه سلطان على حصارها وارتحل هم لقتال اتادك لورستار •

وصار المحصورون فى فصل الشتاء نهب قلة الطعام والضيق الشديد فضعفت مقاومتهم وهرب غالبهم أو انضموا الى شاه سلطان وفر جلال ميميران الى كاشان وأخفى أبو اسحاق نفسه أيضا فى دار شيخ الاسلام بالدينة وسقطت المدينة فى ربيع ( ٧٥٧ه ) بيد آل المظفر •

وسرعان ما أسر شاه سلطان أبا اسحاق وبدأ بحبسه فى قلعة طبرك شم بعث به بأمر من مبارز المدين الى شيراز وسلم الأمير مبارز شمين الما اسحق اينجو الى ابن أحد كبار شيراز الذى كان أبو اسحاق قتله فأتى بأبى اسحق فى يوم الجمعة المحادى والعشرين من جمادى الأولى (ميدان سعادت) بشيراز أحد أبنية أبى اسمحاق وقتله و المحادى المدين المدين المدين و المعادة و المعادة

كان شاه شيخ ابو اسحاق رجلا كريما فاضلا محبا الشعر ولكنه لاه مغرور قاس بلا تدبير ومع هذا فقد كانت فارس فى أيام حكمه وسائر أفراد اسرته عامرة وكانت تضارع فى كثرة نعمها ومالها حالها عهد الاتابكة السلغوريين ولما أن الأمير شيخ أبا اسحاق كان يجهد فى العناية بأهل العلم والأدب فقد اجتمع حوله شعراء وعلماء معتبرون أشهرهم شمس الدين محمد حافظ الشاعر السامى الفكر الشيرازى (١) ونظام الدين

<sup>(</sup>۱) الشناعر الايرانى الأشهر حافظ الشيرازى هو شهس الدين محمد ابن بهساء الدين المعروف بلسان الغيب اكبر شعر الغزل الفرس ولسد اوائل القرن السادس بشيراز وحصل العلوم بها واخسد يسدارس الادب ودواوين الشعراء العرب وتخلص بالحافظ لحفظه القرآن الكريم ، لحسق الحافظ في شبابه ببلاط ملوك الاينجو وآل المظفر وعمل في دواوينهم ومدحهم وتوفى في عام ( ٧٩١ه) ، ويشمل ديوان الحافظ غزلياته التي شهر بها

عبيدالله الزاكاني (٢) وشمس الفخرى الأصفهاني (٣) الذين مدحروا

فتح الأمير مبارز الدين فى (٢٥٨ه) تبريز وبعد مقام فيها أنبىء أن السلطان أويس المحاليري آت لنتحها فرأى الأصلح أن يعود الى شيراز ، ولما مبارز الدين فى سفره هذا مع ولديه شاه شجاع وشاه محمود مسلك التحقير وهددهم بالعقاب وحرمانهم المبصر خاف ولداه على حياتهما فتحاللها مع شاه سلطان الناقم أيضا على أبيهما وتواضعوا على القبض عليه عند وصولهم أصفهان وتقييده • وفى المخامس عسر من رمضان وحبسه على مبارز الدين وحبسه (٢٥٩ه) نفذ التآمرون خطتهم فبدأوا بالقبض على مبارز الدين وحبسه

ومثنويه سساقى نامسه وبضع قصائد . وقد امتاز شعره بالمثانة والقوة مع أن المهد الذي عاشه كان يتنسم بالفتن والقلاقل ، ولم يفل في مدحسه . مسزج المحافظ المعانى المحوفية يعد أن تشرب روح التصوف بمعانى العشق ويلسع بهذا المزح غايته . وحاز ديوانه شهرة ورواجا إلم يصل اليهما ديوان شاعر غزل قسط مها يجعله أحب الشعراء الى الفرس ، وقد طبع ديوانه في أمران وتكسر اراس مرارا وتكسر اراس م

(٢) عبيد الزاكاني المتوفى نحو عام ( ٧٧٢ه) امن الشيوراء الهجائسيين والناثرين المنقدين في الأدج الإيراني - غادر غريته زاكان من أعمال قزويسن الى شيراز حيث حصل العلوم وانفنون وصار من غضلاء عهده وادبائسه شم سافر الى العراق ولاقى سليمان الساوجى الذى مرشىء عنه ، ومجموعية آثار الزاكاني تشمل القضيدة والغزل والرباعي والقطعة والأنسعار الهزليسة ورسائله عشاق نامه وأخلاق الأشراف وريش نامه ( كتاب اللحي ) وصد بند (المائة نصيحة ) وتضمينات ورسائه دلكشا ( الرسالة المهجسة ) ورساسة تعريفات وموش وكربه ( الفار والقط ) غالفامه وغيرها ، ويبلغ شعره الجاد نحشو ثلاثة الاف بيست .

والزراكاني من كبار الادب الفارسي وشباعر منتقد هاج انتقد فسسساد عصره باسلوب ساخر متهكم ويلاحظ انه لم يتخذ السخرية من أجل السخرية وانسا جمل منها سوطا يلهب غيه فاسدى عصره ومطية لتنبيه الخارجين عن الصراط القويم في عهده .

(٣) الشيمس الفخرى هو شيمس الديسن محمد بن سعيد الفخسر الأصفهاني من كتاب وشعراء القرن الثامن ، الف عام ( ٧٤٥ه ) كتاب في اللغة الفارسية هو (معيار جمالي) وقدمه الى شبخ أبي اسحق اينجسه ، ويشمل أجزاء أربعة في العروض والقافية وبدائع الصنائع والفاظ الفارسية .

فى قلعة طبرك وفى التاسم عشر من نفس الشهر سملت عيناه بأمر مسن شاه شجاع ثم أرسلوه من طبرك الى قلعة (سفيد فارس) احدى قلاع جبل كيلويه ه

وبعد غترة راسل مبارز الدين الأعمى ولديه يطلب الصلح فسأتى شيراز وصارت الخطة والسكة واجراء أمور الحكم باسمه ، وبعد ثلاثة ادرك شاه شجاع ان أباه ما يزال يقصده فأعاد تقييده وسيره الى مناطق فارس الحارة ومنها الى قلعة (بسم) بكرمان الا أن الأمسير مبارز الدين الذى وقع فريسة المرض مات فى اللطريق قبل وصوله هذه القلعة الأخسيرة فى ربيع الأول ( ٧٦٥ه) ودفن فى المدرسة المظفرية بميبد وكانت احسدى ما بناه بها .

مكم الأمير مبارز الدين محمد أربعين عاما في تبريز وكرمان والعراق وفارس ومات في سن الخامسة والستين وسعى في مدة حكمه لأي تأسيس. أسرة قوية شهرت باسم أبيه أي بال المظفر • وكان دينا ناسكا متعصبا وفي (٢٥٢ه) طفق يستغفر الله عن ذنوبه ويتلو القسران الكريم وينشغل بالعبادة والطاعة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والجتهد في تعبده عظيم الجتهاد وبني لتعهد أحوال السادات وعلماء الدين في شيراز دار السهادة وفي كرمان مسجدا وأوقف عليهما وقفا خاصا • وأثناء مصاره الصفهان في وفي كرمان مسجدا وأوقف عليهما وقفا خاصا • وأثناء عصاره الصفهان في خلفا للخلفاء العباسيين مقتديا بشيخ أبي اسحق في هذا وذكر اسم اللخليفة في المخطبة وعلى السكة وجعل علماء العراق وفارس ويزد يبايعونه أيضا ، في الخطبة وعلى السكة وجعل علماء العراق وفارس ويزد يبايعونه أيضا ، لكنه كان ضيق الخلق حاد الكلمات يعاقب الناس غالبا بيده ويتجاوز الحد في القسوة في منعه المنكرات ولهذا لم يكن الظرفاء والمتندرون من أهلك في القسوة في منعه المنكرات ولهذا لم يكن الظرفاء والمتندرون من أهلك شيراز يذكرونه بالمذي وكانوا يسمونه بالملك المتسب تندرا به •

### شاه شجاع (۲۲۰ – ۲۸۷ه): ــ

بعد أن سمل الأمير مبارز اللاين تعهد ابنه الأكبر جلال الدين شاء

شجاع أمور الحكم ففوض أخاه شاه محمودا فى حكم ابرقو وعسراق العجم وأخاه سلطان عماد الدين احمد فى حكم كرمان واستورز قسوام الدين محمدا صاحب عيار وحبس شاه يحيى بن شاه مظفر ابن اخيسه فى شسيراز .

فى بداية حكم شاه شجاع تمرددت العشائر الأوغانية واللبرمائيسة فارتحل لصدهم وبعد هزيمتهم قبل اعتذار رؤسائهم ودخولهم طاعته فعاد الى شيراز وخدر شاه يحيى الحبيس بقلعة قهندز حارسها فتحصن بها ولم يستطع شاه شجاع مع حربه وقتاله أن يمسك بابسن أخيه وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين على أن يبارح شاه يحسيى القلعة ويذهب الى يزد حاكما عليها من قبل عمه وأن تخلى القلعة لسيطرة العم ، وقبل شاه هذا الاقتراح وارتحل الى يزد لينقض عهده فما ان وصلها حتى ثار عاصيا عمه وأخذ يروغ من قبول حكم شاه شجاع وملها حتى ثار عاصيا عمه وأخذ يروغ من قبول حكم شاه شجاع بالحيل والخداع ويتصيد الأسباب لعداوته الى أن تحرك فى النهاية شاه شجاع ومعه الموزير قوام الدين صاحب عيار وجيش كبير من شيراز الى يزد فبقى فى ابرة و وتقدم الوزير لحصار يزد فضرب بحصاره عليها فلما ضاق الحال بشعبها وشاه يحيى راسل عمه بأبرةو يعتذر اليه ويظهر عجزه ويلحف فى ذلك حتى عفا عنه شاه شجاع فاستقدم الوزير وعادا الى شيراز و وأصاب شاه شجاع من هذا الوزير بسعاية اعدائه فى ذى القعدة ( ٢٧١ه) مقتلا و

وفى ( ٤٤٤ه ) تمرد شاه محمود حاكم ابرقو واصفهان من قبساه أخيه هادفا الاستيلاء على العراق ، فهاجم يزد واسقط اسم أخيه شداه شجاع من الخطة مستوليا عليها فقدم أخوه الى اصفهان ووقعت الحرب بين الأخين وحصر شاه محمود فى الصفهان وتتابعت الحروب بين جنده وجيش شاه شجاع وشاه سلطان الى أن باغتت جماعة من عساكر شداه محمود أتباع شاه سلطان فهزموهم وأتى بشاه سلطان الى شاه محمود مقيدا وكان سبب سمل أبيه مبارز الدين فعامله بنفس المعاملة .

وفى نهاية الأمر تصالح الأخران وتقرر أن يظل شاه محمود حاكما لاصفهان كما كان ويجرى الخطبة باسم أخيه وان كان شاه محمود قسد انصاع لهذا الطلب لكنه لم يكن صافى القلب لأخيه بل كان يخطب ازالته باى وسيلة ويستولى على ملك آبيه ولهذا راسل السلطان أويس جلاير ملك آذربايجان وخوفه استيلاء شاه شجاع على تبريز وحرضه على معاداة أخيه فأمده أويس بجماعة من أمرائه فاستظهر شاه محمود بهم وببقية من أمراء أبى اسحاق وجرأ على عصيان أخيه والنضم شاه يحبي الى العصاة أيضا وبلغهم من لرستان وقم وكاشان وساوه و آوه مدد فخرجوا من اصفهان فى ( ٧٦٥ه ) لأرالة حكم شاه شجاع ويمموا شطر شيراز •

وخرج شاه شبجاع للقاء عدوه مع أخيه الأصغر سلطان احمد واينه سلطان أويس من شيراز وقبل أن يبلغ جنود شاه مجمود استاء سلطان احمد من أخيه شاه شبجاع فانضم الى جيش شاه محمود وسلك بعض جنود شاه شجاع وأتباعه كذلك طريق الخلاف فاشتد الأمسر عليه ومع كل هذا لم يفقد عنسان المقاومة والثبات وواجه اعداءه بارادة صسلبة وكان طبعيا أن يهزم ويعود مكسورا الى شسيراز ويتحصن بها فحصره جنود شاه محمود وطالب المحاصرة وأخذت قوة مقاومته وعدد رفاقه يتضاءلان يوما بعد يوم و واخيرا طلب شاه شجاع المسلح وتسلاقى الخفوان أسفل قلعة قهندز وبعد ترتيب قرار الصلح غادر شاه شجاع الى أبرقسو ودخل شاه محمود شيراز تجلله العظمة والجلال و

وفى ربيع ( ٧٦٦ه ) أخذ شاه شجاع كرمان وارتحل لتأديب الأوغان والجرمائيين فبعث شاه محمود بشاه يحيى لعاونتهم الا أن شساه يحيى وأخاه شياه منصور تحولا عن شاه محمود وانضما اللى عمهما شاه شجاع فقوى عزمه على استرداد شيراز عاصمته السابقة حتى أن توجه مباشرة من كرمان اليها وألحق بالقرب من جسر فسا على رأس طريق شيراز فى الرابع والعشرين من ذى القعدة (٧٦٧ه) بشاه محمود الهزيمة وعاد الى .

شيراز وركن محمود الى الفرار الى أصفهان ٠

وظل النزاع بين شاه شجاع وشاه محمود قائما الى عام ( ٢٧٧٨) حين توفى الأخير وغزا شجاع أصفهان مرارا وبعد أن يغلب أخاه يعفو عنه وبرجع الى شيراز ولقى منه مرة الهزيمة بعد ان المتظهر بمدد أويس جلاير حميه وتقدم محمود حتى شيراز لكنه لم يستطع فتحها فعاد الى الصفهان •

وتمكن شجاع بعد موت محمود من اصفهان بيسر وهاجم تبريز كذلك منتهزا غرصة موت أويس جلاير فى ذلك الموقت أيضا غفلب ابنه سلطان حسين وقر بينهما المصلح وزوج حسين أخته لزين اللعابدين ولد شجاع وترك الأخير لابنه زين هذا حكم أصفهان وكان موضع النسزاع بسين آل جلابر وآل المظفر •

#### وفساة شاه شجاع في (٧٨٦ ه):

فى عام ( ٧٨١هـ) قام رجل اسمه عادل آقا مشايعا سلطان حسين فى السلطانية وقصد مهاجمة بلاد آل المظفر فأتاه شاه شجاع بالسلطانية لقتاله وكانت الهزيمة عليه أول الحرب والنصر آخرها له نتيجة لثباتسه ووصول المسدد اليه فأخذ السلطانية وعفا عن عادل وعاد الى شسيراز •

وتجمعت لعادل آقا تدريجيا القوة ، ولما خرج فى ( ٧٨٤) سلطان احمد الابن الثانى لسلطان أويس جلاير على آخيه سلطان حسين وقتله نادى عادل آقا بحكم الابن الثالث لاويس وهو سلطان أبو يزيد ودخل فى حرب مع سلطان أحمد ولما كان قد أعلن نفسه تابعا لشاه شجاع الستمده فأتاه بالسلطانية فى ( ١٨٧٠ه ) ٠

وقبل بلوغ السلطانية ساء ظن شجاع بابنه الشبلى وتوهم منه الشروج فأمسك مه قرب اقليد من أعمال فارس وحبسه باحدى القسلاع ثم سمل عينيه في شعبان ( ٧٨٥ه ) • ولما وصل السلطانية قام باصلاح ذات البين لولدى أويس وخرج منها مع عادل آقا وانتهى أمر النزاع بين أبى يزيد وأحمد بوساطته نهاية طبية •

وارتحل شجاع من غزوين الى خسرم آباد وشوشتر ولقى فيهمسا عنتا ولأيا شديدين بسبب الشتاء والأمطار والطسرق الوعرة وآتاه شساه منصور والى ارستان وبعد لقائه يمم ناحية شيراز وفى طريقسه أفرط فى شرب الخمر حدا أمرضه و وأحس بدنو أجله ففرق الصدقات والعطايا واستدعى اليه ولديه سلطان أحمد زين العسابدين وكان لكليهما أتبساع وأشياع فخاف اقتتالهما بعد وفاته فنصحهما وأوصاهمسا بحفظ الوفاق والاتفاق لمنع الخلاف ، وولى زين العابدين عهده وفوض سلطان أبا يزيد والاتفاق المصغير السن فى حكم اصفهان وعين سلطان أحمد بكرمان ثم راسل الأمير تيمور كوركان وسلطان أحمد جلاير ليراعيا أولاده وبعد قليل أى فى يوم الأحد الثانى والعشرين من شعبان ( ٢٨٧٩ ) لفظ أنفاسه الأخسيرة ودفن بشيراز و

أمضى شاه شجاع غالب مدة حكمه السنة والعشرين عاما فى مسد العصاة وكان يخرج منتصرا فى الغسالب وكان كأبيه شجاعا دينا ، حفظ الغرآن الكريم فى التاسسعة واجتهد فى العبادة بالغ الاجتهاد وكان ملكا فاضلا محب الله محب الله محب الله القاسع والشعر والشعر المشجعا للأدب وتتلمذ الى القاضى عضد الدين الايجى وبعض علماء زمانه ، وكان يمتاز بحافظة قوية حتى أنه كان يستظهر السبعة أو الثمانية الأبيات العربية بمجرد سماعها وكان ينشد الشعر العربي والفارسي وبقى عنه قطعات ورباعيات عدة بالفارسية ، وراج فى عصره الشعر الفارسي ومن شعراء عهده الحافظ بالشيرازي والعماد الفقيه الكرماني (۱) ومن مداحيه أيضا ،

<sup>(</sup>۱) العماد الكرماني المتوفى ( ۷۷۳ه ) من نقهاء الترن الثامن وشيعرائه ، 
ر الساعر الحافظ الشيرازى مرائيا حينها ذكر فى شسعره الله كان علم هرة 
تقتدى به فى صلاته وكان الشياه شجاع بعد هذا كرامة له وكان الحافظ يعتبره 
مكرا وتحايلا ، وكان العماد من أهل كرمان ابتنى غيها مدرسة ، ومسن آثاره 
المنظومة ديوان غزليات ومثنوى محبت نامه صاحبدلان او مثنوى محبة العارفين ومثنوى مؤنس الأبرار ،

#### زين المابدين ( ٢٨٦ ــ ٢٨٩ م):

بعد وفاة شاه شجاع خلفه مجاهد الدين زين العابدين لكنه ووجه بخلاف سائر كبار أسرته فى بداية حكمه ، فمن ناحسية قدم شاه يحيى يدعوة أهل أصفهان اليها واستولى عليها وهاجم شسيراز عاصسمة زين المابدين لضمها ومن ناحية ثانية ترك أبو يزيد بن الأمير مبارز الدين وأشياعه جانبه وانضم اللى جيش شساه يحيى ولما رأى زين العابدين أنه لن يظب شاه يحيى قبل مصالحته وترك حكم أبرقو لأبى يزيد ، وسسمع أن شاه منصور بن شساه المظفر منصرف اللى غزو شوشتر فضرج الى

أما أحل اصفهان فطردوا شاه يحيى بعد عودته اليها من شيراز المساكه وبخله فعاد الى يزد ودخل الاصفهانيون طاعة زين العابدين فلما اخذها ارتحل الى نطنز وغلب أبا يزيد بها المحاكم من طرف شاه يحيى فهرب الى لورستان وعاد زين العابدين الى شيرال •

وفى ( ١٩٨٨) جمع أبو يزيد اللهارب أمام زين العابدين الى لرستان جماعة حوله فأتى بهم كرمان وهم حاكمها سلطان أحمد بدعوته اليه ولكنه لم يسمح له بدخول عند سماعه أن جنوده الناهبين أغاروا على القسرى وجاروا على الناس فارتحل اللى يزد لدى شاه يحيى •

وفى نفس عسام ( ١٨٨ه ) سسير الأمسير تيمور كوركان الذى كان استولى على كل بلاد ما وراء النهر والتركستان وجزء من ايران رسسولا من قبله الى شيراز لدى زين العابدين يطلب اليه التعجيل الى بلاطه لأن أباه شاه شجاع أوصاه به و غلم يجبه زين العابدين ولم يسمح لرسوله بالمعودة و غأتى الأمسير الكوركانى فى شوال ( ١٩٨٩ه ) مسن همدان الى المعهان وأدخل حالكمها تحت طاعته وهرب من وجهه زين العابدين وأمراؤه الى بغداد وقبل شاه يحيى امرته ، وانشغل عمال الأمير تيمور بجمسم المال الذى جمعه الناس لهم لكنهم أصابوهم فى نسسائهم ومالهم بالظلم

والاعتداء فقتلوهم ، وغضب الأمير تيمور لهذا فأمر بالقتل المعام فلمدينة وهلك بسيوف جنود هذا السفاك سبعون ألفا من الأصفهانيين

وبعد القتل العام فى أصفهان قصد تيمور شيراز فبعث سلطان أحمد ببعض أمرائه للأمير تيمور وكان قد قبل طاعته قبل ذلك وأظهر له الأمير عطفا مما شجعه الى ملاقاته بمعسكره واستولى تيمور على بلاد آل المظفر بعير عناء وقسمها بين شاه يحيى وسلطان أحمد وسلطان أبى اسحاق ابن سلطان أويس بن شاه شجاع ثم آب راجعا الى ما وراء النهر عند سماعه أنباء عنها غير طبية ٠

أما زين العابدين الذي فر ناصة بغداد فقد انطلت عليه خدعة وعد شاه منصور حاكم شوشتر بمده فوقع أسيرا في قبضته وحسبه في قلعة سلاسل بها ٠

# شاه یکیی ( ۱۸۹ – ۲۸۰ ):

ترك الأمير تيمور حكومة شيراز لشاه نصره الدين يحيى وسيرجان لسلطان أبى اسحاق بن أويس بن شاه شجاع وكرمان لسلطان عماد الدين أحمد ولما تم سذا التقسيم قدم شاه يحيى المى شيراز وقد بلغ أمله الأول فجلس مكان شاه شجاع وسلطان زين العابدين على كرسى امارة آل اللظفر •

وما أن سمع سلطان أبو يزيد الذى كان بيزد وينتوى الذهاب الي المهند متقسيم البلاد المظفرية ولم يأخذ من القسمة نصيبا أتى كرمان ونتحالف مع فريق من الأوغانيين وعصى سلطان أحمد فغلبهم وأسر أبا يزيد ثم عفا عن أخيه(١) وسيره الى هرمز فجمع أبو يزيد أموال هذا

<sup>(</sup>۱۱) سندق أن نكر المؤلف أن سلطسان أبا يريد أخ صغير السن لشساه شجاع وعليه غهو عم سلطان أحمد والصحة أن أبا يزيد هو أبن شاه شجاع والحدد.

البلد وعاد به الى كرمان وظل في معية أخيه حتى سنة وغاته ( ٧٩٢ه ) ٠

أما شاه منصور فبعد أسر زين العابدين وسماعه بعودة الأمير تيمور شيد. ركابه من شوشتر الى شيرار فأخلاها شاه يحيى عندما لم يصادف فى نفسه طاقة لقاء أخيه الأصغر وأتى يزد غاد تولى منصور على شيراز بيسسر •

وفى عودة يحيى الى يزد عزم أخذ كرمان من سلطان أحمد فجسرت المرب بين جنودهما فى السابع من جمادى الأولى ( ٧٩٢ ) في صحراء ( بافت ) وكان النصر من نصيب أحمد فهرب يحيى وصحبه ٠

... ولما استقر يحيى دشيراز تمكن زين العابدين من حبسه بقلعة سيلاسل بعون بعض حراسه وقصد أصفهان وبعد قليل نجح في الاستيلاء عليها •

### شاه منصدور (۲۹۰ ـ ۲۹۰ ):

ولما علم شاه منصور باستيلاء زين العابدين على أصفهان زحف من شيراز لطرده منها فطوى أولا بأبرقو تحت سيطرته ثم أتى أصفهان ، ولم يكن الاستيلاء عليها سهلا له فتركها الى شيراز ومنها الى لرستان اخداها طاعته وأناب فيها أحد أولاد أتابكتها ورجع الى شيراز للتأهب لاستعادة أصفهان

وتحالف شاه يجيى وسلطان زين العادين وسلطان أحمد وسلطان البو اسحاق بعزم التحرك من كرمان ويزد وأصفهان لازالة شاه منصور وقرروا أن تكون سيرجان نقطة الالتقاء فى شهر صفر ( ١٩٧٩هـ) ويهاجموا منصورا متعاونين و وما أن زحف منصور المي سيرجان حتى تخلف يحيى الشهور بخلف المواعيد ونقض المواثيات عن مد حلفائه وأخد يماطلهم مدة وفى النهاية أنزل منصور فى فسا بجنود أحمد وزين العابدين المؤيمة فعاد الأول اللي كرمان والثاني المي أصفهان وبقى أبو اسحاق سيرحان و

وعاد الى شيرار بعد هذا الفتح منصور وأخذ أهبته وقصد أصفهان الميجلى عنها زين العابدين و وانفضت غالبية جيش زين العابدن عسه وانضمت اللى منصور فخلى اصفهان بلاقتال والتجه الى خراسان فضم منصور المدينة اليه و

ولم يكد زين العابدين يبلغ الرى حتى قبض عليه حاكمها وأرمسل به الى منصور فسمل هذا عينيه وشد رحله الى يزد فخرب أكثرها وبعد ملمه مع يحيى انقلب الى كرمان وأرسل الى أحمد يخبره بين التحالف معه وترك طاعة تيمور هو ويحيى ومدهما له بجيش لكى يتقدم الى خراسان ويصد هجمات تيمور أو التهيؤ لقتاله ولم يكن سلطان أحمد يجرؤ على مخالفة تيمور فعصى هذا الاقترااح فخرب منصور كثرة مسن يجرؤ على مخالفة تيمور فعصى هذا الاقترااح فخرب منصور كثرة مسن قرى يزد وكرمان وعاد الى شيراز وأثار أبا اسحق على أحمد وحرضه على ضم ولايته وأخذ أبو اسحاق يهاجم أملاك أحمد الى أن بلغ منه أحمد وقست فتنة تيمور بالعسراق وفارس مقتسلا وقست فتنة تيمور بالعسراق وفارس مقتسلا و

# انهيسار آل المظفسر في ( ٧٩٥ ):

نال الغضب من الأمير تيمور لجسارة منصور وغزواته فقصد أول (٥٩٥ه) شيراز من شوشتر ولما عصف بقلعة سفيد المحكمة خلص سلطان زين العابدين الأعمى المحبوس بها بأمر منصور ووصده بالانتقام من منصور و

وكان شاه منصور وقتذاك بأصفهان فرحل عنها الى شيرااز وبه لا من أن يأخذ أهبة الدفاع غرق فى الشراب واللهو والم تقع عينا أحد عليه مدة أربعين يوما فى أى مكان لانصرافه بكليته الى الخمر الصافى ولما سسمع باستيلاء تيمور على قلعة سفيد وعزمه اللى شيراز ولى دبره للهسروب من المدينة و وبعد مدة قليلة آب الى شيراز من فسا وجمع نحو خمسة آلاف فارس وماش و هاجم على بعد ثلاثة فراسخ من شيراز الأمير تيمور وكان

جيش تيمور يبلغ الثلاثين ألفا ، ومع أن عقد ونظام جناهي جيشه انفرط الا أنه حارب ببطولة وهاجم مراارا قلب جيش تيمور حتى حطم مقاومة جيشه ولم يبق غير تيمور وخمسة من أتباعه وضرب منصور بسسيفه مرتين على قلنسوة تيمور فلم يصب بسوء لتلقى أحسد أمرائسه ضرباته بدرعه وعاد منصور الى شيراز وقد إصيب بطعنات ثلاث غير أن أهد أتباع تيمور أنزله من على جوالاه وهو يجهل أمره وقتل هذا الشاب الشجاع .

وبعد قتل شاه منصور خف سائر أفرااد الأسرة المظفرية لطاعة تيمور فقيدهم جميعا وبعث أولا بسلطان شبلى الذى سمل بأمر واللهده شهاع وزين العابدين الذى حرم بيد شاه منصور البصر الى سهرقند شم ترك فارس الى ابنه عمر شيخ وقصد أصفهان وبرفقته أمراء الأسرة المظفرية بيد أنه قبل بلوغه لها أمر بقتل جميع إفراد هذه الأسرة صغيرها قبل كبيرها فى المعاشر من رجب (٥٩٧ه) فى قرية ماهيار من أعمال قمشه وقتل بقيتهم المحكام التيموريون فى الولايات وذكر أن عدد قتلى هذه الأسرة الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب فى تاريخ أدب ايسران وجسود الشهاعر الكبيرة التى خلد ذكرها الطيب فى تاريخ أدب ايسران وجسود الشهاعر الكبيرة التي غلد ذكرها الطيب فى تاريخ أدب ايسران وجسود الشهاعر الكبيرة المنازى زالت من الوجود على هذا النحو المفجسع ولم يبق من آثار هم غير هذه الشهرة الطيبة و

ومع أن سلاطين آل المظفر كانوا عقسلاء مقساتلين ناشرين للعسلم والأدب الآ أن التعصب والقسوة غلب على خلقهم خاصة الشقاق وقتسل الأخ وسمل العينين أحدهم للآخر وهذه صفات كانت لهم لم يسسلم منها حتى شاه شجاع مع علمه وفضله وكانت هذه المسسفات من الأسسباب الأساسية لمسقوط دولتهم ، ومدة حكم هذه الأسرة الثنان وسسبعون عاما من (٧٢٣ه) حتى (٥٩٧ه) وحوزة ملكهم هى فسارس وكرمسان ويسزد وأصفهان وبعض أجزاء من خوزسستان ٠

# أسماء سلاطين آل الظفير وزمان حكم كل منهيم

```
۱ — آمبر مبارز الدین محمد بن مظفر بن منصور بن غیاث الدین حاجی
۲ — شاه محمود بن أمیر مبارز الدین محمد
( ۲۲۷ — ۲۷۹ )
۳ — سلطان عماد الدین أحمد بن أمیر مبارز الدین محمد
( ۲۲۰ — ۲۰۹۵ )
۶ — شاه نصرة الدین یحیی بن أمیر مبارز الدین محمد .
( ۲۲۰ — ۲۰۹۵ )
۱ — شاه شخاع بن آمیر مبارز الدین محمد .
۲ — سلطان زین المابدین بن شاه شجاع
۲ — سلطان زین المابدین بن شاه شجاع
۲ — سلطان زین المابدین بن شاه شجاع
۲ — سلطان زین شاه مخافر بن آمیر مبارز الدین محمد .
```

#### ٤ ــ أمسراء لرسستان

لرستان (أو لورسستان او بالتعريف بالألسف واللام) هي أراضي اللوريين الذين كانوا وقت الاستيلاء المعولي قسمين هم اللوريون الكبار واللوريون الصغار ، وبين مساكن اللور الكبار وشيراز بلد للوريين جماعة ثاثة منهم كانت موجودة ومعروفة باسم (شولستان) • واليوم تعرف الشولستان بس (ممسني) واللور الكبار بكوه كيلويه أو جسبال كيلويه وبختياري ، واللور الصغار هم ما نسمي بلادهم اليوم لرسستان والتي كان يطلق عليها تلك الأيام بلرستان الصغرى ، وقد وسعت أغلب منطقة (فيسلي) أي أطراف خرم آباد وأراضي (بشست كوه) •

وكان كل من اللور الكبار والصغار قبل استيلاء المغول حتى فسترة بعد انهيار الايلخانيين نصف مستقلين يحكمهم أمراء منهم شهر بعضهم بوقائع مشهورة كأولئك الذين حازوا اسما فى التاريخ ومسفة بسبب ترويجهم للأدب الفارسى أو حروبهم لأسر إخرى .

ويفوق اللور الكبار وأمراؤهم في التاريخ ذكرا على اللور الصفار لأنهم سكنوا بين فارس وعراق العجم وعراق العرب وشولستان وكانت لهم علاقات مع أتابكة فارس وخلفاء بغداد وكانت أهم مساكنهم تقع على رأس طريق المعراق العربي ووادي نهري قارون وكرخه بفارس وسواحل البحر • وكانت الأسرة التي بلغت قوة في اللورستان الكبري من حدود منتصف القرن المسادس الهجري وسميت بالأمراء الفضلويين أو تجاوزا بأتابكة لرستان أصلا من أكراد الشام الذين أتوا الي ايران عن طريق ميافارقين و آذربايجان والقوا برحالهم بداية القرن السادس الهجري في ( اشتران كوه ) وسهوله الشمالية وكانت عاصمة أتابكة لرستان مدينة في ( اشتران كوه ) وسهوله الشمالية وكانت عاصمة أتابكة لرستان مدينة

#### الاتابك تكسلة ( ٢٤٦ ــ ٢٥٦هـ ) : ــ

والأتابات مظفر الدين تكلة أحد أشهر اتابكة لرسستان وقسد ناهض أتابكة لمارس وأمران اللور الصغار والشول والمغسول وقسضى الشسطر الأعظم من عمسره فى حسروبه معهسم •

اثنتد الصراع ما بين أتابكة فارس وأتابكة لرستان التي كانت بدايته من عهد الأتابك هزار أسب في أيام امارة تكلة اذ أن الأتابك سعد بن زنكى هاجم أملاكه ثلاث مرات هادفا استئصال الأمراء الفضلوية والاستيلاء على جلاد اللور الكبار لكنه لم يغز في أي منها بل كان النصر دائما لتكسلة معسا زاد أهميته واعتباره •

وفى (٢٥٥هم) حينما بلغ جيش هولاكو هذه المنطقة وقت مسيره للاستيلاء على بعداد وبلاد العراق سارع تكلة الى لقائه وحضر غزو المغول فبعداد لكنه لما رأى وحشية التتسار فى هذه الحسروب من تختله الخليفة ونكبة المسلمين أصابه التأثر فكر فى العودة الى لرسان فأعلم هولاكو قواده بهمه وهمته فأراد القبض عليه فعاد تكلة الى بلاده دون اعلامه ، وبعد أن أمنه هولاكو اصطحبه الى تبسريز وقتله بها فى الخامس عشر من ذى القعدة (٢٥٦هم) وولى أخاه شسمس ألب أرغسو حسكم اللور .

وليس بعهد امارة شمس الدين ألب أرغو التي استمرت خمسس عضوة سنة حسادلة تذكر .

#### يوسنه شاه ( ۱۷۲ ـ ۸۸۲ه ):\_

خلف ألب أرغو ولده يوسف شاه وقد أدى هذا الأتابك لأباقسا الايلخان خدمات جليلة ومن ثم لقبه أباقا بلقب ( بهادر ) وضم الى ملكه خوزستان وكوه كيلويه ومدينة فسيروزان ( على بعد فراسم من أصفهان ) وكلبا يكان .

ولما جلس أرغون خان استمر يوسف شاه على طاعته لهم وأمره أرغون باصطحاب الوزير شمس الدين الجوينى صاحب الديوان اليم فقدم به الميه يوسف شاه وزوجه الوزير بابنته و وبعد قتل شمس الدين عاد الأتابك يوسف شاه بأمر أرغون الى بلاد اللور وظل بها حتى وفاتمه

#### الأتابك آغراسياب ( ١٨٨ ــ ١٩٥ه): ــ

كان ليوسف شاه ولدان أفراسياب وأحمد خلف الأول أباه فى الحكم وأرسل أخاه الثانى الى بلاط الايلخان و وكان أفراسياب مستبدا ظالما بدأ بمصادرة أفراد أسرة وزير أبيه ثم قتلهم قتلة شنيعة وخافه جماعة من أتباعهم ففروا الى أصفهان فأرسل عقبهم أفراسياب للقبض عليهم أحد أقاربه وقد قارنت هذه الحادثة موت أرغون (٩٦٩ه) ورأى أفراسياب فرقة أوضاع البلاط الايلخاني فرصة سانحة للثورة والتمرد على المغول فأمر بقتل المغول المقيمين بأصفهان وأرسل عنه ولاة الى همدان وفارس حتى شاطىء البحر وصمم على مهاجمة تبريز وقدم هو الى العراق وأهلك بالقرب من قهرود بكاثمان أحد قادة المغول واغتنم منه كثيرا وأساء الى أسرى المغول اساءة بالغة و

وأرسل الايلخان الجديد وهو كيخاتو الذى امتلا غضبا لتصرفات افراسياب وجراءته جيشا كبيرا لتأديبه وتأديب قومه ، فأوسم المغول اللسور قتلا وذبحا واعتصم أفراسياب الذى لم يطق مقاومتهم بقلعة (منكشت) ولما رأى أنه لن ينجو منهم فر الى معسكر كيخاتو يطلب عفوه فأكرمه الايلخان وترك افراسياب أخاه أحمد بمعسكرهم وعاد الى بلاده ، وفي هذه المرة أهلك طائفة من أمراء وكبار مملكته بحجج مختلفة لكى يستقل تماما .

وفى عهد الايلخان غاز ان بدأ افراسياب بداية حسنة معه فكان موضع رعايته ويحكم بلاده من جانبه وفى (٩٥٥هـ) أتى غازان همدان فبلغ

افراسياب موضعه وأدى له فروض الطاعة فأذن له غاز ان بالعودة ، لكن الأمير هرقداق والى فارس فى عودة أفراسياب عاد به الى غازان وشرح له سوء سيرته فأمر غازان بقتله فى المعشرين من ذى الحجة (١٩٥٥م) •

# نصرة الدين أحمد ( ١٩٥ \_ ٧٣٠ ه): \_

خلف نصرة الدين أحمد أخاه افر اسياب وهو أحد مشاهير الأمراء الفضلويين لأنه فضلا عن حسن سلوكه مع رعيته كان له اختلاط بالعلماء والزهاد وأهل الأدب والشعراء فبقى عنه ذكر طيب .

أشاع الأتابك نصرة الدين أحمد مراسم المغول فى بـــلاده وســـعى سعيا بليغا لترميم ما خربه أخوه ببناء المدارس والرباطات والطرق وشيد نحو مائة وستين زاوية أو خانقاة فى بلاده المختلفة من بينها أربعة وثلاثون فى اينج عاصمته و وكان يقسم عائدات بلاده الســنوية أقســاما شــلاثة متــاوية يجعل كلا منها للانفاق على وجه خاص ، فقســم منها للانفــاق على نفسه والأقارب والأتباع خاصته ، وثلث ثان للانفاق على عســكره وثالث للانفاق على المزوايا والمدارس وكان هو نفسه من الصلحاء وكان أغلب لباسه المصوف ويتصدق على المقراء بالطعام والمــال واللبــاس ويذكر الأتابك نصرة الدين أحمد بخير فى تاريخ الأدب الفارسي فقد ألف ويذكر الأتابك نصرة الدين أحمد بخير فى تاريخ الأدب الفارسي فقد ألف له ثلاثة كتب فارسية أبقى مؤلفوها بها ذكرا له طيبا ، وأول هذه الكتب له ثلاثة كتب فارسية أبقى مؤلفوها بها ذكرا له طيبا ، وأول هذه الكتب له ثلاثة كتب فارسية أبقى مؤلفوها بها ذكرا له طيبا ، وأول هذه الكتب له ثلاثة كتب فارسية أبقى مؤلفوها بها ذكرا له طيبا ، وأول هذه الكتب له ثلاثة كتب فارسية أبقى مؤلفوها بها ذكرا له طيبا ، وأول هذه الكتب المريخ معجم فى آثار ملوك العجم ) لشرف الدين فضل الله الحســـينى القزويني (١) ثم (معيار نصرتى ) (٢) فى العروض والقوافى الذى ألفــه القزويني (١) ثم (معيار نصرتى ) (٢) فى العروض والقوافى الذى ألفــه

(٢) الكتاب اسمه الذي ذكرته المعاجم الادبية هو معيار جمالي ومنتاح

<sup>(</sup>۱) شرف الدين الحسينى من ادباء وشعراء القرن السابع وأوائسل اللهن بلغ خدمة الجايتو عن طريق الوزين غياث الدين محسد غالف أغلب مؤلفاته له وللاتابك نصرة الدين احمد شاه لرستان . أما أثره المعروف التاريخ المعجم فهو فى ذكر مآثر ملوك ايران القدامى وله كتاب آخر فى غن الانشساء والبيان والتعريف بأرباب الادب وهو الترسل النصرتية وكان تابعا فى اسلوبه النثرى لوصاف صاحب تاريخ وصاف الذى سوف يشعال الميه .

شمس القخرى الاصفهانى باسم الأتابك ثم ( تجارب السف ) (١) بقسلم هندوشاه بن سنجر النخجو انى (٢) ٠

وخلف نصرة الدين أحمد ابنه الأتابك يوسف شاه الثانى ( ٧٣٠ – ٧٤٠) ومن بعده ابنه الثانى ( الفراسسياب المثانى ) ولما أن أسرة اينجو وآل المظفر فى فارس بلغت شأوا ظاهرا فأعملت نفوذها فى لرسستان فخربت بالمتدريج أوضاع اللور ، لا سيما فى عهد مبارز الدين اذ أمد أتابك اللور نور الورد بن سليمان شاه بن الأتابك أحمد شيخ أبا اسحاق فأتى مبارز الدين لقتاله فى (٧٥٧ه) وأسر نور الورد وسمل عينيه وترك حكم اللور لبشنك بن سلغر شاه بن أحمد وهو ابن عم وصهر نور الورد وذهب هو نفسه لشد أزر ابنه شاه شماع فى حصاره لأصفهان و

وظل أتابكة اللور الكبار حتى النصف الأول للقرن التاسم وكان آخرهم غياث الدين كاوس الذي ذهبت دولته بيد السلطان ابراهيم بن شاهرخ التيموري فانقرضت أسرتهم •

= ابو استحاقي وهو معجم في الفارسية الفيه الفخيري عنام (٧٤٥ه) لشيخ أبو استحاقي وهو معجم في الفارسية الفيه الفخيري عنام (٧٤٥ه) لشيخ

بو السحاق بن الأمير محمود اينجو حاكم غارسى ، وليس كما نكر المؤلف بهذا الاسم أو أنه الف اللاتابك نصرة الدين أحمد . على أية حال غالكتاب قيم ويشمل أربعة غنون الأول في العروض الغارسي والثاني في تواغيها والثالث في علم البديع والصناعة والاخير في معجم اللفظ الغارسي ، وشواهد الكتاب كلها تقريبا من وضع المؤلف . وقد نهج المؤلف نهج الاسسدي الطوسي في ترتيب الالغاظ في الفن الرابع من كتابه أذ جعله حسب الحرف الاخير للكلمة ، وجعل كل حرف بابا ونظم الابواب حسب ترتيبها الابجدي .

<sup>(</sup>۱) تجارب السلف الم لف عام (۷۶۶ه) هو ترجمة لكتاب منية الفضلاء في تاريخ الخلفاء والوزراء المعروف بالتاريخ الفخرى لابن الطقطتي الذي الفه عام (۱،۷ه) . ولم يتقيد المترجم هندوشاه حرفيا بالاصل بل حذف أجزاء منه وزاد عليه وأورد حكايات وقصصا لم ترد فيه ، ونثر الكتاب سسهل سسلس وانشساء بليسخ وهسذب .

<sup>(</sup>۱) مؤلف الكتاب السابق هو محمد بن غخر الدين هندوشاه النخجو

# أسماء أتابكة اللور الكبار

```
حدود عسام (٥٥٠ه)
                                     ١ _ أبوطـاهر
(حتى عـام ٢٢٦ه)
                          ٣ _ الأتابك هزاراسب بن أبى طاهر
(#787 - 777)
                         ٣ _ عماد الدين بهلوان بن هزار اسب
( = 787 - 787 )
                         ع _ نصرة الدين كلجه بن هزار اسب
(P37 - 707A)
                                ه _ تكلة بن هزار اسب
                      ٣ _ شمس الدين ألب أرغو بن هزار اسب
( 101 - TV14)
( YVF _ . AAFA )
                             ٧ _ يوسف شاه بن ألب أرغو
( AAF - 0PFA )
                                ٨ ـ افراسياب بن يوسفشاه
( OPF - +TYA )

    هـ نصرة الدين أحمد بن يوسف شاه

                 10 ــ يوسف شاه الثاني بن نصرة الدين أحمد
١١ ـ افراسياب الثاني بن نصرة الدين أحمد
( - Y£+)
١٢ _ نور الورد بن سليمان شاه بن الأتابك أحمد ( _ ٧٥٧هـ)
١٣ _ الأتابك بشنك بن سلغر شاه بن الأتابك أحمد (٧٥٧ _ ٧٩٢)
( YPV _ APVA )
                           ١٤ _ بير أحمد بن الأتابك بشاك
١٥ _ أبو ساحيد بن بسير أحمد
( ** ATY _ AT+ )
                          ١٦ ــ شساه حسين بن أبي سسعيد
                          ١٧ _ غياث الدين كاوس بن بشنك
```

أما شعبة اللور الضغار قمع أن بضعة نفر أقوياء ظهروا فيهم ودامت امارتهم مددا أطول لكنهم لم يبلغوا مرتبة اللور الكبار اسما أو رسما ٠

#### ه \_ التشويانيون

لم يزد التشوبانيون كما سبق القول عن أميرين أولهما أمير شييخ حسن بن أمير تيمور تاش بن أمير تشوبان سلدوز والذى سبق تفصيف أحواله وأعوانه ، وثانيهما أخوه ملك أشرف الذى هاجم فارس أيام قتف أخيه لأخذ شيراز فلما بلغه خبر قتل أخيه عام (٤٤٧ه) عاد الى تبرير وخلف أخاه كما مر ونادى بمن كان اسمه انوشسيروان ايلخان باسم انوشيروان العادل وبعد قليل عزل العادل واستقل بالأمر •

وحكم ملك أشرف أربعة عشر عاما ( ٧٤٤ - ٧٥٨ه ) فى آذربايجان بسفك المدماء والظلم والجهل ولم ينقض على امارته شالات أو أربسع سنوات حتى جلى غالب أهل تبريز تماما لجوره عن بلدهم وأعتب الهجرة ظهور وباء عظيم فى (٧٤٧هم) غيها فسقطت تبريز تماما من أهميتها وعمارها ولم يسع ملك فى هذه الحال الا لجمع المال وايذاء الناس •

وفى (٧٤٨) فكر ملك أشرف أن يستولى على بعداد من أمير شيخ حسن الكبير الايلكانى فهاجمها لتحقيق قصده ، وفزع حسن من ظهور جنود أشرف المفاجىء فقرر الذهاب الى الروم ويتعمن بقلعة كماخ الا أن زوجه دلشادخاتون منعته من الفرار وأحكمت أسوار بعداد وتأهبوا لصد أشرف ، ولم يحقق جنود أشرف شيئا أمام استعداد جنود شييخ حسن وثباتهم بل لم يستطيعوا مقاومة هجماتهم فعادوا الى آذربايجلن منهزمين .

ولما عاد ملك أشرف الى تبريز قسم مملكت بين أمرائك لكى يستخرجوا من بلادها أموالا يرسلون بها اليه ومسع ذلك فكان يقيدهم ويستولى على ما معهم ثم يبعث بعيرهم بدلا منهم وكان كلما سمع أن أحد الناس عنده مال لم يهدأ الاحين يأخذ ماله ولم يكن يقصد فى المالك من مهاجمة البلاد غير القتل والنهب حتى أنه هاجم شروان مرارا فلعا لم

مستطع السيطرة على أميرها وقلاعها نهب قراها هتى هدود بلاد الكرج •

وفى (٧٥١هم) قصد أشرف أصفهان ليضمها اليه فقاومه أهلها ولمساراي منعتها عليه قنع أن يخطب له فيها ويسك عملتها باسمه وعدد الى تبريز وقتك جماعة من الأمراء والناس وقد حبسهم قبل ويمم الى قراباغ.

وفاض بأهل تبريز من ظلم ملك أشرف وفسقه ولم يطق علماؤها وز هادها تحمل مظالمه فانطلقوا منها باحثين عن راحتهم منه بأى وسيلة فاستمدوا (جانى بيك خان أوزبك) الملك المعولى المسلم المقبجاق وكان رجلا دينا معبا للفضل فأعد جانى بيك جنودا فى ظرف شهر وأرسلهم الى آذربايجان فى (٧٥٨ه) عن طريق الدربند •

ولما علم أشرف بوصول جند جانى بيك حمل الأموال العظيمة التى جمعها بالجوز والغبن أربعمائة بغل وألف بعير ووجهها الى خوى وعسكر هو بأوجان ، وعصف جنود جانى بيك بيسر بجيش أشرف ، فعجل أشرف عقب خزائنه لكنه أسر في خوى وأعيد الى تبريز وتجرع الكاس السنى أذاقها الناس وذلك باصرار حاكم شروان وصارت خزائنه ونفائسه نصيب الخالبين (١) وزال الأمراء التشوبانيون ،

وبعد قليل أخذ جانى بيك تيمور تاش بن ملك أشرف وسلطان بخت ابنيه معه فى طريقه الى شهر غازان وترك ابنسه (بردى بيك على رأس خمسين ألف جندى فى آذربايجان الا أن بسردى بيسك علد الى القبجاق بعد قليل بسبب مرض والسده وبقى (الخى جسوق) ناتبسه فى

( ١١ ) عيل في ذلك ؛ أرابت ما عمل أشرف الحمار،

مَالُ اللَّظَالَمُ وَمَالُ عَيْرُهُ المَالُ \$ا

ويالغارسية . ديدي كه جه كرد اشرف خر

او مظلمه برد وديكري زر (سياتي)

وق نص البيت الغارسي بالاصل ( اشرف حر ) الى اشرف الحرولاتناسب هذه المسلة المقابي غفلنا ( اشرف خر ) أي اشيرف الحياز لقرب دلالتها .

### الأمسيران المتشسوبانيان

۱ سا أمير شبيخ حسن كوجك أو الصغير بن تيمور تاش بن أمير تشوبان الميخ حسن كوجك أو الصغير بن تيمور تاش بن معرد من ١٥٥٨ حتى ١٤٧٤ )

٢ \_ ملك أشرف أخو شيخ حسن

(من ۶۶۷ متی ۸۵۷۸)

#### ٦ - الأمراء الايلكانيون أو آل جلايي

أشهر أسرة ظهرت فى الفترة بين انهيار ايلخانات ايسران وظهسور تيمور الكوركانى عن تجزىء دولة الايلخانات الكبرى هى أسرة آل جلاير أو الايلكانيين التى ذكرنا فيما سبق نبذة عن مؤسسها شيخ حسن بن أمير حسين آقبوقا المعروف بشيخ حسن بزرك أو الكبير وخلاصة عن

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١١) لفظ ( اخى ) المرادف للفتى اول من اطلق عليه من الصوفية هـو ( آخى غرج زنجاني ) المتوفى (٢٥)ها ( انظر نفحات الانس للجامى مخطوط بهكتية جامعة القاهرة تحت رقم (٢٥ ها ) ورقسة ٢٠٠١ و ٢٠٠٠ ) م والوك من استخدم لفظ ( آخى ) يريد به الفتى والآخيه يعنى بها الفتوة هو شهها الدين السمروردى ( المتوفى ١٣١٣ه ) في كتابيه الفارسيين ( رسالة الفتوة ) والكتاب في الفتوة الإناضول عام (٤٣٠٥ه) وصادف الفتيان واهل الفتوة بهم وجد كلا منهم يسمى نفسه به ( أخى ) بدلا من (فتى ) الفتيان واهل الفتوة بهم وجد كلا منهم يسمى نفسه به ( أخى ) بدلا من (فتى على لفظ الاخ اذ اضافه المتكلم الى نفسه ) ( مهذب وحلة ابن بطوطة الاحيد على المعوامرى وزميله حمر (٤ك١١) و غالكامة عربية وليست كما ادعى بعض المعوامرى وزميله حمر (٤ك١١) و غالكامة عربية وليست كما ادعى بعض المعوامرى وزميله حمد (٤ك١١) و غالكامة عربية والسنت كما ادعى بعض المعاني وشايدر وجيزه وتاشير ممن دوسوا الفتوة المها تركية اتت من اللفظة الأويعوزية ( اتى ) بمعنى السخى م وقد تلقب المغزاة و المهاتلون بهذا الاسم عن أهل الفتوة والفزو كما صدادنا في هسذا الموضع المراب في الاناضول في القرن الحادي عسمر واساكن المحرف واطلق على اسرات في الاناضول في القرن الحادي عسمر واساكن مختلفة به ويالروملي م ( انظر لزيد من القفاصيل رسالة المتوجم للدكتوراء مختلفة به ويالروملي م ( انظر لزيد من القفاصيل رسالة المتوجم للدكتوراء وحياءات الفتوة في الاناضول ع ٢٠١٠ . ٢٠ .

أبيه أمير حسين كوركان (بمعنى صهر أرغون خان) وجده آقبوها • أما أبو آقبوها فهو ايلكانويان أو الأمير ايلكا وكان من قبيلة جلير وأحد القواد الذين صاحبوا هولاكو الى ايسران ، ولذلك تسمى هذه الأسرة بالايلكانيين وآل جلاير وينبغى التفريق بين الايلكانيين هؤلاء والايلخانيين أتباع الايلخانات أعقاب هولاكو في ايران •

حكم أمير شيخ حسن بزرك سبع سنوات ( ٧٤٠ ـ ٧٥٧ م) في العراق العربي مستقلا لما كان متزوجا بدلشاد خاتون زوجة أبي سعيد سابقا وكان أصلا من قبيلة جلاير المعولية وينتسب للايلخانات من ناحية أمه فقد اعتبر نفسه أحرى من غيره بخلافتهم ، ومع أنه في نهاية الأمر أسس دولة قوية الى حد ما الا أن دولة أولاده لم تشتهر من ناحية اتساع الملك والمقوة الحربية والسياسية بقدر اشتهار هم بحب الشعر وتشجيعهم لبضعة نفر من شعراء الفارسية مثل الحافظ الشيرازي ومحمد العصار(١) وشرف الدين الرامي وسلمان الساوجي (٢) وعبيد الزاكاني ، وقد أشهرتهم خاصة قصائد مدح جمال الدين سلمان الساوجي أكثر من غيرها ،

(۱۱) العصار المتوفى (۷۸۳ه) هي شمس الدين محمد من الشمعراء المتصوفة في تبريز ۱ له مثنوى اسمه (مهر ومشترى ) أى الشمس والمشترى المتدحه الشاعر المعروف عبد الرحمن الجامي من أشمسهر شمعراء القسرن التاسع الهجرى وسموف يشمسار البه

<sup>(</sup>٢) الساوجي هو جمال الدين سلمان بن علاء الدين من كبار شعراء الترن الثابن كان في خدمة غياش الدين وزير السلطان أبي سعيد بهادر أول الأمر ثم لحق بعد موت الوزير ببلاط آل جلاير ، ويعد الساوجي أكبر شعراء القصيدة الايرانية بعد المفول وقبل العصر الصفوى ، انتهج نهج الانسوري وقلد المنوتشهري أيضا ، وله قصائد في حهد الله ومدح الرسول والائمة ولم يكن هذا معمولا به قبله ، وكان الساوجي استاذا في الغزل وموضع اهتمام الحافظ الشيرازي ، وفي غزليات الشاعر موضوعات طريقة وتشبيهات المتاخ الشيرازي ، وفي غزليات الشاعر موضوعات وتركيبات وقسطع مبتكرة كثيرة ، وله غير القصائد والغزليات ترجيعات وتركيبات وقسطع ومثنويات ، وغلوق ديوان شعره له مثنوي اسمه جمشيد وخورشسيد أي جمشيد والشمس الفه لأويس عام (٧٠٠ه) وغراقنامه النسه عسام (٧٠٠ه)

وفى مدة حكم حسن الكبير المستقل التى بلغت سبع عشرة سسنة فى المعراق كانت زوجه المدبرة تدير غالب الأمور وعملت هذه المرأة التى ظلت تعيش حتى قبل موت زوجها بعامين على تشجيع الشعراء ببغداد وتعميرها ونشر أعمال الخير والبر ، وأحد أقسام ديوان سلمان الساوجى الهامة يتعلق بمدح هذه السيدة • وقد توفى حسن الكبير عام (٧٥٧ه) •

# معــز الدين أويــس (٧٥٧ ــ ٢٧٧٩):ــ

استقر فى امارة شيخ حسن بعد وفاته ابنه معز الدين أويس الذي ولدته داشاد خاتون عام (١٩٧٩ه) وكان يناهز حين مات أبوه التاسعة عشرة وهذا الأمير الشاب هو أشهر أمراء جلاير بعد أبيه لأنه كان أميرا أحسنت تربيته محبا للشعر والشعراء وتتلمذ فى تعلم الأدب الى الشاعر سلمان الساوجى وقد تعلق بهذا الشاعر تعلقا جعله يصطحبه فى أغلب أسفاره وسلك الشاعر فتوحات السلطان ومقاماته فى عقد النظم فى

# فستح تسبريز في ( ٥٩٧ه):

فى ربيع (١٥٥ه) قدم السلطان أويس بجيش كبير تبريز ليطرد عنها أخى جوق نائب بردى بيك الأوزبكى فجعل أخى جوق مع جماعة من الأمراء والبقية الباقية من جيش أمير أشرف التشوبانى لصده واحتدمت الحرب بين الفريقين فى المعابر الضيقة الواقعة بين بلاد الكرد و آذربايجان و ولم يتبين فى اليوم الأول نصر حاسم لأحدهما غير أن أخى جوق هرب الى تبريز صباح اليوم المتالى فتعقبه أويس ولما عاد أخى جوق لم يكف بدوره عن ظلم المناس والاضرار بهم وأخلى تبريز وفر الى نخجوان فدخل أويس تبريز فى رمضان (١٥٥ه) واستقر فى الربع الرشيدى وأهلك نصو سبعة وأربعين أميرا منافقا من أمراء ملك أشرف وهربت البقية الى أخى جوق و

وأرسك أويس أحد أمرائه فى عقب أخى جوق والأمراء المفارين لكن الأمير تلكأ فى مديره وتهاون فى المحرب فوقعت عليه الهزيمة وأجبر أويس على المودة الى بغداد فى الشتاء وترك آذربايجان مرغما لأخى جوق ٠

وفى المسنة التالية كما سببق القول هاجم مبارز الدين المظفرى آذربايجان واستولى على تبريز لكنه ما ان سمع بأوبة أويس اليها من بغداد حتى أخلى آذربايجان وعاد الى شيراز وضم أويس تبريز اليه ثانية وصارت من هذه الواقعة آذربايجان وأران وموغان تبعا لآل جالير وانبسطت حدودهم الى السلطانية وشاطىء بحر الخزر شرقا •

وفى (٢٥٥هم) أم دأويس كما سبق شاه محمود المظفرى ولما طرد محمود بمدده شاه شجاع عن شيراز زادت أهمية أويسس عن ذى قبل وطوى ميته حتى كرمان وسواحل الخليج الفارسى • واستخلص أويس فى (٢٦٧هم) بعون قرا محمد التركمان بعداد من حاكمها العاصى واستحوذ أيضا على ولايتى موش والموصل من يد (بيرام خواجه) أخى قرا محمد التركمان وفتح امراؤه فى هذا الوقت نفسه شروان أيضا •

وجلب أويس بترويجه ابنته لمحمود المظفرى الذى كان يحكم أصفهان وينافس شاه شجاع محمودا ذاك تحت نفوذه وفى (٧٧٢ه) أخذ الرى كذلك من يد (أمير ولى) أحد أمراء طما تيمور خان أمير جرجان م

### وفاة أويس في ( ٧٧٦ ه ) :

ف ( ٢٧٤٩م) قدم آمير ولى الى عراق العجم ثانية لاستخلاصها وأخذ مدينة ساوه وعاد الى جرجان ، فانتقل السلطان أويس لاقتسلاع جذور فساده فى ربيع الثانى ( ٢٧٧ه )من تبريز الى الربع الرشسيدى لكنه أصيب بالمرض أثناء هذا فمات فى غرة جمادى الأولى بعد تسعة عشر عاما من الحكم ،

كان شيخ أويس بهادر خان أحد الأمراء المسيدين المحبين للشميعر

والشعراء المهتمين بهم وكان هو نفسه كما سبق القول ينظم الشعر ، وفي عهده أقيمت علاقات سياسية وتجارية بين بغداد وتبريز من ناحيسة ومصر ومدينة البندقية من ناحية أخرى ، وقد أنشأ يمدح أويس شعراء من قبل سلمان الساوجي ومحمد العصار وعبيد الزاكاني وشرف الدين الرامي وقد عاشوا في حكمه ودولته ،

### السلطان حسين ( ٧٧٦ ــ ١٨٧هـ):

أوصى أويس فى موته بتولى ابنه الأكبر (شيخ حسن) حكم بغداد وابنه الاصغر (حسين) عهده ، فقال الأمراء ان شيخ حسن هو الأكبر ولمن ينقاد للأمر، ، فقال أويس (أنتم عارفون) وما أن سمع الأمراء قولته هذه حتى قيدوا شيخ حسن وقتلوه بعيد موت أويس فخلف حسين أباه .

كانت طوائف التركمان المختلفة قد حظيت بالقوة في عهد السلطان أويس في جنوب بحيرة وان وحوالي سنجار وموش والموصل وصار أحد رؤسائهم وهو قرا محمد كما رأينا من أتباع أويس • فلما مات أويس وحد قرا محمد وأخوه بيرام خواجه التراكمة المطيعين لهم المسمين بالقرا قويونلو (أو أصحاب الخراف السودااء) تحت قيادتهما فاستولوا على عدد من القلاع الواقعة حول مساكن قبيلتهم ووضعوا من الناحيتين البلاد المجاورة لهم المتعلقة بالايلكانيين أي العراق وآذربايجان تحست تهديدهم •

وفى ( ٧٧٧ه) زحف سلطان حسين الى غرب بحيرة وان الاستئصال شأفة التركمان القراقويونلو واستولى على بعض قلاعهم فطلب الأمسير قرا محمد الصلح ودخل طاعته عندما قابله وأهداه ألف رأس من الخراف فعاد حسين الى آذربايجان •

وفى نفس العام الأخير تحرك شاه شجاع كما سبق شرحه بايعاز من أهل تبريز الساخطين على السلطان حسين لهوه وعدم اهتمامه الى

آذربایجان فهزم السلطان ودخل تبریز لکنه عجل بعودته عند سماعه عصیان شاه یحیی بفارس فأعاد حسین سیطرته الی تبریز وبعد صلحه مع شاه شجاع زوج ابنته لزین العابدین ولد شجاع ۰

وفي ( ٧٧٨ ) ارتحل حسين الى (جمى أوجان ) لقضاء الربيسم وعجل اليه عادل آلقا حاكم السلطانية ، فثار بعض امرااء السلطان على عادل آلفا الاحتياز ، قوة ونفوذا كبيرين ، وقفل عادل آلفا راجعا الى السلطانية وأعطى شاه منصور بن شاه مظفر المظفرى الذى لجا اليه قبل حكم همدان ودفعه لصد الأمراء العاصين على رأس جيشه ، ولم يكن هؤلاء الأمراء العصاة على وفساء للسلطان حسين أيضا ، فسترك السلطان أوجان الى تبريز خوفا منهم منهم فأقبلوا الى معسكر السلطان ونهبوه وتوجهوا منه صوب بعداد وأخبر السلطان عادل آلفا بما حدث ، وأوقع شاه منصور بالأمراء العصاة في بلاد المكرد هزيمة وفي أسره شم أمنهم الا أن السلطان أمر الآلفا بقتلهم فقتلهم عادل جميعا وزاد في عين السلطان احتراما ،

وفى نفس العام ( ٧٧٨ه ) تمرد أيضا بعض الأمراء المجلايريين في العربى العربى العربى على السلطان واستولوا على بغداد ، فزحف السلطان حسين وعادل آتا في ( ٧٨٢ه ) بجيش كبير من تبريز الى بغداد وهرب العصاة الى شوشتر وقد عجزوا عن الثبات وبقى السلطان ببغداد وذهب في عقبهم عادل آقا الى خوزستان وأدبهم ، وعاد الى السلطانية لا كان مغاضبا من السلطان ،

#### قتل السلطان حسين في (٤٨٠ه):

عاد حسين الى تبريز وأرسل بأغلب جيشه الى السنطانية لاستمالة عادل آقا ليعاونوه فى أخذ بعض قلاع الرى من قبضة أمير وللى ، ولمم يكن فى هذا الحين من أمراء السلطان وجنوده أحد تقريبا فى تبريسز

مما جعل أخا السلطان أحمد يعادر المدينة خفية ويتجه الى أردبيل وموغان وأران ويعد جيشا ليعود به الى تبريز • وباغت أخاه بالهجوم فاقتاده اسيراا وفى الحادى عشر من صفر ( ٧٨٤ه ) أهلكه وجلس مكانه باسم السلطان احمد •

#### السلطان احمد ( ٧٨٤ ــ ٨١٣ هـ):

بعد مقتل السلطان حسين هرب أخ له آخر هو أبو يزيد خوفا من تبريز الى السلطانية لدى عادل آقا فنصبه فى الملك وقدم به الى تبريل لقاتلة السلطان احمد • وبدأ احمد باجتذاب بعض القواد المرافقين لعادل آقا اليه فأوهن هذا من قوته وجعله يعود الى السلطانية • وبين ذلك حرض عادل الأمراء العصاة بالعراق وبعداد على مخالفة أحمد فهاجموا آذربايجان ونالوه بالانكسار فهرب احمد الى نحجوان عن طريق خوى ولاقى فيها قرا محمد تركمان واستمده ، فعاد ثانية الى تبريز بهزيمة قدرا محمد للعصاة •

وبعد فترة تقصيرة صالح السلطان احمد عادل آقا الآأن الأخير لم يهتم بالأمر واقترب المي تبريز وأتاه أمرااء بغداد مجتمعين على أحمد مما أجبره على الفرار الى موغان وأران • وفى النهاية تدخل أمير الأبخاز بين الطرفين للصلح وقرر أن تكون أذربايجان للسلطان احمد على وجه الاستقلال وعراق العجم للسلطان أبى يزيد محمى عادل آقا وعراق العرب لأحمد وعادل مشتركين في ادارتها •

وسخط عادل آقا على السلطان احمد استبداده وسفكه فأتى بجيشه آذربايجان وواجه السلطان على مقربة من مراغة وغلب السلطان وآب عادل الى السلطانية وخلاها خوفا الى همدان ومنها رااسل شاه شجاع يحرضه على فتح آذربايجان ، فقدم شجاع الى تبريز فأخفض له أحمد جناح الودة فمنع عادل آقا عن مباشرة الأمور وبعد فترة وجيزة استولى أحمد على السلطانية ،

وفى نفس هذه الأيام تناهت أخبار قدوم جنود الأمير تيمسور الكوركانى من بلاد ما وراء النهر الى خراسان وتقدمه منها الى قومس والرى وبلغ رسله تبريز للاقاة السلطان احمد • وأرسل احمد رسل الأمير التيمورى الى بعداد ثم تعقبهم ليلقاهم بها ويفاوضهم • وأفاد عادل من غياب احمد فاستعاد السلطانية من عماله وخالفه وبقيست السلطانية وقلعتها بيده حتى مجىء تيمور اليها •

وقضى السلطان الحمد من عام ( ١٨٨٨ ) حتى ( ١٨٨٩ ) حين قتل بيد قرايوسف التركمان في تطواف حائر وقتال اعدائه ويأس وقنوط وسيطر الأمير تيمور في ( ١٨٨٨ ) على آذربايجان والخرجها ثماما عن تملك آل جلاير فانحصر ملك احمد في عراق العرب وبعد سبعة اعدوام من هذا دخلت بعداد طاعة الأمير اللكوركاني ففر احمد الى مصر ولم يجرؤ على أمر ما بقى تيمور حيا ، وما أن سمع بموته حتى عاد الى بلاده السابقة والستعاد العراق العربي وحكم في يغداد خمس سنين آخرى ويسد أن عداوة برزت بينه وبين قرا يوسف التركماني فجرت الحدرب بينهما في تبريز وقتل الحمد في ( ١٨٨٣ ) ويعد في الحقيقة آخر آمسير للأسرة الايلكانيين بعد قتله تولوا السلطة و

#### الأمراء الايلكانيون أو آل جلاير

```
١ - أمير شيخ حسن برزك أو الكبير بن أمير حسين بن آقبوها بن ايلكان
(AYOY - YE+)
                     ٢ _ السلطان شيخ أويس بن شيخ حسن
( VOV __ 7774)
                           ٣ _ السلطان حسين بن شيخ أويس
(AYA$ - YYY)
                           ٤ _ السلطان أحمد بن شيخ أويس
( $AY - 7/A& )

    شاه ولد بن شیخ علی بن شیخ أویس

(M/4 - 3/14)
                           ٦ - السلطان أويسس بن شساه ولد
(31A - 37Ka)
                            ٧ _ السلطان محمود بن شهاه ولد
( $74 - Y74a)
٨ _ السلطان حسين بن علاء الدولة بن سلطان أحمد ( ٨٢٧ _ ٢٣٨ه)
                        _ 07. -
```

#### ٧ ــ السريداريون والطفاتيموريون

بين أسر الأمراء الذين قضوا مدة من الامارة والتسلط بعد انهسيار الايلخانات فى بعض ولايات ايران كان السربداريون ومع أنهم غير محل للمقارنة بعيرهم من الأمراء من حيث اتساع الملك والقوة والشوكة ولا من ناحية دوام المحكم وعظمة الآثار ، لكن لأن لهم اعتبارا خاصا فى تاريخ ايران قبل تشكل الأسرة الصفوية يتمثل فى مناهضتهم لأهل السنة وخلافهم لهم واعلانهم المذهب الشيعى وسعيهم لنشر آدابسه وأحكامه ، وكانت بداية أمرهم على شكل دعوة مذهبية لها مريدون ومشايخ على نحو عدهم روادا لمريدى الشيخ صفى الدين الأردبيلى وأولاده ،

جعل أمراء هذه الأسرة من مدينة سبزوار التي اشتهرت منذ القدم بتشيع أهلها (۱) مركزا لهم ووثقوا علاقاتهم مع الدراوياش والشايوخ

(١) يضرب المثل في الغلو في التشييع بأهل سبزاوار ، من ذلك حديث الاستزاري ( من مؤرخي القرن القاسع ) في كتسابه الفسارسي ( روضسات الجنات في أوصاف مدينة هراة ) عن أهل سيزوار ، يقول (وسبزوار ولاية متميزة بمناغمها ومزارعها المرغوبة ، ولكن أهلها أصحاب غلو تام في الرغض كما يحكى أن المططان ملك شاه بن الب أرسلان عاتبهم على رفضهم غانكروا عقال اذا كان قولكم صدقا وانكم لا تدينون بالرغض غامثاوا امامي من يسمى مِأْبِي بِكُر مِن أهالي ولايتكم حتى أصدقكم . غاخذ هؤلاء في البحث وجدوا في الطلب وفي النهاية وجدوا من يسمى بابي بكر وكان التي به تحت زرع يعتريه الرض والفقر 6 قد بلغ الضعف منه مبلغه حتى سقم جسمه ونحل بدنه بسبب مرضه وجفائهم له . محملوه على محفة واشخصوا به الى السلطان . غل ر] ه سألهم : من هذا الذي ليس بميت والاحي ؟ قالوا : اعذرنا ايها السلطان هلا يوجد في ولايتنا (أبو يكر) أغضل وأصبح من تراه ..) (راجع كنسابه الذكور الذكور لزيد من التفاصيل ص ٢٧٧ سـ ٢٧٩ ) وفي ( رشحات عسين الحياة ) من تاليف على بن الحسين الواعظ ( من الباء القرنين التاسيع والعاشر ) تندر على أهل سبزوار في رفضهم وغلوهم في التشيع في مسبورة حكايات أيضاً منها أن سنيا جلس يستريح في ظل جدار في سبزوار ، وبعد لحظة رمع راسه موجد من يجلس على اعلى الجدار وقد كتب اسسمى ابي بكر وعمر رضى الله عنهما على كف قدمه . غلم يطق السنى واخرج مديته وضرب بها قدمه ، فصرخ الرافضي واجتمع عليه الرافضة . ولما رآى السنى أنه هالك بين هذه الجموع ان لم يصطنع الحيلة قال انه لم يطق أن يسرى اسماء يمقتها غوق رأسه مغضب وضرب قدمه ليبعدها من غوقه , مجعل الرواافض يلثمون يديه لقوة اعتقاده ، وخلص منهم بهذه الحيلة ( رشـــحات عين الحياة مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم (١٥١٠) ورقة ١٨٨ ) . الذى شهروا بحب آل على ، وحثوا الشعراء على مدح أهل البيت وكاتبوا بعضا من علماء الشيعة خارج اليران لاسيما في جبسل عسامل الذى كان مركزا هاما للشيعة في ذاك الحين واستقدموهم لارشاد الناس واجسراء شعائر دين الشيعة الى خراسان ، وأسسفرت هذه الدعسوة عن تأليسف الفقيه المعروف ( الشهيد الأول الشسيخ شسمس الدين محمد الكي ) المقتوله في (٢٨٦ه) كتابه المشهور ( اللمعة الدمشقية ) باسم السلطان على المؤيد السريداري وأرسله الى خراسان حتى يعمل شيعتها طبسق على المؤيد السريداري وأرسله الى خراسان حتى يعمل شيعتها طبسق الفتاوي المندرجة به ، وهذا الكتاب وشرحه كما سيمر من أشسهر الكتب المقهية للطائفة الامامية أي الشيعة الاثنى عشرية وما يزال شرح اللمعة الدمشقية من الكتب الدراسية المتبرة .

كان أحد السادات الأثرياء واسمه (خواجه فضل الله) ينتسب الى الامام الحسين من ناحية أبيه والى يحيى بن خالد البرمكى من ناحية أمه مستقرا بقرية باشتين احدى قرى سبزوار حينما كانت سوق أصحاب الشيخ حسن الجورى الداعين الناس الى الثورة على أهل السنة وقصر أيدى الظلمة فى رواجها وكان أحد أبنسائه وهو أمين الدين عبد الرازق يعيش فى بلاط أبى سعيد خان و وقبل موت أبى سعيد كلف عبد الرازق بمأمورية ديوانية فأرسله الى كرمان ليأتى بأموالها الى الديوان و فجمع عبد الرازق أموال كرمان وكان رجيلا لاهيا مسيرفا فأنفق كل هذه الأموال ظلما وعدوانا وكان يفكر فى جواب يتعلل به للديوان حينما وافاه خبر موت أبى سعيد فنفخت فيه هذه البشرى روحا جديدة وأتى سبزوار فرأى أن اخوته قتلوا مبعوث وزير خراسان (خواجه علاء الدين محمد) وكان سبب قتل هذا المبعوث وزير خراسان (خواجه علاء الدين محمد) جراءته وقتلوه فاستصوب عبد الرازق ما فعله اخوته وضموا اليها جماعة من شجعان بيهق وتآزرت هذه الجماعة قائلة (اذا وفقنا فلسوف بقائم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشانق فلن نتحمل ظلما نقضى على ظلم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشانق فلن نتحمل ظلما نقضى على ظلم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشانق فلن نتحمل ظلما نقضى على ظلم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشانق فلن نتحمل ظلما القطاء من شجعان بيهق وتآزرت هذه الجماعة قائلة (اذا وفقنا فلسوف بقصى على ظلم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشانق فلن نتحمل ظلما القطائم الظالمين والا نرى رؤوسنا على المشانق فلن نتحمل ظلما

# ولا جورا بعد اليوم) ولهذا عرفوا باسم السربداريين (١) ٠

واختارت جماعة السسربداريين أمين الدين عبد الرازق في الثاني شر لشهر شعبان (٧٣٧ه) رئيسا لها وبدأوا حينما لم يكن عددهم كبيرا وقوتهم شديدة عصيانهم بشكل الانقضاض على قوافسل وأمسوال من عرفوا بالظلم والجور وجمعوا بهذه الموسيلة الأموال والأسسباب التي تؤدى الى عصيان أكبر ، وزدت شوكتهم وقدرتهم تدريجا الى أن تعلب عبد الرازق على الوزير علاء الدين محمد وزير خراسان وقتله ، وفي (٧٣٨هم) استولى على مدينة سبزوار ورفع راية الاستقلال ،

وبعد هذا الانتصار الذي كان نصيب عبد الرازق تملكه الغرور والجبر وأراد أن يتزوج بابنة أحد أعيان خراسان بالقوة فلم تقبله البنت وهربت من سبزوار الى نيشابور فبعث الأمير عبد الرازق أخاه الأمير وجيه الدين مسعود ليأتى بها ، فصادفها في نيشابور وأراد ارجاعها الى سبزوار بالعنف فالتمست منه الفتاة أن يتركها واستملقته بحب أمير المؤمنين على ألا يمضى عزمه فأطلق مسعود سراحها وعاد الى نيشابور ، فخاطبه الأمير عبد الرازق بغضب وسبه وقبحه فلم يتحمل نيشابور ، فخاطبه الأمير عبد الرازق بغضب وسبه وقبحه فلم يتحمل دجيه الدين اهاناته ووثب على أخيه بخنجره فأرداه قتيللا في الثاني عشر من ذي الحجة (١٣٨ه) وانتقلت اليه رئاسة السريداريين ودامت حكومة عبد الرازق عامين وشهرا واحدا ،

# وجيـه الدين مسـعود (٧٣٨ \_ ١٤٧ه):

امتاز الأمير وجيه الدين مسعود المباشتيني عن أخيه بحسن خلقه عرفريد شجاعته وكرمه وفتوته ولهذا علا أمره كثيرا ولما كان يود أن يقيم أساس دولته على التي هي أقوم اتصل بالشيخ حسن الجوري واستدعاه اللي سبزوار وجعله امامه ومقتداه في مناهضة الظلمة وتعهد برئاسة

<sup>(1)</sup> سربدار حرفيا من راسه على المسسنقة .

طائفة الجورية الدنيوية وجمع جمعا آخر من الأئمة والمسايخ والسادات في سبزوار حوله غاتمد الأمير والشسيخ واستوليا على نيشابور في (١٩٣٨م) وأغزعوا من الغاهيتين طغاتيمور خان ملك خراسان وجرجان والملك معز الدين كرت صاحب هراة والجبال خاصة وأن ثورتهم كانت شد أهل السغة وكان هذان الملكان يعتبر أن نفسيهما حاميين للسنة وكانت سقوة أي طائفة شيعية الاضرار رعاياهما وضدهما على طول الخط و

قنع طغاتيمور خان كما سبق شرحه فى بداية حاله بجرجان وخراسان بعد الهزائم التى لقيها وأخوه الأمير على كاون بالعراق وكان يدير خراسان عن طريق عماله ادارة سيئة حتى حين قيام السربداريين •

وبعد أن سارت الركبان بذكر قوة السريداريين فى خراسان جمع طفاتيمور جيشا سيره بقيادة أخيه أمير على من جرجان الى سبزوار ، شخف الأمير مسعود والشيخ حسن الجسورى فى (٧٤١م) للقاء هذا الجيش ، وأصاب السريداريون الأمير عليا أخا طفاتيمور بالقتال فى المعركة وبعد حرب شديدة تغلبوا على جنوده وهزموهم وعادوا بغنائم كثيرة المى سبزوار وقد زادهم هذا النصر شهرة فى خراسان عن ذى قبل وزاد عدد التابعين لهم .

وزحف الأمير وجيه الدين مسعود والشيخ حسن الجورى بعد قتل الأمير على كاون وغلبة جيش جرجان نحو طغاتيمور فغلباه أيضا على شاطىء نهر، أترك وفر طغاتيمور تجاه لار ورودبار قصران وخرجت خواسان وجرجان عن سيطرته تماما •

# هرب الأمر مسعود للملك حسين كرت في (٧٤٣ه) :

وبعد الاستيلاء على خراسان وجرجان توجه الأمير مسعود والشيخ حسن الجورى للسيطرة على هراة واستخلاص بلاد غرجستان والجبل وكانت بيد الملك معز الدين حسين كرت وكان أغلب أهدافهم من

هذا الغزو القضاء على الملك حسين الذى يجد في ترويج المذهب السسني وتقويته جدا بليغا ، وجرت الحرب بين الطرفين على بعد فرسسخين من (زاوه) من بلاد خواف في الثالث عشر من صفر (٧٤٣ه) وهنزم السريداريون وعاد الملك معز الدين بعد قتال قصير في خراسان الى هسراة ،

وكان انهزام جيش السريداريين فى واقعة زاوه مقدمة انهيار دولتهم فى خراسان لأن أمل المناس كان فى زيادة شوكة هذه الأسرة واعتبارهم اليكونوا سدا أمام هجوم أنراك ما وراء النهر وجنود تيمور الذين كانوا فى بداية ظهورهم الا أن هزيمة زاوه بدلت هذا الأمد الى يسأس .

وهاجم الأمير مسعود فى أواخر (٧٤٣ه) مازندران ليستولى عليها وبدأ بآمل لكن جيشه أصيب بضربات شديدة فى النهاية بسبب وعورة الطرق وهجمات الرعبة والأمراء بمازندران وسلك الأمير السربدارى بعد مدة من الاقامة فى الطريق سبيل الفرار لكته ستقط فى يد أهل مازندران فأردوه فى آخر ربيع الأول (٤٧٠ه) قتيل ا

وبعد مقتل وجيه الدين مسعود أشهر أمراء السربداريين تحولت قيادة هذه الجماعة الى نوابه وغلمانه فتداولوها واحدا بعد آخر بفسعة أعوام ، وليس لهم اسم أو صفة يذكر ان حاشا آخرهم (خواجه على مؤيد ) الذي شهر لمناسبات مختلفة .

## خواجه على المؤيد ( ٧٦٧ ــ ٨٨٧ه ):

كان الخواجه على المؤيد السبزوارى من أمراء وجيه الدين مسعوه تحصل بين الناس على نفوذ وشهرة بسبب نسبه البارز وتدينه وقد بلغ شهرة فائقة وهو آخر السربداريين وحكم مدة أطول ممن سبقه بسبب تعلقه الكامل بالتشيع وسعيه فى نشر مناقب الأئمة واقامة مراسم هذا

الذهب واحسترام السادات ٠

ولما غير خواجه على فى بداية حكمه اعتقاده فى اتباع الشيخ حسن الجورى الذى سبق أن قتل فى حرب زاوه ، قدم أحدهم فى (٧٧٨ه) الى فارس واستمد شاه شجاع فأمده وعاد الى خراسان واستولى لنفسه فى (٧٧٨ه) على سبزوار وأجرى الفطبة والعملة باسمه فقدم خواجه على الى مازندران واستعاد سبزوار بعون الأمير ولى الذى كان قد استولى على مازندران اذ ذاك وتسيطر مرة أخرى على هذه الناحية واستولى على هذه الناحية و

وضم خواجه على بلاده ولايات قاين وطبس وترشيز وقهستان ايضا وانسعت حدوده من الدامعان حتى سرخس ، وجرى صراع بينه وبين الأمير وبي مرارا وحصر الأخير سبزوار في النهاية فاستصرخ خواجه على الأمير تيمور كوركان ، فأتى خراسان بعد أربعة شهور من هذا الوقت أى في (٧٨٧ه) فخف على لاستقباله وظل بركبه حتى سرخس ، ثم أصبح من هذا الأوان ملازما للأمير تيمور في كل هجماته وكان الأمير يحبه كذلك ويحترمه ، ومكث على نحو سبعة أعوام مع أقربائه في صحبة الأمير الكوركاني الى أن وافاه أجله في (٨٨٧ه) في خرم آباد من لرستان أثناء حرب بعد أن أصيب بسهم فيها وانتهات بقتله الأسرة السربدارية ،

كان على المؤيد ينصب فى ترويج العلم والأدب ويجهد كما قلنا سابقا فى احكام أصول المذهب الشيعى جهدا بليغا وكان على تراسل مع الشيخ الشهيد المكى يدعوه الى المجىء الى خراسان وألف الشيخ كتابة اللمعة الدمشقية باسمه وأرسل به الميه بخراسان .

## أسماء الامراء السربداريين وأيام كل منهم

| ( PTY - XTY4)  | ١ ــ الخواجه عبد الرازق الباشتيني                        |
|----------------|----------------------------------------------------------|
| (AVEO - VTA)   | ٢ ـــ الخواجه وجيه الدين مسعود أخوه                      |
| (*Y\$Y - Y\$0) | ٣ _ الآغــا محمد آيتمــور                                |
| (*Y\$4 - Y\$Y) | <ul> <li>إلخواجه شمس الدين أخو عبد الرازق</li> </ul>     |
| (AYOT - YEA)   | <ul> <li>ه لخواجه شمس الدين على الجشمى</li> </ul>        |
| (404 - 404)    | ٦ _ الخواجه يحيى الكرابي                                 |
| (AVT - VO4)    | ٧ _ الخواجه ظهير الكرابي أخو الخواجه يحيى                |
| (*Y1 - Y1+)    | ٨ _ بهاوان حيدر القصاب                                   |
| (114 - 714)    | <ul> <li>٩ ــ ميرز الطف الله بن الخواجه مسعود</li> </ul> |
| (7/4 - 7/4)    | ۱۰ _ بهملوان حسسن الدامغاني                              |
| (AYAA — Y77)   | ١١ ــ الخواجه نجم الدين على المؤيد                       |

أما طائفة طغاتيمور أو طغاتيمورخان حفيد أخى جنسكيز وأبنسائه فبعد أن قتل طغاتيمور خان بيد الخواجه يحيى السربسدارى في (١٥٧٩) حكموا من (١٨١٨ه) في جرجان وما حولها لأن الأمير ولى الذي طرد بعد طغاتيمور السربداريين من جرجان أجلس لقمان ولد طغاتيمور حاكما على جرجان الا أنه بعد قليل عزله من منصبه لما رأى عدم كفاعته ، وفي الإمهره الأمير تيمور على جرجان من الأمسير ولى الذي ولي وجهه فارا الى تبريز وخلخال وقتل هناك بأمر تيمور وأعطى تيمور لقمان حكم جرجان وظل به حتى (١٩٧٩ه) وبعد موته حكم ابنه وحفيده أيفسا حتى (١٩٧٩ه) تحت حماية التيموريين جرجان واستراباد مدة قليلة وحتى حتى حماية التيموريين جرجان واستراباد مدة قليلة وحتى حتى المعارية والمعارية والميان واستراباد مدة قليلة وحتى حتى المعارية والمعارية والمعا

## أسماء الأمراء الطفاتيموريين وأيام كل منهم

```
۱ سطفاتیمور خان بن ۱۰۰۰ جوجی قسار أخی جنکیز
( ۷۳۷ – ۲۰۰۵)
۲ سلقمان بادشاه بن طفاتیمور
۳ سبیك بادشاه بن لقمان بادشناه
۱ ساطان علی بن بیرك بادشاه ( ۸۱۰ – ۸۱۰ )
```

## الفصيل لنامن

## الحضارة والعلوم والصناعات في عصر استيلاء المغول

عهد المائتى عام الذى شرحنا أحداثه مع أنه أسوأ العهود التاريخية للبلاد الاسلامية الا انه يعد تكملة للقرون اللألاءة النهضة العلمية والأدبية للعصر العباسى ولم تظهر حتى ذاك العهدد آشار الاستيلاء المغولى السيئة كما يتوجب مما جعله من أقوى العهود فى تاريخ العلم والحكمة والأدب الايرانى ويمتاز من وجوه كثيرة خاصة من حيث تعدد ممثليه ذوى الدرجة الأولى الذين عايشوا هذا العهد عن غيره من العهود من مثل المولوى المرومى والسعدى والحافظ وعطا ملك الجوينى ورشيد الدين فضل الله الوزير وحمد الله المستوفى والعلامة قطب الدين الشيرازى ونصر الدين المطوسى ، ويمكن القول ان بعد انقضاء عصم هؤلاء العظماء الذى امتدت أعقابه حتى أواخر العهد التيمورى بدأ عهد انحطاط العلوم والأدب فى ايران وبلغ فى أيسام السلاطين الصفويين والأفشاريين منتهى الضعف والتفاهة وفى هذه العهود الأخيرة فقسط ظهرت آثار استيلاء المغول والتيموريين المفربة ،

## كبار هذا المهد

كبار هذا العهد عهد الاستيلاء المغولي من الكتاب والشعراء حتى العلماء وأهل الحكمة والعرفان كثرة كثيرة الى حد أن حسر أسمائهم . جميعا وتفصيل أحوال سائرهم لا يتيسر لنا في هذا الكتساب المختسصر ولهذا نقنع بأسماء مشاهيرهم في طي بضعة عناوين : \_

#### ا ــ المؤرخون والكتاب

مؤرخو عهد المغول وهم الذين تقتصر مصدادر معلوماتنا المتعلقة بهذا المعهد على مؤلفاتهم المقيمة كثيرون وتصانيفهم بعضها بالفارسية وأشهر المؤرخين الفارسيي اللغة هم:

منهاج السراج الجوزجانى مؤلف كتاب طبقات الناصرى الذى صنفه هذا المؤلف بين سنتى (١٥٥ه) و (١٥٥ه) فى السند باسم أحد حكامه المحليين فى التاريخ العام ، ولما كان المؤلف معاصرا لهجوم المفسول فى ايران الشرقية وفر من أمامهم الى المهند فقد أوسع القسم الأخير من كتابه المتعلق بهذا العهد كثيرا من المعلومات القيمة (١) .

علاء الدين عطا ملك الجوينى ( ٦٢٣ ــ ١٨٦ه ) أخو شمس الدين معمد صاحب الديوان مؤلف كتاب تاريخ جهانكشاى الذى أتمه فى ( ٢٥٥ه ) والذى يعد أحد الأعمال السامقة فى الفارسية فى تاريخ المخوارز مشاهين المنكيزيين حتى عهد المؤلف فضلا عن تاريخ المخوارز مشاهين والاسماعيلية مع كثير من الفوائد الأخرى •

شهاب الدين عبد الله الوصاف الشيرازى والذى مسنف كتابه التاريخى تذييلا لتاريخ جهانكشاى الجوينى حستى عام (٧٢٨م) وان كان تعبيره متكلفا ومصنوعا الا ان موضوعاته فى غاية الأهمية

<sup>(</sup>١١) هو منهاج الدين عثمان بن محمد سراج الدين الجوزجاني المتوفى المراح الدين الجوزجاني المتوفى المراح الدين علماء خراسان هاجر الى الهند اثناء الهجوم المفولي واقسام في بلاط ناصر الدين تباجه الذي نصبه في رئاسة المدرسة الفيروزية ولما اغرق تباجه نفسه في السند وسقطت بلاده في يد التتمش اتى المنهاج الأخسير غرقي في بلاطه والف كتابه طبقات الناصري باسم ناصر الدين محمود شساه ولد التتمسش،

أما كتابه نهو تاريخ العالم آنذاك خاصة تاريخ الغزنويين والغوريين وخلفائهم في غزنة والهند غضلا عن احستوائه في الفصل الاخسير منسه وقائع شاهدها المؤلف تخص المغول وخاناتهم حتى عهد هولاكو.

والاعتبار (١) ٠

المفواجه رشيد الدين فضل الله ( ٦٤٥ ــ ٧١٨ه) وزير غازان المسهور وأولجايتو وأبى سعيد مؤلف الكتاب العديم النظير جامع التواريخ في التاريخ المعام وتاريخ المعول والذي أنهاه المؤلف في (١٠٠ه) ويعد خاصة جزؤه الدائر على تاريخ المعول والمسمى (تاريخ غازاني) أكثر المصادر اعتبارا وعظما في أسانيده المتصلة بهذه المفترة •

حمد الله المستوفى القزويني مؤلف كتابين أولهما تاريخ كزيده وهو خلاصة جامع التواريخ لرشيد الدين وثانيهما نزهة القلوب فى الجغرافيا والأول ألفه المستوفى سنة (٧٢٠هم) والثانى عام (٧٤٠م) ٠

محمد بن على الشبانكارى مؤلف مجمع الأنساب باسم غياث الدين محمد (٢) ٠

الفخر البناكتي صاحب تاريخ روضة آولي الألباب الذي ألف في الامراب الذي ألف في المرابع ) ٠

<sup>(</sup>۱) وشهرته وصاف الحضرة توفى (٧٣٠ه) ولد بشيراز حيث حصل العلم والأدب ثم لتى التربى عند غازان خان واولجاتيو بوساطة الوزير رشيد الدين غضل الله . وقد قدم كتابه تاريخ وصاف أو تجزية الأمصار وتزجيسة الأعصار عام (٧١٢ه) الى أولجاتيو عن طريق وزيره أيضا وهو تذييل لتاريخ عطا ملك الجويني يقع في خمسة أجزاء ويشمل تاريخ ايلخانات ايران ويبدأ من حيث انتهى جهائكشا أى من عام (١٥٦ه) وينتهى الى أواسط عهد أبى سعيد بهادر وال عيب على الكتاب تكلفه لكنه ينفرد باثبات مراسلات الملوك اثناء قصة الوقائع غضلا عن ذكره الشعراء وحديثه عن شعرهم ، وأبحسات الفلسينية والدينيسة .

<sup>(</sup>۲) الف محهد بن على بن محمد الشسبانكاره كتابه التاريخي مجمسع الاتساب مرتين احداهها عام ( ۳۷۳ه ) والثانية ( ۳۷۴ه) لأن الكتاب فقد وقت الاغارة على منزل الوزير غياث الدين محمد بن رشيد الدين فضسسل الله ، فلجأ المؤلف الى اعادة تصنيفه من حافظته . والكتاب تاريخ عام من بدء الحليقة حتى وقت تاليفه ، وقسم المؤلف الملوك الى بضمع طبقات بدء الحليقة حتى وقت تاليفه ، وقسم المؤلف المي بضمع طوائف وزاوج بسسين واللمبقات الى بضع مجموعات والمجموعات الى بضع طوائف وزاوج بسسين والايجاز في قص الوقائع وبين السهولة والصنعة في اسلوبه .

شرف الدين فضل الله المسينى القزوينى مؤلف التاريخ المعجم باسم الأتابك نصرة الدين أحمد اللورى •

مندوشاه النخجواني صاحب كتاب تجسارب السلف في تساريخ الخلفاء والوزراء الذي صنفه في (٧٢٤ه) باسم الأتابك نصرة الدين أحمد أيضا وهو أحد الكتب الكثيرة العذوبة والفصاحة الفارسية ،

معين الدين اليزدى (توفى عام ٧٨٩ه) مؤلف تساريخ آل المظفسر باسم (مواهسب المهيسة )(١) ٠

ابن البيبي صاحب كتاب سلجو قنامه أو تاريخ سارجقة الروم (١٣) .

ضياء البرنى وله كتابان الأول (أخبار برمكيان) والثانى (تساريخ فيروزشاهي) أو تاريخ الأسرة التغلقية من سلاطين دهلى .

ابن البزاز مصنف كتاب (صفوة الصفا) فى مناقب الشيخ صفى الدين الأردبيسلى (٢) •

(١) معين الدين اليزدى المتوفى (٧٨٩ه) الف كتابه مواهب الهسى أو موااهب الهية عام (٧٥٧ه) والذى يبدأ من بداية حكم الاسرة المظفرية حتى تتال الشاه شجاع والشاه محمود وانهاه المؤلف عام عام (٧٦٧ه) بناء على تشجيع الشاه الشجاع وأبيه مبارز الدين . وهذا الكتاب يمائسل تاريخ وصاف في انشائه المتكلف المصنوع والاستعارات الغربية لكنه مفيد من الناهية التاريخية .

(۱۷) ابن بيبى هو نصير الدين يحيى عبل في دوالوين سلاجةة الروم من عهد مسعود الذي حكم من عام ( ۱۸۱۱هم / ۱۸۲۱م ) فصاعدا ، وشسسفل رئاسة ديوان الطغراء ، وقد بلغ شاوا كبيرا أبوه نجم الدين في حكم كيتبادا ١٦١هـ ١٣٤هم) حيث كان سفيره الى حكام بغداد ودمشق والحثسائسين بالموت والغول ، ومات ابن بيبى عام ( ۱۸٪هم) ودنن يتونية .

وكتابه يعد من احدى الوثائق الهامة في تاريخ آل سجلوق وهو تلخيص الكتابه القركي المفصل في تاريخهم أيضا ، وقد قام بايجازه بنساء عن شمكوى أحد اصدقائه ضخامة الاصل التركي .

(٢) ابن البزاز هو توكل بن اسماعيل احد الصوغية الف كتسابه هذا يتشبعيع من شيخ صدر الدين ولد صفى الدين الأردبيلي بعد ان خلفه في منصب الارشاد . ويحوى الكتاب مقدمة واثنى عشر مابا يشمل كل منهسا بضعة غصول في ذكر نسب واصل وكرامات الشيخ وأحواله وتأويلاته للقران وجذباته وسماعه وكراماته بعد موته . وهذا الكتاب القدم المسادر التي اغاد منها مؤرخو العهد الصفوى .

أحمد بن زركوب من معاصرى شاه شيخ أبى اسحاق مصنف كتاب (شيراز نامه )(۱) وغسيرهم كشيرون ٠

ومن الكتاب المشاهير لهذا العهد يتعين ذكر بضعة نفر منهم أبو نصر الفراهي مؤلف المعجم البالغ الشهرة (نصاب الصبيان)(٢) الذي كان يعيش في تاريخ الشعراء الفرس وجوامع الحكايات في القصص الخلقي والتاريخ والروايات(٣) ، ثم شمس قيس الرازي مؤلف كتاب المعجم في معايير أشعار العجم في العروض والقافية والبديع الذي أنشاه المؤلف في حدود (١٩٠٥م) باسم الأتابك أبي بكر سعد بن زنكي(٤) ، شم

( 1 ) أبو العباس بن أبى الخير زركوب الشيرازى الف كتابه شيرازنامه في تاريخ وجغراغية شيراز نحو عام (٧٣٤ه) باسبم الوزير حياج تسوام الدولة . ويشمل الكتاب مقدمة وبضعة غصول في جغراغية شيراز وتاريب ملوك وامراء غارس ومشايخ المدينة وغضلائها . ونثره خيسال من التصنيع حين يقص التاريخ والوقائع التاريخية لكنه حين يهدح أو يصف يزدان بالبيان والبديسيم .

(٢)) ابو نصر محمد بن ابى بكر الفراهى نسبة الى قرية فراهة من سيستان المتوفى (٦٤٠ه) او (٢٤٦ه) الف كتابه نصاب الصبيان الفارسى في الشمعر العربي شاملا مائتى بيت ٤ ولأن عدد المائتين درهما هو حد نصاب زكاة الفضية سيمى المؤلف كتابه بالنصياب .

(٣) العوفي (متوفى ٣٥ه) هو سسديد الدين أو نور الدين محمد وينتسب الى عبد الرحمن بن عوف الصحابى المشهور ولد في النصف المانيمن المتن المسادس في بخارى حيث تعلم ثم هاجر الى ما وراء النهسر وخراسان وسيستان ولاتى علماءها ثم الى السند وقت الهجوم المغولي واتصل بقباجة وظل في خدمته حتى (٣٥٥ه) حين لحق بخدمة التتهش ، وكان العوفي اديبا الرا وشاعرا بقى عنه القصائد والقطعات ، وكتابه لباب الالباب في سسير الشعراء الفرس من البداية حتى عهد تاليفه ، وجزؤه الأول في شسعر الملوك والامراء والهزراء العلماء والثاني للشعراء غيرهم البالغين مائة وتسسعة وستين

( ؟ ) توفى شهس الرازى اواسط القرن السابع وولد بالسرى واقسام بها وراء النهر وبلاد العراق الى أن صار من ندماء سعد بن زنكى وأبى بكسر انبه ، ومن آثاره ( كتاب الكافى فى العروضين والقوافى ) لعسله اصل كتابيه المعجم فى معايير اشعار العجم والمعرب فى معايير اشعار العرب ، والمعجم من الجمع الكتب الفارسية فى العروض والقائية ونقد الشعر قيم من ناحسية شفواهد الشعرية وذكره كثرة من الشعراء قبل المفهول .

شمس الفخرى صاحب كتاب ( معيار جمالى ومفتاح أبو اسحاقى ) الذى مرره فى (١٤٤ه) فى العروض والقافية والبديع واللغة باسم شاه شيخ أبى اسحاق ، ثم محمد بن محمود الآملى من مدرسى المدرسة السلطانية فى عهد أولجايتو ومؤلف كتاب نفايس الفنون الذى يشبه دائرة المعارف فى العلوم المتداولة باسم شيخ أبى استحاق (١) فى (١٤٧ه) وجماعة أخسرى ٠

## ٢ \_ العلماء والعارفون والحكماء

أبو يعقوب السكاكى ( ٥٥٥ - ٢٦٦ه) من علماء الأدب ومؤالف الكتاب المشهور ( مفتاح العلوم ) فى الصرف والمنحو والمعانى البيان والمشعر وغير ذلك - شهاب المدين السهروردى ( ٥٣٥ - ٣٣٦ه ) من كبار المعارفين مؤلف عوارف المعارف فى التصوف (٢) - نجم المدين الداية المازى ( توفى فى ٥٤٥ه) صاحب كتاب مرصاد العباد (٣) - أثير الدين الأبهرى ( توفى فى ٢٥٥ه) من الحكماء مؤلف كتاب ( هداية المحكمة )

(١) الآملى هو شمس الدين محمد بن محمد المتسوق (٧٥٣ه) كان شيعى المذهب غيلسوغا وعالما . وكتابه (نفائس الفنون في عرائس العيون ) في بيان شرف العلوم وتقسيمها الى علوم الأوائل والأواخر ويشمل العسلوم الادبية في خمسة عشر فنا كعلم اللغة والبيان والمعانى والصرف والنحسو والعروض والقوافي وغيرها . وتشمل العلوم الشرعية غيه تسعة غنون كعلم الكلم والتفسير والحديث والحكم والإخلاق واصول الفقه .

(۱) السهرودى هو شهاب الدين ابو حفص عمر ( ١٩٣٢٠٥٣٩ ) لسه تاليف متعددة في التصوف والفتوة مثل عوارف المعارف ورسالة الفتوة وكتاب في الفتوة ، وكتاباه الأخيران بالفارسية ، وكان السهر وردى مسن مقسربي الخليفة الناصر لدين الله العباسي ( ٥٧٥ سـ ١٢٢ه) ،

"(۱۳) نجم الدين أبو بكر عبد الله بن محمد الرازى المتوفى ( ١٤٥هـ) من الصوغية المعروفين ، غر أمام المفول من الرى الى العراق ثم الى الاناضول ولاقى السهروردى السابق في ملاطية ثم لحق بخدمة علاء الدين كيقباد والف كتابه مرصاد العباد في سيواس بالفارسية عام (١٢٥هـ) لهذا السلطان في التصوف والاخلاق واداب المعاش والمعاد ويختلف نثره بين السهولة والموازنة والسجع ويزدان بالشعر الفارسي والعربي له والخرين غيره .

وأعظمهم جميعا الخواجه نصير الدين محمد بن محمد الطوسى ( ٥٩٧ - ١٧٧ه ) أحد النجوم اللامعة فى تاريخ ايران ومن العلماء الجامعين ذوى الفنون وهو كما نعرف بدأ حياته فى خدمة الاسماعيلية ثم دخل بسلاط هولاكو وأشهر مؤلفاته الفارسية (أخلاق ناصرى) الذى حرره باسم ناصر الدين عبد الرحيم بن أبى منصور محتشم قهستان ، ثم (أساس الاقتباس) فى المنطق و (أوصاف الأشراف) فى التصوف و (معيار الأشعار) فى العروض والقافية ، أما أشهر كتب نصير الدين فهى اللعربية ومنها (تحرير أوقليدس) فى الهندسة و (تحرير المجسطى) فى الهيئة و (شرح الاشارات) فى الحكمة و (تجريد الكلم) فى اثبات عقائد الشيعة الامامية أشهر من أى شىء ، وقام نصير الدين كما سبق عقائد الشيعة الامامية أشهر من أى شىء ، وقام نصير الدين كما سبق بأمر هولاكو وأباقا فى مراغة فترات بوضع زيج ورصد الكواكب يعاونه جماعة من الفضلاء وكتابه (زيج اليلخانى) نتيجة هذه الأعمال والأرصاد وخلاصيتها ،

ومن علماء عصر المغول الكاتبى القزوينى أو نجـم الدين دبـيران ( توفى ١٧٥ه ) من معاونى نصير الدين فى زيج مراغة ومؤلف الكتـاب المشهور ( شمسيه ) فى المنطق باسم شمس الدين الجوينى ، وزكريا القزوينى ( ١٠٠ ــ ١٩٨٣ه ) مؤلف كتابى ( عجايب المخلوقات ) و ( اتثار البلاد ) (٤) ، وجمال القرشى الذى ترجم صـحاح اللغـة للجوهـرى الفارايى من العربية الى الفارسية وأنشـا منه كتابه ( صراح ) (٥) ثـم

<sup>(</sup>٤) عماد الدين زكريا بن محمد القزويني المتوفى ( ١٨٢ه) من علماء اليران قد الحاط بعلم الجغرافية احاطة كاملة له عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات بالعربية في العلوم الطبيعية وترجمته الفارسية موجودة ثم آئسار البلاد بالعربية ايضا ساق فيه سير بعض شعراء ايران المعروفين وهو أقدم المسادر عن الشعراء والبلاد التي ولدوا أو توطنوا فيها .

<sup>(</sup>٥٥) الجوهرى المتوفى ( ٣٩٨٠) هو اسماعيل بن حماد الجوهسرى المفارايي من علماء اللغة العربية صرف وقتا بين القبائل العربية يجمع الفاظا ويبعد ذلك أتى نيشابور وعمل بالتدريس بها و ( الصحاح في اللغة ) يعد من كتب اللغة الهامة .

المقاضى ناصر الدين البيضاوى ( تو ف ١٨٦ه ) من معاصرى آرغون خان صاحب تفسير ( أنوار التنزيل ) أو التفسير البيضاوى بالعربية ثم نظام التواريخ بالفارسية (١) ، ثم التعلامة قطب الدين محمدود الشيرازى ( ٣٣٠ – ١٧٠ه ) من كبار العلماء المجامعين لعهد المفدول مؤلف ( شرح كليات قانون ابن سينا ) فى الطب و ( درة التاج ) بالفارسية فى العملوم المختلفة و ( شرح حكمة الاشراق ) وغيرها (٢) – العملامة الصلى ( ١٤٠٠ – ٢٧٠٩) من كبار علماء الشيعة ومن المروجين لهذا المذهب وصاحب كتب عديدة فى الفقه والأصول والكلام – القاضى عضد الدين وصاحب كتب عديدة فى الفقه والأصول والكلام – القاضى عضد الدين الايجى ( ١٠٠١ – ٢٥٠ه) من معاصرى شيخ شاء أبى اسحاق صاحب كتاب ( مواقف ) فى علم الكالم – العملامة قطب الدين الاسرازى (٣)

(۱) البيضاوى المتوفى ( ٦٨٥ه) هو البو الخير ناصر الدين عبد الله أبو مسعيد من اهل بيضاء غارس عمل بالقضاء في شيراز وكان هذا المنصب لأبيه في عهد الاتابك أبى بكر بن سعد الزنكى ، والبيضاوى يشتهر لفتهسه وتفسيره المعروف بأسرار التنزيل بالعربية وطوالع الاتوار في التوحيد ومنهاج الوصول في علم الاصول بالعربية كذلك .

(۱) قطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الشيرازى المعسروف بالعلاقة الشيرازى (المتوفى ١١٠٥ه) تلقى الطب عن أبيه وكان من الاطبساء المعروفين وبشايخ الصوغية ثم تصوف فى العاشرة وخلف والده فى التطبيب ، ثم لحق ينصير الدين الطوسى وقرأ عليه الهيئة وكتاب اشارات ابن سيناء . وبعد ذلك ربحل الى بغداد والروم ولاتى جلال الدين الرومى ومكث وقتسسا بقونية وتعرف الى معين الدين بروانه غولاه قضاء سيواس وملاطية .

وفى ( ١٨١ه) بعثه احمد تكودار الى مصر غذهب منها الى الشهام حيث درس كتاب القانون والشهاء لابن سيناء ثم اعتزل فى تبريز أربعة عشر عاما وعمل بالتاليف . ومن آثاره العربية الادراك فى دراية الافسلاك والتحفية الشهاهية وشرح حكمة الاشراق للسهروودى المقتول وغقح المنان فى تفسير القرآن وحاشية على كشاف الزمخشرى ...

(٣)) قطب الدين محمد الرازى المتوفى ( ٢٦٦ه) من تلامذة عضد الدين الايجى كله من اهل الرى لكنه صرف الجزء الأخير من حياته بالشدام ، الف كتبا في الحكمة والمنطق منها شرح الرسالة الشمسية المعروف بشرح شمسيه في المنطق الله للوزير غياث الدين محمد وفي شرح كتاب الكاتبي القزويني شم لوامع الاسرار في شرح مطالع الانوار فكتاب المحاكمات قضى غيه بين الامسام المفحر الرازى ونصير الدين الطوسى في خلافاتها على شرح اشارات اسسناه.

( وفاته ٧٦٦هـ ) صاحب شرح شمسيه وشرح مطالع في المنطق •

وعارفو هذه الفترة المشهورون هم الشيخ صفى الدين الأردبيلى ( ٩٥٠ \_ ٩٧٣٥) جد السلاطين الصفويين وسوف نذكر حاله بعد ذلك وكمال الدين عبد الرازق الكاشاني (١) ( توفى ٧٣١ه) من كبار عهد أبى سعيد وعلاء الدولة السمناني ( ٩٥٠ \_ ٧٣٦هـ) وغيرهم ٠

### ٣ ــ الشــعراء

## وأشهر شمعراء العصر المغولي هم:

ا ـ المشيخ فريد الدين العطار (توفى ٢٦٧ه) ثالث المسعراء الصوفية بين شعرائهم بعد السنائي (٢) والمولوى الرومى وله كتاب بالنثر فضلا عن منظوماته العديدة وكتابه باسم (تذكرة الأولياء) فى أحوال العارفين وأشهر منظوماته منطق الطير والهى نامه وأسرار نامه و يحال الدين اسماعيل الاصفهانى ولد الشاعر المشهور جمال الدين محمد بن عبد الرزاق من كبار الشعراء الناظمين للقصيدة بالعراق وقتل فى فتح أصفهان (٣٦٥ه) بيد المغسول و

٣ \_ أثير الدين عبد الله الأوماني الهمداني ( توفى ٩٦٠ه ) من

(۱۱) لقب كمال الدين اسماعيل بن جمال الدين محمد بن عبد الرزاق الاصنهاتي (متوفى ١٣٥هـ) بخلاق المعانى مدح كابيه جمال الدين عبد الرازق السرة آل صاعد وآل خجند ثم الخوارز مشاهيين واتابكة غارس وحسكام طبرستان السبهبذات . عاش غظائع المغول واختفى فى واقعة القتل العام بأصفهان بيد المغول ثم قتل فى النهاية عام ( ١٣٥هـ) . وكان كمال الديسن استاذا فى القصيدة وكان يهداها من غير تغزل وله فى وصف اصفهان وعهد عمارها وخرابها قصائد كثيرة .

(٢) غريد الدين العطار الشاعر الفارسى ذو التاليفات الثرة ، بسدا حياته كأبيه عطارا ثم اعتزل عمله وأقبل على التصوف وجلى أغكاره الدقيقسة غيه بالشعر القوى ، ولم يمنعه اعتزاله من السغر ولقاء مشايخ التصوف . الف كتبا ورسائل في الشمر والنثر بعدد سور القرآن الكيم ، ويتميز العطار في اليضماح موضوعات التصوف العميقة بالشعر والنثر بالسهولة والسلاسة وضرب الأمثلة المختلفة وقص الحكايات المتنوعة وكان أستاذا في هذا الأمر ، وله أيضا غضلا عن ديوانه مثنويات مختار نامه ومصيبت نامه ووصيت نامه وعيدر نامه وخسرو نامه وشرف نامه .

**\_ ۳۷۰ \_** (م ۳۷ \_ تاریخ ایران)

مداحى الأتابك مظفر الدين بن الأوزبك •

ع \_ سيف اسفرنك ( ٥٨١ \_ ٢٦٦٩ ) من شعراء ما وراء النهر قرض الشعر في عهد السلطان محمد خوارزم شاه وظل حيا بعد استيلاء المعرول بفرات ٠

م ـ جلال الدين محمد البلخى أو المولوى الرومى ( ١٠٤ - ١٩٠٣ ما صاحب الكتاب البالغ الشهرة ( مثنوى ) من السوامق العديمة النظير ، وهو أكبر الشعراء الصوفية الفرس ومن مفاخر ايران الجليلين وله غير المثنوى أشعار كثيرة كذلك نظمها باسم شيخه شمس الدين التبريزى وتسمى مجموعها بكليات شمس (٣) ٠

٨٤٧٤٦ ــ امامي الهروي(٤) ومجد همكرا(٥) وبدر الجاجرمي وقد

(٣) المولوى هو جلال الدين محمد بن بهاء الدين محمد بن الحسين الخطيبي من كبار شعراء الصوغية في القرن السابع ، ولد في بلخ لكنه لقب بالرومي لطول اتنامته بقونيه . ووالد المولوي لقب بهاء الدين ولد وهـــو ينتسب من ناحية امه الى الاسرة الخواز مشاهية لذلك كان من المقربين في بلاط محمد خوارزم شاه ، لكنه رحل عنه ولاتي العطار غاهدي ألى ابنه جلال الدين كتابه اسرار نامه وهو لا بزال طفلا ( ١٠١هـ ) . واستقر المقام بيهاء الدين في قونية بدعوة من سلطانها كيتباد غظل بها حتى موتسه ( ١٢٨هـ ) . يرخلف جلال الدين والده في ارتساد الناس صوغيا وتعليم المريدين كمسا أخذ عن برهان الدين المحقق الترمذي مبن رباهم والده . وفي ( ١٤٢هـ) لاقسى جلال الدين الصوفي الكبير شمس الدين محمد التبريزي غاثر غيه تأثيرا جعله يعتزل الناس ويلحق به ٠ وفي ( ١٤٥هـ ) رحل شمس الدين عن قونيــــة بلا عودة غمزن جلال الدين وجعله ينصرف الى تأليف الشمعر حتى موته . ومن آثار مثنويه الكبير في سقة مجلدات ومجموعة رباعياته وديوان غزليات معروف بديوان شمس . ومن آثاره المنثورة كتاب غيسه ما غيسه والجالس السبعة الماتيب . بلغ المولوى بالشعر الصوفي درجة عليا ليس في ايسران والهند والأناضول غصب بل اسرى نفوذه الى الغرب ، كما ترجمت آثاره الى

(3) الهروى هو أبو عبد الله محمد بن أبى بسكر بن عثمان ، كان لسه مع مجد همكر وغيره مطارحات شعرية ومدائح في أمراء كرمان ووزرائهسا . وقد اعترف همكر بسبقه في الشعر الذي لم يبق له منه غير ديسوان مخطوط وقطع في كتب السير .

(ه) أما مجد همكر غهو من شعراء القصيد ومن مداحى الاتابك سسعد ابن أبى بكر وبهساء الدين الجوينى حاكم غارس وغيرهما . وله غوق المدح هجاء وغزل عاطفى ويصادف حينا في السعاره موضوعات اجتماعية وهكمية.

ماتو ا جميعا في ( ٢٨٦هـ) ٠

٩ ــ فخر الدين العراقى الهمدانى (توفى ١٨٨ه) من الشعراء العارفين والناظمين الشعر البالغ اللطف وقد قضى الشطر الأعظم من عمره في الشمام والروم ودفسن بدمشين (١) ٠

۱۰ ــ أكبر شعراء هذا العهد بل وأستاذ جـميع شـعراء ايران أبو عبد الله شرف بن مصلح الشيرازي أو السعدى الذي لم يقسرض حتى اليوم أحد الشعر بالفارسية بفصاحة بيانه وعذوبته ولم ينثر نثرا بسلاسته وجزالته وهو أشهر من أن يعرف ولد أوائل القرن السـابع وتوفى في ( ١٩٦٨ ) وأول سوامقه كتابة ( بوستان ) أو رسعدى نامه الذي أنشأه هذا الشـاعر المتمـكن في (١٥٥٥ م) للاتـابك أبي بكـر بن سعد وباسمه والذي كان السعدى من خواصه وتخلصه بالسعدى مأخوذ من اسمه ، وغزليات سعدى وقصائده لا نظير لكل منها أيضًا خاصـة وأن السعدى استاذ الغزل الفارسي وقل آن استطاع شاعر الوصول في هذا الأسلوب درجته ،

۱۱۱ ــ همام الدين التبريزى ( ٥٩٨ ــ ٢١٤هـ) من خاصة الاسرة الجوينية وأشهر شموراء آذربايجان (٢) .

١٢ - الشيخ محمود الشبسترى ( توفى ٧٢٠هـ ) من العارفين

<sup>(</sup>۱) غضر الدين ابراهيم الهمدانى المتخلص بالعبراتى من المسونية وشعراء الغزل، ولد بهمدان ورحل الى الهند وخلف شيخه بهاء الدين زكريا بها في الارشاد، غير أنه تركها الى بغداد غلقى شهاب الدين السهرودى . وبعد ذلك قصد الاناضول غدرس على الشيخ صدر الدين القوينوى احسد مشاهير صوفية تونية والف له كتابه اللمعات . وتغتل الشاعر بعد ذلك في مصر والشام حيث توفى ، والعراقي من شعراء الغزل والصوفية الشبوبي العاطفة يبل شعره نحسو ستة آلاف بيت ، وله مثنوى عشاق نامه المنظوم على نسق حديقة الحقيقة لسنائى .

<sup>(</sup> ۲ ) من شعراء آذربایجان ومداحی شهدس الدین محمد صاحب الدیوان کان له مع المسعدی مصاحبة ومدااعبة وتأسی به فی الغزل ، نظم اشعسارا باسم صحبت نامه لشرف الدین هارون ولد شهدس الدین صاحب الدیوان .

والشعراء المعروفين بآذربايجان وهو ناظم المثنوى المحسروف (كلشن راز) أو روضة الأسرار وهو جواب منظوم لخمسة عشر سسؤالا صوفيا من الأمير الحسيني المهروى من العارفين والشعراء المهرويين الذي توفى عام (٧١٨هـ) (١) ٠

ن ۱۳ ـ النزرارى القهدتاني (توفي ۲۷۰ه) من المسعراء الفحصاء مقهدتان وكان اسماعيلي المعتقد (٢) .

۱٤ ــ الأمير خسرو الدهاوى ( ٢٥١ ــ ٢٧٥ه) أشهر شــعراء المفارسية بالهند ويشتهر بعذوبة الشعر وكثرته وله خمسة دواوين من المغزليات والقصائد وخمس منظومات على غرار خمسة النظامى (٣) ٠

١٥ ــ الأمير حسن الدهلوى (توفى ٧٢٧ه) من رغاق أمير خسرو وأتباع أسلوب السعدى(٤) •

(١) هو سعد الدين محبود بن عبد الكريم من كبار الصوغية كان مقصد المسائلين عن المسائل الغلسفية والصوفية . له غير كلشن راز رسالتا حق اليقين وشاهد وينسب اليه رسالتا مستعادت نامه ومسراة المحقسين في التصديف .

(۲) به الشعراء المنسبين الى الاسماعيلية اخذ تخلصه من اسمم نزار الابن الثاني للمستضر بالله ثابن خليفة غاطمي في مصر ، ويشمل ديوانه فزليات يتترب اسلوبها الى أسلوب السعدى ، خلف مثنوى دستور نامه ،

(٣) يمكن اعتباره رائد السبك الهندى أو اسلوب التعبير بالفارسية في الهند ، وديوان اشعاره على خمسة اقسام : تحفة الصغر نظمه في شبابه ويحوى القصائد والغزليات والترجيع بند سواسطة الحياة سغرة الكمال وساق في متدمته حديثا عن الشعر ومحسناته وكبار الشموراء سبقية النقية سنهاية الكمال .. وتتميز قصائد الشاعر بطولهسا والتأسى غيها بالخاتاني براها خمسته المذكورة فهى : مطلع الانسوار سشميرين وخسرو ومجتهن وليلى وابينه اسكندرى (المرآة السكندرية) سهست بهشست وهجتهن وليلى وابينه اسكندرى (المرآة السكندرية) سهست بهشست المساقي جنات ) .. وله أيضا منظومات مثل شران السعدين و (نه سيهر) أو التسعة الملاك ومفتاح الفتوح في سير ملوك الهند . ومن كتبه المنثورة خزائن النتوح ورسائل الاعجاز في فسن الانشاء . ويمكن عد أمير خسرو اكبر شاعر غلرسي في الهند .

( ؟ ) هو خواجه حسن شيخ نجم الدين بن على السسنجرى الدهلوى من شسعراء الهند الفارسيى اللغة ومن معروفى الصوغية فى القرن الثابن ، أخذ عن الشيخ نظام الدين اولياء من كبار الصوغية الهنسود والذى راده خسسرو الدهلوى أيضا ، اقتدى حسن الدهلوى بالمسعدى فى غزله والتسار الى ذلك نسمى سعدى الهند .

۱۱۹ - الأوحدى المراعَى الاصفهانى (توفى ۱۷۳۸) من الشعراء العارفين المولود بأصفهان وعاش فى مراغة وهو صاحب مثنوى (جام جم) باسم غيات الدين محمد الرشيدى الوزير (۱) ٠

۱۷ ... الخواجوى الكرمانى ( ۱۷۹ ... ۱۵۸ه) أكبر شعراء كرمان ومن مداحى آبى سعيد بهادرخان والوزير غياث الدين محمد وله فضلا عن قصائده وغزلياته خمسة يقلد خمسة النظامي (۲) •

۱۸ ــ ابن يمين (توفى ۱۹۷۹ه) من اهل فريو مد بجوين من مداحى ملوك الكرت والسريدارية والطغا تيمورية وأفضل شعره مقطعاته التى تشمل المواعظوالنصح والحكم (۳) ٠

۱۹ ــ نظام الدين عبيد الزاكاني ( توفى ۷۷۲ من الفضيلاء والشيراء ذوى الذوق العالى فى عهد أبى سعيد وشاه شيخ أبي اسحاق

(١) المن الشعراء المتصوفة كان مريدا للشيخ ابى حامد اوحسد الدين الكرماتي (توفي ١٦٥هـ) فاخذ تخلصه من اسمه ، يتألف ديوانه من القصائد والغزليات والقطعات والترجيعات والرباعيات والغزليات الصوفية ، لسه اليضا مثنوي منطق العشاق نظمه (عام ٢٠٠١ه) لوجيه الدين حفيد نصير الدين الطوسي ثم مثنويه المعروف (جام جم) او كاس جهشيد التي تقص الشاهنامه أن جهشيد ملك ايران الاسطوري كان يرى فيها سائر الدنيا ،

(۲) هو كمال الدين ابو العطاء محمود بن على لاتى في سفره الشسيخ علاء الدولة السمناني الصوفى المعروف واخذ عنه و واغلم في شسيراز حقرة وصاحب شماعرها الكبير الحافظ الشيرازي ، من آثاره ديوان غزليسات وتصائد ثم منتويات تقلد النظامي وهي روضة الانوار وكمال نامه وسام نامه وجوهرا نامه وكل ونوروز أو الزهور واليزوز ، وكان النصواجري محتديا حنو السعدى في غزله .

(٣) هو أمير محمود بن أمير يمين الدولة الطغيراتى ، كان أبوه شاعرا ويعمل فى ديوان الايلخانات فى خراسان وعمل ابن يمين أيضا بهذا العمسل مترة ، ومن حوادث حياته أسره فى الحرب التى جرت فى زاوه بين وجيسه الدين السريدالى وملك معز الدين كرت ونهب ديوانه ثم جمعه له ثانيسة ، وكان ابن يمين شيعيا صوفيا ، أنشأ شعرا ذا غائدة اخلاقية واجتماعيسة بسميم كثرة تجاريبه ، ويصل شعرة الى خمسة عشر الف بيت ، وترجم تظلم شهرته الى ديوانا المتحدة المنابية واجتماعية المنابية الى شهرته الى ديوانا المنابية واجتماعية المنابية والمنابية والمنابية

وشاه شجاع وكان استاذا فى النثر والنظم خاصة فى النثر فهو تأبسع وتال للشيخ السعدى وترجع أغلب شهرته الى مطايباته المنعدمة النظير وقصته المنظومة ( موش وكربه ) أو القط والفأر ٠

۲۰ ــ سلمان الساوجي (توفي ۱۷۷ه) من مشاهير شعراء عهد آل جلاير صاحب ديوان قصائد وغزليات وعدة مثنويات وأشعار أخرى ٠

### الصناعات والأبنية والأثار

وفي عهد سيطرة المعول خاصة بعد هجوم هولاكو وتأسيس أسرة الايلخانات واهتمام الايلخانات المسلمين منهم بتشييد الأبنية والمعمائر، وقع الجانب الصناعي خاصة النقش والتصوير تحت التأثير المباشر للفن الصيني ، والسبب الأساسي لهذا الأمر هو جلب الفنانين المسينيين من الصين لايران بأمر الايلخانات ، ثم اهتمامهم بل قل تعلسقهم باحسياء السنن المغولية فقد ظلوا مع قبولهم الاسلام واقامتهم في ايران ينظرون الى الياسا الجنكيزية بعين الاحترام ويحفظون محدين في ذلك بكل ما يتصل بالمغول وماضيهم التاريخي وآدابهم ورسومهم لدى أجدادهم ولذلك دأبوا دأبا شديدا على تخليد تاريخهم وشسجعوا على تأليف المصنفات في هذا التاريخ بكل نصب وانفاق مال ٠

ونتيجة لهذين الأمرين واختلاف اهل ايران الى الصسين انتشر النقش بالاسلوب الصينى في ايران بالتدريج ، والأمر الذي آزر رواج هذأ الأسلوب الاسلامي الخاص ببني العباسي والسلاجقة ، حتى في بلاد ما وراء النهر هو انتشار المنسخ من الكتاب الكبير جامسع التواريسخ تصنيف رشيد الدين الذي كان يتابع نشره حتى في تلك البسلاد بأمر أولجاتيو وباصرار مؤلفه الوزير الذي استمد في تأليف بعض أقسامه علماء الصين والمغول والأويغور ودفع بفناني ورسامي هؤلاء الناس الى علماء الصور في نسخة أيضا الا ان هذه النسخ المتميزة برسومها ونهاية رسم الصور في نسخة أيضا الا ان هذه النسخ المتميزة برسومها ونهاية دقتها ونفاستها وجمالها قلدت رسومها بعد وقوعها أفي أيدي النساس و

أما النسخ لهذا الكتاب الموجودة فى مكتبات أوربا وألفت فى عصر رشيد الدين بعد قليل من وفاته فهى أول النماذج لفن التصوير فى عهد المغول الذى امسترج فيسه الفسن الاسلامى الموجود قبل العهد الايلخانى بالفن الصينى فصار ممثلا لبداية رواج فن وأسلوب خاصين •

وعلى أثر نفوذ المصورين الصينيين والأقلام والأحبار الصيينية وطرق المتلوين ورسم الخطوط وصور بعض الحيوانات التي لم تسبق بين المسلمين كالأفاعي وبعض الحيوانات الأسطورية دخل بالتدريب عناصر جديدة في التصوير الايراني وصار رسم الموجدوه المعولية ذات العيون اللوزية والمحدود البارزة أمرا شائعا في هذا التصوير ووصل هذا الامتزاج بين المفنين الصيني والايراني أوجه في عهد التيموريين •

وشاعت في عهد المغول بالاضافة الى التصوير بعض الصناعات الأخرى اتضحت فيها آثار الفنانين الايرانيين اتضاحا كاملا ويمكن الوقوف بيسر عند مشاهدتها على كمال الاهتمام لدى هؤلاء الفنانين بالابداع واظهار جوانب الجمال والذوق ، وأهم هذه الصناعات صناعة القاشاني والأطباق الخزفية والنقش البارز على الأبدواب والأخشاب وتفضيض المعادن ونسج الأقمشة العادية والمنسوجات المقصبة بالذهب

وبقى نسج المنسوجات النفيسة الذى راج كليا في ايران قبل استيلاء المعول أيضا على حال ارتقائه في عهد الايلخانات بل زاد رواجا وازدهارا عن ذى قبل لأنه كان يتعين على الأمراء والعمال والوزراء كل سنة أن يتحفوا ويهدوا الايلخانات بأشياء من هذه المنسوجات وكانوا يشجعون على نسج المنسوجات المذهبة خاصة في مراكز حكمهم وامارات ملكهم فوجدت مصانع عديدة لهذه المنسوجات في تبريز والكرج وبعدداد ومرو وطوس وشوشتر وشيراز ونيسايور وكان المعول يختارون في بداية فتوحاتهم من بين أرباب الحرف الذين كانوا يرسلون بهم الى

أرض المغول وقراقروم جماعة من الأساتذة النساجين خاصة ، والذين حازوا المهارة في نسج المنسوجات المذهبة والمقصبة بالذهب .

وكان لنسج المنسوجات الحريرية فى ذياك المعهد فى ايران خاصسة فى جيلان وخراسان ويزد وكرمان أهمية فائقة وكان الحرير فى ذلك الحين من الثروات النفيسة حتى أن جزءا من الضرائب العينيسة لهذه الولايات كان يدفع حريرا وكان الحرير فى الغالب هو الفراج المعسود تأديته الى دافعى هذه الولايات ، وبعد أن فتح أولجاتيو جيسلان حسث أمراءها المحلين على تأدية مقدار من الحرير فى العام ما وسعهم دفعه وفى خراسان أيضا عهد السريداريين منع بهلوان حسسن الدامعانى (درويش عزيز مجدى) من مخالفته بأن أعطاه بضعة خسربارات من الحرير(۱) وسيره الى أصفهان وكان الحرير كما سوف نذكر أحد أهم البضائع التجارية فى الشرق عهد استيلاء المغسول وكان تجسار الغسرب يحرصون على شرائه وجلبه حرصا شديدا و

وازدهر شديد الازدهار أيضا نسج الطنافس والسجادات والأكلمة العالية عهد اليلخانات ايران وسائر البلاد الاسلمية في الشرق وكان يحمل كثير منها الى الهند عن طريق موانىء الخليج الفارسي والى أورباع عن طريق تجار البندقية وجنوه ٠

وكانت صناعة آلات الرصد والآلات الفلكية وأندواع الساعات وآلات معرفة أوقات الصلاة وتحديد وقت الظهر رائمة فى سائر البسلاد الاسلامية ، وجد قبل غزو المغول الاسماعيلية والخلفاء العباسيين فى جمع هذه الآلات واستقدام أساتذة هذه المساعات الى أكبر مركزى الشرق فى بلاد المسلمين وهما ألموت وبغداد ولهذا شهرت خزائن بغداد وألموت من هذه الناحية شهرة عالية فى دنيا تلك الأيسام ، ولما استولى

<sup>(</sup>۱۱) الخربار أو الخروال وزن تعيم يساوى مائة من تبريزى والمن يعسادل ثلاثة كيلوجرامات تتريبا .

هولاكو على هاتين المدينتين وضع القسم الأكبر لهذه الآلات القيمة تحت اختيار نصير الدين الطوسى ليفيد بها فى رصده بمراغه ، وجمع نصير نفسه فى أسفاره الى بغداد مقدارا آخر من تلك الآلات لتحقيق عمله واستصحب معه العارفين بصناعة الآلات الفلكية والرصدية +

واحدى شعب الصناعات الجميلة الأساسية التى لقيت خاصة أهمية تفوق المعتاد وقت الغزو المعولى فى البلاد الاسلامية هى تجويد الخطوقد أنفق المستنصر والمستعصم ووزراؤهما أموالا باهظة فى استجلاب الخطاطين واستخدامهم فى خزائن الكتب والمكاتب فى دار الخلفة وأشهر خطاطى هذه الفترة اثنان أولهما صفى الدين عبد المؤمن الأرموى (مات ٣٩٣ه) الذى مر ذكره ، وثانيهما تلميذه الذى زاد شهرة فى فسن الخط عن أستاذه ومرتبة وهو جمال الدين ياقوت المستعصم رتوفى الخطاعن ألعباس ، وبعد انهيار دولتهم لمقا بخدمة الأسرة الجوينية و وكان بنى العباس ، وبعد انهيار دولتهم لمقا بخدمة الأسرة الجوينية و وكان ياقوت الذى بعد المائن الذين بالمستعصم المناذ عبد النهن عبد المؤمن ، الشراهم المستعصم لنفسه ودفعه ليتتلمذ الى صفى الدين عبد المؤمن ، اشتراهم المهر فى الأدب وحسن الخطوفاق فى هذا الفن الأخير أستاذه ،

## الممار والأبنية

ييدو للوهلة الأولى غريبا اهتمام المعول بالبناء والتعمير والبحث في هذا الموضوع عهد استيلائهم لأن التتار أولا كما قلنا لم يكن لهم تقيد بمكان ثابت كأى طائفة بدوية وكان مستقرهم هي المضيات القبلية ومساكنهم المخاصة التي تكون بحكم المدينة وقت الحل ولا يتخلف عنها أثر عند الترحال كما أن التتار وأتباع جنكيز وقواده وخلفاءه كانوا ثانيا آية التخريب وحينما كانوا يضعون أقدامهم كانوا يقلبون كل ما هو قائم وعامر رأسا على عقب ، وكانوا أحيانا يسوون أعظم البلاد بعير مبالغة منا بالصحارى والفلوات ، الا أن هذه الحالة خاصة بهم أوائل حالهم

ولما أصبح المغول أرادوا أم أبو محكومين بآداب رعاياهم المغلوبة أجيروا على قبول الاقامة فى العواصم مثلهم وتأسيس الادارات وجمع الوزراء والعمال الديوانيين حولهم و ولما له يستطيعوا التخطى عن عادتهم القبلية وهى الارتحال للاقامة فى الشتاء أو الصيف أو من التنقل من المشتى الى المصيف وبالعكس ، فكان لهم غالبا محلان للاقامة أحدهما للسلطانية ) وثانيهما للشتاء للشتاء فى عراق العرب (بعداد) وبنى فى كل واحد من هذه المراكز الايلخانات والأمراء والوزراء قصورا وأبنية لهم و المناه عن أن خلفاء جنكيز وقادته بعد الاستيلاء والتخريب على بلاد اليران ما أن تبقى لهم حتى يسمحوا للناس بتجديد ابنيتها وعمائرها وكانوا هم أنفسهم بعض الأحيان السابقين فى هذا التعمير ولهذا رممت كثير مما خربوه قبل ذلك و

كان المغول حتى قبول الايلخانات الاسلام دينا يدفنون أجساد سلاطينهم بعيدا عن أنظار الناس فى أماكن خافية ولهذا فان مكان قسبر الايلخان غير المسلم منهم لا يعرف على وجه الدقة ، لكنهم بعد أن أسلموا خاصة من عهد غازان فصاعدا حين قوى الاسلام فى قلوبهم وزادت مدة سلطنة الايلخانات المسلمين عن أسلافهم الكفار ، أقدموا على بناء المقابر والقباب الخاصة كما يقتضى قانون المسلمين (١) وعلاوة على ذلك قاموا بتشييد وتعمير أبنية الخير لابداء تعلقهم بالاسلام من مثل المساجد والجوامع والمدارس .

<sup>(1)</sup> ربعا يقتضى هذا قانون المسلمين ولا يقضى به قانون الاسلام ، لان الله تعالى حرم اقامة الانصاب التى تتخذ بعد ذلك بعد نسيان صاحب النصب أوثانا وأضرحة يعتقد غيها ويتقسرب الى اصحابها الزائسرون والمتشغعون بالندور والأضاحى من دون الله تعالى ، من حسيث أن النفسع والمضر والشغاعة والأمر لله تعالى دون غيره ، وكان العسرب في جاهليتهم والمضر ويستشفعون بالانصاب والأوثان ، ثم انتهوا عن ذلك بعد الاسسلام غترة ، لكنهم وغيرهم عادوا اليها في صورة مقابر الكبار والأولياء والصالحين وتكل من هب ودب بشرط أن يكون له ضريح أو قبة .

وصار متداولا من عهد غازان فما بعده بناء ثلاثة أنواع من الأبنية بيد الايلخانات والأمراء والوزراء:

١ -- بناء القرى ومدن المتشتية والتصييف أو تعمير القرى والمدن السابقة مثل تعميرهم أوجان وتسميتها بمدينة الاسلام ، وبناء (محمود آباد) بموغان وتجديد قسم من عمائر الرى وتشييد ساور تباريز واقامة (شنب غازان) عن طريق غازان وبناء السلطانية وسلطان آباد تشمتشال بأمر أولجاتيو وتشييد قسم من السلطانية والربع الرشيدى بأمر رشيد الدين فضل الله الوزير وجزء من أبنية تبريز بواسطة عليشاه الوزير وغسير ذلك •

۲ ــ الأبنية الدينية والمدارس ودور الخير كبناء دار السيادة وخانقاه النجف والأبنية الخيرية بشنب غازان بأمر هذا الايلخان واقامة مسجد ( ذو الكفل) والدور الخيرية التى تسيدها عطا ملك فى عراق المرب ورشيد الدين فى السلطانية والربع الرشيدى +

۳ ــ المقابر والقباب أى قبة شنب غازان مقسبرة هذا الابلخسان وقبتا السلطانية مقبرتا أولجايتو وأبى سعيد ٠

ومن عهد هولاكو فصاعدا حين زادت المسلاقات بين البسلاد الاسلامية في وسط وغرب آسيا بالصين وتردد المتحضرون الصينيون والايرانيون الى بلديهما فاختلط الفريقان ونتج عن ذلك أن تعلم كل منهما علوم الآخر وفنونه ، حدث أن نفذت العمسارة الاسسلامية لعهد السلاجقة والعباسيين عن طريق الايرانيين الى الصين وكذلك المعمسار الصيني الى البلاد الاسسلامية ، وقد تسأثر المسلمون من الأسسلوب المعماري الميني خاصة بشكل القباب التي قسلد نظائرها في المقابر والمساجد تقليدا كاملا لما في المعابد المسينية والبوذية ثم اسستخدام والمون المسماوي الشفاف في أعمال القاشاني وتعطية أسسطح القسباب القاشاني الأزرق البسراق ،

أما الذي لا يزال باقيا حتى الآن من آثار عهد الإيلخانات وأبنيتهم ومع أنه بحال خربة ومحى الجزء الأعظم منها فلا يزال محل الاجتمام كالتالى: \_\_

١ ـــ المقبرة المعروفة بمقبرة ابنة هولاكو في مراغة ٠

٣ ــ مقایا مرصد مراغلة ٠

٣ ... مسجد ورامين عن أولجاتيو ٠

٤ ... قسم من السجد الجامع في أصفهان عن أولجاتيو أيضا •

ه \_\_ قبة السلطانية عن أولجاتيو كذلك •

٦ \_ بنساء عن أبي سسعيد في مراغسة ٠

ومن بين هذه الأبنية الأكبر أهمية من غيره ولقى شهرة هائقة فى عصر الايلخانات وما يزال قسم هام منه قائما هو قسبة البسلطانية أى مقبرة السلطان محمد أولجايتو الذى شيده كما سبق قوله أثناء حيات فضمن بناء مدينة السلطانية التي استعرقت ما بسين عامى (٥٠٥ه) و (٧١٣ه) .

# الفصال كتاسع

## ظهور الأمر تيمور وتأسيس أسرة الكوركانيين

## أوضاع ما وراء النهر وقت ظهور الأمر تيمور:

فى تقسيم البلاد التى استولى عليها جنكيز ، كما ذكرنا فى آخر الفصل الثانى ، صارت بلاد القراخطائيين السابقة وما وراء النهر نصيب جعتاى ، ولم يعص جعتاى أوكتاى وقت خانيته للمعول رغم أنه الأكربر سنا بل كان يصدق دائما على خانية أوكتاى عليه وعلى بلاده وكان يدير بلاده بعون من أحد رؤساء قبيلة البرلاس وهو قراجار نويان ، ويصل مؤرخو تيمور نسب هذا الفاتح الى الأمير قراجسار نويان البرلاسي من ناحية الأب ويعتبرون قراجار الجد الخامس لتيمسور ،

حكم أولاد جعتاى الذين تسمى أسرتههم بالخانات الجعتائيين أو حكام البلاد (أولوس) الجعتائية مدة ستة وثلاثين ومائة عام ( من ١٦٤ حتى ٢٧٠٥) على بلاد ما وراء النهر وقسم من خوارزم وكاشغر ، وكانت عدتهم نحو الثلاثين كان من بينهم خانان من أولاد أوكتاى تصادف حكمهم للبلاد الجعتائية وليس لهم ذكر خاص فى تاريخ ايران اللهم الا بضعة نفر منهم هاجموا ايران فى أيام الايلخانات عن طريق الدربند أو خراسان من مثل براق ( ٣٦٦ - ٢٦٨ه) الذى أغار عليهما أباقها وبراق هو أول خان للبلاد الجعتائية آثر الاسلام دينا لكن رعاياه لمم تحبذ عمله هذا فعادت أكثريتهم للنهم السابقة بعد موته و

ودخل الاسلام أحد خلفاء بسراق وهو (ترمشسيرين) ( ٧٢٧ سـ

٧٣٧ه) فدخل على عقبه هذه المرة خلاف السابقة أكثر الرعايا الجغتائية الاسلام ، وأصبح الاسلام من هذا الوقت فما بعده الدين الرسمى لخانات ما وراء النهر ومعولها ٠

وفي أوائل النصف الأول للقرن الثامن أصاب خانات الجغتائيين شديد الوهن وسقطت أزمة أمورهم من حدود (٧٤٦ه) بيد أحد رؤساء عبيلة المبرلاس واسمه الأمير قزغن وكان الأمير قزغن هذا يبولي ويعرزل من يشاء من خانات الجغتائيين وكان لابنه الأمير عبد الله من بعده نفس النفوذ والمنصب الى أن تمكن من قتل الأمير حاجى برلاس من أحفاد قراجار نويان والأمير بيان سلدوز يعاونه الخان تحت حمايته واستحوذا على الأمر لكنهما لم يستطيعا ادارة الأمور كما ينبغي فصارت ما وراء النهر رهن الهرج وألمرج وثارت في كل ناحية الثورات والقلاقل ٠

وقد حرض وصول أبناء ثورات ما وراء النهر الى كاشم فرحيث كانت شعبة أخرى من خانات البلاد الجغتائية تباشر أمور الحكم ﴿ تَعْلَقَ تَيْمُورُ ﴾ [١] حاكمها وكان من أحفاد براق خان على غــزو ما وراء النهر وهاجمها تعلق تيمور مرتين احداهما في عام (٧٦١ه) والأخرى في (٧٦٣ها) وقتل في المرة الثانية الأمير بيان سلدوز (٢) وسيطر على بــــلاد ما وراء النهر وأناب ابنه الياس خواجه في ادارة أمورها ، فظل يحكمها حتى (٧٦٥هـ) حين طرده عنها تيمور الكوركاني والأمير حسين حفيد الأمير قزغــن ٠

### أصل تيمور ونسبه: ــ

تيمور ولد الأمير ترغاي (٣) وأوصل المؤرخون نسب الى أسرة

<sup>(</sup>١) تغلق كلمة تركية بهعنى حامل الرايسة و (تسق) تعسنى العسلم

والراية (تاريخ بخارى ص ٢٠٨ ح ٢) . (٢) آنفا ذكر المؤلف ان قاتله هو الأمير عبد اللسه والخسان الواقسع

<sup>(</sup>٣) أبوه تورغای ولیس ترغای أو تارغای ، وتورغای ترکیة بمعنی

جنكيز وصحة هذا الادعاء غير معلومة حتى ان هناك شكا فى أن الأمير قر اجارنويان البرلاسى جده الخامس (١) • ولد تيمور فى شعبان (٢٣٦ه) أى بعد موت السلطان أبى سعيد بنحو خمسة أشهر فى احدى قرى مدينة كش (مدينة سبز) (٢) الحالية جنوب سمرقند على مفترق الطرق بين هذه المدينة وبلخ) وعاش أيام صباه بين قبيلة البرلاس التى كانت أقرباء لأجداده ، وأتقن فنون الحرب الشائمة عند القبائل الصحراوية وبين أفرادها وهى عملهم الرئيسى من رسوم المصيد والفروسية ورمى السهام حتى غدا فارسا ماهرا وراميا للسهام بطلا ، وكان عالى الهمة طموحا فلم يقنع بذلك وخطا فى طريق العلو والرئاسة •

ذكر أن جد الأمير تيمور كان يظهر كامل اخلاصه للصالحين والمفقراء وظل هذا الميل لهذه الطائفة فيه وفى أسرته فكان من أول أمره يبدى الاخلاص للزهاد ومشايخ التصوف وكان يأتيهم ويطلب منهم المدد ٠

وأوائل حياة الأمير تيمور غير معروفة على وجه الدقة وما يقرب الى اليقين أنه لم يحدث في هذه المفترة المبكرة من حياته شيء ذو بال

طير الدج ، آلها (تيبور) غهى من (تهسر) أو (دهسر) تركية بهعنى الحسديد ، وينسب الى (كركسان) وصحتها (ككن وليست هذه الكلهسة من كوركسان أو كورخسان بهعنى الخسان العظيم كما ذهب بعض الباحثين وانما بمعسنى (المليح) في التركية وكاتت اسم أسرة تيبور (تاريخ بخارى ص ٢٠١٦ ، ٢٠٧٠ وحواشيها)،

<sup>(</sup>۱) ان ما يقال من أن تيمور من أصل مغولى اعتماداً على ميرخواند صاحب (روضية الصفا) وشرف الدين على يزدى صحاحب (ظفرناسه تيمورى) وكلاهما من مؤرخى العهد التيمورى وقد ادعى كل منهما أن تيمور منحدر من نسل قراجه نويان (قراجارنويان) المغولى خطا كبير من ناحية بن هذا الأمير قراجه لم يشر اليه الجوينى صاحب جهان كشا الدنى السارة ، كما أن تيمور خالص النسب الى بيت برلاس التركى لا المغولى، راجع في ذلك الكتاب السابق ص ٢٠٦، ٢٠٧ وحواشيهما).

<sup>(</sup>٢) اسبها الغارسي (شهر سبز) أي الدينة الخضراء لفرط الخضراء الفرسي الخضراء المسهرار نبتها .

لأنه كان اذ ذاك معمورا ويحيا حياة أفراد قبيلت العادية لكى يهتم باثباتها مؤرخ ، وإنما بدأت أحداثه التاريخية فى التقييد والذكر من حدود عام (٧٦١ه) وحسب وتوالت السنوات بعد ذلك مقيدة مضبوطة .

فقى (٧٦٧ه) حين قام تعلق خان الأول مرة بعزو ما وراء النهر كان الأمير تيمور في خدمة الأمير حاجى برلاس فلما هرب الأمير حاجى أمام تعلق الى خراسان كان تيمور برفقته أيضا وبعد مدة وجيزة آب تيمور الى ما وراء النهر ولحق بخدمة تعلق تيمورخان ، وترك خان الكاشعر حكم مدينة كش التى كان رؤساء البرلاس يتوارثونه الى تيمور وحينما عاد تعلق تيمور الى كاشعر استقل تيمور بحكمه وبعد قليل بسط مطانه على أغلب بلاد ما وراء النهر و

وفي هذه الأيام استعان الأمير حسين القزغنى بجماعة من أمسراء ما وراء النهر الأقوياء فهزم الأمير بيان سلدوز وكان ينقم عليه قتله عمه الذي أصابه بالحزن فانهزم بيان الى بدخشان فاختارت هدده الجماعة من الأمراء الأمير حسينا لامارة ما وراء النهر ونصب كل منهم على حكم ناحية منها تحت امرته واستقر من ضمنهم الأمير تيمور على حكم كش مقر أجداده وفي هذا الحين زوج الأمير حسين أخته بتيمور مؤشره لماهرته فسمى تيمور من هذا الأوان تيمور كوركان أى تيمور الصهر ويذهب البعض الى أن تيمور قد أضيف الى اسسمه لقسب كدوركان أى الصهر من بعد أن بنى بابنه تعلق تيمور (١) و

وبما أن أوضاع ما وراء النهر اقترنت بعدم الأمن وكان الأمدراء المتمردون دائمي الخلافات أحدهم مع الآخر غزا تعلق تيمورخان هدده البلاد مرة أخرى في (٧٦٣هز) وقتل الأمير بيان وجعل الأمير حسين يفر وترك حكم ما وراء النهر الى ابنه الياس خواجه وبقى تيمور على حيال حكمه لكش ٠

<sup>(</sup>۱) سبق التنبيه الى ان معنى كركن أصل (كوركان) بالتركية هى المليح عن غامبرى صاحب تاريخ بخارى (ص ٢٠٦ حاشية ١).

وبعد فترة تحالف الأمير تيمور مع الأمير حسين المتوارى بقصد الاستيلاء على بلاد ما وراء النهر متعللا بمظالم التابعين لالياس خواجه وهاجم خوارزم لكنه غلب على أمره فركن الى الفرار الى خراسان وبعد أن أسره المتركمان ساكنو أبيورد وعودته الى سمرقند وحياته متخفيا بها عاد أخيرا الى خراسان وانضم ومعه الأمير حسين الى خدمة الملك معرز الدين حسين كرت •

ولما طلب تعلق تيمور الى معز الدين كرت تسليمه هذين الأميرين هربا الى هندهار ومنها الى سيستان فاحتال واليها وهاجمهما وأثناء هتالهما أصيب تيمور بعدة طعنات منها فى عقب قدمه وكتفه الأيمن وفقد الأصبعين الآخرين من كفه اليمنى وأصيبت قدمه اليمسنى بضربة لسم ترجعها بعد ذلك الى حالتها الطبيعية فكان يمشى طوال عمره عارجا فسمى لذلك بتيمسور الأعرج (لنك) .

وبعد أن التأمت جراح تيمور أخذ هذا الأمير وحسين القزغنى بعد أن جمعا الجنود والأتباع بلاد دركز وترمذ وبلخ وبدخشان وكش من أيدى عمال الياس خواجه ، وتقوى قلباهما بعد أن تناهت اليهما أنباء موت تغلق تيمور وعزم الياس خواجه ابنه على العسودة الى كاشمغر فهاجما الأخير وهزماه وسيطر على ما وراء النهر ، ومع أن الياس انتقم منهما لهذه الهزيمة في (٥٦٧هم) وأجبرهما على الفرار الى بلمخ الا أنهما عادا في (٢٦٧هم) فاستوليا على ما وراء النهر وقطعت بدد الأتراك الجغتائيين تماما عن هذه البلاد ،

وبعد الاستيلاء الأخير على ما وراء المنهر وقع الخلف بين الأمسير حسين وتيمور ووافى زوجة تيمور وأخت الأمير حسين فى ذياك التاريخ أجلها فانبتت قرابة النسب بينهما فأعلن تيمور مناهضته لحسين وجسرد جنده يهاجمه فخانه بعضهم مما أجبره على الفسرار الى أبيسورد وظلل الصراع بين الأميرين قائمة حتى (٧٦٩هـ) الى أن طمسأن بعسض علماء

طاشقند وخجند الأمير تيمور من ناحية حسين فاصطلحا ، ولم يدم هذا الصلح اذ بدأ أحدهما يسىء الظن بالآخر حتى سلم الأمير حسين تماما الى تيمور فتخلى عن الرئاسة والقيادة بشرط الابقاء على حياته ، فتظاهر تيمور بتأمينه وانقض أمراؤه فى أطراف بلخ فى أوائل رمضان من ذاك العام على حسين وولديه فأهلكوهم وصارت ما وراء النهر من حين ذاك تحت سيطرة تيمور بلا منازع ، ودخل تيمور فى الثانى عشر من رمضان سمرقند (٧٧١ه) وكون مجلس شورى من الأمراء والكبار والعلماء ، ومع أنه لم يلقب بالسلطان فى هذا الحين ولقب أحد أمراء البلاد الجغتائية وهو سيور غتمش بالسلطان لكن رمضان ( ٧٧١ه) يعد بداية استقلال الأمير تيمور ،

# غــزو هــوارزم (( ۷۷۳ ــ ۱۸۷۹): -

كانت خوارزم فى تقسيم البلاد الجنكيزية نصيب جوجى وخلف عليها أولاده واستولى الحكام الجعتائيون عليها بعد ذلك وضموها الى أملاكهم •

ووقت استقلال تيمور وجاوس سيورغتمش خان استولى من يسمى حسين الصوفى من قبيلة القنقرات على خوارزم • فأرسل تيمور له ليترك هذا البلد التابع لديوان الحكام الجغتائيين الى وارثهم سيورغتمش فلم يقبل الصوفى فاضطر تيمور الى مهاجمة خوارزم •

وغزا تيمور خوارزم أربع مرات بين عامى ( ٧٧٣ه) و (٧٨١) وغلب في الأولى حسين على أمره ومات حسرة فترك تيمور حكمها الى ابن حسين فعصى الأبن بعد مدة وقدم تيمور اليه وأدخله طاعته و المرة الثالثة وقعت (٧٧٧ه) والرابعة (٠٨٧ه) وفي الأخيرة أخذ تيمور خوارزم بعد حصار ثلاثة أشهر ونصف شهر أو ائل (٧٨١ه) وخربها ثم ضمها الى بلاده و

## غزو أرض المغول وصحراء القبجاق في ( ٧٧٦ - ٧٧٩ه ) : -

غزا تيمور بين غزواته لضوارزم شرق ما وراء النهر وشهالها الشرقى أى كاشغر وأرض المغول وصحراء القبجاق مرازا فلما مات تغلق تيمور تسلط أحد أمرائه الأقوياء وهو قمر الدين دوغبلات على الأمور واستبد بالحكم فى كاشغر فأفاد تيمور من هذا وأخد يغير من (٢٧٧٩) حتى (٢٧٧٩) على جنود قمر الدين وملكه كلما أمن جانب خوارزم وهرم قمر الدين بضع مرات وألجأه الى صحراء القبجاق وفى (٧٨٧ه) سيطر على صحراء القبجاق وفى (٧٨٧ه) سيطر على صحراء القبجاق أى المنطقة بين سيحون وبحيرة خوارزم وبحر الخرز وأناب عليها أميرا من أسرة باتو اسمه (توقتمش)(١) وعاد الى سمرقند وأناب عليها أميرا من أسرة باتو اسمه (توقتمش)(١) وعاد الى سمرقند

## غزوات تیمور علی خراسان فی (( ۷۸۲ – ۳ ) و (( ۷۸۶ – ۰ ه): ن

ولما مات الملك معز الدين كرت الذى كان على مودة دائمـة وصفاء بتيمور غير ابنه غياث الدين بير على سيرة أبيه ولم يحضر مجلس الشورى الذى عقده تيمور فى رمضان (٧٧١ه) بسمرقند • وفى (٧٧٨ه) أرسل تيمور الى غياث الدين بينما كان يعزو خوارزم ليذكره بالمودة القديمـة بينه وبين أبيه ، فاستقبل غياث الدين رسوله هذه المرة بترحاب وأحـكم تيمور أساس المودة بين الأسرتين بتزويج غياث الدين ابنة أخته •

وفى (٧٨٢ه) اضطربت أوضاع خراسان على نحو ما رأينا فى تاريخ السريداريين شديد الاضطراب وأخذ شاه شجاع وشاه منصور والأمير ولى وغياث الدين والخواجه على المؤيد فى المكر والفر فى هذا البلد الماهتبا تيمور هذه الفرصة لضمه ولما اطمأن قلبه من ناحية خوارتم نهائيا سير أول صيف (٧٨٢ه) ابنه ميرانشاه ذا الأربع عشرة سنة بعدة من كبار أمرائه الى خراسان ولحق بهم وبعد أن غلبوا جنود غياث الدين كرت فى

<sup>(</sup>١) ليس توقته كما ذكر اقبال المؤلف وغيره وانما صحة الكلمة هي (تختهش) لفظ جفتائي حديث يقابل لفظ منكو القديم ومعناه الخسالد والباتي . (تاريخ بخارى ص ٢٢٢ وحاشية ٢).

نيشابهور توجه الى هراة عن طريق غواف و وبدأ فى منتصف ذى الحجسة بحصار فوشبخ ( فوريان المعالية ) ففتحها ثم فتح هراة أيضا بعد حصار دام أربعة أيام وأسر غياث الدين وعفا عنه وبعد اغتنسامه خزائن ملسوك الكرت.أتي الى نيشابور وسبزوار وفي هذا المكسان أتى على المؤيد السربدارى خدمة تيمور وقدم الأمير ولى المستولى على جرجان في تسلك الأيام اليه مطيعا أيضا فعاد الى بخارى وبهذا انتهست الغسزوة الأولسى لله لخراسسان و

وبينما كان الأمير تيمور فى مصيفه على حدود بخارى أتاه أتباع للعلى المسريدارى وأخبروه أن الأمير ولى ورئيس التركمان فى أبياورد ونسا مع قبولهم طاعته اتفقوا على مهاجمة سبزوار فنهض تيمور فى آخر شماء (٧٨٤ه) لعون على السريدارى الى خراسان وغافل قلعة كلات محقل رئيس التركمان وفتحها ثم ألحق بها قلعة ترشيز التى استولى عليها أحد عماك بنى كرت عاصيا بناء على طلب غياث الدين الذى كان فى ركب تيمور ، وفى هذا المكان وصل كتاب من شاه شجاع فحدواه ايدداع أولاده اليه فأجابه تيمور جوابا مطمئنا

وارتحل تيمور من ترشيز الى مازندران فطلب الأمير ولى الأمان منه فعاد الى خراسان واحتفظ بغياث الدين وأخيه وابنه من ذلك المكان حبيسين أمام ناظريه فلم يسمح لهم بالعودة الى هراة ، واصطحبهم معه الني سمر قند وأناب فى هراة عمالا من قبله ،

وفى (٥٨٥ه) تمرد أهل هراة على نواب تيمور فبعث ابنه ميرانشاه من خراسان لقتالهم وجاء بنفسه فى عقبه وأعمل التيمــوريون الذبــح فى الهر اتيين وأقاموا من جماجمهم منارات و وعند سماع تيمور بثورة أهـل هراة أخذ الغضب منه مبلغه حتى انه أمر بقتل غياث الدين وأخيه وابنه فى سمر قند وفى خريف (٥٨٧ه) قصد هراة وأقام يقتل فى أهلها ثانية ويصادر أموال هؤلاء المساكين وبعد أن سكن نار غضبه سلمت له سيستان وبعست أيضا حتى حدود سيستان فعـاد الى سـمرقند و

## الاستيلاء على مازندر إن واستراباد في ( ٧٨٦ ــ ٧٨٧ه ):

كانت مازندران حتى عام (٥٥٠هم) فى يد طبقة من مسلوك باونسد هن الأمراء القدامي الايرانيين ، وفي هسذا الوقست أردى شسخص اسسعه (المفراسياب النشالاوى) آخر أمير لهم قتيلا وجعل من نفسه حاكما لها ٠

وف أيام ظهور أغراسياب التشالوى كان أحد السادات المسسينيين وهو السيد على مرعش من العفاد الامام على وين العابدين الموضع احترام الناس التسام في مازندران و ودخل أغراسياب هذا ضمن مريديه حلقته لعله يزيل من أذهان الناس تيبيح فعله بقتال آخر ملك باوندى و

ولم يدم اتصال أفراسياب بقوام الدين لأنه بحد قليل ألبنى بسه في المحبس ولما أطلق سراحه زاد مريدو الشيخ عن ذي قبل و وفي النهاية هلك أفراسياب في الحرب التي ثارت بينه وبين قوام الدين في (٢٠٧ه) وصار قوام الدين حاكم هازندر ان وأسس أسرة تسسمي بالمسادات العلويية القوامية و وقد طوع قوام الدين بيد أولاده من عام (٢٠٧٥) حتى (١٨٧٩م) سنة وفاته شطرا هاما من جيلان وفيروزكوه وكلارستاق ونسور وكجسور عتى هزار جريب وقزوين و

كان لقوام الدين أربعة عشر ولدا ولما مات هلجم ابنه الأكبر السعيد كمال الدين وخليفته استراباد وجرجان وهما ملك الأمين ولمي وغلب الأجير في (٧٨٢) وهزمه الى خراسان •

وفى الغزوة الثانية لتيمور فى خراسان زين ابن الفراسياب التشاليوي التيمور مساب التشاليوي التيمور مساب التشام الدم أبيه عبوركان تيمور مساب أيقسامن الأمير ولى فزحف الى خراسان من بالاد ما وراء المنها والقضاء عليسه والمسادات القوامية فى (۱۹۷۸) وأتى منها كبودجامه (فيما حسول أشرف المالية لى وعلب تيمور الأمير وليا فى أحراش كبود جامه سد واتحقه الى الرى و وفى ربيع (۱۹۷۸) بلغ السلطانية الضمها وكانت لابن

السلطان أحمد الجاليرى ، وفى أو اخر هذه السنة استحوذ على قلعتها • وفى بدايات (٧٨٧ه) تحرك تيمور الى آمل عسارى فقدم كمال الدين مطيعا اليه فأبقى مازندران لأولاد قوام الدين وعاد الى سمر قند •

# هجـوم السـنين الثـلاث ( ۸۸۷ ـ ۲۹۰ ) : ـ

لاذ الأمير ولى بعد هجوم تيمور على جرجان والرى بالفرار الى آذربايجان ودخل طاعة السلطان أحمد جلاير ، وبعد فترة أتى من طرفه النى عادل آقا حاكم السلطانية يدعوه الى طاعة السلطان الجلايرى ويعزو خراسان بعونه ، لكنه لم يخرج بشىء من مهمته هذه فعاد الى تبريز ونصب عليها من قبل الجلايرى ،

وموافق هذه الأيام حمل توقتمش خان الذى أبلعه تيمور سلطنة صحراء القبجاق فيما سبق على تبريز عن طريق الدربند فاستخلصها من يد الأمير ولى ونهبها وعاد الى صحرائه بعد فترة من التقتيل والنهب ومات السلطان أحمد أثناء ذلك •

وهنت هذه الأنباء الأمير تيمور الى التحرك الى ايران فعبر جيحون (٨٨٨هم) وقضى ثلاثة أعوام يقاتل ويذبح وينهب فى الولايات بعد شاطىء النهر المواجه لايران وقد سمى المؤرخون المعاصرون هذه المسزوة التسى طالت ثلاث سنين بهجوم السينين الثيلاث .

وقبل بلوغ تيمور خراسان استصفى عاد آقا بعون أمراء ميرانشاه ابن تيمور وجنوده همدان والحق بها تبريز من يد أتباع أحمد جلاير وأسر (أمير ولي) في كرمرود يآذربايجان وأهلكه ، فوصل تيمور الى مازندران على عجل ، وبعد أن جدد طاعته كمال الدين القوامي وعلى المسربداري قصد لمبد الملك عز الدين اللورى ( ٥٠٠ – ٨٠٤ه) وأصيب في الهجوم الذي قام به على خرم آباد على المؤيد آخر الأمراء المسريداريين وهلك ، ولما سمع تيمور بعد أن أسر عز الدين أن أحمد جلاير آت من بعداد الى

تبريز وجه ابنه ميرانشاه اليها ثم توجه هو نفسه اليها كذلك وخلى السلطان أحمد تبريز وكر راجعا الى بغداد فتملكها تيمور بلا منازع شم ألحق بها فى ملكيته آخر صيف (٧٨٨م) أرمنية واستولى على تفليس بهجمة واحدة ودعا ملكها لقبول الاسلام وجلب شروان أيضا تحت تبعيته بادخال أمييرها طاعته و

وفى أو ائل ربيع (٧٨٩م) أرسل توقتمش خان ثانية بجند له الى أران و آذربايجان ، فتعقبهم ميرانشاه بأمر من أبيه الى الدربند واستأسر منهم كثيرا ، وخلع تيمور عليهم جميعا وأعادهم الى توقتمش وذكره عن طريقهم بسو ابق فضله عليه ودعاه الى ترك الخلاف ،

وبعد فتح آذربایجان والکرج وشروان أخذ تیمسور مثل بایزیسد العثمانی بلاد أرمنیة وأرزنة الروم وارزنجان أیضا وبعث میرانشاه یتعقب قرا محمد القراقویونلو رئیس تراکمة وان وبایزید فهرب قرا محمد وفتح تیمور مدینة وان أیضا بعد حصار سبعة وعشرین یوما وعاد الی آذربایجان ٠

وفى بداية هجوم السنين الثلاث راسل تيمور سلطان زين العابدين ولد شاه شجاع وخلفه يستدعيه اليه بموجب الوصية الستى أودع بها شاه شجاع أولاده اليه ، فلم يأبه زين العابدين بطلبه ولم يدع مبعوث تيمور يعود ، فغضب تيمور لهذا وقدم أصفهان لتأديبه عن طريق همدان وكلبايكان ، وطلب علماء أصفهان أمان تيمور وتعهدوا بأداء مال اليه ، فقبل تيمور وأرسل بعض أمرائه الى داخل المدينة لتحصيل المال ، فأنزل هؤلاء الأمراء في جمعهم المال أذى كثيرا بأهل أصفهان ولم يرعووا عن انتهاك حرمات أهلها ، فثار الناس وقتلوا محصلي تيمور ونوابه في جمعه المال بأسوا حال وقامت ثورة عظيمة بالمدينة ، وهاجم تيمور أصفهان ومت الغروب وظل يقاتل أهلها حتى صباح اليوم التالي غلما دخل أصدر أمره بذبح أهلها وأمر فجمع له سبعون ألف جمجمة فأقام منها هدذا

السفاك منارات من الجماجم فى المدينة بحيث أقيمت فى نصف قلعة أصفهان ثمان وعشرون منارة من ألف وخمسمائة رأس وفى النصف الآخر أقل قليلا خلاف المنارات خارج القلعة •

وبعد واقعة أصفهان الأليمة عزم الأمير السسفاك الكوركانى الى شيراز وهرب زين العابدين المظفرى كما مر منها فزعا واعتصم بشوشتر لدى شاه منصور فحبسه بها • وفى أواخر (١٩٨٩ه) دخل تيمور شيراز بلالأى ، ولما وصلت مسامعه أخبار عصيان توقتمش خان فى هذا الوقست قام بتقسيم البلاد المظفرية بين شاه يحيى وعماد الدين أحمد أبى لسحاق حفيد شاه شجاع وعجل الى سسمر قند •

## الصراع بين تيمور وتوقتمش (٧٩٠٠ ــ ٣ه):

فى أيام هجوم السنين الثلاث قصد قمر الدين دوغلات الى توقتمش لينتقم لهزائمة السابقة فأوعز اليه أن يجعلا بلاد تيمور من الناحسيتين موضع هجومها ٠

وهاجم قمر الدين من ناحية فرغانه وتوقتمش من جهة بخارى بلاد ما وراء النهر فى ( ٢٩٠ه) وثار أهل حوارزم بتحريض توقتمش على اتباع تيمور ، أما قمر الدين فقد لقى الهزيمة من عمر شيخ ولد تيمور ولما سمع توقتمش برجوع تيمور هرب الى صحراء القبجان ، فبلغ تيمور خوارزم ، وقام بتخريب هذه المدينة الى حد أنه لم يكن فيها حائط يستراح تحت ظله وزرعوا الشعير فوق أطلالها ، ولم يسكنها واحد الى عام ( ٣٩٧ه) حين أمر تيمور باعادة تعميرها ، وفى أو اخسر نفس علم المورد في المردد في المردد في المردد والمردد في المردد في المردد

وفى شتاء ( ٧٩١ ) هاجم توقتمش خان مرة أخرى ما وراء النهسر

لكنه هزم أيضا من عمر شيخ وتعقبه تيمور حتى أرض المعول وصحراء القبجان وعاد الى سمر قند بعد غزو وقتال فيهما وتحرك ف عنتصف صفر ( ٧٩٣م) الى صحراء القبجاق بعد الاستعداد لهجوم قاطع ٤٠وف الخامس عشر من رجب لنفس العام أنزل على شاطىء اتل ( للفولجا ) الأيسر بتوقته هزيمة فادحة وعاد الى عاصمته بعنائم وأسرى كثيرين •

#### هجوم السنين الخمس ( ٧٩٤ ــ٧٩٨ه ) :

ولما عاد تيمور من صحراء القبجاق أناب ابنه ميرانشاه في حكسم خراسان وحفيده «بير محمد» في حكم غزنة وكابل، وبعد خلاصه مسن مرض شديد أصابه قصد ايران في رمضان ( ٧٩٤ هـ) لاخماد التسورات التي شبت بها وظل يقاتل فيها خمسة أعوام وتسمى حروبه هذه بهجويم السنين الخمس و وأتى تيمور أولا الى جرجان ومازندان وكان السيد كمال الدين القوامي قد آثر العصيان فعلب تيمور جنده وأرسل بالسيد في سفينة الى خوارزم و وبعد قضاء الشتاء بمازندر ان اتجه في مسفر في سفينة الى شوشتر عن طريق الرى والسلطانية وكرهرود (سلطان آباد العراق) وفرشاه منصور الظفرى من أمامه وكان استقل بشوشتر في ذلك الوقت صوب شيراز هذهب تيمور في اثره المها و

وأورد تيمور كما مربنا فى تاريخ شاه منصور بالأمير الشيجاع المظفرى فى حرب ضروس قرب شيراز ميورد الهلك وأدرك أسرة آل المظفر وترك فارس الى عمر شيخ وعاد الى أصفهان • وبعد عدة أيام من القامته بها توجه الى آذربايجان وعراق العرب لمقاتلة السلطان احمد جلاير وقراقويونلو •

وتمكن تيمور من قرا محمد والآق قويونلوية فهزمه بشــدة وفي شوال ( ٧٩٥ ) تحرك تجاه بغداد ٠

وأخلى السلطان أحمد بغداد ولم يك يطيق مقاومة تيمور وهرب الى

الشام ويمم تيمور الى فتح قلعة تكريت التى صارت وقتها عش فساد لعابرى السبيل والقوافل ففتحها بعد لأى شديد وجعل من رؤوس المدافعين عنها منارات ، وبعد أن أدخل طاعته واسطا والبصرة سلك طريق المجزيرة ، وفي هذا السفر أصاب سهم قاتل في ربيع الأول ( ١٩٧٦ه) عمر الشيخ اثناء قدومه لملاقاة أبيه على بعد أربعة منازل من بغداد من سهم أهل هذا المكان ، فأرسل تيمور بابنه بير محمد خلفا لأبيسه الى حكومة فارس ،

وأمضى تيمور بقية عام ( ٧٩٦ه) فى فتح بلاد أرمنية والمكرج وضرب المتركمان وبلغ العراق العربى بقضاء الشتاء ، وفى هذا المين بلغه خبر هجوم توقتمش خان على الدربند وأران مجددا فخف تيمور اليهما على جناح السرعة وهاجم صحراء القبجاق منهما .

وفى هذا السفر الذى بدأ فى ربيع الثانى ( ٧٩٧ه) أنزل على ضفاف نهر ( ترك ) فى شمال القفقازنة بتوقتمش هزيمة ثانية وترك فى عقبه ولايتى الشركس والقزاق ودخل روسيا واستولى أيضا على مدينة ( موسكو ) وبعد اغارته عليها رجع الى آذربايجان ، ثم عمل على اخماد الفتن التى شبت فى غيابه فى نهاوند وسيرجان ويزد وآذربايجان وحين ذاك ترك حكم آذربايجان الى ميران شاه وقصد الى سمر ققند فى شوال ( ٨٩٨ه ) وحول فى السنة التالية حكم خراسان وهراة كذلك الى شاهرخ ابنه الثانى ،

#### فتح الهند في ( ٢٠١ه ) : \_

عساد تيمور من هجوم السنين الخمس وكان أول ما فكر فيه بعدد ذلك أن يغزو الخطا والختن أى ما وراء كاشغر والحين الأصلية ، الكن لا يعرف لماذا قدم على هذا الغزو فتح الهند فى هذا الآن ، ووصل الى كابل بنية جهاد كفار ذلك البلد فى غرة ذى الحجة ( ١٩٨٠ه ) وبعد

قتال مع الأفغانيين في جبال سليمان عبر وادى خيير ثم عبر السند أوائل ( ١٠٨ه ) •

وكان حكم السند والبنجاب فى هذا الحين للسلطان محمود التسانى من ملوك التغلقيين أو أسرة أبناء محمد تغلق وكان مقره مدينة دهلى ٠

لما عبر تيمور نهر السند بدأ بحصار قلعة (بطنير) من قلاع البنجاب الهامة وبعد ستة أيام اجتاحها في السابع والعشرين من صفر وقتل نحو عشرة آلاف من الهنود ثم اتخذ سبيله الى دهلى .

وتواجه جيش تيمور والسلطان محمود فى السابع من ربيع الثانى ( ١٨٠٨ فى ( بانى بت ) على مقربة من دهلى ، وفى هذه المعركة التي كان النصر الكلى فيها لتيمور قتل نحو مائة ألف من أهل الهند بيد جنوده وهرب السلطان محمود الى دهلى ودخلها تيمور فى العاشر من ذلك الشهر وأخذ جنوده ينهبون المدينة ومكثوا بها خمسة عشر يوما ، وحين بليغ تيمور أنباء ثورات نشبت بايران عجل يترك دهلى فقسم بلاد آل تعلق بين قدواد جيشه وعاد الى سمرقند عن طريق أفعانستان ،

## هجوم السنوات السبع ( ۸۰۸ ــ ۸۰۸ ه ):

حينما انقلب تيمور الى سمرقند أنبىء أن ابنه سقط من على جواده فأصيب بارتجاج شديد فى مخه فصار يصدر عنه أمور شاذه (١) ولهذا سلك الرعايا المعلوبون فى الكرج وآذربايجان والعراق طريق العصيان، فتأهب تيمور بحملة جديدة على ايران وبلادها العربية وزحف اليها وغزواته هذه التى تسمى بهجوم السنوات السبع هى آخر حروب له وغزواته هذه التى تسمى بهجوم السنوات السبع هى آخر حروب له و

<sup>(</sup>۱) يميل غامبرى الى أن ميران شساه كان يمانى من الهذبان وأن مؤرخيه برروا سلوكه الشساذ باصبابته فى مخه اثر ستوطه من غوق غرسه ، وقد روى عنه أنه أمر يوما بهدم دور كثيرة ومساجد وغيرها من المنشآت لا لشىء الالان يذكره الناس بقدمير كل شىء باعتباره ابن أعظم رجل فى الدنيا ولابد أن يشتهر بأى شىء ، زاجع تاريخ بخارى ص ( ٣٣٣ ) حاشية (۱) .

وكانت الخطوة الأولى في هجوم الأعوام السبعة وصوله الى تبريز وبعد تنبيه حاشية ميرانشاه وندمائه وتنظيم أوضاعها قصد الكرج اقتال احلها الذين استفادوا من الظروف التي جدت فهاجموا آذربايجان و وبعد أن أوقف الكرجيين على حدودهم وهاجم بلادهم أخبر من آذربايجسان ان السلطان العثماني (بايزيد خان الأول) ( ٧٩٢ – ٨٠٨٥ هـ) طلب مسن والى هذا البلد المال والخراج و وتبادل الجانبان مراسلات يهدد فيها كل منهما الآخر وانتهت بتقدم تيمور أوائل المحرم (٣٠٠هم) الى سيواس من بلاد الروم ، وبعد حصار عشرة أيام عصف بها واستولى على مدينة من بلاد الروم ، وبعد حصار عشرة أيام عصف بها واستولى على مدينة ملطية والسواحل الجنوبية للبحر الأسود أيضا وترك هذه البلاد لجسد ملطية والسواحل الجنوبية للبحر الأسود أيضا وترك هذه البلاد لم

غى ( ٩٩٩ه) أثناء هجوم السنوات الخمس حينما كان تيمسور. في اير أن وجه سفيرا من لدنه الى سلطان، مصر الملك الظاهر برقسوق مسن الماليك البرجية يظهر له مودته ، فأردى الملك الظاهر مبعوث تيمور متيلا واستأسر حارس العسد قسلاع أرمنية عن عريق قرا يوسسف بسن قرا محمد وأتى به الى مصر وألقاه بالسجن ،

غلما فتح تيمور ملطية أرسل الى ولد وخلف الملك النظاهر الملك التناصر فرج ( ١٠٨ ــ ١٠٨ه ) رسلا يطلبون اطلاق سراح ظائد القلعة المحبوس، فلم يبال الملك المناصر بدعوة تيمور كما فعل أبوه من قبل بل أودع رسله السجن ، فلما بلغ تيمور هذا الخبر ركبه العضب عتى أنه عدد المعلسة على الشام ومصر أهم من تعقب السلطان العثماني ، فتقدم من الجزيرة الى حلب مباشرة وفي المتاسع من ربيع الأول ( ١٩٠٨ه ) بلغ قلمة هذه الدينة وفتحها في الحادي عشر منه وأغار على الدينة ونهبها وسلك طريق دمشق بعد مكث خمسة عشر يوما ،

وكانت دمشق اذ ذاك مركز معسكر الملك الناصر وبلغ هذا السلطان بجيش كثيف من مصر حمشق بطلب أهل الشام • ولم يكن بالند الملامسير

تيمور فبعد حرب قصيرة هرب من الشام الى مصر فسلم أهل دمشسق لتيمور خوفا من الذبح ، فأمنهم تيمور ، وبعد قليل أمر بنهب دمشسسف مركز النفائس وسوق الثروة والأمتعة القيمة متذرعا بأسباب غير وجيهة فقامت فيها فتنة عظمى أصاب فى نتيجتها هذه المدينسة الجميلة وأهلها ضربات شديدة .

وبعد فتح الشام عاد تيمور الى العراق ليقتلع جذور فساد السلطان اهمد جلاير الذى لم ينغلب اليه تماما وكان دائم الظلم والجور لرعاياه وليضم عاصمته بغداد الى بلاده ٠

فى أيام انشغال تيمور فى الهند وغزواته فى بلاد الكرح وسيواس والشام وفق أحمد جلاير بمؤازرة قرا يوسف المتركمانى فى أن يستعيد المجزيرة وبغداد لكنه كان كثير الظلم فطرده رعاياه عن بغداد فارتحل السلطان احمد الى الموصل وعاش بها مع قرا يوسسف تحت حماية السلطان العثمانى بايزيد خان •

هاجم تيمور بغداد مع مقاومة واليها الشديدة فى السابع والعشرين من ذى القعدة ( ١٠٨ه ) وأمر انتقاما لقتل بضعة نفسر من قواده كانوا قد قتلوا اثناء حصارها باعمال الذبح فيها اذ جعل كل جندى فى جيشه البالغ عشرين ألفا يضرب عنق بغدادى ويعطيها اليه ففعاوا كما أمسر وفى هذه الواقعة خرب كثير من الأبنية والدارس والمساجد ببغداد ،

ولما فرغ تيمور من فتح بغداد وسائر بلاد العراق شد رحساله الى قرأ باغ لتمضية الشتاء بها وهناك هيأ أموره للحملة على بلاد السروم وقتال بايزيد خان ،

#### هرب أنكورية في التاسع عشر من ذي الحجة ( ٢٠٨ه):

بعد أن عاد تيمور من العراق هاجم قرا يوسف التركماني بعداد لكنه هزم من أبي بكر حفيد تيمور ووالى العراق فلاذ بالسلطان بايزيدخان

وحرض السلطان على ايذاء الأمراء الأناضوليين الذين رضوا بحماية تيمور وتبعيتهم له ولم يلق السلطان بايزيد فكرا لتقوية جيشه ولا بالا لمنع تيمور لاغتراره بفتوحاته السابقة فى الأناضول مع هزيمته فى سيواس والفرصة التى لاحت له عندما كان تيمور منشعلا بحروب الشمام والعراق ، وكان منهمكا فى الصيد والقنص حتى قبل المعركة بثلاثة أيام ولما انتوى الاسراع لصد تيمور هلك من جنوده نحو خمسة آلاف عطشا نتيجة ما دبره تيمور اذ قطع عليهم طريق الماء و

وشبت الحرب فى التاسع عشر من ذى الحجـة ( ١٠٨ه) جنـوب غربى مدينة انكورية أو انقرة ( عاصمة تركيا الحالية ) ودامت من الصباح حتى الساء فى حرارة الصيف و وأجبر السلطان بايزيد على الفرار مـع استبساله فى المقاومة بسبب القيظ و هلاك جميع جيشه لكنه وقع فى الأسر فتلقاه تيمور بالاحترام واحتفظ به معه وظل السلطان فى جيش تيمور الى ان و افاه أجله فى شعبان ( ٥٠٨ه) .

وبعد فتح ولايات الأناضول وصل تيمور حتى أزمير وشاطىء البحر المتوسط وهناك أتاه مبعوث الملك الناصر فسرج الذى حسل به الفسزع لفتوحات تيمور وأظهر له تبعية ملكة للأمير صاحب العراق وقبل الملسك الناصر من هذا الموقت أن يخطب لتيمور ويسك عملته باسمه •

وعاد الأمير تيمور بعد هذه الانتصارات الى قرا باغ وبعد تمضية الشتاء فيها توجه الى مازندران فحطم ثوارها وفى المحرم من ( ١٠٠٨ه ) بعد سبعة أعوام عاد أدراجه الى سمرقند ٠

وفى ( ١٠٥ه) أى فى الهجوم على بلاد الروم مات السلطان محمود خان بن سيور غتمش آخر بقية الحكام الجغتائيين والمذى رفعه تيمور قبل ذبك الى السلطة وكان يجالد بسيفه \_ أى تيمور \_ باسمه فى الظاهر أو قتل فى رواية اخرى بأمر تيمور • ولم يختر تيمور خانا فى محله وأمر أن تجرى الخطبة والسكة باسمه ، ومن هذا الأوان أصاب تيمور فى الحقيقة مقام السلطنة •

#### موت تيمور. في السابع عشر من شعبان (١٧٠٨ه):

ولما عاد تيمور الى سمرقند زوج بضعة نفر من أحفاده واحتفال سرورا بهذا الأمر وبالفتوحات التى صارت نصيبه احتفالات طويلة وتأهب لهاجمة الصين والتى كان فكرة فتحها تراوده قبل غزوه الهند •

وبعد اعداد مائتى ألف رجل ومثلهم فرسان زحف تيمور ومعه بضعة من قواده وأحفاده فى المثالث والعشرين من جمادى الأولى (٨٠٧ه) صوب شاطىء سيحون • واتفق أن كان الشتاء فى ذلك العام شديد البرودة حين قام تيمور قبله بقليل من مرض ألم به ، فأصيب بالبرد فى (أترار) (فاراب القديمة) على شاطىء سيجون ولما كان أفرط فى شرب العسراق سقط مريضا فى حالة خطيرة ، وهناك حل بل المنون فى السابع عشر مسن شعبان (٨٠٧ه) فى سن الحادية والسبعين ودفن بها •

مع أن الأمير تيمور أحد أعاظم الفاتحين والغزاة ومسن القسوة والعنف المحنكين المتدبرين وليس في هذا ريب الا انه يقل نظيره في القسوة والعنف والفظاظة والدهاء • ولا تصح مقارنته بجنكيز لأن جنكيز كما نعلم فضلا عن جمعه الصفات الملازمة لتملك البلاد وفتحها يمتاز بصفتين الأمير تيمور خلو تماما منهما الأولى صفة ادارة البلاد المفتوحة ورعاية العدالة والقانون والنظام والترتيب والثانية خلوه من التعصب الديني وحياده في مسألة الأديان والذاهب عند الرعايا المهزومين في حين أن أعذار تيمور في غزوه اللهند والصين ونهب دمشق كانت أعذارا دينية وكان يفرق في تذبيحه للمهزومين بين المعلم والمديحي (١) •

<sup>(</sup>۱) القول ان تيمور كان يتذرع لحروبه بتذرعات دينية ينقصه الدقة لأن مثل هذا السغاك كان يهمه أولا وقبل كل شيء لغزو البلاد ما غيها مسن خيرات وما يجره غتجها من تمكن سياسي يدغمه حبه للسفك المعهود غيه ولسم ياخذ في اعتباره وقت الغزو أو الذبح أي دين أو مذهب غقد قاتسل في الهند المسلمين وغير المسلمين ولم يفرق بين مسلم أو بوذي وأغار على دمشق ونهيها ولكن لم تبلغ مآسي ولا غطائع بغداد غلم يفرق بين سنى أو شيعي ولم تسر بلاد الكرج دارمنية المسيحية ما رأت اصفهان أو هراة المسلمتان غاني لتيمور مراعاته الدين والمذهب في غزوه وسفكه ؟

وبعثت هاتان الصفتان الموجودتان فى جنكيز والمنعدمتان فى تيمور على أن تدوم دولة الأول خلاف دولة الثانى فترات بعد موت مؤسسها ، وأن يحفظ أولاد جنكيز البلاد الواسعة التى فتحها وامتدت من المصيط الهادى حتى البحر المتوسط فى كمال انتظام ونظام وترتيب تحت أمرهم نحو قرن فى حين أن دولة تيمور كانت كدولة نادر الأفشارى فى سرعة تفسخها مرة واحدة بعد وفاة مؤسسها ولم يستطع واحد من بعد تيمور ممن خلفوه أن يحافظ على هذه البلاد تحت نظام وادارة سليمين ،

قل اتساع البلاد التيمورية عن الجنكيزية بقليل لأنه اذا كان تيمور قد زاد عن بلاد جنكيز ضمه للهند وجزءا من روسية لكنه لعدم تمكنه من فتح الصين لم يصل اتساع ملكه الى درجة وسعة البلاد الجنكيزية •

ولم يدع استبداد تيمور بالأمر وعدم اعتنائه بالأمسور الاداريسة لبلاده أن يبرز في عهده وزراء عظام كأيام السلاجقة والايلخانات ، أما من شغلوا في أيام تيمور الوزارة أو الأعمال الديوانية الأخرى فقد كانوا أناسا مجهولين عد أغلبهم منشئين خاصين بهذا الأمير ولم يشاهد منهسم أي نوع من الكفاءة في ادارة البلاد وقد أهلك أغلبهم تيمور نتيجة لأقسل خلاف كان يصدر منهم (١١) ،

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) في قول المؤلف تجانف الى حد كبير لان تيمور معروف انه له مجبوعة منه القوانين هي المسماه (توزوكات تيمور) أي مراسيمه (توزوك في التوكية تعنى المرسوم والقانون) فوق انه ضمنها سيرته وهي تتصل بالياسسا المغولية و ومن هنا نقل قوانين جنكيز خان الخاصة بالنظام العسكرية في البلاد واحتفظ بالرتب العسكرية المغولية كرتبة تومان اغاسي (قائد المعشرة الإنه) ويوزياتي (قائد المائة) وأونباتي (قائد العشرة) . ويتى نظلما الحكومة على حاله اللهم الاقوانين المكوس فقيد عداست و فسق الشرع الدسلمي . واقتبس تيمور قواعد السلاجقة والخوارزميين لمنح الرتب فاخذ عسن الاخسيرين رتبة بكلريكي أو أسير الأمراء . ولم تسمكن الادارة المنيسة على ما ورد في توزوكات تيمور بأقسل نظاها من الادارة العسكرية المني يرجع اليها الفضل في فقوعات تيمور بأقسل نظاها من الادارة العسكرية التي يرجع اليها الفضل في فقوعات تيمور الواسعة ؛ فكان على رأس هذه الادارة ديوان بيكي (كبير الحجاب) يعاونه ارزبيكي (الحاجب) واربعة من الحجاب وكان احد هؤلاء الوزراء يوكل به شئون الخراج والكوسي والشرطة .

#### مادة تاريخ ولادة وخروج وموت الأمر تيمسور

السلطان تيمور الذي كان نسيج وحده ولسد في سست وثلاثين وسبعمائة وخرج في المواحدة والسبعين والسبعمائة وخرج في المواحدة والسبعين والسبعمائة وودع العالم في السابعة بعد الثمانمائة (١)

اما الثانى عكان يناط به امر مدغوعات الجند وتموينهم ، فى حين كسان يختص الثالث بسجلات واحصائيات الجيش والمواريث والرابسسع بنغقات البسلاط السلطانى . وكان كبار الموظفين يوكل لهم تنفيذ القوانين وجمع الخسراج فى رفق بالناسا ما وسعهم ذلك . والمفروض أن استخدام السوط كان ممنوعسا منعا باتنا حتى لدى تيمور يقول أن الحاكم الذى يهاب الناس سوطه اكثر من شخصه غير جدير بمنصبه . انظر تاريخ بخارى ص ٢٠٧ وحاثية ٣ ، ص

(١) اصل الابيات بالفارسية: \_

سلطان تمرآنكه مشل آو شساه نبسود

درهفتصد وسی وشش آسید بوجسود در هفتسد وهفتاد ویکی کرد خسسروح در هشتصد وهفت کرد عسالم بسدرود

- ۲۰۹ - (م ۳۹ ـ تاریخ ایران)

## الفصال لعَاسَرُ

خلفاء تیمسور (۸۰۷ ــ ۹۱۱ هـ)

#### كان للأمسي تيمور أربعة أو لاد هسم:

۱ ــ الأمير غياث الدين جهانكير وقد مات فى أوائل ظهور أبيــه بسمر قند وأعقب ولدين هما السلطان محمد ولى عهـد تيمور ومـات فى هجوم السنين السبع أى فى شعبان ( ٨٠٥) والثانى بير محمد الذى فوض اليه حكم غزنة والهند وولاية عهد تيمور وقد قتله أحــد أمراأــه بعــد موت جــده ٠

۲ ــ الأمير معز الدين عمر شيخ حاكم فارس وقد مات أيضا ف
 حياة أبيه كما مر بنا اذ قتل فى ( ٧٩٦ه ) على بعد أربعة منازل من
 بغداد ٠

۳ ــ الأمير جلال الدين مــيرانشاه حاكم آذربايجــان والعــراق والجزيرة الذي أحيب في أواخر أمر تيمور باختلال في مخه واستمر يحكم في ملكه بعد أبيه حتى ( ٨١٠ه) مع وجود هذا المرض به وفي النهاية كما سيمر قتله في العام الأخير قرا يوسف التركماني .

٤ ــ الأمير معين الدين شاهرخ أفضل وأشهر أولاد الأمسير الكوركاني الأربعة وهو الذي جلس بعد موت أبيه على سلطنته رسما (٣)

(٣) مع أن تيمور وابناءه كانوا من القرك وكانت التركية شمائعة جدا

ولما مات تيمور كان له ستة وثلاثون عقبا ذكرا من أولاده وأحفاده ، ولكى يحول بين أعقابه والنزاع على حكم البلاد قسم بسلاده بينهم في حياته الا أن تدبيره لم يؤثر لأن الحرب احتدمت ما بين ولديه الباقسين ميرانشاه وشاهرخ وأحفاده الكثيرين بعد موته مباشرة واستولى كل مسن الولدين بالتدريج على أجزاء من أملاك أولاد أخويهما ، وتألفت من البلاد التيمورية الواسعة دولتان كبيرتان احداهما دولة ميرانشاه وابنيه أبسى بكر ومحمد عمر في ايران الغربية والعراق والجسزيرة وأران والكرج وأرمنية ، وثانيهما دولة شاهرخ في خراسان وهراة وما وراء النهسر ، وأسرعت الأيام بزوال دولة ميرانشاه بعلة سفاهته وثورات ولديه وقسوة وأسرعت الأيام بزوال دولة ميرانشاه بعلة سفاهته وثورات ولديه وقسوة نتيجة لكفاءته وعقله وخبرته الأمور وغدا بلاطه وبلاط خلفائه من أفضل مراكز العلم والأدب والفنون وبرزت فترة لألاءة أخرى على اثر وجوده وجود ابنائه في تاريخ حضارة ايران .

## ۱ و ۲ ــ السلطان خلیل و شساهرخ (۸۰۷ ــ ۸۵۰ ه)

مع أن شاهرخ اختاره أبوه فى ( ١٩٩٩ه ) لحكم خراسان وسيستان ومازندان غقد أقل الاقامة فى حوزة حكمه وكان أكثر أوقاته مرافقا لأبيه فى غزواته الاحين سيره الى هراة لادارة حكومتها فى رجوعه من غزو الأناضول، ولما علم بمروت

فى بلاطهم بقول غامبرى الا انهم لم يستطيعوا التخلص من الفارسية حتى فى السمائهم ، غالابن الاول لتيمور (جهانكير) يعنى اسمه الفارسى هذا المستولئ على الدنيا ) والابن الثالث (ميران شاه) يعنى اسمه (ملك الامراء) والرابع (شاهرخ) يعنى اسمه الشاه الرخ ، وابن الولد الاول له وهو (بير محمد) يعنى اسمه الشيخ محمد وغير ذلك من اسماء الامراء والقواد .

أبيه بقى فى بلاده ولم يفكر لسلامة نفسه وحبه السلام فى منافسة أخيها وابناء أخويه •

ورشح الأمراء التيموريون المقيمون باترار بعيد موت سيدهمم (ميرزا خليل) ولد ميران شاه حاضرهم بالمعسكر للسلطنة مع أن تيمور عين بير محمد ولد جهانكير لولاية عهده وأجلس فى الرابع من رمضان ( ١٠٠٧ه ) فى سمر قند على عرش السلطنة التيمورية وكانوا يعتقدون أنه سوف يمضى غزو الصين وهم معه تحت امرته ٠

وقد دفع انتخاب ميرزا خليل للسلطنة بير محمدا لمناهضة ابسن عمه ، وكان حاكم فارس وأخوه ميرزا رستم حاكم اصفهان وأخوه الثاني ميرزا اسكندر مالك همدان ، فقرر بعد مشاورة أمرائه أن يتجه رغم أنف ميرزا خليل وأبيه ميرانشاه الى شاهرخ عمه وزوج أمه ليدعوه الى السلطنة ، وقبل شاهرخ هذا الطلب وأبقى بير محمدا من جانبه على حكم فارس وقام بنهاية الكفاءة والعدالة بتصريف أمور ذلك الجزء من ايران ونشر الأمن والعدل فيه ،

وواجهت سلطنة ميرزا خليل فيما وراء النهر مشاكل كثيرة لأن فئة من الأمراء والناهضين لتحكيم وصية تيمور رفعوا رؤوس العصيان وكان مسلك ميرزا خليل غير مرض مما جعل شاهرخ يزحف الى ما وراء النهر لتأديب ميرزا خليل والاستحواذ على خزائن أبيه التى استلبها خليل وأرسل خليل سفراء الى شاهرخ حينما كان ببلخ يظهر له الطاعة وسير له جزءا من خزائن تيمور ، فصدق شاهرخ على سلطنة خليل على ما وراء النهر وعاد الى خراسان ، أما بير محمد فلم يكف عن دعرواه وجرد جيشه لهاجمة ما وراء النهر لكنه غلب وهرب الى قندهار وكان وجرد هجوم آخر حين أصاب منه أحد أمرائه وكان وزيرا له مقتللا في بصدد هجوم آخر حين أصاب منه أحد أمرائه وكان وزيرا له مقتللا في

وعزل خليل بعد فترة بيد أحد أمرائه الأقوياء ثم حبس واستولى

خان كاشعر على ما وراء النهر ، وقصد شاهر حهذا الطرف المسلاح أموره وأرسل ميرزا خليلا لحكومة العراق وأناب ابنه ميرزا آلغ بيك فى حكم ما وراء النهر فى ( ٨١٢ه ) وظل خليل بحكم العراق الى أن مات فى ( ٨١٤ه ) .

كان تيمور قد ولى فى حياته فى حكومة ايران الغربية والجزيرة والعراق وأران وأرمنية والكرج كما ذكرنا جلال الدين ميرانشاه غلما اختلط أشرك ولديه أبا بكر ومحمدا عمر فى الحكم مع آبيهما وترك اختيار جميع الأمور لمحمد عمر ابن ميرانشاه الأصغر وبعد قليل قيد محمد عمر أبا بكر وأرسله لسجن الدلطانية ولاذ ميرانشاه بخراسان و

وبعد غترة هرب أبو بكر من السلطانية وأتى أباه وحثه على العودة الى آذربايجان وهناك فى الحرب التى اشتعلت فى الرابع والعشرين من ذى القعدة ( ١٩٨٠ ) بينهم وبين قرا يوسف التركمانى أصيب ميرانشاه بالقتل واستدعى اهل تبريز أبا بكر على رغم أنف محمد عمر اليها •

وثار محمد عمر الذى طرد من عام قبل حكمه واعتصم بشاهرخ على عمه فلما غلب فى الحرب وجرح والهاه أجله فى ذى الحجة ( ١٠٨ه) وهرب أبو بكر أيضا بعد هزيمتين من قرا يوسف الى كرمان وقتل فيها فى ( ١٨٠٨ ) و وبهذا زال ميرانشاه وولداه أبو بكر ومحمد عمر ثلاثتهم فى سنوات متقاربة ومات الابن المثالث لميرانشاه وهو ميرزا خليل على نحو ما سبق فى ( ١٨١٤ ) فى حكمه العراق بعد أن أخلى من سلطنة ملا وراء النهسر ،

وفى ( ١٨٥ه) أوقع شاهرخ ببير بادشاه الطعا تيمورى هزيمسة شديدة ، ولما وقع الخلف بين أولاد أخيه عمر شيخ ميرزا اسكندر وميرزا رستم وميرزا بايقرا الذين حكموا على غارس وهمدان واصفهان ذهب شاهر خ لتهدئتهم وفى ( ١٨١٧ه ) أخذ اصفهان من ميرزا اصفهان وأعطاها لميزا رستم ، وبدأ رستم مع وصاية شاهرخ بسمل أخيه شم قتلسه في

( ۱۸۱۸ ) ، وبما أن مبرزا بايترا عمى شاهر خ بدوره فى شيراز نقد قام شاهر خ بطرده عنها وترك نارس لابن له اسمه ابراهيم سلطان ،

وبعد أن خلصت ما وراء النهر وجرجان وسيستان وكرمان وغارس وعراق المجم قصد شاهرخ الى آذربايجان للانتقام لقتل أخيه مسيران شاه من النراكمة القراقويو نلو فى ( ١٨٣٨ ) فتقدم اليه قرا يوسف لكن قبله احتدام الوغي مات قرا يوسف فجاءة فأمضى والداء الاسسكندن وجهانشاه الحرب مع شاهرخ فطبا وفقدا الرى و وفى الحرب الثانيسة المتى جرت فى ( ١٨٣٨ ) والثالثة التي وقعت فى ( ١٨٣٨ ) كانت العلبة في اثنتيهما لشاهرخ ، وبعد الحرب الثالثة قبل جهانشاه طاعة شاهسرج وولاه من طرفه حكم آذربايجان وهرب الاسكندر ،

وبعد انتهاء أمر التراكمة القراقويونلو لم يقم شاهرخ بغزو هـام بعد ذلك وأمضى بقية أيامه فى التعمير والمتفاظ على العلاقات الودية مع بالاد الأطراف كالمدين والهند والتبت •

وشاهرخ أهد أفضك الملوك الذين تسلطنوا على ايران فقد اتصف فوق تدينه وتقواه وعدالته ومسالمته ببالغ كرمه وحبه للعلم وطلبه للادب وتشجيعه الفنون وتعميره فقد رمم كثيرا من الخرائب التى وقعت من أبيه تيمور • وفى مدة ثلاثة وأربعين عاما من المحكم مع أنه لم يقدم على الحرب فى وقت ما بقصد التملك الا انه كان يخوض للحرب كلما وقعست بقعقل شديد وكان بخرج ظافرا فى كل حروبه تقريبا •

وكان ينظم الشعر ويخطحسن الخطوكانت عراة فى عصره مركز نتجمع العلماء والأدباء والشعراء والخطاطين والرسامين فوق أنه اسس بها مكتبة ضخمة لاسيما وأنه أمر بتأليف عدد من أفضل الكتب التأريخية الفارسية وبنتسجيع من هذا الملك المحب للفضل والفن وقد تتابع حددًا العمل فى عهد أولاده وأتكمل أوائل العصر الصفوى •

وكانت احدى نسوة شاهرخ وهي جوهر شاد آغا مشهورة بأنشاء

الآثار الخيرية وأقامت في هراة ومشد طوس بضعة مبان أشهرها مستجد جوهر شاد (أرض أقدس) •

## ٣ ر. ٤ ميرزا عسلاء الدولة وميرزا السغ بيك ( ٨٥٠ سـ ٨٥٠هـ)

لم يبق بعد شاهر ح من أولاده الخمسة غير ميرزا ألغ بيك ومات بقيتهم في حياته و أشهر هؤلاء الأولاد غير ألغ بيك غياث الدين بايسنقر ( ٢٩٩ ـ ٢٩٨ه) الذي تخلي عن الملك وحسكم تبريز واستر اباد بسبب أنه كان صاحب ذوق فاصلا محبا للأدب والجمال وصرف عمره في جمسع الكتب والاختلاط بأهل الفضل والأدب وكان بلاطه محل تجمع الرسامين والفظلطين والموسيقيين والشعراء واهل الأدب والفضل وكان نفسمه ماهرا، في القريض وأنواع المخط الجميل خاصة ، وهو الذي جمع شاهنامه الفردوس ثانية ونظم منها الشاهنامة البايسنقرية ، توفى بايسسنقر في السابع من جمادي الأولى ( ٢٨٨ه) ودفن بمسجد جوهر شاد بمشهد ،

وبعد أن وصل خبر وفاة شاهر خ الى سمر قند جلس ألغ بيك مكان أبيد على الغرش ومع أنه لم يطل في سلطنته لكنه أنشأ طوال مدة حكمه على ما وراء النهر التى بلغت ثمانية وثلاثين عاما ( ١٨١ – ١٨٥٩) في سمر قند بلاطا ضايع بلاط أبيه وأخيه بايسنقر وكان على علم دقيق أقسام العلوم الرياضية وكان يقضى الشطر الأعظم من أوقاته في المرصد الذي شيده بسمر قند ، وفي (٣٢٨ه) نظم بعون جماعة من فحول العلماء الرياضيين وعلماء الهيئه على عهده من مثل صلاح الدين موسى قاضى زاده الرومي ومولانا على القوشجي وغياث الدين جمشيد الكائساني الزيسج المعروف بالألعبيكي الذي انبني على اصوله استخراج النقاويم حتى عهد قريب (١) ، هذا فضلا عن تشجيعه أهل الفضل والأدب والفن ٠

<sup>- (</sup>١) تتتسم جداول زيج الغ بيك الى السام اربعة وتتناول : مختلف العصور والمناطق ، المواقيت ، مسالك النجوم ، ثم مواقع الأجرام الثابتة ( تاريخ بخارى ص ٢٦٨ ح ١ )

لكنه خلافا لذلك لم يرمنه كفاءة جمة حتى انه لقى هزيمة فى زمن حياة أبيه أى فى ( ٨٦٨هـ ) من المغول الأوزبك ، ولم يوفق أيضا فى و قائع عهد حكمه •

وبمجرد وصول خبر موت شاهرخ وقد لقى منيته حول الرى أعلن حفيده ميرزا علاء الدولة ولد بايسنقر سلطانا فى هراة وقبض على ابن ألمع بيك وهو ميرزا عبد اللطيف وألقى به فى السجن وأنفد ألمع بيك رسلا الى ابن أخيه ليخلصوا عبد اللطيف وعقد الصلح بين الطرفين ببقاء ميرزا علاء الدولة فى حكم هراة وبعودة عبد اللطيف الى سمرقند لدى أبيده و

وفى ( ٨٥٢ه) طرد ألغ بيك بعون أولاده علاء الدولة عن هسراة فاعتصم بأخيه ميرزا بابر بشيراز وعاد بعونه الى خراسان ٠٠٠

وبعد أن قتل ألغ بيك أهل هراة لاتهامهم بعدائه وانحيازهم الى التراكمة القوا قويونلو تقدم لصد الأوزبك الى سمرقند فأتى ميرزا بابر الى هراة ورقى عرش شاهرخ وسمل علاء الدولة الذى بقسى بقيسة حياته ولم يكن فى عمى كامل حتى عام وفاته ( ١٩٨٥) يطرق هذا الباب وذاك الباب الى أن لقى حتفه على ضفاف الخزر ٠

وثار ميرزا عبد اللطيف على أبيه فى ( ١٨٥٣ ) فى بلخ وكانت لسه الغلبة فى الحرب التى جرت بينهما بل سقط ألغ بيك أسيرا فى يد ابنه ، وأمر عبد اللطيف بأبيه فقتل بيد أحد خدمه فى العاشر من رمضان ( ١٨٥٣ ) بعد حكم عامين وثمانية أشهر ، وعام قتل ألغ بيك هو علم التفسخ التام لبلاد تيمور لأن قبله طرد الخوه ميرزا بابر أخاهم بابر من هراة ، وصار أحفاد تيمور يقاتل أحدهم الآخر فى ناحية من نواحسى ايران وما وراء النهر ولم يكن لأحدهم لياقة أو جدارة لكى يدير دولسة بهذا الاتساع ويفرض قوته على أعدائسه ،

# م عبد اللطيف ( رمضان ٥٩٥٣ ــ ربيع الأول ٥٨٥٤ )

لم يحكم ميرزا عبد اللطيف بعد قتله أباه أكثر من ستة شهور فقد كان مشهورا بالفظاظة وسوء الخلق واساءة الظن مع انه لم يكن خلوا من تذوق للأدب وهيبة وسياسة فقد حانت لخدم والده فرصة فقتلوه فى السادس والعشرين من ربيع الأول خارج سمرقند رميا بالسهام وعلق رأسه بمدخل مدرسة ألغ بيك وقيل فى هذه الحادثة شعر:

ان قاتـــل أبيـــه لا يلــيق باللـك واذا لاق به لا يبقى غير ستة شــهور (١)

## 7 ــ ميرزا عبد الله (١٥٤ ــ ٥٥٨ھ)

ميرزا عبدالله هو ابن ميرزا ابراهيم سلطان بن شاهرخ وقد وصل الملك من بعد قتل عبد المطيف فيما وراء النهر وابتلى أول حكمه بعصيان أبى سعيد حفيد ميرانشاه لكنه غلبه فى فترة وجيزة ، فولى أبو سسعيد وجهه لاجئا لأبى الخير خان ملك الأوزبك واستمده ، وفى جمادى الأولى ( ٥٥٥ه) تمكن من ميرزا عبد الله على بعد فراسخ أربعة من سسمرقند وأرداه قتيل .

#### ۷ ــ مــيزا بابــر ( ۲۰۸ ــ ۲۲۸ه)

وبعد أن فر ميرزا بابر بن ميرزا بايسنغر من هراة أمام أخيه ميرزا سلطان محمد وقضى مدة من الانتقال والقتال غلب في النهاية وعداد ثانية

(۱) البيت بالفارسية : بددكش بادشاهي رانشسايد ٠٠٠ اكرشسسايد بجزششه نبايد: الى سلطنة هراة وفى هذه المرة قتل أخاه بعد لقاء ثان بينهما وظل يحكم مستقلا فى خراسان وهراة مدة سبعة أعوام الا أن جهان شاه قرا قويونلو أخرج عن يده فى ( ١٨٥٧ه) العراق وغارس وكرمان • وقد توفى مديزا بابر عام ( ١٨٦٨ه) •

#### 🛪 ــ السلطان أبو سميد

## ( » ۸۷۳ — ۸00 )

ميرزا سلطان أبو سعيد هو ابن ميرزا سلطان محمد بن ميرانشاه وقد اعتلى عرش ما وراء النهر بعد قتل ميرزا عبد الله بعون من أبى الخير خان الأوزبك فى ( ١٥٥ه ) وهو \_ وقد بنى باحدى بنات ألغ بيك \_ الملك الوحيد بعد شاهرخ من أسرة تيمور الذى ضم بضعة أجزاء هامة من بلاد تيمور زمانا تحت ادارة واحدة وقيامه كذلك بفتوحات عظيمة •

بعد أن تغلب أبو سعيد على أحفاد شاهرخ استصفى هراة وغزنة وكابل وسيستان ثم خوارزم بعد قليل و فى ( ٢٧٨ه ) لما قتل أوزون حسن الآق قويونلو جهانشاه القرا قويونلو واضطربت أوضاع بلاد الأخصير استدعى أمراء العراق وكرمان و آذربايجان أبا سعيد لحكمهم فبلغ (ميانج) بهدف الاستيلاء على آذربايجان وخطب أوزون مصالحته الا أن أبا سعيد لم يقبل وقد أخذ منه العرور وهاجم أران عن طريق أردبيل و فقطع حسن بيك طريق المؤونة على جنوده ففشا الجوع فيهم والعطش ثم انتصر حسن بيك في حربه لأبي سعيد ، وقبض على أبي سعيد أثناء فراره ، و في الخامس والعشرين من رجب ( ٣٨٧ه ) تجرع كأس القتل بعد ثمانية عشر عاما من الحكم و

#### الأمسراء المتيموريون الباقون

بعد أن قتل أبو سعيد عادت ايران وما وراء النهر الي حسال مسن المفوضي واللهرج والمرج فقد اعلن ميرزا سلطان أحمد (( ٨٧٣ ــ ٨٩٩هـ) نفسه ملكا فيما وراء النهر من ناحية وطوى تراكمة الآق قويونلو آذربايجان والعراق من ناحية أخرى تحت امرتهم وحرض حسن بيك مؤسس هذه الأسرة ميرزايا دكار محمد بن ميرزا سلطان محمد بين بايسنقر على استخلاص خراسان واشتبك مع سلطان حسين ميرزا حفيد بايقرا بن عمر شيخ ابن الأمير تيمور الذي كان مستوليا في هذه الآونــة على خراسان لكنه هزم في ( ٨٧٤ ) • فأعاد أوزون هسن معاونته وكان المنصر هذه المرة له وفسر أمامه سلطان حسين ميزا بن بايقرا ودخل يادكار محمد هراة • وبعد قليل باغت سلطان حسين مسيزا في المسرم ( ٨٧٥ ) يادكار محمدا بالهجوم وقتله في صفر من هذا العام وانهارت أسرة شاهرخ بقتل يادكار محمد ، ومقارن هذه الأيام على نحو ما سوف نبين ضمن تاريخ الصفويين بلغ الأوزبك ببلاد ما وراء النهر قسوة كبيرة ، وبعد أن قضوا على المحكم التيموري في هذه الناحية شرعوا في مهاجمــة خراسان ولهذا صار سلطان حسين ميرزا الذي طال حكمه من ( ٨٧٥ ) حتى ( ٩١١ه ) فريسة هجومهم على خراسان آخر هكمه وتحرك هـذا السلطان في ( ٩١١هم) من هراة لدفعهم ، لكن أجله وافاه ولما يسر بضعة منازل في السادس عشر من ذي الحجة من هذا العام وسقط أو لاده الذين انهزموا من الأوزبك في خراسان و آذربايجان ومارس وانتهت الاسرة التيمورية بهزيمتهم ٠

والسلطان حسين ميرزا بن بايقرا أحد أشهر الأمراء التيموريين لأنه فضلا عن حال الأمن والراحة النسبية التي نعم بهما أهل خراسان وهراة مدة حكمه فان عصره هو آلمع عصور الحضارة في عهد تملك التيموريين ، فقد كان هو نفسه فاضلا شاعرا واجتهد في جمع الفضلاء وأهل الفندون

فى بلاطه اجتهادا بليغا وكان أقام مدرسة ومكتبة كبيرة فى هراة لطلاب العلوم لم ير نظيرها حتى ذاك العهد وكان يدرس فيها نحو عشرة آلاف طالب على نفقته أنواع علوم العصر وشيد هو وأمراؤه فى هراة الأبغية والمعمائر الكثيرة والتى تعد أفضل الأعمال الضخمة المعمارية والمتصفة بالجمال الفنى للمعمار الاسلامي وصنف باسعه المؤرخون الكتب التاريخية المتعددة ونظم السعراء كثير قويضهم له ، ومن كان معاون السلطان حسين ميراز ومؤازره فى هذا الأمر وزيره المحب العلوم الأمير نظام الدين عليشير ( ١٤٤٨ - ٥٠٩ هـ) الدى تخلص فى الشعر الفارسي والتركى بالنوائى و ومن مفاخر عهد السلطان حسين مسيزا ووزيره المساعر والتركى بالنوائى و ومن مفاخر عهد السلطان حسين مسيزا ووزيسره الشهير وجود عظام مثل مولانا نور الدين عبد الرحمن الجامي الشاعر الكبير والفاضل العالى القدر وأمير خوند المؤرخ مؤلف كتاب ( روضة الكبير والفاضل العالى القدر وأمير خوند المؤرخ مؤلف كتاب ( روضة الصفا ) و ( يهزاد ) الرسام الأستاذ وعدد غيرهم كثير (١) و

<sup>( 1 )</sup> كان حريا بالمؤلف أن ينصل في نهضة أير إن العلمية والأدبية والفنية عهد التيموريين ، اذ شهدت البلاد عهد تيمور وخلفائه رواجسا في العلوم العقلية اثر تشجيعهم لعلمائها خاصة النجوم والرياضة والجغسرانيا والحكمة والطبيعة والتاريخ . وقد كان من بين الحسكام انفسسهم العسالم ذو النهم والبصيرة .. ومن من لم يسمع بالغ بيك ومرصده المشهور ؟ وقسد أورد الاديب والوزير الشهير على شير النوآئي وزير حسين بايقرا في كتسابه مجالس النفائس أن الغ بيك كان يحفظ القرآن كلَّه بالسبع قر اءات وليس كما ظن خالهبری حین دهب آلی انه کان یتمیز بملکة حفظ قویة حتی انه کان یحفظ سبع سور من القرآن ، وما حفظ الغ بيك لسبع سور بدليل على قوة حافظته . وكان الا بيك عالما بالنجوم وقد بدأ في اقامة مرصده الشسمير عام ( ١٨٣٢هـ ) . ويصف عبد الرازق السمرقندي صاحب « مطلع السلمدين » الآلات اللتي شاهدها فيه كما دهش عندما شاهد الكرات السماوية وعليها النجوم والكواكب وكذا الخرائط التي تبين صورة كل الليم في دقة تامة . ويدل بناء مثل هذا المرصد على تقديم علوم النلك والرياضة والجفرافية . وكان تيمور كما ذكر السموتندي يهتم اكثر بعلوم الدين والتصوف يقول (كان يراعبي تعظيم السادات والعلماء ويكرم الائمة والصسالحين ويبالغ في تقوية الديسن والشرع المبين ، ولم يشرع احد في زمانه في التاليف في علم المحكمة والمنطق) مكان أن الحق الغ بيك رعايته بالعلم التطبيقية بعلوم الدين والتصوف . وبن العلمآء الذين الفوا بالفارسية في هذه العسلوم غيسات الديسن

الحسيني الاصفهائي الذي الف كتابه ( دانشامه جهان ) في علم الحكمسة الطبيعية ( ٨٧٦هـ ) يناسم الامير محمسود بن ابي سيسعيد ، وكمسال الديسن الخوارزمي ( متوفى ٨٤٠ ) وسيد صاين الدين تركة وتسد أتسرى العربيب والفارسية بمزيد مؤلفاته التي أنبسخت على علوم الدين والتصوف والحكمة وبلغت مؤلفاته العربية اثنى عشر كتابا والفارسسية سسبعة عشر كتسابا ورسالة ، ولا ينبغي اغفال العلامة جلال الدين الدواني الددي عاشي بين التركمان الآق توينلو والف باللغتين ما يربو على عشرة كتب في علوم التوحيد والتصوف والحكمة والأخلاق ، هذا ويشيد خواندمسير بالسلطان حسسين بايقرا ويمدح نيه حبه للعلماء ورجال الدين وكان يدعوهم لمجالسته يومسى الاثنين والخميس من كل اسبوع يفترف من علومهم أذ يتناظرون لديه . وقد التحق بمعيته أو وزيره على شير جمع كبير من العلماء والفتهاء والمتصوغة منهم ( مولانًا حسامي الخيوي ) أحد تلامذة عبيد الله احرار شيخ الطريقة التشبندية ، ومولانا نصيح الدين وكان ذا حظوة لدى على شسر ولسه شروع مغيدة على أهم كتب المذاهب في عصره (متلوفي ٩١٩ (وكان للشباعر الشبهير نور الدين عبد الرحمن الجامي غوق شمره ونثره مؤلفات في علوم الديسن والتصوف والحكمة والفلسفة . ومن تلاميذه ومشموري الفتهاء الملا عبد الله جعفر (م١٦٦) ومولانا معين الدين الفرائي صاحب المؤلفات في سيرة النبي الأكرم وأركان الاسلام ، والحسين الواعظ الكاشيفي (م ٩١٠) الذي قاربت مؤلفاته أربعين في التفسير والتصوف والنجوم والأدب والأخلاق . ثم مولانا محمد القاضي صاحب (سلسلة العارغين) ، وعلاء الدولة الغازى السهرةندى الشهير بدولتشاه صاحب تذكرة الشعراء التي الفها عام ( ١٩٨٢ ) فضلا عن شبيخ الاسلام احمد التفتازاني صاحب المؤلفات في الفقه ومولانا الشبيخ حسين وكان غذا في علوم الحكمة والكلام ولم يكن السلطان أبو سمعيد يبرم أسسرا دون مشورته وكان ضليعا في الحكميات والمنقولات والمحدث مير جلال والمقيه القاضي الهتيسار وغبرهم .

أما علم التأريخ عقد راج بدوره في هذا العصر ومن اسباب رواجه عضلا على تشجيع الحكام لتخليد ماثرهم هذه السفارات التي أوردها صاحب مطلع السعدين غقد ذكر وصفا لرحلتين تجاريتين بدأت أولها من هراة ووصسات الصين وأطلقت الثانية من ميناء هرمز وكان المؤلف احد اعضائها قاصسدة الهند . ويصف السمر قندى ذاك الميناء وصفا دقيقا ويذكر ما كان يعج فيسه من خلق وغدوا من كل حدب وصوب مصطحبين طرائف مسا تنتج بلادهم . واقدم مؤرخي هذا العهد هو نظام الدين الشامي او شنب غازاني صاحب (ظفر نامه) الذي الفه بناء على امر تيمور (١٤٠٨) وقد وضع تيمور بنفسه تحت تصرف المؤلف ما احتاجه من اسناد ووثائق . ثم ذيل هذا الكتساب في عهد شاهرخ وبناء على أمره مؤرخ شهير هو حافظ آبرو (١٩٣٤) الذي اكل

نقصه باثبات أحداث آخر عهد تيمور ، وصار هذا الكتاب أساسا لكتساب شرف الدين اليزدى (م ٨٥٨) ( ظفر نامه تيموري ) . ولابرو كتابا هـامان المدهما في التاريخ وهو (زيدة التواريخ) الفه لبايسنقر في اربعة مجادات منهيا حوادثه عند عام ( ٨٢٩٠) وثانيهما في جغرافية ولايسات أيران وقد طعمه بكثير من الملومات التاريخية القيمة . أما كتاب اليزدى الآنف لذكر معد وضع لابراهيم سلطان بن شاهرخ على غرار جهانكشا الجويني عسام ٨٢٨ وقد تبس منه ميخواند صاحب روضة الصغا وخواند مير مؤلف جيب السير . وكتاب مطلع السعدين لكمال الدين عبد الرازق السمرقندي (م١٨٨) المشار اليه آنفا ذكر مؤلفه الوقائع التي حدثت بين عصرى أبسى سسعيد الایلخانی = ( ۱۱۷ - ۷۳۱ ) وأبی سعید التیموری ( ۸۰۵ - ۸۷۳ ) . ومحمد خاوند شاه المشتهر بميرخواند ( ٩٠٣ ) وضع كتابه روضة الصادا. على سبعة أجزاء لم يتم منها لرضه الا الستة الأولى وقد بدأت بتواريه الأنبياء وانتهت الى عهد اخلاف تيمور أى عام (٨٧٣) . وقد كتب السابع ابن أخته غياث الدين بن همام خواندمير (م ٩٢٤) واشتهر بحبيب السسير وقد شمل تاريخ عهد حسين بايقرا ثم ذيله رضا قلى خان هدايت في عهد القاجاريين بالجلدات الثامن حتى العاشر في تاريخ الصفوية والزندية وبعض القاجارية أي حتى عام ( ١٢٧٤ه ) ولخواندمير كتب أخرى مثل ( نامه نامي ) أو الكتاب الشهير ودستور الوزراء وخاصة الأخبار في أحوال الأخيار . والخيرا يعد كمناب ( روضات الجنات في اوصاف مدينة هراة ) لمؤلفه معين الدين الزمجى الاستفراري (م ٨٩٩) من أهم الكتب في تاريخ مدن هسسراة خاصة ومدن خراسان عامة . وقد تتبع فيه تاريخ هذه المدن من الفتح العربي حتى العام الخامس والعشرين من حكم السلطان بايقرا الذي أهدى والسف الكتاب لـــه ١٠١

أما عن الآداب فقد عمل بها طائفة من السلاطين التيموريين ومسن أول من قال شعرا منهم هو شاهرت الذى نظم بالفارسية والتركية ولا يزال غزله في زوجته (جوهر شاد) مشهورا في الفوكلور الهروى . وقبله ترك خليل ميرزا شعرا في زوجة (شاد ملك) حينها فرقت بينهما الآيام وذكر له دولتشاه السمرقندى بعضا من اشعاره . أما بايسنقر فبقى عنه شعر فضلا عن حبسه الأدب وجمعه لشاهنامة الفردوسي . وكان السلطان اسكندر بن عمر شيخ ترض الشعر بالتركية والفارسية . وترك احمد بن شاه ديوانا ومثنويسا معنوان (لطاغت نامه) . أما ابو سعيد فقد مدحه خواندمير بحماية للأدب والادباء وظهير الدين بابر م سمس الدولة المفولية بالهند عنى عن التعريف فكتابه « بابر نامه » بالجفتائية الذى ضهنه سيرته وآبائه ووصف فيسه مغامراته والبلاد التي زارها يعد بحق اصدق المراجع التي يرجع اليهساللاطلاع على أحوال العصر وشخصياته . والسلطان حسين ميرزا بسدوره

**— 777 —** 

\_\_\_\_

شمير في هذا المضمار ، نقد عرف بقرضه الشمر بالفارسية والتركية وأورد وزيسره على شمسير في المجلس الخاص بهذا السلطان من كتابه شم التركى ، كما أثبت له شمر فارسى . كما نشأ على غراره من اولاده من قال شمعرا ذكر متهم على تسير بديع الزمان ومحمد مؤمن وغريدون مسيركرا واورد شمراً لكل ، . وقد زاد على ثسير في مجالسه على مدن ذكر هسم من المسلاطين وابغائهم أبإ بكر ميرزا حفيد تيمور والسلطان احمد ميرزا ويايقرا ميرزا شنقيق حسين بن بايترا وكيجيك ميرزا ومحبود ميرزا بن السلطان ابي سنعيد . كما احصى ابراء هؤلاء السلاطين الآدباء من تبسل شيوخهم السهيلي مسدوح الكاشنغي وله مثنوي ليلي والمجنون وسيرزا مقيم كيخسروي وهما من اسسراء بايقرا وكذلك ميرزا قاسم ولدى ، ناهيك عن الشيراء الوزراء وأشهرهم على شير الذي اشتهر سياسيا وقائدا ووزيرا ثم أدييا . وترجع شهرة على شير بَالَاتِبِ الَّى نَظْمِهُ خَمِسَةً دُواوِينَ أَرْبِعَةً مِنْهَا بِالتَّرِكِيةِ وَهِي ﴿ غَرَائُبِ الصَّغْر ـ فوادر الشباب ــ بدائع الوسط ــ فوائد الكبر / والخامس بالفارسية وتعدى سنة الان بيت ، هذا غضلًا عن مثنوياته الخمسة وهي حيرة الأبرار وغرهاد وشيرين وسد سكندرى وقصة الشيخ صنعان وسبعة سيارة . وكتبه الأخرى للشمعرية والنثرية باللغتين منها مثنوى لسان الطير وسراج المسلمين ونظم الجواهر ومحبوب القلوب وتاريسخ انبياء ونسائم المحبة ورسد عروضيه وخمسة المتحيرين في أحوال جآمي التساعر ومحكمات اللفتين الذي سعى فيه أن يثبت أسبقية التركية على الفارسية ثم كتابه الشهير مجالس النفائس . وقد الف هذا الكتاب بالتركية وأورد غيه تراجم الشمراء عصره وجعله في ثمانية مجالس: الأول لشعراء ادرك على شير آخر عبرهم والثاني لشعراء عاصرهم في صباه وشبابه والثالث لشعراء اتصلوا به زمن شهرتسه والرابع لشنعراء لم يشتهروا بالشنعر وقالوه مصادغة والخامس لشسسمراء خراسان المتلين والسادس لغيرهم من اصحاب الدواوين والسنامع للسلاطين الشمعراء والثامن والأخير في لطائف السلطان حسين بايقرا . وقد ترجمسه غخرى الهراتي الى الفارسية عام (٩٢٨) والحق به الفصيل التاسيع في أحوال على شبير و آخرين .

اما الشعراء غير الحكام لهم كثيرون ولكن من اشتهر منهم بشعر جيد تليل منهم نعمة الله ولى (م ٨٣٧) شناعر شناهرخ وسسمرةند وخواجسه عبد الله الهاتفى ناظم سيرة تيمور شعر وعصبت البخارى شاعر خليل والغ بيك (م ٨٤٥) وحسين كبرى حفيد نجم الدين كبرى . وعد فاسبرى من شعراء تيمور وكتابه سيد على الهدائي ولطف الله النيشابورى وكمال الدين الخجندى واحمد الكرمائي . أما شعراء عهد بايترا فاشهرهم عبد الرحسن الجامي آخر الشعراء العظام وكان مبرزا في النظم والسنثر وعلوم الديسن والفلسفة وساتر علوم العصر ، نظم ديوانا ومثنويات سبعة (هفت اورنك)

كسبحة الإبران وتحفة الاحرار ويوسف وزليخا وليلى والمجنسون وسسلمان وابسال وسلسلة الذهب وغيرها ي وكتبه النثرية كثيرة منها نفحات الانسس ويهارستان ونقد النصوص وانسعة اللمعات وغيرها كثير ويعد الجابى ذكر يابر حسين على طفيلى جلاير وبنسائى الهروى وسينى بخسارى وابن اخت الجابى عبد الله مثنوى كوى ومير حسين معمارى ويوسف بديعى وغيره والجدير بالذكر ان الادب فى تركيا والهنسد وما وراء النهسر يديسن فى بعض اسباب ظهوره لهذا العصر ، غالادب التركى شاع على يد على شير وبابسر ثم الخذ يقرض فى اسلامبول بعد ذلك ولم يتأت قبل هذا العصر هذا النسوذ الابي للغة الفارسية فى تلك البلاد سواء فى تأثيرها فى لغاتها المحسلية او فى رواجها غيها . هذه النهضة فى الآداب والعلوم جعسلت لفظ مسيرزا لقبا أولاد تيمور يطلق حتى عهد قريب فى ايران علما على المثقف الأديب وصساحب أولاد تيمور يطلق حتى عهد قريب فى ايران علما على المثقف الأديب وصساحب القريحة والمقل وذلك لاقترانه بالأمراء التيموريين أصحاب الفضل والعلم من تبيل شاهرخ والغ بيك ويايسنقر وحسين بايقرا ومن اليهم .

جمع تيبور كنوزا وثروات طائلة من غزواته في مختلف اجزاء آسيا انفق جزءا عظيما منها في اقامة المنشآت الفخمة التي رام بها تزييين حاضرتسه هي ومسقط راسه ، وحرص تيبور على أن يخلد ذكر كل نصر باهر أحسرزه وكل عادت قد وقع له بتذكار من المنشآت وجلب لذلك مئات من البنائين من الهند وأبهر رجال المعمار من بلاد أيران ودمشق . ولقد أمر تيبور باقامة منشسآت كثيرة في اجزاء مختلفة من دولقه من بينها مسجد في تبريز وقسصر في شسيراز ومدرسة في بغداد وضريح على قبر الولى المشهور أحمد اليسسوى بمدينسة التركستان وأجهل هذه المنشآت التي يتجلى فيها ذوق تيبور الرفيع ما أقيسم بكش وسهرقند . فني الأولى بني الأضرحة والمدارس وقسصر آق سراى بكش وسهرقند . في الشائيسة افسوا ما يتألق فيها قصر باغ بهشت أو روضة الجنة وقصر اباغ بهشت أو روضة الجنة وقصرا باغ شمال أو روضة الشيمال وباغ نو أو الروضة الجديدة . وقد تعددت المسلحد التي بناها تيبور في سمرقند وأصفهان وغيرهما . ويتبيز عهد تيبور خاصة باقامة المدارس الكثيرة واجراء الأرزاق عليها .

وقد أصلح شماهرخ ما دمر أبوه وعمر أبراج هراة ومرو ولم يترك بلدا في نطاق حكمه الا وأعاد بناءه . وما تخلف من آثار زوجته جوهرشاد شماهد على اهتمامها — متأسية بزوجها — بالتشييد في مشهد وهراة اللتين ما يزالئان تحتفظان الى اليوم ببعض آثارها . وأورد يروان عن دولتشماه صورة من الحياة المننية في بلاط شماهرخ وذكر أربعة من مشاهير الفن فيه وهم عبد القادر المراغى استاذ الموسيقي (م٨٣٨) ويوسف الاندكاني المطسرب وقسوام الدين الشيرازي المهندس المعارى ومولانا خليل المصور الذي عد شماني مساني . وورث بايسنقر والغ بيك عن والديهما حب الفن واهله ، غاولهما كان يجمسع وورث بايسنقر والغ بيك عن والديهما حب الفن واهله ، غاولهما كان يجمسع

- 370 - (م ٤٠ ـ تاريخ ايران)

حولة الرسامين وأهل الطرب والخطاطين والمذهبين والكتبة من كل ولايسة وكان بايسنقر نفسه غنانا موهوبا في الخط اذ اثر عنه مصحف شيريف كتبه بخط المثلث وكذا نقشه بهذا الخط في مسجد والدته في مشهد . وألغ بيسك غنى عن التعريف ومن منشآته خانقاه ومدرسة ومسجد مقطع وقسصر جهسل سستون أو قصر الاريمين عبودا . ويعتبر عهد بايقرا العصر الذهبي لارتقاء الفنون والتعمير والآداب والعلوم جميعا . وحسبنا دليلا قول بابر في غنون هذا العصر (وكان ببلاط بايقرا كذلك طائفة من الخطاطين كان سلطان على شهيد يبزهم جميعا . أما الرسامون غقد كان بهزاد ارغعهم قدرا وكان يتقن رسوم الوجوه المنهم يجيد العزف مثل خواجه عبد الله مروايد ومنهم كذلك محسد العودي منهم يجيد العزف مثل خواجه عبد الله مروايد ومنهم كذلك محسد العودي وشيخي النائي وشاه قلى العجلي ثم حسين العودي الذي كان يؤدي لحنا وشله البنائي .

وفى باب التعمير فى عهد بايقرا ، اتشا وزيره على شير سبعين وثلاثهائة بفاء بن بساجد ومدارس وخانقاوات بقى منها حتى اليوم سبعة أبنية فى ايران خلاف ما هو موجود فى المفانستان وجنوب روسيا ، وبلغت هراة فى عهد بايقرا اتحمى درجة اتساعها الى حد تعسر السير فى طرقاتها والسواقها لكثرة الخلق وتعدر الخروج والدخول فى طرقها ، ويحمد خواندمير داب بايقرا على تعمسير اليلاد مكان يبتاع من ماله الخاص مناطق يوقفها لأعمال الخير كما كان يشارك اليلاد مكان يبتاع من ماله الخاص مناطق يوقفها لأعمال الخير كما كان يشارك بنائسه فى زرع الحدائق والاسجار ، وقد أصبحت العمائر السلطانية وشوامخ البنيان موضوعات لشعر الشعراء واشهرهم الجامى ، ويفيض الاسفزارى فى وصف مسجد هراة الجامع وقلاعها ولواحقها ودروبها وأبوابها الخمسة وأسواقها الأربع وبروجها المائة والأربعين وخندتها وقاس محيطها وقطرها وسمى نهرين يجريان بها ، ولم يصب هذا السلطان اهتمامه على هراة وحدها وانما عبر في طول البلاد وعرضها البوادى والإماكن المهجورة حستى اتصلت المساغة المهجورة بين مرغاب ومروشاه جهان وكان طولها ثلاثين غرسخا وكذلك المساغة المهجورة بين مرغاب ومروشاه جهان وكان طولها ثلاثين غرسخا وكذلك بين سرخس ومرو وكانت تقرب من خمسة وعشرين غرسخا .

راجع فی ذلك المصادر الغارسیة الآتیة : (۱) مجالس النفائس لملی شیر الغوائی ترجمة غفری هراتی ، تحقیق علی اصغر حکمت . تهران (۱۳۳۸) هس ۱۰۰۸ – ۱۳۰ ، ۱۰۰ – ۱۷۲ ، ۹۹ (۲۰) جبیب الییر لخواندمیر ص۲۰۷ (۲۰ جبیب الییر لخواندمیر ص۲۰۷ (۲۰ جبیب الییر لخواندمیر ص۲۰۷ (۲۰ جبیب الییر لخواندمیر ص۲۰۷ (تهران / ۳۵۳ اش) ج ۳ ص ۱۸۵ (۱۸۲ (۲) از سعدی تاجایی . ادوارد براون ، ترجمة علی اصغر حکمت (تهران / ۲۵۳۰ شاهنشاهی) ص ۱۳۵ – ۲۳۵ (۲۳۰ ساهنشاهی) ص ۱۳۵ – ۲۳۵ (۲۳۰ ساهنشاهی) ص ۱۳۵ – ۲۳۵ (۲۳۰ ساهنشاهی) ص ۱۳۲ – ۲۳۵ (۲۳۰ ساهنشاهی) ص ۱۳۲ سامنی ص ۱۳۲ (۲۳۰ شران / ۱۳۲۰ شران ) ص ۱۳۲ ، ۲۰۵ (۱۳۰ شران / ۱۳۲۰ شر) ص ۱۳۲ ،

## اسماء الأمراء التيموريين وزمان أكل منهم

| ( *** — Y** )   | ١ ـــ الأمير صاحب القران تيمور                              |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| ( ٧٠٨ - ٢/٨4 )  | ۲ ــ میرز ا خلیك سلطان بن میرانشاه بن تیمور                 |
| ( *A0+ - A+V )  | ·<br>۳ ــ میرزا شاهرخ بن تیمــور                            |
| ( +0A _ YOAA )  | ٤ ــ ميرزا ألمنغ بيك بن شاهرخ                               |
| ( 70% - 30%4 )  | ه _ ميرزا عبد اللطيف بن ألغ بيك                             |
| (304-3044)      | ٦ _ ميرزا عبد الله بن ابراهيم بن شاهرخ                      |
| ( 70A — 1.7A4 ) | ٧ ــ ميرزا بابر بن ميرزا بايسنقر بن شاهرخ                   |
| ( 000 - TYA4 )  | <ul> <li>۸ ــ أبو سعيد بن سلطان محمد بن ميرانشاه</li> </ul> |
| ( 474 - FFA4 )  | م سلطان احمد بن أبى سعيد                                    |
| ( P+A - ++,PA)  | ١٠ _ سلطان محمود بن أبي سعيد                                |
| ( OVA _ 11.24 ) | ۱۱ _ سلطان حسين بن بايقرا                                   |

## الفصالحاديمتشر

التركمان القراقويونلو ( ۸۱۰ ــ ۸۷۳هـ)

5

الآق قويونسلو ( ۲۷۸ ب ۲۰۰ م)

منذ أواخر عهد سلطنة الايلخانات بلغ فى اير ان المقوة بالتدريسية جماعة من التركمان الذين هاجروا أثناء غزوات المغول مسن خوارزم وأطراف بحيرة آرال وشرقى بحر الخزر الى آسسيا الغربية والقوا برحالهم فى شمالها الغربي وشمال الجزيرة ، واستفادوا من المسسطة الذي حدث بعد موت أبي سعيد بهادر خان فأخذوا يغيرون على الأطراف ويستصفون البلاد ، وأشهر هذه الطوائف البدوية للتركمان اثنتسان أولاهما جماعة القسرا قويونلو أى أصحاب الخضراف السسوداء التي سكنت شمال بحيرة (وان) وثانيتهما جماعة الآق قويونلو أي أصحاب المضراف البيضاء الساكنة ديار بكر ، وسبب تسمية هاتسين الجماعتسين بهذين الاسمين بقول البحض هو لون أعلامهم وبقول بعض آخسر فسون بهذين الاسمين بقول البحض هو لون أعلامهم وبقول بعض آخسر فسون غزافهم ، وقد ظهر التركمان القر اقويونلو قبل الآق تويونلو بنحو نصفة قرن وظلوا في صراع دائم مع تيمسور قبل تجساحهم في تأليف سلطنة لاعتقادهم المذهب الشيمي بينما كان الآق قويونلو خسلافا لهم التيساعة للمذهب السني وكانوا يعدون تيعور في غزواته ،

#### ا \_ أمراء القراقويوناو

## ۱ ... قرایوسف بن قرا محمد ( ۸۱۰ ... ۸۲۳ ه

أمراء القرا قويونلو هم ابناء من يسمى قرا يوسف بن قرا محمد وكان قرا محمد من أمراء السلطان احمد الجلايرى وأبا زوجته وقد سبق ذكره وذكر ابنسه قرا يوسف ضمن تاريخ السلطان احمد الجلايرى والأمير تيمور وأولاده في الفصول السابقة .

استولى قرا يوسف كما سبق القول أثناء هجوم تيمور على الأناخول على عراق العرب وطرد منها السلطان أحمد الجلايرى فأرسل الأمير تيمور بميرزا أبى بكر بن ميرانشاه وميرزا رستم ابن عمر شيخ حفيدية لصد قرا يوسف هذا فهزماه فولى فارا الى مصر وألقى السلطان المصرى الملك الناصر فرح به وبالسلطان احمد الجلايرى الدى كان النجأ اليه قنل ذلك فى سحنه خوفا من الأمير تيمور •

وبعد ذيوع نبآ موت تيمور اتى قسرا يوسسف آذربايجان وفى جمادى الأولى ( ١٠٠٩ه ) فى ما حول نخجوان هزم الأمير أبا بكر ميرزا وأخذ منه تبريز و وفى الحرب التالية التى جرت فى الرابع والعشرين من ذى القعدة (١٠٨٥م) بينه وبين أبى بكر وابنه ميرانشاه قتل الأخير ومد قرا يوسف سيطرته على كامل آذربايجان ورقى ابنه (بير بسداق) فى نفس العام السلطة وقام باسم أبيه بالقتال وغتح البلاد ، فبدأ بهزيمة قرا عثمان البايندرى رئيس الآق قويونلو فى ديار بكر شم أصساب بالقرب من تبريز السلطان أحمد الجلايرى بالهزيمة والقستل وضم اليه المعراق المعربي ، وفى (١٥٨هم) أنزل بأمير شروان وملك الكرج الهزيمة ، وفى (١٥٨هم) أنزل بأمير شروان وملك الكرج الهزيمة ، وفى (١٥٨هم) السلطانية وساوة وقزوين وطارم وتقدم مسن

ناحية الغرب أيضا حتى حلب ، لكنه فى ( ٣٨٣ه ) حين أتى لمد شاهرخ مات فى أوجان بآذربايجان موت الفجاءة فتفرق جنوده ، ومع أن قرا يوسف أعلن فى البداية سلطنة ابنه بيربداق لكن ابنه بما أنه مات حول اليه وباسمه السلطة ، ومجموع امارة الابن والأب أربعة عشر عاما ،

## ۲ \_ اسکندر بسن قرا یوسف (۸۲۳ \_ ۸۲۹ھ)

بعد موت قرا يوسف رفع القرا قويونلو الأمير اسكندر ابنه السي الامارة وتقاتل في السابع والعشرين من رجب ( ٨٢٤هـ) مع شاهــرخ وغلب على أمره الا انه لما عداد شاهرخ الى خراسان أعداد آذربايجان الى امرته وحاز انتصارات في أرمنية وأران وبلاد الأكراد كذلك وف ( ١٨٣٢ ) استصفى السلطانية من أيدى أتباع شاهر ح ولهذا جــرد شاهرخ جيوشه ثانية على آذربايجان قامدا القرا قدويونلووف ذي الحجية ( ١٨٣٢ ) تقاتل في ( سلماس ) مع الاسكندر وأخيسه جهانشاه • ومع ان الاسكندر أظهر في الحرب مقاومة مستبسلة لكنه لم يصبر على القتال مهرب الى الأناضول وعاد شاهرخ الى خراسان ، وفى السنة المتالية استخلص الاسكندر آذربايجان اليه فأجبر شاهرخ على أن يعود لصده • وفي هذه المرة أخذ جهانشاه وجماعة أخرى من رؤوس القرا قويونلو جانب شاهرخ فاضطر اسكندر الى الهروب ، وأثناء هروبه تمطع قرا عثمان البايندري عليه الطريق فأرداه اسكندر قتيلا في أرزنة المروم (٨٣٩ه) • وبعد قليل عاد الى آذربايجان لكنه هذه المرة لقى الهزيمة من أخيه جهانشاه التابع لشاهرخ وفر الى نخجوان وبها قتل بيد ابنه في الخامس والعشرين من شوال ( ٨٤١) ٠

## ۳ \_ جهانشاه بــن قرا يوسف ( ۸۳۹ \_ ۸۷۷ه)

نصب جهانشاه أميرا في ( ١٩٣٨م) أي حينما أتى شاهر خ للمسرة الثالثة الى آذربايجان وفر الاسكندر وهو أشهر أمراء القرا قويونلو من كل ناحية وأفضلهم لانه كان شاعرا محبا للفضل والأدب ذواقالهما وبلغت دولته في عهده أوج عظمتها واتساعها فقد غلب في (١٩٨٤) الكرجيين واستولى على العراق من يد أحد الحوته وألحق به ( ١٩٨٥م) العراق العجمى وفارس وكرمان ، وفي ( ١٩٨٦م) هاجم هراة لضمها واستولى عليها بعد هزيمته لميرزا علاء الدولة التيموري ، وفي النهاية لما علم بثورة ابنه في آذربايجان صالح غريمه ميرزا سلطان أبا سعيد وترك له خراسان وعاد الى تبريز وأخمد نيران الفتنة التي اشتعلت في آذربايجان وبعداد وفارس قبل ، وبقيت أجزاء كبرى من ايران والعراق فترة تحت ادارته فشاع الأمن والهدوء فيها ، الا أن هذا المسلح لمم يدم لأن رجلا أقوى منه ظهر بين قبيلة الآق قويونلو واسمه حسن بيك يدم لأن رجلا أقوى منه ظهر بين قبيلة الآق قويونلو واسمه حسن بيك كان يضمر الثنئان له للاحنة القديمة بين القباتين ، ولما توجه في المراده ،

ومن آثار جهانشاه القرا قويونلو الخيرية مسجد فى غاية الابداع اسمه المسجد الأزرق أو (كوى مسجد) والذى لا يزال بعضه باقيا الى الآن مع اصابته بزلزال حدث بتبريز يعد من أغضل أعمال القاشاني والمعار الاسلامي •

## ۲ حسنطی میرزا ( ۸۷۲ – ۸۷۲ )

آخر أمراء هذه الأسرة هو حسنعلى ميزا ولد جهانشاه الذي ظل حديسا في قلمة (باكويه) أو (باكو ) في عهد والده مدة خمس وعشرين

سنة ولهذا لما أخرج من حبسه وجلس محل أبيه لم يكن فيه بقية عقدل ، فأتلف خزائن أبيه وقتل كثرة من أمرائه وأتباعه ولقى هزيمة من حسن بيك الآق قويونلو وأخرى في (١٨٧٣م) من أبنه واتنهت أسرة الأمسراء القرا قويونلو في نفس هذا العام (١٨٧٣هـ) .

#### اسماء امراء القراقويونلو وزمان كل منهم

| (****           | ٢ ـــ قرأ يوسف بن قرأ محمد                       |
|-----------------|--------------------------------------------------|
| (PAP9, - ATT)   | ٢ نـ أسكندر بن قوا بوسف                          |
| ( =AYY : AY4.): | ٣ ـــ جهانشاه بن قرا يوسف                        |
| ( = AVY - AVY ) | <ul> <li>٤ ــ حسنعلى ميرزا بن جهانشاه</li> </ul> |

## ب ــ أمراء الآق قوبوبلو

# ۱ ــ الأمي حسن ببك س على بن قرا عثمان ( ۱ ـ ۱ ـ ۸۷۲ ـ ۸۷۲ ـ ۸۷۲ ـ )

مؤسس أسرة أمراء الآق قويونلو هو أبو النصر حسن بيك الذي سمي بسبب طول قامته بالتركية (اوزون حسن) أي حسن الطويل وهو حفيد قرا عثمان البايندري الذي سبق ذكره • وكان قرا عثمان هذا كمساً رأينا دائم الانحياز للأمير تيمور وكان بركبه في غزوة الأناضول •

وبعد أن أخذ الأمير حسن بالغلبة رئاسة القبيلة من يد أخيه الأكبر تسلط على أرمنية الغربية والوادى الأعلى لنهر دجلة وأدخل طاعتسه الأكراد في هذه المنطقة ، وكانت أمه احدى الأميرات المسيحية من أسسرة الماكم اليوناني لطرابزون ولهذا دخل في اتحاد مع آخر حساكم لهسذه الناحية ، وتروج أيضا ابنة أخ هذا الماكم ، وأولد هذه المرأة واسسمها

كاترينا ولدا وبنتين ، وتزوج الشيخ حيدر الصفوى احدى هاتين البنتين والتى سميت (مارتسا) أو (علمشاه خاتون) ومارتا هذه هى أم الشاه اسسماعيل وجدة السسلاطين الصفويين ، وفى نفس هذه الأيسام أى فى (١٥٥٨) فتح السلطان محمد الثانى العثمانى مدينة استانبول (القسطنطينية) وأدال دولة السروم الشرقية وبسسبب قرابة أسرة أمبر الحور طرابزون لأباطرة الروم الشرقية ومجساورة طرابزون لحسدود أملاك محمد العثمانى أراد هذا السلطان الفاتح ضم هذا البلد كذلسك فراسل حسن بيك السلطان لكى يمتنع عن الاستيلاء على هذه المنطقة أملاكه ، فأخذوا أوزون حسن يغير على الأناضول مدة الى ان قر بينه أملاكه ، فأخذوا أوزون حسن يغير على الأناضول مدة الى ان قر بينه وبين السلطان شبه الصلح ،

وبعد استقرار الأوضاع فى الغرب اتبه الأمير حسن الى الحدود الشرقية لبلاده أى بلاد جهانشاه القراقويونلو ، ووقع فى مخالب هذا الغريم القوى جهانشاه الذى كانت كل حواسه هذه الأوقات منصرفة الى عراق العجم وهارس وخراسان وقد غفل عن حدوده الغربية ، ونتيجة لهذا الفتح الذى تيسر له فى ( ١٨٧٨ ) والنصر النسانى الدذى عازه أمام السلطان أبى سعيد التيمورى فى (قراباغ) بأران وأزال عدويه الكبيرين بيسر بلغ الأمير حسن شوكه كبرى واعتبارا عظيما ، وانضمت اليه بمحو هذين الخصمين جميع العراق العربى والعجمى وهارس وكرمان حتى سواحل الخليج ونجح أبو النصر حسن بيك فى وهارس وكرمان حتى سواحل الخليج ونجح أبو النصر حسن بيك فى تأسيس مملكة واسعة الأرجاء امتدت من حدود الأناضول حتى عمان م

ولم يبق حسن على علاقاته مع السلطان محمد الثانى مدة طويلة ، لأنه كان يرنو الى توجيه ضربة انتقامية له لقاء فتح السلطان لطرابزون وقد عده حسن انتهاكا لاعتباره هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى كان الأمراء المسيحيون الغربيون خاصة دولة البندقية يدفعونه دوما الهاجسمة الأناضول بسبب خوفهم من السلطان العثمانى الذى أخذ يهاجم الجزر المتعلقة بأهل البندقية فى شرق البصر المتوسط وكانوا يغرونه بالهجسوم بالمال والسلاح وعقد الماهدات ، من أجل هذا لم يعد أوزون حسن يلقى بالا للسلطان بل أخذ يحط من شأنه بألقاب دون قسدره ينبذ بهسا فى مراسلاته معه ، وفى النهاية أرسل المسلطان محمد أواخسر (٨٧٨م) جيشا لجبا الى الأناضول شنت التركمان الذين كانوا أتوا اليه فى معركة جنوب قونية ، وبعد أشهر عدة أى فى ربيع الأول ( ٨٨٧٨) تقسدم حسن غرب هذه المدينة ، ومع أن النصر كان فى بداية القتال مع أوزون حسن غرب هذه المدينة ، ومع أن النصر كان فى بداية القتال مع أوزون حسن غرب هذه المدينة ، ومع أن النصر كان فى بداية القتال مع أوزون الميش التركى ، الا أن السلطان معمدا تدارك الأمسر فأعساد فى نفس هزيمته ترتيب جنده المتشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيش الآق هزيمته ترتيب جنده المتشعثين بتدابيره العسكرية وهاجم الجيش الآق قويونلو من جديد فأنزل بهم هزيمة مرة وقتل أحد أبناء حسن بيسك فى المعركة وهرب هو الى تبريز ، ولم يقدم بعد هذا حتى آخر عمسره على مهاجمة الأناضول مع أنه لم يتخل عن فكرة غزوه ،

وآخر والمعة هامة فى حكم الأمير حسن بيسك غـزوه تغليس فى ( ٨٨٨ ) وفقته لها واغتنامه منها اسرى كثيرين وغنائم ضخمة ، ولمسان فرغ من هذا الأمر وعاد الى تبريز وافقسه المنيسسة فى آخر رمضسان (٨٨٢هـ) بها .

## ۲ و ۳ ـــ سلطان خلیل ویعقوب بیك ( ۲۸۸ ـــ ۲۹۸ه)

بعد موت أمير حسن بيك خلفه ابنه سلطان خليل وأنساب أخسام يعقوب بك فى امارة ديار بكر ، وبعد ستة أشهر عمى يعقوب بك أخسام الذى كان لاميا عابثا بغير كفاءة وفى الحسرب اللتى جرت بينهما بالقسرب من خوى قتل خليل في الرابع عبر من ربيع الآخر ( ١٨٨٣ ) وغدا يعقوب.

حكم يعقوب اثنى عشر عاما وشهرين ومضى أغلب وقته فى هدذه المدة فى انبساط ومعاشرة لأهل الأدب والشعر والواقعة الهامة لحكمه هى حربه المناظان حيدر الصفوى والد الشساه اسماعيل ممدا ومساعدا فرخ يسار أمير شروان فى (١٩٨٣ه) - وفى هذه الواقعة كما سنرى قتسل حيدر وحبس يعقوب أولاده فى قلعة اصطفر بفارس و وسلطان حيسدر سكان ابن خال يعقوب بك وزوج أخته لأبيه و

#### أمراء الآق قويونلو الباقون

بعد موت يعقوب بك في الحادي عشر من صفر ( ١٩٩٩ ) رقى ابنه ذو البشرة أعوام بايسنقر بمساعى ( صوف خليل موصلو ) أحد الأمراء الأقوياء للآق قويونلو ورغض الأمراء الباقون هذا الترتيب ونادوا بأخى يعقوب ( مسيح ) سلطانا • ودارت الحرب بين الجانبين وقتل مسيح وبعض أمراء الآق قويونلو ولم يرحموا غير رستم حفيد الأمير حسسن فاقتادوه ليحبس باحدى القلاع • وقتل صوفي خليل في آخر ( ١٩٨٩ ) في حرب مع أحد الأمراء المخالفين فصار بايسنقر فريسة المسايعين حكم رستم ولما لم يكن يستطيع مقاومتهم هرب الى فرخ يسار في شروان • دامت سلطنة رستم ( ١٩٨٨ – ١٠٩٨ ) خمس سنوات ونصف سنة وأطلق في بداية حكمه سماح أولاد الشيخ حيدر الصفوى وهم ( سلطان على ) واسماعيل وابراهيم الذين كان يعقبوب بيسك حبسهم بقلعة اصطخر وأبقاهم معه • وقد تمكن بعون أخيهم الأكبر سلطا نعلى مسن اصطخر وأبقاهم معه • وقد تمكن بعون أخيهم الأكبر سلطا نعلى مسن قتل بايسنقر في ( ١٨٩٧ ) الذي استمد شروانشاه يسار لكنه أساء الظن بعد قليل بريباطا نعلى ففر هذا وأخوه ومريدوهم الى أردبيل ، وأرسبيل بعد قليل بريباطا نعلى ففر هذا وأخوه ومريدوهم الى أردبيل ، وأرسبيل

وفى ذى القعدة (٢٠٩ه) قبض على رستم ابن عمه (أحمد بيك) الذى تمرد عليه قبل ذلك وقتله وجعل من نفسه الأمير المحاكم ولم يطل حكم أحمد بيك الذى اتصف بالعدل والتدين وحب العلم لأنسه فى ربيسع الثانى (٣٠٩ه) أهلك على يد والى كرمان العاصى ، قانقسم بعد قتله أمراء الآق قويونلو الى ثلاث عشائر رفع كل منها أحد الأمراء للحكم ودخلوا فى منازعات بينهم فصارت سائر ايران بسبب هذه المنسازعات فى اضطراب وخراب وكانت هذه الحوادث حينما قام الشاه اسماعيل الصفوى ليسأخذ بثأر أبيه وأخيه وتجمع حوله أتباع وأشياع فى جيلان وأردبيل وأشهر الأمراء الأخيرين للآق قويونلو (سلطان مراد) ولد يعقوب بيك بن أوزون حسن و (الوند بيك) ولد يوسف بن أوزون حسن و وغلب الشاه اسماعيل الوند بيك فى أوائل (٨٠٩ه) فى حوالى نخجوان ، واستخلص من يسده الوند بيك فى أوائل (٨٠٩ه) فى حوالى نخجوان ، واستخلص من يسده من همدان وهرب مراد الى بغداد ومنها الى الأناضول الى أن قتل بيد

## أسماء الأمراء الآق قويونلو وأيام كل منهم

| ( >>> - >>> (                           | ١ ـ أمير حسان بياك                 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| ( > \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٢ _ سلطان خليل بن أمير حسن         |
| (WAA - 19A4)                            | ٣ ـ يعقدوب بيك بن حسسن بيك         |
| ( FPA - YPAA )                          | ٤ ــ بايىسىنقر بن يعقسوب           |
| ( YPA - 7+PA )                          | ه ۔ رستم بن مقصود بن هسن بيك       |
| ( 7+ P - 4+ Pa)                         | ٦ ۔ أحمد بن أغورلو محمد بن حسن بيك |
| (4.P - V.PA)                            | ٧ ــ الوند بيك بن يوسف بن حسن بيك  |
| (4.P - A.PA)                            | ٨ ـ سلطان مراد بن يعقوب بن حسن بيك |

# الفصالكثاني عيشر

### اصل الصفويين ونسبهم وابتداء أمرهم

ترجع نسبة (الصفوى) فى أسماء سلاطين الأسرة التى تشكلت بهمة الشاه اسماعيل فى عام (٥د٩ه) كما نعلم من اسم جد ملوك هذه الأسرة • وهو الشيخ صفى الدين أبو اسحاق الأردبيلى الذى ولد عام (٩٥٠ه) ودفن فى مدينة أردبيل حيث تقوم مقبرته اليوم •

كان الشيخ صفى الدين من عار فى عهده المساهير راده كمشير من المريدين والأتباع و وكان فى بداية أمره مريدا للشيخ تاج الدين الزاهد المجيلانى وتزوج ابنته ، فلما مات شيخه وحموه عام ((۲۰۰هم) خلفه فى مقام الارشاد والتف جميع مريدى الشيخ زاهد حول صفى الدين وأزجى كمار العهد الاحترام اليه وكان من ضمنهم الوزير رشيد الدين فضل الله وابنه الموزير غيسات الدين محمد و

وبعد أن مات الشيخ صفى الدين خلفه ابنه الشيخ صدر الدين موسى (٧٠٤ ــ ٧٠٤ه) فى مقام الارشاد ومكت فيترة فى حبيس الملك الأشرف التشوبانى ، وبعد أن نجا منه هاجر من أردبيل الى جيلان • ولما قتل الملك الأشرف بيد جانى بيك فى (٨٥٧هم) عاد الشيخ صدر الدين الى آذربايجان بدعوة هذا الملك وأقام مرة أخرى فى أردبيل •

وبعد موت الشيخ صدر الدين خلفه أحد أبنائه بناء على وصيته منه و مو سلطان خواجه على وظل فى مقام الارشاد حتى عام (٨٣٠ه) وقد لاقاء الأمير تيمور الجورجانى ثلاث مرات خلال خلافته لوالده •

والشاه اسماعيل مؤسس الأسرة الصفوية هو ابن سلطان حيدر بن سلطان جنيد بن صدر الدين ابر اهيم ، وصدر الدين ابر اهيم المتوفى عسام (٨٥١) هو ولد سلطان خواجه على السابق الذكر ٠

كان سلطان جنيد معاصر الأوزون حسن وقد لاقاه في ديار بكر ، وقد زوج الأمير حسن أخته خديجة بيكم لسلطان جنيد فأولدها ابنا هو سلطان حيدر والد الشاه اسماعيل ، أما حيدر فقد بني كما مر في سسيرة أمسراء الآق قويونلو بابنة خاله أوزون حسن وكانت من أسرة أمراء يونان واسمها مارتا أو علمشاه خاتون أو (بكي آغا) ، فولد الشاه اسسماعيل من هذه المرأة اليونانية وعلى هذا فنسب السلاطين الصفويين من ناحية الأم يتصل بالأمراء اليونان بطرانزون وبأمسراء التركمسان الآق قويونلو من ناحسية الحسدة ،

وقد نسب مؤرخو العصر الصفوى هؤلاء السلاطين الى الامام موسى الكاظم من ناحية آبائهم وأنشأوا لهم شجرة هذا النسب ، الا أن هده النسبة كاذبة ولم ترد في المؤلفات التي ألفت قبل عهد الشاء طهماسب الأول وفي أيسام الشاه اسماعيل وأجداده ،

وقتل الجنيد في (٨٦٠ه) في حربه أمير شروان فظفه سلطان حيدر وتقدم الى شروان كما سبق يطلب ثأر أبيه وعلا في أول الأمر على أمير شروان لحن الأمير استمد الأمير يعقوب التركماني فأمده يعقسوب برغسم نسبته لسلطان حيدر ، وقتل حيدر في تلك الواقعة في عام (٨٩٣ه) .

كان لسلطان حيدر أولاد تلاثة هم على وابراهيم واسماعيل وأرسل الأمير يعقوب هؤلاء الثلاثة لحبسهم بتلعة اصطخر بفارس فطلوا بها الى أن امر الأمير رستم بيك في عام (٨٩٨هم) باحضارهم • وقتل على في حوالي أردبيل وهاجر ابراهيم واسماعيل الى جيلان واصاب القتل ابراهيم أيضا في هذا الأوان وبقى اسماعيل وأمضى نحو سستة أعوام بين السسادات القوامسيين بجيسلان •

وفى أوائل (٥٠٥ه) قدم اسماعيل الى أردبيل عن طويق آسبتارا بعون مريدين كثرة كانوا يسلكون طريقة آبائه وقد انبشت جماعاتهم باسم (الصوفية) في جميع بلاد آذربايجان وأران وأرمنية والجازيرة وبعد ستة شهور قصد أرزنجان وفيها التف حوله نحق سبعة آلاف منهم وكانوا من الترك من طوائف مختلفة مثل الشاملو والأستاجلو والقاجار والتكلو وذى القدر والأفشار وكان كل واحد منهم يضع على رأسه قلنسوة من (السقرلاط) وهو قماش أحمر لذا عرفو باسم القزلباش أى ذوو الرؤوس الحمراء ولهذا انسبب أيضا سموا من هذا الوقدت بالقزلباش والقزلباشية وشملت التسمية أتباعهم وجنودهم حتى ملوك الصفويين والقزلباشية وشملت التسمية أتباعهم وجنودهم حتى ملوك الصفويين والقزلباشية وشملت التسمية أتباعهم وجنودهم حتى ملوك الصفويين والقزلباشية وشملت التسمية ألباعهم وجنودهم حتى ملوك الصفويين والقزلباشية

لم يزد الشاه اسماعيل الذي ولد في المخامس والعشرين من رجب (٢٩٨٩) عن الثالثة عشرة من عمره حين انبعث الثار لوالده وتأسيس أسرة حاكمة ؛ ولما اتصل به القزلباشية بدأ بموافاة أردبيل لزيارة مقابر أجداده ورؤية أمه ، ثم سلك منها طريقه الى شروان ، وغنب في ولاية شاملى في قرية (كلستان) أمير شروان قاتل أبيه وقتله واستولى على مدينة (باكو) أيضا وسمع اذ ذاك أن ألوند بيك التركماتي قد جرد جيوشه لقصده فتقدم اليه واحتاز فتحا باهرا في المعركة التي جرت بينهما في (شرور) قرب نخجوان أوائل (١٩٠٩هم) وقتل نحو ثمانية آلاف من التركمان الآق قويونلو في هذ الواقعة ولاذ آلوند بالفرار الى دياربكر و ودخل الشاء اسماعيل تبريز مظفرا موفقا وآثر هذه المدينة عاصمة له واعتبلي عرش السلطنة رسما وسك العملة باسمه وأقر مذهب الشايعة الأثني عشريات مذهبا رسميا لدولته وارتدى علامة هذا الرسام ناجا من الساقرلاط الأحمار و

وبعد هذا النصر جرد الشاد اسماعيل جيوشه على غسراق العسجم وقاتل مراد بيك الآق قوينلو خاف ألوند بيك على مقربة من همدان والحق به الهزيمة غلما غر مراد الى شيراز أتاها الشاه اسماعيل يتعقبه وفى ربيسع الأول (١٩٠٩هـ) دخل هذه المدينة ، وسقطت نتيجة هذا الفتح اسرة الآق

- ۱۶۱ - (م ۱۱ ـ تاریخ ایران)

قوينلو تماما من ايران وضمت عراق العجم وقارس وكسرمان الى بسلاد السساد المسماهيان .

ومع أن التراكمة الآق قوينلو قد زالوا عن ايران الا أنهم ظلموا يدعون السلطة في عراق العرب ، وفر مراد بيك من فارس وأتى بعداد وتمكن من الأمور بها ، فقصد الشاه اسماعيل بعداد بعد أن أدخل ايران في طاعته وفتح دياربكر وقضى على من بقى من الآق قوينمو فيها وفي (١٤هم) سيطر على جميع العراق العربي بلا قتال أو اراقمة دماء تذكر وتقدم بعد ذاك لفتح قلاع شوشتر والحويزة وسمضر أيضا خوزسمتان وعاد الى آذربايجان عن طريق أصفهان وأمضى الشتاء في قراباغ والدربند وباكو وبعد حصوله على بعض الفتوحات آب الى تبريز ،

## فتح خراسان في (١٩١٧ه): ...

كانت خراسان هى البلد الوحيدة التى لم تدخل حتى ذاك الوقت طاعة الشاه اسماعيل وكانت تحت سيطرة أولاد تيمور أولا ثم استولى عليها الأوزبك أثناء نهضة الشاه اسماعيل و ونقصد بالأوزبك الذين سوف يأتى ذكر هم خلال كل عهد سيطرة الصفويين أنهم جماعة من أخلاف المغول أخرجوا فى حدود علم (٤٠٩ه) سلطنة ما وراء النهر عن قبضة أخسلاف تيمور ووفقوا فى انشاء دولة بها ويسمون بالأمراء الشبيانيين نسبة الى شيبغان أو شيبان أحد أولاد جوجى بن جنكيز وكانوا من نسله ، وشيبان بكسر الشين وسكون النون لا تتصل قط بقبيلة بنى شيبان العرب(١) .

(١) تعنى كلمة اوزيك سيد نفسه والمستقل وكانت نفس هذه الكلمة شائعة بين المجريين بوصفها من القاب الشرف وهي ترى في الوثائق التي يرجع الى علم (١٥١٠م) ، وكان أوزيك هو تاسع الحكام من بيت جوجي همل قومه على الدخول في الاسلام وليس اسمه شعيفان كسا يدعى المؤلف ، غاصل الأوزيك انن تركى مغولي وعاشت تبائلهم ما بين الغولجا وبحر آرال ، وكان اسم الجختائيين يطلق نعما سلف من الأيام على النرك المستقرين المتحضرين ؛ في حين تكان لفظ الأوزبك اذ ذاك مدلولا على البرابرة الذين يقطنون منطقة السهوب الشمالية الغربية حتى تبدل الحال بعد اسلامهم واتصالهم بالحضارة الاسلامية ببلاد ما وراء النهر غاصبح للفظ الأوزبك المدلول الذي كان للفسظ جنتائي من قبك ، وبات النوط البرابرة غير المتحضرين يعرفون باسم الترغيز والقائراق (ومعشاها الرحل البرابرة غير المتحضرين يعرفون باسم الترغيز والقائراق (ومعشاها الرحل البرابرة غير المتحضرين يعرفون باسم الترغيز

( الشطر تاريخ بخارى ١٩٥٠ - ٢٩٨ وحواشيها)

وكان مؤسس أسرة الأوزبك هو (محمد شاهى بيك) أو (شيبكتكان) الذى استصفى فى (١٣هم) خراسان من أولاد السلطان حسين مسيرا بايقرا ، وكان شديد التعصب للمذهب السنى لذا فقد آذى الشيعة(١) ، فضلا عن أنه أرسل الى الشاه اسماعيل رسالة جريئة دعاه فيها الى ترك النشيع وهدده أنه اذا لم يقبل دعوته فسوف يتقدم الى آذربايجان ويدخله المذهب السنى بقوة السيف ، ولم يأبه اسماعيل برسالته فأخذ الأوزبك يهاجمون حدود كرمان فقصد اسماعيل هذه الرة فى أواسط عام الأوزبك يهاجمون حدود كرمان فقصد اسماعيل هذه الرة فى أواسط عام لاذوا بمرو ، وهاجم اسماعيل فى السادس والعشرين من شعبان (١٦٩هـ) لاذوا بمرو ، وهاجم اسماعيل فى السادس والعشرين من شعبان (١٦٩هـ) قلعة مرو وعلى اثر حرب ضروس قتل فيها نحو عشرة آلاف من الأوزبك فتح على اسماعيل فتح مبين ولفظ شيبك خان آخر أنفاسه فى المعركة ،

ويعد فتح مرو من الوقائع الهامة لآسيا الوسطى لأن من هذا الموقت فما بعده أمحت فتنة عظمى كانت تتهدد ايران والهند من جانب الأتراك ونجا مذهب التثبيع من خطر عظيم اذ كان لم يشب عن المطوق في ايران بعد وكان شيبك خان لا يألو جهدا في محوه ، كما نجا الشاء اسماعيلي وظهير الدين بابر الذي كان أسس في نفس الوقت دولة كبرى في الهند من شرخصم قوى ولهذا السبب قامت من هذا الوقت فصاعدا بين السلاطين المصفويين بايران والملوك الجورجانيين بالهند المودة والألفة ، ولكي يحكم

<sup>(</sup>۱۱) سمى الأوزبك بالشبيانيين نسبة الى شيبانى تحريف شاهى بك والتي حرفت أيضا الى شابيك وهو الأمير محمد شاهى بك حفيد الأسبر أبى الخير الذى استتل بالأوزبك وبلغ شأوا كبيرا ، وكان الأمير محمد شاهى بيك تد نجح فى لم شعت توبه بعد قتل جده ليتيم دولة على هساب التيمسوريين ببلاد ما وراء النهى كما سبق لذلك نسب اليه الأوزبك ، ولم يكن الشبياتيين شديدى القعصب للذهب السنى عن علم وتحر وأنما اعتنتوا الاسلام اسسما وبتيت رسومهم وعاداتهم مثلهم مزيجا من رسوم الترك والمفول ، وكان المظهر اللحوظ للحياة الدينية عندهم هو تمجيدهم لوليهم التومى الزاهد خواجه احمد اليسوى الولى الأثير عند بدو سهوب آسيا الوسطى وكان الأوزبك والترغيز اليسوى الولى الأثير عند بدو سهوب آسيا الوسطى وكان الأوزبك والترغيز بخسارى يقدمون أشعاره ومواعظه تقديسهم للقرآن الكريم ( راجع تساريخ بخسارى

الشاه اسماعيل أو اصر هذه الصداقة أرسل أخت بابر باحترام عظيم الى أخيها بالهند وكانت قد وقعت أسيرة بقبضة الأوزبك وأطلق سراحها نتيجة المنتج مرو ٠

وبعد هذا الفتح الكبير أتى اسماعيل الى هراة وأمضى الشستاء بها هانئا ثم أعد جيوشه لضم ما وراء النهر وفى ربيع عام (٩١٧ه) وجه عنان عدرمه اليها فتقدم حتى حدود جيدون لكنه لم يتجاوزها وكر اجما الى أذربايجان •

### غزي مساوراء النهسر في (١٨٩ه): -

ونتيجة للمودة التى قرت بين ظهير الدين بابر والشاه اسماعيل قرر الطرفان مهاجمة ما وراء النهر يعاون أحدهما الآخر فيجتثا جرثومة تسلط الأوزبك كلية من هذه الاصقاع فأنفد الشاه اسماعيل أمير أمرائه المسمى احمد يار أحمد الاصفهانى والملقب النجم الثانى بجيش اليها وقدم بابر معينا بدوره الا انه بعد عبورهما جيحون وبخارى لحقت بهما الهزيمة على يد خليفة شيبك خان وقتل النجم الثانى وعاد الاثنسان من هذه الغسزوة بخفى حنين (۱) •

وتساقط الأوزبك بعد هذا الفتح على هراسان وهسراة وسسببوا

<sup>(</sup>۱) هذا يخالف ما ذكره غامبرى في تاريخ بخارى ، اذ ذكر أن بابسر القهر غرصة موت شعيبانى ليستخلص وطنه القديم ما وراء النهسر من ايسدى السيرانيين غاستولى على سمرتند عام ١١٧ ساعده على ذلك انقسام اعدائه ، بيد أنهم لما وحدوا كلمتهم هزموا بابر نترك سمرتند بعد حكم نصف عام . غلما بلغ القساء أسماعيل هزيمة بابر بعث الى نجم ثانى حائم خراسان لانجساده علمن أجراهات حماية خراسان من الأوزيك غلحق الجيش الغارسى ببابر عند ترمذ وهاجم الاثنان قارشى واستوليا عليها وادى بنجم ثانى تعصبه الشسديد للمذهب الشيعى الى قتله كل حامية المكان . غاثار هذا ثائرة بابر حستى آثر أن يضحى باسترداد ما وراء النهر ، غقطع علاقته بفارس وتسرك نجسم ثانى يتجه الى بخارى منظردا ليلاتى الاوزيك وجزاء ما اقترغت يداه (تاريخ بخارى يتجه الى بخارى .

انشقاقات بالغة فى الحقيقة لاسماعيل ولم يعد فتح مرو بعد هزيمته. شيئا الا ان اسماعيل وصل معجال الى خراسان ، وكان أن اطلع الأوزبك بتحرك اسدماعيل فأخلوا هراة وخراسان وهربوا الى ما وراء النهو فأمنت هذه البلاد ثانية حتى حدود جيحون وعادت الى ملكية اسماعيل ،

### هرب تشالدران في ( ٩٢٠هـ): --

وف حين تأسس الدولة الصفوية فى ايران بلغت دولة الأتسراك العثمانيين فى الأناضول والمبلقان ذروة القوة والعظمة ، وكان هؤلاء الأتراك المذين اعتنقوا المذهب السنى خلافا لمؤسس الاسرة الصفوية ويجالدون بسيوفهم لنشر الأسلام كانوا يرقمون تشكل دولة كبرى فى شرق ممتلكاتهم بعين العداء خاصة أن الصفويين كانوا على عداه معهم من الناحية الدينية وكان الشاه اسماعيل لا يألو أدنى عهده لاجتثاث شأفة المذهب السنى من ايران ،

وفى ( ١٨ ٩ هـ ١ ٩٢٩ مـ ١ ٩٢٩ مـ ١ احد أقوى السلاطين العثمانيين وأكثرهم خان الأول ( ١٩ ٨ مـ ٩٢٩ مـ) احد أقوى السلاطين العثمانيين وأكثرهم فتحا و وبدأ هذا المسلطان فأظهر بغضه الشيعة بأن أمر بقتل كل شميعي يسكن الأناضول فقتل نتيجة تنفيذ هذه النية القبيحة نحمو أربعين ألفا من شيعة الأناضول ، ثم لما سمع أن الشاه اسماعيل ذخل في علاقات ملع أعداء السلاطين العثمانيين أي ملوك الجرو ومماليك محسر الذين كانوا يألبون شاه ايسران على العثمانيين أنفد جيشا الى الجرزيرة وآذربايجان ، فخف الشاه اسماعيل في أو ائل شهر رجب ( ٩٢٠هم) مسن اصفهان الى آذربايجان وتقدم محمد خان استاجلو حاكم ديار بكر أيضا بجيش لعون الملك الصفوى واصطف، جنود الفريقين في صحراء تشاهران في مشسرق بحسيرة أورميسة ( الرضائية ) .

وكان جيش الشاه اسماعيل يتألف من ستين ألف فارس في حين أن السلطان سليم بلغ جيشه مائة وعشرين ألف جندي مسلح ببنادق جديدة

ومداهم توية و ومع أن الشاه اسماعيل والقواد الايرانيين قد أبلغوا فى هذه الحرب بلاء حسنا وضارب الملك الشاب الصفوى بسسيفه مدافسم الأعداء الا انه بسبب كثرة جيش الخصم وقوة أسلحتهم النسارية حاقت به المهزيمة وقتل محمد خان استاجلو وجماعة كبيرة من قواد ايران فى هذه الواقعة وتقهقر الشاه اسماعيل الى تبريز و

وبعد فترة قدم الشاه اسماعيل الى همدان واستولى السلطان سليم على تبريز لكنه لم يستطع المكث بها لقاومة أهلها وكفساح جنود ايران فأخلاها بعد أسبوعين وعاد اليها الشاه اسماعيل •

ومع أن موقعة تشالدران كانت ضربة شديدة لقوة الشاه اسماعيل المسكرية وكان من نتائجها ضم السلطان سليم له ديار بكر وبلاد الأكراد الا أن أثراا آخر لها لم يبد على نزلزل أساس الدولة المسفوية ووفق اسماعيل بعد قليل في احكام أساس أمره • وكان يبدى اهتمامه المفاص بخراسان بسبب خطر الأوزبك عليها لذلك عن لحكمها ابنه الصميرطهماسب المذي بعن يبلغ وقتها الثلاثة أعوام يعاونه أحد أمرائه وقضى بقية أيام ملكه جائلا في ولايات ايران المختلفة ولم يقم بعد ذلك بغرو أو عتال هام .

# وغساة الشاه اسماعيل في التاسع عشر من رجب ( ٩٣٠هـ): \_

مرض الشاه اسماعيل فى شهر رجب ( ١٩٣٠م) حينما كان فى قنصه باحدى الولايات ومات فى المتاسع عشر من هذا الشهر على مقربة من ( سراب ) ولم يتجاوز الخامسة والثلاثين ولم يحكم أكثر من أربعة وعشرين عاما فحمل نعشه المى أردبيل ودفن بمقبره الشيخ صفى الدين ٠

يعد الشاه اسماعيل بلا شبهة أحد أرشدو أكبر ملوك ايران ومم أنه تنفطى جادة الانصاف والمروءة أفى تحميل مذهب التشيع على شسعب ايران وكان أغلبهم حتى ذاك الوقت من السنة ، سفك دماء كشير مسن الأبرياء بقسوة الا أن سياسته فى هذا السبيل أى ايجاد الوحدة الذهبية فى ايران وجعلى الذهب الشيعى رسميا والختيار السيرة التى مسار عليها خلفاؤه قد أفضت الى نتيجة هامة جدا هى حفظ المجتمع الايرانى من شر هجمات السلاطين العثمانيين المتعمبين الذين كانوا يسمون أنفسهم من أوالخر عهد السلطان سليم أمراء المؤمنين وخلفاء جميع المسلمين وادعوا أن كافة المسلمين لابد أن يطيعوهم بحافز الايمان كعهد الناس فى زمن المعباسيين وأن يعترفوا بأن اجراء أوامر السلطان فيهم فريضة دينية بعد حكم الله ورسوله وقد حالت سياسة الملوك الصفويين بعداوتهم وانخراطهم بفقد استقلالهم فى المجتمع السنى بل انهم خلافا لذلك كانوا دائما يتوددون ويرتبطون ببلاد المسيحيين الأوربيين وهم أعداء السلاطين المعمانيين فى دفاع عن أنفسهم ، وكانوا يستقبلون سفراءهم ويبعثون الميم بمبعوثيهم ، وقد تعرفت ايران الى حد ما بهذه الطريقة كما سوف نشير الى أحوال أوربا التى كانت فى حالة من الرقي ، كما صارت مقدمات نشير الى أحوال أوربا التى كانت فى حالة من الرقي ، كما صارت مقدمات نشير الى أحوال أوربا التى كانت فى حالة من الرقي ، كما صارت مقدمات لانتقال بعض وسائل الحضارة الجديدة الى إيران (١) ،

<sup>(</sup> ١: ) هكذا يبين المؤلف عن عقيدته وعقيدة السلامه المستويين ، فهسيم يرون موالاة الذين كفروا من النصارى احل من موالاة المؤمنسين من الاسراك العثبانيين المحاربين لفشر الاسلام في اوربا . والصفويون بذلك وبحكم اللسه تعالى خارجون عن الاسلام يقول تعالى في سورة المائدة (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذلوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم غائه منهم ان الله لا يهدى القوم الظائلين ) الآية (١٥) ، ويقول تعالى في نفسر السورة الآية (٥٥) (انها وليكم الله ورسوله والذين آمنسوا الذين يتهسون المسلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون) .

# سلطنة الشاه طهما سب الأول ( ۹۳۰ ــ ۱۸۸هـ)

بقى عن الشاه اسماعيل مؤسس الاسرة الصفوية أربعة ابنساء : أولهم طهما سب الذى ولد فى الرابع والعشرين من رجب ( ٩٩١٩ ) وكان عمره حين توفى أبوه أحد عشر عاما وكان يحكم أولا خراسان ثم استدعى الى مقر أبيه وقت وغاته ، وثانيهم القاص ميزا الذى صغر طهما سبب بنحو ثلاثة أعوام وثالثهم سام ميزا الذى صنف كتابا اسمه ( تحفه سامى ) عام ( ٧٥٩ه ) فى تراجم الشعراء وبلغ حكومة خراسان بعد طهماسب ، ورابعهم بهرام ميزا +

ورفع الأمراء والاعبان بالدولة طهماسب الى السلطة بعد وفاة الشاه إسماعيل ، والما كان الشاه المديد لا يزال طفلا استقرت مهام الأمور في حقيقتها في أيدى الأمراء الأقوياء فجنحت الأمور الى الفساد بسبب تنافسهم واستبدادهم خاصة وأحد عدوى الصفويين الدينيين أى الأوزبك في الشمال الشرقي والأتراك العثمانيين في الشمال الغربي لايران كان كلاهما قويا ويتحسسون فرصة مواتية العصف بما بناه الشاه السماعيل .

### الدرب مع الأوزيك: \_\_

استحوذ عبيد الله خان الأوزبك فى عام ( ١٩٣٣ه ) على خراسان ولقى أمراء الشاه طهماسب الذين تقدموا لصده الهزيمة منه فى فيروز كوه بهراة فى ( ١٣٣٥ م ) فتحرك الشاه طهماسب فى العام التالى بنفسسه الى خراسان وفى المحرم من ( ١٩٣٥ م ) المحق هزيمة فادحة بعبيد الله خسان وأمراء الأوزبك الآخرين فى ( زور آباد ) على كثب من مدينة ( جسام ) ولاذ الاوزبك بالفرار الى ما وراء النهر وخلصت خراسسان وهراة مسن ولاذ الاوزبك بالفرار الى ما وراء النهر وخلصت خراسسان وهراة مسن أيديهم مؤقتا ونصب حسين خان شاملوى على حكومتهما من جانسب

طهماسب و وفى نفس العام عاود الأوزبك هجومهم على خراسان غنولى الأمر طهما سب لصدهم ، وأناب هذه المرة فى حكم خراسان بعد دفسع الأوزبك عنها أخاه الأصغر بهرام ميرزا .

وفى عام ( ٩٣٧ه) أتى عبيد الله خان خراسان ثالثة وهامر هدده المرة هراة ودام حصاره عاما ونصف العام الى أن ذاع خسب قسدوم طهما سب الى خراسان غفر عبيد اللسه خان ، وترك طهما سبب حسكم خراسان بعد استتباب الأمن بها الى سام ميرزا أخ له آخر مزمعا مهاجمة ما وراء النهر لكنه عندما علم بهجوم السلطان سليمان خان العثمانى على غرب ايران تخلى عن ارادته ،

بلغ سليمان خان السلطنة العثمانية فى عام ( ١٩٣٩ ) بعد مسوت السلطان سليم الأول وحاز فتوحات عظيمة فى آوربا وحصل لهذا شسهرة واسعة وفى عام ( ١٩٣٩ ) حينما كان طهما سب بخر اسسان هاجسم آذربايجان بتأليب بعض من أمراء ايران ، لكنه قفل عائدا الى العسراق العربى قبل وخول طهما سب لما حل بجيشه من خسائر كبيرة بسبب البرد والثلوج ، واستولى على بغداد وعاد فى السنة التالية الى آذربايجان لكنه لم يطل اذ عاد الى بلده الاصلى فأدخل طهما سب آذربايجان طاعتسه وعاقب الأمراء المتمردين المعاونين للسلطان سليمان خان .

وفى عام ((۱۹۹۰هـ) عصى سام ميرزا طهماسب وهاجم قندهار غلما سمع عبيد الله خان الأوزبك أن هراة خالية تقدم اليها بجيشه ، فقدم طهماسب من تبريز الى خراسان وسمع عبيد الله خان بقدومه فنهب فى طهماسب من تبريز الى خراسان وسمع عبيد الله خان بقدومه فنهب فى (۲۶۹هـ) هراة وعاد الى ما وراء النهر و واقر طهماسب الأحوال بخراسان واستولى على هراة وعاد فى (۲۵۹هـ) المى آذربايجان (۱) .

<sup>(1)</sup> يختلف غابرى مع اقبال في تساريخ غروات التسبيباتيين الخسس لايران التقاما مها حل بزعيمهم شبيباتي لميذكر أن غسزوات عبيد اللسه سسبع لاغمس ، الأوليان حدثتا آخر عهد الشباء اسماعيل ، اما الثالثة عدد حدثت عام (١٣٤/٩٣١) ولم يحز الشبيباتيون في الغزوات الثلاثة انتصارات حاسبة .

وفى عام (٤٤)هم) علم الشاه طهماسب بثورة والى شروان فأرسك أخاه القاص ميرزا للاستيلاء على شروان لكن أهلسها أبوا أن يسلموا قلعتها الا الى الشاه نفسه فشخص اليها بنفسه وبعد أن فتح تلك الديسار أناب أخاه القاص فى حكمها و وظل القاص ميرزا حتى عام (٥٩٥١) مطيعا لأخيه فى حكمه لشروان لكنه رفع علم الثورة فى هذه السنة عليه ولسم يفد الشاه طهماسب كثرة نصحه أخاه بترك عصيانه فأرغم على التحسرك اليه لصده و وفى النهاية خاف القاص ميرزا فأرسل أمه وابنه الى طهماسب حتى استرضياه فعفا عنه و لكن القاص اتجه عام (٩٥٣م) الى استانبول عتى استرضياه فعفا عنه و لكن القاص اتجه عام (٩٥٣م) الى استانبول قارا ولاذ بالسلطان سليمان خان وحرضه على مهاجمة آذربايجان و فدخك وتوجه منها قاصدا دخول أصفهان و لكن أهل أصفهان لم يمكنوه منها فعاد عن طريق فارس الى بعداد وفى النهاية ساء ما بينه وبين السلطان سليمان ، وأسره فى بلاد الأكراد قادة جيش طهماسب ، وبعد عام وافساه أجله في حبس أخيه و

### علاقات الشاه طهماسب بالعثمانيين: ـــ

دانت للشاه طهماسب بلاد الكسرج في (٢٥٩م) وشروان في (٧٥٥م)

وقام هبية الله بغزو خراسان للمرة الرابعة عام ٩٣٥ (١٥٢٨) ولم يتبكسن الاوزبك من الفرس لان الأخيرين استخدموا البنادق في حربهم للترك الذيب كلوا بقاتون بالسهام وسقط في هذه الفسزوة خمسون الفا من الاوزبك وعشرون الفا من الايرانيين ، والفزوة الخامسة وقعت عام (١٥٣١/٩٣٨) تعينما كان طهماسي منهمكا في التتال مع السلطان العثماني وظل الاوزبك بعنما كان طهماسي منهمكا في التتال مع السلطان العثماني وظل الاوزبك بأخراسان حتى عاد الشاه بعد حربه اليه ، ولما رقى عبيد الله عرش الاوزبك عام (١٥٤٠) عاد غزوه لايران ففسزاها عام (١٥٤١) (١٥٥٥) وعام (١٩٤١) عنوته السادسة والسابعة وانتزع حصن هراة من سام ميرزا لكنه هم يستطع الاحتفاظ به (تاريخ بخارى ٣٣٠ ـ ٣٣٠).

بالطاعة وكانتا قد خلعتا طاعته قبل وأخذ طهماسب فى (٩٥٨م) يهاجم بلاد الروم فبعث بابنه اسماعيل ميرزا لفتح أرزنة الروم وأدخل تحت امرت من بلاد الأكراد وأرمنية جميع ما كان السلطان سليمان قد استولى عليه وقد دفع وصول هذه الأخبار للسلطان سليمان خان للتحسرك الى ايران فبلغ فى ربيع (٩٦٠هم) نخجوان ، لكنه عاد بعد يومين ، فأعاد طهماسب أمراء شروان والكرج الذين انبعثوا يساعدون السلطان الى طاعت ثم آب الى قروين و

وفى عام (٩٦٦هم) لاذ أحد أبناء السلطان سليمان وهو بايزيد بطهماسب بسبب الخلاف الذى نشبب بين السلطان وأولاده ، فأمر طهماسب بأن يقام له الاستقبال الملكى حيثما حلى ، ودخل قزوين مجللا بالاحترام المتام وعاش فترة معززا فى دار السلطنة الصفوية ، لكن الشاه طهماسب حنق عليه فى عاقبة الأمر بسبب ما ارتكبه وأصحابه من أمور غير مرضية فألقى به فى حبسه وقتل جماعة من أصحابه ،

وأرسل السلطان سليمان في عام (١٩٩٥) بضعة نفر من السسفراء محملين بالتحف والهدايا القيمة الى مقر طهماسب يطلب الصلح • وتصالح الطرفان في عام (١٩٩٨) بعد تبادل السفراء وأعاد طهماسب بايزيد الى أبيه واستمر هذا الصلح حتى آخر سلطنة السلطان سليمان أي حتى عام (١٩٧٤) ولما تولى سليم خان الثانى السلطنة العثمانية سلك كذلك طريق المودة مع طهماسب وأرسل سفيرا الى قزوين لهذا الأمر •

### وفساة الشاه طهماسب في ( ١٨٤هم): ــ

واقعات السنين الأخيرة لسلطنة الشاه طهماسب الأول هي وقائسع داخلية عامة من قبيل ضرب العصاة ودفع الأوزبك • وأصاب المرض والعلل الشاه طهماسب من حدود عام (٩٨١هم) ومع أنه تحسن لكنه في النهاية توفى في الخامس عشر من صفر (٩٨٤هم) بعد حكم أربعة وخمسين عاما •

وقد حكم مدة أطول من أى حاكم صفوى ومع أنه لا يمكن أن يقاس من ناحية كفايته وإدارته وفتوحاته بمثل الشاء اسماعيل والشاء عباس الكبير بحال قط الا أنه على أية حال لم ينقص فى عهده شىء من أرض إيران وأبقى الشاء طهماسب واخوته وقواده أعداء ايران الخارجيين على حدودهم بأى نحو كان وصدوا هجماتهم •

وقد ظلت علاقات ايران بالدول الأجنبية الغربية التي بدأت على عهد الشاه اسماعيل الأول بسبب استيلاء البرتغالبين على جزاير خليسج فارس وسواحله ، ظلت على حالها على عهد الشاه طهماسب ، خاصة وأن أحد الرحالة الانجليز واسمه (آنتوني جنكنسن) (Anthony Jenkinson) قدم الى روسيا من طرف الشركة التجارية التي أسست في لندن باسم شركة التجارة مع دولة موسكو (روسيا الأصلية) بهدف فترح طريق المتجارة مع الشرق ، فأرسله قيصر موسكو ( ايفانمخوف ) سفيرا اللي بخارى ، ثم أتى فى سفر ثان عام (٩٩٧ه) الى بحر الخرز عن طريق شاطىء الفولجا ونزل ميناء باكو ووصل مقر طهماسب بقزوين عن طريق أردبيك وقدم الى الشاه ما بعثته الملكة اليزابيث الكبرى اليه من هـدايا ، لـكن الشاه طهماسب لم يهتم كثيرا بشأن الرحالة الانجليز الذين كانوا مبعوثين من ملكة مسيحية ، وعاد الانجليز بقدر من الحرير والقماش النفيس الايراني الى بلادهم، فجذبت هذه البضائع اهتمام أولياء شركة تجارة موسكو تجاه ايران وتجلت أهمية االحرير الخام الايراني لدى تجار الغرب فقدم بضعة نفر من مبعوثي الشركة المذكورة من نفس طريق موسكو \_\_ اير ان على رحلات ست ، لكنه اتضح بعد ذاك أن طريق موسكو بسسبب طوله وأخطاره طريق بغير فائدة ، ولهذا فقد تركته شركة موسكو ، وبعد هذا كما سوف نقول اتجه الانجليز الى طرق آخرى للتجارة مع ايران •

#### سلطنة الشاه اسماعيل الثاني

(3AP - OKPa)

كان للشاه طهماسب أولاد عديدون لهذا دب السنزاع بين القسواد والأمراء بعد موته في اختيارهم خايفة الشاه ، فنادت جماعة من الأمسراء الاستاجلو بحيدر ميرزا ملكا ورفضت سائر القزلبائسية هذا الاخستيار ونهضت ثائرة وقتلت حيدر ميرزا وأتوا باسماعيل ميزا وكان أبسوه قد مبسه في قراباغ وجعلوه ملكا باسم الشاه اسماعيل الثاني •

كان اسماعيل ميرزا رجالا غاسقا سفاكا سسفيها وكان قد تسربى فى شبابه على يد معلم مه نى فى هراة فصمم على طرح المذهب الشيعى واجراء الخطبة والسكة باسم الخلفاء الراشدين ، فضلا عن أنه انبعث لقتل أولاد عمه وأعمامه فقتل أكثرهم ، ولم ينتج غير أهيه (سلطان محمد ميرزا) الذى كان بشيراز وأولاده ومن بينهم عباس ميرزا وكان يعيش بهراة فقبل أن يتم تنفيذ أمر الشاه اسماعيل بقتلهم وجد الشاه مقتولا فى قزوين ليلا فى أحد المنازل فنجا سلطان محمد ميرزا وأولاده من القتل ، وقد حدثت وفاة الشاه اسماعيل الثانى فى الثالث عشر من رمضان (٥٩٨٥) ودام حكمه وفلاثة شهور وتسعة عشر يومسا ،

## سططان محمد خدا بنده ( ۱۸۰۰ ــ ۹۸۱ (

بعد أن ناع خبر موت الشاء اسماعيل الثانى جلس سلطان محمد ميز ا الذى كان بشيراز مكان أخيه بها بتاريخ الخامس والعشرين من رمضان وفي الثاني من شوال دخل قزوين ولقب خدابنده أي عبد الله •

آرسل السلطان العثماني مراد خان الثالث ( ٩٨٢ ــ ٩١٠٠٣هـ) بعدد علمه برغاة الشاء اسماعيل الثاني عثمان باشا أحد قادته المشهورين عسام

(٩٨٦هم) الى شروان وقراباغ ففتح هذا القائد تلك النواحى مما جعل محمدا خدابنده يسير ابنه الأكبر حمزه ميرزا بجيش لجب لدفع العثمانيين فاستعاد حمزة البلاد المسيطر عليها وانهزم الجيش العثماني ٠

وفى عام (٩٨٩ها) تمردت عن طاعة الشاه قادة جماعة الشاملو التى كانت تعيش فى خراسان تحت امرة عباس ميرزا ولد الشاه وانبعث منهم (على قلى خان) لكى يجرى الخطبة والسكة باسم عباس ميرزا • فسير سلطان محمد حمزة ميرزا الى خراسان فعلم العثمانيون بنبأ تحسركه فعاودوا هجومهم على شروان وأعاد عثمان باشا سيطرته عليها •

ولم تخمد فتنة خراسان برغم مهاجمة حمزة ميرزاا لها ، ولكي تدفع فتنة على قلى خان الشاملو الذي كان يتولى رئاسة خراسان أمر وزير خدا بنده (سلمان اعتماد الدولة) بعزله عن منصبه هذا واضطر خدا بنده في النهاية أن يشخص بنفسه في عام (١٩٩٨) الى هراة لاستخلاصها من يد ابنه عباس ميرزا ، ولم يسلم له أهل هراة بل هددوه بألا يمكنوا عباس ميرزا من حكمهم اذا لم يسلمهم الوزير ميرزا سلمان ، وأبي عجز خدا بنده أن يترك الوزير المسكين الى قزلباشية هراة فقتلوه وعداد الشاه الى آذربايجان لصد عثمان باشا دون أن يتمكن من استعادة هراة وشدد حمزة ميرزا ضغطه في حصاره لهراة ولما أدرك عباس ميرزا أنه لن يتخلص من حصار أخيه جنح الى الموادعة والصلح وقدرر الأخوان أن يتحت حكم عباس ميرزا وأن تبقى أبوهما حيا وأن تكون خراسان وهراة تحت حكم عباس ميرزا وأن تبقى العراق في يد حمزة ميرزا ، وسكنت فتنة خراسان بهذا الترتيب مؤقتا وقفل حمزة ميرزا عائدا الى قزوين لكى يمد

ودارت رحى المعركة بين حمزة ميرزا وعثمان باشا في (٩٩٣هـ) في تبريز وانهزم عثمان باشا وتقهقر الى بلاد الأكراد •

وكان حمزة ميرزا ابن خدا بنده الأكبر وفي عام (٩٩٤م) قتل اثـر

مؤامرة فى الثامن من ذى الدجة من هذا العام على بعد منزل من كنجة بيد جماعة من أمراء التركمان والأغشار غلما بلغ خراسان هذا الخبر تحسرات أمراء خراسان بصحبة عباس ميرزا من مشهد الى قسزوين لكى يؤدبسوا الأمراء المتمردين وينفذوا ارادتهم التى كانوا ينتوونها من قديم وهى أن يجلسوا رئيسهم عباس ميرزا على كرسى السلطنة •

وانتخب الأمراء قتلة حمزة ميرزا بعد قتل هذا الأمير الكفء أخساه أبا طالب ميرزا للسلطنة وقدموا من كنجة يحملون جئة حمزة الى أردبياء ثم ساروا على عجل من قزوين ومنها الى أصفهان ولما سسمعوا أن عباس ميرزا يصحبه على قلى خان الشاملو ومرشد قلى خان الاستاجلو الحاكم السابق لمفواف وباخرز قد تحركوا الى قزوين عادوا اليها لمنعهم عنها ٠

ودخل عباس ميرزا فى ذى المجهة (٩٩٦هم) قسروين وكان محمه خدا بنده فى هذا الوقت فى شيراز ورفع مرشد قلى خان وعلى قلى خان عباس ميرزا رسما الى سلطنة ايران بلقب الشهاء عباس وبههادر خان وصدق خدا بنده على سلطنة ابنه أيضا وظل حيا حتى عام (١٠٠٣هم) •

# الغيسالة الشعشر

## سلطنة الشاه عباس الكبير ( ۹۹۲ ــ ۱۰۳۸ هـ)

ولد الشاه عباس الكبير فى غرة رمضان (٩٧٨م) بمدينة هراة حينما كان أبوه محمد خدا بنده واليا لها من طرف الشاه طهماسب ، ولم تتجاوز سن عباس الثامنة عشرة حينما خلف أباه فى السلطئة فى قزوين •

ومع أن عباس ميرز اطالب بالسلطنة فى خراسان من حدود عدام (٩٨٢م) يسانده مرشد قلى خان الاستاجلو وعلى قلى خدان الشداملو الا أنه تخلى عن ادعائه هذا بعد مصالحته الحمزة ميرز افى هراة مؤقتا الى أن قتل حمزة فأتى كما رأينا الى قزوين واعتلى رسما سلطنة الصفويين •

وقد دفعت القلاقل التى حدثت آخر عهد سلطان محمد خدا بنده فى جميع نقاط اير ان خاصة فى طرفى البلاد الشرقى والعربى بجارتى اير ان العدوتين اللتين كانتا تحفظان على الصفويين الحقد الدينى وهما الأوزبك والعثمانيون بالتطاول على حدودهم حتى أن مشاكل عظمى واجهت الشاه عباس بسبب هذين الخصمين •

#### دفع الأوزبك: \_

بعد أن تحرك الشاه عباس من هراة الى قزوين هاجم ملك الأوزبك عبد الله خان الثانى (٩٩١ – ٩٠٠١ه) – وهو أحد أشهر خانات الأوزبك ومن ملوكهم العزاة الفاتحين – مدينة هراة وبعد ستة شهور قتل حاكمها القزلباشى واستحوذ عليها • ولم يجد الشاه عباس الذى كان مصمما على

- ۲۰۷ - (م ۲۲ - تاریخ ایران)

قتال العثمانيين مناصا غير أن يصالح عدوا ويدفع الآخر فصالح لهدذا العثمانيين وأرسل حيدر ميرزا ابن أخيه حمزة ميرزا الى السلطان وصالحه على أن يتخلى له عن تبريز وشروان والكرج ولرسستان أى القسم الأساسي لغرب وشمال غرب ايران ، وسلك طريقه الى مشهد لصد عبد المؤمن خان بن عبد الله خان الذي أتاها وألقى بحصاره عليها •

ومرض الشاه عباس فى طهران ودام مرضه نحو خمسين يوما واستولى عبد المؤمن خان على مشهد فى أثناء هذه الفترة وأردى جماعة كثيرة من أهلها صرعى ونهب نفائس عتبة القدس (ضريح الامام الرضا) ومن بينها مكتبتها القيمة ثم استولى على نيشابور والدامعان وولى من جانبه واليا على كل مدينة •

ولما تحسنت صحة الشاه أخلى عبد المؤمن خان خراسان وبادر الشاه عباس الى مدافعة المتمردين بالداخل الذين أفادوا من مرضه وأعلنوا تمردهم فأدخل يزد وكرمان وجيلان طاعته وقضى فيترة أيضا في أصفهان وقراباغ يتفقد أحوالها وينظم أمورها ولم يصدر عن الشاء عباس حتى عام (١٠٠٦ه) حركة هامة لدفع الأوزبك الذين كانوا دائمى الاغارة على بلاد خراسان والمعراق العجمى ثم يعودون الى التركستان بالأسلاب وانصرف وقته الى الاستيلاء على بعض ولايات ايران التى ليم تكن قد أطاعته وقتها مثل لمرستان التى كانت حتى ذاك الوقت فى يد أتابكة اللور الصغار وكولايتى رستمدار وكجور اللتين كانتا تحت امرة الأمراء المحليين والأمراء المحليين والأمراء المحليات والمحلوب والأمراء المحليات والأمراء المحلوب والمحلوب والمحل

وفى أواخر عام (١٠٠٥ه) قصد الشاه عباس مشهد وفى السادس من المحرم (١٠٠٦ها) غلب في هراة ابن أخت عبد الله خان وهزم الأوزبك هزيمة شديدة حتى أن هذه النواحى اتقت شرهم لفسترة لا سسيما وأن عبد الله خان توفى فى هذه الآونة وأن ابنه عبد المؤمن خان قتل بيد أمرائه

#### بعد أبيه بستة شهور (١) ٠

## فتح اللار والبحرين في ( ١٠٠٩ه): --

أناب الشاه عباس وردى خان زركر باشى (۲) فى حكومة فارس عام (۳۰۰۳هـ) وكان ولاية اللار أذ ذاك تحت حكم مجموعة من الخوانين المحليين الذين كانوا يصلون بنسبهم أدعاء ألى جرجين ميلاد بطال الشاهنامة المشهور وكانت موانىء هذه الولايات من قبيل ميناب وجرون (المكان القديم لبندر عباس الحالية) أسما تحت أمر أمراء هرموز ورسما تحت طاعة الحاكم البرتعالى للهنسد •

كان البرتغاليون قد استوالوا عام ( ١٩٩٨) على جزيرة هرمسوز وأدخلوا أمراءها الذين كانوا يؤدون الجزية لسلاطين ايران تحت طاعتهم وسيطروا أيضا على عمان ومسقط وجزر الخليج الأخسرى • وفي عام ( ١٩٩٠م) أرسل الشاه اسماعيل سفيرا اللي آلبوكرك الحاكم البرتغالي للهند حين كان في الخليج واحتفى بمقدمة آلبوكرك كما كانت تقتضى الظروف وقتها ، لكنه بعد قليل حينما سمع أن أمير هرموز قبل تبعيته للشاه الصفوى تحرك لتأديب هذا الأمير وفي نهاية الأمسر عقسد في ميناب مع مبعوث الشاه اسماعيل معاهدة وقبل أن يمدد ايران في اخمادها فسنن بلوجستان وغزوها للبحرين ازاء صرف الشاه الصفوى نظره عن مطالبة طاعة أمير هرموز اليه وأن تتحد ايران والبرتغال ضد العثمانيين وبالرغم من وجود هذه المعاهدة فقد أخرج البرتغاليون عام ( ١٩٨٦) البحرين أي

<sup>(</sup>۱) راجع للتفضيلات وللوقوف على الجدال السديني حول التسسنن والتشيع والذي اثاره علماء مشهد مع علماء الأوزبك بقصد تحويل هجمسات عبد الله خان عنهم تاريخ بخاري ( ۳۶۱ – ۳۶۲ ، ۳۵۲ ) .

<sup>(</sup>٢) اسمه في الآصل ( الله وردى خان ) ولا يصح اسلامه أن يسسمى عبد من عباد الله باسم الله ، لهذا فقد سميناه وردى خان وحسب ، الها زركر بالتي فتعنى مئيغ وباشى تركية تعني رئيس الصائفين ( زركر فارسية تعنى صائغ وباشى تركية تعني راس ورئيس).

ساهل الأحساء والجزر المجاورة لها عن سيطرة الشساه اسماعيل ولم يتمكن الشماه اسماعيل من أن يحول دون تحقيق أهداف البرتغاليين بسبب عدم توفر أسطول لديه ثم لشاكله الداخلية ، حتى انه لم يقدم على أى تحرك فى الثورة العظمى التي شبت فى جميع جزر وسواحل الخليج فسد البرتغاليين من قبل الايرانيين من عام (٩٢٥هم) حتى (٩٢٨هم) وكان البرتغاليون على وشك أن ينتهى أمرهم فيها تماما اثر هذه الثورة ،

وفي عام (١٠٠٩ه) بدأ وردى خان بخانات الملار غاز الهم لأنهم كانوا حائلا دون ارتباط غارس الباشر من ناحية الجنوب الشرقى بسواحل الخليج كما كانوا يساعدون البرتغاليين ثم أنفد جيشا الى البدرين للسيطرة عليها لأنها كانت دائما تتبع غارس(١١) • وهاجم البرتغاليون البحرين ، فجعل وردى خان من ميناء جرون مصب هجماته لكى يخفف من ضغط البرتغاليين عليها قمنع بهذا من اعادة استيلائهم عليها ، وقد ظلت البحرين تحت سيطرة الصفويين وكانت أول ولاية من ولايات لدة قرن سواحل الخليج تخرج عن قبضة البرتغال اذ ظلت هذه الولايات لدة قرن سيطرتهم •

## المصرب مع العثمانيين:

استقدم الشاه عباس في عام (١٠١١ه) جنود ولاياته وأذاع انه ينوى التحرك الى شيراز ثم قدم قزوين من أصفهان وهناك علم صحبه أن الشاه ينتوى في الحقيقة مهاجمة آذربايجان واستخلاص ولايات شمال غرب ايران وغربها اللتي اضطر الى اخلائها للعثمانيين في بداية حكمه ووبدأ الشاه عباس بحملته بجيشه المتأهب على تبريز ففتحها في الخامس عشر من جمادى الأولى (١٠١١ه) ثم سقط منها على ايروان وأمر ضحن ذلك

<sup>(</sup>۱) في مول المبال أن البحرين كانت دائها تاريخها تبعا لفارس والفرس تجانف كبير ، غالمرب سكنوها وعبروها تبل ظهور الجنس الآرى على مسرح الحياة وهذه بدهية لا تحتاج الى اثبات .

وردى خان أن يهاجم بغداد من ناحية خوزستان • فاتجه وردى خان الى بغداد وألقى حصاره عليها لكنه استقدم قبل فتحها بأمر الشاه الى ايروان وفتح الشاء ايروان في أوائل عام (١٠١٣هـ) •

وقد تجاسر قائد الجيش العثمانى فى بغداد وهو آوزون احمد بعد أن فصل وردى خان عنها فظهر أمام همدان لكن قادة الجيش الصفوى استأسروه هناك ولكى يتم ما أنجزه المجنود سير الشاه عباس وردى خان لفتح وان (فان) وآخر لقارص فحاصراهما ووجه السلطان العثمانى قائده المشهور جعال أوغلى بجيش ضخم لاستخلاص وان وقارص فأسرع الشاه لمواجهته وكان فى تبريز ولم يكن معه أكثر من اثنين وستين ألفا بينما تجاوز جنود جعال أوغلى المائة ألف و

وقد استعمل الشاه عباس الحيلة في هذه الحرب فقسم جنده فئتين وبدأ بدفع قسم من فرسانه لتكثيف حملاتهم على جيش جعال أوغلى، فأنعطف الترك بقوتهم الرئيسية اليهم على خلن انهم الجزء الهنام مسن جيش ايران فلما اشتعلت الحرب على هذه الحال سقط الجيش الاساسي على الترك وكانوا يتوقفون لهذه الفرصة فقتل في هذه الحرب نحو عشرين ألف تركى من الجيش العثماني ولاذ جعال أوغلى بالفرار ثم مسات بعسد قليل حزنا وحاز الشاه الصفوى هذا الفتح الكبير في الرابع والعشرين من جمادي الثانية (١٩١٠ه) وفتح الثيام عباس في السنة التالية كنجسه وتقليس وباكو والدر بند وشروان وشماخي وديار بكر والموصل، وعاد الى قزوين أوائل عام (١٥١٠ه) بعد أن استعاد سسائر الولايسات المتي استولى عليها العثمانيون ونال شوكة واعتبار يفوقان العادة واستولى عليها العثمانيون ونال شوكة واعتبار يفوقان العادة و

وفى عام ( ١٠١٧ه) أرسل السلطان احمد خان رئيس وزرائسه ( الصدر الاعظم ) مراد بالسا بجيش ثان لقتال ايران واستولى مراد بالسا على تبريز بسهولة لكنه لقى هزيمة مرة فيها وعاد الى الأرض العثمانية منهزما وفى المنهاية استقر الصلح بين ايران والعثمانيين فى عام (١٠٢٠ه)

و اعترفت الدولة العثمانية رسما باعادة الولايات السابقة الايرانية الى الشاه عباس وقبل شاه ايران أيضا أن يرسل سنويا مائتى حمل من الحرير الخام الى استانبول •

وأنبىء الشاه عباس فى عام ( ١٠٣١ه) ان طهمورث خان الكرجى هاجم حاكم قراباغ بلمة من أتباعه النصارى وأردوه صريعا فتحرث الشاه من اصفهان متجها الى بلاد الكرج فوصلها آخر العام وفر طهمورث وللم يفد الشاه كثرة استماله له لكى يدخل طاعته بل ان طهمورث توسل بالسلطان العثمانى فحطم هذا الصلح الذى قام بين ايران وتركيا منذ فترة قليلة ٠

وفى أوائل عام ( ١٠٢٤ه) لما سمع الشاه عباس بعودة طهمورث الى الكرج وهزيمته للحاكم الايرانى اتجه اليها ونزل ذبحا فى اهلها حتى أنه اهلك منهم نحو سبعين ألفا خلال عشرين يوما واستأثر مائة وثلاثين ألفا ثم دخل تفليس فى منتصف جمادى الآخرة ، وسلك طريقه منها المى بحيرة كوكجة لصد محمد باشا قائد الدلطان احمد خان وصدره الأعظم الذى قدم يعين طهمورث ، فحاصر محمد باشا ايران لكنه صار تحت حصرار جنود الشاه فصالح الشاه بعد أن فقد أربعة آلاف جندى وتعهد أن يتوسط بين الدولتين عند وصوله استانبول .

وتوفى السلطان احمد خان فى عام ( ١٠٢٧ه) وخلفه مصطفى خان الأول ولم يمكث على المعرش غير عام فظافه عثمان خان الثانى المدى بعث الصدر الأعظم خليل باشا بجيش كبير الى تبريز فلقى الهزيمة الكبيرة وبصحبته ستون الفا على بعد ثلاثة فراسخ من كدوك شبلى من المقائد الايرانى ( قرتش عاى خان ) فى نفس عام ( ١٠٢٧ه) وبلنغ قرتش عاى خان بالأسرى قزوين حيث الشاه فعينه على حكومة آذربايجان ٠

وبعد هزيمة خليل باشا عقدت في عام (١٠٢٨ م) معاهدة صلح ثانية

بين الطرفين وتقرر أن تكون حدود البلدين هي نفس حدود عهدد الشاه طهما سب وأن يرسل ملك أيران سنويا مائة حمل من الحرير المخام الى السلطان العثماني •

وجرت آخر حرب للشاه عباس مع العثمانيين بين سنتى ( ١٠٣٢ه) و ( ١٠٣٤ه) و كانت بسبب الاستيلاء على بعداد لان بعداد مسع أنها كانت تبعا لايران فى عهد الشاه اسماعيل الا أن السلطان سليمان خان أخذها من ايران ، وعاد وردى خان بأمر الشاه عباس قبل فتحها كمساسيق الى ايروان فظلت تتبع السلاطين العثمانيين •

وفى عام ( ١٠٣٢ه) هاجم الشاه عباس العراق العربى من أصفهان ففتحه فى الحادى والعشرين من ربيع الأول ثم ضم الى ايران ( العتبات العاليات ) وشخص هو بنفسه لزيارة هذه الاماكن المشرفة وقام بتعمير أننتها •

وفى أوائل عام (١٠٣٣ه) قدم حافظ أحمد باشا من طرف السلطان مراد خان الرابع لاسترداد بعداد وحاصرها فى التاسع من صفر فبعث الشاه عباس اليها زينل بيك الشاملو فعلب زينل حافظا وبعد حصار سبعة أشهر أنقذ بعداد وأتى الشاه بنفسه اليها فى (١٠٣٤ه) وعلى اثر بضع حروب انهزم جنود حافظ أحمد باشا تماما ولم تقع من هذاا الوقت حتى نهاية حكم الشاه عباس حرب أخرى ذات أهمية اللهم الا أن هجمات المولاة العثمانيين للحدود على بلاد الكرج وأرمنية لم تنقطع وقتا م

# الاستيلاء على قشم وهرموز إفي ( ١٠٤١ه) :--

بعد فتح البحرين على يد جنود اير ان وحصار ميناء جرون أرسل ملك أسبانيا فيلب الثالث الذى استولى فى هذه الآونة على البرتغان وحكمها أيضا سفيرا بتحف وهدايا كثيرة الى مقر الشاه عباس والتمس منه أن يعظيه البحرين ليستولى عليها عمال شركة اللهند البرتغالية وأن

يرفع حصاره عن جرون • واستقبل الشاه الصفوى رسل فيليب في ( ١٠١١ه) فاحتفى الشاه لمقدمهم احتفاء عظيما لأنه كان يود محالفة البلاد المسيحية ضد العثمانيين وأمر وردى خان أن يرفع الحسار عن جرون ويضع البحرين تحت تصرف البرتغاليين لكنه لم يصر كشيرا على الأمر الثانى كما لم يمكن حاكم البحرين البرتغاليين منها •

وفى ( ١٠١٧ م) أعاد غيليب الثالث سفيره السابق الى ايران وشكا من أن نواب الشاه رفضوا تمكين البرتغاليين من البحرين وهنأ شاه ايران وهو يتملقه على فتوحاته في حروبه مع العثمانيين ، فأرسل الشاه عباس رسالة ودية لملك اسبانيا مع مخصوص من قبله وسفير أسبانيا لكنه لسم يذكر حرفا عن البحرين ، وفي عام ( ١٠٠٥ م) حين كانت البحرين بيد الايرانيين وحين كان وردى خان مدركا ان البرتغاليين لسم يتخلوا عسن استعادتها طفق يتعرض الى ميناء جرون والقلاع والموانىء الأخرى على أطراف باب هرجوز وكانت جميعا في قبضة البرتغاليين وذلك لكي يصرف اهتمامهم اليها ولكي يكون مركزا لجنوده بجوار قلعة جرون المحكمة ، فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهييء بهذا أسبابا لمضايقة البرتغاليين على الدوام وابتني قلعة باسسم فيهيه عباسي ) على مقربسة من جسرون ه

وفى ( ١٠٢١ه) أرسل وردى خان ابنه امام قلى خان للسيطرة على جرون لكنه فشل فى أخذها فى ذاك الوقت وكان أن مات وردى خان أيضا فى نفس العام فصار امام قلى خان خلفا لأبيه فى رئاسة فارس • الا أن امام قلى خان فتح جرون فى عام (١٠٢٣ه) وخرب تلعتها البرتغالية وأنشأ مكانها بندر عباس العالية على مقربة من قلعة عباس السابقة •

اتجه سسفير فيليب الثالث السسمى أنطونيو ديكوفيسا (Antonio de Gouvéa) و دنكيز بيك الرومالو سيفير الشساه عباس الى أور با لجلب مساعدة اسسبانيا الى ايسران في حربها مسع المتمانيين في (١٠١٧هـ) وعادا الى ايران في (١٠٢١هـ) ولم ينتج عن هدده

السفارة ما كان ينتظره شاه ايران لذا عامل أنطونيو بخشونة وقتل دنكيز بيك أيضا لارتكابه أيام سفره حركات بذيئة وصمم بجدية على أن يقطم أيدى البرتغاليين عن جزر الخليج وسواحله وكانت حملة امام قلى خان على جرون على اثر هذا النصميم •

وفى أوائل عام (١٠٢٣ه) أرسل قيليب الثالث سيفيره مرة أخسرى التي ايران يطلب من الشاه ضم البحرين الي جرون على وعد بمساعدته في حملته على المثمانيين في الغرب، عفرد الشاه عليه وقد أيس من تحقيق وعوده أن جرون جزء من أرض ايران وأن البحسرين قد استولى عليها جنوده من أمسير هرموز و وكان الشاه عباس في هذا الأوان منشخسلا بمفاوضاته مع مبعوث شركة التجارة الانجليزية في الهند لاعطائهم امتيازات تجارية نظير حصوله على عونها البحرى لهذا أعاد سفير فيليب صفر البدين وكان هذا في حكم قطع العلاقة ما بين ايران واسانيا و

وأنزل أسطول شركة الهند الشرقية الانجليزية في عام ( ١٠٣٠ هـ) بالبرتغاليين في ميناء جاسك هزيمة عظمى وقد ألطت هذه الهزيمة وهنا كبيرا بعظمة البرتغال البحرية في المفليج •

وفى هذه الأيام دخسل امام على خان بأمر الشاه فى مفاوضات مسم ممثلى الشركة الانجليزية للتى يستعد بأسطولهم فى حملاته على جزيرتى قشم وهرموز وأبى ممثلو الشركة المطلب لدة عام اذ انهم كانوا يخسسون ألا يكونوا أندادا للبرتغاليين فى هرموز من ناحية ومن ناحية أخسرى لم يحبوا أن يقدموا على هذه الخطوة بغير اجازة من بلاط لندن لان فيليب المثالث كانت علاقاته بملك انجلترا ودية وفى النهاية هددهم امام قلسى فى هالة عدم استجابتهم لطلبه بالاستيلاء على جميع السلع التى نتبسع الشركة فى سواحل الخليج ، وأخيرا عقد ممثلو الشركة فى ميناب معمه معاهدة قرر بمقتضاها أن يحمل الايرانيون على قشم وهرمز من ناحية البر ويهاجمها الانجليز من البحر ويقتسم الطوفان الغنائم بالتساوى بعد

الفتح ويتحمل الطرفان أيضا نفقات الأسطول والذهبيرة وأن يعسبود الاسرى المسلمون الى الايرانيين والمسيحيون الى الانجليز (باستثناء حاكم عرمز البرتغالى الذى قرر أن يترك الى ايران) كما يصير دخل جمرك هرمز قسمة بين اللجانبين وأن تعفى البضائع التى يصدرها الانجليز للشساه ووالى فارس من دفع الرسوم الجمركية •

وبعد عقد هذه المعاهدة بدأ امام قلى بحملته على قشم وباستيلائه على عليها قطع طريق مياه الشرب عن برتعاليي هرمز ثم أثار عمان عاملها على البرتعاليين •

ولما فتحت قشم القت القوات المتحدة الايرانية والانجليزية فى السابع والعشرين من ربيع الثانى عام ( ١٠٣١ه) بحصارها على قلعة هرمز وفتحتها فى النهاية فى العاشر من جمادى الآخرة وسقط ثلاثة آلائ أسير برتغالى فى أيدى الانجليز وعدد من العسرب بقبضة الايرانيين، وقتل الأسرى العرب بأمر امام قلى وأرسلت رؤوسهم الى بندر عباس وقتل الأسرى العرب بأمر امام قلى وأرسلت رؤوسهم الى بندر عباس وقتل الأسرى العرب بأمر امام قلى وأرسلت رؤوسهم الى بندر عباس وقتل الأسرى العرب بأمر امام قلى وأرسلت رؤوسهم الى بندر عباس وقتل المناس والمناس والمناس

وبفتح هرمز غقد البرتغاليون أكبر معاقلهم وأشدها تحصينا في الخليج بعد قرن وبعض قرن كما زالت اسرة أمراء هرمز القديمة في عام ( ١٠١٠ه ) التي حكمت من بضعة قرون في هرمسز القديمة ( مينساب التعالية ) وهرمز المجديدة ( جزيرة هرمز الماليسة ) وسواحل موغسستان وعمان مستقلين حينا وتحت أمر أمراء ايران وأخيرا تحت حكم ملوك البرتغال وأسبانيا أحيانا أخسري ٠

وبعد فتح قشم وهرمز كان امام قلى بود الفرااج عمان ومسقط أيضا عن قبضة البرتغاليين وتخليص مسلميهما من شرور اعتداءاتهم الغاشمة ولهذه النية دخل فى مفاوضات مع نواب شركة الهند الشرقيمة لجلب مساعدة الانجليز و لكن الانجليز ولما يستفيدوا بشيء من فتحمر مرز وكانوا يودون أن يتلافوا ما خسروه هذه المرة اقسترحوا لامام قلى أن يترك لهم جميع جزيرة هرمز ونصف العائدات المجمركية لها وان

يكون لهم الحق فى الاحتفاظ بأربعة سفن حربية فى الخليج ورفض امام قلى هذا الاقتراح لانه لم يكن يقبل أن تسقط هرمز فى أيد مسيحية مرة أخرى ، ولم يصادف تنفيذ خطة الاستيلاء على مسقط وعمان برغم مهاجمة امام قلى لهما بسب ضعف قوة ايران البحرية توفيقا كما فشل البرتغاليون فى استعادة هرمز برغم محاولاتهم الى أن تصالحوا مع الشاه عباس فى ( ١٠٣٤ه) وتنازلوا عن جميع ما كان لهم فيها سبق وكان الشاه لايريد أن يفقد صداقة ملك أسبانيا والبرتغال لكيلا ييقى وحيدا فى حالة حدوث حرب له مع الانجليز لهذا سمح للبرتغالين أن يقوموا بصيد اللؤلؤ فى البحرين ويؤسسوا لهم فى ميناء كنك شمال شرقى لتحدد ودار للتجارة

### موت النساه عباس في الثالث والمشرين من جمادي الأولى عام ( ١٠٣٨ هـ )

أصدر الشاه عباس فى العام الأخير من سلطنته أو امره لامام قلى خان والى فارس أن يهاجم ومعه أمراء خوزستان البصرة فيستولوا على هذا الميناء عن طريق دجلة وجزيرة العرب وقصد الشاه نفسه أيضسا مازندران و وفيها زاد المرض على الشاه الى أن وافاه أجله ليلة الرابسع والعشرين من جمادى الأولى عام ( ١٠٣٨ م) فى بلدة أشرف ( بهشسمر الحالية ) وقد عمر تسعة وخمسين عاما وثمانية شهور وثلاثة وعشرين يوما وحمل جسده من مازندران الى كاثبان ثم دفن بعد فترة فى قم و

وقد حال وصول خبر موت الشاه عباس دون يستولى امام قلى على البصرة وكان يحامرها فأتى أصفهان ليقابل الشاه الجديد •

يعد الشاه عباس الكبير الذى حكم ايران تسمعة وأربعين عاما من بداية اعلانه السلطة وثلاثة وأربعين عاما من خلع أبيه أعظم ملوك ايران بعد الاسلام مبلا شبهة منظرا الأعماله الكبيرة التى تبدت فى فتوهماته والآثار الخيرية التى ظهرت فى ادارته الملك ويجوز أن أحدا من ملوكنا

ليسس فى نظر العسوام الايرانيين فى شهرته وطيب ذكره ، وتشهد المكايات والأساطير الجارية عنه على السنة الناس بهذا ولم يكن اطلاق القب (الكبير) الذى أطلقه عليه المفرنج عبشا .

وللأسف فان اعمالا ارتكبها الشاه عباس فى مجال حياته المخاصسة تبلغه الى الدرجة النهائية لقسوة القلب والفظاظة والتعصب من قبيل قتله لابنسه الأرشد (صفى ميرزا) عام (١٠٢٢ه) بتهمسة التفكسير فى عصيانه وسمل ولدين آخرين وانزاال الذبح العام للكرجيين وقتل التابعين والمتهمين بأدنى مظنة أو ذنب و أما غير هذا فان الشاه عباس فضلا عسن غلبته لأعداء ايران السابقين وكسب المآثر الكثيرة فى فتوحاته قد جاهسد أكثر من أى ملك فى مضمار رفاهية الشعب وتعمير البلاد وشق الطسرق وتشعيد الأبنية والعمائر ولا يزال الى اليوم آثار عديدة من آثاره الخيرية فى كل ايران و

نقل الشاه عباس فى حدود العام الألف الهجرى عاصمة الدولسة الصفوية من قزوين الى اصفهان فولت هذه المدينة وجهها مرة اخرى الى العمران والعظمة بفضل اهتمام هذا الشاه وكانت قد نزلت من عهد السلاجقة عن اعتبارها وعمارها ، وطفق الشاه وأعيان دولته يشيدون بها العمائر والمساجد والطرق والحدائسة ، وبدأ الشساه عبساس فى عام (١٠١١ه) بتأسيس سوق (تشهار بازار) وميدان (نقش جهان) وفى عام (١٠١٩ه) ابتنى مسجد شساه واختط لاقسامته قسصر (عالى قابو) والجنان على حافتى نهر زاينده رود والمنازل الملحقة بها ،

وخلافا لاصفهان أقام الشاه عباس أبنية عدة فى ولايات ايسران الأخرى خاصة مازندران التى كانت من أماكن سياحة الشاه وحسيده الدائمة ، ومن بين ذلك اقامته ليناء فرح آباد فى (١٠٢٠ه) وأشرف فى ( ١٠٢١ه) وجادة سنكفرش فى ( ١٠٣١ه) لمازندران بطبول خمسة وأربعين فرسخا من فرح آباد حتى خوار الرى وطريق أخرى من نفس الولاية بين جاجرم في خراسان حتى صحراء موغان ٠

وفى عراق العرب عمر كما أثر الشاه عباس مدينة النجف ومقابر الأئمة ــ ثم أوقف عام (١٠١٧م) جميع أملاكه الخاصة للائمة الأربعة عشر المعصومين وأمر أن يعود ربعها الى السادات(١) ٠

وفى عام ((١٠٢٨ه) أمر امام قالى أن يزيل جزءا من جبل (زرد كوه بختيارى) الذى ينبع من سفوحه نهرا قارون وزاينده رود أى الجرزء السمى كوه رنك الذى أقدم الشاه طهما سب على حفره قبل ذلك ، لكى يدخل قسما من ماء نهر قارون فى نهر زاينده رود بهدف تعمير أصفهان ، فبادر امام قلى لتنفيذ الأمر لكنه لم يستطع تحقيقه بسبب صعوبته ،

وكان الشاه عباس رجلا يحب السياحة والتطواف وكثرت زيارات أغلب سنيه لشهد أو مقبرة جده الشييخ صفى الدين بأردبيل لذا فانه يرى عنه منازل للقوافل ابتناها من المجر لا حصر لها على كل الطرق

<sup>(</sup>١) المعروف أن الأئبة اثنا عشر أملها في المذهب الاثني عشر الإمابسي وليسوا أربعة عشر اللهم الا اذا ادخل غرضا الشاه عباس اسماعيل بسسن جعفر الصادق المام الاسماعيلية وأخت الرضا ( المعصومة ) التي لازال تبرها بقم الى اليوم مزاراً يحج اليه الشيعة نصار عدد الأئمة أربعة عشر . وليس يعنينا في هذه المسالة عدتهم غان كانوا يقلون أو يزيدون لا ينقص الأمر أو يزيد بقدر ما نعني به من وصفهم بالعصمة التي لا يتصلف بها الا اللَّه تعالى ، فالعصمة باطلاق للــه وحده ، والرسسول صلوات اللــه عليه ليس معصوما من الخطأ وحده الافي حالة نزول الوحي عليه وتبليغه للناس أما غير فالسلك نهو كسائر البشر يجري عليه ما يجرى عليهم من النسيان والخطأ ، وهـــذا واخسح من توله تعالى للرسول ( يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ريسك ً وان لمَّ تفعل غما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس أن الله لا يهدى القوم الكافرين ) المائدة / ٦٧ . أما دون الوحى وتبليغه غالرسول معرض للخطسأ كما حدث منه وحدث به القرآن الكريم في أكثر من حادثة كاعراضه عن الأعمى لشغله بكبار تريش وتحريمه ما احل الله له ابتفاء مرضاة أزواجه وغير ذلك وكان الوحى يرغد الرسول دائما غيتره على اجتهاده بغير وحي أو يعدله أو يعلمه بشيء جديد . واذا كان الرسول الموحى اليه تنتقي عنه العصمة الاحين الوحى وتبليغه نهن الضلال البين اعتقاد المصمة على اطلاقها أو جزء منها على بشر قط واللسه تعسالي أعسلم.

الرئيسية فى ايران وتقول المامة أن تسعة وتسعين وتسمعمائة منسزل للقوافل أنشأها الشاء عباس الكبير ويوضح هذا العدد كثرة ما بنساه من هده المنسازل (١) •

وفى عام ( ١٠٠٨ه ) قصد الشاه زيارة مشهد من اصفهان راجلا فأمر بقياس المسافة ما بين اصفهان ومشهد عن طريق صحراء باطناب فبلسغ مائتى فرسخ الا واحدا ٠

وفى عام ( ١٠١٧ه) حين أتى الشاه عباس مراغة ورأى بها مرصد هولاكو صمم أن يعمره وأرسل لاعداء مشروع تعميره الشيخ بهاء الدين محمد العاملي والملا جلال المنجم وعلى رضا الخطاط فعرضوا تقريرهم لتجديد المرصد ، لكنه لا يعلم لأى سبب لم تطبق هذه النية عملا واقعا .

#### سياسة الشاه عباس الادارية:

سعى الشاه عباس قدر استطاعته والى الحد الذى كان يسمح بسه عصره فى تعمير البلاد واصلاح ما يتعلق بالتجارة والجيش والزراعة من أمر ولم يعفل كذلك عن استجلاب الأجانب والافادة بهم فى هذه الميادين •

ولم يكن الشاه عباس فظا على غير أهل السنة من دون أنباع سائر المذاهب لذا فقد جلب أثناء غزواته لأرمنية والكرج نحو ثلاثين ألف اسرة من مسيحيى هذه الولايات الى مازندران وأسكنهم بها كما رحل الى

<sup>(</sup>۱) ليمس من الدقة الاعتماد على مأثور العامة والجفلى غيما ينسبونه الى سلطان أو غيره من غعل خاصة اذا كان البطل سلطانا عندهم ، ولعسل نغس العدد المذكور ( ٩٩٩) يوضح كذب الخبر لضخامته أولا ولا يثاره دون غيره ثانيا لان من يبنى الف منزل الا واحدا يستطيع اتهامها الى الالف اذا غرض استطاعته بناء مثل العدد الضخم . وييدو أن العامة اختاروا هذا العدد دون غيره في رواياتهم لقربه في انهائهم من الالف ليلة وليلة واحدة وحكاياتها وابطالها الخادين عند العوام وريما هدفوا الى أن يعلوا منزلة بطلهم الصفوى على بطل الف ليلة وليلة وليلة الاسطورى ، غواحد امضى عبره يشيد الف بنسساء وآخر قضاه يسمح الف حكاية غشتان اذن بين البطلين . .

أصفهان خمسين ألف أسرة من أرامنة جلفا وايروان وبنى لهم مدينة جلفا على شاطىء نهر زاينده رود وأنشأ لهم فيها الكنائس وشجعهم على التجارة مع الهند والبلاد الخارجية بأن أعطاهم الحرية الكاملة •

وفي عام ( ١٠٠٦ه ) حينما كان الشاه عباس في خراسان يدفسح الاوزبك قدم أحد النجباء الانجليز كان متصفا بالحنكة والخبرة بالحرب يصحبه أخوه وستة وعشرون رجلا من بلاد الانجليز ليقابل الملك الصفوى بايران وكان يغرض الى اكتساب امتيازات تجارية من ناحية والى ادخال الشاه عباس في تحالف مع السلاطين المسيحيين في أوربا ضد الأتراك العثمانيين من ناحية أخرى •

وبلغ هذا للرجل واسمه أنتونى شرلى (Antony Sherly) وبلغ هذا للرجل واسمه أنتونى شرلى (Robert Sherly) والبعثة المرافقة لهما مقر الشاه عباس بقزوين وقدما التحف والهديا التى اصطحباها ، فلقيهم الشاه بحفاوة واصطحبهم الى أصفهان •

وفى أصفهان أدرك الشاه ووردى خان أن من بين رفقة شرلى من يعرف بفنون المدافع والأمور الأخرى العسكرية ، وكان الشاه وقائد جيشه يفكران فى تنظيم جيش جديد على نظير الجيوش المنظمة لبلاد أوربا لاخراج الاتراك العثمانيين ودفعهم وكان الجيش المفوى حتى هذا الوقت مؤلفا من فرسان جماعات القزلباس التى كانت تدين بالولاء فى الحقيقة الى رؤسائها أكثر من الشاه حتى أنهم كما رأينا كانوا يتدخلون فى عزل الملوك وتنصيبهم حسب أهوائهم ، وقد ثار الشاه عباس نفسه على أبيه عن طريقهم فوصل الى السلطة ،

وكان الشاه الصفوى يعلم بما لديه من معرفة بأحدوال الجيش العثمانى أن جنده القذلباش ليس بمكنتهم مجابهة العثمانين وأنه يلزم جيش متدرب مطيع للشاه اطاعة مباشرة لهذا بدأ بتخفيض عدد الفرسان المقزلباشية الى ثلاثين ألفا وأحل محل المبعدين عشرة آلاف فارس وعشرين

ألفا من الشاء لقوا حظا من التدريب والتعليم بعسون أمسحاب شرلى والموته وكانوا يتلقون من الدولة الجراية والرواتب وجهزت لهم مدفعية عديثة وأنيطت قيادتهم العامة بوردى خان ٠

وقد ألف الشاه عباس طائفة جديدة من الطوائف المختلفة لحراسته المخاصة لتوقعه الأخطار المحتملة من القزلباشية وسماها (شاهيسون) أي أحباب الشاه وأدخلت هذه الطائفة فضلا عن حراستها للشاه بين فرق حشه •

وفى أواخر عام ( ١٠٠٧ه) حين نجح الشاه عباس فى تأليف هددا الجيش وقرر مهاجمة العثمانيين أرسل أنتونى شرلى ومعه حسين على بيك بيات الى ملوك أوربا لكى يعقد معهم صفقات رابحة فيما يتعلق ببيع حرير ايران وكان فى هذا الوقت من نفائس البضائع المطلوبة عند الأوربيين كما يبنى معهم أساس تجالف ضد العثمانيين قائم على مقسام محسكم •

واثناء السفر وقع المخلاف بين شرلى وحسين على بيك فخلاه شرلى وقدم الى اسبانيا لدى فيليب الثالث ولم يعد الى ايران ثانية ، ووصل حسين على بعد سفر طويل الى بلاط أسبانيا وعاد الى ايران بسفينة كان فيليب وضعها تحت تصرفه وقد استغرقت عودته نحو أربعة أعسوام ، وسير ملك اسبانيا فى نفس ذاك الوقت ديكوفيا بسفارة الى ايران وكان الشاه عباس كما رأينا على أهبة أن يرفع حصاره عن جرون لكى يكتسب مودة فيليب وان يعيد البحرين أيضا الى البرتغاليين ،

وعاود ديكوفيا زيارة ايران (١٠١٧ه) وعاد هذه المرة يصحبه زنجير بيك سفير ايران بأسبانيا الى بلده ثم آب ثالثة الى ايسران فى عسام (١٠٢١ه) • لكن هذه السفارات لم تسفر عن نتيجة هامة كما سبق لأن الشاه لم يكن مستعدا أن يعيد البحرين ولم يساعد فيليب شساه ايران فى هجومه على هرمز سلسلة هذه هجومه على العثمانيين من الغرب • وقطع اللهجوم على هرمز سلسلة هذه

المفاوضات الودية وقصرت البرتغاليين رعاية فيليب الثالث تماما عن جزر الضليج وسدواهله •

وفي (١٠١٦ ) حين لم يعد أنتونى شرلى من أوربا ولم تؤد سفارة حسين على بيك الى نتيجنها المطلوبة أرسل الشاه عباس روبرت أخسا أنتونى شرلى \_ وكان أسدى خدمات جليلة فى الحروب مع المعثمانيين وأصبح محط نظر الشاه \_ بسفارة الى أوربا ، فتفاوض باسم الشاه من عام (١٠١٦ م) حتى (١٠٢٤) فى الهند وألمانيا وايطاليا واسبانيا وانجلترا وروما مع ملوك هذه الدول والبابا ، وكان من ضمن ذلك وصوله عام (١٠١٩ م) لقصر فيليب الثالث لكنه وقع فيه فريسة دسائس أخيه أنتونى الذى كان ينفس عليه مكانته فاتهم روبرت باساءة العلاقات بين ملك الانجليز والسلطان العثماني وتوليد الحروب ٠

وعاقبة الأمر قابل روبرت ملك انجلترا فى ( ١٠٢٠هـ) وأطلعه على اقتراحات الشاه عباس وهمواها ترك مينائين من مواناء ايران للانجليز واعطاؤهم حرية التجارة مع ايران ومنح عمال شركة الهند الشرقية الانجليزية المحرية أيضا لقاء قطع التجارة مع العثمانيين لكن الملك رفض هذه المقترحات بسب رفض جماعة من تجار الانجليز كانت لهم تجارة هامة فى موانىء الشام والعثمانيين وكانت ترى منافعها فى اثارة المساكل ، لكنه سمح لروبرت ان يعقد فى عودته لاصفهان معاهدة مع ايران ودخل روبرت أصفهان أخيرا بعد تحمل مشقات بالغة فى سهره فى عهام (وبرت أصفهان أخيرا بعد تحمل مشقات بالغة فى سهره فى عهام

أرسلت شركة الهند الشرقية الانجليزية نفسها فى نفس الوقت مبعوثا المى ايران لكى يحصل على اذن الشاه ببيع بعض بضائعها التى لم تبع فى الهند ولها مشترون فى ايران • وقد كسب المبعوث اذن الشاه بالرغم من ممانعة روبرت شرلى ووضع الشاه عباس ميناء جاسك تحت تصرف الشركة لاقامة تجارها ولتسويق تجارتهم وفتح بهذا العمل الباب لمنافس قوى للتجار البرتغاليين فى الخليج •

- ۱۷۳ - (م ۲۳ - تاریخ ایران)

وقدم روبرت شرلی مرة أخری فی ( ۱۰۲۶ه) الی فیلیب الثالث بسفارة له فسرد فیلیب بسفیر فی ( ۱۰۲۳ه) الی ایران • وبقی شرلی حتی ( ۱۰۳۱ه) فی البرتغال وظل سسفیر فیلیسب أیضا بایران حتسی ( ۱۰۲۸ه) لکن أحدا منهم لم یحصل نتیجة من مهمته بسبب ما ذکرنساه سابقا من أسباب •

# المصلالهععشر

#### سلاطين المفويين المتأخرون

لسوء حظ ايران أن الشاه عباس كان يسىء معاملة أولاده ولم يهتم بتربية وتنشئة خلف جدير له فلا جرم أن وقـع بعد موت هذا الشاه الكبير مباشرة التاج والتخت الصفويان فى أيـدى ملـوك بغـير أهـبة أو ضعاف فأخذت عظمة الدولة واحترامها يقلان يوما بعد يوم وخطا ثانية أعداء ايران الخارجيون فى طريق هجومهم عليها •

ولد للشاه عباس أربعة ابناء أولهم صفى ميرزا الذى قتل كما قلنا بأمر الشاه ، وثانيهم طهما سب ميرزا الذى مات فى حياة أبيه ، وثالثهم ورابعهم سلطان محمد ميرزا وامام قلى مديرزا اللذان سمل الشداء عينيهما •

وحيدما كان الشاه عباس يحتصر فى مازندران أوصى أن يخلفه سام ميزا ولد صفى ميزا وكان مقيما بأصفهان ، وجلس سام ميزا فى أصفهان بعد سماعه خبر موت جده باسم الشاه صفى ليلة الاثنين الموافق العشرين من جمادى المثانية (١٠٣٨ه) على عرش السلطة ولم تتجاوز سنه فى هذا الوقت السبعة عشر عاما •

سلطنة الشساه صسفى ( ۱۰۲۸ ــ ۱۰۶۲ هـ )

فتح موت الشاه عابس وجلوس ملك شاب غر مكانه الميدان ثانية لهجوم الأوزبك و الاتراك العثمانيين فهاجم الأوزبك في شوال عام

( ۱۰۳۸ه ) مشهد لكنهم هزموا على يد حاكمها منوتشهر خان فهربوا الى التركستان وخوارزم .

لكن الواقعات الهامة التي جرت على الحدود الشسمالية الغربيسة لايران لم تدفع بهذه السهولة بل ظل الشاه صفى فريسة لها طوال مسدة سلطنته الأربعة عشر عاما وكان أن ظهسر أثناء هذه الحروب عجز الشاه كاملا و وما أن سمع السلطان مسراد الرابع ( ١٠٣٢ – ١٠٤٩ه) أحد آخر سلاطين تركيا الأكفاء الفاتمين بخبر موت الشاه عبلس حتى قسرر أن يعوض هزائم عهد هذا الشاه فجعل من اعادة السيطرة على بفداد منظور نظره •

وكان أحد أبناء أسرة كرجية يعيش فى خدمة الشاه عباس وأسدى خدمات كبيرة فى حروبه معه ويدعى جورجى سكذيه (Giorgi Sakadzé) ويلقب بمورافى (Mouravi) لكنه أعلن عصيان الشاه فى عام ( ١٠٣٣ه) وأخذ يؤلب الكرجيين عليه وبعد مدة من الكر والفر لم يطق المقاومة فلاذ بالسلطان مراد خان وأخذ يكرر دعوته له بمهاجمة اليران ٠

ولم يجرؤ السلطان مراد على الاقدام على هذا الهجوم ما بــقى الشاه عباس حيا وفى السنة الأولى من حكم الشاه صفى أرسل المسدر الأعظم خسرو باشا بجيش الى بعداد وسير مورافى الكرجى الى الموصل وفان و آذربايجان ، فحفظ رستم ييك آذربايجان عن الهجوم وقتل خسرو باشا مورافى الا أن أمير عراق العسرب وبعداد لم يدفع بيهسر لأن خسرو باشا هاجم هذه النواحى بجيش كبير فأنفد الشاماه زيندل خان الشاملو قائد الجيش لدفعه وتحرك هو بنفسه من أصفهان تجاه العراق ، وحاصر خسرو بعداد وسير بعضا من جيشه لفتح بلاد الأكراد ، ووصل زينل خان على عجل الى قلعة مريفان لكنه أصيب بالهزيمة المسرة بها في الثانى والعشرين من رمضان عام (١٩٥٨هم) فتقدم الترك عن هذا الطريق الني همدان بينما كان صفى قلى خان الحاكم اليرانى لبعداد مستبسلا فى

الدفاع عنها وتقدم ولاة آذربايجان في كل مكان منها لمواجهة النترك .

فتحت هزيمة مريفان طريق ايران الغربية أمام عساكر خسرو باشا ولاذ الشاه صفى بالهرب عنها لما مسمع بقدومهم وتقدم الأتسراك حتى جزين لكنهم عادوا عنها الي بغداد • وأورد الشاه زينل خان مورد الهلكة من شدة غضبه وتوجه فى بداية عام ( ١٠٣٩ه) لانقاذ بغداد • وقد تمكن صفى فى دفاعه عن بغداد من قتل اثنى عشر ألفا من الترك ولما سمع خسرو باشا وصحبه بتحرك المشاه الى بغداد رفعوا حصارهم عنها ، وعاد الشاه الى أصفهان بعد زيارة النجف •

وفى عام ( ١٠٤١ه) سمع الشاه صفى أن طهمورث خان ملك الكرج سلك سبيل العصيان وتحالف مع داود خان والى قرا باغ وأخى امام قلى خان فاتح هرمز • فأرسل الشاه صفى رستم خان القائد لدفسع طهمورث وتحرك بنفسه فى عقبه ، وهزم رسم طهمورث وداود وأجبرهما على الفرار • وامر الشاه بتنصيب خسرو ميرزا أحد الأمراء الكرجسيين على سلطنة بالاد الكرج وكان قبل رئيس الحرس بأصفهان وصار خسرو ميرزا ملكا لهم تلبعا للشاه صفى باسم رستم الأول •

وفي عام (١٠٤٣ه) اشتعات الحرب مرة اخسرى يسين ايسران والعثمانيين واتجه السلطان مراد بنفسه الى ايران لكنه عساد بسسبب للقلاقل التي ثارت في الشام بينما كان الشاه صفى قد توجه بعساكره الى بلاد الأكراد لمواجهة الترك • وفي (١٠٤٥) أعمل السلطان مسراد نيته بمهاجمة ايران فبلغ في بداية هذا العام أرزنة الروم وبعد أهبته هاجم آذربايجان وحاصر في صفر من نفس العام ايروان فاستولى عليها نتيجة خيانة الأمير كونه خان قاجار حاكمها وأرسل السلطان هذا الأمير الخائن لحكومة حلب • وبعد ذلك استولى السلطان على تبريز وخرب كثيرا من عمائرها ومبانيها وحرقها لكنه خلاها بسبب البرودة الشسديدة فاتجه الى ديار بكر • ولم يحرك الشساه صسفى حتى ذلك الوقت سساكنا قلما عاد

السلطان استعاد ايروان وعاد الى اصفهان ٠

وفى عام ( ١٠٤٨ه) أتى السلطان مراد مرة أخرى مهاجما ايسران وحاصر هسذه المرة بغداد يصحبه محمد باشا الصدر الأعظم ، ومع أن الايرانيين المدافعين ظلوا يقاومون مدة خمسين يوما ، وقتل محمد باشسا أثناء هذه الحروب الا أنهم سلموا المدينة بسبب قلة الموؤن فأغار عليها الاتراك ، وسمع الشاء صفى بهمدان بأخبار استسلام المدينة وكان قد تحرك من أصفهان لانقاذها فأرغم على طلب الصلح وتسرك بعسداد للعثمانيين وقنع بالاحتفاظ بايروان ،

## موت اللشاه صفى في الثاني عشر من صفر ( ١٠٥٢ ه )

مات الشاه صفى فى عودته من مشهد فى كاشان فى الثانى عشر من صفر ( ١٠٥٢ه) على اثر الافراط فى الشرب وحمل جسده منها الى قسم حيث دفسن ٠

لم تمر سنة فى مدة حكم هذا الملك اللاهى العاجز القاسى ، وكانت قصيرة الى حد ما ، من دون أن يقتل جماعة أو يحرمها من حلية البصر ولم يكف فى فعله هذا حتى عن قتل المطرم والنساء وكان سادرا فى هذا الفعل القبيح الى حد أن اكثر كبار البلاد من القواعد والسوزراء والمستوفين وأمراء الاسرة الحاكمة قد قتلوا على يده ٠

وفى العام الأول من حكمه قتل عمه الأعمى امام قلى ميرزا بحجة أن جماعة كانت تفكر فى جعله سلطانا ، وحينما كان خسرو باشا مستحوذا على همدان والخطر الكبير متجها الى الملكة أهلك زينل خان الشاساملو قائد الجيوش ، واستدعى اليه امام قلى خان فاتح هرمز الذى اتحد أخوه داود خان حاكم قرا باغ مع طهمورث خان الكرجى متهما امام قلى أنه يفكر مثل أخيه بالاستقلال بفارس ، فقتله وأولاده الثلاثة فى قزوين فى عام ( ١٠٤٢ه ) ووصم بقتله هذا الأمير الكفء الحب للأدب جبينه بعار كبير ،

# سلطنة الثساه عباس الثانى

(70.1a-VV.1a)

وبعد موت الشاه صفى جلس ابنه دو التسع سنوات عباس ميرزا على عرش سلطنة ايران باسم الشاه عباس الثانى عشر من صفر ( ١٠٥٢ه) ، وبما أنه كان طفلا فى ذاك الوقت فقد وقعت مقاليد الأمور فى أيدى الأمراء وجمع ميرزا تقى اعتماد الدولة الوزير السابق لمازندران وكان الصدر الاعظم زمام جميع الأمور فى يده كنائب للسلطة ، الا أن الامراء الآخرين وقعوا فى خلاف معه وفى النهاية فى ( ١٠٥٥ه) دفعوا الشاه الشاب الى قتله .

وفى بداية سلطنة الشاه عباس الثانى اعستزل ملك الأوزبك امسام قلى خان الحكم لضعف بصره وأخلف أخاه ندر محمد خان ورحل مسن التركستان عازما زيارة مكة مارا بخراسان + فأمر الشاه ان يحتفى به فى كل مكان وقدم هو نفسه لاستقباله حتى فرسخين من قزوين وأرسله الى مكة باحترام تام •

ومن أعمال الشاه عباس الثانى الحسنة فى بداية ملكة تحفيضه ضرائب الشعب نحو خمسمائة ألف فجعل هذا العمل هذا الشاه الشهاب بعد مظالم عهد الشاه صفى أثيرا لذى العامة ، وعمل آخر هو احسداره أمسرا بمنع شرب الخمر والشدة فيه الا أن هذا المنع لم يدم لأن الشاه نفسه قطع توبته أسرع من غيره وسقط فى شراب المدام الى حد أنسه غفل أغلب وقته بسبب ذلك عن الاهتمام بأمسور الملك وأخسذ يجانس فى معاقرة الخمر كل من هب ودب .

وكانت علاقات السلاطين الصفويين والملوك الكوركانيين للهند حتى عهد هذا الشاء قائمة دائما على أساس المودة والصفاء ، وكانت هاتان المجماعتان من الملوك يتحد احداهما مع الأخرى غالب الوقت ضد المعتدين

· •

من الأوزبك ولم يكن يغضل بين ايران والهند غير ولاية عندهار ، كمسا سبق أن أشرنا الى العلاقات الطيبة فى عهد الشاه اسماعيل الأول بسين هذا الملك وظهير الدين محمد بابر مؤسس أسرة الكوركانيين فى الهند وفى عهد علف هذا الشاه أى الشاه طهما سب الأول لاذ همايسون ولد بابر الى ايران عام ( ١٥٥ه ) نتيجة للهزيمة التى منى بها من شيرخان أغغان وحرم لذلك من المتاج والمعرش وأصدر الشاه طهما سب الى عامة المتكلم على طول الطربيق أوامره بأن يستقبل همايون الاستقبال الملسكي وأن يعاملوه معاملة ننسيه الهزيمة المرة المتى ذاقها من الأفغان وكسان الشاه طهما سب يتلقاه بكل اعزاز واجلال طوال المددة المتى قضاها فى اليران ، ثم أمده الشاه وأعاده الى الحكم و فى عهد المشاه عياس المكبيرا كانت علاقة المودة والصداقة قائمة ببنه وبين أكبر شاه وابنه جهانكير و

وفى السنة الأولى من حكم الشاه عباس الثانى قرر شاه جهان كلف جهانكير الذى تملك فى ( ١٠٣٧ه) أن يضم الى الهند ولآية قندهار التى تفضلها عن ايران والتى كانت من عهد الشاه عباس الكبير فى يد الصفويين دائما ، وأرسل شاه جهان ابنه لها لهذا العزم ، وأمر الشاه عباس قائد الجيوش رستم خان بجمع جيوشه وصد جنود شاه جهان الا أن رستم خان لم يهتم بالأمر لعل سبب ذلك أن الشاه كان لا يزال وقتها صسغير السن ففقد الشاه قندهار ، وكان أن أمر الشاه قرتشسسماى خسان والى خراسان بقتل رستم خان فقتله وأخوته أيضا ،

وبعد أن هاز شاه شاه جهان هذا النصر توجه الى التركستان ، وهاجم بلخ بحجة مد ندر محمد خان الذى أصعب بالهزيمة بيد البنسه وأمرائه بينما كان يخطط فى الحقيقة للاستيلاء على التركستان ، فبلن ندر محمد خان خراسان واستمد الشاه عباس الثانى ، فاستدعاه الشاه لقابلته وعاجل الى لقائه فيما بعد اصفهان بفرسخين ، شمم أرسسل فى ( ١٠٥٥ه ) جيشا الى التركستان لمعاونته وبرفقته ، وسمع شاه جهسان

بهذا الخبر فتراجع عن التركستان واستعاد ندر محمد خان سلطانسه السابق ، وبعث شاه جهان في السنة التالية سفيرا الى العاصمة الصفوية وصالح الشاه عباس .

وفى عام ( ١٠٥٧ه) نصب الشناه عباس (مرتضى قلى خان قلعار ؟) قائد العاما على جيش ايران وأمره بجمع عبنوده الاستعادة هندهار عشم تحرك هو بنفسه فى العام التالي قاصداً زيارة مشهد والملحوق بمرتضى قلى خان من اصفعان الى مشهد وهندهار والقي بحصاره على المدينة الأخبرة .

وعجز فى النهاية جنود شاه جهان عن المقاومة فسلموا فى (٢٠٥٩هـ) هندهار لشاه ايراان و فأنفد شاه جهان ابنه (اورنك زيب ) الاستعادة المدينة وقدم هو الى كابل الا أن الأب والابن لم يستطيعا التخلب عطى جنود ايران و فبقيت منسدهار تحت سيطرة ايران حتى ليام فتنسة الأفعان ومع أن شاه جهان هاجم المدينة بجنوده فى أعوام (٢٠١٧هـ) و (٢٠١٥هـ) الا أن يجنود الشاه عباس حافظ وا عليها والمحقوا بالكوركانين الهزيمة فى كل مرة و

وفى عهد الشاه عباس الثانى كاتب غرجستان دائعا فى ظاعة ايران ، ويرغم شروع الروس فى مهاجمتها على نحو ما سوف تشير اليه فقد كان غسرو ميرز ا أو رستم خان الأولى بصد حجماتهم ياسم شاه ايران ، كما أن طهمورث بخان أتى غرجستان فى بداية حكم الشناه عباس الثانى تاتعية قاصدا اخراج رستم خان عنها غير أن رستم خان غليه قبل وصول مسعد الشاه فالاذ طهمورث بالقرار اللى روسيا وآثار الروس وحركهم الاستيلاء على غرجستان فقدموا فى (١٠٠٧ه) الى منطقة داغستان وبنو الهم فيها بضع قلاع ، فقام والاة غرجستان وداغستان وشروان بتخريبها فبقى طهمورث طريدا فى روسيا الى أن عاد فى (١٠٧١ه) الى ايران يخطسب عفو الشاه فعفا عنه ،

وغاة الشاه عباس الثاني في الرابع والعشرين من ربيع الأول ( ١٠٧٧ه )

مرض الشاه عام ( ١٠٧٦ه) فنصحه الأطباء بالاقامة في مازندران فأتى الشاه الى أشرف وأقام بها نحو العام ثم رحل عنها الى مشهد لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة ليلة الثالث والعشرين من ربيع الأول على مقربة من المدامعان ونقل جسده الى قم وكان عمره أربعة وثلاثين عاما وتسعة شهور ونصف ، ودامت سلطنته خمسة وعشرين عاما وخمسة عشر يوما .

والشاه عباس الثانى عامة من ملوك الصفويين الأخيار فقد كسان عادلا ، اللى حد ما ، محسنا للرعاية رحيما بهم بناء ، وخلف كجده آثارا خيرية كثيرة ، كما قام بتشييد قصر (عالى قابو) (۱) عام (١٠٥٤ه) و (باغ سعادت) أى جنة السعادة عام (١٠٥١ه) على ضفاف زاينده رود ، وبنى قصر (تشهل ستون) أى ذى الأربعين عمودا فى (١٠٥٠ه) فى أصفهان ، كما أنشأ قنطرة نهر زاينده رود فى (١٠١٨ه) والسحد ألجامع باصفهان فى (١٠٧١ه) ، ومن العلماء الشهورين عهد هذا الشاه المباد أن نذكر (اللا محمد تقى المجلس الأول) (۱) (والملا محمد فيض) (٣) و (آغا حسين الخوانسارى) و (الملا خليل القزوينى) ،

<sup>(</sup>١) تعنى في التركية (القصر العالى). ٠.

<sup>(</sup>٢١٪ كان من متعصبي المذهب الشيعى ويعرف بالمجلس الأول تميزا له من ابنسه المجلس الثانى الذى الذى ماقه تعصبا وهو من كبار علماء الشيعة في العهد الصغوى من وكان الابن يدعو للمذهب في العامة ويسىء معاملة اهسل التصوف ، من آثار الابن بالعربية بحار الانوار في الحديث ، وبالفارسية عين الحياة كتاب في النصسح والوعظ ومشكاة الانسوار ، حلية المتسين ، حيساة التلوب ، جلاء العيون ثم حق اليتيين ،

<sup>(</sup>٣) وهو المعروف بغيض الكاشاني من غقهاء العهد الصغوى وينسب اليه تاليف كثيرة في الذهب الشيعي منها اصول المعارف والكلمات الكنونة في الحكية والتنسير والعمافي والوافي في الحديث والتنسير وكلها بالعربية ، ومن آثاره الفارسية أبواب الجنان في آداب صلاة الجمعة ، وله ديسوان يبلغ نلعو مستة آلاف أو سبعة آلاف بيت ، توفي ( ١٠٩١هـ) .

# سلطنة الشاه سليمان

كان للشاه عباس الثانى ولدان أولهما صفى ميرزا من أم شركسية وثانيهما حمزه ميرزا ابن زوجه كرجى شاه ، وكان الشاه عباس لا يميل اللى صفى ميرزا مع انه كان ابنه الأكبر وأمر فى أو اخر عمره بأن يحبس فى أحد القصور الملكية ،

وبعد موت الشاه اجتمع امراؤه فى الدامغان ، وقررورا طالما أن الشاه لم يبد رأيا فى تحديد خلفه أن يخلفه حمزة ميزا ابن الثمانيسة أعوام ، ولكى ينجح اختيارهم أشاعوا أن الشاه قد سمل عينى حسفى ميزا فلا يمكنه النهوض بالحكم + فأنبعث رئيس خصيان حريم الشاه وهو ( آغا مبارك ) مخالفا هذا الاختيار وقال أن صفى ميزا صحيح وسالم وهددهم انهم اذا لم ينصرفوا عن فكرتهم فلسوف يقدم على قتل حمزه ميزا • ولم ير الأمراء أمام هذا فوتا من أن ينصبوا صفى ميزا وعمره عشرون عاما سلطانا وسمى الشاه صفى الثانى ثم الشاه سليمان معد ذلك •

ويعد صفى ميرزا من أسوأ السلاطين الصفويين فقد كان قضى عمره مع النساء في دار الحريم والخصيان ورقى السلطة بغير تربية أو تعليم وبأخلاق النساء ، فكان من ناحية ضعيف النفس فاسقا وكان يؤشر مسن ناحية اخرى صحبة النساء والخصيان ومشاورتهم على ادارة أمور اللسك والاستماع لنصح الرجال المحنكين ، بيد أن صارت وزارته مسن نصيب شيخ على خان زنكنه الذي كان يدير أمور كرمانشاه على عهد أبيه وكان أمير الأصطبل الملكي في آخره ، وكان الشاه يشكو من عدم اعتناء الوزير الاعظم الأبيه فأرداه قتيلا في ( ١٠٧٩ هـ) بيد شيخ على خان ورفع القاتل مكان المقتول الى رئاسة الوزارة فظل بها شيخ على حتى عام ( ١٠١٨)

وهو يدير بكفاءة ورعاية اللئاس وعدل وبذل أمور الملك ، ولم يكن الشاه الذي وقع نهب الام القدمين والنقرس ويعيش في دار الحريم غالبا يهتم كثيرا بأمور السلطنة بسبب يقظة شيخ على وحنكة •

ومن الوقائع الشبه الهامة في تحكم الشاه سليمان هجوم التركمان علم ( ٢٠٨٦ه) بقيادة ( آدينه سلطان ) على استرااباد والدمعان وسمنان وقتلهم ونهبهم بها - وقد هزم ( كلب على خان الشاملو ) هذه الجماعة في السنة التالية وقتل آدينه سلطان وان كلب قلب على جرح في الحسرب ومات متأثرا بجراحه بعد انهاء هذه الفتنة -

بهن احسن حظوظ الشاه سليمان أنه لم يكن فى عصره لأحدد مسن جيران المغارجيين قدرة أو قوة تجعلهم يقصدون مهاجمة البسلاد والتشغل كل منهم اما بضعفه أو بأمور أخرى ، ولهذا غلم تحدث طوال غترة حكم هذا المساه وهي طويلة الى عددما: ( ثمانية وعشرون علما وبعض علم ) واقعة خارجية هامة ضد ايران ، فانصرمت فترة حكمه مطمئنسة بله ٠

وفى عهد الشاه سليمان بسبب الامن والراحة راجت تجارة ايران مع البلاد الأجنبية وأنشأت فى بلاد ايران المختلفة خاصة اصفهان منشئلت كثيرة عن طريق الشاه وأعيان بلاطه من بينها قصر (هشت بهشت ) أو الجنان الثماني الذي أنهى الشاه بناءه في ( ١١٠٢ه ) بأصفهان •

ومن الرهلة المشهورين المذين أنوا في عهد هذا المشاه ايران والمفوا محتبرة علوية المعلومات غيمة عن ثلث الأيام ، (شسساريدان المفرنسي ، (Chardir) الذي خلف أغضل وصف الاصفهان ، شم تتاقسرنيسية ، (Tavomier) المفرنسي أيضا الذي قام بست رحالات المي اليران من عهد المساه مسلمي الي عهد الشاه مسلميان ، ويعد كتاب أسفاره وكتاب شرح تتويج الشاه سليمان من الوثائق الهامة لتاريخ ايران في هذا المهد ،

# سلطنة الشاه سلطان حسين ( ۱۱۰٦ ــ ۱۱۹۰ه)

كان للشاه سليمان سبعة أولاد أكبرهم سلطان حسين ميرزا ، فرفع الأمراء بعد موت الشاه ذلك الأمير بسبب ضعف نفسه ورقته وميله للاحتجاب لكى يركبوا كل مركب حسب أهوائهم فى ظل عدم كفاءته ، ولم ينصاعوا لوصية الشاه سليمان بخلافة ولده الثانى مرتضى ميرزا الدذى كان شابا عاقلا قادرا ،

واعتلى سلطان حسين ميرزا باسم الشاه سلطان حسين عرش أبيسه عام ( ١١٠٦ه) وكان أول فعل قبيح ارتكبه تنصيبه لشاهنو از خان الغرجى على حكم قندهار وهذا الحاكم السيء السيرة هو من عرف بلقب كركين خان أو الذئبي والذي كان سبب عصيان الأهاغنة وانقراض الأسرة الصفوية •

#### علاقات ايران بروسيا: -

فى أواسط حكم الثماه طهما سب الأول شرع قيصر موسكو ايفسان الرابع بعد فقحه لمدينة هشتر خان وبلوغه سوالحل بحو المخزر وحدود الداغستان فى مهاجمة شمال القفقاز ، ووقسع المجزء الشرقى لعرجمتان تحت تهديد الروس والقازاق ، وهزم حكام داغستان المعتديس الروس مرارا ومنعوا تقدمهم من هذه المناهية \*

وبعد موت الشاه طهما سب أى فى أيام حكم الشاه اسماعيل الثانى والسلطان محمد خدا بنده أخذ الروس يتدخلون فى أمور غرجستان الشرقية بسببضعف ايران فأرسل خدا بنده سفيرا الىموسكو للاحتجاج على هذا التدخل و لل أدخل الشاه عباس الكبير غرجستان تماما تحست طاعته ، لم يقدم الروس على حركة للهجوم عليها ما بقى هذا الشاه على قيد الحيساة و

وفى عهد الشاه عباس أى حينما كان أبو بطرس الكبير قيصرا لموسكو ، وصلت بعثة مؤلفة من ثمانمائة شخص الى قزوين بهدف فتح طريق التجارة مع ايران ، ولكن بعد أن فهم الشاه أنهم اعتبروا اعفاءهم من دفع الرسوم المجمركية انضواء سياسيا لهم أقدم على طردهم من ايران وأعادهم الى الدربند ، فغضب قيصر روسيا لهذا وأرسل سفنا الى مازندان ، فأحرق جنودهم فرح آباد ونزلوا على ضفاف (مسرداب) باستراباد فحصرهم الايرانيون فى شبه جزيرة ميانكالة وقبضوا على اكثرهم ولم يجدد عمل القيصر شيئا ،

. وبدأ بطرس الكبير بالسلام لأنه كان يرنو الى ان ينفسذ عن طريق ايران الى الخليج المفارسي والهند فأرسسك أرمنيا اسمه افرى الى اصفهان في عهد الشاه سلطان حسين • فاستقبله الشاه ومن معه بحفاوة وقبل منح التجار الروس امتيازات تجارية ، وبعد سبع سنوات أرسل بطرس سفيرا آخر الى ايران شكا من الاعتداءات على التجار السروس فى بخارى وطلب لذلك تغريما • وكان مسلك هذا السفير جائرا مغسترا كما كانت أحوال ايران سيئة لهذا لم تثمر المفاوضات بينهما وعاد سفير بطرس معتديا عليه ، فأوجد هذا ذريعة لبطرس للتدخل في أمور ايران ، فبدأ بحرب الشاه سلطان حسين ثم تذرع بعونه ثم شرع من حدود عام ( ١١٣٤ م عاجم القفقاز محتجا بأنحيازه للشاء طهما سب الثاني ، واستولى كما سوف نشير على جميع سواحل بحر المخزر من دربند حتى استراباد لنفس تلك الذرائع ، وعقد الشاء طهماسب الثاني في عام ( ١١٣٥ه ) مع بطرس معاهدة تخلى فيها رسميا عن دربنـــد وباكــو والسواحل الجنوبية لبصر مازندران حتى آخر استراباد لقاء المعاونة التي تمده روسيا بها وذلك بسبب أن الشاه كان يتلمس أي عسون من أي شخص لطرد الأفغان وحصوله على التاج والمعرش وبهذا العمل وضدعت روسيا قدمها في هذه المناطق وظل هذا الحال قائما حتى أوان بزوغ نجم نادر شاه الأفشاري .

#### شورة الأففان الفلجيين:

بعد أن ولى كوركين خان هراة ضاق أهلها الأفغان الغلجائيدون أو الفلجيون الساكنون في حدود قندهار ذرعا به مع أن كان خلوا من كل كفاءة بسبب ظلمه لهم ، وتعاقبت شكاياتهم لتعديه وأتباعه الغرجديين للشاه سلطان حسين ، لكنهم عجزوا عن أن يصلوا الى الشاه الذي يمضى كل وقته داخل دور الحريم معاشرا لهن وللخصيان ولم يكن الخواص الغرجيون أيضا يسمحون ببلوغ تظلم اهل قندهار له لهذا أخذ غضب اهل قندهار يتزايد يوما بعد يوم وظل نطاق اعتداءات كركين خان وجوره يتسع أيضا ، وفي النهاية أتى ميرويس أو الأمير أويس الغلحجي رئيس شرطة قندهار أصفهان لكي يطلع الشاه على حقائق الأمر لكنه عجز بايعاز كركين خان وأعوانه الغرجيين عن مقابلة الشاه واحتجزوا مدة أيضا في أصفهان الى ان سمح له بالسفر الى مكة فذرح من اصفهان بعدرم

وبعد أن عاد ميرويس من مكة الى أصفهان رأى أن أوضاع البسلاط الصفوى قد زادت اضطرابا ، وأسا كان عدد من تجار بطرس الكسبير ومبعوثيه يقيمون فى هذه الآونة فى اصفهان دخل ميرويس فى مفاوضات معهم فحرضته هذه الجماعة على آثارة أفغان فندهار ضد ايران ، وأشاع ميرويس أيضا فى اصفهان أن بطرس الكبير عازم الاستيلاء على غرجستان وأرمنية وأن كركين خان متألب معه ، ونجح بهذه الحيلة بأن يعود الى رئاسة شرطة قندهار ويراقب أفعال كركين خان ،

<sup>(</sup>۱) يبدو أن هؤلاء الاغفان الخلجيين هم اصلا ترك من تبيلة خليج أو خلخ أو قلع التى سكنت في أزمان متقدمة على شواطىء هلمند ، ولعلههم كانوا من بقايا السك أو السيث الذى اطلق اسمهم على سكستان أو سسجتان وهي سيستان الحالية ، وينسب اليهم بعض المؤرخيين بيت الخلجيين الذى حكم بالهند في القرنين السابع والثامن الهجريين وكان لهم فقوحات عظيمية بها ، (راجع : تاريخ بخارى ص ٤٨ وحاشية ٢ بها) .

وفى عودة ميرويس الى قندهار أراد كركين خان ايذاءه واضعاف أمره فخطب منه ابنته فأرسل اليه بنتا أخرى على أنها ابنته ، فأرضاه بهذا بعض الشيء ، وفي (١١٣ه) دعاه الى وليمة بلحدى الحدائق تسم قتله بها ، وأثار الغلجيين على شاه ايران عن طريق فتاوى استصدرها أثناء حجه من العلماء السنة مفادها وجوب الثورة على الشيعة وقتالهم ، وكأن اورنك زيب سلطان الهند يحرضه على هذاا أيضا .

وبعد وصول مقتل كركين الى الشاه سلطان حسين أرسل ابن أخيه كيخسرو خان لدفع ميرويس فألقى بحصاره على قندهار وظل محاصرا لها عاما ومع أن المحاصرين كانوا على استعداد للتسليم فرد عليهم لسفاهة رأيه ردا غير مناسب حتى غلب على أمره ثم قتل مع وجود خمسة وعشرين ألف جندى تحت امرته فزادت هذه الواقعة ميرويس والغلجيين شجاعة حتى أنهم هزموا القواد الصفويين الآخرين الذين أتسوا الى قندهاز للاستيلاء عليها ، واستقل ميرويس بهذه الدينة ،

#### ثورة الأففان الأبداليين:

حينما كان كيخسرو خان الغرجى ابن أخى كركين قاصدا قندهار نصب عبد الله خان الأبدالى الذى كانت قبيلته على عداء مع الأقعسان المعلجيين حاكما لهراة فلما قتل كيخسرو خان وانهزم الجنود الايرانيسون من العلجيين ثار الأفعان الأبداليون بدورهم فى عام (١١١٨ه) واجتزأوا هراة من ايران .

وتحرك الشاه من اصفهان لدفعهم لكنه لم يتقدم عن طهران وأرسل قائدا ليتم الأمر ، فقتله الأبداليون في ( ١١١٩هـ) وأعلنوا الثورة .

وفى ( ١١٢٠ه ) هزم الأفغان الأبداليون بيد محمود ولد ميرويس وقد رأس الغلجيين بعد موت أبيه وقتل عمه عبد الله ، وصرع أسد الله خان ولدا لعبد الله خان الأبدالي قائدهم وأظهر محمود هذا العمل أمام رجال البلاط بأصفهان على أنه خدمة مسداة لهم ، فلقب رجال البلاط

الحمقى محمودا بلقب (حسين قلى خان) ونصبوه على قندهار بارسال

وفوق قندهار وهراة اتسعت بالتدريج شقة الثورات في سائر ولايات ايران فمن ناحية أخرج عمان عن تبعية أيران عربها الخوارج ، ومن ناحية اخرى هاجم مشهد في ( ١١٢٢هـ) الحاكم السابق لدينة تون ( ملك محمود السيستاني ) الذي عد نفسه من أعقاب الصفاريين وحكم خراسان مستقبلا .

# استيلاء الأففان ( ١١٣٥ - ١١٤٢ ه ):

وفى عام ( ١١٣٢ه) وصل محمود عن طريق سيستان ليستولى على ايران الى كرمان ففتحها بمساعدة الزردشتيين بها ، لكنه منى بهزيم—ة شديدة فيها على يد لطف على خان والى فارس وعم فتح على خان الوزير الأعظم فهرب الى هندهار •

وكان أعيان البلاد يخشون رقى أمر لطف على خان فانبعثوا يتآمرون على الوزير الأعظم فتح على خان حينما كان يعمل على تسيير لطف على الى قندهار وحرضوا الشاه الجاهل على سمله واقصاء لطف على فأعاق هذا الفعل النهوض الى قندهار وأتاح المفرصة لمحمود لكى يقوم بهجوم آخسسر •

وفى ( ١٩٢٤ه) هاجم محمود كرمان عن طريق سيستان كرة ثانيسة ومعه صحبة قلة من الأفغان ، وبعد أن استولو ا عليها تقدم عن طريق يزد اللي اصفهان وتغلب على جيش ايران فى (كلون آباد) على بعد أربعة فر أسخ شرق أصفهان و اغتنم مدفعيتهم و استحوذ على جلفا وفرح آباد و

وانحصر الشاه وجنوده فى اصفهان ومع أن الدفاع عن اصفهان لــم يكن أمرا شاقا بسبب كثرة الجند ووفرة ماء نهر زاينده رود فى هذا الوقت وكان ربيعا وسهولة منع الأفغان من عبور قناطر النهر الا أن المفوف

- ۱۸۹ - (م ٤٤ - تاريخ ايران)

والمضعف قد استوليا على الشاه ورجال بلاطه البلهاء الى حد أنهم لـم يكونوا يفكرون فى غير التسليم بالقضاء والقدر واظهار ايمانهم بأن نجم اقبال محمود فى تصاعد وأن زوال السرة الصفوية أمر محتم • وبين ذلك استولى الأفغان على أحد معابر نهر زاينده رود فحاصروا العاصمة ولماكان سبق لهم قطع طريق المؤونة عنها فسرعان ما بدا القحط فى المدينة ولم ير الشاه سلطان حسين مناصا من الشخوص الى محمود فى فرح آباد يوم الجمعة الثانى عشر من محرم عام ( ١٣٥ه ) ويسلم له التـاج والعرش • ودخل محمود اصفهان فى الرابع عشر من هذا الشهر ، وجلس فى قصر ( تشهل ستون ) على عرش ايران مكان الشاه سلطان حسين •

والشاه سلطان حسين أحد أسوأ ملوك ايران مسلكا وذكرا فقد كان رجلا شديد العجز وضعف النفس خلوا من كل رأى وتدبير ، ومثل أبيه مغلوبا لرأى النساء والخصيان معاشرا لهم وكان يتبع الشعوذة والسحر والخزعبلات أكثر من اتباعه نصح العققلاء المجربين وعزمهم ، وفترة حكمه هي فترة ذروة تحكم رجال الدين الجهلاء بأمور الملك ورواج سلوق الخرافات والعقائد الباطلة ، من أبنية عهد هذا الشاه الهامة مدرسة تشهار باغ أو مدرسة الأربع جنان من بين ما بنته أم هذا الشاه والتي تعد مل سوامق آثار العهد الصفوى ،

# سططنة الثناه طهما سب الثانى ( ۱۱۳۰ ــ ۱۱۶۰هـ)

فى عام ( ١١٣٤ه ) حين اقترب محمود الأفغانى الى اصفهان أرسلت جماعة من أركان الدولة طهما سب ميرزا ولى عهد الدولة الى قزوين الكى يجمع جنودا لعون أبيه وانقاذ أصفهان ويقوم بحرب الأفغان •

وبعد أن استولى محمود على اصفهان دفع بعدد من الأفغان لقتال طهما سب ميرزا بقزوين فتركها طهما سب وسلك طريقه الى تبريز املا في

ان يجد معينا ورفيقا وبعد ان سلم اهل قزوين أولا لمبعوثى محمود ، قاموا بقتل أغلبهم بعد فترة وجيزه ولم ينجح غير قليل منهم بالفرار الى أصفهان •

وكان محمود حتى هذا الوقت يعامل أهل أصفهان بالحسنى وأبقى كثيرا من العمال السابقين فى أعمالهم فعضب لما بلعه خبر تمرد اهل قزوين وعلم أن الايرانيين غير راضين باستيلائه فغير من مسلكه معهم من هدذا الوقت وأنزل سفكه برؤساء القزلباش وببقية الاسرة الصفوية وقتل فى يوم واحد أربعة عشر ومائة أمير ايرانى وواحدا وثلاثين رجسلا مسن الصفويين وأهلك كل من كان له عمل فى خدمة الشاه سلطان حسين ، وتفرق أهل أصفهان المى أطراف البلاد لظلمه وظلم صحبه السنة ، وخربت هذه المدينة التى كانت أشد البلاد فى عصر الصفويين ازدهاما بالسلطان واحدى أبهى مدن العالم ،

ولما أن الولايات الأخرى قد سلكت سبيل الثورة بعد قيام أهـــل قزوين أرسل محمود جنوده لأخماد هذه الثورات فاستعاد كاشان وشيراز بعد مدة من الحصار لكنه عجز عن فتح بختيارى وبندر عباس فأثر كل ذلك عليه وفى ( ١٣٦٦هـ) أصيب بورم فى مخه أو بمرض « الرســـام » وزاد الأمر عليه حتى انتهى به الى الجنون فارتكب أمورا نفرت منه أتباعه الأفغان ، وفى نهاية الأمر قتله ابن عمه أشرف فى اصفهان انتقاما لقتاه. أباه عبد الله وخلفه على عرش ايران •

#### هجوم الروس والعثمانيين على ايران:

كان بطرس الكبير كما سبق المقول مهتما من عهد الشاه سلطان حسين بالاستيلاء على البلاد فى شمالى ايران ، وبعد سفارتين أرسلهما الى ايران قدم بنفسه فى صيف عام ( ١١٣٤ه) بجيش عن طريق وادى الفولجا الى دربند فاستولى عليها وتقدم حتى داغستان لكنه اصطدم فيها بمعاداة العثمانيين ، ولم يكن يود أن يدخل معهم فى حرب بسبب الاستيلاء على

داغستان فعاد الى روسيا ٠

وبعد فترة أرسل الأفغان جنودهم لضم رشت فاستمد حاكمها لعدم استطاعته مقاومتهم بطرس بروسيا ، فانتهز القيصر الفرصة التدخف فاستولى فى السنة التالية على باكو أيضا ٠

وكان طهما سب يدق الأبواب لاستجلاب العون فقبل لكسب عون بطرس أن يترك له الايالات الشمالية لايران على شريطة أن يمده بطرس بجيش ، لكن بطرس لم يصدر عنه تحرك لمساعدته حتى فترة ، فظلل طهما سب على حاله من التجوال حتى سمع أن أشرف قتل محمودا الأفغاني ، فدخل قزوين وأعلن نفسه فيها شاها خلفا لأبيه ،

وكان بطرس يتظاهر بمؤازرة طهما سب وهو فى الحق لا يسعى الا الى الاستيلاء على الولايات التى تركها له ، فتمكن من سواحل بحرر الخزر من دربند حتى مازندران وانتظر يرقب فرصا لهجمات أخرى ، وأقدمت الدولة العثمانية هى الأخرى على مهاجمة بلاد الكرج أملا فى الافسادة باختلال أمور ايران ، وحاصرت تفليس ، وأصبحت القفقاز مرة أخرى ميدانا للمنافسة بين العثمانيين والسروس ، وفى النهاية قسمت الدولتان شمال ايران وغربها بينهما مقررتين أن الولايات الساحلية لبحر المخزر تكون نصيب روسيا وأن آذربايجان وكرمانشاه و همدان تبعال للعثمانيين ، ونتيجة لهذا التقسيم حاصر العثمانيون تبريز غير أن أهلها استبسلوا فى الدفاع عنها فعجز الأتراك عن الاستيلاء عليها ،

## قتال أشرف للدولة العثمانية:

مع أن الدولة العثمانية وفق معاهدتها مع بطرس كان يتبعها الكرج وايالات ايران الغربية ان أن ضم هذه المناطق كان لابد أن يتم بالحروب، ولم يكن هذا الأمر ميسورا بسبب مقاومة ولاة هذه الولايات واهل ايران وجود أشرف خاصة أن أشرف كان كالسلطان العثماني تابعا للمذهب

السنى وان اقدام السلطان العثمانى على مثل هذا باتحاده مع ملك مسيحى ضد قائد سنى قضى على أعداء السنة وهم الشيعة بايران كان يبدو فى أعين رعية السلطان أمرا قبيحا ، وبهذا كان تحقيق مقصد السلطان أمرا مشكلا •

ولكى يقضى السلطان على هذه الشكلة استفتى علماءه فأقتوه بضع فتاوى مفادها أن ليس لامام وملك آخر فى وجوده حق ادعاء الامانية والسلطة فى بلاد المسلمين ، وهاجم ايران مستظهرا بهذه الفتاوى وتقدمت عساكره حتى اصفهان ، لكنه فى حربه مع أشرف أبت أغلب جنوده قتال السنة الأفعان فانهرم السترك ، وصالح أشرف فى عام ( ١١٣٩ه) السلطان ، وغض طرفه عن جميع ولايات ايران الغربية بالرغم من النصر العظيم الذى صار له ، واعترف بالسلطان العثماني أمرا له وللمؤمنين وقنع بأن يعترف السلطان به ملكا لايران .

اما الشاه طما سب الثانى فبعد جلوسه مكان أبيه وجمعه جنودا فى القفقاز فقد بدأ بتهران فدخلها واستدعى بها رئيس قبيلة قاجار قوانلو وهو فتح على خان من استرباد لمساعدته ، ولما سمع بقدوم أشرف لحصار طهران رحل عنها الى مازندران وبعد أن لحق بجيشه رئيس القاجارية اختاره الشاه نائبا للسلطنة وأميرا للأمراء ، ثم اتجه الى مشهد قاصدا الاستيلاء على خراسان ، وسوف نذكر بقية سلطنة الشاه طهما سب الثانى ضمن الفصل التالى ،

#### اسماء الملوك الصفويين وأيام كل منهم

```
۱ ــ المشاه اسماعيل الأول
۲ ــ المشاه طهماسب الأول ابن الشاه اسماعيل الأول ( ۹۳۰ ــ ۹۸۶۹)
۳ ــ المشاه اسماعيل المثاني ابن المشاه طهما سب الأول ( ۹۸۶ ــ ۹۸۰۹)
٤ ــ سلطان محمد خدا بنده ولد المشاه اسماعيل المثاني ( ۹۸۰ ــ ۹۸۹۹)
```

```
    الشاه عباس الأول بن سلطان محمد خدا بنده ( ۹۸۹ – ۱۰۳۸ ه)
    الشاه صفی بن صفی میرز ابن الشاه عباس الکبیر
    الکبیبیر
    الکبیبیر
    بالشاه عباس الثانی بن الشاه صفی ( ۱۰۵۲ – ۱۰۷۷ ه)
    ۸ — الشاه سلیمان بن الشاه عباس الثانی ( ۱۰۷۷ – ۱۱۰۵ ه)
    ۹ — الشاه سلطان حسین بن الشاه سلیمان ( ۱۰۵۰ – ۱۱۳۵ ه)
    ۱۰ — الشاه ههما سب الثانی بن الشاه سلطان حسین ( ۱۱۳۵ – ۱۱۶۹ ه)
    ۱۱ — الشاه عباس الثالث بن الشاه طهما سب الثانی ( ۱۱۶۱ – ۱۱۶۸ ه)
```

# الفضال فامس عنشر

# سطسلة الأفشاريين ( ۱۱٤۸ ــ ۱۲۱۸هـ)

#### ظهـورنادر: ــ

نادر من طائفة (القرخلو) الصغيرة من قبيلة أغشار ، والأغشاريون جماعة من التركمان هاجروا من التركستان أوان استيلاء المعول عليها واستوطنوا آذربايجان وظلوا بها الى أن رحلهم الشاه اسماعيل الأول عنها وأسكنهم في ابيورد بخراسان ، وكانت قبيلة الأغشار تقضى المعيف في ابيورد والشتاء في دستجرد من أماكن وادى الكر حيث ولد نادر في المحرم من عام (١١٠٠ه) ولهذا شيد بها بعد ذلك قصورا وسميت دستجرد (مولودخانه) أي مسقطرأس المولود ،

وكان اسم والد نادر (أمام على) مات فى طفولة ابنه ، واسم نادر الأصلى هو ندر على ، وكان يعيش فى بداية أمره مع أمه وبط عبيلته حياة بائسة ، فلما بلغ سن الثامنة عشرة دخل فى خدمة أحد رؤسساء الأفشارية وكان فى حكومة أبيورد وتزوج من ابنته ، ومن هذا الوقت أخذ يخطو مرحلة الارتقاء ، لأن نادرا بعد موت رئيسه بلغ حكومة ابيسورد ورئاسة عبيلته ، و لما توفيت زوجته الأولى وهى أم رضا ميرزا أكبر أولاد نادر تزوج باختها التى ولت له نصر الله ميرزا وامام على ميرزا .

وبداية اهمية نادر تقترن بالوقت الذى استولى فيه ملك محمود السيستانى على خراسان كما سبق القول ، فقد أمر نادر بدفع الأوزبك من

قبل ملك محمود ، لكنه بعد قليل ترك خدمة مخدومـ الجـديد تمـردا واستبدادا بالأمر وأخذ في السلب والنهب بخراسان •

وأوان ظهور هذه الوقائع أرسل الشاه طهما سب الثانى الذى كسان يقيم فى فرح آباد بمازندان أحد قادته وهو رضا قلى خان لفتح مشسهد وصد ملك محمود السيستانى فاستمد نادرا • ومع أن نادرا أجاب دعوته لكن هذين الرفيقين لم يتوافقا اذ لم يكن أحدهما راضيا بانتصار الآخسر وكان كلاهما يحارب ملك محمود لحسابه الخاص ولهذا فقد هربا كلاهما واستولى ملك محمود على نيشابور أيضا وأعلن نفسه ملكا وسك باسسمه العمسلة •

وأخذ نادر يعد جيشا آخر بعد هزيمته من ملك محمود وانتصر عليه في النهاية على بعد فرسخين من مشهد ، ولاذ محمود بالفرار بعد أن تكبد كثيرامن القتلى والأسرى •

وبعد أن سار بذكر هذا الفتح الركبان أرسل الشناه طهما سب رسولا لنادر وهو بخراسان يستدعيه لخدمته ، فأحتفى نادر بقدوم سفير الملك الصفوى ودعا الشاه الى موافاته بخراسان بعد أن تعهد بخدمته ،

وسلك الشاه طهما سب من مازندر ان طريق خراسان يصحبه قائد حيشه فتح على خان قاجار القوائلو ، ولما فشا اتحاده مع نادر لحقت جماعات كثيرة من عشائر خراسان وقبائلها لعون الشاه طهما سب بجيش نادر وكان من ضمن هذه الجماعات عدد من أكر اد خبوشان ،

وغضب فتح على قاجار الذى كان يريد أن يكون الشاه مطيعا له وتحت حمايته لزيادة أتباعه من غير القاجاريين الذين كانوا سبب قلة أهمية الدور القاجارى ، فأخذ يعمل على تشتيت اجتماع الأكسراد الخبوشانيين ، ولما ضرب عنق أحد رؤسائهم باحدى الحجج ثار الأكراد واشتعلت الحرب بينهم وبين القاجاريين وقتل أتباع فتح على كثيرا منهم ، فلجأت هذه الطائفة الى الاستنجاد بنادر ، فتوسط للصلح بين الفريقين

وطلب من الشاه العفو عنهم لأنهم اعتبروا متمردين بسبب اغواء فتح على خان لهم • فعفا الشاه عنهم ولقب نادرا طهما سب قلى أى تابع طهما سبب •

وتحرك طهما سب قلى خان فى الثانى والعشرين من المصرم عام الرسم الله من خبوشان الى مشهد بعد أن رفض ملك محمود قبول طاعة الشاء طهما سب وحاصر فى الثانى من صفر مشهدا ، وفى أثناء حصار مشهد طلب فتح على خان ، وكان قلقا لزيادة قوة نادر مشفقا على حياته ، اجازة الشاء لكى يعود الى استراباد محتجا بجمع جيش له ، فلم يرض الشاء بذلك بل وحرص هو وطهماسب قلى خان أحد القابحارية كان موتور الشاء بذلك بل وحرص هو وطهماسب قلى خان رئيس قبيلة القاجاريين بهذا من فتح على بقتله سرا ، وقتل فتح على خان رئيس قبيلة القاجاريين بهذا فى الرابع عشر من صفر عام ( ١١٣٩ه) ، فخلفه طهما سب قلى خان فى القيادة العامة للجيش الصفوى .

واستغرق حصار مشهد شهرين ونصف شهر ، وكان ملك محصود مستبسلا فى الدفاع عنها بأسلحته ومدفعيته القوية ، وفى النهاية خانه أحد قواده فى السادس عشر من ربيع الثانى ( ١٣٩ هـ) وفاتح آخر أبواب الدينة أمام جيش الشاه طهما سب واشتعلت الحرب بين الطرفيين فى مشهد ، ولما خامة الأرض على ملك محمود بما رحبت سلم تاجه وعرشه الى الشاه طهما سب وأقام زاهدا باحدى زوايا المدينة ، وبعد أن فتح طهما سب قلى خان مشهدا شغل نفسه لاستمالة الشيعة بتذهيب مسمقة ( المعتبة الرضوية ) ومنارتها وبناء منارة أخرى معها وأبقى ابنه رضا قلى ميزا فيها ، وتوجه هو الى خبوشان لينزوج بابنة آحد رؤساء الأكراك ميزا فيها ، وتوجه هو الى خبوشان لينزوج بابنة آحد رؤساء الأكراك في وكان الشاه طهما سب قد خطب هذه الفتاه قبل هذا فأوجد بهذا حائلا دون تحقيق مقصد طهما سب قلى خان ،

وقد ولد هذل الأمر الخصومة بين الشاه وقائد جيشه وأسرع كل

منهما الى خبوشان لكى يسبق الى طلب يد هذه الفتاة ، فامتنع الأكراد عن تزويج ابنتهم لكل منهما فحاصرا قلعتهم ولما استشكل الاستيلاء على القلعة عاد طهماسب قلى خان الى مشهد ورفع الشاه طهماسب حصاره بسبب نهب بعض خزائن السلطنة فى جاجرم ، واستعاد طهماسب قلى خان من المغيرين ما نهبوه وأرسله الى الشاه فتقرب ثانية اليه ، ثم انتهز فرصة وتغلب على أكراد خبوشان العصاة ونال أخيرا هدفه فى التروج بابنة أحد رؤسائهم ، وعثر أثناء ذلك بمراسلات كتبها ملكمحمود لاثارة الأكراد عليهم فاستصدر من الشاه حكما بقتله فقتله فى مشهد ،

وبعد أن قضى طهماسب قلى خان على منافسيه القويين فتح على خان وملك محمود السيستانى عزم على القضاء على الأفاغنة الأبداليين الذين كانوا قد استولوا على هراة من عام ( ١١٢٩ه) خاصة وأنهم مدوا نطاق هجومهم حتى حدود قائنات ومشهد أيضا • وبدأ طهما سسب قلى خان فاستصفى قائنات منهم فى ( ١١٣٩ه) ثم دخل فى حرب مع الله يارخان) (١) الحاكم الابدالى لهراة فى ( ١١٤١هم) فى ( كافرقلعة من محال جام • ولاذ ( الله يار ) بالفرار وبعد بضع هزائم من طهماسب قلى خان استأمنه فعفا خان الأفشار عنه وأبقاه كما كان على حكومة هراة •

## صد أشرف الأففاني:

كان الشاه طهما سب يصر خلافا لرأى طهما سب قلى خانعلى أن تفتح أصفهان قبل أى خطوة وتقصر أيدى الأفغان الغلجائيين عن أهلها وقبل أن يتوجه طهما سب قلى اللى دفع الأفغان الأبداليين اختار الشاه طهما سب أحد أمرائه واسمه محمد على خان نائبا للسلطة وقائدا للعراق و آذربايجان ، فثقل هذا الأمر على طهما سب قلى واشتعل النزاع ثانية

<sup>(</sup>١) الله يار ، وأن كتبها القرس ( اللهيار ) ، تعنى حبيب الله .

بينه وبين الشاه و وأزال طهما سب قلى محمدا على خان وأتى بالشاه الى مازندران وكان ينوى أن يطهر المناطق الساحلية لبحر الخسزر مسن الروس والعراق العجمى من الأفغان الغلجيين الكنه بما أن فتنة الأفغان الأبداليين قد تأججت كما رأينا اعتبر أن التحرك الى هراة أهم فتوجه اليهسا و

وحينما كان طهما سب قلى منشغلا بالحرب مع ( الله يارخبان ) الأبدالي ، بادر أشرف العلجي وكان يقف على ما ينتويه طهماسب قلى ازاءه ، فتحرك المي خراسان بجيش متأهب ولما اقترب من سمنان كسان طهماسب قلى قد رجع من هرااة واسرع لصده ، ووقعت المصرب بين الطرفين على ضفاف نهدر (مهمان دوست) الصغير في منطقة الدامغان ف السادس من ربيع الأول ( ١١٤٢ه ) ، وكان أشرف واثقا من جيشه الذى هزم الجيش العثماني قبل ذلك بأربع سنوات ، لكنه مني بهزيمة فادحة فتقهقر الى طهران • وقدم طهماسب قلى خان الى طهران في عقب الأهمان ، ولقى أشرف هزيمة أخرى في وادى خوار ولما لم يأنس في نفسه ثباتا عاد معجلا الى أصفهان وأنزل نقمته بكبار القزلباس وأعيان الصفويين فقتل منهم فيها نحو ثلاثة آلف ، ولم يطل الأمر بطهما سب قلى فاقترب بجيوشه من اصفهان ، وفي الحرب الثانية التي وقعت في سمل ( مورتشه خورت ) في العشرين من ربيع الشاني ( ١١٤٢هـ ) انتصر طهماسب قلى مرة أخرى ودخل اصفهان بعد ثلاثة أيام فتقهقر الأفغان بسرعة عظيمة الى فارس واشترك فى حرب مورتشه خورت عدد من الجنود العثمانيين بمدفعيتهم كانوا أتوا لعسون أشرف، فلمسا انتصر طهما سب قلى تلطف بالأسرى العثمانيين وأعادهم الى أوطانهم ٠

وبعد دخول طهماسب قلى أصفهان أسرع طهماسب الثانى الشاه الصفوى وكان بطهران المى عاصمة أجداده فوصلها فى الثامن من جمادى الأولى ورأى أمه العجوز وقد ظلت تتخفى لمدة سبع سنوات فى ثياب الجوارى •

وكان طهماسب قلى بعد فتحه لأصفهان يود العودة الى خراسان اليعمل على الدفاع عنها الا أن الشاه طهما سسبه لم يرض بهدذا ، وفي النهاية لاصرار الشاء مكث أربعين يوما باصفهان المراحة متمتعا بكافسة الامتيازات ثم قصد فارس متعقبا أشرف فوصل الى صحراء زرقان على بعد خمسة فراسخ من شيراز •

وتقهقر أشرف من شيراز أمام طهماسب قلى لكنة أصيب بهزيمة ثالثة في هذه المنطقة فقر الى اللاروفسا ، وكان معجلا في فسراره الى حد أن كثرة من الأفعان ماتوا في الطريق أو تخطفهم الناس ، وأرسل أشرف من اللار أخاه وجواهره ونفائسه التي سلبها الى العثمانيين بطريق اللجوء وعمل هو على احكام قلمة اللار ، الا أن الناس قبضوا على أخيه وقتلوه ، فلما سمع بمجيء طهماسب قلى ورآى قلسة عسدد أتباعه ، قصد بعد مكث تسعة أيام في اللار قندهار ، الا انه لقى حتفه على يد واحد من أسر البلوج في بلوجستان ، وارسل القاتل رأس أشرف على يد واحد من أسر البلوج في بلوجستان ، وارسل القاتل رأس أشرف ومعها قطعة من الألماس الثمين كان يعلقها على ساعده الى الشاه طهماسب بأصفهان فمنح الشاه الألماس الى الرسول وأرسل اليه خلعة قيمة أيضا ، وبهذا انتهت فتنة الأفعان الغلجيين تماما من ايران ،

#### دفسع الروس والعثمانيين: ــ

قبل أن يبادر طهما سب قلى بالقضاء على الأفعان طلب الى روسيا تخلية ولايات بحر الخزر الساحلية اذ كانت استولت عليها كما سبق وكانت روسيا مائلة الى ترك هذه الولايات فى ذلك الوقت بسبب الخسائر التى تكبدتها فى الجنود الروس بسبب سوء طقس سواحل بحر الخسزر وبلغ عدد قتلى الطقس طوال اثنى عشر عاما من الديطرة الروسية من مائة وثلاثين ألفا الى مائتى ألف ، لكنها لم تكن ترغب فى أن يستولى العثمانيون على هذه النواحى فأرسلت الى الشاه طهما سب أن يقدم لاستعادتها .

وفى عام ( ١١٤٥ه) تعاهد مبعوثو ايران وروسيا فى الصحراء على أن تعيد روسيا فورا كل أراضى ايران اليها التى كانت جنوب مدينة (سليان) ونهر كورا لكن تخلية دربند دوباكو جعلت موكولة الى حين أن تسترد ايران ايروان والقفقاز من العثمانيين ويقفل طريق سيطرتهم على سواحل بحر الخزر ، واستعادت ايران هاتين الولايتين أيضا عام ( ١١٤٧ه ) بعد أن فتح طهما سب قلى شماخى وداغستان نتيجة لمعاهدة أخدى .

أما فيما يتعلق بالعثمانيين ، فبعد أن اطمأن طهما سب قلى من ناحية اجتثاث شأفة الأفغان الغلجيين أتى رامهرمز عن طريق كوه كيلويه ، وبها وافاه حسن على بيك معير الممالك من طرف الشاه طهماسب بتاج من الجواهر وثلاثمائة خلعه لقواد الجيش مكافأة له لفتحه شيراز ، فأرسل طهما سب قلى ابنه رضا قلى ميرزا الى الشاه طهماسب باصفهان ليزجى امتنانه وليطلب منه أن يزوجه احدى بنات الشاه سلطان حسين ويجعل نيابة سلطنة خراسان لرضا قلى ابنه ،

وفى دزفول وافى طهما سب قلى محمد خان بلوج الذى أرسله أشرف قبل ذاك الى العثمانيين فعرض عليه رسائلهم ومكاتباتهم لأشرف فنصبه بسبب هذه الخدمة حاكما على كوه كيلويه •

وفى خرم آباد قدم معير الماليك من جانب الشاه طهماسب بفرمان سلطنة خراسان لطهما سب قلى خان وأمر أن تسك العملة باسمه فى هذه المنطقة .

وفى بروجرد أنبىء طهما سب قلى الذى كان قد أنفد رضا قلى خان الشاملو الى استانبول ليطالب العثمانيين باخلاء بلاد ايران الا أن الاتراك لم يحسنوا اجابته فهاجم الجنود العثمانيين على المفور واستعاد منهم نهاوند وهمدان واستصفى بهذا الولايات العربية منهم اذ أن بقية الجيش

العثمانى ولت هاربة من لرستان وبلاد الأكراد الى بغداد • ولم يصب بالهزيمة من قواد طهما سب قلى غير قائده الذى كان بكرمانشاه ، لكنه بعد وصوله اليها استعادها بسهولة •

وفى غرة المحرم ( ١١٤٣ه ) قصد طهما سب قلى آذربايجان ، وبعد فتحه ساو جبلاغ ومراغه ودهخوار قان وهزيمة الجيش العثمانى دخل تبريز فى السابع والعشرين من المحرم وتقدم لحصار ايروان لكنه سمع بها أن الأفغان الأبداليين هاجموا مشهدا ، لهذا ترك مشكلة العثمانيين وهى شبه منتهية وخف لعون ابنه ذى الاثنى عشر عاما رضا قلى ميرزا حاكم مشهد ،

وبعد تحرك طهما سب قلى الى الشرق أتى الشساه طهما سبب ف جمادى الأولى (١١٤٣ه) من أصفهان الى تبريز وبرفقته ثمانية عشر ألف جندى على أساس أنه مستقل تماما بأمور ايران الغربية بعد أن ترك الشرق لطهماسب قلى وأنزل بالعثمانيين هزيمة شديدة على مقربة من ايروان وصرع منهم فى هذه الحرب نحو تسعة آلاف وألقى بحصاره على ايروان ٠

ولكى يصرف العثمانيون الشاه أرسلوا بعلى باشا رئيس عساكر ايروان وأحمد باشا حاكم بغداد للسيطرة على عراق العجم وكان في هذا الموقت بغيروال ، فوصل الشاه طهما سب على عجل المي همدان وتواجه في قرية كردخان والجيش التركى ، وشغل أحمد باشا الشاه فترة بمفاوضات الصلح ثم باغت الجيش الايراني بالهجوم فلقى الشاه وقائده محمد خان بلوج هزيمة مرة ، واستولى احمد باشا على كرمانشاه وهمدان وعلى باشا على مراغة وتبريز ولاذ الشاه طهما سب بالهرب المي اصفهان ،

وكان احمد باشا يخشى طهما سب قلى لهذا دخل على الفور فى صلح معه ، ونتيجة لهذا عقدت بينه وبين الشاه طهما سب معاهدة فى بغداد ، وقبل الشاه ان يترك للعثمانيين المولايات الواقعة على الضفة الشسمالية

لنهر أرس وهى كنجه وتفليس وايروان ونخجوان وداغستان مع احتفاظه بتبريز وأردلان ولرستان وهمدان وكرمانشاه لكنه لم يتحدث قط عسن استعادة الأسرى الايرانيين فظلوا فى أسر العثمانيين •

#### عزل الشاه طهما سب في ( ١١٤٥ هـ ): -

وبعد أن دخل طهما سب قلى مشهد بدأ فسير (الله يارخان) الأبدالى من مشهد للسيطرة على هراة بعد أن فر هاربا أمام ثوار هراة وبعد أن فرغ من اقامة احتفالات عرس رضا قلى ابنه بفاطمة سلطان بيكم أخت الشاه طهما سب توجه لمنصرة أخيه ابراهيم خان ظهير الدولة حيث كان قائما على دفع تركمان المتجن ولما انتصر عليهم عاد الى مشهد ٠

وفى غياب طهما سب قلى عن خراسان طرد حسين الغلجى أخصو محمود الأفغانى بعون حاكم فراه الله يار خان من هراة وتقدم حتى مشهد وهزم ابراهيم خان ظهير الدولة وقضى طهما سب قلى من رمضان (١١٤٣ه) حتى رمضان من المعام تاليه يقر الأمور بأفغانستان المغربية وترك هراة الى الله يار خان أول الأمر ثم الى شخص آخر بعد عصيانه وفى نفس هذه الحرب أتى معير المالك نص معاهدة الشاه طما سب مع أحمد باشا الى طهما سب قلى فلم يوقع عليها حانقا وأرسل الى الباب المعالى عن طريق المسفير العثمانى الذى كان بمعسكره رسالة الى بغداد و فيها رد جميع ولايات ايران والحرب و وبعد فتح هراة سلك طريقه الى بغداد و

وبعد أن أطلع طهما سب قلى جميع ولاة ايران بالغاء معاهدة الشاه مع المتمانيين وقبح مشكلة عدم استرداد الأسرى الايرانيين بكل ما لديه من وسيلة توجه الى بغداد مع اصرار الشاه على تحركه المباشر اليها ، فبدأ بدخول اصفهان وطمأن الشاه وحينما كان الشاه عازما قصد

العراق العربى وجه دعوته اليه فى معسكره حيث استقبل الشاه استقبالا فاترا وخلع على أركان دولته خلعا نفيسة و أمضى الشساه الليل فى المعسكر بناء على رغبة طهما سب قلى وانشغل بشرب الخمر والسسكر وارتكب فى حاله هذه أمورا قبيحة فكشف طهما سب قلى هذه القبائح لهؤلاء الأركان الذين رأوا منه قبل ذلك الخلع والأكرام ، وبحجة أن مثل هذا الشاه لا يليق بالسلطنة أعلن عزل الشاه طهما سب الثانى عن العرش فى الخامس من ربيع الأول ( ١١٤٥ه ) واختار طفله الرضيع عباس ميرزا أو الشاه عباس الثالث للسلطة و وأرسل طهما سب قلى بالشاه الى مشهد لكى يحبس بها والشاه عباس الثالث أيضا الى قزوين ، وتوجه هو لصد البختياريين كنائب عام لسلطنة ايران ولما تخلص من مشكلتهم عساد الى كرمانشاه و

#### حصار بغداد وهزيمة جيش ايران (١١٤٥ - ١٩٤٩) : -

وبعد أن ترك طهما سب قلى كرمانشاه توجه أولا الى كركوك فانضم اليه فيها جيش آذربايجان • وكانت خطة طهما سب قلى هى أن يستدرج احمد باشا للقائه فى الصحراء فلا يضطر الى حصار قلعة بغداد المحكمة ، لكن خطته لم تتم فأجبر بعد فتحه للنجه على أن يحهاصر مغداد •

وحاصر طهما سب قلى بغداد نحو عام ومع أن القحط عم اهلهسا الا أن احمد باشا ظل يقاوم بشجاعة ولم تنجح محاولاته المتكررة لارضاء طهما سب قلى للصلح • وفى النهاية أرسل السلطان العثماني قائده الشهير توبال عثمان باشا الذي خبر الحروب لقتائه المسيحيين فترات في أوربا وحيازته انتصارات بها وبرفقته مائة ألف جندى لحدد احمد باشا • وترك طهما سب قلى نحو اثنى عشر ألف جندى لحصار بغداد وتوجه

بالباقى ليقطع الطريق أمام عثمان باشا الى كركوك ، ومع أن النصر كان له فى البداية وفر الأتراك امام الايرانيين الا أن المشاه الايرانيين عجزوا عن القتال بسبب شدة حرارة الصيف والعطش المسديد ، ولم يستطع الفرسان أيضا أن يستمروا فى القتال لاصابة أغلب خيولهم بالمسروح ، فاصة وأن جواد طهما سبب قلى سقط صريعا لنفس السبب وظلن الايرانيون أن قائدهم لقى حتفه ، فانفرط بهذا عقد انتظام المبيش النادرى فتقهقروا منهزمين الى كرمانشاه ، ووفق احمد باشا أيضا فى تخليص بعداد فى عام ( ١١٤٦ه ) ولم يفقد طهما سب قلى مع هذه الهزيمة عزمه وارادته ، فلما بلغ مندليج كتب الى الولايات فرمانات وطلب منهم المعون وجعل من همدان محل اجتماع الجيوش ثم استرضى قواد جيشه المنهزمين وبكل هذه التدابير تجمع له فى همدان جيش متأهب بعد ثلاثة شهور من تاريخ هزيمة كركوك وتأهب طهما سب قلى لخوض حرب مسع المعمانين و

## قنل عثمان باشا وانتصار جيش ايران في ( ١١٤٦ه ) : \_

توجه طهما سب قلى فى الثانى والمعشرين من ربيع الثانى (١١٤٦ه) من همدان الى العراق العربى وهزم على ضفة نهر دياله عشرين ألسف جندى عثمانى كانوا مقيمين هناك وفرقهم أشتاتا ومع أنه سمع هنساك أن محمد خان بلوج حاكم كوه كيلويه وخوزستان ركن المى العصسيان فلم يأبه بذلك وأخذ طريقه المى كركوك وفى قرية ليلان على بعد ثلاثة فرأسخ من كركوك المحق الهزيمة بجيش توبال عثمان باشا ثم عاد الى نهر دياله لكى يجتمع به جيوش خراسان وكرمان وأردان وكرمانشساه فيتحرك بهم الأخذ بعداد ،

وقد أوهم عودة طهما سب قلى الى دياله توبال عثمان باشا بأن القائد الايراني تقهقر بسبب ضعف قواته ، فاقتنى أثره بهذا الوهم الا أنه هزم حين لقى المجيش الايراني وعرف أحد الجنود الايرانيين

- ۷۰۰ \_ (م ٥٥ ـ تاريخ ايران)

توبال عثمان باشا الذي كان يتحرك على محفة ، وحينما كان يعتلى جوادا للهروب اغتاله وأتى برأسه طهما سب قلى •

ونتيجة لهذا الفتح المبين الذي كان من نصيب جيش ايران في أوائل جمادى الثانية (١١٤٦ه) جنح أحمد باشا والي بعداد الى مسلة طهما سب قلى باسم الدولة العثمانية وتقرر أن يحرر الطرفان الأسرى وأن تكون حدود الدولتين نفس حدودهما زمن سلطة الشاء حسين ورضى طهما سب قلى بهذا الصلح مع أن فتح بعداد كان موشكا لتعجله لصد محمد خان البلوجى ، فقصد مسرعا شوشتر و

وقد أذاع محمد خان أن طهما سب قلى فى غزوته الثانية للعراق العربى قد أصيب مرة ثانية بالهزيمة من الترك وأن أثره مفقود ولما كان الحنوب ساخطين أيضا لمسلك موظفى المالية النادرية الظالم فقدد انحازوا اليه ، وقامت فى شوشتر على وجه الخصوص ثورة ضد طهما سب قلى ، وشارك فى الثورة أتباع الصفويين تصديقا منهم بادعاء محمد خان المشار المده .

وأتى طهما سب قلى شوشتر وهو يتأجج غضبا وأطلق لجنوده الذين لا يخافون الله الحرية فى نهب المدينة وانتهاك حرمة أهلها فارتكبوا بها فجائع لم تقل عما فعله المغول ببلاد المسلمين المهزومين •

ومع أن محمد خان البلوجي قد أحكم في كوه كيلويه سد الطريق أمام جنود طهما سب قلى الا أنه هابه وخلفه ففر الى السلار ، فأتى طهما سب قلى بنفسه الى شيراز وأرسل طهما سب قلى خان الجلايري من جانبه الى اللارفقبص على محمد خان البلوجي في (١١٤٧ه) وأرسله الى رئيسه في أصفهان وسمل بأمره ولم يستطع محمد خان تحمل هذه الحالة فقتل نفسه في محبسه .

#### مهاجمة القفقاز وداغستان (١١٤٦ ــ ٨٨ه):

ولما اطمأن بال طهما سب قلى من ناحية محمد خان البلوجى تسرك اصفهان الى آذربايجان وعلم فى اردبيل أن الباشسوات المعثمانيين يستكفون عن قبول الصلح الذى عقده مع احمد باشا وأن الدولة العثمانية سيرت عبد الله باشا كوبر يلى زاده والى مصر بجيش جديد الى ايسران وتركت له المخيار بين الحرب والصلح •

وكان عبد الله باشا قد طلب من طهما سب قلى مهلة عامين لاخلاء ولايات ايران الغربية فكر طهما سب قلى بغير ترو من أردبيل على شروان وكانت تحت سيطرة سرخاى خان لكزى التابع للسلطان العثمانى وفى الخامس والعشرين من ربيع الأول ( ١١٤٧ه) عبر نهر كورا ودخسل شماخى وهرب سرخاى واستمد الباشوات المقيمين بتفليس وكنجه وأرسل طهما سب قلى قائده المعروف طهما سب قلى خان جلاير الذى كان قد فرغ من مشكلة فارس والقضاء على محمد خان البلوجي ليتعقب سرخاى ، وهرب سرخاى بعد بضع هزائم من يد الجند الايرانيين الى بلاد الشركس ، فاستولى خان الافشارى أو طهما سب قلى على داغستان بلاد الشركس ، فاستولى خان الافشارى أو طهما سب قلى على داغستان وبعث منها الجلايري لحكم قندهار وتوجه هو الى فتح كنجه وأرسسل

وأتعب جنود على باشا المقيمين بكنجه فى دفاعهم الايرانيين كتثيرا فشدد طهما سب قلى خان الحصار مستعينا بنصائح سفير الروس وعون مهندسيهم الذين أتوا من باكو بدعوة منه ، ولما أقدم العثمانيون على تحريض سلطان شبه جزيرة القرم (كريمة) على مهاجمة داغستان واستلزم هذا عبور جنود القرم أرض روسية ، ثارت الحرب بسبب هذا الأمر بين المروس والعثمانيين ، ولكيلا يحرم الروس من عسون طهما سب قلى فى حربهم مع العثمانيين عقدوا مسع ايران فى ربيع عام طهما سب قلى معاهدة تحالف ضد الأتراك ،

ومن بلاد ايران التي استولى عليها العثمانيون في الفترة ما بسين استيلاء الأفغان وظهور نادر الأفشاري قلاع ايروان الأربع وكنجه وقارص وتفليس حيث يرابط العثمانيون ولم يكن بوسع طهما سب قلى بدون ضمه هذه النواحى الأربع المحكمة أن يطرد جنود العدو من هذا الجزء من أيران ٠

وحينما كان طهما سب على وقواده فى شغل بحصار قلاع ايسروان الأربع قدم اليها عبد الله باشا بسبعة آلاف فارس وخمبسين ألفا مسن الشماه لمهاجمة جيش نادر وتواجه الفريقان فى سسسهول باغساورد أو إمراد تبه) ، وفى هذا المكان ألحق طهما سب قلى بالجيش العثمانى هزيمة شديدة فى السادس والعشرين من المحرم عام ( ١١٤٨ه) وقتل منهم خمسون ألفا ومعهم عبد الله باشا وباشوات آخرون ، واستسلمت نتيجة لهذا النصر كنجة وتفليس غير أن ايروان وقارص ظلتا تقاومان وأمر ولاة الأمر المعتمانيون أحمد باشا والى بغداد بأن يعقد صلحا معمل طهما سب قلى خان ، وقبلوا أن يسلموا ايسروان بشرط ان تبقى قارص طهما سب غلى خان ، وقبلوا أن يسلموا ايسروان بشرط ان تبقى قارص بينه وبين طهما سب خان وعادت ولايات ايران الغربية ،

وبعد القضاء على هذه الغائلة بادر نادر بضرب ملك الكرج العاصى وثوار دااغستان ولزك ، وبعد أن فوض من جانبه فى هذه البلاد ولاة قدم فى الثامن من رمضان (١١٤٨ه) الى ساحل نهر أرس وعسكر بجيشه فى صحراء موغسان •

# تتويج نادر وانقراض الاسرة المسفوية:

وبعد أن وصل طهما سب فى هذاا المكان استدعى اليه من كافة بلاد اير ان أعيانها ورؤساء القسرى والمقضاء والمشايخ وسير نوابا خاصسين للاتيان بهم الى معسكره اجبارا وأمر بأن يجتمعوا فى صحراء موغان فى

منتصف شهر بهمن وكان هدفه من جمعه لهم تصويبهم لرقيه السلطة ٠

وأقام طهما سب قلى مجلس اجتماع مع قواده وجميع أفراد الجيش وعلى باشا الدافع السابق لكنجة ومبعوث الدولة العثمانية والمثلين الذين أنوا عن بلاد ايران وبدأ بقتل بعض أتباعه لسبب ما لكى يرى قوتسه وبطشه ، ثم أخذ يتحدث فى أمر السلطة وقال قد قمت بما لزمه الكقاح وأنقذت ايران من قبضة الأفعان والأتراك والروس ، والشاه طهما سبب وابنه عباس ميرزا كلاهما فى سلام ، وولوا السلطة من تحبون منهما ، وانى أفكر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس فى زاوية بخراسان مطمئنا وانى أفكر أن اعتزل فترة للراحة وأجلس فى زاوية بخراسان مطمئنا ، فقال الحاضرون وكانوا على علم بسبب كلاهه وفهم لمقتضى حاله : لا يليق بالسلطة غير خان الأقشار ،

فرفض طهما سب قلى خان أولا الى أن قبل فى النهاية السلطة بشرط قبول الحاضرين بشروطه و وكانت شروط طهما سب قلى خان الخمسة هـــكذا:

ا ــ أن يكف الايرانيون عن عقيدتهم السابقة بالنسبة لأهل السنة طالما أن أهل السنة عدوا المذهب الجعفرى كمذاهب أهل السنة الأربعة وعدوه خامسهم .

٢ ــ أن يشرك الايرانيون أهل السنة فى أحد أركان الكعبة الأربعة اللتى تتعلق يمذاهبهم الأربعة السنية وأن يصلوا بها بالمذهب الجعفرى •

٣ ... يعين كل عام أمير للحجاح من طوف ايوان يحمل حجاج ايران المي الكعبة مثل امراء حج الشام ومصر وأن تعامله الدولة العثمانية نفسي معاملة الحجاج الآخرين •

٤ ـ يطلق سراح أسرى الطرفين ويقف بيمهم وشراؤهم ٠

هـ يقيم وكيل عن كلتا الدولتين في عاممة كل منهما ويفصل الرق المور الملكتين وفق الصالح .

وبعد أن حصل على موافقة لهذه الشروط من جميع الحاضرين لبس تتاج السلطة فى الراابع والعشرين من شوال (١١٤٨ه) أى لاتندى عشر يوما بقين على أول العام الفارسي (النوروز) وسمى نادر شاء وانتهت الأسرة الصفوية تماما بعزل الشاء عباس المثالث وان كان انقراضها الحقيقي في عام (١١٤٥ه) حينما خلع طهما سب الثاني ٠

وعين نادر شاه بعد جلوسه ابنه رضا قلى ميرزا حاكما على خراسان يعاونه طهما سب قلى خان الجلايرى وأخاه ابر اهيم خان ظهير الدولة على حكومة آذربايجان وفوض كلا من الولايات الأخرى اللى قائد وأنفد سفراء اللى قيصر روسيا والخليفة العثماني ليعلنهما بجلوسه على العرش ومنهم عبد الباقى خان زنكنه الذي توجه الى استانبول لهذا الأمسر ولحمل شروط نادر الخمسة ٠

## فتـح البحرين وتأديب البختياريين في (١١٤٨ه):

كان من بين من عاد الى عمله السابق بعد انتهاء اجتماع موغان مخمد تقى خان والى فارس الذى حصل على موافقة بفتح البحريان وكانت وقعت فى يد جماعة من العرب منذ عهد الشاه سلطان حسين ، وقد تمكن محمد تقى خان من البحرين بيسر بسبب الخلاف الذى كان فاشيا فى سكانها من العرب .

وتقدم نادر شاه الى أصفهان بعد فض المتماع موغان لتأديب قبيلة بختيارى التى كانت دائمة التمرد ، وتغلب بعون جنود اصفهان وكوه كيلويه على مراد خان تشهارلنك رئيس هذه القبيلة واستأسره وقطع يديه وقدميه وفقاً عينيه ، وعاد الى اصفهان بعد شهر من القتال في جبال بختيارى الصعبة في جمادى الآخرة ( ١١٤٨ه) ، وأرسل عددا من قواده بمدفعية واستعداد كاله الى بلوجستان وشعل نفسه بالاستعداد والسفر الى قندهار ،

### حصار قندهار وفتحها (١١٤٩ - ٥٠ه):

وبعد أن اطمأن خاطر نادر شاه من ناحية شمال ايران وغربها اتجه الى الشرق وكان أول ما فكر فيه هو القضاء على وكر الأفغان الغلجيين أى قندهار والتى كان يتحرك منها أيضا الى أراضى ايران كوركانيو الهند على الدوام ، وكانت هذه المدينة في هذا الوقت بيد حسين المغلجي أخى . محمود الأفغاني ٠

ولما وصل نادر الى قلعة قندهار لما علم أن فتحها ليس أمرا ميسورا فقسرر أن يقضى على المحاصرين باطالة الحصار لهذا بنى مقابل قندهار مدينة جديدة سماها نادر آباد ، وقطع اتصالات قندهار مع المخارج وحاصرها عاما كاملا وفى النهاية رأى أن الأفعان لا يرال باستطاعتهم المقاومة فترة أخرى بسبب وفرة المؤن لديهم ، فكان أن أمر بالهجوم على القلعة وحمل البختياريون المرافقون لنادر على أحد أبراجها فسقطت قندهار فى المثالث والعشرين من ذى الحجة ( ١١٥٠ه)

وبعد فتح قندهار عامل نادر الأفغان برأفة وأرسل (حسين) لكى يحبس بمازندران ورحل جماعة منهم الى نيشابور وأتى بأكثر سكان قندهار القديمة الى نادر آباد فحلت هذه المدينه بالتدريج محل قندهار القديمة •

وأثناء حصار قندهار فتح رضا قلى ميرزا بلخ وغندوز وبدخشان أيضا وتغلب على أبى الفيض خان أمير بخارى وايلبارس خان أمير خوارزم لكنه لم يتعرض لأسرة أمراء بخارى لأمر من نادر وعدد الى مقر أبيه • وترك نادر سلطنة ايران الى رضا قلى ميرزا وتوجه بنفسه لفتح الهند •

#### غـــزو الهند : ــــ

وفى وقت تحرك نادر قاصدا فتح الهند كان حكم الهند الشماليهية

الغربية ودهلى بيد محمد شاه من سلاطين الهند الكوركانيين ، وكسان رجلا لاهيا فاسقا وخلف فى ( ١٩٣١ه) « فرخ سير » على السلطنة ، ويصدق عليه قولهم ( لم تكن يداه قط بغير كاس ولا حسدره بغير حسناء » (١) ، وكان جنوده على نفس سيرته من الانغماس فى اللذائذ وامتلا بلاطه بالخائنين والفاسقين ،

وكان نادر قد أرسل من حين فتحه لاصفهان حتى ذاك التاريسخ سفراء مرارا الى دهلى يطلب من محمد شاه تجديد العلاقات الحسنة السابقة ومنعه دخول الأفغان العلجيين أرض ايران وكان يسمع منه كل مره اجابة غير المطلوب حتى انه فى المرة الأخيرة أى فى ( ١١٥٠هـ) لم يسمح لسفير نادر بالعودة وعطله نحو عام عبثا بدهلى •

وفى أوائل عام ( ١١٥١ه) أرسل نادر أمرا مؤكدا الى دهلى يطلب عودة السفير بعجلة الى ايران فقد كان غاضبا لعدم ارسال سفيره ، وتحرك لفتح غزنة وكابل وابنه نصر الله ميرزا للاستيلاء على شهمال افغانستان و وبعد سيطرة نادر على هذه البلاد واقامة سبعة شهور فى كابل لما رأى عدم مبالاة محمد شاه فى جوابه على رسائله تحسرك الى جلال آباد ، وتمكن من الاستيلاء على معابر الهند الشمالية الغربية شم دخل فى رمضان سهول البنجاب ، وكان أن بلغه فى بيشاور خبر مقتل دخل فى رمضان سهول البنجاب ، وكان أن بلغه فى بيشاور خبر مقتل أخيه ابراهيم خان ظهير الدولة بيد لزكيى داغستان ، فسسير نسادر اصلان خان قر خلو مكانه وصفى خان البغايرى لقيادة داغستان وتقدم هو الى دهلى و

## معركة كرنسال في الخامس عشر من ذي امقعة ( ١٥١ه):

بعد عبور السند وفتح لاهور راسل نادر محمد شساه وذكره بالاصل المسترك لأسرة أفشار وأسرة بابر ولامه على تعطيل سفرائه

۱۱۱ المثل بالغارسية: ( هركل دستش بي جسام وكتارش بي دلار ام

وقال ان سفره للهند من أجل تأديب الأشرار الذين دفعوا بالشباء الى

وف (سرهند) سمع نادر أن محمد شاه تحرك بثلاثمائسة ألسف مقاتل وألفى عربة مدفع من دهلى وأتى (كرنال) الواقعة على ساحل نهر جمنا وعلى بعد عشرين فرسخا شمال دهلى •

وكان تصريف امور محمد شاه في هذه الأيام بيد ثلاثة أولهم نواب نظام الملك بهادر حاكم الدكن الذي لم يرسل جنوده بسبب نزاع نشسب بنه وبين الشاه وكان حليفا لنادر في الخفاء بعقيدة البعض ، وثانيه ما خان دوران صمصام الدولة أمير الأمراء والقائد العام لجيش محمد شاه والثالث قمر الدين خان اعتماد الدولة صدر الملكة الأعظم ولم يكن أحد هؤلاء الثلاثة على صفاء بالآخر ويسعى كل منهم لتحطيم الآخر في السره واستطاع نادر بسهولة في منتصف ذي القعدة أن يوقع بحسنود محمد الذين لا حصر لهم في سهول كرنال مستعينا بقوة حاملي البنادق الماهرين في جيشه ، وقتل خان دوران وأخوه ، وذكر أن عدد قتلي الهند بلغ غشرين ألفا بينما بلغ عدد قتلي نادر اثنين وأربعين وجرحاه مائتين وكان غشرين ألفا بينما بلغ عدد قتلي نادر اثنين وأربعين وجرحاه مائتين وكان أغلب أسباب هذا الأمر أن الهنود كانوا يحساربون بالأقواس والسسهام بينما كان الايرانيون يقاتلون بالبنادق ،

بعد هذا الفتح العظيم قدم نظام الملك الى معسكر نادر معتذرا وقرر أن لا يتعرض نادر الى روح محمد شاه وأمواله وحريمه ويسسرح محمد شاه جيشه وأن يأتى الى مقر نادر بآلف من أتباعه ، وبعد ثلاثة أيام يدخك نادر دهلى ويمكث أربعين يوما ضيفا على محمد ، وبعد هذه الفترة يدع سلطنة الهند الى محمد شاه ويعود الى ايران ،

وفى دخول محمد شاه خيمة نادر أرسل نصر الله ميرزا لاستقباله وأتى هو أيضا ليلاقيه وأجلسه على مسسنده وأدى شروط الحسترام والاستقبال بما يليسق •

وتحرك نادر شاه برفقة محمد شاه من كرنال الى دهلى فدخلها فى التاسع من ذى الحجة (١١٥١ه) واستقبله الملك الكوركانى بعد أن سبقه الى دهلى لاستقباله باجلال عظيم و وترك نادر فى مجلس ضيافته كما وعد سلطنة الهند الى محمد شاه ، ونثر محمد شاه جميع نفائس أجداده وخز ائنهم احتفاء بمقدم ملك ايران •

ولم يصدر عن هندى حركة عداء لدة ثلاثة أيام من دخول جنود نادر دهلى بسبب الأحكام القاسية التى أصدرها الا أن فى الحادى عشر من ذى الحجة وقع النزاع بين عدد من أهالى الدينة وبضعة جنود من جيش نادر ، وسرت فى الأهالى شائعة أن محمد شاه دس السم لنادر فى طعامه ، غدفع انتشار هذا الخبر أهالى دهلى الى الثورة وقتل فيها جمع من جنود نادر .

وفى صباح اليوم التالى لما فهم نادر أن نحو سبعمائة من أتباعه قد لقوا حتفهم ولم يقدم واحد من أمراء الهند على اخماد الثورة أصدر أمره بقتل عامة أهل دهلى فشغل جنوده أنفسهم من قبل أن ينقضى هذا اليوم بثلاث ساعات حتى الرابعة من بعد ظهر اليوم التالى بتنفيذ هذا الأمر القبيح فاحترق القسم الأهم من المدينة وقتل نحو عشرين ألفا، وفى النهاية أمر نادر بوقف المذبحة بشفاعة محمد شاه ونظام الملك وقمر الدين خان وعفا عن بقية الشسعب •

وبعد بضعة أيام من هذه الواقعة زوج نادر احدى حفيدات اورنك زيب بنصر الله ميرزا وأمر محمد شاه بأن يخطب لنادر في جميع بلاده وتسبك باسمه العملة وأن يقدم الأمراء والأعيان هدية تليق بنادر اليه من المجواهر والنقد فأطاءوا طوعا أو كرها فنال نادرا من هذا ما يزيد عن سبعة ملايين ونصف مليون • وقدرت قيمة النفائس التي غنمها نادر من الهند من ثلاثين مليون ليرة انجليزية الى سبعة وثمانين مليونا ونصف مليون وكان من ضحمنها (تضت الطاووس) والألماسة المعروفة

(كـوهنسور)(۱) ٠

وأنعم نادر على كافة قواد جيشه وأمراء الهند بهدايا لائقة وتجاوز عن ضرائب ايران لثلاث سنوات (وان كان استعاد هذه الضرائب بالقوة من الايرانيين بعد ذلك) ووضع بيده تاج السلطنة على رأس محمد شاه، وأخلى محمد شاه البلاد في غرب السند وهي غزنة وكابل وقسم من البنجاب لنادر، وتحرك ملك ايران في السابع من صفر (١١٥٢ه) من دهلي الى السند وقد مكث بها سبعة وخمسين يوما •

وحينما شاع خبر قتل نادر حرض رضا قلى ميرزا محمدا حسين خان قاجار على قتل الشاه طهماسب الثانى الذى كان بسبزوار خشية أن ينحاز الناس الى الصفويين وقتل كذلك ولديسه الشاه عباس الثالث وسليمان ميرزا فلم ييق حيا من الأسرة الصفوية من يدعى السلطنة ، ولم يستقبح نادر فعلة رضا قلى بعد اطلاعه بها بل أن هذا الأمر تم كما يعتقد البعض باشارة من نادر •

#### سفر نادر الى بخارى وخيوه وداغستان: ـــ

حين عاد نادر الى كابل سمع أن خدا يار خان (٢) عباسى حاكم السند حانق لضم بلده الى ايران وأن عاص للأوامر ، فتوجه نادر من كابل الى صحراء (تار) فى عقب خدايار فلم ير خدايار بدا من الاستسلام ، فعفا عنه نادر وأقره على حكمه السابق وأرسل من السند جماعة الى بلخ تعد له على ساحل نهر جيحون أسطولا لمهاجمة بخارى ،

ووافى نادرا رضا تلى ميرزا فى هراة وعلى قلى خان ولد ابراهيم خان ظهير الدولة بالجيش الذى كان نادر طلبه ، ففوض حكم هراة الى شاهرخ ولد رضا قلى وتوجه الى بلخ فبلغها فى الثانى عشر من جمادى

<sup>(</sup>١١) اي جبل النور ( مارسية ) .

<sup>(</sup>٢) اي حبيب الله ( مارسية ) .

الأولى (۱۱۵۲ه) فتقدم أبو الفيض خان أمير بخارى لقر نادر فاستقبله بحفاوة وزوجه احدى بناته وشاهرخ حفيده بواحدة أخرى وجعل جيدون حدا بين ايران وبخارى واتجه الى خيوه بألف ومائة سفينة لكى يؤدب ايلبارس خان الذى تخطى الى (تجن) أيام مقامه بالهند •

واستأسر نادر فى هجومه على خيوه ايلبارس خان وحكم بقتله واستحوذ فى شعبان (١١٥٣ه) على خيوه وأناب عليها أحد أحفاد جنكيز ، ثم أتى مشهد وأخذ يهيى، جيشه لضرب اللزك الذين قتلوا أخده ظهير الدولة .

وتحرك نادر فى الثانى من المحرم ( ١١٥٤ه) من مشهد الى داغستان وبينما كان يمر من طريق بين أدغال سواد كوه ، رمى بسهم فى التامن والعشرين من صفر من خلف شجرة فانطلق السهم يحف به أسفل ساعده الأيمن فصادف أبهام يده اليسرى واستقر بعنق جواده فانقلب به •

وأصابت هذه الضربة القاسية عقل نادر بالتشتت فترك رضا قلى الذي كان بركبه في طهران واتجه بنفسه الى داغستان وفي سفره هذا مع أن بعض رؤساء قبائل اللزك دخلوا طاعته الا أن سكان داغستان كاتوا يتحصنون بقلل الجبال الشاهقة ويشنون الغارات من كل ناحية على جيش نادر وأنزلوا به ضربات شديدة حتى أن نادرا تعرض لهجومهم وهو بخيمته و

وكانت روسيا على علم بعزو نادر لداغستان وخططه لاعداد أسطول فى بحر الخزر ومهاجمة شبه جزيرة القرم لهذا جمعت قوات فى هشترخان وصار هذا سبب مقاومة اللزك القوية • وأجبر نادر على العودة الى الدربند واشتعل غضبا لفشله فى هذا السفر الذى استمر عاما ونصف عام خاصة أن أخبار الثورات كانت تصله من ولايات ايران ، ولم تجبه الدولة العثمانية اجابات شافية على طلباته ، فانحرفت هذه الأحداث به عن الاعتدال وأفضت به الى اختسلال حواسسه •

وفى رمضان (١١٥٤ه) حينما كان نادر لايزال بداغستان أتى بالغلام الذى رماه بالسهم فى أدغال سوادكوه ، فسلمل نسادر عينيه ولمساكان يعتبر هذه الحادثة بتحريض من رضا قلى ميرزا اسستدعاه من طهسران وأمر أن يخرجوا عينيه من حدقتيهما بالكنجر .

#### عسلاقات نسادر بالعثمانيسين : ـــ

وافق العثمانيون بعد اطلاعهم على شروط نادر على شروط أربعة ورفضوا قبول الذهب الجعفرى على أنه خامس المذاهب واعتبروه بدعة فى الدين ، وتبودلت الرسائل والسفراء بين نادر والباب العالى بهذا المضوص وكان الباب العالى مصرا على رأيه فى اجابته لنسادر فى كل مرة ، فعضب نادر لهذا ولا كان يظهر نفسه المعين على الاتماد بين السلمين فقد أمر ألا يسب الخلفاء الثلاثة فى أى مكان من ايران وكتب فى رسالة مهذبة الى السلطان العثماني يذكره بهذا الأمر وأفهمه ضمنها انه اذا تعلل أكثر من هذا فى قبول شروطه جميعا فلسوف يهاجم البسلاد المثمانية ويجعله يقبل شروطه بالقوة ، أما الثورات التى شبت بايران فى المثمانية ويجعله يقبل شروطه بالقوة ، أما الثورات التى شبت بايران فى هذا الوقت فقد كان أولها ثورة محمد تقى خان حاكم فارس فى (١١٥٦م) حين اختلف مع القاد المرافقين له فى حملته على عمان فأعلن استقلاله ، فأرسل نادر محمد حسين خان القرخلو لتأديبه فسيطر هذا القائد على شيراز وقبض على محمد نقى فأعمى بصره وقطع احليله ،

والثانية ثورة شروان فى نفس العام أشعلها من يسمى سام ميرزا طالبا السلطة مدعيا أنه ابن للشاء سلطان حسين ونهض فى آذربايجان ثائرا وضم اليه محمد خان ولد سرخاى خان اللزكى وخانات الدربند وداغستان ، وأخمد نادر عن طريق نصر الله ميرزا وبضعة نفر من قواده هذه الثورة فى النهاية وقبض على سام ميرزا فى ذى المقعدة (١١٥٦ه) .

والثالثة ثورة القاجاريين باستراباد بيد محمد حسن خان القاجار

ولد فتح على خان نائب سلطنة الشاه طهماسب الثانى • وهزم نادر محمد حسن خان فى أو اخر (١١٥٦ه) فى صحراء التركمن عن طريق الشعبة الأخرى من القاجاريين التى كانت على عداء مع قبيلة فتح على خان ، وخرب استراباد وقتل جماعة كثيرة بذنب وبغير ذنب •

وقدم نادر فى أوائل عام (١١٥٦ه) الى صحراء موغان وأرسل منها مدفعيته الى كرمانشاه لمهاجمة العثمانيين ، فتقدم أحمد باشا والى بغداد اليه بالصلح لكن نادرا وكان ينتوى فرض شروطه على الباب العالى استولى على النجف وكركوك والموصل ، فطلبت الدولة العثمانية فى أواخر عام (١١٥٦ه) من نادر أن يكف عن الحرب لكى يدخل الطرفان فى تفاوض مرة أخرى لحل المشاكل المذهبية فعاد نادر الى مدينة وان وتقرر أن تحل الخلافات بالطريق السياسى •

وفى أوائل عام ( ١١٥٧ه) أعلن رئيس عسكر قارص أحمد باشدا حمال أوغلى عن رجل من أهل رفسنجان بكرمان أنه هو صفى ميرزا وأنه وارث سلطنة ايران وأرسل الى نادر أنه مأمور بأن يبلغ صفى مسيرزا السلطة ، فأخرج نادر سام ميرزا المدعى السابق الذكر من معسكر وأتلف له عينا وأرسله الى أحمد باشا وأرسل يقول له (أرسلت لك سام ميرزا لرؤية أخيه المجهول) وقصد هو الى قارص ٠

وتقدم نادر فى جمادى الآخرة (١١٥٧ه) ومعه نصر الله ميرزا الى قارص فحاصرها ولما كان أحمد باشا مستعدا أن يجعل سلطانه يقبل شروط نادر ترك قارص الى داغستان فأحاط باللزك من كافة الجهسات وبعد تأديبهم وادخال رؤسائهم طاعته عاد الى ضفاف نهر أرس •

وفى أوائل (۱۱۵۸ه) أنبىء نادر أن محمد يكن باشا يقصد مهاجمـة أير أن ومعه بضعة قواد وجيش كبير من ناحية ارزنة الـروم وقـارص ودياربكر والموصل فأنفد نادر نصر اللـه مـيرزا الى دياربكر والموصـل وتوجه هو المى ايروان وكان يقصد الى أن يجرى المحرب في (مراد تبه)

بالقرب من ذاك المكان الذى هزم فيه منذ عشرة أعوام من قبل عبد الله باشا • وبلغ يكن باشا مراد تبه بمائة وخمسين ألف فارس وأرذعين ألف من المشاة وبدأت الحرب فى الحادى عشر من رجب (١١٥٨ه) وحصر نادر يكن باشا وجنوده وقطع عليهم طريق المؤونة وبلغه فى هذه الأثناء خبر نيل نصر الله ميرزا فتحا عظيما أيضا بالقرب من الموصل ، فمات يكن باشا فى الحصار وانفرط عقد جنوده وقتل منهم فى المعركة اثنا عشر ألفا ووقع فى يد جيش نادر مدفعية الجيش وخمسة آلاف أسير منه •

وبعد هذا الفتح اقترح نادر نفسه الصلح على السلطان العثمانى وترك آذربايجان الى أصسفهان وبقى بها حستى العاشر من المحسرم (١١٥٩هم) ولما كانت حالته المعنوية قد ساءت كثيرا أنزل وجنوده ضربات بأهل هذه المدينة المظلومة ، ثم سلك طريقه منها الى مشهد وأرسل من طرفه ميرزا مهدى خان منشى المماليك الاسترابادى مؤلف (جهانكساى نادرى) ((۱)) ومصطفى خان المساملو الى استانبول فعقدا فى العاشر من المحرم (١١٦٠هم) بين الدولتين معاهدة بالشروط الآتية : \_\_

۱ ــ حدود الملكتين هي نفس المحدود التي قـررت في (١٠٤٩ه) بين السلطان مراد الرابع وشاه صفى ٠

٢ ــ يتجنب الطرفان من هذا الوقت فصاعدا العداء والاقدام
 على أمور تنافى الصلح •

٣ \_ يصل الولاة العثمانيون بالحجاج الايرانيين سالمين من مكان الى آخر .

٤ ــ يرسل الطرفان سفراء لدة ثلاثة أعوام الى عاصمتيهما على نفقــة الطــرف الآخــر •

٥ \_ يكف الحكام في الولايات التي على الحدود عن الأفعال

<sup>(</sup> ۱ ) هذا الكتاب اوثق الكتب تأريخا لعهد نادر لأن المؤلف كان منشىء نادر وصاحبه في اسفاره ، حوى احداث نادر وحروبه حتى عام موته واهتم المؤلف في هذا الكتاب بالمعنى والمادة التاريخية اكثر من اهتمامه باللفظ ، وأن يرى فيه كلمات تركية .

المنافية للمودة وأن يتجنب الايرانيون سب الخلفاء وألا يطالب ولاة النطرفين من تجارهما جزية أو خراجا خلاف القاعدة •

## تفسير حسال نسادر وقتسله: --

مع كل ما أسداه نادر لشعب ايران من خدمات وما وفر لهدذا المشعب من اسم واعتبار فان الايرانيين لم يكونوا من أول الأمر على صفاء معه بسبب اصرار نادر على القضاء على المذهب الشيعى ونشر المذهب السنى والمغاء الآداب الدينية المخاصة بالشيعة وحجز الأوقاف ثم بسبب سعيه لمحو اسم الصفويين وأثرهم وحث الناس على نسيان هذه الأسرة وآثارهم المخيرية •

ولما كان نادر يسعى الى أن يجعل سلطنة ايران وراثيه فى اسرته ويقضى على الذهب الشيعى فقد كان على عناد خاص للصفويين لأن السلطنة الحقة ارثهم ويدين رواج الذهب الشيعى لهم بالفضل ، الا أن الايرانيين لم يكونوا راضين بهذا الأمر باطنا ولهذا كانوا يخفون عداوتهم لنادر لا سيما وقد اتصف بالقسوة والفظاطة وارتكب عماله ومحصلو الضرائب الظلم والتعدى فوق المعتاد ، فلم يطلب أحد منهم دوام دولته لكره فى نفسه ،

وقد انحرف غزوه لداغستان ودفاع أهلها المستبسل واعماء رضا قلى ميرزا والثورات التى شبت وقتها فى ايران بخلقه الذى لم يكن يعاب فى البداية بغير قسوته وشدته واصراره على اقامة المذهب المسنى انحرف به عن حالة الاستقامة ولما رفضت الدولة العثمانية شروطه زاد قسوة ووحشية وكان الأمر الذى يزيده غيظا تألمه لاعماء رضا قلى خان ، ولمسا شعر بالندم مما فعل ، قتل خمسين من أمرائه بحجة أنهم لم يشفعوا لسه يوم الحادثة .

وكان هذا الملك أول أمره كريما معطاء لكنه بعد غسارته لدهملي

ومصوله على غنائم الهند صار أداة للؤم الطبع وحب المال والحرص ، غطالب بضرائب الثلاث سنوات بقسوة والتي سبق أن ضرب صفحا عنها، وكان كل ما يحصل عليه يرسله الى قلعة كلات مخاصة فى الثلاث أوالأربع سنوات الأخيرة من حكمه أنزل بشعب ايران ضربات كثيرة فى جمعه الضرائب من غير وجه حق وارتكابه الجرائم فى حقهم هو وعماله م

وكانت قسوته وغيظه وغضبه بالنسبة الى الأقاليم والرعيسة بها بلا عد ، فمسلكه مع أهل شوشتر وشيراز والملار عقب ثورة محمد خان البلوجى ومحمد تقى خان والى فارس واقامته منارات من الجمساجم فى فارس وكرمان أمر مشهور خاصة وأن عادة الاعماء القبيحة كانت من بين معاقباته الرائجة وكان فى المغالب يرافقه فى معسكره عدد كبير من هؤلاء المكفوفين وقد ولدت هذه الأسباب سوء الظن الشسديد بين رؤسساء المقزلباش ونادر حتى أن الأمر أفضى شيئا فشيئا الى أن نسادرا أما أن يزيل رؤساء المقزلباشية أو هم يزيلوه و

وتحرك نادر فى العاشر من المحرم (١٦٠٠هـ) من أصفهان الى مشهد ووصل فى الثالث والعشرين من صفر الى عاصمته ولما أن شبب سيستان قد أعلنوا ثورتهم لجور عماله فقد أرسل على قلى خان ابن أخيب وطهماسب قلى خان جلاير قائد كابل لتأديبهم • وتحالف على قلى خان وكان محكوما بأمر نادر بتنفيذ جريمة فظيعة مع ثوار سيسستان فزادت الشورة اشتعالا • وبدأ نادر بالتوجه الى ضرب أكراد خبوشان الذين ثاروا هم أيضا ، وزاد فى هذه الآونة جنونه فصمم على ارسال نصر الله ميرزا وامام قلى ميرزا والأمراء الباقين الى كلات وعلى أن يقضى على رؤساء القزلباش وقر مع رؤساء الأفغان وكانوا أعداء ايران أن يهاك رؤساء القزلباشية بعونهم الميوم التالى وقتفاك • وعلم رؤساء المقزلباشية بهذه النية فدخلوا ليلة الأحد المحادى عشر من جمادى الآخرة (١١٦٠هـ) مخيم نادر بفتح آباد بخبوشان واغتالوه ونجوا من شر أفكاره السوء •

وطالت مدة سلطنة نادر ما يقــرب من اثنى عــشر عاما من عــام (۱۱۲۸هـ) حتى (۱۱۲۰هـ) وكانت عاصمته مشهد وان قل أن أقام فى مكان واحــد ٠

ومما شيده نادر غير (مولود خانه) فى دستجرد ومقبرته بمشهد والحديقة ونادر آباد بقندهار تلك التى قام بها فى حرم الرضا فى مشهد والحديقة والقصر اللذين بناهما بقزوين • وما يجدر بالاهتمام فى حكم نادر بناؤه بحرية حربية فى بحر مازندران للهجوم على داغستان وفى الخليج الفارسى للاستيلاء على عمان وجزر الخليج •

قدم في عام (١٩١١ه) أحد الرحالة الانجليز واسمهه (جان التون)
( John Elton ) كان سابقا يخدم روسيا ، الى رشت ومعه بعض البضائع وحاز فرمانا من رضا قلى ميرزا يسمح له بالتجارة مع ايسران وعاد الى انجلترا وشجع الناس بها على تجارة ايران ، وبعد عودته وحصوله على سماح من روسيا بنى سفينتين في مدينة غازان قدم بهما الى شاطىء جيلان ، فأغاد نادر بوجود التون وأعلن هذا اسلامه فنسال منصب الرئاسة البحرية وآمر أن يبنى لايران سفنا في عام (١١٥٦ه) في مشهد على نهر ولنكرود .

وأقدم التون على عمله بهمة مع مخالفته لروسيا ولابناء وطنه الذين كانوا يخشون عداء روسيا للتجار الانجليز ونجح بعزمه الراسخ وعون بضعة نفر من الروس والهنود فى أن يطرح سفينة فى الماء ، واستمر فى عمله حتى بعد قتل نادر لكنه قتل عام (١١٦٥ه) فى احدى ثورات جيلان المحلية فوقف موضوع ملاحة بحر الخزر .

وفى عام (١١٤٩ه) حينما كان محمد تقى خان والى خارس يهاجم عمان والدحرين ولم يكن لديه سفن غضغط على الهولنديين لنقل جنوده وبهذا استولى على عمان ومسقط ، ولما أن الانجليز لم يقدموا عونا فى هذه الحرب لايران بل على النقيض أمدوا العثمانيين فى دفاعهم عن

البصرة استاء منهم وعمل على بناء سفن فى الخليج وأمر أن تعدد هدذه السفن فى بوشهر ، لكنه بسبب أن الخشب كان يحمل من غابات مازندران الى سواحل الخليج وعلى الأهالى فى البلاد الواقعة فى الطريق أن يحملوا هذه الأخشاب بلا أجر من بلد الى أخرى فدم يسدفر هذا الأمسر عن النتيجة المتوقعة فظلت ايران بغير سفن فى ساحل الخليح .

## سلطنة على شاه وابراهيم شاه وشاهرخ ( ۱۱۲۰ ــ ۱۲۹۰ هـ)

لا شاع خبر قتل نادر نهب الأفغان والاوزبك الذين كان اعتمادهم على خان الأفشار ويخشون الايرانيين معسكر نادر بقيادة أحمد خسان الأبدالي وهربوا الى قندهار وأعلمت الأفشارية بالواقعة على قلى خان ابن أخى نادر وكان في هذا الوقت موجودا بهراة ، فأتى على قلى عسلى عجل الى مشهد وأرسل أحد غلمانه للاستيلاء على كلات وضبط خسزائن نادر ثم قبض على جميع أمراء أسرته وقتل رضا قلى مسيرزا الأعسمي ونصر الله ميرزا وامام قلى ميرزا وسائر الأمراء ما عدا شاهرخ ولد رضا قلى الذي أخفاه وأذاع خبر قتله بهدف أن يجعله سلطانا اذا عجز عن الوصول الى السلطنة فيقبض على أزمة الأمور باسمه ، واذا أصاب عن الوصول الى السلطنة فيقبض على أزمة الأمور باسمه ، واذا أصاب التونيدق يجهز عليسه .

وجلس على قلى خان فى البسابع والعشرين من جمادى الآخرة (١١٦٠) فى مشهد بلقب على شاه وعادل شاه مكان عمه وفتح يد البدذل والاسراف والبذح فى الماذات وأمر أخاه الأصغر ابراهيم خان بقيادة العراق وأصفهان واختار مير سيد محمد حقيد الشاه سليمان الصفوى لأمه للوزارة ورئاسة مشهد (عتبة القدس) .

وأعلن ابر اهيم خان في المدنة التالية أنه ابر اهيم شماه في أصفهان وطالب بالسلطة من أخيه وغلب على شاه وأسر في الحرب المتى جرت بين

هذين المتنافسين في زنجان وسمل بأمسر أخيسه ٠

واستدعى ابراهيم شاه الذى كان يدين انتصاره بالفضال الى الأمير أصلان خان القرخلو الأفشارى قائد آذربايجان شاهرخ من مشهد لكى يجعل السلطنة له ، فظن أهل مشهد هذه الدعوة حياة منه فأعلنوا سلطنة شاهرخ فى التاسع من شوال (١٠٦١ه) فى مشهد ، وجعل ابراهيم شاه بدوره من نفسه سلطانا فى السابع عشر من ذى الحجة من نفسس العام فى العراق وتأهب لصد شاهرخ ،

وفي عام (١١٦٢ه) قام أسياع شاهرخ شاه بسمل عيني ابراهيم شاه واستدعي على شاه الأعمى الذي كان بمعسكر ابراهيم الى شاهرخ بمشهد لكي يقتله ، فلم يبق واحد من الأمراء النادريين منافسا لشاهرخ ، بيد أن الأمير سيد محمد والى مشهد الذي كان يعد حكم ايران من حق الصفويين وحدهم قبض على شاهرخ وأعماه وجلس بمشهد ملكا باسم اللشاه سليمان الثاني ، فقام أهل مشهد على الشاه سليمان بعد أربعين يوما وأعموه هو الآخر واعترفوا بسلطنة شاهرخ الأعمى عليهم ، فسلم يكن له من السلطنة على حاله هذه غير اسمها في مشهد الى أن وافاه أجله في (١٢١٠ه) وخلفه ابنه نادر ميرزا وقضى على نادر ميرزا هدذا عام في شاه وأز اله من خراسان فزاليت الأسرة الأفشارية بهدذا النحو تماما ،

## أسماء السلاطين الأفشارية ومدة حكم كل منهم

```
۱ — نادر شاه

۲ — عادل شاه وابر اهیم شاه ولدا أخی نادر (۱۱۹۰ – ۱۱۹۱ه)

۳ — شاهرخ شاه

۶ — نادر میزا
```

# الفصال كساديرع بتنرث

## السزنسديسون (۱۱۲۳ ـ ۱۲۰۹ه)

## أوضاع إيران حسال ظهور كريم خان : -

حينما تواقق قواد المجتود القولباش على قتل نسادر عرموا أيضسا مهاجمة الأفغان والأربك حالما يتم قتله فيفنوهم عن بكرة أبيهم وعسلم الأتفعان بهذا الأمر فجمح أحد رؤسائهم وكان أحد قافة فادر وهو أهمسد خان الأبدالي الأفغان برفقته واتجه الجمسيع الى قنسدهار وسرعان من تمكنوا من هراة ومشهد وجزء عن الهند والبنجاب وكشمير واحمد خان الابدالي الذي يسمى أيضا باسمه القسطي أحمد خسان النرائي هو الأبدالي الذي يسمى أيضا باسمه القسطي أحمد أحسد القادة الأفغان مؤسس استقلال أفغانستان كما سنوى بعد وأحدد القادة الأفغان الكرد، وبعد زوال دولة أبو اهيم شاه استحوذ على قلعة أورمية وجاجم الكرج وبعد مصالمته للله هذه البلاد نقرن أن يكون نهر أرس بين أملاك الكرج والعد الفاصل بينه وبين آزادخان الأفغاني و

وهنح شاهرخ عهد سلطنته حكم أصفهان لأحد الخانات البختياريين وهو أبو الفتح خان فنفش خان آخر من نفس الطائفة اسمه على مردان خان على أبى الفتح خان حكمه لكنه لقى منه الهزيمة وفر أمامه وانهمك في جمع قوات لهاجمة أصفهان للانتقام منه .

وكان تاثر آخر أعلن عديانه وقت ضعف الأفشسارية طالبها الملك

والسلطنة وهو محمد حسن خان قاجار ولد فتح على خان الذى قتل طهماسب الثانى والده بالتواطؤ مع نادر شاه • وأتى محمد حسن خان الى سواحل بحر المخزر بعد قتل نادر وكان يعيش طوال مدة تسلط نادر في صحراء التركستان وهاجم استراباد مرارا بعون التركمان ، ومد قوته فى مناطق بحر المخزر وقام بجمع أعوان له فاجتمع عليه عدد لا حصر له من التركمان والقاجار •

## ظهـور كـريم خـان زنـد: -

كانت قبيلة الزند احدى طوائف اللور ولم يسكن لها قبسل ظهسور كريم خان اسم أو صفة يعتد بهما فى التاريخ • وكانت قبيلة الزنسد فى الأصل تقيم فى أحد مضافات ملاير وكانوا يقومون بالاغارة أيام تسلط العثمانيين على غرب ايران فى عهد حكم الأفغان حينا على الأتراك وحينسا أخسر على الأفغان • وبعد طرد نادر للترك والأفغان من ايسران أدب الزنديين وهجر جماعة كبيرة منهم الى الدركز بخراسان وأسكنهم حوالى ابيسورد ازاء مساكن التركمان •

وفى عهد عادل شاه صرف الزنديون أحد قواد نادر القسدامى وكان يدعى كريم توشمال فى شئونهم لكى يعود بهم الى أوطانهم الأصلية ، فأعادهم كريم يعاونه أخوه صادق الى منطقة ملاير برغم هجمات جيش على اشاه ، ومن هذا الوقت عهد الى كريم برئاسة قبيلة الزنديين •

وفى الوقت الذى عصى فيه ابراهيم شاه أخاه عادل شاه دعا كريم خان لتأديب بعض القبائل المتمردة بالمعراق ، ولقاء هذه الخدمة نسال من ابراهيم شاه التحف والهدايا وزاد شهرة عن ذى قبل م

وتوسل على مردان خان الذى أشرنا الى هزيمته من أبى الفتح خان بكريم خان للقضاء على منافسه ، فطرد كريم خان وعلى مردان أبا الفتح خان عن أصفهان ودخلا المدينة فسلم ير أبو الفتسح خسان مناصسا من

الاستسلام لطاعة منافسيه المنتصرين ، ونشاور الخانات الثلاثة اللوريون عام (١١٦٣هم) بشأن سلطنة ايران واستقر قسرارهم أخسيرا على أن يرفعوا الى السلطنة أحد أحفاد الثاه السلطان حسين من بنته واسسمه اسماعيل الثالث وينوب على مردان خان عنه ، ويقود كريم خان الجيش ويتولى أبو المفتح خان أصفهان ، وأقسم هؤلاء الثلاثة على الحفاظ معالى سلطنة الشاه اسسماعيل الثالث واذا نقض أحسدهم عهده قسام الآخسران بقتساله ،

والذى نقض عهده وميثاقه منهم كان على مردان خان لأنه كان يحقد على كريم خان حين توجه الناس اليه وكان يود أن يكون تصريف جميع الأمر بيده ، فقتل أبا الفتح فى غياب كريم خان وصب أذاه عملى نصارى جلفا ، فعاد كريم خان الى أصفهان وكان قد رحل هذا الموقدت لوضع حد لفتنة فى الكرد فاستولى على أصسفهان ولاذ على مردان بالبختياريين •

وبعد أن غلب كريم خان على مردان تقدم للاجهاز على المدعى الكبير السلطنة ايران وهو محمد حسن خان القاجار ، وأخرج فى المرحلة الأولى جيلان عن سيطرته ثم أسرع منها لحصار قلعة استراباد وشلط بهذا الأمر بعون شيخ على خان الزندى •

وفى هذه الحملة لم يستطع شيخ على خان الثبات فهرب ، ولما سمع كريم خان بدوره أن الشاه اسماعيل الثالث قد لجأ الى محمد حسن خان لم يتمكن من فتح استراباد وعاد مهزوما الى طهران ، وعلم أن على مردان تحالف مع آزاد خان الافعانى ضده فوجدت له مشكلة أخرى عن طريقهما .

وقدم كريم خان الى كرمانشاه وأنزل بعلى مردان الذى كان بها هزيمة عظيمة وطلب آزاد خان منه الأمان غلم يجب كريم سوله وعجل

الى حربه لكنه غلب على أمره ولاذ بالقراز واستأسر آزاد خسان والدتى كريم وشيخ على وأتى بهما الى أصفهان ، وهزم فى همسه كريما ثانيسة فعاد خان الزند مهزوما الى لورستان لكن الأمر لم يطك حتى رحل عنها الى فارس بعد جمع جنود آخرين ، وحدث فى هذه الأيام أن قتسك على مردان بيد أحد أتباعه .

ولكى يدفع آزاد خان كريم خان ترك أصفهان اللى فارس ولاقاء فى كتل كمارج على رأس طريق بوشهر ، ودارت الدائرة على آزاد خان وغلبه كريم فعاد آزاد بهزيمته الى أصفهان عام (١١٦٦ه) ولما علم أن محمد حسن القاجاري قاصد من الشمال أصفهان أجبر على تركها الى آذربايجان .

ولما حاز كزيم هذا الفتح دخلت طاعته اللار ومناهق فارس الحادة وحينما سمع خبر تحوك محمد حسن أرسل شيخ على الى أحسفهان لواجهته وعمل هو على تنظيم أمور فارس ولقى شيخ على من محمد حسن الهزيمة فاضطر كريم أن يتوجه بنفسه الى أصفهان لكنه غلب هذه المرة من خان القاجار فلاذ بالفرار من أصفهان الى فارس •

وبعد فتح محمد حسن لأصفهان انتوى الاستيلاء على فسارس وتعقب كريم لكنه اذ سمع أن آزاد خان متوجه اليه من آذربايجان تقهقر الى جيلان حيث هاجم جنود آزاد خان مرارا وفى آذربايجان فاستأصل جنده وأجبره على اللجوء الى كريم ، وسقط آزاد من هذا الوقت. من كل أهمية واعتباز •

وفى تقهقر محمد حسن سيطر شيخ على الزندى على أصفهان بيد أن محمد حسن بعد قهره لآزااد طرد ثانية الزنديين عنها واستعادها •

# هزيمة محمد حسن خان القاجاري في (١٧١ه):

ولما زال على مردان وآزاد خان لم يعد لتاج ايران وعرشها أكثر

من طالبين قويين أولهما محمد حسن القاجاري الذي كان مسيطرا على سواحل بحر الخزر وشمال ايران حتى أصفهان وثانيهما خان الزند الذي حكم على فارس وجزء من ايران الغربية •

وفى عام (١١٧١ه) هاجم محمد حسن خان شدراز للقضاء على منافسه والقى بحصاره عليها ، وتمكن كريم فى نهائية الأهر من هزيمة الجند القاجاريين بسبب مساعدة الشعب وبلاء شيخ على المحسن فعاد محمد حسن معلوبا الى أصفهان ، ولما استشكل عليه المقام بها بسبب سوء مسلك أتباعه مع أهلها تركها الى مازندران فدخل كريم أصفهان بانتصار تام ، وكان يود انهاء سيطرة محمد حسن تعاما لفا تزلك فارس بانتصار تام ، وكان يود انهاء سيطرة محمد حسن تعاما لفا تزلك فارس مازندران وسيح على الى مازندران وسيح على الى

ولما دخل شيخ على مازندران تحالف مع طائمة أخرى من القائبار كانت على عداء قديم مع قبيلة محمد حسن وألحق منهم حسين خان دولو حاكم أصفهان السابق من قبل محمد حسن بخدمته ولاقى بعونهم محمد حسن بالقرب من أشرف لكنه للم يحز بنتيجة من هذه الحرب فتوجه منها لقستح استراناد •

ووصل محمد حسن على عجل الى استراباد لكنه هزم بها وهرب الى مازندران وحينما كان يريد عبور أحد المعابر عثر به جواده فحمل عليه أخو حسين خان الدولو وكان خلفه من القاجار المخالفين له فاجستز عنمة وأرسلها الى شيخ على فبعث بها بدوره الى كريم بطهران.

وبعد قتل محمد حسن خان لاذ أتباعه من القاجاريين وابنه الأكبر آغا محمد خوفا من أعداء قبيلتهم بصحراء (يموت) عند التركمان ، اكتهم عادوا بعد أربعة شهور لاجئين بكريم خان فشملهم خان الزند في كتف حماته ،

# سطنة كسريم خسان (١١٦٣ سـ ١١٩٣ه)

بعد قتل محمد حسن قاجار استقل تقريبا كريم خان الذى ظهر عام (١١٦٣م) بجميع بلاد ايران ما عدا خراسان وظل حتى سنة موته حالة على هذا ، اذ لم يتعرض كريم خان لخراسان قط مراعاة لحقوق النعمة وظلت بيد شاهرخ ميرزا الأعمى وكان شاهرخ يحكمها حتى آخر حياته اسميا •

ومن انبعث ثائر ا بعد محمد حسن خان القاجارى على كريم خان كان فتح على خان الأفشارى من أتباع آزاد خان ، فتوجه كريم وشيخ على الى أورمية لصده وان هرب الأخير من المعركة الا أن كريما ظل يقاوم حتى تقدم فتح على يعتذر اليه فعفا عنه ، ثم قتل بعد فترة قليلة بيد أحد أتباع كريم لسوء مسئلكه ، ولا يعرف بالضبط لماذا أعمى كريم خان فى هذا ألوقت شيخ على ويبدو أن سبب ذلك هو غرور هذا القائد بانتصاراته فتدخل في مؤامرة لقتل كريم حين كان يحاصر أورمية ،

وبعد القضاء على فتح على الأفشارى واستسلام آذربايجان تأمر الزنديون أيضا على كرمان ويزد وجنوب خراسان ، ولم يقدم كريم من هذا الوقت حتى آخر عمره على غزو هام وانما قضى أغلب أوقاته فى شيراز حيث اختار مقر عرشه فى هناء وترفيه أحوال الرعية والتعمير ، وقد جعلت تهيئة أسباب العيش والراحة للناس ودفع الظلم والتعدى عنهم من كريم خان أكثر من كل شيء محبوبا لرعيته أثيرا طيب الذكر عند كل منهم .

# أوضاع سواهل المخليج وجزره في عهد الزنديين: \_

استولى كما رأينا فى أحوال الأفشاريين نادر شاه على عمان ومسقط عام (١١٥٦ه) تماما بيد محمد تقى خان والى فارس وكلب على خان أخى

زوجه ، لكن ساء ما بين هذين القائدين مبكرا فقتل الأول الثاني وعصى نادرا وقام نادر بصده ٠

وقد أغفلت هذه الأوضاع التي صادفت اختلال هال نادر ومشاكله في حروبه الأخيرة مع العثمانيين وأفضت الى قتله ايران عن الاهتمام بأمور جزر الخليج وسواحله وأقر شيخ عمان بالتدريج قوته على القسم الأعظم من سواحل الخليج الجنوبية •

ولم يبد كريم خان اهتماما كبيرا بجزر الفليج وسواحله مع قسرب عاصمته اليه بسبب انشغاله بمقاتلة الثوار عليه وخلوه من دوافع الفستج والغزو فيما عدا مرة أو مرتين حين صد هجمات القراصية ،

وكانت تجارة الخليج البحرية اذ ذاك يتداولها الانجليز والهولنديون وكان الفرنسيون يزاحمون أعداءهم الانجليز فقد كانوا وقتذاك في حرب معهم في الخليج ، كما حدث في المحرم (١١٧٣ه) جين قدموا الي بندر عباس بسفن أربع وقصفوا دور تجارة الانجليز بها ورحلوا عنها بعد حرق مبانيهم ونهب ما فيها من بضائع بعد خمسة عشريوما .

وبعد هذه الواقعة بسنوات أربع نقل الانجليز مركز تجارتهم من بندر عباس الى البصرة وسبب هذا العمل الذى تم بعد أن نقل الهولنديون دور تجارتهم أيضا من ايران الى الأرض العثمانية صدمة قوية لمتجارة ايران الخارجية • ولكى يتلافى كريم خان هذه الخسارة أعاد الانجليز فى عام (١١٧٧ه) الى بوشهر وحث بفرمان منه ممثلى شركة الهند المشرقية الانجليزية على المتتاح دار للتجارة فى هذا الميناء ومنحهم حق احتكار تجارة بوشهر ، فتحمس الانجليز لهذا الفرمان فقتصوا تجارتهم فى بوشهر وظلوا بها حتى (١١٨٣ه) اذ رحلوا عنها بسبب انعدام الأمن الداخلى و اعتداء شيوخ الأطراف عليهم الى البصرة •

كنيبهاوزن ( Kniphausen ) على جزيرة (خرج ) الصنعيرة وفي عام (١١٦٧ه) استولى رئيس المركز التجارى الهولندي بالبصرة

# وجعلها مركز اللصيد والتتجارة بلللؤلؤ ويش فيها قلعة حربية •

ومع أن شيخ ميناء (ريك) وهو الأمير مهنا من العرب رعية ايران عصى مرارا كريم خان وعفا خان الزند عن قتله مراعاة لصهره الذى كان يعيش فى سلك العمال الزنديين الا اته قام ثائرا فى تلك الأيام على صادق خان والذى فارس وأخى كريم خان فأرسل صادق خان جماعة القبض على الأمير مهنا الى ميناء ريك فهرب مهنا الى جزيرة (خارجو) ثم هاجم خوج بسبب خلو الجزيرة من ماء الشرب ويعد قتله أو أسره الجنود في خليج فارس وسواحله وجزره و عدره على خليج فارس وسواحله وجزره و

وأصاب هذا النصر مهنا بالغرور والأعسقة اعتمد ف القوصنة والتهب في البهر وأرسل كويم زكى خان وهو أخ له من أمه لدفعه فهرب مهنا أمامه الى البصرة حيث قتل وضمت جزيرتا خرج وخارجو اللي كويم و

وفى عام (١٨٠ هم) قرر كريم أن يهاجم عمان وصقط وأرسال لهذا زكى خان الى بندر عباس وحرك والى هرمز لعون أخيه ، فرحل زكى خان من بندر عباس الى هرمز وارتكب بها اعتداء خلقها في حق واليها فألسقى من بندر عباس الى هرمز وارتكب بها اعتداء خلقها في حق واليها فألسقى به فى السجن وأطلع أخاه كريما بما حدث فلم يتم غزو عمان لهذا السبب ولما انتقل مركز الانجليز التجلوى مرة ثانية الى البصرة صمم كسريم أن يستولى عليها لكى ينتقم من الانجليز ويسقط البسرة من ازدهارها ومكانتها التجاريين ، وتذرع لهذا بسوء معاملة العثمانيين للمجالج الايرانيين وبعض ألمور ثانوية آخرى لكى يتدخل في الأملاك العثمانية ، وكان بداية الصراع بين ايوان والعثمانيين فى أواخر عهد كسريم خسان بسبب الحماية التي كلن يسبعها خال الزند على ولاة البسلاد الكرديسة التابعة للعثمانيين ، ولما عزل عمر باشا والى بعداد باشا بلاد الكراد الذي تحميه ايران أرسل كريم على مراد خان الزندي ابن أخته الى بسلاد تحميه ايران أرسل كريم على مراد خان الزندي ابن أخته الى بسلاد الكره ، وكان النصر أولا مع الزنديين غير أن على مراد لما وقسع فى بسد

الترك أثناء المعركة وهو فى حال من السكر انهزم الجنود بغير قائدهم • وأنفد عمر باشا على مراد الى ايران خشية من كريم عواراد كريم قتله اكنه عفا عنه أخيرا بشفاعة صادق خان •

ولكى يتلافى وهن هذه الهزيمة بعث كريم قائداً آخر من الزندديين لبلاد الأكراد فعلب العثمانيين فى تلك المنطقة وطللب أوليهاء الدولة المعثمانية برأس عمر باشا والى بعداد وقبل أن يصل جواب طلبه أرسل أو اخر عام (١١٨٨ه) أخاه صادقا بثلاثين آلفا لتأديب سليمان آغا حسلكم البصرة الذى كان يؤازر شيخ عمان ضد ليران ، وكان ناصر خسان بن مذكور حاكم بوشهر والبحرين يعاون صادقا من البحر فى حملته هذه ،

وحاصر جيش ايران البصرة في شهر صفر (١١٨٩) برا وبحسرا ، وكان الانجليز على علم بأن الغرض الأساسى لكريم من غروه البصرة هو معاداتهم فوضعوا سفينتين حربيتين تحت تصرف سليمان آغا، وانحاز بعض عرب خوزستان للعثمانيين وسعى الأعداء في البر والبحسر الا يدعوا قوات صادق تتصل بقوات ناصر ، غير آن هذه المحاولات لسم تسفر عن شيء فعبر جنود صادق بعد نصر هلم شط العرب وحاصروا البصرة ، واستمرت محاصرة البصرة ثلاثة عشر شهرا وضاق الأمسر في هذه المفترة على سليمان آغا وعمر باشا والدولة العثمانية وفشل الباب المالى أن ينقذ البصرة من حصارها سواء من البر آو البحسر مع سعيه المالى أن ينقذ البصرة من حصارها سواء من البر آو البحسر مع سعيه المالية أرسل السلطان العثماني رأس عمر باشا كما طلب كريم الى النهاية أرسل السلطان العثماني رأس عمر باشا كما طلب كريم الى شيراز حيث خان الزند وطلب الصلح ،

وأخذ كريم فى تعطيل سفير السلطان فى شيراز فلربما يفتح صادق أثناء ذلك البضرة المي أن استسلم أخيرا سسليمان آغا فى ربيع عام (١٩٠٠ه) وفتحت البصرة بيد صادق خان,وناصر خان آل مذكور • وترك صادق بعد مقام أربعة شهور بالبصرة على محمد خان الزندى بها وعاد الى أخيه بشسيراز مع سليمان آغا • وفى غياب صادق ثار بعض من عرب خوزستان على محمد خان حاكم البصرة وقتلوا جماعة من جنود ايران عن طريق اغراق طريقهم بالماء وقتل المحاكم الزندى أيضا بيد غلام له • فأرسل كريم خان مرة أخرى صادق خان فى (١١٩٣ه) لتأديب العرب المتمردين وضبط أمور البصرة • وضرب صادق الثوار وأتى البصرة وظل بها حستى صفر (١١٩٣ه) وفى هذا التاريخ بلغه خبر موت كريم عاد الى تسيراز ولما خالت البصرة سهل على الأتراك العثمانيين استعادتها •

# موت كريم خان في الثالث عشر من صفر (١٩٣ه): -

أصيبكريم خان أو اخر عمره بالسل و لما كان سنه آنذاك نحسو الثمانين أخذ فى الضعف والاعتلال يوما بعد يوم ، وقد زادته حادثة قتل على محمد خان وثورة العرب وبعض ثورات أخسرى شسبت فى بعض الولايات اثر انتشار خبر موته الكاذب نحالة ووهنا المى أن وقع فريسة لقولنج حاد فى المثالث عشر من صفر فمات هذا الملك البعيد النظسر بنفس المرض فى نفس التاريخ المسابق بشيراز ، وتبلغ مدة كر كريم خان وفره وحكمه ثلاثين عاما وثمانية شهور ،

وكريم خان عامة أحد ملوك ايران المحودين الطبيى الذكر فكان رجلا محبا لرعيته طيب المسلك خلوا من الحقد والقسوة يعيش في بساطة شديدة لا يكلف كثيرا ببهارج الحياة والبلاط وجلال الحكم ورعيته حتى كان يتجنب تعبول لقب الملك والسلطان فسمى نفسه في كل حياته بوكيل الرعايا ومن أبنيته في طهران بناء اسمه (خلوت كريم خانى) أو مختلى كريم خان ، وفي شيراز سوق ومسجد و «حمام الوكيل» وبعض القصور المحكومية والتى تعد من ناحية العظمة واستحكام البنيان عامة لكنها ليست بذات قيمة فنية وتمثل عهد انحدار فن أعمال الكاشانى والمعمار في ذلك العصر و ولا يزال جاريا على ألسنة الناس حكايات وأساطير كثيرة تدكى بساطة حياة كريم وحسن معاملته وسعيه لقصين أحسوال الشعب والله الشعب والله الشعب والله الشعب والله الشعب والله الشعب والله الشعب والمنافق الناس حكايات المساطير الشعب والله المنافق المنافق

### اعقاب كريسم فسان

لم يودع كريم خان الثرى وقد ثار نزاع عائلى بين أقاربه بسبب خلافته بمعنى أن زكى خان أخا كريم لأمه المعروف بالقسوة والفظاظة لما كان يدرك أن كبار الاسرة الزندية لن ينصاعوا لحكمه مع وجود صادق خان وأولاد كريم ، فلكى يجبرهم على اختياره حاصر مقر أولئك الناس ومنزلهم وهو القصر الملكى والحرم الخانى ، وقاوم المحصورون ثلاثة أيام حتى استقرت الأمور على الصلح ، وأوقع زكى خان بهذه الحيلة خمسة عشر من كبار الزنديين في شراكه فأجهز عليهم وكان جسد كريم طوال هذه المدة لا يزال خارج قبره وأخيرا دفسن زكى خان وأطلق اسم السلطنة على أبى الفتسح خان ابن كريم الأكبر وبعد بضعة أيام أشرك أخاه محمدا على خان في الحكم وكان صهر زكى وكان هو في المقيقة مالكا لأزمة الأمور وأخذ ينهب أموال قتسسلاه ويقسمها عسلى جنوده ،

وممن لم يقع فى أسر زكى خان من كبار الزندية صادق خان أخو كريم الشقيق الملقب باستظهار الدولة وكان يعيش بالبصرة مع ابنه جعفر خان ، ثم على مراد خان الزندى قائد كريم خان الذى ولاه الخان قبل موته أصفهان •

ولما علم زكى خان بتحرك صادق الى شيراز أرسل اليه بمدوافاة العاصمة على عجل لينظم أمور السلطنة على نحو ما يريد وكان غرضه أن يوقع بصادق أيضا فى شركه بأى طريقة • وما أن اقترب المى شيراز وعلم بحقيقة نية زكى ، ولأن أتباعه تفرقوا على أثر مشقات الطريق وتهديدات زكى ، لم يجد فوتا من الفرار المى كرمان •

ورفع على مراد رانية الثورة فى أصفهان فقصد زكى بأربغين ألفا لصده، وفى منزل ايزدخواست قامت جماعة من جنوده بقتله لفسقه وحركاته السيئة التى ضاقوا بها ذرعا فاعلم أبو الفتح خان على مراد بالقضية وعاد هو الى شيراز وجلس مستقلا على عرش الملكية •

وبمجرد وصول خبر قتل زكى لصادق وابنه جعفر ترك رفسنجان كرمان الى شيراز وقبل طاعة أبى الفتح خان وبيد أن أبا الفتح الذى تعود معاقرة للخمر ولم يقلع عن هذه العادة برغم نصائح أبيه ومعاقباته لمنا رأى نفسه مطمئنا مستريحا سار فى طريق الملذات وعجز صادق عن اعادته الى المطريق المستقيم رغم محاولاته وفى النهاية ألزم صادق أبا للفتح بيته وعمل هو فى تسيير أمور الملك و

ولما سمع على مراد خان خبر عزل أبى المفتح وكان لا يزال حتى ذاك الوقت على طاعته وقام تحت خدمته بقتل ذى المفقاز خان الأفشارى واللى « خمسة » العاصى واسماعيل خان القشقائي من العصاة المخالفين وأرسل برأسيهما الى شيراز ، ثار على صلحادق وأعلن نفسسه ملكا بأصفهان ، ولكى يفرق صادق قواد الجيش المنين اجتمعوا حول على مراد أقدم على زجر أتباعهم وايذائهم فأثار بعمله هذا معاداة قسدادة المحيش المقيم باصفهان له وخل هذا الحال عامين ، وفي عاقبة الأمسر أرسل على مراد عام ( ١٩٥٥ ه ) أحد قادته لمقاتلة صادق بشيراز ،

وتمكن على نقى خان ولد صادق من دهر هذا الجيش خارج شيراز وأمسك بكثير من قادة جيش على مسراد فولى هذا وجهه شيطر كرمانشاهان وهمل على شيراز بعد جمعه جندا آخرين فخان بعفر خان هذه المرة أباه صادقا وكان أخا لمعلى مسراد من أمه وانحاز مع أكبر خان ولمد زكى خان الى على مراد وانحصر صادق وابنه الآخر على نقى فى سيراز ه

وبعد تسعة شهور من الحصار استولى على مراد فى المحرم عام ( ١٩٩٦هـ ) على شيراز وأهلك صادقا وابنه عليا وأعمى أبا الفتح وأبناء كريم خان الباقين وجلس على عرش السلطنة وترك لجعفر خان جسزاء الخدمة المتى أسداها له حكم بلاد الأكراد .

ولما اطمأن خاطر على مراد من ناحية الزنديين أعد بأصفهان نحو أربعين ألفا بقصد السيطرة على مازندران واستراباد ودفع القاجاريين فتحرك الى طهران ومنها أرسل ابنه لفتح مازندران عن طريق اللار

وفتح شیخ ویس خان ولد علی مراد ـ الذی لحق به والده بعد فترة قصیرة والقواد الزندیون الباقون ـ فی علم (۱۱۹۸ ) سـاری وطرد منها آغا محمد خان القاجاری فرکن الی الفرار من مازندران الی استراباد •

فأرسل فى عقبه شيخ ويس أحد قادته لحصار استراباد لكن هذا القائد لم يحقق شيئا بسبب معونة التركمان لآغا محمد خان وحدوث القحط بين جنوده ، بل وقع فى الأسر وقتل ، فترك شديخ ويس يعدد سماعه هذا سارى ولاقى أباه بطهران ونال غضبه ، وسير على مسراد جيشا آخر الى مازندران لكنه سرعان ما تشتت ، وعاد على مراد الى اصفهان وقد صار وقتها فريسة ثورة جعفر خان وبعض المتمردين غيره ، وما أن بلغ (مورتشه خورت) حتى وافته منينه عام ، ١٩٩٩ه، ،

ولما مات على مراد قدم إلى اصفهان جعفر ابن صادق وأخو على مراد الأمة والذي كوف، لخيانته أباه بحسكم بلاد الأكراد و «خمسة» من طرف على مراد ، وكان قد ثار على على مراد فى غزوه لمازندران ، وأمسك فى خطوته الأولى بشيخ ويس وأعماه ، ثم أنفد نجسف خسان الزندى بجيش الى طهران للقضاء على القاجاريين ، وتعلب آغسا محمد خان على جند جعفر خان مرة بقم وأخرى بكاشان فأضاع جعفر أصفهان اشفاقا منه وهرب الى شيراز ، وأدخل آغا محمد خان طهران وقسم وكأشان واصفهان وملاد الأكراد تحت طاعته ،

واستعاد جعفر خان بعد عودة آغا محمد خان أصفهان مسن المقاجارية ، لكنه أضاع المدينة في السنة التالية ( ١٢٠٠هـ) ثانية وعساد مهزوما الى فارس ، وظل الازاع من هذا العام حتى عام ( ١٢٠٢هـ)

۷۳۷ – (م ۱۶ – تاریخ ایران)

مستمرا بين أتباع القاجاريين والزنديين الى أن دس السم في العام الأخير لجعفر خان بمؤامرة احد امراء الزنديين فمات به وخلفه صيد مراد خان .

ولما سمع ابن جعفر الرشيدى لطف على خان بقتل والده وكان يجالد بسيفه فى ركاب والده وهو شاب وكان وقتها واليا لموانىء الخليج وسواحله وصل معجلا الى شيراز واستخلص العاصمة من صيد مراد وقتل المتواطئين فى مقتل أبيه وجلس على عرش الملكة عام (١٣٠٣ هـ)

## سلطنة لطف على خسان (١٢٠٣ ــ ١٢٠٩ه): ــ

حاز لطف على خان آخر ملك فى أسرة الزند وولد جعفر خــان وحفيد أخى كريم خان فى المدة القصيرة التى تملك غيها مع صغر سنه فتوحات هامة وأبدى ضروبا من الشجاعة والتجلد ، ولم يطمئن اغا محمد خان القاجارى على حياته ودولته ما بقى حيا ، لكن لسوء حظ لطف على أنه بسبب حداثة سنه وعدم تجربته كان خلوا من السياسة وقيادة الشعب وتدبير أمور الملك وكان يشيح عن نصيحة المسادقين بسبب غروره وجهله ، غلم تدعه معاييه من أن يحصل نتيجة دائمة من فتوحاته وسرعان ما زال وانقرضت بقتله الدولة الزندية .

ف عام ( ١٢٠٤ه) تقدم آغا محمد القاجارى الى شيراز لازالة لطف على فلم يأنس هذا من نفسه الثبات فأخلى شيراز ويمم صوب دشتى ودشتستان فسقطت شيراز بيد القاجاريين وعاد اغا محمد خان الى طهران و فى السنة بعدها أتى لطف على بما جمعه من اعدادات الى شيراز فاستولى عليها بعون حاجى ابراهيم رئيس شرطتها ، وقرر فتح أصفهان لكنه لقى الهزيمة ولما أراد العودة الى شيراز أقفل حاجى ابراهيم أبوابها أمامه لأنه كان قد انحاز الى القاجاريين أثناء غياب الخان الزندى وفشات مساعى لطف على فى الاستيلاء على العاصمة فانهزم الى زرقان ، وحفظ حاجى ابراهيم الدينة بعون قسادة الجيش فانهزم الى زرقان ، وحفظ حاجى ابراهيم الدينة بعون قسادة الجيش فانهزم الى زرقان ، وحفظ حاجى ابراهيم الدينة بعون قسادة الجيش

#### القاجاري من استيلاء الزنديين ٠

ومكث لطف على شاب الزندى المشجاع فى جلاد وصراع مع خان القاجار من عام ( ١٢٠٩ه) حتى ( ١٢٠٩ه عين أسره محمد خان وقتله فى تلعة ( بــم ) بكرمان ، وكان الغالب أغلب مواقعه ، الا انه فى المنهاية على نحو ما سوف نرى ضمن تاريخ آغا محمد خان انقطعت على يــد هذا القاجارى سلسلة حياته وانتهت بموته سلطنة الزنديين التى دامت ستة وأربعين عاما من عام ( ١١٦٣ه ) حتى ( ١٢٠٩ه ) •

### اسماء ملوك الزند ومدة كل منهم

```
    ا — کریم خان
    ا — کریم خان
    ا بو الفتح خان بن کریم خان
    ا به الفتح خان بن کریم خان
    ا به المرة الأولی
    س علی مراد خان
    ا به ۱۱۹۳ المرة الأولی
    س صادق خان ولد کریم خان
    ا به ۱۱۹۳ – ۱۱۹۹
    ب علی مراد خان
    ب جعفر خان بن صادق خان
    ب جعفر خان بن صادق خان
    ب صید مراد خان
    ب صید مراد خان
    ب طف علی خان بن جعفر خان
    ب با با به جاره
```

# الغصل لسابع عستر

#### الأسسرة القاجارية

#### بداينة أمر القاجاريين:

القاجاريون أصلا طائفة من الجنس المعولى وظاهرا من القبائسل الاتى انتشرت من بلاد المعول مع العزاة النتار والمعول فى عهد جنكيز وأخلافه الى البلاد الاسسلامية ، وكان مقامهم اذ ذاك فى المجسز عما يهن الشام وايران خاصة فى أرمنية •

ولا يذكر كثيرا حتى تأسيس الدولة الصفوية شيء في المتاريخ عن قبيلة المقاجاريين وفي هذا العصر أي في قيام الشاء اسماعيل الأول كان المقاجاريون المقيمون بأرمنية بدورهم من المجماعات التي انبعثت لعيون الصفويين ، وبلغ بعض رؤسائهم من هذا الوقت الامارة حينا والسفارة والمناصب الحكومية الأخرى ، وقام الشاء عباس الكبير بتهجير قبيلة القاجاريين عن مقامهم الأصلى الي مكان مختلف لكي يؤلف منهم لزاء المقابلة المهاجمة سدا ، فأسكن جماعة منهم في قرا باغ في مواجهة الملزكيين وأقر جماعة أخرى في جرجان واستراباد لمواجهة المتركمان وثبت جماعة فالمر ولحد الأوزيك ،

وفي هذه الأثناء أصاب قلجاريو جرجان واستراباد من أواخر المعد الصفوى أهمية وشوكة مخصوصين وان كان النزاع قائما بسين طائفتي جرجان القار جاريتين أي سكان ساحل نهر جرجمان الأيسر والمقيمين على ساحله الأيمن ، كأى نزاع يدور بين أغلب القبائل بسبب المراعى والمياه وغيرهما فلا ينقطع ، فكانت الطائفة ان تقضيان غالسب الوقت تهاجم احداهما الأخرى ،

وكانت الطائفة القاجارية الساكنة على ساحل نهر جرجان الأيمن تدعى ( يوخارى باش ) أى سكنة رأس النهر الأقصى بينما كانست الطائفة المقيمة على الساحل الأيسر من النهر يطلق عليها ( اشاقه باش ) أى سكان رأس النهر الأدنى والنشعبت الجماعتان الى عشائر مختلفة غيما بينهما •

وفي حين سيطرة الأفغان على أيران ، توجه رئيس عشيرة القوانلو من قبيلة الأنساقة باش وهو فتح على خان القاجاري لمعاونة الشاه سلطان حسين بأصفهان ، لكنه لما رأى أوضاع البلاط يسودها التشتت الكبير وأن الشياه عاجز عاد الى استراباد وظل بها كما مضى الشرح الى أن أنضم الى جيش طهما سب ميرزا ولد الشاه سلطان حسين ، ولم يطل الأمر كما مر حتى لقى حتفه في الرابع عشر من صفر ( ١١٣٩ه) بتحريض من نادر على يد أحد القاجاريين اليوخاري باش ٠

وكان لفتح على خان القوانلو ولدان هما محمد حسين خان الدنى مات فى طفولته ومحمد حسن خان الذى ولد عام ( ١١٢٧ه ) وكان فى نحو الثانية عشرة من عمره وقت قتل أبيه ٠

وكان نادر كما قلنا هو السبب في الحقيقة في قتل فتح على خان الاشاقة بابس والذي استولى على منصبه في بلاط الشاه طهماسب الثاني ولذا أنزل معاداة للاشاق باش القبيلة الثانية القاجارية اليوخارى باش باش مورد عنايته فأرسل منهم محمد حسين خان لحكومة جرجان واستراباد ، ومحمد حسين خان هو الذي اغتال بأمر من رضا قلى ميزا الشاه طهما سب الثاني وولديه الصغيرين عباس ميزا (الشاه عباس الثالث) وسليمان ميزا .

وفى عهد حكم محمد حسين خان اليوخارى باش لاستراباد وعهد قوة نادر كان محمد حسن خان ولد فتح على خان يعيش متخفيها بسين التركمان طوال هذه الفترة •

هاجم محمد حسن خان بعون بعض تركمان « يموت » استراباد واستولى عليها فسير نادر محمد حسين خان اليوخارى باش لصده ففر محمد حسن ثانية الى صحراء التركمان ولم يتمكن نادر من القبض عليه طوال حياته •

وبعد قتل نادر عاد محمد حسن خان الى استراباد فاستولى عليها وأقام بها وطفق يجمع الجنود ، ولما كانت ايران في هذه الايام فريسة الهرج والمرج وكان بمكنة كل دعى أن يدعى سلطنتها ، انبعث محمد حسن خان هو الآخر يدعو لنفسه بالسلطة في استراباد لكنه واجه من الخطوة الأولى ندين قويين هما أحمد خان الأبدالي وكريم خان الزندي واستطاع محمد حسن أن يهزم أحمد خان في النهاية بعد أن توجه حذا الأخير حمهاجما خراسان واستراباد بقصد السيطرة عليهما ، لكنه في صراعه مع الزنديين مع أنه كان المنتصر في الأغلب ، لقى القتل في جمادي الآخرة ( ١١٧٢ه ) في مازندران ووقع أولاده أسرى قبضته الزنديين ،

وكان كريم خان رجلا رحيما كريما فحمل معه الى شيراز من بسين أولاد محمد حسن التسعة آغا محمد خان وحسين قلى خان جهانسسوز وأحلهم بلاطه وأرسل بقيتهم الى قزوين ولم يقصر فى حسن معاملت بهم أدنى تقصير ، الى أن نصب حسين قلى خان فى عام ( ١١٨٤ه ) على حكم الدامغان ، لكن حسينا هذا وقد سمى جهانسوز أى ( محرق الدنيا ) بسبب قسوته وظامه و فظاظته سرعان ما عصى ولى نعمته وظل بعصيانه حتى قتلته التركمان فى (١١٨٨ه) فى استراباد ،

أما آغا محمد خان فقد كان يعيش حتى موت كريم خان أى حتى (١٩٣٣ه) في شيراز في بلاط الزنديين ولما كانت احدى أقارب زوجه بعصمة كريم خان كان معزز الجانب محترما لديهم وله الحرية في التردد على حسرم خان الزنديين ٠

وأدرك آغا محمد خان عن طريق هذا التردد أن ساعات عمر خان النزندى معدودة فتذرع بذريعة ما وغادر مدينة شيراز ووصل معجلا المي

طهران ومعه عدد من القاجارية وأتباع أخر ٠

وفى طهران وقف علم آغا محمد خان على أن من بين اخوته السبعة من لا يميل الى تريسه لقبيلة الشاقة باش وسطنته للدولة خاصة مرتضى قلى خان ورضا قلى خان ومصطفى قلى خان الذين وقفوا فى مازندران لصده وأرسل الآغا محمد خان أخاله آخر هو جعفر قلى خان لازالتهم فعلبهم ومن هنا وضع آغا محمد قدمه بمازندران وفيها انفسم الى عسكره باباخان ولد حسين قلى خان جهانسوز أخيه ومعه أمه ودخل أيضا مصطفى قلى خان فى طاعته و

وكان حكم جيلان اذ ذاك بيد رجل اسمه هدايت خان بن حاجى جمال فومنى الذى أسدى وأبوه الى محمد حسين خان خدمات فوقعا منه موقع القبول وفي نحو ( ١١٧٧٥ه) دخل هدايت خان تبعية كريم خان الزندى ، وكان حدايت خان عيصف بتذوق الأدب وحبه وبالشهامة ولذا مدحه بعض شعراء العهد الزندى وأوائل القاجارى و أقبل فأقسر أمور جيلان وروج من تجارتها مستعينا بالتجار الأجانب و فلما توفى كريم خان ساءت علاقة هدايت خان بالزنديين فدفع على مراد خان بجيش لتأدييه وألجأه الى الفرار وان عاد بعد مدة وجيزة وصالح على مراد و وعندما أفل نجم على مراد وبزغ نجم آغا محمد ، قبل هدايت تسيير أموال جيلان الى خان القاجاريين و

وفى ( ١٩٥٥ه) استنكف هدايت خان ان يرسل بمسال جيسلان الى الخاخان فأرغم هذا على توجيه أخويه جعفر قلى خان ومصطفى قلى خان لخربه بجيلان و وحينما كان آغا محمد مقبلا الى تأديب هدايت خسان ثار عليه أخوه رضسا قلى خان وهاجم (بار فروش) فأسر آغا محمد وكان مقيما بها مع بابا خان وأخيه الأصغر المسمى باسم أبيهما (حسين قلى خان) ، وأم الجميع ، وبعث وصول هذه الانباء الى جيلان على أوبة جعفر ومصطفى ، فظل أمر دفع هدايت خان بعسد فسراره الى شروان منقوصا ،

ونجح آغا محمد فى النجاة سريعا من قيد رضا قلى الذى كان يخشى بأس اخوته لا سيما جعفر مما جعله يتجه الى اصفهان ثم يتركها الى مشهد ثم يوافيه أجله بعد قليل •

وبعد فرار الرضا قام المرتضى قلى آخو محمد الذى كان يتظاهر مرة بطاعته وأخرى بخلافه بالاستيلاء على مدينة سارى ومن شم رفض سلطنة أخيه • وقابله أخوه محمد فهزمه ثم رضاه بحكومة جرجان واستراباد وهزارجريب •

وقدم هدایت خان بعد مقام أربعة أعوام خارج جیلان الی رشت معاونه بعض اللزكیین فاستعادها ، فسیر آغا محمد مصطفی خان قاجار دولو قائده لطرده عنها ، وقبل هدایت خان هذه المرة أثناء فراره علی شاطیء نهسرها و دخلت جیلان كلها تحت طوع القاجاریین •

وفى عام ( ١١٩٨ ) حين سير على مراد الفان الزندى ابنه شيخ ويس خان الى مازندران لقنال القاجارية تألب مرتضى قلى مع الزنديين معاديا لأخيه ، فلما انتصر القاجاريون وفر عسكر الزنديين فر مرتضى الى شروان واستمد بها خانات باكو وشروان وقرا باغ وطالش فاستحوذ على جيلان ،

وفى عام ( ١٢٠١ه) تغلب آغا محمد بعون جعف رقلى وقواده الآخرين على مرتضى قلى فتوجه هاربا الى طالش ثم عاد بعد قليل وأمر أخوه مصطفى هذه المرة بفتح جيلان فهزم مرتضى ودفعه هاربا الى باكو ، فتركها مرتضى الى روسيا ولم يعد ثانية الى ايران و

#### جلوس آغا محمسد خان في ( ١٢٠٠ه): --

بعد زوال خطر الأخوة الثائرين والتغلب على الزنديين وادخال شمال ايران ووسطها الطاعة توج آغا محمد خان فى النبروز من عسام المادى عشر من جمادى الآخرة من هذا العام فى طهران،

ولما لم يكن ولد له بسبب انقطاع نسله بيد عادل شاه آثر بابا خان الأبن الأكبر لجيش قلى جهانسوز أخاه لولاية عهده ونيابة سلطنته ، كما فضل طهراان عاصمة له بسبب قربها الى استراباد مقر قبيلة القاجاريين وهيمنتها على الولايات الجنوبية المتى كانت لا تزال بيدد الزنديين ، وقسم حكم ولاية على رؤساء القاجاريين وكبارهم ، وتأهب لاستئصال جعفر خان ،

وفى عام ( ١٢٠٢ه) قصد آغا محمد فارس بهدف القضاء على جعفر خان لكنه لما سمع أن جعفر الن ييرح قلعة شيراز للقائه وأن ليس أمسل فى المنجاح وراء مهاجمة شيراز عاد الى العراق ، وحدث أن توفى جعفر فى نفس العام فخلفه على عرش الزنديين ابنه الشاب الرشيد لطف على خان وقرر مصارعة آغا محمد •

وفى العام المتالى ( ١٢٠٣ه ) سير آغا محمد أخاه جعفر وقائده مصطفى دولو اللى شيراز وشخص بنفسه فى عقبهم وحاصروا المدينة ، فلما أبدى لطف على شديد المقاومة عداد آغا محمد اللى طهران و وف ولا ( ١٢٠٤ه) سار لطف على اللى دشتى ودشتستان لاستجماع قواه ن رأى عجز جنده عن المقاومة ، فدعا أعيان شيراز آغا محمد ستيلاء على مدينتهم ولما عاد لطف على من دشتستان سلمت له شيراز بيس بية فتركها اللى اصفهان لمقاتلة اللخان القاجارى وأناب فى شيراز رئيس شرطتها حاجى ابراهيم ، واستصحب ابنه رهينة معه حتى لا يصدر عنه شرطتها حاجى ابراهيم ، واستصحب ابنه رهينة معه حتى لا يصدر عنه أنساء غيامه حركة عدائية .

وما أن آلمت أمور شيراز الى حاجى ابراهيم ولأنه كان يعلم أن لطف على مطلع على نيته الباطنة ألقى القبض على كبار الأسرة الزندية بالمدينة من ناحية وحرض أخاه عبد الرحيم خان وكان بعسكر لطف على على اثارة المجنود من ناحية أخرى ، وبهذا تفرق أكثر جنود لطف على ليلا على المعسكر بقمشة بسبب أن أسرهم وقعوا تحت تهديد رئيس الشرطة

بشيراز وهجومه ، فانهزم لهذا السبب لطف على أمام آغا محمد وعاد الى شيراز • بيد أن رئيس الشرطة وأتباعه أقفلوا عليه أبوابها فسلم نيجد مناصا من أن يتوجه الى بوشهر • ووافى مصطفى قاجار دولو شيراز وترك حكمها الى رئيس شرطتها نائبا عن آغا محمد •

وقبل واقعة قمشة طالب جعفر قلى أخو آغا محمد الشجاع السذى أكسب أخاه بعض انتصاراته بحكم أصفهان فأمتنع أخوه آغا محمد عن تحقيق مطلبه فارتحل جعفر معاضبا الى بسطام • واحتال آغا محمد عليه حتى استدعاه اليه وقتله وتنكر بهذا اليه وهو صاحب حتى عظيم فى عنقه •

ومكث لطف على طوال عام ( ١٢٠٥هـ) ومعه قواته الضـــ تبيلة التي جمعها في نزااع وصراع على حدود كازرون وشيراز مع مصطفى قاجار وحاجى ابراهيم رئيس الشرطة لكنه لم يصب توفيقاً لقلة استعداد جنوده ، وفي ربيع عام ( ١٢٠٦هـ) قرر آغا محمد أن يقصد بنفسه فارس لانهاء أمر لطف على ، فأتى لهذه النية بجيش متأهب اصفهان ، فترك حكمها الى حسين قلى الابن الآخر لمحسن قللي جهانسوز وسلك طريقه المي زرقان حيث كان لطف على وهو في حيطة شديدة • وكان لطف على عسلى عسلم بتحرك آغا محمد عن أصفهان فسسابق الى مجابهته وهجم بجراءة على جيشه على مقربة من (أبرج) على بعد خمسة عشر فرسخا شمال شيراز ، ففرق جمعهم وتقدم حتى مخيم آغا محمد وكان على وشك الهنائه لولا أن أحد الموجودين ألهمه أن آغا محمد قدولى دبره فارا والفتح صار يسيرا فمن الافضل أن يتصبر على اغتنام مخيمه حتى الصباح فيعنزر من وقوع نفائسه بيد جنده • فلما أسفر الصباح وعلم لطف على أن آغامحمد لآيزال بمخيمه وأن اتتظام جنوده الكثيرين لايزال قائما أدرك أنه لن يستطيع الثبات مع جنوده القلة فاضطر أن يفر الى خراسان • ودخل آغا محمد شيراز بيسر فأعمى عددا من كبار الزنديين واستولى على اموالمهم ثم استدعى حسين قلى من أصفهان اليه وأختاره

لحكم غارس مع نيابه رئيس الشرطة السابق الذكر وخرب قلعة شيراز و وبعد أن فر لطف على من ابرج ظل فى أخذ وجذب مع أتباع القاجاريين بعون بعض الفرسان الذين أمده حاكم طبس بهم مدة من الزمن فى يزد وابرقو ونيريز الى أن رحل الى كرمان فى ( ١٢٠٨هـ) بدعوة اطلها غجط منها مركز القامته وعاصمته ٠

وحث وصول خبر استيلاء لطف على على كرمان الى آغا محمد على أن ينصرف عن عزمه السيطرة على خراسان ويسلك طريقه الى كرمان ولما وصل الى كثب منها تحصن لعلف على بعد مناوشات وهزيمة بالمدينة فعاصرها خان القاجاريين وأدام حصاره أربعة أشهر وفى نهاية الأمر الما تيقن أنه لن يدخل المدينة كما أن البرودة انهكت قوى جنوده قرر أن يرفع المصار وفى هذه الأثناء أبدى حراس بعض بوابات المدينة خيانة المطف على وفتحوها أمام القاجاريين وتدارك لطف على الأمر فهزم المهاجمين وسد البوابة المفتوحة ، لكنه وقع فريسة خيانة أخسرى كالأولى ، وفاضت المدينة فى هذه المرة باثنى عشر ألفا من جنسود آغا محمد و وظل الطف على يقاتله مادامت فيه قوة الكنه ما أن رأى انه السم يتبق معه مدافع آخر حتى تسلل بجواده من أحد خنادى المدينة من بسين المحامرين وتحصن بمدينة (بسم) و

ولما ضبط آغا محمد كرمان أصدر أمره بتخريبها وقتل من فيه—ا وتأديبهم وأمر بأن يؤتى اليه من أهلها بأعين عشرين ألفا ، وأصاب وجنوده هذه المدينة بفظائع تجل عن الوصف •

ولما رأى حاكم بم أن لطف على لا يصاحبه أخوه وكان من أتباعه ظن أن أخاه وقع أسيرا لآغا محمد فصمم على القبض على لطف على لكى يفتدى أخاه من آغا محمد به • وعلم لطف على بنيته فأراد الفرار لكنه حرح حين غراره بفعل أتباع حاكم بمم فسلم أسيرا اللى خان القاجار • وبدأ آغا محمد بأن اقتلع بيده عينى هذا الشاب الجميل الرشسيد

الزندى ، ثم استولى على ألماستى (درياى نور) أو بحر النور و (تاج ماه) أو تاج القمر وكانتا معلقتين على ساعد لطف على وأرسل فى ربيع الآخر ( ١٢٠٩) بهذا الوضع المؤلم الى طهران وانتجه هو الى شيراز ، ثم أصدر أمره من شيراز المى حاكم طهران بقتل لطف على ويبدو أن هذا الأمر تم باغواء حاجى ابراهيم رئيس الشرطة ، وبعد انتهاء أمر لطف على وسائر الزنديين ضم آغا محمد حكومة فارس وكرمان ويرزد الى بابا خان ولمى عهده ونصب حاجى ابراهيم وزيرا له بلقب اعتماد الدولة ،

## غزو الكرج في (١٢٠٩ - ١٢١٠هـ): -

ولما هدأ بال آغا محمد من ناحية جنوب ايران اهتم بشمالها وفكر في أن يدخل طاعته ثانية شروان والكرج اللتين أطاعتا ايران طوال العهد المصفوى وخرجتا عنها في حكم الزنديين و وكان حكم الكرج في هذا الوقت لأركلي جان أو هرقل المثاني وكان في معاهدة منذ ( ١١٩٧ه ) مع كاترين الثانية امبراطورة روسيا ، وقد وضع من نفسه وبلاده تحت حمايتها بعد الانتصارات التي صارت من نصيب قواد روسيا في شبه جزيرة كريمة ( القرم ) وشمال المقفقاز ٠

وفى عام (١٢٠٧ه) قام أركلى ليسيطر على كنجة فاقترح آغا محمد في هذا الوقت عليه أن يترك لله ايروان وقرا باغ وشكى وشروان وحكومة آذربايجان بشرط أن يخرج عن تبعية روسيا ويعلن تبعية الكرج لايران كما كان حالها أيام الصفوية و فرفض اركلى لعجزه أو عدم قبوله المتملى عن حماية روسيا و

وتحرك آغا محمد فى ربيع عام (١٢٠٩ه) صوب آذربايجان ، وعبر فى غرة ذى المحجة من هذا العام جسر (خدا آفرين) على نهر أرس على رأس طريق أردبيل متوجها الى شوشى فحصرها ومعه ستون ألفا وثبت ابراهيم خليل خان جوان شير والى شوشى يقاوم بشدة ، فلما طال ثباته ، ترك آغا محمد بغتة حصار المدينة وهاجم تفليس ، وكان أركلى خان عجوزا وغافلا معا فلم ير غير الفرار فوتا فانصب آغا محمد وجنوده المنتصرون فى تفليس فى السابع والعشرين من صفر (١٢١٥) ونهبوا المدينة ولم يألوا جهدا فى ذبح أهلها وانتهاك حرمتهم وارتكاب الفظائم الأخرى وكرروا فى أفعالهم القبيحة هذه ما فعله السلطان جلل الدين المنكبرنى بتفليس ٠

وكان آغا محمد بعد فتحه لتفليس على يقين من أن روسيا سوف تنهض لحماية أركلى خان فاقترح عليه الصلح ، لكن أركلى رفضه مع اصرار حاشيته على قبوله ، حتى أتى جنود روسيا اللى القفقاز فى أواخر عام (١٣١٠ه) لحمايته ، وبعد أن استولوا على الدربند وباكو وشكى وصلوا اللى قرا باغ واستولوا على كنجة أيضا ، وكان من حسن حظ أغا محمد اذ ذاك أن توفيت كاترين الثانية وأمر خليفتها بعودة الجنود الروس ، وكان آغا محمد فى ذلك الوقت أسير السيطرة على خراسان ،

ولما انتهى أمر خراسان ، توجه آغا محمد فى الربيع أى أواخر عام (١٢١١هم) مرة ثانية الى شوشى لاستعادة البلاد التى اسستولى عليها الروس فى المقفقاز فى السنة الماضية لكى يؤدب ابراهيم خليل خان الذى كان يعلن طاعته حينا وعصيانه حينا آخر ، لكنه أصديب بالقتل حين الحصار كما سنرى بعد قليل ،

#### الاستيلاء على خراسان في (١٢١٥): ــ

بعد عودة آغا محمد من سفره الأول الى القفقاز تحرك متذرعا بزيارة مشهد بينما كان ييطن استيلاءه على باقى جواهر نادر التى كانت بحوزة حفيده شاهرخ شاه الأعمى ، وكان شاهرخ كما أسلفنا يحكم على خراسان فيما يشبه السلطان طوال الحكم الزندى بالرغم من كف بصره ولم يرض الزنديون بالهجسوم عليه ،

ولما ورد آغا محمد مشهد استقبله شاهرخ شاه وابنه نادر مــيزا وجماعة من العلماء والأعيان المشهديين فاحتفى بالجميع خان المقاجـــار ،

لكنه بعد قليل أخذ الجواهر النادرية من شاهرخ بحجهة أنها تتعسق بسلطان الوقت و وكان يظن أن شاهرخ لا يزال يحتفظ بجهزء منها ويرفض تسليمها لذلك كان يقوم بتعذيبه فى كل يوم تعذيبا خاصا من بين ذلك أنه أمر بصب الرصاص المذاب عليه ثم سيره المي مازندر ان وكان عمره ثلاثة وستين عاما فمات هذا المسكين بعد أن وسسعته تلك المسائب أثنها المسفر و

#### قتل آغا محمد خان في الحادي والعشرين من ذي الحجة (١٢١١هـ)

عينما استولى آغا محمد على احدى قلاع شوشى وهرب ابراهيم خليل الى داغستان صب جام غضبه على ثلاثة من خدم محرمه لأسباب واهية وتهددهم بالقتل ، فاتفق الثلاثة سرا على قتله لأنهم كانوا على علم بطبعه ومن أنه لابد أن ينفذ تهديده فينجون من شرور عدابه وبينما كان آغا محمد يعط فى نومه وقت السحر ليلة الحادى والعشرين من ذى الحجة (١٢١١ه) سقطوا عليه فقتلوه وحملوا تساجه وحدرامه وصندوق اللجواهر النفيسة الذى كان يحتفظ به معه الى صسادق خان الشقاقى من قواده وكان معنى هذه الحركة أنه يجب أن يقوم بالتسورة على القاجاريين وطلب السلطنة و

كان آغا محمد خان الذى استغرقت مدة جــ الاده من عام (١٩٣٨م) حتى (١٢١١ه) أى نحو ثمانية عشر عاما ملكا ذا تدبير ورشادة وشجاعة الكنه ، ازاء ذلك ، كان يغلب على طبعه الشدة والقسسوة وعبادة المال والحرص الشديد ، وارتكب أفعالا قبيحة تنم عن نكرانه الجميل ، كسوء فعلته بلطف على وسائر الزنديين مع تلك الرأفة والرحمة التى عــامله بها كريم خان ، واصطدامه المتكرر مع اخوته وقتله أخاه جعفدر قلى . كل أولئك من الأعمال التى تجعله يقع موضع لوم كل رجل منصف .

## سلطنة فستح على شساه (١٢١٢ سـ ١٢٥٠ه)

بعد أن أسفر صباح يوم المادى والعشرين من ذى المجة (١٣١١ه) عن انتشار خبر مقتل آغا محمد فى المعسكر ثارت الثائرة فى الجيش هدا جعل كل واهد يغفل تماما عن دفنه وسلك كل قائد جماعة طريقا ، فقد ارتحل هاجى ابراهيم اعتماد الدولة مثلا الذى كان بالمعسكر اللى طهران على عجل واتجه صادق خان الشقاقى الى آذربايجان وأعلن بها سلطنته ،

وبعد أن سمع ولى العهد وهو بابا خان بن حسن قلى خان جهانسوز ابن أخى آغا محمد وكان مقيما يومذاك فى شيراز بخبر قتل عمه وافى طهران متعجلا وأتى العاصمة فى العشرين من صفر (١٣١٣ه) ، وأبسدى اعتماد الدولة كفاءة ممتازة فى ابلاغه العاصمة وقبضه على أزمة السلطنة بالمرغم من وجود أعداء متعددين للشاه الشاب ولهذا نصب وزيرا •

وأمدك بابا خان الذى توج رسميا يوم عيد الفطر (١٢١٢ه) باسم فتح على شاه فى طهران بأحد أعمامه فى بداية حكمه وكان يدعى الملك وسمله ثم خف القضاء على صادق خان الشقاقى الذى أتى قزوين فهزمه فى ربيع الأول بآذربايجان و وبعد قليل عفا عن صادق بعد أن سلم الجواهر السلطانية وولاه حكم سراب و كما آثر ابراهيم خليل خان الطاعة بدوره و ثم أمر فتح على بنقل جثمان آغا محمد من شوشى ودفنه بالنجف الأشرف و

#### الثسورات الدالهسلية: ــ

لما كان آغا محمد طوال حكمه منصرها بكليته الى المعازو لم يهتم بادارة البلاد كبير اهتمام ولم يرعنه عناية بتأسيس بناء يدوم من بعدده هما أن ماتحتى رفع من كل جانبواحد رأسه بالعصيان بسبب تزلزلبنيان

مكمه الذى أسسه خاصة وأنه قل من كان سعيدا بآغا محمد وبأعماله • وبمجرد زوال قوته وهيبته حتى تنفست الجسارة والجسرأة فى أبدان المساة ، ونتج عن هذا أن صار فتح على شاه غريسة لثوار كثيرين •

وكان هؤلاء الثوار ضربين ، أعقاب الأسرة الصفوية والأفشارية والزندية الذين كانوا يفكرون في استعادة السلطة السالفة ، ثم بضعة من قواد آغا محمد أو قرابته ،

وقد ذكرنا انتصار فتح على شاه فى بداية دخوله طهران على عمده على قلى وصادق الشقاقى ونذكر هنا أنه بعد قليل من جلوسه الرسدى جمع محمد خان الزندى ابن زكى خان حوله جمعا استولى بهدم على أصفهان ، فأرسل فتح على شاه بعجلة بعض خانات القاجار لصده فعلبوه وألجأوه اللى الفرار وأدخلوا أصفهان مرة أخرى طاعتهم .

وبعد فرار محمد خان عاود صادق خان الشاقة العصابان واستقطب بضعة نفر من رؤساء القبائل وكبار آذربايجان لكنه لم يفعل شيئا بل انهزم وطلب العفو من فتح على شاه حتى لا يقتل فعفا عنه ٠

ومدع آخر ثار فی (۱۲۱۳م) هو أخو الشاه حسین قلی خان الثانی الذی کان والی أصفهان من طرف فتح علی ثم ولی فارس بعد ذاك • بدأ حسین قلی فی ثورته علی أخیه بأسر أتباع الشاه بفارس وهم الموزیر ورئیس حراس قلعة فارس ورئیس شرطتها (وهو أخی حاجی ابراهسیم اعتماد الدولة) ثم سملهم وهاجم أصفهان فأدخلها طاعته •

وكان فتح على شاه يومئذ بآذربايجان يخطط لهاجمة شروان وقراباغ ، فلما علم بثورة أخيه عاد الى طهران وأتى له أثناء الطريق بمحمد خان الزندى الذى وقع أسيرا فى يد قواده فسمل بأمره بالقرب من تبريز •

ولكى يتهيأ حسين قلى اللقاء أخيه فستح على أتى الى فراهسان عن طريق كراز لكن قبل أن تجرى بينهما الحرب تصالح الأخوان بناء على رغبة أمهما ووساطتها •

- ۷۰۳ - (م ۸۶ - تاریخ ایران)

وفى نفس عام (١٢١٣ه) الختار فتح على بناء عن وصية آغا محمد خان ابنه الرابع عباس ميزا الذى ولد فى ذى الحجة (١٢٠٣ه) وليا لعهده رسميا وعينه حاكما لآذربايجان وجعل من سليمان خان اعتضاد اللاولة قاجار أخى احدى نسائه أتابكه ونصب ميزا عيسى الفراهانى أو (ميرزا بزرك القائم مقام الأول) وزيرا له

وأهد من ثاروا على فتح على نادر مسيرزا ولد شاهرخ شاه الأفشارى الذى تمرد فى خراسان • ولما وصل فتح على الى مشهد ولم يكن نادر ميرزا يقوى على الثبات ولج باب الاعتذار فعفا عنه الشاه وزوج نادر ابنته بأهد أمراء القاجاريين وبهذا زال آخر دعى باق من أسرة الأفشار •

#### قتل اعتماد الدولة في (١٢١٥): ...

فى أو اخر عام (١٢١٥ه) ساء ظن فتح على شاه بحاجى ابراهيم الذى تقلد الأمور نحو أربعة عشر عاما فى بلاط جعفر خان ولطف على خان وآغا محمد خان وفتح على شاه بقوة تامة وأقر فى هذه المدة اخوته والتعلقين به فى حكم الولايات وأعمال الديوان • فمن ناحية خوفت جماعة من أقارب الشاه الثناب هذا الشاه من نفوذ الصدر الأعظم وأتباعه ومن ناحية أخرى بعثت مظالم أتباع هذا الصدر واجحافهم الذى حل بالناس فى الولايات على كثرة شكاواهم •

ولكى يقطع الشاه يد تسلط اعتماد الدولة وأشياعه أصدر أو امره بالقبض على الوزير وكافة من يتعلق به فى يوم واحد وقتل بعضه وسمل آخرون ، وأعمى اعتماد الدولة أيضا بأمر الشاه مع كفاءته البالغة التى أبداها ابلاغ فتح على شاه للسلطة ، ثم قطع لسانه وأرسل بهذا الوضع المزرى الى قزوين فظل بها حتى وفاته ،

وبعد عزل اعتماد الدولة عهد فتح على الى ميرزا محمد شيع المازندراني بوزارته وكان من المستوفين بالبلاط قبل ٠ وفي عام (١٢١٦) أى فى بداية وزارة ميرزا شفيع تمرد اثنان من العصاة السابقين هما حسين قلى أخو فتح على الذى كان له يومذاك حكم كاشان ، فهاجم منها أصفهان وسك عملتها باسمه وأعلن نفسه سلطانا ، فقدم فتح على بنفسه لصده و هرب حسين الى لرستان وقبض عليه آثناء فراره الى العسراق وأتى به الى قم عند الشاه ، وعفا فتح على عنه لاصرار والدته وأقامه فى قم ، لكنه لم يكن مطمئنا اليه لذلك استدعاه الى طهران بعد قليل وسمله وأسكنه فى شميران فيها ، والثانى هو نادر ميرزا ولد شاهرخ شساه وأسكنه فى شميران فيها ، والثانى هو نادر ميزا ولد شاهرخ شساه خراسان وادعى السلطنة أواخر عام ( ١٢١٦ه ) فى مشهد ثانية ،

وفى المحرم ( ١٢١٧ه ) ترك فتح على طهران الى مشهد لاستئصاله وحاصرها فى التاسع من ربيع الأول ، فلما طال المحصار وفشا القحط بالمدينة طلب كبارها الى الشاه التخلى عن حصارها على أن يقبض أهلها على نادر ميرزا ويسلموه اليه ، وترك فتح على اتمام أمدر مشهد الى أحد قادته وانصرف هو الى طهران ، وتمكن جنود الشاه أخيرا فى الليلة الأولى من رمضان ( ١٢١٨ه ) من مشهد وهرب نادر ميرزا لكنه سقط سريعا أسيرا فأرسل الى طهران وقتل فيها وسمل أولاده وأتباعه أو نفوا الى مازندران ،

#### علاقسة ايران بالهند وأغفانسستان : ...

دخلت ايران أيام سلطنة فتح على شاه طوعا أو كرها فى السياسة الدولية بسبب اشتداد التنافس الاستعمارى بين الدول الأوربية واتساع نطاقه الى حدود ايران ، وصار للعلاقات الايرانية ببعض دول أوربا أهمية خاصة .

ففى المعام الثانى لسلطنة فتح على شاه أى فى ( ١٣١٣ م) فكر أمير أفغانستان زمان شاه ( ١٢٠٧ – ١٣١٦ ) حفيد أحمد خان الدرانى الذى

كان على علاقة مودة دائمة مع شاه ايران أن يهاجم من كابل السسند والبنجاب ويقاتل قبائل المهرطة القوية التى كانت حائلا فى الهند المركزية وشمال الدكن دون تقدم سياسة الانجليز وكانت فى حرب مع حاكم الهند اللورد ولسلى (Lord Wellesely) أخى ولنجتون القائد الانجليزى الأشهر، وأطلع اللورد ولسلى على مقصده هسذا و وكان اللورد اذ ذاك نهب ضائفة أخرى فى الهند اذ أن تيبو صاحب سلطان ميسور قد قسام ضحد قوة الانجليز ودخل فى حرب شجاعة مع جنود ولسلى و

وكان ولسلى يخشى قدرة زمان شاه واستيلاء الأفغان على الهندد ولهذا رفض اقتراحه ولكى يمنعه من تنفيذ فكرته فكر فى تحريض فتح على شاه عليه ، لهذا أنفد فى عام ( ١٣١٤ه) مهدى على خان ممثل شركة الانجليز التجارية والمقيم ببوشهر الى بلاط ايران ، وأرسل تيمور صاحب بدوره سفيرا الى فتح على لأنه كان يميل الى صداقة ايران خسد الانجليز ، ولكن لحسن حظ ولسلى أن تيبو لقى حتفه فى تلك الأيام فى احدى الحروب فقرت بلابل الانجليز من ناهية هذا الغريم القوى ،

وكانت مهمة مهدى على أن يحرض ايران بدون اجبارها على دخول حرب مع زمان شاه على توليد مشقات لأمير كابل حتى لا يستطيع الاقدام على غزو الهند مطمئن البال • وأرسل زمان شاه الواقع فى مثل هذا الخطر رسولا الى فتح على يطلب اليه عن سفاهة رأى أن يخلى له خراسان لتضم لأفغانستان • فغضب فتح على لهذه الجراءة وأرسل اليه يقول ان جنود ايران سوف يسيطرون على كل أفغانستان قريبا قريبا ويصلون بحدود ايران ايران الشرقية الى نفس حدودها أيام الصفويين •

وأصبحت حذه الحادثة لصالح الانجليز التام ووفق مهدى على بانفاق الأموال الباهظة فى بلاط طهران أن يجعل خطة ولسلى عملية وأن يشعل نار الحرب بين اليران وأفغانستان • فضلا عن أن الفرصة قدد سنحت للانجليز من هذا الوقت لاقامة سفير لهم فى طهران لأن ايران لم

تسمح لهم حتى ذاك الوقت بتعيين ممثل لهم فيها ٠

وبعد دخول مهدى على طهران بعثت ايران بسفير أيضا هو حاجى خليل خان المقزوينى الى الهند فأقام فى بمباى ، وفى نزاع استعل فى ( ١٣١٩ه ) بين الحراس الهنود والايرانيين خر قتيلا ، فكتب ولسلى الى فتح على رسالة يعتزر فيها عن هذه الحادثة ، فنصب الشاه ابن أخت حاجى خليل خان مكان خاله فى سفارة ايران بالهند ولم يقطع علاقة المودة مع حكومة الهند .

أما فيما يختص أفغانستان ، فقد أحل فتح على بعد عقد معاهدة مع حكومة الهند أخوى زمان شاه محمود! وفيروزا على رغم أنفه محلل الاحترام وكانا لجئا الى ايران خوفا من أخيهما فأفاد بهما فى توليد ضيق لزمان شاه بمعنى أن شاه ايران أمد محمود! بجنود فأخرج فى الاحترام) قندهار وكابل عن أخيه وقبض عليه وأعماه وصار أمسيا الأفغانستان •

وفى الفترة التى كان الانجليز فى الهند نهب أتباع تيسو مساحب والمهرطة من ناحية وكانوا فى خوف من استيلاء الأفغان على شمال غرب الهند من ناحية أخرى ، لاح لهم خطر عظيم ثالث فى آسيا صار سبب الضطراب فكرهم ، بمعنى أن نابليون بونابرت بعد أن رأى أنه ليس الند للانجليز فى أوربا وأنه عاجر عن انزال جنوده بجزر بريطانيا الكبرى عطف اهتمامه الى الهند وحدودها الغربية وكانت خطته أن يهاجم الهند المستيلات وايران عن طريق هذين البلدين وباستيلائه على هذا البلد الغنى الذى كان فى ذلك الوقت منبع عظمة انجلترا وتجارتها وصناعتها يقضى على بريطانيا •

وبدأ نابليون بتحريض وعون تيبو صاحب فى ميسور لكنه اذ لسم يستطع معاونته بالقدر المطلوب وقتل تيبو كذلك لم يحصل على فائدة عن هذا الطريق لهذا أقدم أولا على تكوين صداقة مع الدولة العثمانيسة ثم توجه بعد ذلك الى ايران •

وفى المدة التى كان بونابرت منشعلا بالحروب مع الانجليز وحلفائهم فى أوروبا والبحر المتوسط كما سنرى قريبا بدأ الدور الأول من حسروب ايران وروسيا عام ( ١٢١٨ه) الموافق ( ١٨٠٤ م) وصارت ايران بدون صديق أو معين يمكنه مساعدتها فى صراعها مع احدى كبريات دول أوربا فريسة سلسلة من الحروب المشئومة •

وقد التمس فتح على بعد شروع حروب الروس وايران توسط مبعوث الانجليز فى بعداد أولا لاستجلاب عونهم وكان هذا وقت أن قدم مبعوثون الى ايران من جانب نابليون بونابرت يقترحون على الشاه عقد حلف ضد روسسيا •

وكان فتح على على جهل تام بأحوال فرنسا ونابليون فحاز اثناء حصاره لايروان من خليفة الأرمن بها معلومات عن فرنسا ونابليون وعمل على افتتاح علاقات المودة بفرنسا بارسال رسالة الى سسفيرها فى استانبول •

ولم يكن يدور فى خلد نابليون وقتذاك غير استئصال الانجليز عسن طريق مهاجمة الهند ففكر فى مهاجمتها عن طريق ايران بجلب صداقة فتح على ، فسير لتنفيذ نيته أحد كتابه وهو جوبرت (Jaubert) الى ايران قبل أن تصله رسالة الشاه ، الا أن جوبرت عطله عمال الدولة العثمانية ، فوصل طهران الرسول الثانى لنابليون وهو « روميو » (Romicu) فى اكتوبر ( ١٨٠٥ه) ( رجب ١٢٢٠ه) وأبلاغ رسالة نابليون ومفادها الدعوة الى الصداقة والتحالف مع ايران ، لكنه مات بعد فترة فتابع مأموريته جوبرت الذى نجا وقتئذ من العثمانيين وبلغ طهسران ،

ومرض جوبرت فى طهران وخوفا من أن يلقى نفس مصير روميو أذن له فتح على سريعا فى الرحيل • وبعد ذاك سير الشاه ميرزا رضا خان القزوينى حاكم قزوين سفيرا الى معسكر نابليون وكان بفينكنشتاين فى بولندا (Fin Kenstein) لكى يعقد بين الدولتين معاهدة بناء على مقترحات نابليون ٠

وعقد ميرزا رضا خان عن فتح على شاه فى الخامس والعشرين من صفر (١٢٢٢ه) فى فينكنشتاين معاهدة مع نابيون شملت ست عشرة مادة تعهد نابليون بموجب هذه المعاهدة بأن يسعى الى استرجاع الكرج الى ايران واجبار روسيا على تخليتها وارسال الأسلحة والمدافع والبنادق والمهندسين والمعلمين لاصلاح الجيش الايراني وتقويته وقبلت ازاء ذلك ايران أن تحالف فرنسا في حربها ضالانجليز وروسيا وأن تعلن فسورا المرب على انجلترا وأن تحرص رعاياها الأفعان على مهاجمة الهندو أن يسمح الشاه لنابليون بعبور ايران اذا أراد غزو الهند عن طريقها ويضع موانىء الخليسج الفارسي وسواحله تحت اختيار البحرية الفرنسية اذا موانىء الخليسح الأمسر وسواحله تحت اختيار البحرية الفرنسية اذا

وأرسل الانجليز ستة مبعوثين عن شركة الهند الشرقية التجارية برئاسة جون ملكام (John Malcolm) الى ايران قبل عقد معاهدة فينكنشتاين لأنهم كانوا يرقبون خطوات نابليون من بداية توجهه الى الشرق و ونجح جون ملكلم وكان ماهرا ذكيا في عقد معاهدة تجارية وسياسية مع ايران بازجاء هدايا قيمة الى فتح على شاه والرشاوى الجزيلة لرجال البلاد ، وتعهد فتح على أن لا يصالح زمان شاه مادام لم يرفع يد التعدى عن الهند الانجليزية وأن لا يسمح الفرنسيين بدخول ايران ، ويمد الانجليز مقابل ذلك ايران بالأسلمة في حالة وقوعها تحت تهديد الروس أو الأفغان •

والسبب الأساسى لاهتمام الشاه بفرنسا مع وجود معاهدت مع الانجليز هو عدم مساعدة الانجليز ، كما سبق الشرح ، لايران في حربها مع روسيا لأن الانجليز كانوا يقاتلون في هذا الوقت مع الروس في هلف واحد ضد نابليون في أوربا وكانت مساعدتهم لايران خطرة تخالف صالح حلفائهم الروس •

وبعد عقد معاهدة فينكنشتاين قدم بأمر نابليون الى ايران الجنرال جــاردان (Gardanne) بعدد من المهندسين والخبراء العسكريين والمعلمين فقاموا بنصب المدافع فى أصفهان وتعليم الجنود اليرانيين ورسم الخرائط وتمهيد الطرق ، فنشأت ردود فعل لمهذا الأمر فى ايران مدة من الوقت ، وكان فتح على يأمل بكل سذاجة فى أنه سوف يلحق المزيمة بالروس فى نهاية الأمر بعون الفرنسيين وينجح فى الاستيلاء على الكرج ،

ولكى يحطم الانجليز خطة نابليون ويرجعوا فتح على عن تحالف معه أرسلوا ثانية بملكلم فى صيف عام ( ١٨٠٨هـ) ( ١٢٢٣هـ) بابهة وجلال تامين الى بوشهر ، فامتنع الشاه علن استقباله بطهران وأرسل الميه أن يتحدث الى حاكم فارس بشأن طلباته .

وتلقى ملكلم هذا الأمر احتقارا لشأنه فاضطر الى الرجوع الى الني الهند وحث حاكم الهند ردا على ذلك على الاستيلاء على جزيرة خرج ومهاجمة سواحل ايران ، لكن فى ذلك الوقت خطر الأفغان على الهند قد زال وخان نابليون ايران وصالح روسيا بدون علم الشاه واستدعى هيئة الموظفين الفرنسيين من ايران لذا رأى الانجليز خلافا لذلك أن الصلح لهم فى تجديد علاقتهم الودية بفتح على فتقدموا بالصلح والتصافى •

وفى عام ١٨٠٧ ( ١٢٢٢ ه ) آلتقى الكساندر الأول آمبر اطور روسيا بعد هزائمه فى أوربا على يد نابليون به فى مدينة تيلسيت من بلاد بروسيا الشرقية وتحالف الامبر اطور ان ضد انجلترا ولم يذكر نابليون شيئا عن اير ان ومشكلة الكرج بالرغم من وجود معاهدة فينكنشتاين ، وتخلى عن حليفه السابق فتح على شاه الدذى ادخله فى التحاد معه بكل نفاق وتملق فيما سبق وتركه وحيدا أمام روسيا ، بل انه اصر على تصالح اير ان روسيا عدوها مع قبول شروطها من أجل صالح فرنسا ،

وبعد أن علم فتح على بمعاهدة تيلسيت أرسل المي نابليسون عسن

طريق سفير ايران عسكر خان أفشار رسائل عدة يذكره فيها بتعهداته التي قطعها على نفسه ، فلم يسمع منه غير اجابات واهية مما جعله يميل الى تجديد صداقته مع الانجليز •

وفى خريف عام ( ١٨٠٨م / ١٢٢٣ه ) قصد ممثل الانجليز فى البصرة السير هارفورد جونز ( Sir Harford Jones ) من طرف بلاط لندن اللى ايران فلما بلغ شيراز غادر جاردان طهران لجىء السسفير الانجليز وكان لا يزال بايران ويسعى الى عقد صلح بين روسيا وايران ؛ فانقطعت بهذا العلاقات بين فرندا وايران •

وفى المثالث من المحرم ( ١٢٢٤ه ) استقبل فتح على هارفورد جونز وقدم الهيه الأخير قطعة من الألماس القيم هدية من جورج الثالث ملسك انجلترا ثم ذهب اللى معسكر عباس ميزا وتوسط فى عقد معاهدة بسين ايران وانجلترا و وتعهدت انجلترا بموجب هذه المعاهدة أن تمنح ايران سنويا مادامت الحرب بينها وبين روسيا مشقعلة مائة وعشرين ألف ليرة انجليزية وأن تتحد البلدان ضد روسيا و

ولما أن هارفورد قد أتى ايران مبعوثا عن ملك انجلترا وليس من طرف شركة الهند الشرقية والحاكم العام المهند ، لهذا لم يذكر خيرا عن حاكم الهند وبرز عداء بينب عاكم الهند وبرز عداء بينب وبين هذا المبعوث ، وقرر فى النهاية أن يؤمر هارفورد بحفظ الخلاقات السياسية فى بلاط ايران وان يأتى جون ملكلم لعقده معاهدة تجاريبة وانهاء المفاوضات التى بدأها هارفورد فى هذا الشأن ، فأتى السير جون ملكلم فى نفس هذا العام ( ١٣٢٤ه / ١٨١٠م ) الثالث مرة ومعه عدد من الخبراء العسكريين ايند ساى الخبراء العسكريين ، وكان من ضمن هؤلاء العسكريين ليند ساى ( Lindsay ) كانت قامته تزيد عن المترين فلقبه الايرانيون فهذا برستم ، وبوتينجر ( Pottinger ) وكريستى ( Christie ) فقد مهم ملكلم الى عباس وانخرطت هذه الجماعة فى اصلاح أمر الجيش فقد مهم ملكلم الى عباس وانخرطت هذه الجماعة فى اصلاح أمر الجيش

الايرانى والمحرب فى عداد جنود عباس مسيرزا ، ورقى ليندسساى الى منصب قيادة الجيش •

وبعد مجىء هارفورد بعث فتح على شاه ابن أخت اعتماد الدولة حاجى ابراهيم وهو ميرزا أبو الحسن خان الايلتشى يحمد جيمس مورييمه (James Morrier) سكرتير السفير الانجليزى الى لندن لكى ينفذ ما توجبه البروتوكولات السياسية كما يطمئن على وعد السفير الانجليزى باعطاء ايران مائة وعشرين ألف ليرة سنويا •

ولا يخلو شرح سفر ميرزا أبى المسن خان الايلتشى ومسلكه المضحك وما بدر منه من نوادر أثناء سفره من العجائب والمضحكات عوقد حث هذا جيمس موربيه على تأليف رواية باسم (حاجى بابا) ، ومع أن هذا الكتاب ألف بعذوبة شديدة غير أنه عامة لم يخل من الأغراض والتغريض (١) ٠

(۱۱ کان اول ظهور روایة (مغامرات حاجی بابا اصفهاتی: The adventure of Haji Baba of Isphan)

بالاتجليزية عام ١٢٣٩هم ١٨٢٤م تأليف جيمس مورييه (J. Morrier) السكرتير الأول للسفارة البريطانية في عهد فقح على . وكان المؤلف غرنسي الاصل تجنس بالجنسية الانجليزية وولد بازمير فتعرف الى التقاليد الشرقية وتعلم التركية والفارسية والحقه أبوه تنصل انجلقرا باستانبول بسوزارة الخارجية البريطانية فاتى ايران علم ١٢٢٣هم ١٨٠٨م سكرتيرا أولا للسفارة البريطانية . وقد وقف مورييه خلال اقامته بايران على طبائس عافرس السيئة في عاداتهم . وتضاربته الآراء حين نشرت هذه الرواية بسبب سالسيئة في عاداتهم . وتضاربته الآراء حين نشرت هذه الرواية بسبب سالمسئة ألك الاجنبي للشخصية الايرانية ووصفه دقائق حياتهم ، كما دار الجحدل حول ما أذا كان حاجى بابما بطل الرواية بنفسه أم عاونه بعسض ألجحدل حول ما أذا كان حاجى بابما بطل الرواية بنفسه أم عاونه بعسض أصدقائه الايرانيين . وكما ثار الجدل حول البطل والمؤلف ثار أيضا حسول ألمارض لناصر الدين شاه أم هو ميزا حبيب الاصفهاني الكاتب المعروف اذ ذاك وقد الحرج ( غيلوت ) ( Phillott ) هذه الترجهة الفارسسية وعليها اسم روحي كرماني عام (١٩٢١) طبع كلكنا . وقد سلطت الروايسة الفساد الذي انتشر في أيران عهد القاجاريين وأبرزت المساوىء وعليها السم روحي كرماني انتشر في أيران عهد القاجاريين وأبرزت المساوىء النسوء على الفساد الذي انتشر في أيران عهد القاجاريين وأبرزت المساوىء النسوء على الفساد الذي انتشر في أيران عهد القاجاريين وأبرزت المساوىء

وفى سنة عودة حاجى مبرزا أبى المسن خان الايلتشى الى طهران أبى المسن خان الايلتشى الى طهران أبى ( ١٢٢٥ / ١٨١١ ) أرسلت انجلسترا السسير جسور أوزلى ( Sir Gore Ouseley ) لعقد معاهدة جديدة مع ايران فدخل هسذا المبعوث الجديد فى مفاوضات مع البلاط منطلقا من الأساس الذى وضعه هارفورد جونز وملكلم لعقد معاهدة حاسمة ، واستمرت هذه المفاوضات ثلاثة أعوام .

وفى النهاية عام (١٢٢٨ م) عقد السيرجود أوزلى معاهدة مع أيران وذهب الى لندن بصورة منها ، وأتى بها فى السنة التالية جيمس مورييه مؤلف كتاب (حاجى بابا) ومعه السفير الجديد الانجليزى وهو (اليس) (Bilis) بعد الموافقة عليها لكى يوقع الشاه عليها أيضا ، فوقع عليها فى ذى المحجة (١٢٢٩ م) وهى من أكثر المعاهدات سوءا لايران ،

تعهدت ايران وفق هذه المعاهدة بالغاء كافة المعاهدات والقسر ارات التى عقدتها مع الدول الأوروبية المعادية لانجلترا وألا تسمح للسدول التى فى حرب مع انجلترا بأن يعبر جنودها أرض ايران الى الهند ويحث كذلك عمال ايران بمنع عبور جيش عدو انجلترا من خوارزم وبلاد التتار وبخارى وسمرقند وغيرهما و قبلت انجلترا أن تسعى لازالة المسلاف بين ايران والدول الأوربية اذا وقسع عداء بينهما وأن لم ينتسه الأمسر بالسلام فاما أن يمد ايران من الهند بعون عسكرى أو تساعدها طوال مدة بالسلام فاما أن يمد ايران من الهند بعون عسكرى أو تساعدها طوال مدة

·

الأخلاقية والاجتماعية من استبداد ورشوة وجهل وتبلق وكان مترجمها كان يوجهها الى المستغيرين الايرانيين المشوقين الى تبديل الأوضاع الفاسدة . واضفى المترجم على الترجمة مسحة محلية ايرانية غيدت وكانها عمل اصلى متبيز مها أعدد الادهان الى الثورة التى تحققت أو اخر حكم ناصر الدين شعباه كما سيلى ، للتفضيل انظر رسالة الماجستير للزميل الاستاذ عبد عبد الوهاب علوب بمكتبة جامعة القاهرة : التيار القومى في النثر الفارسي من عبد الترن الناسع عشر حتى الثورة الدستورية ص ١٢٢ وما بعدها .

المحرب بماثتى ألف تومان سنويا (مائة وخمسين ألف ليرة) • واذا حدث خلاف بين ايران وأفغانستان تتعهد انجلترا بالخياد واذا هاجم أمسير أفغانستان الهند يجب على ايران أن تشن الحرب عليه •

وقد وقع هذه المعاهدة من جانب انجلترا جيمس موربيه وعن ايران ميزا محمد شفيع الصدر الأعظم المازندراني وميرزا بزرك القائم مقام الأول الوزير عباس ميرزا وميرزا عبد الوهاب معتمد الدولة نشاء الاصفهاني منشىء ممالك فتح على شاه ٠

وقد وضعت معاهدة عام ( ١٢٢٩ه) وهي احدى أسوأ معاهدات تاريخ ايران هذا البلد من ناحية العلاقات السياسية تحت رقابة انجلترا تماما ، ومع توقيعها سلمت ايران استقلالها السياسي للانجليز في حقيقة الأمسر .

# الدور الأول لحروب روسيا و أيران (( ۱۲۱۹ ــ ۱۲۲۸ه)

#### الماق الكرج بروسيا في عام ((١٢١٥):

مات هرقل ملك الكرج العجوز بعد قتل آغا محمد خان فى شوشى بستة شهور وخلفه ابنه جورجى الثانى عشر (جرجين خان) ملكا ولكى يأمن جانب أعدائه وضع نفسه تماما تحت تبعية روسيا وعقد معها بهذا الصدد ، وفشل فتح على شاه رغم مصاولاته الدائبة أن يحول دون جورحى وهذه العاهدة أو أن يجعله تحت حماية ايران \*

وثار اخوه جورحى عليه لقصر يده عن السلطة فهيأت هذه الفعلة ذريعة للروس ، فقدم جنودهم الى تفليس لحماية جورجى وهروا أعداءه • ومات جورجى في شعبان ( ١٣١٥هـ) وأعلن الروس رسميا بعد موته بشهرين ضم الكرج الى روسيا وأخذوا يديرونها تحت اشرافهم

وواروا اخوة جورجى ، ولم يكف منهم أرشدهم وهو الكساندر عن قتالهم وبعد أن رأى انه لن يستطيع غلبة حاكم القفقاز الروسى الجديد أى (سيسيانوف (Tzitzianov) \_ الذى قدم الى تقليس فى ذى المقعدة (١٢١٧ه) \_ استنجد وأتباعه بفتح على شاه •

وهم سيسيانوف المشهور عند عامة ايران بلقب (السبخدر) (١) بالاستيلاء على كنجة وشوشى أوائل عام (١٢١٨م) ، ونجح في شسوال نفس المام في السيطرة على كنجة مع استبسال حاكمها الايراني في الدفاع عنها بسبب غيانة الأرمن ، وبعد فتحها ، أدخل طاعته بالتهديد حسكام ايروان وقرا باغ بعد أن يأسوا من مساعدة فتح على وانقطعت عنهم المقررات الديوانية لفترات ، وبهذا دخل تحت تبعية روسيا حتى حدود أرس ، وكان هذا العمل بمثابة البداية الرسمية للحرب بين ايسران وروسيا .

#### حرب اتشميازين في ( ١٢١٩ ه ) :

ولما بلغت أنباء الاستيلاء على كنجة واستسلام ايروان وقسرا باغ مسامع فتح على أمر هذا الشاه عباس ميرزا ومعه ميرزا شفيع المسدر الأعظم بصد الروس واستعادة قلعة ايروان • وتحرك عباس ميرزا صوب ايروان بعد تنظيم صفوف جيش آذربايجان لتأديب محمد خان قاجسار حاكم ايروان لاستسلامه لسيسيانوف ، فأسرع الأخير لعون محمد خان بجيشه الى حوالى اتشميازين مركز خليفة أرمن ايروان فصب نيرانه على جيش عباس ميرزا لمدة أيام ثلاثة ، لكنه لم يتغلب عليهم فتحاشى الحرب الماشرة معهم وتحرك الى قلعة ايروان • ولما رأى محمد خان تفسسادى سيسيانوف الحرب مع عباس ميرزا لم يمكنه من ايروان وطلب العقو من ولى عهد ايران فعفا عنه عباس ميرزا ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة تحريف للكلمة ( Inspector ) (سياتي )، وهي كلمة انجليزية بمعنى المراتب والمغتش ..

وقرر سيسيانوف أخيرا مباغتة الجيش الايرانى بالهجوم فيشيع به الاضطراب بالحملة المفاجئة ، فباغت لهذا في صباح السادس من ربيسع المثانى ( ١٢١٩هـ) في انتشميازين جيش عباس ميرزا فتفرق الجنود الايرانيون عن هذا المكان بددا •

وبعد هذا النصر الأولى الذى كان من نصيب سيسيانوف أرسل فتح على امدادات كثيرة الى عباس ميرزا وقدم هو نفسه الى آذربايجان لتعضيد الجيش اليرانى ، فتجمعت لسيسيانوف مسن كل جانب بمجسى الأمداد المجديدة وبوجود عباس ميرزا أسباب المشقة فقطع طريق اتصاله بتفليس ، ولما فشل فى السيطرة على ايروان وحجزه محمد خان موافقا عباس ميرزا اضطر الى الانسحاب الى تفليس وانتهت حرب اتشميازين بنصر ايران ، وترك فتح على ايروان لحمد خان كما كانت وعاد مع نائب السلطنة الى طهران فى رجب ( ١٣١٩ه ) ،

#### قتل سيسيانوف في ( ١٢٢٠هـ):

ولما قنط سيسيانوف من تقدمه صوب آذربايجان فكر فى مهاجمسة سواحل جيلان فان استطاع ذلك سيطر على طهران عن طريقها ودفسع ايران الى قبول الشروط الروسية و وأثناء هذه الأحوال وصل فتح على أنباء تسليم ابراهيم خليل جوان شير حاكم شوشى وقرا باغ ولسم يكن على صفاء قط مع ايران فى أى وقت للسيسيانوف تسليما كاملا وبتسليمه دخلت هاتان الولايتان طاعة روسيا ، فبعث الشاء بنائس السلطة باصرار منه الى آذربايجان يرافقه ميرزا بزرك القائم مقام وأحال اليه تأديب ابراهيم خليل خان وعند وصول عباس ميرزا الى جسر المدا آفرين على نهر أرس وهو طريق اتصال اردبيل بشدوشى لاذ ابراهيم خليل بالفرار لعدم تحمله المقاومة واستمد سيسيانوف فأرسل اليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها واليه بعض الجنود وتحرك هو الى جيلان بقصد الاستيلاء عليها والهربية المياه الم

وبسبب أن جيلان في ذاك الرقت لم تكن ميناء ولا مرسى صالحا،

ولم يكن بمقدور السفن الكبيرة أن تتقدم حتى ساهلها ، صار سيسيانوف فريسة المسقات البالغة فى انزال جيشه بانزلى وبيره زار ، وبعد أن أنزل بعضهم اليابسة مع تحمله كل هذه الصعوبات الكبيرة أنزل أهل جيالن المختبئون بالأدغال والمروج بهم الأضرار ، فأجبر سيسيانوف بعد خسارة وتلف لا حد لهما على أن يتخلى عن جزء من تموين الجيش ولوازم ويخلى جيالن ،

وبعد عودة سيسيانون من جيلان ويأسه من ايروان قرر أن يهاجم ايران هذه المرة من ناحية موغان وشاطى، بحر الخدر ، فوصل عباس ميرزا على عجل الى كنجمة فأدخلها طاعته وكان سيسيانوف قد عرم الاستيلاء عليها بناء على دعوة الأرمن بها ، وتوجه عباس لفتح شوشى والقضاء على ابراهيم خليل وأمر جنوده بقصد باكو وطالش وشروان ،

واستمد حاكم باكو حسين قلى خان عباس ميرزا وكان حسين بصد هجوم الروس على هذه المدينة بشجاعة ، وفى هذه الأثناء وحل سيسيانوف ، بعد أن هزمه جيش ايران من كل طرف فضاف أن يحصر ، الى باكو العله يخدع حسين قلى ويدخله حلفه ، فتظاهر حسين بالموافقة وطلب هذا الروسى الى قلعة باكو لكى يسلمها له ، وحينما كان فى تفاوض معه أطلق أبن عم حسين قلى النار على هذا القائد الروسى فسأرداه صريعا ونهض أهل باكو يهاجمون جيشه وينهبونه ، وهربت بقيته بعضها عن طريق اليابسة وأخرى عن طريق البحر ودخل كل ما وراء المقفدان ثانية حتى حدود شاطى كورا تحت أمر ايران م

#### حسرب خانشسين في ﴿ ١٢٢٢هـ ) : سـ

وبعد هلكة سيسيانوف تأهب ابراهيم خليل بدعوة ابنته التي كانت في عصمة فتح على شاه وابنه الذي كان يعمل في جيش نائب السلطنة لكى يطلب عفو الأخير وأطلع أمراءه على قراره هذا ، فعفا عنه عباس ميرزا وتحرك بنفسه الى شوشى لكى يخلص نفسه من شرور هجمات

المروس بها ، لكن قبل أن يبلغ ولى العهد شوشى سبق اعدام القائد المروسي لها عن طريق حفيد ابراهيم خليل بتحركه ، فهاجمه ليلا وقتله وواحدا وثلاثين من قرابته ، وواجه عباس ميزا قدوات الروس في (خانشين) احدى مجال قراباغ فهزم هزيمة شديدة ، وبعد وصول امدادات للروس من تفليس تغلب عليهم أيضا وأسفر ذلك عن طاعة شوشي وشروان أيضا لأمر نائب السلطنة ،

#### هــرب أصلاندوز في ﴿ ١٢٢٨هـ) : --

بعد مقتل سيسيانوف أنيطت القديادة العامة للجيدش الروسى بالقفقفار بكودوفيتش (Goudowitch) ، ففكر القائد الجديد ف الدخول في مفاوضات صلح مع عباس ميرزا ، وكان «ذا وقدت أن قدم المبعوثون الفرنسيون الى طهران ، وسعى جاردان لكى يجعل خطط نابليون عملية في أن يكون واسطة الصلح بين ايران وروسيا .

ولم تؤثر مساعى جاردان فى الصلح لأن كودوفينش لم يكن ينتوى غير خداع عباس ميرزا ، وهاجم مرة ايروان فى عام (١٣٢٣ه) مباغتا لكنه لقى الهزيمة فعاد مهزوما المى تفليس • وتقدم نائب السلطنة لتأديب كودوفينش من تبريز بنفسه الى نخجوان وهزم فى هذه المدينة وايروان وبحيرة كوكتشه الجنود المروس مرارا ، ومن أدم معارك هذه الأيام المعركة التى دارت رحاها بين حسين خان فاجار فى (١٣٢٥ه) قائد ايروان والروس وانتصر حسين خان انتصارا مبينا وأسر جماعة كبيرة من الجنود الروس وارسلهم المى طهران •

وفى نفس الآونة التى كانت الحرب مشتعلة كما سبق المشرح بين ايران والروس غادر جاردان وصحبه النرنسيون ايران وأتاها السيرجون ملكم فى سفره الثالث ، وعمل كريد حتى وليندساى من بين الخبراء العسكريين الذين كانوا بخدمته على اسلاح مدفعية عباس ميرزا ، فنظم وأعد نائب السلطنة بعونهم جيشه ومدنعيته من (١٢٢٥هـ) حتى (١٢٢٨م)

وأرسل الروس خلال هذه المفترة مبعوثين لأكثر من مرة لعقد صلح الى ولى العهد ، لكن المفاوضات لم تسفر عن نتيجة بسبب اصرار الروس على الاحتفاظ بالولايات الذي استولوا عليها حتى ذلك الوقت ورغبتهم عبور أرض ايران لهاجمة المثمانيين •

وبعد زيارة السير أوزلى طهران مع أن كل أمل اسران كان في مساعدة الانجليز الا أن السفير الجديد الانجليزى سعى خلافا للسابق بسبب الاتفاق الذي حدث حين وصوله ايران بين الروس والانجليز ف أوربا في أن يتوسط في الصلح بين ايران وروسيا وأمر الموظفين الانجليز في جيش عباس ميرزا أن يمتنعوا عن قتال روسيا ، لكن عباس ميرزا لما أصر بشدة قبل أوزلى أخيرا أن يستمر كريستى وليندساى وثلاثة عسشر من العسكريين الأقل رتبة في عملهم مع ولى عهد ايران بمحض ارادتهم دون أن يتحمل مسئولية أعمالهم ،

وكان جيش ايران مقيما بأمر ولى المهد فى أصلاندوز على شاطىء نهر أرس ، وهاجم الروس مباغته جيش عباس ميرزا وكان وقتها قد انفصل عنه للصيد ، وعلى اثر هذا الهجوم المباغت انفرط عقد انتظام المجيش ، فلما بلغ الخبر عباس ميرزا قرر التقهقر لشدة خدوفه الآآن كريستى قائد جزء من سلاح المشاة وكان على علم بقلة عدد الروس منعم من هذا القرار ، كما صب ليندساى بمدفعيته وابل نيرانه على المهاجسمين الروس فمنع تقدمهم ، وفى الاجتماع الذى عقده عباس ميرزا لتحديد قرار الحرب مع قواده العسكريين والمدنيين ، ظهر فيهم اختلاف فى الآراء قرار المرب من شيئا ، ولهذا حينما بادر الروس فى اليوم المتالى بالهجوم ، بلغ الهرج والمرج ذروته فى الجيش الى حد أن جماعة منهم أخذت تتبادل بلغ الهرج والمرج ذروته فى الجيش الى حد أن جماعة منهم أخذت تتبادل النيران خطأ مع اخوانها ، وأصيب كريستى الذى كان يقاوم بشسجاعة فائقة ثم قتل ، وانسحب عباس ميرزا ومن بقى من المقتل من جيشمه الى تبريز ، وهاجم القائد الروسى فى حرب أصلاندوز بعد هذا المنصر ميناء

لنكران وسيطر عليه ، فوقعت آذربايجان تحت التهديد الروسى من ناحيتين ٠

وكان فتح على شاه يتأهب المتحرك الى آذربايجان والقيام بخطوة حربية جديدة مع روسيا لولا أن ثورة التركمان فى خراسان صرفت عن عزمه ، فأرسل يطلب الصلح حاجى ميرزا أبا الحسن خان الايلتشى الى سان بطر سبرج وتوسط السير أوزلى أيضا فعادر طهران الى تفليسس والعاصمة الروسية .

وسرت روسيا بقدوم السفير الايرانى وطلبه الصلح كثيرا لأنها في هذا الوقت كانت فريسة صراعها مع نابليون بونابرت ، وسيرت لعقد هذا الصلح الجنرال يرملوف (Iermoloff) المي طهران •

#### معاهدة كالسنان في الناسع والعشرين من شوال ( ١٢٢٨ه ) : ــ

وقعت المعاهدة التى انهت الدور الأول لحروب ايران وروسيا فى قرية كلستان من أعمال قراباغ بتوسط من السير جور أوزلى وبتمثيل حاجى ميرزا أبى الحسن خان من طرف ايران وهى بفصولها الأحد عسشر من أسوأ المعاهدات التى أبرمت فى تاريخ ايران الحديث بل أنها ولدت أسبابا لشقاء عظيم لمستقبل ايران بسبب أنها أول معاهدة مضرة عقدها أولياء أمور ايران وقد بلغ بهم الجهل مبلغه مع دولة أوربية ولم يدركوا أنهم استسلموا لقبول كل مطالب هذه الدولة فى وقت كانت فيه فريسة أكسبر المسائب فى أوربا ا

فقد قبلت ايران وفق هذه المعاهدة أن تكون جميع الولايات التى الستولى عليها المروس حتى ذاك الوقت ملكا لهم ، وبهذا انضمت بلاد الكرج والولايات الساحلية على البحر الأسود وباكو والدربند وشروان وقراباغ وشكى وكنجة وموغان والجزء الأعلى من طالش الى روسيا فضلا عن أن حق الملاحة فى بحر الخزر قد سلب من ايران ، وفى لقاء هذا كله

تعهدت روسيا أن تعترف رسميا نيابة السلطنة لعباس معيزا وتتعهد مادلاغه السلطة ٠

وقد بلغت هزيمة أصلاندوز وعقد معاهدة كلستان والتسورات التى شبت بايران فى هذه الفترة بضعف الدولة ذروة درجته ، وتبسع هذه الأوضاع طرح السير أوزلى معاهدة سيئة أخرى أشرنا اليها سابقا بسين ايران وانجلترا وقعها فى السنة التالية أى فى (١٢٢٩ه) فتسح على شساه بسعى سفير انجلترا الجديد « أليس » فجعلت هذه المعاهدة من ايسران المعوية فى يد بلاط لندن من الناحية السياسية ،

#### ثيورات خراسيان وأفغانستان: \_

أثناء الحروب بين الروس وايران بسبب انشعال أولياء الدولة صار المجزء الشرقى بأكمله لايران من بلوجستان حتى صحراء التركمان نهب الثورات ، فقد رفع الرؤساء المحليون ورؤساء قبائل التركمان رؤوسهم ثائرين لغضبهم من حكام ولاياتهم ، وأهم هذه الثورات هى المتالية :

كان محمد خان الأفعان العلجيين قد التجأ الى ايران بسبب المنافسة بين أسرته والأفعان الأبداليين وأقام بكرمان فلما نزل بساحة هذه المولاية المقحط وحملت اليها العلال من البلاد الأخرى بأمر فتح على شاه نهض بالاستيلاء عليها واستحوذ فى (١٣٢٠هم) على قلعة بم ، فأنفد فتح على أحد قواده القاجاريين لدفعه فعلب محمد خان وهزم وقتل فى بلوجستان •

وفى عام (١٢٢٢ه) عصى فيروز ميزا الذى يحكم هراة والغور تحت حماية ايران محمدا ولى ميزا ولد الشاه وحاكم خراسان فاستولى محمد ميزا على هراة وهزم فيروزا فهرب عنها • وفى عسام (١٢٢٩ه) تحسرك فيروز ميرزا ثانية المى الغور وكان حكمها أنيط بوالى خراسان محمد خان ولد اسحاق خان القرائى من خانات (تربت حيدرية) • فأفساد ابن أخى فيروز وهو كامران ميرزا أمير قندهار من هذه السانحة بقصد اسستئصال عمه ومهاجمة خراسان فتحرك الى هراة وحاصرها • ورأى فيروز مسيرزا

نفسه وقد أحدق به الخطر من كل جانب فلاذ بقائد جيسش فستح عسلى بخراسان وهو اسماعيل الدامعانى وقبل أن يكون تحت حماية ايران بأدائه خمسين ألف تومان نقدا وخراجا سنويا وأن يجعل الخطبة والسكة باسسم فتح على • فلما قبل فيروز هذه الشروط تقدم لطرد كامران ، ففر الأخسير الى قندهار واستقر فيروز ثانية تحت تبعية ايران على امارته •

وفى (١٢٢٨هـ) قدم فى نهاية المطاف الى السليمانية وشهرزور أحدد دراويش التركستان واسمه خواجه محمد الكاشميرى الذى كان ينسب نفسه الى أمراء الصين واتصف بالرياء وطلب الجاه وجمع فى المسين والهند ومصر مريدين له وكان يخدع الناس حيثما حل فترة ثم يجبر على الفرار فى النهاية ، وقد أدخل والى السليمانية ضمن مريديه وحثه كما سنرى بعد على الدخول فى حرب مع ايران ، ثم هرب منها الى استراباد وجمع حوله جماعة من التركمان السذج وأقام فى مازندران واستراباد فتنة وفسادا عظيمين ، فأرسل الشاه محمد ولى ميزا وحاكم مازندران للقضاء على التركمان فأدبوا تلك الجماعة وفر أمامهم خواجه محمد شم

وفى عام (١٢٣٠ه) طالب اسحاق خان القرائى صاحب النفوذ العظيم بتربت حيدريه والساخط على مسلك محمد ولى مسيرزا بخراسان البلاط الملكى بعزل الأخير وأظهر أولاده عدم مبالاتهم بالموالى أيضا ، فصصرع محمد ولى اسحاق خان وأحد أولاده فى مشهد انتقاما منهم ، فأفضى عمله هذا المي ثورة أبناء اسحاق الباقين ، فلما عجز محمد والى عن هزيمتهم عصى خانات خراسان الآخرون الحانقون على محمد ولى وطلبوا عزله من الشاه ، فاستدعى الشاه محمدا الى طهران وأمر اسماعيل خان الدامغانى باقرار أمور خراسان الى حين أن يتم تعيين حاكم جديد ،

وفى العام التالمى سير حسين على ميرزا شجاع السلطنة ولد الشاء عن طريقه الى حكومة خراسان وأخمد شجاع السلطنة بمعونة اسماعيل الدامغانى ثورات خراسان ، وأرسل فيروز ميرزا حاكم هراة اليه بعض

الهدایا فی مشهد قابلا طاعته ، لکنه فی (۱۲۳۲ه) عاود ثورته ، فشخص هذه المرة شجاع السلطنة المی هراة مهاجما فاستصفاها ، وعفی عن فیروز بعد تغریمه خمسین آلف تومان وقرر آن تسك العملة ویخطب باسم شساه ایران کما کان الحال سابقا ، وبعد أوبة جیش ایران عن هسراة انبعت محمود شاه أخو فیروز میرزا ، وکان حدیث الفلاص من سجنه وتأمر علی قندهار وکابل ثانیة ، یحرضه وزیره فتح خان البارکزائی ، ویدعوه آمراء خراسان العصاة خاصة محمد خان القرائی ولد اسحاق خان ، انبعت للاغارة علی خراسان ، وبلغ فستح خسان فی (۱۲۳۳ه) بجیسش کسبیر (کافر قلعه) وکان یؤازره ویحالفه فی هجومه هذا رحیم خسان الأوزبکی والی خوارزم وأمیر بخاری وکانت خطتهم أن یطبق الاثنان بالهجوم علی خراسان من الناحیتین ،

وخف شجاع السلطنة المي هراة وقدم الشاه بنفسه المي خراسان وأنزل ذو الفقار الدامعاني بفتح خان على كثب من (كافر قلعه) هزيمة مرة ووقع نحو النبي عشر ألف أفعاني أسيرا لجيش ايران و وبعد هذا الفتح قدم والى خوارزم اعتذاره وعاد الى خيوه وبقى خانات خراسان أيضا في مناصبهم كلهم غير محمد خان القدرائي ، والذي أصاب منه شجاع السلطنة مقتلا بعد تخريب قلعة تربت حيدرية والامساك به و

وبعد فرار فتح خان الى هزاة أرسل معتمد الدولة نشاط الذى أسر في حربه مع الأفغان تصحبه جماعة من مشايخ هراة الى الشاه يطلب العفو ، كما أرسل محمود شاه رسولا الى الشناه وأعسرب عن أن حسركة وزيره المستبد كانت خلاف ارادته ، فقبل الشاه المسذر بشرط أن يعساقب محمود شساه فستح خسان ،

وسملت عينا فتح خان آخر الأمر في عام (١٣٣٤هـ) بيد كامران ميرزا ولد محمود شاه فأفضى هذا الفعل الى ثورة اخوته الكثيرين الذين ولاهم فتح حكومات الولايات فأصابوا مبلعا من القوة ، ورفع هـؤلاء الاخـوة المتمردون كل منهم واحدا من الأمراء الدرانيين على رغم أنـف محمـود وكامران ، فشبت فتنة عظمي في أفغانستان ٠

وكان من بين أخوة فتح خان التسعة عشر من له أهمية واعتبار أكثر هو دوست محمد خان الذى هاجم كابل من بيشاور وهزم كامران ميرزا بين بيشاور وغزنة ، ومكث ما بين (١٢٣٤) حتى (١٢٤٢ه) في صراع وقتال دائمين يعاونه اخوته مع بقية الأسرة الدرانية الى أن قصى على هذه الأسرة وأزالها من كابل وقندهار في السنة الأخيرة ، واستقل بأفغانستان كلها غير هراة التي كانت تبعا لخراسان ، وأسس الأسرة الحالية لأمسراء أغغانستان أي السلسلة الباركرائية ،

أما محمود شاه وابنه كامران ميزا بعد أن طردا عن كابل وقندهار فقد قنعا بامارة هراة تحت طاعة ايران ، وان كانا لم يتخليا عن فكرة الاستقلال وكانا يتمردان كلما سنحت لهما الفرصة فيهزمان ويعدوان الني الطاعة .

وفى عام (١٣٤١هـ) ساء ما بين هذا الأب وابنه فطرد الابن أباه عن هراة وقدم اليها شجاع السلطنة بنفسه فأقر كامران على كرسى امارتها وظل هذا الحال حتى وقت غزو ولى العهد لهراة ٠

#### حرب ايران مع العثمانيين ( ١٢٣٦ - ٣٨ه) : \_

فى بداية حرب ايران مع روسيا فى عام (١٣٢١ه) لجأ باشا حدود شهرزور عبد الرحمن باشا الى ايران فأعاده الشاه حاكما على هذه المدينة ورئيسا لقبيلة بابان تحت حمايته فصارت هذه المدالة سببا لاستياء أولياء الدولة العثمانية .

واختار الشاه ولده الكفء محمد على مديرزا دولتشداه من أجدل الحفاظ على حدود ايران الغربية وحمايتها فى نفس تلك الأيام لحدكومة كرمانشاه وولاية ولايات العراقين التى على الحدود ، فدخل عبد الرحمن باشا تحت تبعيدة دولتشداه •

ولكى يطرد على باشا والى بغداد عبد الرحمن وجه جيشا من بغداد

المى شهرزور ، فعلبه دولتشاه وأسر قائده وبعث به المى طهران ، وأرسلت الدولة العثمانية سفيرا الى طهران يعتذر ويطلب خلاص القائد الأسسير فأعاده الشاه الى بلاده مكرما وأرسل أيضا الى استنابول سفيرا •

وكان يبرز كل وقت اختلاف بين دولتى ايران والعشمانيين بسبب سكن الأتراك السنة في سائر أقاليم البلدين وتنقلهم من بلد الى آخر وما ينشأ عنه من جدال حول أى قبيلة تكون رعية ايران وأيها تتبع العثمانيين ، وفضلا عن هذا الموضوع فقد كانت اعتداءات الباشوات السنوية على الحجاج والزوار الايرانيين تثير غالبا القلاقل ،

ولم يجد فتح على شاه حتى عام (١٢٣٦ه) فرصة لكى يهتم بأمرور غرب البلاد بسبب مشاكل ايران في حروبها مع السروس وشورات خراسان والفغانستان ، حتى أن الجنرال برملوف قائد المقفقاز أتى عمام (١٢٣٢هـ) طهران لكي يحرض ايران على مهاجمة العثمانيين بعون روسيا والتسمح اير ان المجيش الروسي بعبور أراضيها لماجمة العثمانيين ، فرفض الشاه قيول هذه الاقتراحات مراعاة للناحية الاسسلامية ، خامسة وأن يرملوف لم يكن مستعدا بأى حال أن يدخل مفاوضات بشاسأن استعادة ايران المولايات المفقودة عكس ما كان يود البلاط ، لأن فتح على ووالى العهد كانا يأملان أن تستعيد ايران جزءا من هذه الولايات من روسيا عن طريق المفاوضات الودية ، ولهذا الهدف أرسل حاجى ميرزا أبو الحسن خان الایلتشی عام (١٢٣٢م) الى سان بطرسبرج ، فقنع الروس وكانوا اذ ذاك رهينة المحرب مع العثمانيين وفي متاعب شــديدة أيضا في خيــوه بتعطيل المبعوث الايراني واستغفاله وأرسلوا يرملوف كذلك الي طهران لتبادل الصداقة واستمداد ايران في حروبها مع العثمانيين وخان خيوه، ومع حاجتهم الملحة الى ايران فانهم لم يقبلو أباعادة جرء من الولايات السابقة الايرانيسة •

وفى عام (١٢٣٦ه) وقع جمـع من خدم الشاه الايراني الشـخصى وبعض حريمه كان يتجه للحج عن طريق أرزنة الروم من حافظ على باشا

رئيس عسكرها موقع الاهمال والتهجم ونهبت أمتعتهم ، فضال عن أن رئيس العسكر هذا رحل جماعة من قبائل حدود ايروان بحجة أنهم رعايا عثمانيون الى منطقة نفوذه ، فاعترضت ايران على هذه الأعمال وعنزله حافظ على بائسا ، الا أن خلفه ارتكب مثل هذه الأفعال ، فاضطر فتح على أن يأمر عباس ميرزا بمهاجمة العثمانيين .

وفى ذى الحجة (١٢٣٩ه) دخل عباس مسيرزا عن طسويق خسوى وتشالدران كردستان العثمانية وسيطر فى الهجوم الأول له على موش وأخلاط ووان وبتليس وحاصر أرزنة الروم ، وضم قسواد ولى المعهد المجربون للحروب مثل حسين خان قاجار وأخيه حسن خان وعسكر خان أغشار وأمير خان القائد على جناح السرعة أرمنية والكردستان العثمانية حتى دياربكر ، لكنهم عادوا جميعا الى تبريز بسبب طول الشناء ،

وفى عام (١٢٣٧ه) رفض رئيس قبيلة بابان قبول حمساية ايسران على باشا والى بغداد قوات لساعدته الى السليمانية وشهرزور •

وتحرك محمد على ميرزا دولتشاه لصد جنود على باشا عن كرمانشاه ناحية المراق العربى وبلغ بغداد في هجمة واحدة لكنه آب الى ايسران بناء عن رغبة علماء النجف ، وسلك طريق الكردستان لذا صادف جيشه أضرارا بالغة ، وعلى حدود آذربايجان فكر باشسوات تلك الحسدود في الاسستيلاء ثانية على الولايسات التي فتحسها قسواد ايسران ظانين أنه يمكن الافادة من وجود عباس ميرزا في تبريز ، وحاصر منهم حافسظ على الباشا السابق الذكر قلعة طوبراق الواقعة على رأس طريق بايزيسد الى ايروان ، فوجه عباس ميرزا حسين خان وأخساه حسن خان لعسون المحاصرين بالقلعة فأنقذ هذان الأخوان القلعة من حصارها بالرغسم من قلة ما معهما من جند ، وانهزم حافظ على باشا بعد تكبده للخسائر الكبيرة وركس الى الفسائر الكبيرة وركس الى الفسائر الكبيرة

وبعد الهزائم التي تلقاها القواد العثمانيون في الكردستان وأرمنية

والعراق العربى من ايران طلب العثمانيون الصلح فوقعت معاهدة فى أرزنة الروم فى ذى القعدة (١٢٣٨م) بين ممثلى الطرفين وشملت هذه المعاهدة مواد سبعا ردت بموجبها آيران الولايات اللتى أخذتها من العثمانيين وصارت الحدود بين الدولتين نفس الحدود السابقة ، وتعهد أولياء أمور الدولة العثمانية بعدم التعرض للزوار والحجاج الايرانيان والا بطالبوهم وتجار ايران بغير الرسوم الجمركية وأن يرسل الطرفان سفيرا الى عاصمة كل منهما وممثلا به

# الدور الثاني لحروب أيران وروسيا ( ١٢٤١ ــ ١٢٤٣ م)

كانت معاهدة كلستان مبهمة بشأن تحديد خطوط الحدود بين أيران وروسيا بمعنى أن موقعيها كفاهم أن اشترطوا أن كل ما استولى عليه المروس حتى تاريخ توقيع المعاهدة يكون ملكا لهم ، كما لم يتضح أيضا كثير من الأراضى التى على الحدود وكانت مراتع لعشائر قبائل الحدود ، وكان بعض الخانات يسعى الى اشعال نار الخلاف بين ايران وروسيا لنفعته الشخصية ، ومن ذلك أن حسين خان قاجار رئيس ايروان الذى لم يكن راغسا فى دفع بقايا أموال غليه الى الموظفين الايرانيين ولكى لا يقوم عباس ميرزا بتأدييه كان يميل الى اشعال نار الحرب بين البلدين وشيال الى المعهد بذلك ،

وكان على مقربة من ايروان وبحسيرة كوكتشسته قسسم من أراضي المحدود يعد مراعى للقبائل رعايا ايران الا أن الروس ادعوا ملكيتهم لسه فلخذ حسين خان قاجار متذرعا بأن الروس او تملكوا هدده المنطقة فلن يتبسر له المفاظ على قلعة ايروان يوصى عباس ميرزا بمنسع همجمات الروس عن طريق المقوة المقاهرة وبعدم السماح بأن يظهر خلل بسبب هذا في أركسان دفاع ايسروان ٠

وكانت تحدث مثل هذه الخلافات على حدود آذربايجان بين العمال الايرانيين والروس على سبيل الدوام وكان أهمها الخلاف الذي نشب بين ابراهيم خليل خان جوان شير السبب قتل سيسانوف والذي كان يحكم يومذاك أردبيل والقائمين على الحدود من الروس في طائش •

وحرض خانات طالش الحانقين على الاستعمار الروسى ابراهيم خليل بعداء الروس العلنى واعتبر ابراهيم خليل اعتداءات الروس دليلا على نقض معاهدة كلستان من جانبهم فأطلع فتح على على الأمر وشجع الشاه على تجديد المحرب مع الروس ، وكان ذلك مقترنا بوصول التماسات المسلمين بالقفقاز وتظلماتهم المتعاقبة من ظلم الروس الى المسلط الايرانى ، وأخذت أذهان الناس وعلماء الدين تتهيأ رويددا رويدا الى تجديد الجهاد فى الحرب ، لكن عباس ميرزا صاحب التجارب بالحروب فى دورها الأول لم يكن ميالا الى هذه الخطوة ،

وكان الروس اتفاقا يتحاشون تهيئة ذريعة لاير ان التجديد الحسرب بسبب موت الكساندر الأول وما يشاهدونه من جلبة وحماس عنسد الايرانيين ، لهذا أرسلوا سفيرا الى طهران لنفس النية لحل الخسلافات ، وسير عباس ميرزا أيضا مبعوثا لنفس الأمر الى تفليس لدى يرملوف وذهب هو بنفسه الى طالش وقابل بها يرملوف ، وانتهت هذه الخلافات حول هذه الحدود بالصلح الى حد ما •

لكن اقدام عباس ميرزا هذا لم يرض خانسات طالش ولا العلمساء المتحمسين للجهاد ، واتهم عباس ميرزا بمصانعة روسيا وامتناعه عنتنفيذ أمر الجهاد ، وتحركت جموع من العراق العربي واصفهان وطهران صوب آذربايجان للجهاد ، وكسان قيامها مصادفا لقدوم سفير روسيا الى السلطانية لانهاء خلافات حدود طالش وموغان لصالح ايران في مأمورية خاصية ،

ولم يسمح فتح على شاه لهذا السفير بمقابلته متأثرا بتحريض أصحاب الأغراض ضد سفير روسيا وكان من أمراء الأسرة المحاكمة

المحترمين ، فعاد الى بلاده بدون أن يسمح له بالكلام ، وكسان هدذا التصرف بمنزلة اعلان الحرب وبداية الدور الثانى للحروب بين ايسران وروسيا .

#### فتوحات جيش ايــران: ــ

جعل فتح على من عباس ميرزا مع أنه لم يكن مائلا اللى الحرب جدا قائدا عاما للجيش المأمور بقتال الروس ، وأصدر كذلك أوامره اللى الخانات اللحليين ورؤساء المعلمين الذين تستعمر بلادهم روسيا بمعاونة عباس من كل ناحية .

ونجح الجيش الايراني في المرحلة الأولى في تحقيق انتصارات سريعة بسبب أن الروس كانوا في الحقيقة غافلين عن الحرب لم يتأهبوا لها فضلا عن معاونة مسلمي الولايات المضيعة ، بمعنى أن أملاك روسيا من النواحي الثلاثة فيما وراء القفقاز صارت هدفا للهجوم : من ناحية ايروان وبحيرة كوكشته ، ومن ناحية قراباغ والجزء الأوسط ثم من ناحية طالش ، وفي جبهة طالش الأخيرة طرد حسن خان الطالشي الروس عن طالش وموغان بمؤازرة الجنود الذين أمده بهم عباس ميرزا ، وفي التاسع من الحرم ( ١٣٤٢ه ) أخذ ميناء لنكران ثم ساليان ، وثار أهل باكو وشروان نفس الطريق أيضا على الروس فطردوهم منها وسلك اهل شكى وشروان نفس الطريق أيضا ، وفي داغستان بدورها قتل مسلموها عامة الروس بها ، وفي هذه الناحية استعاد جنود ايران كافة الأراضي الضائعة ،

وفى جبهة ايروان أصاب حسين خان وأخوه حسن خان أحد قسادة الروس المساهير بهزيمة شديدة ، وأغار حسين خان بعون الكساندر ميرزا ابن آخر ملك كرجى على جميع الأراضى المواقعة بين ايروان وتفليس ، واستولى على كنجة أيضا محمد ميرزا ولد ولى العهد ومعه أمير خان وهرب الروس منها الى الشمال ،

وفى جبهة قرا باغ كانت قيادة الجيش لعباس ميرزا ، ولما أن فتح على أصر على أن يتقدم جيش ايران من هذه الناحية ويصل الى تفليس بعد الاستيلاء على قلعة شوشى المصينة فقد أرسل الصدر الأعظم الجديد الله يار خان آصف الدولة ولد ميرزا محمد خان قاجار دولو بخمسة عشر ألف فارس عراقى الى قراباغ لعون عباس ميرزا ، وأنزل عباس ميرزا بالقرب من شوشى بمددوف حاكم قراباغ هزيمة سلطة وألقى حصاره على قلمة شوشى ،

وطال حصار شوشى واغتنم الروس الفرصة ليعززوا جيشهم ف تفليس ، وكان من هسن طالعهم هذه الأيام أن انتهت معاركهم مسع العثمانيين وعين أحد نقسادة الروس المسروفين وهسو بالسكيفتش (Paskiewitch) الذي حصل أثناء تلك المعارك تجارب كثيرة وحاز فيها لنتمارات باهرة في منصب القيادة العامة لجيش روسيا في القفقاز و

#### هريباشمكون في صفرا ( ١٦٤٦ ١هم):

انسحب الجنرال مددوف بعد هزيمته فى شوشى بما بقى من قواته الى شمال كنجة وبعد ضمه أمداد من تفليس هاجم كنجة وكانت مدفعيته قوية فدخل فى شمكور بالقرب من كنجة فى حرب مع أمير خان ومحمد سعيزا و وأبدى أمير خان مقاومة دامت حتى قتله لكن محمد ميرزا آثر الفرار فأسر الآأن أحد رؤساء شاهسون أنقذه وأوصله حتى ضفاف نهر أرس و وأخلى حاكم قلعة كنجة هذه المدينة المحكمة خوفا فتركها مسلموها الشجعان الذين قاتلوا الروس لأجل ايران حتى هدنا المدد اشدفاقا وعبروا نهر أرس فاستولى مددوف على المدينة و

#### حرب كنجة في الثالث والعشرين من ربيع الأول ( ١٢٤٢ه):

ولما وصل خبر قتل أمير خان وهزيمة محمد ميرز ا ترك نائب السلطنة بمض جنوده لحصار شوشي و اتجه صوب كنجة على رأس ثلاثين ألفا لكنه

قبل أن يبلغها كان باسكيفتش قد وصلها وحصن جميع المواقع الهامة بها ٠

وفى وصول بجنود ايران كنجة لم يكن باسكيفتش بأى حال مستعدا لبدء الهجوم ، مما حمل عباس ميزا امطار مواقع الجيش الروسى بوابل الرصاص على اصدار الأمر بالهجوم وكان على وشك أن يصير النصر نصيب الجيش الايرانى ، الا انه لسوء الحظ لم يتقدم الجزء الأعظم من جيش عباس ميزا خطورة واحدة لا سيما وأن آصف الدولة قاجار ماطل فى ايصال مدده لولى العهد ، فحدث هررج ومرح فيا صفوف الجيش ، على نحو أن محمد ميزا وغيره من الأمراء لم يفهموا جيدا رسالة نائب السلطنة لهم ألا يتحولوا عن المعركة الا بناء على أمر ولى المهد ولو أصيبوا بالقتل ، فهربوا جميعهم ومعهم جنودهم نصو نهرس أرس ، وفشل عباس ميزا رغم محاولاته العديدة أن يصدهم عن تحركهم الذى لا أساس ولا سبب له ، فاضطر هدو نفسه الى التراجيع الى أصلندوز ، ونال باسكيفتش هذا المفتح الهام بتلك السهولة ، ونتج عن أصلادوز ، ونال باسكيفتش هذا المفتح الهام بتلك السهولة ، ونتج عن الثلاثة الأولى لم تعد بذى بال ،

لم يتكبد الجيش الايرانى فى حرب كنجة المتى دارت رحاها بالقرب من مقبرة الشاعر المشهور نظامى الكنجوى فى الثالث والعشرين من ربيع الأول ( ١٣٤٢ه ) خسائر جسيمة لأن مجموعها لم يتجاوز الألسف والخمسمائة قتيل ، الا أنها أثرت مقابل ذلك فى معنوياته تأثيرا مسديد السوء الى حد أنه لم يتيسر رباطه الجاس وتولد روح الجسارة فيهم ، ويمكن استخلاص الأسباب التى بعثت أكثر من غيرها على خراب أمسر الجيش الايرانى فى هذا الوقت على النحو التالى:

۱ ـ عجز عباس ميرزا في ادارة الجيش وتوحيده القيادة وحفظه النظام مع أنه كان رجلا في نفسه شجاعا جادا ٠

٢ \_ تنافس الأمراء القاجاريين أحدهم مع الآخر وعصيان غالبهم

اولى العهد واستقلال كل منهم بالقيادة .

٣ ـ عجز الاستعدادات المادية وقلة مصانع السلاح الى حد أن الرصاص المطلوب لصنع طلقاته لم يكن موجودا فى تبريز بأسرها ، ولم ترد ذخيرته عن ألفى رصصاحة فضلا عن نقصه للمهام الأخرى •

٤ — عدم وجود المال الكافى لدفع الرواتب والأرزاق للجنود الذين تجمعوا فى آذربايجان ولم يكن فتح على المشهور بعبادته للمال مستعدا لأن يرسل من طهران مالا لآذربايجان وكان يقول أن ولى العهد يجب أن يدفع كافة نفقاتهم من أموال آذربايجان ٠

وضمن هذه المشاكل أن المروس استعادوا كل النواحى السابقة على سواحل بحر الخزر وتقدموا حتى طالش وموغان ، وطلب عباس مسيرزا من باسكيفتش الصلح ولكنه كان يعلم أن القائد الروسى اشترط لهذا الأمر المتخلى عن ايروان ونخجوان فاضطر الى متابعة الحرب باعداد قسوات جديدة وقام بازالة نقط الضسعف ما أمكنه ذلك •

وكانت خطة باسكيفتش هذه المرة أن يهاجم عن طريق أردبيل ووسط أرس قلب آذربايجان وبالاستيلاء على تبريز يجبر أيران على قبـــول شروطه ، لهذا وجه أغلب قواته الى جسر (خدا آفرين) عن طـــريق شوشتى ، وحدث فى هذه النقطة الحرب الأولى للصدام بين جنود عباس ميزا وباسكيفتش هذه المرة .

وأجبر الجيش الايراني الروس مع عبورهم نهر أرس بقيدادة ملادوف نتيجة لهزيمة شديدة على التقهقر الى قراياغ ، وفي ايدروان بهم هزيمة أخرى ، واضطر باسكيفتش على اثدر هاتين الهزيمتين أن يتحرك بنفسه من تفليس الى ايروان ، لكنه فشدل رغم مساعيده في الاستيلاء عليها أمام بلاء حسن خان الحسن وأخيه العجوز حسين خان فعساد الى تفليس ،

وفى السنة التالية أى فى السادس والعشرين من ذى الحجة ( ١٣٤٣هـ) اتجه باسكيفتش بقوات عظيمة الى نخجوان وللاستيلاء على قلعة عباس آباد على ساحل أرس الشمالي ، فأرسل ولى المهد حسن خان وآصف الدولة اليها ، وألحق حسن حسن خان نتيجة هجومه على الروس بهم خسائر كثيرة ، لكن آصف الدولة لم يثبت كما ينبغسى فاستولى الروس على عباس آباد ، واتجه باسكيفتش منها الى خوى ،

وبعد انتصار باسكيفتش فى عباس آباد ، بالغ فى شروطه ، بشأن الصلح مع ايران حتى أنه اجاب على طلب عباس ميرزا الصلح أنسه اذا كانت ايران مستعدة لأن تسلم روسيا سائر ولايات جنوب أرس وسبعمائة الف تومان غرامة فانه من الممكن قبول الصلح ، ولما لم يقبل عباس ميرزا بدأت الحرب من جديد ،

وهاجم هذه المرة عباس ميرزا وحسن خان الجيش الروسى في الجزء المواقع بين قرا باغ وطالش وبعد هزيمتهم في هدده المنطقة تقدما الى ايروان وانشميازين ٠

#### هزيمسة ايسران : ــ

فى غرة شوال ( ١٣٤٤ه ) ألمتى باسكيفتش حصاره على قلعة سردار آباد من قلاع ايروان ومما بناه حسين خان السردار ، وبعد مدة مسن اطلاق النار عليها استولى عليها بحملة واحدة وبعد هذا على اثر حسرب شديدة استولى كذلك على اتشميازين وايروان ، وقد حطم الاسستيلاء على هذه النقاط الثلاثة الحصينة خط مقاومة الجيش الايراني فى الطرف الغربى تماما ، وبعد فتح عباس آباد لم يعد هناك حائل آخر دون ضسم آدربايجان من ناحية الشمال الغربى ، ولهذا فقد انقلب الجيش الروسى صوب خوى ومرند وتبريز وانسحب عباس ميرزا الى تبريز لانقاذها وكان الحفاظ على تبريز فى تلك الآونة موكولا من طرف الشاه الى

آصف الدولة ، وبدلا من أن بيخل هذا الرجل الجبان الضعيف النفس الذي كان سبب بعض فشل غزو عباس ميرزا مقاومة الختفي خوفا في مسنزل أحد الرعايا فدخل قائد جزء مسن الجيش الروسي تبريز بدعسوة بعض أهلها ، فأستحوذ على كافة الذخائر والمهمات الأميرية وسسعى عبساس ميرزا في مرة أخرى أن يسد المطريق أمسام تقسدم باسكيفتش الى تركمانتشاى ودهفوار قان وديلمقان ، لكنه هزم في هذه النقاط الثلاثسة أيضا و فاضطر الى أرسال أحد خاصته الى باسكيفتش يطلب اليه مقابلته و

## معاهدات تركمانتشاي في الفامس من شعبان ( ١٢٤٣ ه ) :-

بعدأن أطلع رسول عباس ميرزا باسكيفتش طلب ولى العهد تسوك المحرب ، أوكل المقائد الروسي هذا الأمر الى الشروط الآتية :

۱ ـ تتخلى اليران عن ايروان ونخجوان وأردوباد المتى تستوثى عليها روسيا اليها ويكون نهر أرس المحد بين الدولتين ٠

٢ ــ يخلى الجيش الايرانى طالش وموغان التى تؤول الى روسيا
 سموجب معاهدة كلستان •

٣ ــ تدفع أيروان عشرة ملايين تومان ذهبا الى روسيا غرامية
 هــرب •

٤ ــ بعد تنفيذ الصلح بيعث بنائب السلطنة وولده محمد ميرزا من طرف اليران الى عاصمة روسيا لكى يعتذر رسميا لنقض معاهدة كاستان،

وقبل عباس ميرزا هدده الشروط وأوقف الحسرب وذهسب الى دهخوارقان للقاء باسكيفتش وكان عباس يمر على فتح على بعقد الملح وارسال مبعوث رسمى بسبب أن القائد الروسى كان يهدد فى كل يسوم بعد أن تقدمت جيوشه حتى قافلان كوه أنه سوف يتوجه الى طهران اذا رفضت شروطه وبعد تردد كبير أرسل أخيرا الشاه وزير الخارجية حاجى ميرزا أبا التحسن خان الى آذربايجان ومعه خطاب اعتماد وأرسل الى

عباس أن يصر ما أمكنه على تخفيض مبلغ غرامة الحرب حتى ينقصها الى مليونين ونصف مليون •

وبعد مفاوضات طويلة بين باسكيفتش وعباس ميرزا خفض في المنهاية المقائد الروسي مليونين ونصف مليون من المبلغ المقترح وقرر أن يذكر أن معدل المخسارة سبعة ملايين ونصف مليون ، وكان الأمر على وشك أن ينتهي بالصلح لولا ظهور أحداث في طهران تطبيت أسبابها ضرورة تأخيرها ، وتوضيح ذلك أن المشاه طوال مدة حسروب الروس وايران لم يسمح لابنه الرشيد الكفء حسين على ميرزا شجاع السلطنة والي خراسان بسبب التنافس القائم بينه وبين عباس ميرزا بالتدخل في الأمور وام يستفد من وجوده بآذربايجان بأى شسكل ،

وحينما بلغت أنباء هزائم عباس ميرزا اللي خراسان ، تقدم شجاع السلطنة ـ ومعه مجموعة من جنوده بأعلام سوداء اللي طهران ، وقصد آذربايجان على أنه مأمور من جانب الامام الرضا بطرد الروس ، وكان الشاه ساخطا على دفع المغرامة اللي الروس و اغتنم حركة شجاع السلطنة وسيره اللي قزوين لارهاب المروس كما كان يعتقد ،

ولما سمع باسكيفتش هذا النبأ حنق الى حد أنه قطع مفاوضاته مع عباس ميرزا وقال له اذا لم يتحدد أمر الصلح فى ظرف خمسة أيام فسوف بأتى تبريز ويتهيأ بجيشه للمسير الى طهران • فأرسل عباس رسولا الى طهران على جناح السرعة وحذر الثساه وخامة العلقية فأرسل للشاه مجيرا ثلاثة ملايين ذهبا الى عباس قدمها الى باسكفيتش فى مقابلة أخرى معه بقرية تركمانتشاى ، وعقدت معاهدات تركمانتشاى – التى استمرت مفاوضاتها واعداد بنودها من أواسط جمادى الأولى ( ١٣٤٢هم) حتى مفاوضاتها واعداد بنودها من أواسط جمادى الأولى ( ١٣٤٢هم) حتى أوائل شعبان من السنة الأخيرة والله يار ووقعها عن ايران حاج ميزا أبو الحسن خان وزير الخارجية والله يار

هان آصف الدولة الذي كان يعيش في معسكر باسكيفنش من حين أن فتح الروس تبريز أسسيرا .

ونشمل المعاهدات التي أبرمت في تركمانتشاي معاهدتين سياسية وتجارية وإذكل منهما ملحق كذلك وهذه المعاهدات أهم معماهدات في تاريخ ايران بينها وبين دولة خارجية قبل ثورة ايران ونهضتها الأخيرة الأنها فضلا عن اشتمالها على شروط وحدود صارت أساسما للمعماملات السياسية والاقتصادية بين ايران وأكبر جاراتها أضحت نموذجا لكافية الدولة الخارجية الأخرى التي عقدت بعد ذلك مع ايران معاهدات مثله هذا القبيل ، لا سيما القدم المتعلق منها بحق نفوذ قناصل روسيا في ايران ( الامتيازات الأجنبية ) الذي صار بالتدريج موضع التصويب من طرف ايران في شأن قناصل كافة الدول الأجنبية آيضا ، وظل لفسترة الأساس الذي يقوم عليه اجراء النفوذ السياسي للموظفين الأجانب في ملادنها ،

#### وكانت الشروط الهامة لمعاهدات تركمانتشاي كالتالى:

ا بموجب المادة (٤) المعاهدة السياسية فقدت ايران فضلا عن اللولايات التى تخلت عنها لروسيا بمعاهدة كلستان ايروان ونخجوان واردوباد أيضا وتحددت خطوط الحدود المالية وهى من قلعة أرارات حتى مصب نهر أستارا •

٢ - وبناء على المادة (٦) من نفس المعاهدة تعهدت ايران بدفسع خمسة ملايين تومان نقدا فها غرامة حربية .

٣ ــ أكدت المادة (٧) ولاية عهد عباس ميزا وتعهد روسيا بابلاغه المحرش .

٤ - بموجب المادة (٨) حرمت ابران من حق الملاحة في بحر الخزر •

٥ - وبناء على المادة (١٠) نالت روسيا اذنا بارسال منصل أو موظف

تجارى فى كل نقطة تراها صالحة لذلك على ألا يتجاوز عدد بعثت عن عشرة أشخاص •

٢ \_ وبموجب المادة (١٣) تعهد الطرفان تبادل الأسرى فى ظهرف أربعة أشهر وفى حالة عدم حدوث التبادل وانقضت هذه المدة ، يحق ألكل طرف أن يطالب باطلاق سراح أسراه ويضم كل طرف برعاياة الأسرى اليه حيثما وجهدهم •

بالمعفو عن خانات (۱۵) تعهد فتح على شاه بالعفو عن خانات آذربايجان الذين أظهروا عديان ايران ٠

ويتعلق ملحقا معاهدات تركمانشاى بكيفية دفع غرامة الحرب وكافة المقوق التى كانت المروس فى حالة تأخر ايران عن دفع أقسطها فى موعدها ، فضلا عن ذكر تفصيلات نظام استقبال السفير فوق العددة العذى تقرر أن يأتى من طرف روسيا الى ايران بعد عقد المعاهدة ،

وأجبرت ايران وغق المعاهدة التجارية لتركمانتشاى على أن تعطى التجار الروس نفس الحق المنوح لرعايا الدول ذات العلاقات الودية اللكاملة بايران وأن تكتفى بتحصيل رسوم جمركية بنسبة خمسة فى المائة من قيمتها عن البضائع الروسية ، علاوة على أنه يسمح المرعايا الروس الذين يودون الاقامة بايران بشراء المنازل والمدلات والمضارن اذا أرادو التجارة وغير ذلك •

# قتل كريبايدف في (١٢٤٤هـ): -

لما اقتضت معاهدة تركمانتشاى من الدولتين ارسال سفير فوق المعادة كل الى بلاط الأخرى أرسلت روسيا اللى تبريز وطهران لهذا المنصب (كرييايدف) (Griebaidev) ابن أخت باسكيفنش وكان أحد الشعراء والكتاب الشبان الروس وقدم كريسايدف وكان أمل ونسب عالمين ولذا اتصف بشديد الغرور والأنانية الى تبريز

ومعه زوجه الحبيبة ابنة خان ايروان ، ولما تركها بتبريز اتجه الى طهران ، ولما أتى طهران ، وكان كل فكره فى زوجته بتبريز ويود انهاء مأموريته سريعا ، لم يهتم كثيرا بسبب شدة انشعال عقله بالمفاوضات بشدأن فرعيات تنفيذ معاهدة الصلح ، والتف حوله أيضا فى طهران جماعة من الأرمن والكرجيين المعرضين ، وكان منهم آغا يعقوب من خصيان اللثماه الذى جعل نفسه أحد الرعايا الروس لكى يتهرب من دفع بقايا ضرائب عليه ولاذ بكريبايدف ، وحرضه على طلب اطلاق سراح جماعة من الأسرى القدامي والمجند الكرجيين وكانوا فى خدمة شداه ايران موجب معاهدة الصلح ، وحدد من بين القابلين الجنسية الروسية احدى زوجات الشاه وزوجه الله يارخان آصف الدولة الصدر الأعظم ،

وأرسل كريبايدف جماعة من الأرمن والكرجيين بتقدمهم آغا يعقوب اللي منازل رجال ايران وحقق مع اللسوة الكرجيات لكى يعرف من منهن تريد الجنسية الروسية وحمل جماعة منهن من بينهن زوجة آصف الدولة اللي السفارة الروسية • فتظلم آصف الدولة لدى علماء طهران وثارت فتتة غريبة • ولما حرض آغا يعقوب الموظفين المسلحين في السفارة الروسية على اطلاق النار على الايرانيين وقتل منهم ثلاثة ، انصب المناس أيضا بفتوى من ميرزا مسيح المجتهد على سفارة الروس فقتلوا كريبا بدف وثمانين من أتباعه •

وقد أصاب حدوث هذه الواقعة الهائلة الشاه بالاضطراب الشديد كما طارلب عباس ميرزا لما حدث لأنه لم يأنس فى نفسه المقدرة على حرب روسيا ورأى مقام سلطنته المقادمة التى ضمنتها روسيا تتزلزل ، لهذا مع أنه كان المقرر أن يتوجه عباس الى بطرسبرج ليقدم اعتذاره الا أنه سير بعجلة ابنه خسرو وميرزا ومعه محمد خان الأمير العسكرى وسكرتيره (كاتبه) ميرزا تقى الفراهانى الذى بلغ رتبة الأمير العسكرى بعد ذلك الى العاصمة الروسية ، وفى هذه المأمورية بذل عباس ميرزا الذى لم يكن

يفكر فى غير احكام أساس سلطنته القادمة ذروة ضعف النفس وكان غرضه فى الحقيقة فى الأغلب من ارسال خسرو ميرزا التوسل بباسكيفتش والاستنارة برأيه فيما هو الصالح له ، حتى انه أذاع امام اخوته المطالبين بالسالطنة انهم لو ثاروا عليه فلسوف ياوذ بباسكيفتش ويطلب امداده .

واتفق أن كانت روسيا فى تلك الأيام مرتهنة بالحرب مع العثمانيين وثورات البالقان وقضية استقلال اليونان وهجوم ابراهيم باشا ابن محمد باشا ظم يكن فيها ولافى القفقاز جيش واحد ٠

لهذا السبب وأخذا بشهادة سكرتير السفارة الروسية بطهران الذي كان قد هرب الى تفليس أثناء ثورة الشعب وأقر بخطأ كريبايدف ، رأى باسكيفنش صلاح أمره في المسالمة ، لكنه خشية آن تهاجم ايران في هذا الظرف الخطير القفقاز بتشجيع من انجلترا والعثمانيين أهاد من ضعف نفس عباس ميرزا فهدده بالاستيلاء على ولايتي خرى وتبريز وعدم اعادتها ثانية اللي ايران لو فكر في مهاجمة القفقاز ، وحدد أن صلحاح عباس ميرزا هر أن يتقدم معتذرا على الفور لامبراطور روسيا ويرسل ابنه لهذا الاعتذار الى العاصمة الروسية ،

ووافى خسرو ميرزاو رفاقه بناء على أمر عباس ميرزا بطرسبرج ونجموا فى مهمتهم مع أن الخوف على حياتهم كان قائما ، وقد شهد سفير انجلترا ببراءة ساحة ايران أيضا ، وقد استقبل امير اطور روسيا خسرو وميرزا باحترام تام بسبب قلقه البالغ على مشاكل البالقان ، حتى أنه تسامح لأجل خسرو فى أداء خمسمائة ألف ترمان من بين المليون التى كانت ايران لا تزال مدينة بها لمروسيا وهى القسط الأخير من العرامة الحربية ولسم يطلب غير ان يبعد الشاه ميرزا مسيح المجتهد عن طهران ، وعاد خسرو ميرزا من العاصمة الروسية بعد ثلاثة أشهر اللى طهران ، وأرسل الشاه مي عدم قبول شعب طهران ميرزا مسيح الى مشهد وخمدت الفتنة بهذا التحدود .

#### مأمورية نائب السلطنة الى خراسان ويزد وكرمان:

ولما اطمأن فتح على شاه من جانب روسيا استدعى ولمى العهسد وخسرو ميرزا وبعد ارضائهم أمر ولى العهد بدفع المتمردين فى خمسة ، وقصد هو نفسه الى فارس لكى يدخل ابنا له آخر هو حسين على ميرزا الفرمان فرمان ( الآمر ) ــ الذى انقضت فترة وهو رافض أن يدفسع الفرمان الديوانية وطاعة الدولة ــ طاعته ، وسرعان ما أطاع الابن فعاد الشاه عن طريق خوزستان ولرستان وهمدان المي طهران ،

وفى هذا الوقت وصلت الشاه أنباء أن أحد ذوى النفوذ بيزد واسمه عبد الرضا خان قد رفع علم الثورة وأن حسن على ميرزا شجاع السلطنة والى خراسان والابن الآخر للشاه وطالب ولاية العهد لا يبذل فى القضاء على فتنته ما ينبعى ، فضلا عن أن بلاد خراسان أثناء مشاكل الشاه وولى العهد فى حروب الروس قد مسارت بفعل عصيان الخانات المطيين واغارات التركمان والأفغان ميدانا لاستيلاء الثوار من أولها لآخرها •

واستدعى المساه ولى العهد من آذربايجان لصد المتمردين واقسرار الأمور فى القسم الشرقى لايران وتحرك نائب السلطنة فى عام (١٧٤٦ه) وبرفقته ابناؤه محمد ميرزا وخسرو وميرزا وبهمن ميرزا ووزيره مسيرزا أبو القاسم القائم الثانى من طهران مبتدئا عن طريق قم صوب يسزد ، وفى ( ١٧٤٧هـ) أخذ يزد من عبد الرضا خان وقبض عليسه ، فلمسا فسر شجاع السلطنة أمام أخيه الى كرمان تعقبه نائب السلطنة الى تلك المدينة وأرسله بعد أن أمسك به الني أبيه بطهران فظل حتى آخر سلطنة فتسع على شاه تحت المراقبة في طهران ولم يعهد اليه بمهمة بعد ذلك ،

وأبدى غير عبد الرضاخان وشجاع السلطنة مدعون آخسرون عصيانهم للدولة فى خراسان وكانوا دائمى التعسرض الأمسوال النساس وأرواحهم وأولهم محمد خان القرائى من خانات تربت حيدرية ثم رضا

قلى خان ايلخان آكراد قوشان وجماعة من رؤسساء التركمان هسول سرخس و فأرسل ولى العهد خسرو ميرزا بمدفعية عن طريق كوير لصد محمد خان القرائى والاستيلاء على قلاع قهستان وقاينات واتجه هو عن طريق استراباد لضرب رضا قلى خان الى قوشان وأصر أهل مشهد على الا يدخلوا ولى العهد مدينتهم والكنهم لم سمعوا بقتوهات خسرو ميرزا في قائنات وانتصارات ولى العهد في استيلائه على قلاع رضا قلى خان دخلوا الطاعة فورد نائب السلطنة بيسر (الأرض القدسي) ولحق خسرو ميرزا بوالده بمشهد بعد استعادة طبس وترشيز وفرار محمد خان وانتهت فتنة هذين المتاثرين على هذا النحو ومع أن محمد خان آشر الفرار الا أن رضا قلى خان طلب عفو ولى العهد لما لم يرفيه قدرة على الثبات فعفا عنه نائب السلطنة و

ولما كان خطر التركمان لا يزال هائما ومحمد خان لا يزال هاربسا أرسل نائب السلطنة خسرو ميزا الى آذربايجان التى يأتى بقوات كافية منها الى خراسان ، وكان الذى يدير فى هذه الآونة أمور آذربايجان باسم ولى العهد هو محمد خان زنكنة أمير الشرطة وكبير شيوخ آذربايجان ، واعد خسرو وزنكنة جيشا جديدا وسيراه الى خراسان ، فهاجسم نائسب السلطنة بعونهم مدينة سرخس وبعد ذبح عام فى التركمان أمنهم ودفع بهذا فتنتهم ،

وكان آخر ثائر لا يزال بثورته فى خراسان هو محمد خان القرائى الذى كان يمد كلما سنحت له الفرصة المتمردين الآخرين فبعث نائسب السلطنة بمحمد ميزا لدفعه وأمنه محمد ميزا وأرسله مكرما الى والده فظل يعيش بنفس هذا الوضع فى خدمة نائب السلطنة •

حصسار هراة في ﴿ ١٢٤٩هـ):

ولما قرب أمور خراسان استدعى الشاه نائب سلطنته الى طهسران

: ...

وكان استدعاؤه الذي حدث في ربيع عام ( ١٧٤٩ م) لكى يناهر تقديره للفدماته ثم ليدفع به الى الحملة على أغعانستان والاستيلاء على هراة ، وكان هذه الخطوة نتيجة التحريك الروس ابلاط ايران لأن روسيا قد قام جنودها بالاستيلاء وبسط قوتهم على الأراضى في التركستان و آسيا المركزية ، وبدفع ايران الى غزو أفعانستان كانوا يهدفون الى توليد الخوف في الانجليز منافسيهم في آسيا بتهديد أفعانستان ومعابر الهند التي كانت مدينة هراة مفتاحا لها هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى صرف تفكير ايران عن آذربايجان واستعادة الولايات المفقودة ، وكان الانجليز لكي يمنعوا تنفيذ خطة الروس ويسدوا تقدم اللجيش الايراني في الشرق يسعون دائما الى توليد الثورات والمشقات في خراسان ، وبتسليح يسعون دائما الى توليد الثورات والمشقات في خراسان ، وبتسليح تركمانتشاي دخلت تحت النفوذ الروسي كاملا تنبسط على هذا الجزء تركمانتشاي دخلت تحت النفوذ الروسي كاملا تنبسط على هذا الجزء الأفعاني ،

وكان قرار الشاه بارسال ولى عهده لحصار هراة فى الحسق قيامسا بمعاداة سياسة الانجليز ، فظهر عهد من مشاكل جديدة لايران أفضى فى النهاية كما سنرى فى أوائل سلطنة ناصر الدين شاه الى الحرب الرسمية بين ايران وانجلترا ،

وبعد أن تلقى عباس ميرزا أوامر أبيه بمهاجمة هراة ومع أن صحته أخذت تعتل وتنحرف فقد أرسل خسرو ميرزا ومحمد ميرزا لحصارها من الناحيتين وعاد هو ومعه قائم المقام الى خراسان •

وكانت هراة وقتذاك بيد كامران ميرزا الذي يتبع اسما ايران وباطنا لم يكن لها صفاء بل كان يهاجم سيستان كلما سنحت له الفرصة و وهدد نائب السلطنة عن طريق يار محمد خان وزيره وكان بالجيش كامران ميرزا شديد التهديد ، وكان كامران مستعدا أن يرضى أولمياء ايران بأى وسيلة يريدون ، الا أن الوؤس المرين على المرب دفعوا ولى العهد المي المحملة على هراة فأناب محمد ميرزا على حكم خراسان وقام بهذا الأمر بصحبة جماعة من الأمراء القاجاريين ، لكنه استدعى اللي طهران في هذا الوقت عن طريق الشاه الذي كان في فترة نقاهة من مرضه ويخشي أن يموت في غياب والى المهد فتضطرب أوضاع السلطنة ، فاضطر ولي المهد الى ارسال محمد ميرزا مكانه الى هراة وترك قائم المقام فيخراسان على رئس ثمانية آلاف لكى ينطلق بهم لمعاونة محاصرى هراة اذا اقتضى الأمر وتوجه هو الى طهران ،

ولما رأى قائم المقام أن حصار هراة أمر صعب بعد تحرك عباس ميرزا توجه اليها وأمر كل أمير بالاستيلاء على القسلاع الواقعة عسلى الطريق الى هراة ، فوقعت المدينة تحت الحصار من أطرافها •

## موت عباس ميزا ليلة العاشر من جمادى الثانية ( ١٢٤٩ه):

ولما وصل نائب السلطنة الى قصر والده بطهران وكان عليلا ويشكو المرض من نحو عشرة أعوام وتحت علاج أحد الاطباء الانجليز طلب الى واللاه باصرار أن يسمح له بالعودة الى مشهد حتى يودع ثراها اذا والهاه الأجل ، فتحرك لهذا من طهران الى مشهد واشتد عليه الرض أتنساء السفر ، وشاء الله أن يموت طبيبه الانجليزى أثنساء عسودته الى تبريز لاعداد دوائه فهد هذا الخبر من قوى ولى اللعهد أكثر من ذى قبل ، حتى والفته منيته بعد قليل من وصواله الى مشهد أى ليلة العاشر من جمادى الثانية ( ١٢٤٩ ) ودفن فيها حسين كان عمره لسم يزد عن السابعة والأربعين ،

وكان عباس يعد أعز أولاد فتح على الكثيرين لديه ، وكان عامة من أحسن القاجاريين لأنه ، علاوة على شجاعته ومهارته فى الأمور العسكرية ، كان ذا اهتمام يفوق الخوته بالأمور الادارية وتصريف أمور اللك ، وقام أيام حكمه لآذربايجان بتعريف الايرانيين بالحضارة اللجديدة والشئون

العسكرية والدنية الأوربية ، وفضلا عن ذلك عمل على بناء المذفعيسة والقلاع وصنع الأسلحة وانشاء مصانع عدة لنسج البطاطسين واعداد البارود وطبع الكتب في تبريز وخوى على أحدث نظام بعون الأوربيين ، كما أرسل عددا من الطلبة الى لندن والحرفيين المي روسيا ، وهو أول من أشاع في ايران الطباعة بحروف الرصاص ، ولا ينبغي اغفال هذا الأمر عن الانظار وهو أن الشطر الأعظم من الازدهار عهد حكم عباس ميرزا وولايته يعود الى كفاءة ووجود رجال كانوا يعملون تحت امرته من قبيل محمد خان الأمير العسكري ومربى ميرزا تقى خان الأمير الكبير ومسيرزا بزرك قائم المقام الأول ووالده ميرزا أبو القاسم قائم المقام الشاني وميره مهاى المروزي كاتب (الوقائع) وميرزا محمد على المستوفي الآشتياني وغيرهم ،

ولما وصل خبر وفاة ولى العهد رأى قائم القام الذى كان على وشك الاستيلاء على هراة أن الصلاح فى الصلح مع كامران خان خاصة وأن محمد ميزا كان يخشى مع وجود أعمامه واخوته الكثيرين أن يحرم ولاية العهد ، فصالاح كامران على عجل بشرط أن يرسل سنويا قدرا من الخراج الى طهران وأتى المجميع مشهدا ومنها الى طهران و

وطالب بعض من أولاد فتح على شاه مثل حسين على ميرزا قائدد القواد وعلى ميرزا ظل السلطان وابن دولتشاه محمد حسين ميرزا حشمة الدولة بولاية العهد الى شاه أغشار ، وأسكتهم الشاه بتدابير كثيرة وأصدر فرمان ولاية العهد وحكومة آذربايجان باسم محمد ميرزا وأرسله بمنصب قائم المقام المي تبريز •

وممن اتهم بعدائه لمحمد ميرزا أيضا خسرو ميرزا أخوه الأكسبر والأكثر فضلا الذى خلى معسكر آذربايجان خوفا من قائم المقام وركن اللى الفرار ، ثم أخوه جهانكير ميرزا حاكم أردبيل ، فأمسك محمد ميرزا بهذبين الأخوين وحبسهم بأردبيل ، وخسرو ميرزا مؤلف كتساب فى

التاريخ هو ( نامة خسروان ) بالفارسية السهلة ، وجهانكير مسيرزا بدوره صاحب كتاب آخر تاريخي اسمه ( تاريخ نه و ) وهو تذليل لكتاب ( مآثر سلطانية ) تأليف عبد الرزاق الدنبلي المفتون (٢) ويشمل حوادث ما بين سنتي ( ١٢٤١هـ) و ( ١٢٦٧ ) •

# وفاة فتح على شاه في التاسع عشر من جمادي الآخرة ( ١٢٥٠ه):

وبعد أن سير فتح على شاه محمد ميرزا الى آذربايجان تحرك هو من طهران الى الجنوب لكى يقضى على الشائعات القائلة ان الشاه مات عقب ولى العهد فى نفس السنة ولكى يوصل بما بقى من خراج فارس اللذى رفض حاكمها دفعه ، ولهذين الأمرين أتى كاشان من العاصمة على رأس ثلاثين ألف فارس وماش ، فوصل حسين على ميرزا اللحاكم (الآمر) الى والده يفين فى كاشان ، لكته بدلا من أن يسلمه كل ما بقى عليه قدم وحسب ثلاثة عشر ألف تومان فز ادت هذه المسألة اللشاه الذى كان مريضا مرضا أكثر مما سبق وأمر بحبسه وتوجيه موظفين ومستوفين خاصين الايصال بقية المال الى فارس ، ومع اشتداد الرض على الشاه فقد فرق جماعة من الخصيان والأعيان بصحبته على الأطراف لجمع الضرائب ، وبعد يوم أو اثنين من انفصال هذه اللجماعة عن اصفهان أى فى التاسع عشر من جمادى الآخرة ( ١٢٥٠ه ) ثوفى فنتح على شاه فى سن الثامنة والستين فى اصفهان بعد حكم دام سبعة وثلاثين عاما ، وحمل جسده منها ليدفسن بقسم ،

<sup>(</sup>۱) عبد الرزاق بيك الدنبلى المتوفى في (۱۲۶۳هـ) ولد عام ۱۷۲ ه في خوى لكنه رحل الى شيراز وتردد على محافل العلم والأدب وصار اديبا عالما، ويقى الدنبلى حتى وفاة كريم خان الزندى بشيراز وانتقل الى اصفهان سن بعده وبلغ خدمة فتح على شاه فتقرب اليه والف تاريخ القاجاريسة و آشار خاتماتى . وبن آثاره الآخرى حدائق الجنان في سيسير العلماء والفضيلاء المعامرين له وقد اعاد المؤلف تنقيحه وسماه تجربة الاحرار وتسلية الابرار وتأسى في انشائه بتاريخ وصاف وكلستان السعدى . وكان الدنبلى شساعرا يتخلص بالمتسون فوق انسه ناثر وسسؤرخ .

كان فتح على شاه طوال فترة سلطنته على السدوام فى تحسرك وانشعال بمصارعة الثوار بالداخل والأعداء بالخارج ، ومع أنه لم يكن يميل الى القتال ويفضل عليه المدعة والمتلذذ الا أن أوضاع عهده ألجأته المي اللحرب ، لكن الشاه قل أن حضر الحرب خاصة حروب الأجانب التي لم يأتها قط بشخصه ، اللهم الا مرة وصل فيها آذربايجان لتشبيع الجيش على جهاد الروس وما أن سمع بهزائم جنود ولى عهده حتى آب الى السلطانية ،

ويدين أغلب الانتصارات التى صارت نصب فتح على شاه لابنائه الاكفاء وهواده الأقوياء منهم الذين قضوا طوال مدة سلطنته التى دامت سبعة وثلاثين عاما على الثوار الكثيرين على المحكم وحفظوا ايران تحت أمر وحكم واحد بالرغم من سياسة الأجانب العدائية وهجماتهم عليها •

وتعود شهرة فتح على شاه الخاصة فى الداخل والخارج الى حبسه المتعة والمال وكثرة أولاده وزوجاته وأوضاع بلاطسه وبعض أفعساله الساذجة البلهاء • فقد ولد لهذا الملك مدة عمره نحو ألفى ولد أبناء وبنات وأحفاد وحين مات بقى عنه سبعة وخمسون ولدا وست وأربعون ابنسة ومائتان وستة وتسعون حفيدا من بناته ومائتان واثنان وتسعون حفيدا من بناته ومائة وسعت وخمسون امرأة كن ذات أولاد منه • وكان فتح على الشاه يقول الشعر ويتخلص بالقب (خاقان) وفترة سلطنته فتح عسلى شاه من ناحية ازدهار الأدب الفارسي استمرار المنهضة الأدبية التي بدأت في عصر الزنديين ، لا سيما وقد بلغ في هذا العصر تقليد أساليب نظم قدماء الشعر الفرس أوجمه ، وقد تراسي في أيامه طبقة من المؤرخسين والمنشئين الذين أخرجوا النثر الفارسي عن حال الانحطاط عهد الصفويين والمنشئين الذين أخرجوا النثر الفارسي عن حال الانحطاط عهد الصفويين ووضعوه في حساره الصحيح •

## سلطنة محمود شساه

#### ( . 071a - 3771 a)

لل بلغ خبر وفاة فتح على محمد ميرزا ابن عباس ميرزا الذي ولى المجهد من بعد آبيه جلس على عرش المسلطنة في المسلدس من رجسب ( ١٢٥٠ ) في تبريز بعون ميرزا أبي المقاسم الفراهاني قائم المقسام الثاني ، وتوجه في الرابع عشر من هذا الشهر يصحبه مسفيرا انجلترا وروسيا والمدفعية وجيش كبير يترأسه لندساى من المقادة الانجليز مسن آذربايجان الى طهران ، وقبل بلوغه لها عزم بعض أعمامه مثل على ميرزا ظل السلطان وحسين على ميرزا فرمان فرما ( الآمر ) وحسن على ميرزا شجاع السلطنة خلافة أبيهم الماستولى من بينهم ظل السلطان على العاصمة وأعلن نفسه عادلشاه وعلى شاه وسك العملة باسمه وشغل مدة أربعين يوما حتى قدوم محمد شاه بانفاق أموال الخسرانة الملكية والاسراف يوما حتى قدوم محمد شاه بانفاق أموال الخسرانة الملكية والاسراف والتبذير الى أن وافي محمد شاه طهران في التاسع عشر مسن شسعبان فاستسلم ظل السلطان وعفا عنه الشاه ،

وسلك حسين على ميرز فرمان غرما (الآمر) وأخوه شجاع السلطنة حسن على ميرزا سبيل الثورة فى شيرار وأرسل الأول أخاه للسيطرة على العراق ، ولما كان ألشاه يخشى جانب أخويه جهانكير ميرزا وخسرو ميرزا كذلك ويخاف أن ينضما اللى اللوار غيرهم أمر بسمالهما فى أردبيل .

وحين بلغ محمد شاه طهران اختار قائم المقام المثانى لوزارتسه فأرسل بتدبير منه وقيادة لندساى ومنونشهر خان الكرجى معتمد الدولة هوات متأهبة لدفع شجاع السلطنة فاللحقت به الهزيمة بالقرب من قمشة، واستعاد معتمد الدولة شيراز من الأخوين الآمر وشحاع السلطنة وتمكن من أسرهما ، فسمل اشجاع السلطنة واللتى فى السحن ، ولقى الآمر حتفه فى وباء عام بطهران ،

## مَعَلَ عَاتُم المقام في الليلة الأخيرة من صفر ( ١٢٥١ ع ) :

ولما تغلب محمد شاه مستعينا بقائم المقام وبتدبيره على أكسشر طالبى السلطية واستقر على كرسى الملك هرع على أثر أبيه فى قتله اعتماد الدولة حاجى ميرزا ابراهيم فاقتفاه فى قتله ليرزا تقى خان الأمسير اللكبير وهو قائم المقام الثانلي مدبر الأمور ومؤسس اساس سلطنته ، وكان سبب ذلك فوق الاصلاحات المالية التي أقدم عليها قسائم المقام على تنفيذها وكانت على كره من أغلب أعيان البلاط ، أنه كان متصفا بالمغرور والاستبداد بالرأى اللي حد ما ولم يكن يراعى فى تصريف الأمور رأى محمد شاه المضعيف النفس العاجز .

وتألب أعداء قائم المقام مع هاجى ميرزا عباس أو حاجى ميرزا الآغاسى الذى كان يعد نفسه عارفا ومرشدا ولهذا وبسبب سابقة تعليمه كان اذا نفوذا على الشاه ، وعن طريقه أحنقوا الشاه على من له حقوق مسلم بها عليه وعلى أبيه وفى الخامس والعشرين من مسفر ( معوق مسلم بها عليه وعلى أبيه وفى الخامس والعشرين من مسفر ( باغ لالهزار ) (١) ( بجوار شارع لالله زار الحالى بطهران ) وكانت وقتدذاك نقع خارج الدينة الى قصر (باغ نكارستان) (٢) ( مكان دار العلوم العالية ) فحبس فيها قائم المقام من غير أن يقابل الشاه حتى الليلة الأخيرة لشهر صفر حين مات فيها خنقا بحكم محمد شاه فى احدى غرف قصر نكارستان العليا ، ثم دفن جسد هذا الرجل الفاضل الفذ بجوار ضريح ( حضرة عبد اللعظيم ) •

وقائم المقام الثانى هو البن ميرزا عيسى أو ميرزا بزرك فائسم المقام الأول مكما أسلقنا ومن السادات الحسينيين بمهر آباد من فراهان ، وقد نصب بعد وفاة أبيه قائم المقام الأول عام (١٢٣٧ه) ف

<sup>(</sup>۱) أي حديقة الشقائق

<sup>(</sup>٢) أي روضه الزينة (المعرض)

وباء تبريز وزيرا لعباسى ميزا نائب السلطنة خلفا لوالده ، ومن عام (١٧٤٩ه) حين مات نائب السلطنة فى مشهد احتفظ بهذا المنصب فى خدمة محمد ميرزا وتزوج باحدى بنات فتح على شاه وكانت أخت عباس ميرزا الشقيق ، أو بعبارة أخرى كانت عمة محمد شاه زوجة لقائسم المقسام .

وكان قائم المقام الثانى فضلا عن كفاته وخبرته رجلا كبير الفضل مشق ونموذج زمانه في حسن الخطوسلاسة الانشاء وجزالته وفن الاستيفاء والسياق ومبتكر لأسلوب جديد في النثر الفارسي ينعدم نظيره في السلاسة والعذوبة والمتانة على وجه الخصوص ، وكان من يعمل تحت امرته فضلا منشئين جميعا ، وقد أفضى وجود قائم المقام في تبريز الى تجمع جمع كثير من أهل الفضل والانشاء بها والى بعائن نهضة جديدة في انشاء النثر الفارسي (٣) ،

وبعد قتل قائم المقام فوض محمد شاه وزارته الى حاجى ميرزا الآغاسى وظل هذا الرجل المشهور بالجهل والبلاهة والعجز فى الصدارة حتى نهاية سلطنة محمد شاه وكان هذا يبدئ عن احترام وحسب خاصين له •

غزو هـراة ( ١٢٥٣ ــ١٥٥٩ ):

سبق اللقول ان جنود اليران بعد ولمي اللعهد في (١٣٤٩هـ) وكانوا في

<sup>(</sup>٣) ولد قائم المقام عام (١٩٣١ه)، وكان استاذا في علوم الحكسة والادب والغظم والنثر الفارسي والمربي ومنشئاته وتاليفه نمرزج فصيحللعصر القاجاري وتنهج نهج الكلستان . أما في الشيعر غكان قائم المقسام يقتني الأسلوب الخراساني ومع هذا غله ابتكار فيه وتجديد . ومن آثاره المعروفة المشتوى الفكاهي (جلاير نامه) على لسان احد خدمه المسبى (جلاير) والذي صار موضع تقليد الشاعر المعروف ايرج ميرزا (متوفى ١٣٠٤ ش) في كتامه (عارف نامه) . وفي جلاير نامه ينتقد قائم المقام أبوضاع الجيش والدوالة بأسلوب ساخر . وكان لقائم القام اشعار شكوى حزينة يظهر غيها واضحا آئسار الحوادث الدموية التي حدثت في حياته .

شغل بحصار هراة بقيادة محمد ميزا وقائم المقام الثانى رفعوا أيديهم عن متابعة الحرب فى هذه الرحلة لترتيب خلافة ولى العهد وتعزيز مقام محمد ميزا وصالحوا كامران محمد وقنع محمد ميزا أن يؤدى كامران خرجا سنويا الى ايران ويعد نفسه تبعا لايران •

وفى أو ائل حكم محمد شاه نقض كامران المعهد بل هاجم سيستان ؛ وكان محمد شاه لا تبرح فكره فكرة الاستيلاء على هراة وكسان الروس يودون النفوذ المي هراة بسبب استعمارهم لما حول بخساري وخيسوة واهترابهم اللي حدود أغغانستان فكانوا يشجعون الشاه على هذا الغزو ، ولذلك لم يبد التساه كبير الهتمام بالمستشارين والموظفسين العسكريين الانجليز المذي اتوا المي العاصمة طهراان وكان من بينهم هنري راولينس ( Henry Rawlinson ) المعالم المعروف وقاريء نقوش بيستون المسمارية ، بل سرح القواد اللعسكريين الانجليز الباقين الذيسن كانسوا يعملون في خدمته وقصد هراة في التاسع عشر من ربيع الثاني (١٢٥٣ه) ،

ولما لم تجد انجلترا التي تعهدت في معاهدتها مع ايران ألا تتدخل في خلافات ايران وأفغانستان قتيجة لمساعيها التي صرف الشاه عن غزو هراة قامت باثارة الأمراء الأفغان على اليران ، ومن ذلك أرسلت رسولا التي دوست محمد خان أمير كابل يدعوه التي عبن كامران ميرزا ، وقبل دوست محمد معاونة كامران مقترحا شروطا الذلك فلاما رفضها نائسب المسلطنة الهندي وسعى الروس كذلك سعيا حثيثا في اجتذاب دوست محمد وأخيه أمير قندهار كهندل خان اليهم انتهى بهذين الأخوين الى أن انحازوا الى جانب الشاه ولم يفد الانجليز بشيء من وراء مساعيهم ،

وكان كامران ميرزا معاقرا اللافيون والخمر عاجزا فأقبل وزيره يسار محمد خان على جمع الجند والحكام قلعة هراة وأمده مهندس المدفعية الانجليزي (بوتينجر) في المداد في عمله هذا ، ولهذا ظل محمد شاه وقواته عشرة شهور خالف قالعة هراة عاجزين

عن تسخيرها ، أما في شمال أفغانستان فقد نجح اللسه يار آصف الدولة في تحقيق انتصار ات هامة •

وأثناء حصار هـراة قـدم السني الانجليزي جـون مكنيـل (John Mcneill)
المي معسكر الشاه وبعـد ذهابه الى هـراة ومقابلته كامران ميرزا ويار محمد نخان قرر أن ينهي المرب بالمسلح الكن بقدوم السني الروسي آنذاك سيمونينش (Simonitch). الى الشاه بدوره وتقويته بعون موظف كبير روسي طلب الشاه من السفير الانجليزي دفع غرامة مالية نظير تركه حصار هراة ، ولما يستطع السفير قبول الطلب أمر الشاه بالاستمرار في المحصار وعاد جـون مكنيل الى طهران في أشد اللحنق وهدد الشاه انه لو أقدم على السيطرة على هـراة فلاسوف تعتبر انجلترا عمله هذا عملا عدائيا لها ، وبعد فترة قام الأسطول الانجليزي بالاستيلاء على جزيرة خرج لكي تمنع الشاه عن قصده ه

وفى التهاية حين أدرك الشاه فى الثامن من جمادى الآخرة ( ١٢٥٤ ه) أنه عاجز عن الاستيلاء على هراة ولن يتحاشى القعداء العلنى للانجليز رفع حصاره عن المدينة بعد تكبد خسائر فادحة وعاد الى طهران دون أن يقرر شيئا أأو يرتب أمرا مع كامران ميرزا وكان هذه اللحادثة لطمة قوية لحيثية أيران فى الداخل والخارج •

### حكاية آغا خان المالاتي: ــ

فى عام (١٢٣٧هم) قتل شاه خليل الله من السادات الحسينيين فى يزد بيد العصاة وكان الرئيس الروحى لبقية الاسماعيلية فى ايران والهند كما وصل بعد ذلك المي حكم كرمان ، ولكى يسترضى فتح على شاه انصاره زوج ابنسه الأكبر آغاخان احدى بناته وجعله حاكما لقم ومحالات وظل آغاخان محترما فى بلاط القاجاريين وفسوض اليه محدمد شاه فى وظل آغاخان مكومة كرمان ، وفى (١٣٥٥هم) آثر آغاخان الثورة لاستيائه

- ۱۰۸ - (م ۵۱ - تاریخ ایران)

من مسلك حاجى ميرزا الآغاسى معه ، فلم يستطع لقاء جنود الدولة فلاذ بقلعة بم ، وأقام بعد اتيانه طهران فى (محلات) بأمر من الشاه .

وبعد فترة أتى آغاخان الى يزد متذرعا بالحج فالتف حوله فيها المريدون وسلك آغاخان ثانية طريق العصيان • وتوجه لقتاله هذه المرة ولد فتح على شاه المحب الفضل بهاء الدولة بهمن ميرزا الذى كان يحكم يزد واضطر آغاخان الى المتحصن بكرمان ولما غلب على أمره فيها أيضا رحل فى (١٣٥٧هـ) الى الهند عن طريق قندهار ودخل حماية الانجليز • وما تن ال أسرته على نفس حاله بالهند تترأس الاسماعيلية بها وبايران •

### خلافات ايران والعثمانيين: ـ

المتجأ في عام (١٢٥٨هم) محمود باشا والى السليمانية بعد عزله الى ايران ، فأرسل محمد شاه رسالة يتوسط فيها له لدى الباب العالمي طالبا منه اعادته الى عمله الأول ، فلما أغفل الباب العالمي قبول طلب الشاه أمر الشاه والى كردستان بمهاجمة العثمانيين لمساعدة محمود باشا ، فعجز الوالمي عن تنفيذ مهمته ولقى الهزيمة فأصدر الشاه أمره بجمع قوات همدان لقتال العثمانيين ٠

وخلاف هذه المسألة فقد كان يحدث دائما ما بين ايران والعثمانيين خلاف حول مشاكل الحدود وهجوم قبائل الطرفين احداها على الأخرى وسوء معاملة العثمانيين للحجاج والتجار الايرانيين في العراق ، من ذلك وقت انشغال محمد شاه بحصار هراة أى في عام (١٢٥٣هم) ، جرد والى بعداد جيوشه لمهاجمة المحمرة في مقابل البصرة لحسده ازدهار التجارة فيها فخرب قسما هاما منها وأصاب تجارها بأضرار بالغة .

ولازالة هذه الخلافات وتحديد خط الحدود تقرر فى النهاية بوساطة سفراء انجلترا وروسيا فى طهران واستانبول تشكيل لجنة من ممثلى الدول الأربم، ، فتألفت هذه اللجنة ولكن حل مشكلات الدولتين كان صعبا

والمفاوضات طويلة الى حد أنه صعب الوصول الى نتيجة ثابتة .

وفى (١٢٥٨ه) أرسل والى بغداد الجديد قواته الى كربلاء بحجسة أنها ومشاهد الشيعة المقدسة فى العراق تعصى أوامره ويتحصن بها كل من يريد عصيان أمره وقام بقتل أهلها فقتل بغلظة نحو ألف من أبريائها كان كلهم من الشيعة وأكثرهم رعايا لايران •

وحنق الشاه وكان مريضا لما سمع هذا الخبر فأصر على تحرك قواته الى العراق العربى لينتقم لهذا الفعل وحادثة المحسرة من العثمانيين ، لكن ممثلى روسيا وانجلترا تدخلوا ثانية وتقرر تأليف لجنسة فى أرزنسة السروم من مبعوثى الدول الأربع .

وكان يمثل ايران فى هذه اللجنة ميرزا تقى خان الفراهانى الذى يخدم فى تبريز تحت المرة ميرزا محمد زنكنة الأمير العسكرى وفى بلاط والسي المعهد •

ومكث ميرزا تقى خان نحو ثلاثة أعوام وبضع العام ( من ١٢٥٨ حتى ١٢٦٦ه) فى أرضروم ( أرزنسة الروم ) يتفاوض مع ممثلى الدول المجاورة لازالة الخلافات بين ايران والعثمانيين ، وكان على شفا القتل أثناء هذه المدة أيضا نتيجة لثورة العامة وتحريك الأعداء ، وفى النهاية بتاريخ السادس عشر من جمادى الثانية (١٢٦٢ه) عقدت معاهدة ثانية وتبودات بين ممثلى ايران والعثمانيين بأرضروم تشمل تدع مواد. ،

وبموجب المعاهدة الثانية لأرضروم المكملة للمعاهدة الأولى بها (المنعقدة في ١٢٣٨ه) صرفت ايران نظرا عن مطالبتها بالسليمانية والقسم الغربي لولاية زهاب ، واعترفت الدولة العثمانية ازاء هذا بحق تملك ايران لميناء المحمرة وجزيرة المخضر والساحل الأيسر لشط العرب وحق ملاحتها في هذه الأجزاء ، وقرر أن يتخلى العثمانيون عن معاملتها السيئة السابقة للحجاج والتجار الايرانيين ، وأن يعامل الطرفان رعايا الطرف الآخر وفق القواعد الدولية •

## فتنــة سالار في (١٢٦٢ه):

كان الله يار آصف الدولة قاجار دولو الصدر الأعظم السابق لفتح على شاه وخال محمد شاه قد نصب من أوائل سلطنة محمد شاه على حكومة خراسان ، ولما كان دائم الميل الى بلوغ منصب صدارته السابق ويتذرع دائما بأى وسيلة لهذا الأمر ساءت العلاقات ما بينه وأتباعه وبين حاجى ميرزا الآغاسى ، وكان الأخير يجهد في اقصاء آصف الدولة عن البلاط بسبب استيلائه التام على عقل الشاه والاقلال من شأنه وشان أولاده بكل طريقة .

وفى عام (١٢٦٢ه) عصى حسن خان سالار ولد آصف الدولة وكان ينوب عن والده فى حكم خراسان بعلة كبر سن أبيه أو امر حاجى الآغاسى يبدفعه مرض محمد شاه الدائم وخراب أوضاع البلاط ، وظهر بينه وبين بلاط طهران الصراع و وارتحل آصف الدولة الى طهران متظاهرا بالاصلاح ومبطنا تعزيز مكانته ومكانة أبيه والتأثير على الشاه ، ومع أنه أخذ أمر ولاية مشهد لسالار وخراسان لابنه الثانى ، سقط من نظر عبول الشاه لنفوذ حاجى وأجبر على السفر الى مكة والاقامة بالنجف و قبول الشاه لنفوذ حاجى وأجبر على السفر الى مكة والاقامة بالنجف .

أما سالار فقد بدأ بضم قلعة كلات اليه مستعينا بأكر اد قوشان ثم التجه ناحية العاصمة بالقوات التي جمعها وتقدم حتى سبزوار • فأرسل الشاه أخاه حمزة ميرزا حشمة الدولة لحكم خراسان ودفع السالار • وأوقع حشمة الدولة الهزيمة بسالار فيما بين سبزوار وشاهرود فهرب الى قبائل التركمان • وأر اد حشمة الدولة تعقب سالار لولا أن شبب بمشهد فتن فأتاها • وفي نفس الوقت تقدم بهمن ميرزا بهاء الدولة الذي كان له حكم آذربايجان وتمرد بتحريض آصف الدولة معتذرا واضطرالي الهجرة الى روسيا وترك ايسران •

ظهور مذهب البابية: ـ

فى أوائل عهد سلطنة فتح على شاه قام أحد علماء الشيعة من أهل

ساهل البحرين أو الأهساء واسمه الشيخ أحمد بن زين الدين، وكان فصيحا فالضلالكن مفرطا مغاليا فى تشيعه ، بنشر عقائده فى أصول الهين بعد مقامه فى النجف والتى كانت تضالف عقائد علماء الشيعة الامافية السابقين ، بمعنى أنه قبل من أصول الدين الخمسة التوحيد والنبوة والامامة وأنكر العدل والمعاد (أى البعث الجسماني) وقال ان العدل مثله مثل سائر صفات الله الثبوتية وليس من علة بأن يوضع بالاختصاص ركنا من أركان أصول الدين ، وأنكر المعاد الجسماني لأن الجسسم يفنى بعد الموت ، وكان يقول انه لا يبقى من الانسان غير مسادة لطيفة ، و فى بعد الحالة لا يمكن بعث الجسم فى القيسامة ،

وازراء ذلك عد الشيخ أحمد الاحسائى الاعتقاد بركن آخر يسمعه أتباعه الركن الرابع أمرا لازما ومن جملة أمسول الدين وهذه العقسيدة الاعتقاد برجل وكيل أو نائب من بين الشيعة الكاملين يكون واسسطة بين سائر الشعية والامام الغائب وكان الشيخ أحمد الأحسائى يعد نفسسه آنذاك شيعيا كاملا ويسمى أشياع أعمد الأحسائى بالشيخية م

وبعد الشيخ أحمد انتهت رئاسة الفرقة الشيخية أو مقام الشيعى الكامل الى أحد تلامدته وكان حاج سيد كاظم الرشتى وكان سيد هذا يعترف له بهذه المكانة من قبل الشيخية حتى سنة وفاته (١٢٥٩هـ) وكان كثرة من التلاميذ يفيدون من مجلس دروسه •

وبعد وفاة الحاج سيد الكاظم اشتعلت المنافسة بين تلميذين له بسبب خلافته وعد كل منهما هذا المنصب حقا له وهما الحاج محمد كريم خان القاجار والسيد على محمد الشيرازى وسمى المسيد على محمد نفسه الباب بدلا من لقب الشيعى الكامل والركن الرابع ، وكان غرضه من ايثار هذه الكلمة التي كانت تطلق على وكلاء الامام المفائب من زمان الحيية الكبرى هو أن يكون وسيلة الاتصال بالامام الفائب من زمان الوصول الى هذا الفيض و وقد ظل الحاج محمد كريم عملى رئاسسة الشيخية أصحاب الشيخ أحمد والسيد كاظم بينما قام السيد على محمد

بالتدريج بتأسيس مذهب جديد سمى البابية • وكان ظهور دعوى السيد على محمد عام (١٢٦٠ه) سنة الألف القمرية من تاريخ غيبة الامام الثانى عشر التى حدثت عام (٢٦٠ه) في عقيدة الشيعة •

وبعد قليل من قيام السيد على محمد وسم من نطاق دعواه فعمد نفسه الامام الغائب الذى النتظر ظهوره الشيعة طوال الألف عمام وأتى بكتاب سماه (البيان) الذى كان يعتقد زاعما أنه ناسخ للقرآن الكريم •

وقد أوجدت دعوة السيد على محمد أشياعا لها فى بوشهر وشيراز وبعض بلاد اليران الأخرى ، من ذلك أن منونشهر خان معتمد الدولة استدعى الباب لأصفهان وجعله تحت حمايته ، الا أن بعد وفاة معتمد الدولة فى (١٢٦٣ه) لما أخذ الباب يدعو لنفسه فى اصفهان ، سيق بأمر من محمد شاه منها الى آذربايجان وحبس بقلعة (تشهريق) وفى شعبان إلى كما سنرى أطلق عليه النار بناء على فتوى علماء تبريز ،

## وفاة محمد شاه ليلة السادس من شوال ( ١٢٦٤ه) : -

اشتد فى أواخر عام ( ١٢٦٤ه ) مرض النقرس على الشاه وكان محمد شاه مريضا بأمراض أخرى ، وفى النهاية مات ليلة السادس من شوال فى قصره الجديد فى غرب ( تجريش ) وهو فى نحو الثانية والأربعين ، وقد استغرق حكمه أربعة عشر عاما وثلاثة شهور ، ولم يكن محمد شاه بوجه عام ملكا حميدا فهو معروف بضعف النفس والعجز ، وقد خرب حبه الخارق الذى كان يبديه للحاج مسيرة الآغاسى أغلب الأمور لأن قوة نفوذ هذا التحاج بلغت ذروتها فى طول مدة حكمه ، ولم يكن يهتم بشكوى تصله منه أو أتباعه ، بل ان هذا الشاه الضعيف كان معتقدا فى كرامات للحاج وكان يقابل قوله ورأيه بالاحترام والقبول من كل جهة ، وكان للحاج أيضا سياسة فى التعمير والدفاع عن المملكة ، ولهذا أنفق أكثر أموال البلد باسراف فى بناء الدافع وشق الترع ولم يثمر فعله غير اضاعة المال سدى ،

# الفضال لتأمرع مشر

# سلطنة ناصر الدين شـاه ( ١٢٦٤ ــ ١٣١٣ه)

زادت أوضاع ايران بعد موت محمد شاه والتى ساس بسبب عجر الشاه والحاج ميرزا الآغاسى سوءا على سوء خاصة وأن أكثر كبار البلد قد أظهروا عصيان الحاج الآغاسى لسخطهم على أفعاله وحنقهم عليه وكانوا يترقبون سانحة للقيام عليه وطرده • فقد ركسن سالار ولد آصف الدولة للثورة في خراسان من ناحية ومن ناحية أخرى بعث انتشار مذهب البابية والشقاق الذي أوجده بين الناس والمشاحنات المتى جسرت في الولايات الى تزلزل الأوضاع •

ولا رأى حاجى ميرزا الآغاسى أن الوزراء وغيرهم لا ينصاعون الى أمره وانهم ينتظرون مقدم ولى العهد ليطلبوا اليه عزله عن رئاسة الوزراء ، بدأ فجمع عددا من الجنود في طهران حوله حتى سمع منسه همهمة بطلب السلطنة ، لكنه في النهاية لما رأى أنه لن يستطيع تحقيق فعن اضطر الى التحصن بـ (حضرة عبد العظيم) اشفاقا واحتمى بضريحه

وأفضى ذيوع خبر موت محمد شاه وحركة الآغاسى لا الى انحلال الأمور عن نظامها وترتيبها فى طهران وحسب وانما الى اشتعال الفتن والاضطرابات فى غالب الولايات أيضا ، وأخذ كل من الكبار يأخذ برأيه وفقط فى العاصمة ، وطفق الجميع يدعى أن ولى العهد بعد قدومه سيعطيه الصدارة أو رئاسة الوزارة •

أما من أمسك بأزمة الأمور بكفاءة وخبرة بالأمور الى حد ما في

العاصمة حتى قدم الشاه الجديد فقد كانت (مهد عليا) أم ولى العهد وأدارت دفة الأمور بعون قلى ميرزا الذى لقب باعتضاد الدولة بعد ذلك وكانت له وزارتها بعد مفاوضات مع ممثلى روسيا وانجلترا السياسيين واستدعى ولى عهد الدولة ناصر الدين ميرزا وكان يومذاك لا يزيد عن السادسة عشرة ويقيم بتبريز من طرف مهد عليا وممثلى روسيا وانجلترا الى طهران و

وكانت ادارة أمور آذربايجان العسكرية كما قلنا سابقا فى ذاك الوقت بيد محمد خان زنكنة الأمير العسكرى وكاتبه ميزا تقى خان الفراهاني · الوزير العسكرى ، فلما كان تحرك الشاء الجديد الى طهر أن وقد اقترن به اشتعال الاضطرابات بالعاصمة وفي الطرق لا يمكن بغير قوات كافية فقد تكفل الأمير العسكري بالأمر فبذل أقصى كفاعته وتدبسيره في هدذا الشأن • ولما لقى هذا الأمير بين ذلك حتفه ، منح ناصر الدين شاه لقبه لميزا تنقى خان وأوصل الأمير العسكرى الجديد الشاه الذي سبق أن جلس مكان أبيه في تبريز في الراابع عشر من شوال (١٢٦٤هـ) الى طهران العاصمة ، ولقب الشاه قبل دخوله لها ميرزا تقى خان الأمير العسكرى بلقب الأتابك الأعظم واختاره لرئاسة الوزارة نبدل هذاا الاختيار آمال كثير من الطامحين الى هذا المنصب الى يأس فأخذوا من هذا الوقت في معادناة تقى خان وتحطيم أمره وكان أكبر هذه الجماعة ميرزا آغا خسان المنورى وزير الجيش الذي سبق أن نفاه الحاج الآغاسي الى كاشان وقدم الى طهران بعد احتمائه بضريح عبد العظيم ودخل المدينة تتحف مظاهر الاعتراام تحت حماية السفير الانجليزي ويبدو أن الانجليز كانوا يخططون لابلاغه الصدارة رغم أنف تقى خان الذى ظنوا أنه يميل الى السياسة الروسية • وأمر ناصر الدين شاه آغا خان بالعودة من حيث أتنى لأنه دخل طهران بدون اذنه ، لكنه بقى بالعاصمة بوساطة الانجليز وتقرر أن يمارس عمله السابق تحت امرة تقى خان ،

القضاء على فتنة سالار في ( ١٢٦٦ ه ) : ...

بعد أن فرحسن خان سالار الى المتركمان عظهو عن حمزة ميرزا حسمة الدولة وأتباعه على غير ما يجب عجز وتقصير فنهبوا أموال الناس وأرتكبوا فيهم أفعالا مرذولة فأخذ محمد خان أخو سالار وكان متحصنا بمشهد مع جماعة من رفاقه يؤلب الناس ضد حشمة الدولة الى أن انحاز أهل هذه المدينة الى سالار وثاروا مؤيدين له ، واتجه سالا بدوره بمعونة التركمان نحو المدينة فأنزلوا بجند حشمة الدولة الهزيمة وحاصروه بها الى وقت شيوع نبا وفاة محمد شاه ،

وفى تلك الأنباء هاجم مدينة جام يار محمد خان الأفغانى الوزير السابق لكامران ميرزا حاكم هراة الذى سبق أن قتل أميره فى (١٢٥٦ه) واستقل بها وألقى فى روع حشمة الدولة وسالار كليهما أنه قادم لعون كل منهما ، فلما بلغ مشهد انحاز الى حشمة الدولة وأنجاه من الحصار ، لكنه لم يستطع التغلب على سالار بسبب تقص المؤونة فانسحب الى هراة وجد سالار فى اثره حتى جام وصارت خراسان فى حالة عجيبة من المرج والفوضى •

والكى يقضى الأمير الكبير على فتنة سالار ويقر أمور خراسان أمر أخا حشمة الدولة سلطان مراد ميرزا بالتوجه من طهران ومعه مدفعيته وسبعة آلاف من الشاة الى خراسان فغلب سلطان حشمة الدولة على مقربة من جوين ، وبعد أن ضم اليه سبزوار وترشيز ونيشابور استدعى حشمة الدولة وكان يعيش فى حوالى هراة فى حماية يار محمد خان ، وأرسله الى طهران بأمر من الأمير وولى هو خراسان ،

وبقى سلطان مراد كل عام ( ١٢٦٥ه) يحاصر مشهد ويحارب أتباع سالار وكان الأمير يمده من طهران دائما الى أن ضاق الأمر على المحاصرين أوائل عام (١٢٦٦ه) ودخل سلطان مراد مشهد ، فاحتمى سالار وأخواه رولداه بضريح الرضا وخطب الى سلطان عفوه ، لكن هذا الأمير وقد شهر بغلظته وشدته أورد سالار ومن معه ليلة الاثنين

السادس عشر من جمادى الآخرة (١٢٦٦ه) مورد التلف وانتهت بهدذا فتن خراسان ولقب سلطان مراد ميرزا بلقب حسام السلطنة

#### ثورة البابيسة: ـ

أثناء حبس السيد على محمد بشيراز واقامته باصفهان دعا مسن اعتنقوا مذهبه الناس فى غالب ولايات ايران الى هذا الدين الجديد وساروا فى تبليغه والدعوة اليه وارتفع أمرهم خاصة فى يزد وخراسان ومازندران وزنجان ، وكان علماء الدين والحكام يتعقبونهم بشدة فانتهى الأمر بينهم بالتدريج الى التنازع والفتن والقتل وبدلا من أن ينتهى ذلك اللي القضاء عليهم كان يؤدى على النقيض الى توليد المصاعب ومضاعفة تعصب البابية فى نشرهم دينهم الجديد وفى تفانيهم فيه ، وكانت هذه الطائفة تعد الأمير الكبر مسئولا عن عدم تقدم أمرهم ، لذا تآمرت على قتله فانكشفت مؤامرتهم ولقى المتآمرون عذابا شديدا و

وأرسل الأمير الكبير جنودا من الخاصة للقضاء على البابية بعد أن صاروا مبعث اختلال الأمن فى غالب الولايات ، فعلبوا وقتلوا فى كل مكان رؤساءهم ، لكنهم ووجهوا فى مازندران وزنجان مقاومة شديدة منهم ، وفى النهاية تمكن الأمير الكبير من هزيمة البابية فى هاتين الولايتين فى عام ( ١٢٦٥هـ) وكانوا مستسلين فى الدفياعهم ،

وبين كان القتال مستعرا مع البابية ، كان السيد على محمد سجين قلعة تشهريق بآذربايجان ، فلما قضى على مجاهدى البابية تقرر قتل المامهم ، فأتى بالسيد على محمد من تشهريق الى تبريز ، وبعد عقد مجلس مناظرة بينه وبين علماء تبريز قتل بالرصاص يوم الاثنين السابع والعشرين من شعبان ( ١٢٦٦ه ) •

ولما قتل السيد على محمد ثار الخلاف بين أتباعه على خلافته ، فانحازت جماعة قليلة الى ميرزا يحيى المعروف (بصبح الأزل) وتبعت الأكثرية ميرزا حسين على بهاء الله وكان هذان الرجلان من أهل قرية (نور) بمازندران وأخوين من ناحية الأب ، وعلى اتفاق فى البداية ، لكن المتنافس شب بينهما بعد ذلك بقليل ، فقام اتباع بهاء الله وهم البهائية بمعاداة أشياع صبح الأزل وهم الأزلية وكان الأزلية هم القلة .

وفى عام ( ١٢٦٨ه) أى بعد قتل الأمير الكبير أطلق البابية النار فى طهران فى الثامن والعشرين من شوال على ناصر الدين شاه ، لكنهمم المطاوه ، وبسبب ذلك قبض على جماعة من رؤسائهم وقتلوا أشنع قتلة ،

# عهد صدارة الأمير الكبير والانجازات الهامة لهذا الرجل العظيم: ــ

كان ميرزا تقى خان الأمير العسكرى وهو بالا شبهة من كبار رجال الدور الأخير لتاريخ ايران من أهل هزاوه أصلا وهى من قرى فراهان ، وكان أبوه (كربلائى قربان) فى بداية حاله فى خدمة ميرزا أبى القاسم قائم المقام الثانى يعمل طباخا ثم ناظرا ، وتربى الأمير أيضا منذ عهد شبابه فى معية قائم المقام ، وصار من كتاب هذا الرجل الكفء ، ثم بلغ منصب مساعد ميرزا محمد خان زنكنه الأمير العسكرى ولقب بلقب الوزير العسكرى وقد بدأت شهرة ميرزا تقى خان من وقت مأموريته مع خسرو ميرزا الى بطر سبرج ، وأثناء سفارته اللى الدولة العثمانية وعقده معاهدة أرزنة الروم الثانية ونتيجة للكفاءة التى ظهرت منه أيام اقامته فى هذه الدينة ، بلغت شهرة تقى خان الوزير العسكرى الى كل الأسماع واعترف القاصى والدانى بمهارته رأملوا فى مستقبله الوضاء ،

وكما سبق الشرح ، ورث ميرزا تقى خان منصب ميرزا محمد خان زنكنه بعد موته ولقبه فى آذربايجان ، وبذل فى ابلاغ ناصر الدين شاه المي طهران واجلاسه عرش السلطنة غاية كفاءته ، ونصب فى رئاسة وزارة ايران (صدارتها) مع وجود كثير من الطامحين بلقب الأتابك الأعظم ( الحادى والعشرين من ذى القعدة عام ١٢٦٤ه) ، وتروج فى السنة التالية بأمر الشاه من أخته ، فن الد عن ذى قبل قوة ونفوذا ،

وحينما قبض الأمير الكبير على أزمة الأمور كانت أوضاع ايسران

مختلفة من كل ناحية ، فغوق فتنة سالار والبابية وقسف الطامعون في السلطنة والصدارة في كل جانب يترقبون فرصة ويثيرون القلاقل ، وكان نظام البيش متضعضعا وكانت المغرانة خاوية وعدد المتطفلين الذيب احتازوا من محمد شاه وحاجي ميرزا الآغاسي أنواعا مختلفة من الاقطاع والوهبات لا حصر له ، وكان الموظفون الأجانب يتدخلون في شئون البلاد الداخلية على أي نحو يشاؤون ، ولم تكن ايران تشابه البلاد الراقية من حيث الادارة والنظم التي رأى الأمير بعضها وسمع وصف بعضها الآخر في شيء ، ولم تكن لديها من العلم والصناعة أساس يمكنها به أن تؤمن مستقبلها ازاء البلاد المتحضرة ، وبدلا من أن يظهر هذا الرجل الخلص ذو العزم العجز أمام كن هذه الموانع والشاكل أقبل بقوة عظيمة والتاج الثروة وتهيئة أسباب تعليم الشعب واصلاح المائية والجيش والنهضة بالبلد ، لكن للاسف كان هذا الرجل وحده وله في البلاط والداخل والخارج أعداء أقوياء وغرماء متسلطون يقفون سدا في طريقه ويحولون دون تقدم أعماله الاصلاحية ،

ومع أن فترة رئاسة الأمير الكبأ للوزارة كانت قصيرة (شلات سنوات وثلاثة شهور) ومع وجود عظم الشاكل وسعاية السعاة وعداء خصومه المستعر ، فقد خلف آثار الخير في تنظيم ادارة كل شيء بايران وتمهيد طريق رقى هذا البلد ونهضته بحيث تجعل المرء حدين يلحظ فهرسها يدين بالاعجاب بهذا الرجل ويقر بعظم مكانته وكانت هذه الأعمال الخيرة عن حبه لوطنه وعزة نفسه واستقامته فضلا عن مهارته وخربرته وقدوته المتمديزة ، وهاك خلاصة انجازات الأمير الكبير واصلاحاته :

١ ــ أمر الأمسير في أول عهده بحذف الألقاب وصفات المتشريف التي لا معنى لها والتي كان الكتاب جارين عليها حسب عادة العهد

المصفوى وأوائل القاجارى فى مراسلاتهم وأن يكتفى فى خطابه بلفسظ (جناب) عن لقب الصدر الأعظم ، •

٢ ــ سد طريق كافة العائدات غير المشروعة التي كان موظفو الدولة يأخذونها عنفا من هذا وذاك تحت اسم (المداخل) ومنع الارتشاء تماما وجعل لكل مأمور وموظف راتبا حسب كفاءته وعمله .

٣ ــ وبعد وصوله الى طهران بفترة وجيزة عين هيئــة لتحــديد ميزان الدخل القومى والمنصرف واتضح فى الدحال أن وضع المالية ليس سيئا الى الحد الذى كان متصورا ، لأنه مع دجود النفقات الضائعــة سدى فلم يكن رصيد الخزانة دينارا واحدا وكان يلزم فوق ذلك أموال على وجه السرعة المقضاء على فتنة خراسان وثــورة سـالار وتجييش المجيوش لذلك ٠

وعلاجا لذلك أسقط الأمير الكبير في الخطوة الأولى أغلب الاقطاعات والهبات الضائعة التي كان رجال الدين والأمراء والمتملقين يحصلونها بغير استحقاق ، ولم يأبه اذ ذاك بقول أحد لأنه لم يكن هو نفسه قابلا للرشوة أو يسير طريقه بالتهديد أو الترغيب ، وبهذاا النحو خفض مبالغ عظمى من نفقات الدولة وجعل وصول الضرائب تحت نظام عادل ، وروج المتجارة الداخلية والخارجية بمده ظل الأمن لها وبحمايته للتجار رواجا تاما ، وشجع الصناعة المحلية وحث الصناع على احتذاء للصناعة المفارجية ، وبعث بفريق منهم لتعلم الصرف والصناعات اللي بلاد الفرب ، وبذل كبير مساعيه للاستزراع وتعمير للللاد ، ونتج عن ذلك أنه لم يعتدل ميزان الدخل والمنصرف وحسب بل توفر مال في الخزانة أيضا عندما أخلى الأمر الكبير عن الأمور ،

٤ ــ ولكى يعلم الأمير الكبير الشعب ويوقظه أقدم على نشر المصحف وترجمة الكتب وتأسيس ( المدرسة العالية ) بطهران فضلا عن

ارساله بعض الطلبة الى البلاد الأوربية واستخدام المعلمين والأساتذة الأوربيين ، وأسس مدرسة دار الفنون لتعليم الطب والفنون الحربية واللغات الأجنبية ، وان كان افتتاحها قد حدث بعد عزل الأمدير بمدة قليلة ،

وقد أمر الأمير الكبير ببناء مدرسة مناسبة لانشاء دار الفنون ، واستقدم عددا من المعلمين والمستشارين من النمسا ، وقد تم بالدرسة ووصول المعلمين الأجانب بعد اعتزال الأمير بنحو ثلاثة شهور ، وافتتحت دار الفنون رسما في الخامس من ربيع الأول ( ١٢٦٨ه ) ، ودخلها التعليم بها أول أمرها مائة من الأمراء والأعيان ورجالات الدولة بلبس خاص لتحصيل فنون المشاة والفروسية والمدفعية والهندسة وأفرع الطب واللغات الأجنبية ،

ه \_ وحين بلغ الأمير طهران ، لم يكن جيش ايران النظامى يزيد عدد الموجودين به عن الثلاثمائة جندى مع انه كان اسما يضـم أربعـة آلاف ، فتوجه الأمير من فوره وقد كان القائد العـام لجيـش ايـران أو الأمير العسكرى (أمير العسكر) وله معرفة كاملة بالفنون العسكرية أيام عباس ميرزا وهو بآذربايجان الى اصلاح أمور الجيش منظم جيشا متدربا على يد المعلمين الأوروبيين (١) تغلب بهم على ثورات الولايات فضلا عن أن البنادق وبعض الآلات الحربية الأخرى رمهمـات الجيش

(١) يقول القاءاني في مدح الأمير:

زدت عدد الجيش بمقر عرش الشاه

حد ان مساته وغرسانه غطوا طريقا مسيرته شهران (سياتي) والقاءاني هو ميرزا حبيب الله المتوفي (٢٧٠ اهـ) شاعر كبير ابن شاعر أيضا ، ولد عام (١٢٢١) بشيراز وتعلم بخراسان وتترب الى حسسن عسلى شبحاع السلطنة غتخلص باسم ابنه اوكتاى قا آن وعن طريقه اتصل بفتح على ومحمد شاه وناصر الدين ومدحهم . والقاءاني من اشهر شسعراء القصيدة في العصر القاجارى نسبح على منوال شعراء خراسان خاصة العنصرى والفرخي ومنوتشهرى . وله غوق ديوان شعره كتاب باسم (بريشسان) أى المتفسرق والمنطرب نثره يحاكى الكلستان . ومع انه أول شاعر ايراني تعلم الفرنسية الا انه لم بتاثر بمعرفته بها في شعره .

قد صار المرا متداولا بايران ، وقد شجع الأساتذة الايرانيين على تقليد الأوربيين في هذا المجال بمدهم بالمساعدات والحوافز .

7 ـ قبل صدارة الأمير الكبير خاصة بعد تحميل ايران معاهدة تركمانتشاى كان سفيرا روسيا وانجلترا يتدخلان فى أمور البسلاد الداخلية كيفما يشاءان وكان الشاه ووزراؤه فى حقيقة الأمر آله لتنفيذ مطالب أحدهما حينا وألعوبة فى يد الآخر حينا آخر ، فحدد الأمير الكبير من نفوذ هذين السفيرين فى طهران بحسم وقال ان تدخل الأجانب فى الأمور الداخلية يكون معقولا ومسموحا به الى الحد الذى لا يصدم فيه كنامة الأمة ومنعتها ، وفى حين تحرك ناصر الدين شاه عن تبريز لم يسمح للقنصل الانجليزى أن يتعهد بحماية الأرمن بها ، لأنه كان يعد هذا الأمر من واجبات دولة ايران ، ولما طلب سفيرا روسيا وانجلترا أثناء فتنة سالار وحصار مشهد التوسط للصلح بين الدولة وثوار مشهد أجاب الأمير بصراحة أن أهل مشهد يفضلون أن يسقط منهم عشرون ألفا صرعى على أن يستولى الشاه على مدينتهم بوساطة الأجانب ،

٧ - بدأ الأمير الكبير كذلك بانجازات لتجميل طهران ورفسع مستوى حال اهلها والارتقاء بالعاصمة ، فأنشأ لهم سوقا ومنزلا للقوافل (خانا) سمى باسمه وبناء خاصا جديدا يضم بضعة دكاكين لم يكن لها مثيل من حيث الجمال والجدة في طهران ، وخطط لجلب بعض مياه نهر الكرج لشرب الناس وتعمير المدينة وأمر بتنظيف الحمامات وكانت له في هذا المجال خطط أخرى لم يوفق في انجازها بسبب قصر فترة صدارته ،

### عـزل الأهـير وقتـله: ـ

مع أن انجازات الأمير الاصلاحية كانت كلها تتضمن الخير والنفع العامين وفي حالة درام صدارته كانت ايران تقترن بالسعادة والرقى

والرفعة الا أنها كانت تحرك ازاء ذلك حسد المغرضين وعداء الطفيليين يوما عن يوم بسبب أنه أبعدهم عن الأمور لفسادهم وعجزهم وأقفس طرق نفوذهم ومنافعهم ، وكانت هذه الشرذمة تأمل فى وسيلتين لطرح الأمير أرضا هما صغر سن الشاب وعدم حنكته ونفوذ أمه مهدد عليا المخارق والتي لم تكن من البداية على نظرة حسنة للأمير وكانت تحتج في الظاهر فى عدائها له بأنه من عائلة متواضعة ولهذا قطع باستبداد تام رواتب الأمراء والأعيان والنجباء ورجال الدين وما كان يجرى عليهم من أموال وقصر أيديهم عن سائر الأمور بينما كانت حقيقة الأمر أن الامير قد قطع على مهد عليا طريق أفعالها ونفوذها الباطل وسد على بعسض أعمال لهوها ، لهذا كانت على عناد تام له وتريد بكل وسيلة أن تجلس فى مكانه ميرزا آغا خان النورى وزير الجيش ،

وأول حركة معادية علنية صدرت عن أعدائه ضده حدثت بعد توليه الصدارة بنحو خمسة شهور أى بعد مرور عشرة أيام من زواجه بأخت الشاه رغم رفض مهد عليا ، فقد حرض أعداء الأمير في الثامن عشر من ربيع الثاني ( ١٢٦٥هـ) خمسة أفواج ر ألفي جندي وخمسمائة مسسن المجنود الآذربايجانيين المقيمين بالعاصمة وكانت رواتبهم قد تأخسرت على الثورة على الأمير الكبير وطلب تغييره ، فالتف الثوار حول منزل الأمير وتهتكها في أفعالهم وأفسدوا وقتل اثنان من خدم الأمير في هده الحادثة ، رام يجد الشاه وقد عجز عن اخماد هذه الفتنة بدا من قبول طلب عزل الأمير ، وأتى الأمير منزل ميزا آغا خان ، وتمكن آغا خان وجمع آخر من أخماد ثورة الجنود بمشقة وعاد الأمير الى عمله ولقب وجمع آخر من أخماد الدولة ،

ومع أن ناصر الدين شاه كان لا يزال اذ ذاك هدثا فقد ظل فـترة يقاوم ايعازات أعداء الأمير وتحريضات أمه وكان يدافع عن أعمال هـذا الأمير وانجازاته ، لكنه صار بالتدريج مغلوب مكرهم ، وبدأ من أو اخـر

عام (١٢٦٧ه) يغير نظره شيئا فشيئا الى هذا الأمير المحنك خاصة وأنه كان أثيرا جدا عند الجنود وأفهم المغرضون الشاه أن الأمير يفيكر فى السلطنة ، وبسبب أن الأمير تأن يستخدم بعض الاستبداد فى تنفيذ أعماله وكان غالبا لا يهتم بأوامر الشاه اشاب ، اشند سوء ظن الشاه به ، الى أن حدث أن استدعى الأمير فى رجوعه من سفر لأصفهان أحد الخرة الشاه الى طهران وكان الشاه قد نصبه على حكم قم مخالفا بذلك أمره ، وأقر الشاه الخاه مرة ثانية على حكم هذه المدينة من الأمير لما فعل ، ولما أتى الى طهران ، لم يعد يستدعيه من العسمرين من المحسرم فعل ، ولما أتى الى البلاط وأصدر فرمان عزله عن الصدارة ، لكنه ترك منصب المارته للعسكر له ، وجعل ميزا آغاخان اعتماد الدولة النسورى وزير الجيش السابق رئيسا لوزرائه ،

وبعد عزل أمير العسكر ، خافت مهد عليا واعتماد الدولة من بقاء الأمير في طهران وخشيا أن يعطف الشاه عليه بعد قليل فيدعوه ثانية الى الصدارة فحثا الشاه آن يكلف الأمير بحكم فارس أو قم أو أصفهان ولم يقبل الأمير الأمر بداية ، لكنه انتهى الى الرضا بحكم كاشان و في هذه الأثناء أرسل السفير الروسي والذي كان يبدى اهتماما خاصا بالمحافظة على حياة الأمير ولم يكن راضيا بصدارة اعتماد الدولة ، جماعة لحراسته جهلا منه أحاطت بمنزله و فأغضب هذا العمل الطائش الشاه ورجاله وبعث على أن يبعد الأمير الى حديقة (فين) بكاشان و ولما خشي رجال البلاط خطوات السفير الروسي وأعمال نفوذه لارجاع الأمير حرضوا الشاه في المنهاية على اصدار أمر قتل هذا الرجل الذي ليس له نظير وأرسلوا الى كاشان جلادا خاصا شاء الله أن يكون ممن رباهم الأمير ونشأهم ، فحرض في الثامن عشر من ربيع الأول (١٢٦٨ه) الدلاك على قطع عروقه وهو بالحمام ، ولفظ الأمير الكبير آخر أنفاسه في حمام فسبن بكاشان بهذه الطريقة المؤلة دون أن يبدى عجزا أو استغاثة وحمال مسدده منها ليدفن بعشهد و

### الاستيلاء على هرراة في ( ١٢٧٣ه ) : \_

لم يكن ميرزا آغاخان النورى الذى ولى الصدارة بعد عزل الأمير والكبير وكان لقبه اعتماد الدولة فى كفاءة هذا الأمير ولا حنكته فى أى شىء وكان غير جدير لأفكار هذا الرجل الماهر البعيد النظر العالمية ولا انجازاته الصالحة ، فبدأ فى أول خطوة له بعزل أغلب حكام الولايات والعمال الذين نصبهم الأمير وأحل محلهم معارفه والمتعلقين به وأعاد قدرا من الرواتب التى بغير حق والمجريات التى قطعها الأمير لاصلاح وضع الفزانة وأمحت أكثر اصلاحات الأمير الكبير بسببه ولأسباب أخدى أو توقفت .

وتزامن القسم الأخير لصدارة اعتماد الدولة النورى التي استمرت من ١٢٦٨م، حتى (١٢٧٥ه، مع وقائع عظمى مثل حروب القرم (الكريمة) في شبه جزيرة البالقان وسواهل البحر الأسود الأوربية ما بين روسيا من ناحية والعثمانيين وروسيا وفرنسا من ناحية أخرى ، ولما كان العثمانيون والانجليز من كبار جيران ايران يتقاتلون في هذه الحروب ضد روسيا جارتها الأخرى فقد سعت الدول الثلاث الى أن تجتذب ايران الى كل منها ، وكانت روسيا تؤمل ايران بوعود لمهاجمة العثمانيين وأفغانستان من ناحية وكان الانجليز والعثمانيون يوعدونها من ناحية أخرى بوعود لاكتساب وحدتها معهما أو حيادها • ولسوء الحظ بدلا من أن تسنفيد ايران من هذه الفرصة السانحة جرت اليها بسبب صغر سن الشاه وجهل الصدر الأعظم ضررا كبسيرا بمعنى أن الشساه غير رأيسه مرارا في انحيازه الأحد الطرفين ، وارتفع الخلاف بينه وبين الصدر الأعظم لأن كلا منهما كانت له سياسة خاصة وفى النهاية حينما أراد الشاه أن يدخل الحرب مساعدا الانجليز والعثمانيين وفرنسا ضد روسيا رفض الحلفاء اقتراحه الأنهم كانواا على شفا هزيمة روسيا ولأنهم كانوا يرون أنه سوف يتوجب عليهم بعد ذلك الحفاظ على ايـران من انتقـام

روسيا بامداداتهم العسكرية وكان هذا الأمر يعنى أخطارا عظيمة لهــم ولهذا فقد رضوا بحيــاد ايــران •

وكان اعتماد الدولة حتى هذا التاريخ قد أظهر انحيازه التام الى الانجليز لكنه غير رأيه بسبب عداء شخصى مع سسفير بريطانيا بسسبب مسائل واهية ، وبسبب رسالة شديدة كتبها الى السسفير الانجليزى ، غادر هذا السفير وأعضاء سفارته العاصمة فى الخامس والعشرين من ربيع الأول (١٢٧٧ه) وانقطعت العلاقات السياسية بين ايران وانجلترا مع مساعى سفير فرنسا البالغة لازالة الخالف بين الصدر الأعظم والسسفير الانجليزى ،

ومات يار حمد خان عام (١٢٦٨ه) وكان أولا وزير كامران مسيرا ثم استولى على هراة بعد قتل أميره وظل حاكما لها وذلك بسبب اظهاره الطاعة لايران ولوالى خراسان ، رخلفه ابنه صيد محمد خان وسار سيره أبيه أيضا في طاعة ايران ، لكنه بما أنه كان عتلا قبيح المسلك دعا أهسل هراة في غيابه محمد يوسف ميزا حفيد فيروز ميزا وكان مقيما بمشهد اليهم فوليها في المحرم (١٢٧٧ه) وأرسل الى بلاط ايسران عهد تبعيته واستقر في حقيقة الأمر على حكم هراة تابعا لها وقبض على صيد محمد خان وقتل ه

وتقدم دوست محمد خان حاكم كابل وقندهار بعد تحالفه مع الانجليز للاستيلاء على هراة فاستمد محمد يوسف حسام السلطنة والى خراسان ، لكنه بعد وصول الجيش الايراني سلك طريق الخيانة وأخذ فى نهب الجيش الذي قدم لمساعدته ، وتحرك هذه المرة حسام السلطنة بنفسه الى هراة وألقى بحصاره عليها وبقت هراة من رمضان (١٢٧٢ه) حتى الخامس والعشرين من صفر (١٢٧٣ه) تحت حصار الجيش الايراني ولم يكف طوال هذه المدة حسام السلطنة عن حربه بالرغم من تهديدات الانجليز ومساعى دوست محمد الى أن فقدح في النهاية في الخامس

والعشرين من صفر (١٢٧٣ه) قلعتها المحكمة عن طريق مهندس فرنسى ، ودخلت هذه المدينة تحست تصرف ايسران المباشر وهي من المعابر الأساسية للهند .

وفي أثناء حصار هراة أرسل اعتماد الدولة فرخ خان أمين الدولة الكائداني ، وقد فوض اليه كافة التصرف ، الى استانبول وباريس لاصلاح ما حدث بينه وبين السفير الانجليزي من خصام انتهى الى قطع العلاقات بين الدولتين ، وذلك بمقابلة سفيرى انجلترا في هذين البلدين ويعيد العلاقات الصنة ثانية بين ايران وبريطانيا ، واقترح السفير الانجليزي في استانبول أخيرا بعد اصرار أمين الدولة على لقائه مرات ورفضه لقاءه شروطا قاسية لكى يجدد علاقات البلدين كان من بيها طلبه عزل اعتماد الدولة عن الصدارة ، ورفض أمين الدولة قبولها بسبب شدتها وبلوغه خبر فتح هراة ، وعاجل الى باريس لعل نابليون الثالث امبراطور فرنسا بتوسطه يفصل في الخلاف بين ايران وانجلترا الى وضع أفضل ،

وقررت انجلترا بعد رفض شروط سفيرها فى استانبول من طرف أمين الدولة أن تجبر ايران على اخلاء هراة بارسال سفن حربية وجيش لايران ، واحتلت السفن الانجليزية لهذا القصد فى السادس من ربيع الثانى (١٣٧٣هم) جزيرة خرج ونزل جيشها فى بوشهر واحتلوها بدورهم،

وأنفد ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان قاجار الذي ولى الصدارة كذلك بعد هذا لطرد الانجليز في الجنوب ، لكنه لم يستطع ولا خانلر ميرزا احتشام الدولة والى خوزستان ايقاف تقدم الانجليز في بوشهر والمحمرة برغم شجاعة جنود اليران ، وتقدم الانجليز حتى الأهراز ،

وكان فرخ خان أمين الدولة أثناء هذا داخلا فى باريس فى مفاوضات مع السفير الانجليزى بوساطة امبراطور فرنسا الى أن عقدت فى السابع من رجب (١٢٧٣هـ) معاهدة باريس بينهما وتقرر أن يخلى الانجليز جزر

ايران وموانيها وأن تسحب ايران جنودها من هراة وأفغانستان وتعترف باستقلالهما وأن تصرف نظرها عن أي ادعاء لها خاص بهما وأن ترضى بحكم الانجليز في حل الخلافات التي تنشأ بين ايران وأفغانستان وقد زادت معاهدة باريس التي بموجبها خرجت أغغانستان كلية عن تبعية ايران ودفعت بايران الى الاعتذار للسفير الانجليزي من قدوة نفوذ انجلترا في البلاط الايراني وتقبل اعتماد الدولة شروطها باغتباط تـــام لأنه كان يخشى ما هو أسوأ منها وحمد الله على أن الانجليز لا يصرون على عزله ، ولكن صدارته لم تدم طويلا بعد انتهاء الحرب مع انجالترا لأن ناصر الدين شاه عزله عنها بعد أن اطلع على فساد الأمور في عهد رئاسته للوزارة وذلك في المحرم (١٢٧٥هـ) وأمسك بنفسه أزمة الأمسور وأمر بتشكيل أكثر من وزارة في ايران متأسيا ببالد أوربا منسل وزارة الأمور الخارجية ووزارة المالية ووزارة الأمور الداخلية ووزارة الحربية ووزارة توظيف العاملين ووزارة العلوم • وفدوض وزارة الماليمة الى ميرزا يوسف مستوفى الممالك الآشتياني الذي سبق أن نفاه اعتماد الدولة الى آشيتان كما استوزر على قلى ميرزا اعتماد السلطنة للعاوم وميرزا محمد خان قاجار الذي لقب بلقب ( سبهسالار ) أي قائد الجيـوش في المربية ، وظل هذا الحال حتى عام (١٢٨١ه) حين تصدر ميرز! محمد خان قاجار الدوزارة •

## حرب سرخس في ( ۱۲۷۱ ) ومرو في ( ۱۲۷۱ه ) : -

قبل غزو هراة وحكومة حسام السلطنة الثانية على خراسان أى في (١٢٧١ه) وعهد حكومة فريدون ميرزا الآمر (فرمانفرما) أتى والى خوارزم محمد أمين خان الذى لقى فيما سبق هزيمة على يد حسام السلطنة الى مرو مرة أخرى وهاجم خراسان وتقدم حتى سرخس نقتدم اليه فريدون ميرزا وفى رجب (١٢٧١ه) أصاب خان خيوه في سرخس بهزيمة شديدة وقتل محمد أمين خان فى المعركة وأرسل رأسه

الى طهران وعاد فريدون ميرزا بعد طرد التركمان على حدود مسرو الى مشهد .

لكن مهاجمة التركمان الأهل مدن خراسان لم يكن بالأمر الذى يزول بهذه السهولة لأن هذه الجماعة الناهبة المنتقلة بالصحراء كانت دائما سبب الاضرار بأهالى خراسان واستراباد وندر أنهم نجوا من أذاهرم .

وفى أواخر عام (١٢٧٦هـ) سير ناصر الدين شـــاه لاقتلاع شـــافة تركمان تكه وسالور حشمة الدولة حمزة ميرزا يصحبه ميرزا محمد قوام الدولة الآشتياني على رأس أربعين ألفا الى حدود مرو • ولقى جنسود ايران بسبب عدم احتياطهم والخلافات التي شبت بين حشمة الدولــة وقوام الدولة هزيمة مرة من التركمان في السابع عشر من ربيع الأول . وقتل أو أسر نحو ثلثيهم بسبب انعدام المؤون وسوء وضع معترك الحرب ومياه ( تنجن ) التي أطلقها التركمان تحت أقدامهم ، وعاد حشمة الدولة وقوام الدولة الى مشهد يجللها الفضح فعزلهما الشاه وأحضرهمما الى طهران ، وأمر حسام السلطنة ثانية بتولى خراسان هاقر أمورها • وفي هذه الأوقات بدأ الروس باحتلال التركستان الشرقية والمغربية ووديان سيحون وجيحون فيما بين شمال بحيرة آرال وشرق بحر الخزر واجتاحوا هذه الأراضي واحدة بعد الأخرى فاستولوا من بينها على خيره ف (۱۲۷۰هـ) وطاشسقند وسسمرقند وبخاری فی (۱۲۸۱هـ) و (۱۲۸۰هم) وباستيلائهم على هذه المناطق المتربوا المي وادى أترك وصحرءا التركمان ولكي يفتح الروس طريقهم المي أفغانستان وخراسمان قسرروا ازالمة التركمان ومع أنهم لقرا منهم الهزيمة في عام (١٢٩٦هـ) الا أنهم قضوا على تركمان تكه تماما في (١٢٩٨ه) في كوك تبه ، وزال خطر هذه الجماعة عن أهل خراسان واستراباد ، الا أن خطرا أفدح حل محله نشأ بمجاورة روسيا لابران في هذا الاتجاء •

#### تحسديد حسدود ايسران: ــ

باستثناء حدود ايران الشمالية الغربية أى الحدود بين آذربايجان والأملاك الروسية فيما وراء القفقاز التى حددتها معاهدة تركمانتشاى وحدود ايران مع الدولة العثمانية التى قررتها معاهدة أرزنة الروم فقد كانت سائر حدود ايران الباقية غير ثابتة الملامح حتى أواسط عهد ناصر الدين شاه لأن القبائل والبدو (التركمان والأفغان والبلوج) كانسوا يسكنون غالب هذه الحدود ، ولم يكن ممكنا تحديد خطوط الحدود فيها بسبب هجماتهم الدائمة على بلاط ايران الشمالية الشرقية والشرقيسة وعدم ثبات طوائفهم فى أماكن بعينها ، وكانت هذه الحال موجدود مصورة ما فى الحدود الغربية لآذربايجان والكردستان وخوزستان بالرغم من وجود معاهدة أرزنة الروم ، إذ كانت هجرات القبائل الكرديسة والعربية من ناحية لأخرى تولد المشاكل دوما بين ايران والدولة العثمانية ،

وبعد اعلان استقلال أفغانستان واستقطاع هراة من ايران واحتلال الانجليز لقسم من بلوجستان وبلوغ حدود أملاك الروس الى استراباد وخراسان ، أصبح أمر تحديد حدود ايران في الناحية الشمالية الشرقية والشرقية من أيران مع جيرانها الجدد موضع الاهتمام .

كانت بلوجستان حتى أوائل عهد ناصر الدين شاه بتمامها تحت طوع أيران وكان خانها يؤدى الخراج لها عهد الأمير الكبير ، الا أن خسعف الدولة فى عهد خلفائه وثورات خراسان وأفغانستان قد أدى بالقسم الشرهقي لهذه الولاية التي تبعد أكثر عن كرمان الى القلاقل والثورات ، وبعد أن أنهى الانجليز خطهم البرقي الدائرى في ايران في عام (١٢٨٠م) وانتهوا الى ميناء كوادر دخلوا في مفاوضات لتحديد الحدود بينها وبين امبراطوريتهم في الهند في هذه الناحية ، وكان المفوض من جانب الانجليز لهذا الامر من اسمه (جولد سميد) (Goldcmid)

وبعد مدة من المفاوضات قبل أخيرا نامر الدين شاه مقترحات جولد سميد وقرت المحدود الحالية من شرق ميناء كوادر حتى شرق كوهك ٠

وحددت هيئة كانت برئاسة جولد سميد أيضا بين عامى ( ١٢٨٨ ) و ( ١٢٨٩ه) القسم الشمالى للحدود بين بلوجستان الانجليزية وايران أى الخط ما بين كوهك وجبل الملك الأسود والحدود بين سيستان الايرانية والأفعانية ، وبعد سلسلتين من المفاوضات الأخرى التى تمت بين عامى ( ١٣١٤ه) و ( ١٣١٧ه) بين ممثلى ايران والانجليز حددت قطعا الحدود الحالية ليلوجستان وسيستان .

أما الحدود ما بين مقدمة جبال ذى الفقار وصحراء سيستان وهى الحدود بين خراسان وولايات هراة السابقة فقد كانت غير محددة على على وجه الدقة وكان ينشب فى الغالب بين الأفغان واهل خراسان النزاع بسبب تقسيم المساء والمواقع وغيرهما وظل هذا الحال من الاختلاف حتى عام ( ١٣١٤ هجرية شمسية ) (١) حين ثبتت الحدود الحالية بين ايران وافغانستان بوساطة تركيا .

وفي المحرم من عام ( ١٢٩٩ ه ) عقد معاهدة بين ايران وروسيا تقرر بموجبها خط الحدود الحالية بين خراسان والتركستان ، الا أن الروس لم يكونوا يحترمون شروط هذه المعاهدة كثيرا لخططهم السيئة لبسط نفوذهم في سواحل بحر الخزر واستراباد وخراسان ، وكانسوا يحتجون دائما بأوهى الحجج للهجوم على تلك المناطق كما حدث عام ( ١٣٠١ه ) حينما استولوا على سرخس القديمة على الساحل الأيهسن لتجن واحتلوا جزائر آشور آده ازاء ميناء كر متذرعين بضرب القاتشاق التراكمة ودغمهم ، وفي (١٣١٠ه) استقطعوا قصبة فيروزة بضغط على ايران و وقد زالت الخلافات بين ايران وروسيا بموجب المعاهدة التي

<sup>(</sup>١) تقويم هجرى يبدأ من الهجرة على اساس السنة الشهسسية وهو مقل عن التقويم الهجرى المهرى المعمول به بنحو الثنين وأربعين عاما بحسكم تصر السنة القهرية عن الشهسية وقد استخدم التقويمان الهجريان في ايران .

عقدت بين ايران والحكم الجديد فى روسيا فى السابع عشر من جمادى الآخرة عام ( ١٩٣١ه ) ( السادس والعشرين من فبراير عام ١٩٣١م ) بمعنى أن الدولة البلشفية أخلت جزائر آشور آده وفيروزه لايسران واعترفت ايران أيضا بتملك روسيا سرخس القديمة .

اما الحدود الغربية لايران فمع أنها لم يطرأ عليها تغيير فادح بعد عقد معاهدة أرزنة الروم الثانية ، فقد كانت تنشأ خلافات بين ابيران والعثمانيين بسبب بعض الأجزاء خاصة مناطق القبائل التي على الحدود بينهما ، وكان الخلاف الأساسى في هذه النواحي بسبب قطور من بلاد خوى النتي احتلها العثمانيون أثناء ثورة سالار وانشغال ايران بأمسور خراسان • وكانت جارتا ايران والعثمانيين أعنسي الانجليز والسروس يمكمون غالبا في حل هذه الخلافات ، كما حدث مرة عام (١٢٨٢هـ) ومرة ثانية آثناء عقد معاهدة برلين بعد هزيمة العثمانيين من الروس أى ف عام (١٢٩٦هـ) اذ توسطتا في الاصلاح بين الدولتين في هذا الخصوص ، الى أن انتهى الأمر بعودة قطور الى آيران بموجب المادة ( ٦٠ ) من تلك المعاهدة . ولكن مع هذا لم نزل الخلافات على العسدود بين الأبيرانيين والعثمانيين ، الى أن حل عام (١٣٣٢) حين أرسلت الدول الأربع ممثليها لتحديد الخط القطعي لحدود غرب ايران اليها ، وقد أنهت هذه الهيئة مهمتها قبل أن تشتعل الحرب بين العثمانيين والروس ومعهم الانجليز أيام الحرب العالمية الأولى بيوم واحد فقط ، وتحددت الحدود النهائية بين ايران والدولة العثمانية الا أن ايران لم تعترف رسميا بهذه الحدود واعترضت على جزء منها خاصة اللجزء المجاور لشط العسرب وبعد أن أنقسمت الدولة العثمانية وتأسست دولة العراق الجديدة تحت سيادة انجلترا وأصبحت جارة ايران في هذا الجزء جددت ايران اعتراضها ، وتحول حل الخلافات على الحدود بين ايران والعراق الى عصبة الأمم، وبعد بضع جولات من المفاوضات ، حلت أخيرا الدولتان خلافاتهما على الحدود بينهما في عام ( ١٣١٥ م شمسية ) بالمفاوضات المباشرة والنتهي الأمسر لمسالح ايسران •

## صدارة هاجى ميرزا حسين خان السبهسالار: -

كما سبق أن أشرنا لم يختر ناصر الدين شاه بعد عزله اعتماد الدولة النورى واحدا غيره للصدارة حتى عام ( ١٢٨١ه) وانما ألف هيئة وزارية كانت رئاستها في الحقيقة للشاه • وفي عام ( ١٢٨١ه) في الرابع والعشرين من شوال منه اختار ناصر الدين شاه ميرزا محمد خان قاجار وزير الحربية وقائد الجيوش (سبهسالار) — الذي بذل في السنة السابقة لهذا العام في تأديبه تركمان استراباد كفاءة ولقب بالسبهسالار الأعظم — للصدارة وترك له الشاه أيضا وزارات الحربية والماليسة والمارجية التي كان الشاه يديرها مباشرة •

ولبثت صدارة ميرزا محمد خان قاجار حتى عام ( ١٢٨٤ه) وفي هذا اللعام أعطى الشاء لميرزا يوسف مستوفى المالك وزير المالية عمل محمد قاجار فظل مستوفى المالك يدير أمور الصدارة حتى عام (١٢٨٨ه) بغير لقب الصدارة ٠

وفى الرحلة التى قام بها الشاه الى مشهد عام ( ١٢٨٧ م ) استرعى نظره الخدمات التى قام بها حاجى ميرزا حسين خان القزوينى المقسب بمشير الدولة السفير الكبير لايران فى البلاط العثمانى ، فاستدعاه الى طهران ونصبه وزيرا للعدل وتوظيف العاملين والأوقاف ، وبعد اعتزال مستوفى المالك اختار الشاه ميرزا حسين خان مشير الدولة أولا بلقب قائد الجيوش ( سبهسالار ) وزيرا للحربية وقيادة الجيش ثم للصدارة فى التاسع والعشرين من شعبان ( ١٢٨٨ ه ) ،

وكان حاجى ميرزا حسين خان رجلا متعلما محبا للاصلاح والارتقاء ففكر فى متابعة اصلاحات الأمير الكبير وبدأ فاستصدر من الشاه أمرا باصلاح وضع البلاط وهيئة الوزراء ثم نظم أمور الجيش وكان كل دأمه هو أن تكون ايران مملكة يحكمها القانون تعرج فى مدرج الرقى والعدل والمساواة ولكى يعرف الشاه على رقى البلاد المتحضرة صاحبه فى عام ( ١٢٩٠ه ) الى بلاد أوربا بالرغم من مخالفة رجال الدين • وقبل تحرك الشاه الأول المى أوربا بعام منح السبهسالار امتياز انشاء خط حديدى فى ايران يبدأ من طهران المى رشت ومن العاصمة المى خليج فارس لمدة سبعين عاما لأحد الرعاياالانجليزواسمه «البارونرويتر» خليج فارس لمدة سبعين عاما وتقرر أنه اذا لم يبدأ صاحب الامتياز فى العمل حتى خصة عشر شهرا من أول عام ( ١٣٩١ه) يدفع المى ايران أربعين ألف ليرة انجليزية •

ولم يتفق هذا الامتياز ومصالح ايران اذ أنه وضع تقريبا جميع المتصرف في الأمور الاقتصادية الايرانية في مدة سبعين عاماً لأحد الأجانب وكان يعطيه الحق في استخراج كافة معادن البلاد ( باستثناء الذهب والفضة والأحجار الكريمة ) والافادة بجميع الغابات والترع وقنـــوات المياه وحق تصدير جميع المحاصيل اللوطنية وتأسيس بنك والبريد والمبرق والمصانع وغيرها ، وصار تنفيذ هذا الامتياز أمرا مشكلا لرويتر الى حد أن الطرفين المتعاهدتين سرعان ما أدركا أن هذا الأمر قد تـم مدون دراسة من الجانبين • فضلا عن أن انتشار شروطه صار سبب جدال كثير في أوربا ودفع بالروس المي الغضب وتهديد ايران • ولهذا أدرك ناصر الدين شاه في سفره لأوربا تخبط دولته السياسي • وتجمعت في طريق مشروع رويتر من طرف ايران مشاكل جعلته لا يبدأ عمله في الموعد المحدد ولُّهذا ألغى الامتياز وجمدت ايران أربعين ألفا هي ودبيعة رويتر ، الا أن البارون لم يكتب عن طلب استردادها الى أن منحت ايران في المسابع والعشرين من جمادي الأولى عام ( ١٣٠٦هـ) الباررن المذكور لاسترضائه امتيازا بتأسيس البنك الشاهنشاهي الايراني لمدة ستين عاما وحصرت حق نشر أوراق النقد لهذا البنك .

وفى عودة الشاه من أوربا أى فى رجب (١٢٩٠هـ) دفع حاجى ميرزا حسين خان الى اعتزال الصدارة والاقامة برشت بسبب الخلاف الشديد الذى نشأ بين البلاط ورجال الدين وصدارته ، ولما وصل الشاه الى العاصمة نصب مستوفى الممالك غيها ، ثم استوزر ميزا حسين خان

المخارجية ومنحه في عام (١٣٩١ه) لقب السبهسالار الأعظم ووزارة الحربية أيضا .

ومع أنه لم يعد للسبهسالار نفس حماسه السابق فى عهد وزارته الثانية حين تعهد وزارتى الخارجية والحربية ، الا أنه جاهد لتفتيح أعين الشعب الايرانى وأسماعه ، من ذلك تشجيعه الشاه على تأسيس صحيفة بالفرنسية والفارسية واستقدم أحد البلجيكيين لادارته بطهران ، لكنه بمجرد أن صدر العدد الأول من هذه الصحيفة فى المحرم (١٣٩٣ه) وهو لا يوافق أهواء الشاه ولا رجاله ولحديثه عن الحسرية والمساواة والمعدل وسيادة القانون وعداء التملق حتى أصدر الأمسر بتوقفها ،

وقد صاحب حسين خان ناصر الدين شاه أيضا في سفره النساني الأوربا في ( ١٢٩٥ه) وبعد عودة الشاه من سفره هذا أشركه مع مستوفى المالك في لادارة كافة أمور البلاد وظل هذا الحال الى أن أزاله عام (١٢٩٧هم) عن وزارتي الخارجية والمحربية ولقب السبهسالار ووجهه الى حكم قزوين ، ثم حكومة آذربايجان بعد هذا بقليل ، وأثناء مهمته هذه ذهب الى روسيا سفيرا فوق العادة ، وبعد عودته توجه لحكم خراسان وسيستان وتولى أمور مشهد ، وكان هذا المنصب في حقيقته بمثابة ابعاده عن العاصمة ، وتوفى السبهسالار في منصبه هذا في مشهد في الهسادي والعشرين من ذي الحجة ( ١٢٩٨هم) في سن السابعة والخمسين ،

وعلجى ميرزا حسين خان مشير الدولة السبهسالار القزوينى أكبر رجال العهد القاجارى بعد الأمير الكبير ، ومن آثار هذا الرجل الجليل مسجد سبهسالار بطهران وقصر دار الشورى الوطنية الايرانية •

## تعرف ايران الى المضارة الغربيسة: ــ

مع أن ايران دخلت منذ العهد الصفوى فى علاقة كلية مع البلاد المتصفرة والعربية وظهر بها بعض وسائل المضارة الجديدة ومقتضياتها

من قبيل الأسلحة النارية والعسكرية الأوربية وصناعة السفن وغير ذلك تقليدا لأصحاب الحضارة الغربيين ، واستمر ذلك آيام نادر أيضا ، الا أن اتساع نطاق تقليد الحضارة الأوربية لم يكن قط مثلما كان عهسد سلطنة ناصر الدين شاه الطويلة نوعا ، والسبب الباعث الى ذلك غضلا عن اتساع العلاقات بين ايران وأوربا وانبساط حدود مستعمرات بعض من الدول الأوربية حتى حدود ايران هو اهتمام عدد من الرجال الايرانيين ذوى الفطنة وحب الارتقاء كانوا قد تعرفوا الى الحضارة الغربية وأدركوا كل الادراك مزاياها ،

وأول نهضة بدأت في هذا السبيل في عهد القاجاريين كما أشرنا فيما سبق حدثت أوائل حكم فتح على شاه ، ففي تلك الأيام نتيجة لقدوم هيئة عسكرية غرنسية إلى ايران ولما أقدمت عليه من اصلاح لأهموان الجيش وبناء المدافع ووضع المدرائط وجمع المعلومات الجغرافية المفيدة المتعلقة بايران توجهت أذهان القائمين على أمر ايران الى حد كبير الى ضرورة الاقتباس من الحضارة الأوربية ، ثم قام عباس ميرزا ببعث المطلبة وأرباب الحرف الى انجلترا وروسيا ، وأنشا مصانع كذلك بمعاونة الخبراء للمدفعية والبارود والأقمشة والمطابع وغير ذلك في تذربايجان ،

والسبب الأساسى لمعرفة ايران المضارة الجديدة في عهد ناصر الدين شاه يرجع الى بذل العناية الخاصة من قبل ثلاثة من الدوزراء المستبصرين المحبين للتجديد كانوا له وأولهم الأمير الكبير الذى ذكرنا نبذة من انجازاته في هذا المضمار فيما سبق ، وثانيهم حاجى ميرزا حسين خان مشير الدولة السبهسالار الأعظم الذى كشف في رحلتى السفر اللتين صاحب فيهما هذا الشاه محاسن العضارة الغربية ومزياتها اليه عيانا ، غأقبل نتيجة لهذا الشاه على جلب بعض من مظاهر هذه العضارة ولوازمها ، وثالثهم ميرزا على خان أمين الملك الذي لقب بعدد بأمين الدولة ، وقد أيد هذه النهضة كذلك بعض من التجار من مثل حاجى

محمد حسن الأصفهانى « أمين ضرب العملة » ورجال آخرين مثال يحيى خان مشير الدولة أخى السبهسالار وااعتضاد السلطنة على تقى ميزا ، وهاك خلاصة تاريخية لاقتباس بعض مستلزمات الحضارة الجديدة: \_\_

١ — ظل البريد يدار في ايران حتى عام ( ١٣٩٢ه) عن طريق منازل البريد تحت امرة من كانوا يسمون رؤساء البريد ( نشابار باشي ) ولم يكن له صورة منظمة مستحسنة ، وفي هذا العام استخدمت ايران أحد المستشارين النمساويين لتنظيم بريدها وفقا للنظام الأوربي المجديد ، فلقى بريد ايران بعونه التأسيس المنظم ، وبعد هذا بعامين قبلت ايران عضوا في اتحاد البريد العالمي ، وعين بعده « أشرال ( Stahl ) الروسي مديرا عاما لبريد ايران ، ومع أن فترة ادارته لم تدم أكثر من عام الا انه ، وكان رجلا كثير العلم والدقة ، قام مدة القامته بايران بدراسات علمية قيمة عن المعادن والأوضاع الجغرافية لشمال ايران وجنوبها الشرقي ونشر مقالات وخرائط كثيرة الأهمية تتعلق بهذه الاماكن ،

وبعد رحيل اشتال صار بريد البلاد مرة أخرى حتى فترة رهن الفوضى الني أن ترك الشاه ادارته الى وزير الرسائل الخاصة وهو ميرزا على خان أمين الدولة ، فأداره لسنوات ادارة حسنة ٠

٢ ــ أول خط للبرق ( التلغراف ) عمل فى ايران كان عام (١٣٧٤ه) بين قصر السلطنة الشاهى وقصر ( باغ لا لهزار ) • وبعد هذا بعامين مد خط بين طهران والسلطانية بعون على قلى ميرزا اعتضاد السلطنة ، ثم امتد الى تبريز بعد هذا بعام •

وحدث فى نفس ألوقت أن دخل الانجليز فى مفاوضات مع ايسران الربط لندن مع بمباى بالبرق عن طريق اليابسة ، فبدأوا فى عام (١٣٨٠ه) بأخذ امتياز انشاء خط بين خانقين وطهران وبوشهر ، ثم مدوا بعد ذلك

خطأ آخر من جلفا الى طهران عام ( ١٢٨٦ه) ، وعام ( ١٣١٩ه) دار خط آخر عن طريقهم من كاشان الى يزد وكرمان وبلوجستان ، وقد تركت سائر هذه الخطوط بعد انتهاء مدة الامتياز الى ايران وهى اليوم تحت ادارة الدولة المباشرة ،

٣ ـ كان لكل من مدن ايران الكبرى حتى عام ( ١٢٩٤ه) دار ضرب العملة خاصة ، وكانت المسكوكات تضرب فى كل مكان تحت اشراف أحد المعايرين الذين تحددهم الدولة ، الا انها اختلفت بعضها عن الآخر فى الشكل والعيار ، وفى هذه السنة استجلبت الدولة وسسائل تأسيس دار لضرب العملة الجديدة من أوربا اللي طهران وعهدت للعمل فيها الى اشراف أحد المستشارين الألمان ومجموعة من الخبرااء الفرنسيين وكانت رئاستهم أولا لميرزا على خان أمين الدولة لكن بعد أن تأسست في عام ( ١٢٩٦ه) دار ضرب جديدة ترأس آغا محمد ابراهيم خان أمين السلطان المسئول عن شراب الشاء هذا المنصب ، وقد خرجت أول عملة جديدة راجت في سائر ايران في هذا المتاريخ من تلك الدار المجديدة .

٤ ــ ومع أن المبشرين النصارى قد قدموا الى ايران فى العصر الصفوى بأول مطبعة رصاصية الا ان الطبع انتهى بها بعد قليك من الرواج الى أن أسس عام ( ١٣٤٠هـ) في طهران أول كتب مطبوعة بالمطابع المعتمدية بعون منونشهر خان معتمد الدولة ٠

ولما سافر ناصر الدين شاه سفره الأول الى أوربا أتى بمستلزمات مطبعة كاملة الى ايران بالشراء ، وزاد انتشار الصحف فى عهده من عدد المطابع ، وعمت المطابع من بعد تبريز وطهران سائر مدن ايران أيضا .

وأول صحيفة أنشئت احتذاء بأوربا كانت فى أواخر سلطنة فتـح على شاه ، لكنها توقفت على الصدور بعد أن ظلت تصدر حتى عهد محمد شاه ، الى أن قرر الأمير الكبير فى السنة الرابعة لحكم ناصر الدين شاه نشر صحيفة درج بها موجز أحداث العالم ليطلع عليها شعب ايران •

وقد صدر أول أعداد هذه الصحيفة التى سميت (وقائسم اتفاقيسة) ونظمت باشراف أحد الانجليز يوم الجمعة المفامس من ربيسم الثانى عام ( ١٢٦٧ه) في طهر أن وسميت هذه الصحيفة عام ( ١٢٧٧ه) باسم صحيفة دولة ايران العلية وزينت بالصور ، وفي عهد ناصر الدين أيضا صدرت بضع صحف في طهر أن وتبريز باللغات الأجنبية ، كان من ضمنها الصحيفة التي أصدرها حسين خان السبهسالار بالفرنسية في طهران وتوقفت بعد عدد واحد ثم الصحيفة العلية الايرانية التي اديرت تحت اشراف اعتضاد السلطنة والتي كان يكتب في كل عدد لها بضع صفحات بالعربية والفرنسية أيضا ،

د مسبب قصره و المنطقة المتياز البارون دى رويتر واشتداد التنافس بين الروس والانجليز في ايران مسار كل مشروع لمد خطوط السكك المديدية بها عقيما ، ولم يمد غير خط قصير في عام (١٣٠١ه) بين المعاصمة وضريح (حضرة عبد العظيم) ثم تأسس خط آخر في (١٣٠٧ه) بسين آمل ومحمود آباد بمازندران بسعى محمد حسن أمسين دار ضرب العملة ، وسرعان ما توقف الخط الثانى ، ولم يفد الخط الأول شيئا بسبب قصره •

وأول خط هام نوعا مد قبل النهضة الأخيرة بايران هو خط جلفا وتبريز وغرعه من صوفيان حتى شرفخانه الذى نال امتيازه السروس وأنهسوه عام ( ١٣٣٤ه) وقد ترك هذا الخط لايران بعد معاهدة ( ١٣٣٩ه) بين ايران والدولة البلشفية فى روسيا .

أما طرق عربات المفيول والبريد فقد شق كثرة منها في أيران في ذلك الوقت ومن قبيلها طريق طهران مازندران وطهران الى الغرب والتي تولى انشاءها مهندس نمساوى •

بعد انشاء مدرسة دار الفنون وبعث الطلبة الى أوربا أكثر
 من مرة ، فتح رجال ايران وتجارها فى أوربا والهند باب العلوم الجديدة

الأوربية نوعا ما على ايران وأصبح متداولا ترجمة الكتب وتأليفها فى العلوم الجديدة مثل الفلك والجغرافيا والعلوم الطبيعية والطبية والمفنون العسكرية ، واهتم الناس بتعلم اللغات الأجنبية ، وصار اعتضاد السلطنة ومعتمد الدولة فرهاد ميرزا وإدارة مدرسة دار الفنون ووزارة الطباعة والنشر ودار الترجمة وجماعة من الأرامنة الواقفين على الفارسية واللغات الأجنبية المرشدين للشعب في هذا السبيل .

٧ \_ وعلاوة على المؤسسات والمصانع التي كانت تهيمن عليها الدولة كدار ضرب العملة وصناعة المبارود والبنادق وغير ذلك غدمت جماعة من الرجالات والتجار الى ايران بعدة مصانع لمخدمة المرافق العامة من مثل مصنع مصابيح الكيروسين الذي أسسه ميرزا حسن خان السبهسالار في (١٢٩٧ه) ومصنع السكر بكهريزك الذي بدأ في العمل بهمة ميرزا على خان أمين الدولة في (١٣١٧ه) ومصانع البلور والصينيات والحرير التي اسسها جميعا أمين ضرب العملة ، وقد وقف عن العمل بعد فترة قليلة عدد كبير \_ نوعاما \_ من المصانع الأخرى مثل مصانع الكبريت والنسج بسبب المنافسة المفارجية وعدم وجود رأس المال الكافي والمفيراء .

۸ ـ شاع فى عهد ناصر الدين شاه كثير من الآداب والعسادات الأجنبية فى ايران أيضا ومع أن انتشارها قد بدأ من عهد فقسح عسلى ومحمد شاه الا أن نطاقه قد زاد عن ذى قبل فى ذلك العهد ، ومن آثار هذا اللعهد طرح القلانس وتعيير الملابس وتداول الأطعمة الأوربية وشرب الشاى وارتقاء زراعة شجر الأفيون والدخان والبطاطس وبعض النبات والأزهار غير الوطنية .

### قتل فاصر الدين شاه في ذي القعدة ( ١٣١٤ ه ) : -

كما سيق المشرح بعد أن أزال ناصر الدين شاه ميرزا حسين خان السبهسالار عن الصدارة عام (١٢٩٠هـ) فوضها لميرزا يرسف مستوفى \_\_\_\_\_\_\_ (م ٥٣ ـ\_ تاريخ ايران)

المالك وظل مستوفى المالك الذي كان يقال له الآغسا في هذا المنصب حتى عام وفاته (١٣٠٣هـ) •

وفى عهد صدارة مستوفى المالك كانت الحادثة الهامة هى شورة الشيخ عبيد الله من رؤساء الأكراد على الحدود الغربية لآذربايجان والكردستان عام (١٢٩٧ه) • وكان هذا الشيخ معدودا من الأئمة الدينيين والصوفية فكان له بين بنى جلدته نفوذ وقد نجح أثناء حرب العثمانيين والروس فى جمع قدر من السلاح ، وبدأ العصيان والمهاجمة بهدف توحيد عامة القبائل الكردية على حدود ايران من الناحيتين تحت امرته ، فجاءه حمزة ميرزا حشمة الدولة لازالته ، ووافى حمزة أجله المحتوم موته طبيعية أثناء دفعه اتباع الشيخ عبيد الله فاختير حسين المخوم موته طبيعية أثناء دفعه اتباع الشيخ عبيد الله فاختير حسين خان السبهسالار لاتمام مهمته • وأحدق السبهسالار وحسين على خان الكروسي أمير العسكر ووزير المرافق العامة بأتباع الشيخ أولهما مان ناحية أروجي ومراغه والثاني من جهة كروس ولاذ الشيخ فارا الى الدولة العثمانية بعد بضع هزائم فحمته هذه الدولة لكنها تعهدت بالامتناع عن اعادته لايران •

وبعد موت مستوفى المالك فوض الشاه بالصدارة الى مرزا على أصغر خان أمين السلطان ابن الآغا محمد ابراهيم مسئول مشارب الشاه وكان اذذاك لا يزيد عن الثلاثين ثم لقبه بعد ذلك بالوزير الأعظم و وظل أمين السلطان بالصدارة حتى آخر حكم ناصر الدين شاه ، ولما كان ذكيا ورجل الدسائس فقد استولى على عقل الشاه وأمسك فضلا عن الصدارة بوزارات البلاط والداخلية والجمرك والخزانة وادارة دور ضرب العملة وحكومة الموانىء ، ومع هذه القوة فلم يكن مهتما باصلاح البلاد وترقيها ولم يكن في مثل فكر الأمير الكبير والسبهسالار وأمين الدولة بل كان يسعى أبلغ من أى شيء الى المحافظة على مناصبه وكسب رضاء الشاه ورحاله و

وصاحب أمين السلطات المشاه في شمهر شعبان ( ١٣٠٦ه ) المي أوربا ، ومنح الشاه أثناء هذا السفر الثالث لأوربا الذي استعرق من شعبان ( ١٣٠٦ه ) حتى صفر ( ١٢٠٧ ) بمض الامتيازات البالغة الضرر الى الانجليز بتشجيع أمين السلطان وسمسرة أو دلالة ملكم خان ناظم الدولة سفير ايران في لندن والذي كان أصلا من أرامنة جلفا أصفهان ورجلا طموحا لا خلق له مخادعا محبا للمال ، ومن أخذ هذه الامتيازات انما أخذوها باعطاء الرشى الضخمة لملكم وأمين السلطان والهدايا القيمة لناصر الدين شاه وكان من جملة هذه الامتيازات حق اغتتاح دور الميسر واليانصيب والقمار في ايران والتي حاز ملكم أولا على السماح بها من الشاه ثم باع قرار السماح بها الى مجموعة مدن المساهمين الانجليز ، ثم منح أمتياز احتكار شراء وبيع الطباق والدخان والمشمومات في ايران للداخل والخارج لشركة انجليزية لمدة خمسين سنة فقط بشرط أن تدفع الشركة سنويا الى ايران خمس عشرة ألف ليرة انجليزية وربع أأرباحها • وقد أصدر قرار هذا الامتياز أثناء سفر الشاء الأخير الى أنجلترا لكن امتيازه وقع عليه في الثامن والعشرين من رجب (۱۳۰۸ه) ۰

والغى الشاه امتياز الميسر واليانصيب والقمار غورا بعد عودته الى طهران ووقوفه على أعمال سرقة ملكم وغضب على ملكم وعزله الكن الدولة فشلت فى أن تستعيد الأموال التى استلبها ملكم من شركائه باسم الدولة بسبب هذا الامتياز وعادت خسارتها الى ايران •

أما امتياز احتكار الدخان فقد دخل فى عام ( ١٣٠٨ه ) مرحلته العملية وأنشئت شركة باسم ( هيئة دخانيات شاهنشاهية ايران ) فى لندن وأرسلت ممثليها لايران وشكلت ادارة لها عرفت بالرجى ( Régie ) وبدأت مقدمات احتكار شراء دخانيات ايران وبيعها وتصديرها فى يدعمال تلك الشركة ،

وبدأ شعب ايران في الثورة على اثر معلوماته القليلة عن أحـوال البلاد الأجنبية واطلاعه على الصحف الفارسية الصادرة في اسـتانبول ومن ثم عرف بشروط هذا الاحتكار وقارنه بامتياز منحتـه الدولـة العثمانية لاحتكار دخانها لشركة أجنبية بشروط أفضـل وفشـل أمـين السلطان برغم محاولاته تهديد العلماء الشـيعة وترغيبهم وقد قاموا يساعدون الشعب وأفتوا بحكم تحريم استخدام الدخانيات أن يرجعهم عن سلوك الثورة ، وأخذ عداء الرجى يأخذ شيئا فشيئا شـكل ثـورة الشعب على البلاط وأصول الاستبداد ، وكان امـام القـوم في هـذا السبيل في طهران الحاج ميرز! حسن الآشـتياني ( ١٢٤٣ ــ ١٣١٩م) من أجلة علماء الأصول وفي مشهد الحاج ميرزا حسن الشيرازي ( متوفى غلم ١٣١٦ه ) رئيس الشيعة وقد جاهد كلاهما قـدر وسـعه للقضـاء على امتياز الاحتكار حتى ألغي الشاه وأمين السلطان أخيرا هذا الامتياز في السادس عشر من جمـادي الأولى (١٣٠٩ه) خشـية ثـورة الناس واعلان العلماء للجهاد وطوت شركة دخانيات الشاهنشاهية بسـاطها من السـر ان •

وقد أفهمت حادثة الرجى والنجاح الذى أصابه الشعب والعلمساء بالنعاء امتيازها الناس وعلماءها أنه يمكن بالضغط والثورة منع الأعمال المستبدة للحكم الاستبدادى للشاه وصدره الأعظم ، وكان هذا مقدمة للل هذه الثورات فى أيام صدارة أمين السلطان وعين الدولة مهد حسكم مظفر الدين شاه + لكن ازاء الغاء امتياز الرجى فقد نشأ عن هذا شسقاء عظيم لايران وهو أن الشاه وأمين السلطان لكى يدفعا الضسائر التى تسببت للشركة الانجليزية أثناء شروعها فى العمل أجسبرا على أن يستدين من البنك الملكى خمسين ألف ليرة انجليزية ليدفعاها اليها وكان هذا أيل قرض تستقرضه ايران من أجانب ، وقد زاد هذا القرض والقروض الأخرى التى اقترضتها الدولة فى عهدد ناصر الدين شساه وخلفائه من انجلترا وروسيا شقاء ايران يوما بعد يوم وفتحت أيدى

نفوذ واسنيلاء جارتيها الجنوبية والشمالية في هذه البلاد أكثر عن ذي قبيل .

وقد ترايد فساد بلاط ناصر الدين شاه وظلم الحكام وجورهم خاصة الارتشاء فى أواخر الحكم ، ولم يك بين الرجال القائمين بالأمور من يفكر فى العلاج ، لأنه لم يجرؤ أحد أن ينبس ببنت شفة عن طلب الاصلاح أمام نفوذ أمين السلطان الذى فاق الحدود واستيلائه على عقل الشاه ، وكانت ادارة الأمور فى ظاهرها لمجلس شورى مؤلف من أمين السلطان وكامران ميرزا نائب السلطنة وولد الشاه ووزير الحربية وحاكم طهران وميرزا على خان أمين الدولة وزير البريد (الرسائل الخاصة) والأوقاف وتوظيف العاملين ووزيرى الخرجية والتلغراف ، ولم يكن بينهم رجل عليم بالأمور خاطب للاصلاح غير آمين الدولة لكنه ولم يكن بينهم رجل عليم بالأمور خاطب للاصلاح غير آمين الدولة لكنه السلطان الى أن أرسله أمين السلطان فى أواسط عام (١٣١٣ه) قبل قتل ناصر الدين شاه ببضعة شهور الى تبريز ليتولى حكم آذربايجان وأبعده فى المقتقدة عن طهران ،

وقد أدت هذه الأحوال خاصة أفعال أمين السلطان غير المرضيسة ومعه كامران ميرزا بالشعب الذي انتصر في قضية الرجى وعرف حقوقه عن طريق عدد من العلماء والتجار والمطلعين على أحوال أوربا الي أن يفكر في اصلاح الفساد ونقد أسلوب الحكم الاستبدادي وأعمال أمين السلطان وكامران ميرزا الاستبدادية المنفعية ، وكان جمع كبير من الداخل والخارج يسعون الي ايقاظ الشعب مثل أمين الدولة والحاج الشسيخ الهادي النجم آبادي ( ١٢٥٠ – ١٣٠٠ه) والسيد جمال الاسدآبادي المهداني ( الأفعاني ) (١٢٥٠ – ١٣٠١ه) ، وقام ملكم بسبب عدائسة لأمين السلطان وطلبه لمنصبه وقصر يده عن الأمور الي حد ما بتأسيس صحيفة القانون في لندن وأنشأ يذكر مظالم الحكم الاستبدادي باسم سيادة القانون وتغيير وضع حكومة ايران ، ولم تخل كتاباته من التأثير

فى الشعب بسبب كثرة العامية بها ووصولها من الخارج .

وفى السابع عشر من ذى القعدة (١٣١٣ه) حين انصرم من سلطنة ناصر الدين شاه تسعة وأربعون عاما وخرج الشاه يومها لزيارة ضريح (حضرة عبد العظيم) أطلق عليه النار ميرزا رضا الكرمانى ممن رباهم الحاج الشيخ الهادى النجم آبادى والسيد جمال الدين الأفغانى وظلمهم كامران ميرزا ، ومات ناصر الدين شاه موكان يهيىء احتفال مرور خمسين عاما على سلطنته متأثرا بهذه الضربة ،

# سلطنة مظفر الدين شساه ( ١٣١٣ ـ ١٣٢٤هـ)

مظفر الدين شاه الذي ولد عام (١٢٦٩ه) هو رابع أبناء ناصر الدين شاه ومات أخواه الأكبر منه معين الدين ميزا وأمير قاسيم خان في صغرهما بعد أن نال كلاهما ولاية العهد أحدهما بعد الآخر ، ولم يبلغها الابن الثالث لناصر الدين شاه مسعود ميزا ظل السلطان والذي يكبسر مظفر الدين بثلاث سنوات بسبب أن أمه لم تكن من الأسرة الحاكمة ، وظل مظفر الدين من عام (١٢٧٤ه) حين ولي العهد وهو ابن الخامسة حتى أن قتل والده نحو أربعين سنة في ولاية العهد ، وقل أن خرج خلال عده الفترة من آذربايجان مع أن والده سافر الى أوربا شالاث مسرات وساح في أغلب بلاد ايران ، وكان ضعيف النفس جبانا مصابا بالعلل من أواسط عمره فبعد ذاك لذلك كان يعيش في جهل تام بأوضاع العالم ومضالح الملك ولم يسع أبوه ناصر الدين كما يتوجب في أمر تربيت ومضالح الملك ولم يسع أبوه ناصر الدين كما يتوجب في أمر تربيت وولايته في خدمته بالمستبصرين الأكفاء من الناس ، ورقى مظفر الدين العرش والذي كان دأبه الدائب معايشة الندماء وأهل النفاق الجهلاء وهو في حال من السذاجة واللهو وانعدام البصيرة ، وبسبب أن آذربايجان في حان عرمئذ تحت نفوذ الروس الكامل السياسي فقد كانت غالبية من

## حول ولى العهد مائلة الى السياسة الروسية •

بعد مقتل ناصر الدين شاه وقدوم ولى العهد الى طهران بقى أمين السلطان صاحب القوة الفائقة الحدود فى الصدارة على حاله ، ومع أن طلاب الحرية والساعين الى انهاء أساس الحكم الاستبدادى وزوال دولته كانوا يأملون فى تحسن الأوضاع الا أن الشاه لم يأبه بمطلبهم فأيسوا من تخلية أمين السلطان من الصدارة ، بيد أن وزارة أمين السلطان لم تدم أكثر من سبعة شهور وعزله عنها الشاه فى أواخر (١٣١٤ه) واستدعى أمين الدولة من آذربايجان الى طهران وجعله رئيسا للوزراء فى الحادى عشر من ذى القعدة من ذلك العام ، ثم نصبه فى رجب للوزراء فى الصدارة ، وأعطى بذلك طلاب الاصلاح آمالا وقدد كانوا يثقون بأمانة أمين الدولة وعلمه ووطنيته ،

وعمل أمين الدولة أيام صدارته على اصلاح الأمور ووضع نصب عينيه تنفيذ المساريع التى أعدها الأمير الكبير وحاجى ميرزا حسن خان السبهسالار فى هذا المجال ، فأطلق حرية الصحف وأكثر عددها وقام بانشاء المدارس وأسس جمعية لتطوير العلوم ولما كانت أوضاع البلسد المالية متردية للغاية ولم يكن بالخزانة مال يفى بنفقات الشاه الداخلية ، وكان كل شيء يدخل جيوب المتطفلين وحاشية الشاه وخدمه المتحددين عمل أمين الدولة على ادارة المالية والجمرك والخزانة أدارة منظمة ولأجل هذا قام باستقدام المستشارين من الخارج فضلا عن قضائه على تروير المستوفيين ونهبهم والموظفين الماليين ، وكان من ضمن هؤلاء المستشارين الجمرك ودور ضرب العملة والبريد ، ومع أن نوز قد خرج كما سوف نرى عن حدود المدموح به له في ايران وسلك طريق منفعته الشخصية نرى عن حدود المدموح به له في ايران وسلك طريق منفعته الشخصية وخدمة الأجانب الا أن أساس الجمرك والبريد الحالى بايران يسند اليه وحستشارى بلجيكا الباقيين اللذين استقدمهما أمين الدولة الى ايران وسيند اليه

وقد تسببت انجازات أمين الدولة فى تجديد ميزان الدخل القومى ومنصرفه وتنظيم الميزانية ومنع الرشوة والتطفل وتأسيس العدالة خاصة تحديد رواتب رجال الشاء ومجرياتهم فى تحريك عداوتهم له ، وأخذ أعوان أمين السلطان الدائبين فى ارجاعه يوسعون من شقة العداوة الى أن عزل المشاء فى (١٣١٦ه) أمين الدولة واستدعى أمين السلطان من قم الى طهران وأسندت اليه الصدارة ،

ودامت صدارة أمين السلطان الثانية في عهد مظفر الدين شاه من عام (١٣١٦ه) الى (١٣٢١) وزاد في هذه المفترة التي لقب فيها بلقب الأتابك الأعظم أيضا شقاء ايران ونكبتها أضعافا مضاعفة عما سبق لأن أمين السلطان بدل أن يجد علاجا للعجز المالي وتضعضع أحوال البلاد عن طريق الاصلاحات الداخلية وقطع أيدى السارقين والمرتشين انطلق يستقرض الأجانب ، كما حدث في عامي (١٣٦٨ه) و (١٣٣٠) حين اقترض قرضين نحسين من ورسيا وترك العائدات الجمركية لشمال ايران الدفع هذه القروض تحت اختيار الروس في الحقيقة ، وأتاح للمستشارين البلجيك ما جعله للروس في ادارة الجمرك والتجارة ، وبسلغ نسوز من النفوذ حد أنه اعترف به في (١٣٢١ه) وزيرا لجمرك ايران .

أما الأموال التي عادت عن هذه القروض فقد أنفقت كلها لدفسع رواتب الطفيليين ونفقات سفرين لا فائدة منهما للشاه الى أوربا ( في ١٣١٨ و ١٣٣٠ هـ) ولم ينفق منها دينار واحد لخير البلاد وصلاحها ٠

وخلاف هذين القرضين من روسيا اقترض ثلث عام (١٣١٨م) من انجلترا وضاع رهنا له عائدات مصايد بحر الخزر والبريد والسبرق وجمارك غارس والخليج ، وعلى هذا النحو استقر أغضل طرق الدخل القومى التى ينبعى أن يعيش الشعب عليها فى أيدى الأجانب فدراد تسلط الأجانب أكثر مما مضى •

واصبح خراب الوضع المالي وأسفار الشاه العابثة وأفعاله اللاهية

وأعمال أمين السلطان الأنانية الحمقاء باعثا أخيرا على اعتراضات الشعب الشديدة ، ولما كان يعد كل هذه الأوضاع مسببة عن الأتابك أخسذ فى الضغط ومعه رجال الدين في طهران لعزله ، وطلب جادا عزله من الشاه في جمادي الآخرة (١٣٣١ه) فعزله الشاه وعين مكانه سلطان مجيد ميرزا عسين الدولة ،

## الفضال تناسع عنتشر

#### دستور ايسران

لجأ عين الدولة فى بلوغه الصدارة أولا الى موادعة وملاطفة طلاب المحرية والعلماء ومن سعى فى عزل أمين السلطان ، لكنه سلك طريق الاستبداد بعد قليل بسبب حبه لمنافعه وجهله وغفلته عن مصالح البلاد ، وكان مظفر الدين قد فوض حكومة الولايات جميعا ما عدا أصفهان التى كانت فى يد أخيه الأكبر ظل السلطان الى أولاده فلم يقصروا فى ظلمهم للشعب ، فما جعل كره الشعب لعين الدولسة وأتباع الشساه وأقساربه وأسلوب معاملتهم يزيد يوما بعد يوم ، ووسط هذا أخذ مؤيدو أمسين السلطان يؤلبون الناس والعلماء على معاداة عين الدولة خاصة وأنه ترك أزمة الأمور الشرعية والعرفية تحت تصرف الشيخ فضل الله النسورى نوعا ما وكان من علماء طهران ذوى النفوذ القوى وكانت جماعة أخرى من العلماء غير راضية عن هذا الأمر

وألف عدد من محبى الاصلاح والناقمين على الأوضاع فى أواخر عام (١٣٢٢م) جمعية فى الخفاء لدستورية حكم ايران ، وأبدى الآغا سيد محمد الطباطبائى وكان ذا سعى دائم لايقاظ الشعب ومن علماء طهران كمال موافقته لأفكارهم ، ولما أنه وقع فى أوائل عام (١٣٢٣ه) نسخ من صورة للمسيو نوز رئيس الجمرك فى أيدى الوعاظ والعلماء ظهر فيها نوز معتما بعمامة ومرتديا العباءة ، تذرعوا بهذه الصورة أنها توهين للاسلام وهاجمرا الحكومة على رؤوس المنابر ، وكان امام المعترضين فى هذا الآغا سيد عبد الله البهبهانى الناقم على عين الدولة غير أن عين

الدولة لم يهتم بهذه الثورة بل زاد نوز قوة على قوة مع توالى الأيام • وحتى لا تصل أيدى الثائرين الى الشاه سيره الى أوربا بحجة العلاج ، وهدأت ثائرة الثائرين حتى عاد الشاه من أوربا الى حد ما •

أما عين الدولة الذي كان حانقا لتحركات العلماء وعداء التجار بسبب غلاء السكر له ولمسيو نوز فقد قرر أن يغلظ لهم حتى بعد عودة الشاه من أرربا في رجب (١٣٦٣ه) وأجمع على أن يظهر لهم قوته ، الأنه في نفس هذا الوقت بلغت الأنباء من الولايات تنهى اساءة بعض الولاة معاملة رجال الدين ، وقام علاء الدولة حاكم طهران بضرب بعض التجار بالعصا ، لذا التجه مخالفو عين الدولة وعلماء طهران الذين تحالفوا معا عليه في رمضان (١٣٦٣ه) التي ضريح (حضرة عبد العظيم) في السادس عشر من شوال من نفس العام ، وصار عداؤهم لعين الدولة عنيا ويدأت الشورة ،

## اصدار فرمان الدستور في الزابع عشر من جمادي الآخرة (١٣٢٤ه):

وبعد مدة من المحادثات بين الثوار والبلاط عاد العلماء فى السادس عشر من ذى القعدة (١٣٣٣ه) باحترام تام الى طهران بأمر من الشاه أن يجيب عين الدولة مطلبهم بتأسيس دار للعداللة ، وقد جرأت هذه المحادثة التى كانت هزيمة لعين الدولة فى المق الناس عليه وصار مطلب دار العدالة والدستور أمرا علنيا ، وكان أول نصر لهم هو عزل علاء الدولة عن حكومة طهران ،

ولما عاد المغلماء لم يعير عين الدولة مسلكه بل طفق يوقف بعسض الصحف ويشرد بعض طلاب الحربة وكان من بينهم السيد جمال الدين بالأشفهاني أشنهر خطباء ووعاظ المطالبين بالمستور الذي أبعده الى قسم وبعض آخر الى كلات وقام بتعطيل تنفيذ أمر الشاه بتأسيس دار العدالة بكل ما وسعه من استبداد وحظر على الناس المسير بطهران ليلا ، وكان الصدر الأعظم يفعل كل ما يحلو له مستغلا مرض الشاه يومذاك

وجهله التمام بأوضاع الدولمة .

ونتيجة لضغوط عين الدولة واستبداده هاج الشعب مسرة أخسرى وعقدوا اجتماعا هذه المرة في المسجد الجامع بطهران وطالبوا علنا بعزل عين الدولة وتنفيذ فرمان الشاه بتأسيس دار العدالة ، فأرسل عين الدولة جنودا عسكريين الى المسجد لتفريق المجتمعين وقتل في النزاع بين الطرفين اثنان من طلاب الحرية ، فذهب العلماء الى قم واحتمى جمع من أهل العاصمة بالسفارة الانجليزية ، وفي النهاية عزل الشساء عين الدولة ، وأحل محله بالصدارة ميزا نصر الله خان النائيني مشير الدولة وكان وزير الخارجية ، وأصدر في الرابع عشر من جمادي الثانيسة وكان وزير الخارجية ، وأصدر في الرابع عشر من شعبان من نفسس وكان وزير اللاستور وتألف في الثامن عشر من شعبان من نفسس العام أول مجلس شوري وطني ايراني ودونت القوانين الأسساسية ووقعها الشاه في الرابع عشر من ذي القعدة ، ومات بعدها بخمسة أيام ،

# سلطنة محمد على شاه ( ١٣٢٤ – ١٣٢٧ه)

ولى محمد على ميرزا الذي ولد في تبريز في عام (١٣١٩ه) وحسكم المه ابنة ميرزا تقى خان الأمير الكبير العهد في عسام (١٣١٣ه) وحسكم آذربايجان ، وبعد موت مظفر الدين شساه جلس على العرش بعدد أن استدعى الى طهران في مرض موت أبيه باسم محمد على شاه ، وأقسر القانون الأساسي للدستور الذي وقع عليه أبوه من قبل ووعد بأن يسبر وفق الدستور ووفق كل بنوده ، لكنه بسبب استبداده الطبعى وأنانيته وظامه ووقوعه تحت نفوذ شر ذمة أعداء الدستور مثل الأمير (بهسادر جناك) وزير البلاط ولياخوف القائد الروسي لقوات القازاق ، لم يتوان عن أي خطوة عذائية بعد قليل من جلوسه على العرش للدستور وأمّمته ، ومع أن نيراب الدورة الأولى للمجلس الذين كانوا يجهدون بحماسة

تامة لاصلاح أوضاع ايران قد تمكنوا من الفوز بطرد المسيو نوز رئيس الجمرك المعام ووزير الفزانة من الفدمة أمام السياسة الروسية التى تحفظه بحمايته شديد الحفظ ، الا أن الروس أخدوا يقوون من أزر الشاء الجديد فى عدائه للمجلس والدستور يوما بعد يوم الى أن ألقى محمد على شاه بمشير الدولة عن الصدارة واستدعى أمين السلطان من أوربا وغوض اليه أمورها فى ربيع الأول (١٣٢٥ه) .

وهم أمين السلطان فى خطوته الأولى أن يقترض من روسيا قرضا جديدا يعاونه النواب المعتدلون بالمجلس لكن النواب المتطرفين خاصة ممثلى آذربايجان لم يكفهم ممانعة تنفيذ المشروع بل ثاروا بالخلاف والعداء الجدى له ولم يطل الأمر حتى قتل أمين السلطان فى رجب (١٣٢٥هم) على يد أحد الفدائيين المحبين للدستور حينما كان يعادر المجلس ، والختار الشاه بعد هذه الحادثة بفسترة وزير المالية السابق أبا القاسم خان ناصر الملك الهمدانى من خريجى جامعة اكسفورد وكان مصدر خدمات أيضا أيام صدارة أمين الدولة لكى يترأس الوزراء ،

وفشل ناصر الملك مع دراساته المتقدمة وتجاربه الطويلة واعتدال مسلكه أن يصلح مالية المملكة ، ومع أن فى ذلك الوقت وقع محمد على شاه الملحق المتتم للقانون الأساسى بناء على خصعط النواب ودخل المجلس بنفسه وأقسم بالقرآن المريم على الحفاظ على الدستور الا انه لم يكف عن اساءة معاملة طلاب الدستور وتشجيع أعدائهم ، ووصل به المعناد فى هذا الى أنه حبس ناصر الملك والمرزراء الآخرين وهم بنسف أساس الدستور لكنه انصرف عن همته لشدة ضعف نفسه وخصوفه من ثورة طلاب الحرية مؤقتا ،

وطفق طلاب الحرية وكانوا على علم كامل بنية الشاه السيئة يجمعون الجنود المتطوعين الوطنيين فى العاصمة والولايات للدفاع عن الدستور وأرواحهم وأعلن الصراع بين الدستور والاستبداد وبلغ حد أن

النواب بالمجلس طلبوا الى الشاء أن يبعد عنه سعة من حاشيته كان هم المحرضين الأول على ازالة الدستور ومع أن اللشاه وعد بهذا الا انه قام بالقبض على ثمانية من النواب المفوهين وذوى النفوذ وتشريدهم ، وبما أنه لم يكن مطمئنا في اقامته بالعاصمة تحرك في التاسسع من جمسادي الأولى (١٣٢٦ه) الى قصر باغ شاه خارج البوابة الغربية لطهسران ، وصارت العاصمة في فوضى تامة بسبب تجمع جماعة من هواة الاستبداد في ميدان الطوبخانة (الدفعية) واعتداليات المنتهزين للفرص والأشرار،

وفى النهاية فى يوم الثلاثاء الثالث والعشرين من جمادى الأولى قصف لياخوف الروسى وجماعة من الجنود القازاق والمسيلاخورية المجلس بالمدفعية ومع دفاع المدافعين عن المجلس لدة سبع ساعات الا أنهم غلبوا على أمرهم وقتل بعض النواب وأسر بعض آخر وغسر أكسرهم وتسواروا و

وبدأ الشاه بالسيد محمد الطباطبائي والسيد عبد الله البهبهاني فنفاهما وقتل جماعة من الصحفيين وخطباء الدستور وألقى بجمع آخر فى السجن ، وبهذا زال الدستور الأول لايران الذي دام من الرابسع عشر من جمادي الآخرة (١٣٢٤ه) حتى الثالث والعشرين من جمادي الأولى من جمادي الآخرة (١٣٢٦ه) وبدأ عهد ( الاستبداد الصغير ) وظل النزاع قائما بين أتباع الدستور وأشياع الاستبداد في أيام الاستنداد الصغير الذي طال ما يسزيد عن المسام ،

ومع أن الشاه تغلب على مخالفيه بضرب مقر مجلسس الشورى وبالقضاء على الجمعيات الوطنية فى العاصمة الا أن أغلب الولايات لـم تنصع للاستبداد ، بل دفعت أعماله التى ارتكبها من نقض عهده ونكث قسمه ومعاداته لأساس تحصل عليه الشعب بشق النفس بطلاب الحرية فى الولايات الى الثورة العلنية وقتال القوات المكيسة ونواب الشساه ولا سيما أحرار تبريز الذين استولوا عليها ، ولما أمر عين الدولة والذى

يعده طلاب الدستور أعدى أعدائه باعادة سيطرة الحكم عليها اشتعل حماس والتهاب الوطنيين للمقاومة وفشلت هوات الدولة فى أن تجتساح الدينة مع حصارها لها بضعة شهور •

وأثرت مقاومة آهل تبريز البطولية برئاسة ستارخان القائد الوطني وباقر خان في الولايات الأخرى شيئًا مشيئًا وحثت الأحسرار ومحسبي المدية على الثورة ومن بينهم محمد ولى خان التنكابني الذي بددأ بأن أرسله الشاه لمضرب الوطنيين فى تبريز معرج على تنكابن وأعلن انحيازه للدستور ، وتحالفت جماعة من المهاجرين الايرانيين من القفقاز والأرامنة أيضا يترأسهم بيرم خان وغيره في رشت مع محمد ولى خان الذي لقب بعد ذلك بالقائد الأعظم • وفي أصفهان أيضاً 'أعلن الرؤساء البختياريون عن انحيازهم للدستور ، وقدم على قلى خيان السردار الأسبعد من رؤساء هذه القبيلة المتصف باستنارة الفكر وكان فى أوربا المي أصدفهان وأخرج بمون نجف قلى خان صمصام السلطنة أصفهان عن قوات الدولة، وتقاطر الوطنيون من أكثر من ناحية لفتح طهران والقضاء على الشاء ناحية العاصمة ، وفي حرب قصيرة جرت في قرية بادامك بالقرب من الكرج هزموا حماة الشاه وهم القوات القزاق والسيلاخور ، ودخلوا طهران في صباح السابع والعشرين من جمادي الآخرة (١٣٢٧ه) ، غلاد محمد علِي شاه أولا بقصر ( باغ سلطنت آباد ) ثم بالسفارة الروسية و استقال من السلطنة •

# سلطنة أحمد شاه (۱۳۲۷ ــ ۱۳۶۳ه)

بعد أن احتمى محمد على شهاه بالسهارة الروسية واعتراله السلطنة أجلس التوار الأحرار في الثامن والعشرين من جمادي الآخرة (١٣٣٧ه) ابنه ذا الاثنا عشر عاما أحمد ميزا مكان والده وكانوا قهد

نصبوا النتكابني وزيرا للعربية والأسعد البختياري وزيرا للذاخلينة ، وتقرر أن ينوب واحد عن السلطنة الى أن يبلغ الشاء الجديد الرشك فترك هذا المنصب مؤقتا الى هين الهتتاح المجلس النيابي الشاني المحد من الرؤساء الكبار السن الأسرة قاچار وهو عضد الملك • وبعد خمالم مدمد على شاه عن السلطنة آل تصريف الأمور الى يد هيئة اداريسة أمسكت بأزمة الأمور حتى تأليف المجلس الجديد ، وطفقت في تنظميم مقدمات الانتخابات ونفى محمد على ميرزا وأعوانه عن ابران والقبض على أعداء الدستور وعقابهم • وبعد مفاوضات مسهبة بين طلاب الحرية المنتصرين وممثلى سفارتى روسيا وانجلترا الذين تعهدوا بحماية محمد على ميرزاا والدفاع عن منافعه الشخصية وقع بلاط طرد الشاه المخلوع في النهاية في السادس عشر من رجب (١٣٢٧هـ) قرارا يشمل ست مواد صار بموجبه أن يترك محمد على ميرزا كافة الجواهر الملكية التي يحتفظ بها معه مع البوثائق المتعلقة بها للدولة ويخرج من ايران في ظرف خمسة غشر يوما وتدفع له الدولة سنويا خمسة وسبعين ألف تومان رااتبا له ٠ ورحل الشاه المخلوع بعد توقيع هذا القرار بقطيك الى روسيا ، وكانت الدولة مستعدة أن ترفع راتبه الى مائة ألف تومان له لكنه بعد فترة للا عاد الى ايران للاستيلاء ثانية على سلطنتها وقام بمحاولات في استراباد وبين المتركمان ضد الدستور وغلب وهرب ، قطعت الدولة راتبه • وفي المكومة الجديدة التى ألفها الأحرار مؤقتا احتفظ بمنصب وزاارة الخارجية لأبى القاسم خان ناصر الملك الهمداني الذي كان بأوربا ، لكف تعلل بعلل في عودته الى ايران وكان محمد على شاه قد استدعاه لرئاسة اله زارة قبل إنتصار الوطنيين بقطيل ٠٠

وقبل افتتاح المجلس الثانى استموذ المنتصرون بطهران عملى جماعة من رؤساء الاستبداد وبعد محاكمتهم قامت بشنقهم • وأشهر هذه الجماعة الشيخ فضل الله اللورى الذي تسبب في صدارة عمين الدولة والمجلس الأول والاستبداد المصغير في ايذاء طالب المسستور

وكان منحازا بكليته الى الاستبداد وتاريخ مقتله هو الثالث عشر مسن رجب (١٣٢٧هـ) ٠

وفى الدورة الثانية للمجلس ثارت خلافات شديدة بين النواب بسبب الاصلاحات الأساسية والأمور السياسية وانقسم النواب الى أحزاب عدة قام من بينها الحزب الديمقراطى المتطرف والحزب المعتدل ينافس أحدهما الآخر ويعاديه ، وتبدل الصفاء السابق بين التنكا بنى والسردار الأسعد الى عداء وبلغ الثانى رئاسة الوزراء بعون الديمقراطيين •

وفى عام ( ١٣٢٨ه) توفى عضد الملك نائب السلطنة وظل النواب فى صراع حول انتخاب من يخلفه مدة من الوقت ، وكانت جماعة تريد ناصر الملك لهذا المنصب وأخرى تشايع المرحوم ميرزا حسن خان مستوفى المالك الاستيانى ، وفى النهاية نجح المنحازون الى ناصر الملك وأختير ناصر الملك لنيابة السلطنة ومستوفى المالك لرئاسة الوزراء ،

ولما كان مسلك الديمقر الطيين والأحرار متطرفا ازاء السياسة المروسية في ايران ، فكانت روسيا بدورها دائمة توليد المصاعب لتحطيم الدستور كما حدث في عام ( ١٣٢٩ه ) حين أتوا بمحمد على ميزا اللي استراباد وأخذ هو وأخوه سالار الدولة الذي كان يجمع الجند في غرب ايران ويسبب المشقات للدولة يهاجمان ايران بدعوى استرجاع السلطنة ، لكن الدولة نجحت اخيرا في ان تطرد هذين الأخوين عن ايران وتحفظ الدستور من شرهما +

وفى نفس عام ( ١٣٢٩ه ) قرر مجلس الشهورى الوطنى الايرانى استخدام هيئة من الخبراء والمستشارين الأمريكان وكان يعانى الأمرين بسبب فوضى المالية وقلة الدخل ، فقدمت هذه الهيئة وعلى رأسها ( مورجان شوستر وكان رجلا فرمورجان شوستر وكان رجلا نشطا جادا صادقا فى مدة قليلة مالية ايران بعون معاونيه الامريكين وضعها وشكلها اللائق وثار آثيرا عند كافة محبى الاصلاح الايرانيين و

( باكو) أيضا وبهذا صارت ايراان تقريبا وقت أن كانست المسرب العالمية في طريقها إلى الانتهاء تحت النفوذ الانجليزى ، ولكى تكون ايران بتمامها منطقة نفوذ الانجليز دأب هؤلاء على الثارة المساكل أمام قبول ممثلين لايران في جمعية الصلح الدولى ، حتى أجبروا ايران أخيرا في شوال ( ١٩٣٧ه) ( اغسطس ١٩١٩م) على عقد قرار منحوس آخر وكان هذا القرار المعروف بقرال ( ١٩١٩) يضع اختيار تمام أمور اليران العسكرية والمالية والجمركية حكرا على المستشارين الانجليز ويجعلها تحت حماية بريطانيا ، ولحسن الحظ فان هيئة عصبة الأمم التي تألفت من فترة قريبة لم تعترف بهذا القرار رسما الأنه عقد خلافا لأسسها ، وفي ايران ثارت جماعة من الأحراار ضده واعترضت أمريكا بشأن عقده ،

وطفق رئيس الوزراء الايراني الذي وقع هذا القرار ينفذ مواده بحبس المخالفين وتشريدهم والرسال أحمد شاه الى أوربا وايقاف بعض الصحف لمكن بسبب ما ذكرناه آنفا وظهور أحداث سوف نذكرها في الفصل التالى زال هذا القرار المشؤوم بدوره ، وانتهى عهد شهاء ايران .

أسماء الماوك القاجاريين وسنوات هكم كل منهم

```
۱ — آغـا محمد خـان ( ۱۳۱۲ – ۱۳۰۰ هـ)
۲ — فتح علی شاه بن حسین قلی خان اخی آغا
محمـد خـان ۰ ( ۱۲۱۲ – ۱۲۰۰ هـ)
۲ — محمد شاه بن عباس میرزا بن فتح علی شاه ( ۱۲۰۰ – ۱۲۶۱هـ)
۲ — محمد شاه بن محمد شاه
۵ — ناصر الدین شاه بن محمد شاه ( ۱۳۱۳ هـ ۱۳۲۹ هـ)
۲ — محمد علی شاه بن مظفر الدین شاه ( ۱۳۲۲ هـ ۱۳۲۲ هـ)
۲ — محمد علی شاه بن مظفر الدین شاه ( ۱۳۲۲ – ۱۳۲۷ هـ)
۲ — احمد شاه بن محمد علی شاه ( ۱۳۲۷ – ۱۳۲۳ هـ)
```